

## لتحميل أنواع الكتب راجع: (مُنتَدى إِقْرَا الثَقافِي)

براي دائلود كتابهاى معتلف مراجعه: (منتدى اقرا الثقافي)

بۆدابەزاندنى جۆرەھا كتيب:سەردانى: (مُنتدى إقراً الثَقافِي)

### www.iqra.ahlamontada.com



www.igra.ahlamontada.com

للكتب (كوردى, عربي, فارسي)



لفضية اشيخ العَلامة مِعَدِّد بنصالِح العِثيمين

طَبُعُنْمَشكولَةُ بمحقّقَهُ بمُحرَّحَةُ الْاهَادِيثِ، مفهَّرَةُ الْأَطْرَافِ وَالفَوَائِرِ، ذَاتُهُ كَوَاشٍ عَلْمِيّهِ نَفِيتِهُ

ىغَلِيفَائنَ اللِعَلَامَةِ لِيْنِ بَارْ بَخْزِيجَائِتَ (لعَلَامِةِ (لِالْأِلْأِلِيَّ

ڡؚٞڹؙ؇ٮؾؘٞڡ۬ؽڹؘۘڔٳڵڹػؚڔۣڹۧ(ڵؽٳ۬ؽ ؠڶڶڬؽؘؾ۫۬ڔٳۮڹؽؘڵٳڡؿٙة

किला हिंस

الْمُنْكُنَّةُ لِلْمِثْلِامِ لَامِيَّةً النشر والتوزيع -القاهرة

الشُّبَالْ عُلِلِكِيِّالِكِيْ مَـرَّاكِينَ الغَيْدِينَ



لفضيلة اشيخ العَلامة مِحَدِّ بُرْصِ الْحِ الْعِثْثِي بِين

طَبَعُنْمُشكولَهُ مُحقِّقَهُ مُحرَّعَةُ الْاجَادِيثِ، مفَهَّرَتُهُ الْأَظرَافِ وَالفَوَائِرِ، ذَاتُ هَوَاشٍ عَلْمِيّهِ نَفِيبَةٍ

تَعَلِقًامُنَ العَلَامَةِ لِنِينَ بَلارَ تَخَرِيجَانِ (لعَلَامَةِ (لالبُانِيَ

فَعُلِ لِتَحْقِينَ وَلِلْجَيْنَ لِلْهِ أَيْ بِالْكَذِينَةُ لِانْنِيلَامِيَّة

किंगिहिं

المُنكَنَّبُ الْمارِ المِن المُنكِيدُ النشر والتوزيع - القاهمة

الشِّبُ لاعُلِلْكِيْلِكِ مَـنَّلِيْنُ النَّذِينُ

# جُقُوقُ الطَّ مِع مَجْفُوظَ:

I.S.B.N.

978-977-6241-49-7

البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، ١٨٠-٨٧٠ المغيرة، ١٨٠-٨٧٠ شرح صحيح البخاري الشارح/ محمد بن صالح العثيمين ط١٠ - القاهرة المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع ٢٠٠٨ ١٥٦ص ٧١×٢٤٢سم تدمك: ٩٧٨٩٧٧٦٢٤٤٩٧

الطبعة: الاولى

رقم الإيداع: ٢٠٠٨/٢١٥٧

التاريخ: ١٤٢٨هـ/٢٠٠٨م



### الإدارة والفرع الرئيسي:

۲۲ش صعب سلع - مين شمن الشرقية - القاهرة- جمهورية مصر العربية ع ونافس: ١٥١ / ٤٩٩ / ١٠٦٠ / ١٤٩٠ / ١٤٩٠ / ١٤٩٠ / ١٤٩٠ / ١٤٩٠ فرع الازهسة: ١٢ ش البيطار خلف جامع الأزهر - ورب الأقراك. ع: ١٥١٠٨٠٠ /

E-mail: islamya2005@hotmail.com



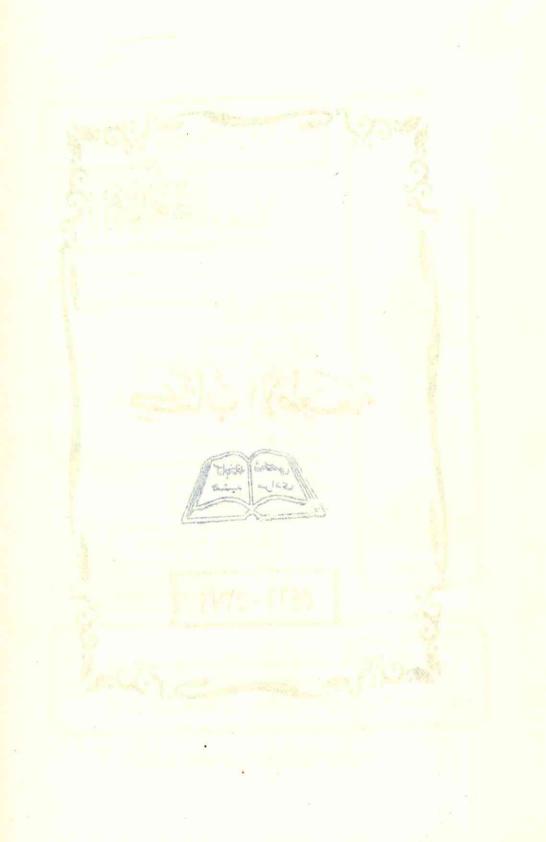

### ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَللهُ:

## بِشْ لِلْمَالِحَ الْحَيْرِ

## كِتَابُ الأَطْعِنَمَة

١ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَفْنَكُمْ ﴾ [الكذ: ٥٠]. الآية.

وَقُولِهِ: ﴿أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ [الثقا: ٢٦٧]. وَقُولِهِ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ
وَاعْمَلُواْ صَالِحًا ۚ إِنِي بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ ﴾ [النَّنْ عُنْ: ٥١].

يطلق الإطعام على الذي يشرب؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَن شَرِبَمِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُۥ

أنَّ الشاربَ طاعمٌ، والأصل فيها الحلُّ، هذا هو الأصلُ؛ لقول متعالى: ﴿ هُوَ اللَّهِ يَ خَلَقَ كَكُم مَّا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [الثقة: ٢٩]. و ﴿ مَّا ﴾ من صيغ العموم، وقال رَجَيْك : ﴿ وَسَخَرَ لَكُر مَّا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضِ جَيِعًا ﴾ [الثقافة: ٢١].

والفرق بين التعبيرين ظاهرٌ؛ لأن المعنى مختلفٌ؛ لأن ما في السموات لا يؤكل لكنه مسخرٌ لنا، سخر لنا الشمس والقمر والنجوم، أمَّا الذي في الأرض فإنه مسخرٌ لنا أيضًا: ﴿ وَدَلَانَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُونَ ﴾ [بتن ٢٧]، لكنه مع ذلك يُؤكلُ ويُشربُ ويُلبسُ، فالأصلُ فيها؛ أي: في الأطعمة الحلُّ سواء كانت من الحيوانِ أو غيرِه، فإذا أدَّعى مُدَّع أنَّ هذا حرامٌ، قلنا: على العينِ والرأسِ، دليلنا عليك الدَّليلُ، فإذا قَالَ: أنتم الذين عليكم الدليل في أنه حلالٌ، قلنا: على العينِ والرأسِ، دليلنا قوله تعالى: ﴿ هُو الذِي خَلَقَ كَمُ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ ﴿ وَسَخَرَ لَكُومًا فِي السَّمَونِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾.



وقال النبيُّ بَمَانِهُ اللهُ وَرَضَ فَرائضَ فلا تضيعوها وحدَّ حدودًا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها» (١) وهذا يدل: على أن المسكوت عنه من الأمورِ المباحةِ من رحمة اللهِ عَبِيلٌ والنصوص في هذا كثيرة.

إذا قَالَ لنا: هذا الحيوانُ حرامٌ، وقال الثاني: بل حلالٌ، ماذا نقول؟

نقول: حلال ونمسكه، ونذبحه ونأكله، وإن كنا لا ندري ما أصله؛ لأن الأصلَ الحلُّ حتى يقوم دليلٌ على التحريم شم استدلَّ المؤلفُ على حكمِها بقوله: ﴿كُلُوا مِن طَبِبَنتِ مَا رَزَقْتَكُمْ ﴿ وَهَذَا الأَمرُ للإباحةِ ، وكل شيء مباحٍ قد يكونُ واجبًا وقد يكونُ حرامًا لأنه حسب ما يكون وسيلةً إليه، فإذا كان وسيلةً إلى حفظ النفسِ من الهلاكِ كان الأكلُ واجبًا، وإذا كان وسيلةً إلى تركِ الواجباتِ كان الأكلُ حرامًا، المهم: أن هذه قاعدةٌ عامةٌ: كلُّ مباحٍ قد يكونُ واجبًا أو حرامًا حسبها يكونُ وسيلةً له.

وقولهُ: ﴿ مِن طَبِّبَتِ مَارَزَقْنَكُمْ ﴾ أي: ما أعطيناكم من الرزقِ، وهو شاملٌ عامٌ ولهذا أنكر اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

وقوله: «كلوا من طيبات ما كسبتم» يتعين تصحيحها لأنَّ المؤلفَ قال: وقوله: يعني: قول الله عَلَى الله عَلَم قولًا قاله الله بهذا اللفظِ: (كلوا من طيبات ما كسبتم) بل يوجد: ﴿أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبَتُم ﴾. والانفاق يقتضي الحلّ على أعمّ وجوه الانتفاع ومنها الأكل.

ن وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا ۚ إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ الرسلَ هذا خطاب للرسلِ، وهو خِطابٌ لأُمَمِهِم؛ لأن الرسولَ أسوةُ أمتِه، بل إن الله عَيْلُ أمرَ الرسلَ ويتبعهم الأممُ، وأمر المؤمنين ويدخل فيهم الرسلُ، لكن إذا جُمعوا في نصِّ صار كلُّ واحدٍ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٢٢٢)، والدارقطني في «السنن» (٤/ ١٨٤)، وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (١/ ١٧١): «رواه الطبراني في الكبير...، ورجاله رجال الصحيح». اهـ

مختصًا بها يتصفُ بِه، ولهذا قال النبيُّ غَلَيْلِكُلْوَالِكُلا: «إن اللهَ أمرَ المُؤمنين بها أمر به المُرْسَلين "". فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَآعَمَلُواْ صَلِيحًا ﴾ وقال ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامْنُوا كُلُوا مِن طَيِبَنتِ مَا رَزَفَنكُمْمُ ۗ [الثقة:١٧٢]. هنا فرَّق النبيُّ ﷺ بين المؤمنين والرسل، وإلا فالأصلُ أن ما ثبت في حقِّ الرسل، فالمؤمنون تبعًا لهم، وما عُلِّق بوصف الإيهانِ، فالرسل أُوِّلُ المؤمنين وأول من يدخلُ في هذا الوصف، المهم: أن هذه الإباحةَ تشملُ كلُّ ما رزقنا الله ﷺ وهو طيبٌ، والأصل فيه الطيب حتَّى يتبينَ أنه خبيثٌ، والخبائثُ محرمةٌ علينا، كما قال الله تعالى في وصفِ نبينا ﷺ: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَبْيَ ﴾ العظالة:١٥٧]. ولكن ماهي الخبائثُ؟

الجواب: الخبائثُ في الطعمِ، الخبائثُ في الريحِ، الخبائثُ في الأثرِ، وفي أي شيء، معنى الآية: أنه لا يُحَرَّمُ إلا ما كان خبيثًا.

فإذا قال قائل: إذا جعلنا المعنى هذا، صار معنى الآيةِ: ويُحَرِّمُ عليهم الحرامَ فيبقى هذا تحصيل حاصل، أَجَعَلَ الوصفَ الذي يعلق به التَّحريم هو الخُبث؟

فالجواب: أننا إذا جعلنا الوصفَ الذي يتعلقُ به التحريمُ هو الخبث، لم يكن منضبطًا؛ لأنه رُبَّ خبيثٍ عند قومٍ، طيبٌ عند قـومٍ آخـرين، ثـم أن اللهَ تَعـالي وصـفَ بعـضَ الأشـياءِ بالخبثِ ﴿ وَلا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيتَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ [الله:٢٦٧]. والنبي بَلنِّالطَّلاَقَالِيلًا وصف البصلَ وشبهه بالخبثِ فقال: «من أكلَ من هذه الشجرةِ الخبيثةِ»" لكن المعنى: أنه لا يُحرِّمُ عليه شيئًا إلا وهو خبيثٌ لا يستحقُّ أن يكونَ حلالًا، هذا هو المعنى، فيكون تعليقُ الحكم بالوصفِ يُر<mark>اد</mark>ُ <mark>به بيان</mark>ُ علَّةِ التحريمِ، وهي الخبثُ، وحينئذٍ نسلمُ من مشاكلَ كثيرةٍ يظنها بعضُ الناسِ خبيثةً فيقول: هذا حرامٌ ويقولُ آخرون بالمنع، أي منع كونها خبيثةً فلا تكونُ حرامًا، إذ<mark>ن المرجعُ</mark> في التحريمِ إلى أيِّ شيءٍ؟ إلى الشرعِ لا إلى الطبعِ، ولكننا نعلمُ أنَّ ما حرَّمه الشرعُ فهو خبيثٌ؛ <mark>ولهذا</mark> أنكر كثيرٌ مِن أهل العلم ما ذكره فقهاؤنا من جملةِ المحرماتِ، ما تستخبثه العرب ذو

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠١٥).
 (٢) أخرجه مسلم (٥٦٥).



اليسار وقالوا: إن استخباثَ العربِ هذا ليس مناطَ حكم شرعيٍّ، هذا مناطُ حكم عاديٍّ، والأحكامُ الشرعيةُ إنها تُتَلَقَّى من الشرعِ، فهنا بعض العربِ يأكلون كلَّ شيءٍ كل ما هب ودب يأكلونه إلا الخنفساء لا يأكلونها فهل نقول: كل شيءٍ حلال؛ لأنه لا يستخبثُ عند هؤلاء لا، وهناك أناس لا يأكلون الجرادَ وأنا أعلمُهم، ويقولون: هذه حشرةٌ كالصارورِ والفصيلةُ واحدةٌ انظر إلى الصارورِ -إلى رجليه وصدره-، وانظرْ إلى الجرادِ تجـدُ الـشبه، إذًا فهو حشرةٌ من الحشراتِ، وكيف تأكلونه؟ حتى إن رجلًا قال: إنها أوشكت أن تخرجَ كبدي لما أكل واحدةً ولم تصلُ إلى معدتِه، لكن يظهرُ أنه أكلها هي وأرجلها والأرجل كما تعرفون موشرة، فأكلها ونشبت في حلقه وقام يتقيأ حتى يقولَ: إنها كادت كبدي أن تخرجَ.

على كل حال: أنا أقول: إذا جعلنا مناطِّ الحكم بها يستخبثُه الناسُ لم يكنُّ هذا منضبطًا ولكننا نقول ما حرَّمه الشرعُ فهو خبيث.

إِذًا: نفهمُ هذه القاعدةَ وهي أن الأصلَ في كلِّ شيءٍ من مشروبٍ ومأكولٍ وملبوس الأصل فيه الحلُّ، وهل الأصلُ في المذبوح الحل؟ إن قلتم: نعم، أخطأتم وكذلك إن قلتم: لا، والصوابُ أن فيه تفصيلًا.

إذا كان الذبحُ من أهلِه، فالأصلُ الحلُّ، ولا تسألُ ولا ينبغي أن تسألَ؛ لأن يعني: لـوكان هذا الذابحُ يهوديًّا أو نصرانيًا أو مسلمًا فلا نسألُ؛ لأن الأصلَ في هذا الحلُّ، بل لـو سـألنا لكـان من باب التعمقِ في الدينِ والتنطع وقد قال النبي عَلَيْلَافَلَوْقَالِيَكُل: «هلكَ المُتنطعون»(١).

ويدلُّ لذلك ما رواه البخاريُّ من حديث عائشة ﴿ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ ال الرسولِ ﷺ فقالوا: يا رسولَ الله، إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه، أم لا، ماذا قال؟ قال: «سَمُّوا أنتم وكُلوا» " قالت: وكانوا حديثي عهـ د بكفر، وحـ ديثو العهـ دِ بالكفر قريبون من عدم العلم بما يجبُ للذبح؛ لأنهم في أول إسلامِهم.

<sup>&</sup>lt;mark>(۱)</mark> أخرجه مسلم (٥٦٥). <mark>(۲)</mark> أخرجه البخاري (۲۰۵۷).

وتأمل قوله: «سَمُّوا أنتم وكُلوا» تجد أنَّ فيه شيئًا من التوبيخ. كأنه يقول: لستم مسئولين عن فعل غيركم، واعتنوا بفعلكم أنتم، أمَّا غيركم فلا تسألوا: سَمُّوا أنتم وكلوا ولا تسألوا، وعلى هذا فنقول:

الأصلُ في الذبائح الحلُّ إذا كان الذَّابِح أهلًا فلا نقول: لعله لم يسمِّ، لعل لم يقطع ما يجب قطعه في الذبح، لعله، لعله، لأن هذا -والحمد شه قد كفينا إياه، ولو كلفنا الله به لكان من تكليف ما لا يُطاق. أو من تكليف ما يشق، لو كلُّ واحد قدم لك ذبيحة قلت له: من الذي ذبحه فقلت له: يا فلان، هل ذكرت اسم الله عند الذبح؟ هل قطعت الحلقوم والمريء؟ فإذا قلنا: باشتراط أن تكونَ الذبيحةُ حلالًا فيقولُ له: من أين ملكتها، لو قالَ له: والله ملكتها من فلانِ باعها عليّ، فيسأله: وفلان هذا من باعها عليه، وهكذا، ولو ألزمنا والناسَ بأن يعلموا بالشروطِ وانتفاءِ الموانع المتعلقةِ بأفعالِ غيرِهم لكان في ذلك من المشقةِ مالا يعلمه إلا الله وَ الكن -والحمد أله - إذا قُدِّم لنا الشيء من أهلِه، فالأصلُ السّلامةُ وانتفاءُ الموانع وحينئذ لا نسأل، لا نكلف أنفسنا.

مسألة: لو رأيت نصرانيًا يذبح ولم يسَّم أو علمت بأنه لم يسِّم فها الحكم؟ الجواب: نقول: لا تأكل؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمَ يُذَكِّرُ اَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الانتظان ١٢١]. لكن لو رأيته يذبحُ بالصَّعقِ؛ بدونِ أن يُخْرِجَ الدمَ فهل يؤكل؟

الجواب: لا، لا يؤكل، وهذا هو الصحيح؛ لأن الرسولَ ﷺ قال: «ما أنهرَ الدَّمَ وذكر السمُ اللهِ عليه فكُلْ» .

ويرى بعضُ العلماءِ أنهم إذا كانوا يعتقدون حِلَّ ذلك فهو حلالٌ لنا؛ لقول تعالى: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ حِلُّ لَكُونَ ﴾ [الطّائِقَ:٥]. يعني: فيها اعتقده هؤ لاء طعامًا فهو حلٌّ لنا، فإذا اعتقدوا أن هذا هو الواجبُ نحو الوصول إلى أكل هذا المذبوح صار طعامًا لهم وقد قال الله تعالى: ﴿ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ حِلُّ لَكُونَ ﴾ ولكن الصحيح خلاف ذلك نقول: لأن هذا المطلق مقيَّدٌ بقول الرسُولِ ﷺ: «ما أنهر الدَّم، وذُكر اسم اللهِ عليه فكُلُ »".

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤٨٨)، ومسلم (١٩٦٨).

<sup>(</sup>٢) التعليق السابق.



ولأنه إذا كان هذا يشترط من المسلم وهو أعلى مرتبة من الكتابي فاشتراطه في الكتابي من بابِ أولى؛ ولأن تحريمَه لعلةٍ فيه، لا لعلةٍ في ذابحِه.

وما هي العلة فيه؟ الخبث باحتقانِ الدَّمِ وعدم خروجه، وهذا لا فَرْقَ بيْن أن يكونَ الذابحُ مسلمًا أو كتابيًّا، فهذه الوجوهُ الثلاثةُ تدل على: أن القولَ بأن ما اعتقدوه ذكاة يحلُّ لنا وإن لم يكن الذكاةِ الشرعيةِ قول «ضعيف».

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحْلَلْهُ:

٣٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ، أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ هِنْ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيرُ. الْعَانِي: الأَسِيرُ.

[الحديث ٥٣٧٣ - أطرافه في: ٣٠٤٦ ، ٥١٧٤ ، ٥٦٤٩ ، ٧١٧٣].

وله: «أطعموا الجائع» هذا هو الشاهدُ، إذا كنا مَأْمُورين بإطعامِ الجائعِ، فالجائعُ فالجائعُ مأمورٌ بأن يُطعمَ نفسَه، فلهذا يجبُ على الجائِع الذي يخافُ الهلاكَ أن يأكل.

🏠 أمًّا قوله: «وَعُودُوا المريض وفكوا العاني» يعني: الأسيرَ فمعناهما واضحٌ.

#### \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَمَّلَسَّهُ:

٥٣٧٤ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ طَعَام ثَلَاثَةَ أَيَّام حَتَّى تَّبِضَ (١١).

وَعَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً: أَصَابَنِي جَهْدٌ شَدِيدٌ فَلَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَاسْتَقْرَ أَتُهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ، فَدَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَىّ، فَمَشَيْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ، فَخَرَرْتُ لِـوَجْهِى فَاسْتَقْرَ أَتُهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ، فَدَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَىّ، فَمَشَيْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ، فَخَرَرْتُ لِـوَجْهِى مِنَ الْجَهْدِ وَالْجُوعِ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِى فَقَالَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ». فَقُلْتُ: لَبَيْكَ مِنَ الْجَهْدِ وَالْجُوعِ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِى فَقَالَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَة» . فَقُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. فَأَخَذَ بِيَدِى فَأَقَامَنِى، وَعَرَفَ الَّذِى بِى، فَانْطَلَقَ بِى إِلَى رَحْلِهِ، فَأَمَرَ لِـى

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۹۷٦).

بِعُسِّ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «عُدْ يَا أَبَا هِرِّ». فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ، ثُمَّ قَالَ: «عُـدْ». فَعُـدْتُ فَشَرِبْتُ، ثُمَّ قَالَ: «عُـدْ». فَعُـدْتُ فَشَرِبْتُ حَتَّى اسْتَوَى بَطْنِى فَصَارَ كَالْقِدْحِ. قَالَ: فَلَقِيتُ عُمَرَ وَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِى كَانَ مِنْ أَصْرِى وَقُلْتُ لَهُ تَوَلَّى اللهُ ذَلِكَ مَنْ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْكَ يَا عُمَرُ، وَاللهِ لَقَدِ اسْتَقْرَأْتُكَ الآيَةَ وَلأَنَا أَقْرَأُ لَهَا مِنْكَ. قَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لأَنْ أَكُونَ لَى مِثْلُ حُمْرِ النَّعَمِ.

[الحديث ٥٣٧٥ - طرفاه في: ٦٤٥٢، ٦٤٥٦].

وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على ما كان عليه الصحابة وَ عَلَى من شظفِ العيشِ. وفيه: حسنُ خلقِ الرسولِ عَلَيْالاَللَاللَّالِيلاً.

وفيه: دليلٌ على جوازِ مل البطن، ولكن أحيانًا، وإن كان بعض الناس الآن يتأولُ، كل مرةٍ يشبع حتى يصيرَ بطنه مثل القدح. ويقول: إن أبا هريرة، فعل ذلك وأجازه النبيُ على ولكن النبي عَلَيْلاَثَلاَثَالِي أعطى أمته حكمةً عظيمةً، لو مشينا عليها قال: «حسب ابن آدم لقيهاتٌ يُقمنَ صلبه، فإذا كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه "".

والعجيب أنه باتفاق الأطباء: أن هذه التوجية من الرسولِ عَلَيْالْتَلْوَالِي أحسنُ ما يكونُ في طعامِ الإنسانِ، والكفّار الآن -على ما هم عليه من النعم- يأكلون ولا يشبعون، لكن بدلًا من أن تكونَ الوجباتُ ثلاثًا، يجعلون الوجباتِ ستًّا، أو أكثر، حسب حالهم، إنها لا يملأ بطنه، يأكلُ القليلَ، وحينئذِ تهضمُ المعدةُ هذا القليلَ بسهولةٍ ويسر، ويسلمُ من الفضلاتِ، والغازاتِ، وغيرِ ذلك، لو أن الناسَ طبقوا هذا وصاروا لا يشبعون إلا أحيانًا، كما فعل أبو هريرة، لكان هذا أوفقُ للشرع وأسهلُ على الإنسانِ وأصحُ.

هل نقول فيه دليل على التحيُّل؛ لأن أبا هريرة استقرأ عمر الآية يسأل: مَّا مَعنى هذه الآية؟ اقرأها على، فهاذا صنع؟ قرأها ومشى، ما علم ماذا يريدُ أبو هريرة هيئف.

والجواب: نعم، فيه دليل على التحيل.

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه يجوزُ أن يحلفَ الإنسانُ على غلبةِ الظنِّ؛ لأن أبا هريرةَ قال والله لقد استقرأتك الآية ولأنا أقرأ لها منك. يعني: أعرفها أكثر مِمَّا تعرفها، لكن يريد أن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٣٣٤٩)، وابن حبان (٢٣٦).



يتفطنَ له لعله يدعُوه إلى بيته ويطعمُه، ولكن يسَّر الله لأبي هريرةَ من هو خير من عمر، يسَّر له رسول الله ﷺ.

وفيه أيضًا: عنايةُ الرسولِ ﷺ بأصحابِه، وتفقده لأحوالِهم وفراسته.

وفيه: التَّنْزِيمُ على الشارب مرتين يقول: فأمرني فشربت منه ثم قال: عُدْ. ثم قال: عد. مرتين وأمَّا المرة الأولى فليست تلزيم، إذن مرتين بعد الأولى، إذًا يؤخذ من ذلك أنه يجوزُ للإنسانِ أن يأمرَ غيره أو أن يُلْزمَ عليه مرتين.

\* 磁磁器

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَلَلتْهُ:

٢- باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ وَالأَكْلِ بِالْيَمِين.

٥٣٧٦ - حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَنَا شَفْیَانُ، قَالَ الْوَلِیدُ بْنُ کَثِیرِ أَخْبَرَنِی أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ کَیْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ أَبِی سَلَمَةَ یَقُولُ: کُنْتُ غُلَامًا فِی حِجْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُبَ بْنَ کَیْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ أَبِی سَلَمَةَ یَقُولُ: کُنْتُ غُلَامًا فِی حِجْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَکُانَتْ یَدِی تَطِیشُ فِی الصَّحْفَةِ فَقَال لِی رَسُولُ اللهِ ﷺ: «یَا غُلَامُ سَمِّ اللهَ، وَکُلْ بِیَمِینِكَ، وَکُلْ مِا يَلِیكَ». فَهَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِی بَعْدُ (اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْكَ).

[الحديث ٥٣٧٦ - طرفاه في: ٥٣٧٨، ٥٣٧٧].

هذا فيه: التسمية على الطعام؛ لقوله: «يا غلام، سمِّ اللهَ».

وفيه أيضًا: تعويدُ الصبيانِ على الآدابِ الشرعيةِ؛ لأن الرسولَ ﷺ قال: «يا غلام، سمِّ الله». وفيه أيضًا: الأكلُ باليمينِ؛ لقوله: «وكل بيمينك».

وفيه: وكل مِمَّا يليك، وهذا إذا كان معه أحد فإنه يأكلُ مِمَّا يليه، أمَّا إذا كان ليس معه أحد فلا بأس أن يأكلَ مَّا فاذا كان أنواعًا فلا بأس أن يأكلَ أخد فلا بأس، ثم إن هذا مقيدٌ بها إذا لم يكنِ الطعامُ أنواعًا، فإذا كان أنواعًا فلا بأس أن يأكلَ ولو مِمَّا لا يليه؛ لحديث أنس: أن الرسول عَلنَّالثَلْوَالِيلا جعل يتتبعُ الدباءً " يعني: -القرعً-

(۱) أخرجه مسلم (۲۰۲۲).

 <sup>(</sup>۲) مسألة: إذا رأيت رجلًا يأكل بشهاله، ونصحته لكنه أبى، فهل يجوز لي أن أبقى أم يجب علي ان أقوم؟
 والجواب: أن هذا فيه تفصيل: إن قَالَ: لا أستطيع و كان يستطيع فلك أن تقيمه وإن كان ضيفًا، ولا ينافي هذا إكرامه؛ لأنه يأبى إلا أن يفعل المنكر في بيتك.

يتتبعها ليأكل من المكان الذي هي فيه، فمثلًا: إذا كان فيه لحم، اللحم غالبًا ما يكون في وسط الصحفة، إذا قلنا: كل مِمَّا يليك معناه: ما يأكل من اللحم ما لم يصل إليه، وهذا لا يستقيم؛ لأنه إذا كان هناك أنواعٌ فلا بأس أن يأكل منها وإن كان مِمَّا لا يليه.

\* 磁磁 \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمُ لَسَّهُ:

٣- باب الأكل مِمَّا يَلِيهِ.

وَقَالَ أَنَسٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اذْكُرُوا اسْمَ اللهِ وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ».

٣٧٧ - حَدَّثَنِى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِيِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَبِى نُعَيْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةً - وَهْوَ ابْنُ أُمِّ سَلَمَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَكُلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ طَعَامًا فَجَعَلْتُ آكُلُ مِنْ نَوَاحِى الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «كُلْ مِمَّا يَلِيكَ» (١١).

٥٣٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ: أَتِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِطَعَامٍ وَمَعَهُ رَبِيبُهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ: «سَمَّ اللهَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» أَنَّ .

كل هذه الأحاديث كما ترون لا تعدُ عن هذه الآداب الـثلاث، وهي: سم الله، وكـل بيمينك، وكل مِمَّا يليك.

التسميةُ الصحيحةُ أنها واجبةٌ، وأنه يحرم على الإنسانِ أن يأكلَ بدونِ تسميةٍ، والأكل باليمينِ أيضًا الصحيح أنه واجبٌ، وأن الأكلَ بالشهالِ حرامٌ، والأكل مِمَّا يليه هذا من الآدابِ، ولا يظهر لي وجوبه، وإن كان مقرونًا بها يجبُ، لكن هذا لأنه لحقّ الغير، نعم إن علمنا أن الغيرَ يتأذى بكونك تأكلُ مِمَّا يليه، فهنا قد نقولُ بالوجوبِ؛ لئلا يؤذيَ غيره، بل ربها بعضُ الناس يأنف جدًّا أن تأكلَ مِمَّا يليه، وربها ضربك كها يفعل بعضُ البادية إذا أكلتَ

وإن عجزت أن تقيمه فقم أنت، فالأصل أن تنهاه، فإن قام وإلا فقم أنت.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰۲۲).

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.



مِمَّا يليه. ربها يضرب ذراعك حتى تكاد تنكسر، لا تأكل مِمَّا يليه، نقول: الذي يتأذى بـذلك ويتضايقُ يكونُ الأكلُ مِمَّا يليه حرامًا من أجل الأذيةِ.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَلَلْلهُ:

٤ - باب مَنْ تَتَبَّعَ حَوَالَي الْقَصْعَةِ مَعَ صَاحِبِهِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ كَرَاهِيَّةً.

٥٣٧٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَأَيْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَأَيْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَأَيْتُهُ يَتُبَعُ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ ".

البخاريُّ تَحَمَّلُسُهُ قَيَّد: أن إذا لم يعرف منه كراهيَّة، وغيرِه قيَّدها بغيرِ هذا القيدِ قال: إذا كان أنواعًا.

في حالة إذا كان نوعًا واحدًا فلا تأكل مِمَّا يلي غيرك مطلقًا؛ لأنه وإن لم يبدِ الكراهية، فعادة الناس تقتضي الكراهية.

الآن مثلًا: واحد يأكلُ معك وله طعامٌ، ثم تركت طعامَك وأخذت تأكلُ من طعامِه؟ ما يرضى لكن إذا كانت أنواعًا، فأنه يرضى ويَعْذُرُك فها قيده غيره هو أولى؛ أن المسألة تعود إلى الأنواع ولهذا لو فُرِضَ إنها أنواعٌ، وأعرف من صاحبي يكره أن آكل هل أمتنع أم لا؟

الجواب: ما أمتنع. اللهم إلا أن يكونَ من بابِ الإيثارِ، فهذا قد يكون، مثلا: لو فرضنا أن هناك لحم، وأعرف أن صاحبي هذا يحبُّ اللحم، ويكره أن آكل منه؛ لأني أُضَيِّق عليه فهل آكل أولا؟ على ظاهر كلام البخاريِّ يَحَلِّنهُ أنني لا آكل ولكن الصحيح أنني آكل إلا كها قُلتُ لكم إذا تركته من باب الإيثار فهذا طيب.

وإذا كان الطعامُ من جنسٍ واحدٍ، يكفي التسميةَ على الأولِ، مثلًا: أرز وخبز وقستان هذا يكفي؛ لأنهم شيء من نوعٍ واحدٍ لكن إذا كان تمر وأرز: هذه أجناس فقد نقول: نسمي على كل واحد كما لو أكل وشرب فإنه يسمِّي على الشربِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٤١).

وقد يقال: إنه مادام طعامًا واحدًا ويعتبر غذاء واحدًا ووجبةً واحدة فتكفي التسمية الأولى وهذا كأنه عندي أقربُ، التسمية الأولى تكفي.

وتسميةُ الواحد تكفي عن الباقي، ودليلُ ذلك قوله تعالى لموسى وهارون: ﴿ قَدْ أُجِيبَتُ دَّغُونَتُكُمًا ﴾ [هُنَتَ ٨٩]. على الرَّغم من أن الدَّاعِيَ واحدٌ.

وقد يقولُ قائلٌ: إن النبي ﷺ أمرَ عمر بنَ أبي سلمة أن يسمِّي على الرَّغم من أنه ﷺ سَمَّى بلا شك.

فالجواب: عن ذلك: أنه لعله لم يُسْمِعُه.

\* 磁磁\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ كَعْلَلْلهُ:

٥- باب التَّيَمُّنَ فِي الأَكْلِ وَغَيْرِهِ. قَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ كُلْ بِيَمِينِكَ.
٥٣٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طُهُ ورِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ. وَكَانَ قَالَ بِوَاسِطٍ قَبْلَ هَذَا: فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ (١).

التيمن في الأكلِ وغيرِه. كيف التيمن في الأكلِ؟ يأكل باليمين. هذا التيمن في الأكل، وغيره يعني: يلبس بادئًا باليمين، أما إذا كان لديه طعام. أواني متعددة هل يبدأ باليمين أو بها يشتهي منها؟ الجواب: بها يشتهي منه.

في هذا الحديث: استحبابُ التيمن على العموم، وسبق وأن قلنا أنه في تسوية الصفوف في الصَّلاة يكون اليسار مع الدنو من الإمام أولى من اليمين الذي فيه بُعدٌ عن الإمام؟ نجيب على هذا في عده أوجه:

الوجه الأول: أن الرسول عليه الله والسلام حث على الدنو من الإمام.

الثاني: أنه قال ليليني منكم أولي الأحلام والنُّهي "فحتَّ على الولايةِ أنَّ الإنسانَ يلي الإمام.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٣٢).



الثالث: أنه لم كان المسلمون. إذا كانوا ثلاثة يصفون صفًا واحدًا كان المشروع لهم أن يجعل أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال ولو كان الأيمن أفضل مطلقًا لكان كلا الرجلين عن اليمين فيكون المعنى أنّا نفضل اليمين على اليسار عند التساوي أو التقارب أما مع التباين الواضح بحيث يكون الإمام كأنه إمام لأهل اليسار فقط من بُعد أهل اليمين عنه. فهذا لا أظنه يقع من الصحابة.

\* 答答\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَلْتُهُ:

٦ - باب مَنْ أَكَلَ حَتَّى شَبِعَ.

٥٣٨١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْـنِ أَبِـي طَلْحَـةَ أَنَّـهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لأُمَّ سُلَيْم: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ الله ع ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَأَخْرَجَتُّ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِير، ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَقَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ ثَوْبِي وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى، قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ». فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «بِطْعَام». قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ: «قُومُوا». فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِنْتُ أَبَا طَلْحَةَ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أُمَّ سُلَيْم قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ. فَقَالَتِ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِىَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَقْبَلَ أَبُو طَلْحَةَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى دَخَلَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْم مَا عِنْدَكِ». فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْرِ فَأَمَرَ بِهِ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْم عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتُهُ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ: «اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ». فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ». فَأَذَنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِغَشَرَةٍ». فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ أَذِنَ لِعَشَرَةٍ، فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلَّهُمْ وَشَبِعُوا، وَالْقَوْمُ ثَمَانُونَ رَجُلًا (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٤٠).

٥٣٨٧ – حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَحَدَّثَ أَبُو عُثْمَانَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ وَ عَالَى كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَى أَلْاثِينَ وَمِاثَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى: «هَلْ مَعَ أَحَدِ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟». فَإِذَا مَعَ رَجُلِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ، فَعُجِنَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْوِكٌ مُشْعَانٌ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟». فَإِذَا مَعَ رَجُلِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحُوهُ، فَعُجِنَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشُوكَ مُشْعَانٌ وَقَلَ بِغَنَم يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى: «أَبَيْعٌ أَمْ عَطِيَّةٌ - أَوْ قَالَ: هِبَةٌ - ». قَالَ: كَا، بَلْ بَيْعٌ. قَالَ: فَالَّ بَيْعٌ قَالَ النَّبِيُّ عِلَى اللهِ عَلَى إِسَوادِ الْبَطْنِ يُشُوى، وَايْمُ اللهِ مَا مِنَ النَّلاثِينَ فَاشَتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ، فَأَمَر نَبِيُّ اللهِ عَلَى بِسَوادِ الْبَطْنِ يُشُوى، وَايْمُ اللهِ مَا مِنَ النَّلاثِينَ فَاشَةً إِلَا قَدْ حَزَّ لَهُ حُرَّةً مِنْ سَوادِ بَطْنِهَا، إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَهَا لَهُ، وَمِائَةٍ إِلَا قَدْ حَزَّ لَهُ حُرَّةً مِنْ سَوادِ بَطْنِهَا، إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَهَا لَهُ، وَمِائَةٍ إِلَا قَدْ حَزَّ لَهُ حُرَّةً مِنْ سَوادِ بَطْنِهَا، إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَهَا لَهُ مُعَلِي فِيهَا قَصْعَتَيْنِ فَأَكُلْنَا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا، وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ، فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِيرِ – أَوْ كَمَا قَالَ – ".

٥٣٨٣ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عُنْ تُوفِّى النَّبِيُ وَالْمَاءِ. النَّبِيُ وَالْمَاءِ.

هذه الأحاديث الثلاثة فيها مسائل عظيمة:

أولًا: أن الرسول على بشرٌ ينالُ مِمَّا ينالُ البشر، لقول أنس بن مالك على قال قال أبو طلحة لأم سُليم: سمعت صوت رسولِ الله على ضعيفًا أعرفُ فيه الجوع وهكذا جميع الأحوالِ البشريةِ تجوزُ على النبيِّ على من الجوع، والعطشِ والبردِ والحرِّ وغير ذلك. ومنها أيضًا: فضل أبي طلحة على في .

وفيه أيضًا: جوازُ الشبع؛ لأن الصحابة هؤلاء كلهم قد شبعوا كما في هذا الحديث. أمّا الحديث الثاني ففيه أيضًا: دليل على تكثيرِ الطعامِ وأن هؤلاء أكثر من مَائة ومع ذلك كل واحدٍ منهم احتز له النبيُ على وسلم حَزّةً مِن سوادِ البطنِ. يعني ما من بقيةِ اللحم،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰۵۱).



وسواد البطنِ كما نعلم جميعًا ما يكفي عشرة ومع ذلك كفي مائة وثلاثين رجلًا.

ومنها: قوله: «أبيعٌ أمْ عطية». قد يقول قائل: كيف يقول النبيُّ ﷺ: أبيعٌ أم عطية؟ وهـل في هذا سؤال لهذا الرجل كأنه يقولُ أعْطِنا.

فالجواب: لا، لكن لم رأى هذا الرجل مقبلًا بغنمه كأنه يريدها ضيافة، ضيافة للرسول بَمْنِيَالْ النبي عَلَيْهُ أنه كان يقبلُ للرسول بَمْنِيَالْ النبي عَلَيْهُ أنه كان يقبلُ الهدية ويثيب عليها "فلما قال: بيع، اشتري منه.

وفيه دليل: على ذكرِ الأوصافِ التي تدلُ على تأكد الراوي؛ لقوله: جاء رجل مشرك مُشعانٌ طويل؛ لأنه لو قَالَ: «فجاء رجل» كفي، لكن هذا دليلٌ على أنه ضبط القضية.

وفيه أيضًا: جواز إدخار اللحم؛ لقوله: فَضَل في القصعتين فحملته على البعيرِ.

وفيه أيضًا: مشروعيةُ الإدخارِ للغائبِ، وذلك إذا كان هناك فائضًا، وإلَّا فالحاضر أولى.

فيه: دليل على جوازِ البيعِ مع السلطانِ والقاضي والحاكم والأمير؛ لأن الرسول بَمَلَيُلاَلَاللَّالِيلَا اشترى من هذا الرجل.

فيه أيضًا: دليل على جوازِ الشراءِ من الكافرِ والمشركِ؛ لأن الرسول اشترى من هذا الكافرِ المشركِ، واشترى من اليهوديِّ، فالمعاملاتُ شيءٌ، والدينُ شيءٌ آخر، لكن إذا علمنا أنهم إذا باعوا علينا يغشوننا يجب الحذر كما في بيعِ الأسلحةِ مثلًا وشبهها، فهذه يجب الحذرُ منهم، أمَّا إذا لم يكنْ هناك محذور، فالأصلُ جوازُ التعامل مع المشركِ والبيع معه والشراء.

\* 微 微 \*

### ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ نَحَلَّتُهُ:

٧- باب ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلأَعْمَىٰ حَرَجٌ ﴾ إلى قوله ﴿ لَمَلَّكُمْ تَمْقِلُونَ ﴾ النَّئُكِ النَّهُ اللَّهُ والنَّهد والنَّهد والاَجْتِهاع على الطَّعَام.

هذه الآياتُ: لَيس على الأَعْمَى حَرَجٌ ولا على الأَعْرَجِ حَرَجٌ ولا على المَرِيضِ حَرَجٌ، كم مرة ذُكِرَتْ في القرآنِ ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٨٥).

لكن هناك آية النور تقول: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرِيضِ مَنْ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْفِضِ عَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرِيضِ مَا الْمَنَاسِبة؟ الْفُيْدِ الْمَاسِة؟

ليس على الإنسانِ حربٌ أن يأكلَ من هذه البيوتِ بدونِ استئذان. فإذا دخل الإنسانُ بيتَه يأكلُ بدونِ استئذان، ولكن لو قال قائل: لهاذا قال بيوتكم؟ مع أن الإنسانَ ليس عليه حرج أن يأكلُ بدونِ استئذان، ولكن لو قال قائل: لهاذا قال بيوتكم؟ مع أن الإنسانَ ليس عليه حرج أن يأكل في بيتِه؟ قالوا: أن المرادَ بالبيوتِ هنا بيوت الأولاد، لأنه قال أو بيوت آبائكم؟ لأن انتفاءَ الحرج من أكل بيت الإنسان نفسِه أمرٌ معلوم ولكنه جعل بيوت أولاده، بمنزلة بيوتِهم؛ لأن الأولادَ من كسبه فكأن الإنسان أكلَ من ماله نفسه ولهذا قال عليه: «أنت ومالك لأبيك»".

- (﴿ الله على وكذلك الأمهات.
- والإخوان تشمل الشقيق أو الأب أو الأم، الأعهام كذلك، الأخوال كذلك، والعُمات، والخالات كذلك أشقاء أو لأبِ أو لأم.
- ﴿ الله ونظراء عليه. أمَّا ما ملكتم مُفَاتِحَهُ مُ ﴾ ؛ يَعْنِي: ما جُعلتم وكلاء عليه ونظراء عليه. أمَّا ما ملكتم مفاتحه؛ لأن كانت البيوت مأجورة. استأجر تموها وملكتم مفاتحها لكن الأول أظهر في الآية.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٥٣٠)، وابن ماجه (٢٢٩٢).



- ﴿ ﴿ صَدِيقِكُمْ ﴾ . -معروفة من بينكم وبينه صداقةٌ فه ولاء إذا دخلتم بيوتهم فكأنها بيوتكم لكم أن تأكلوا منها بدون استئذان، إلا أن العلماء قالوا: إذا جرتِ العادة بالإذن أو علمنا أن هذا شحيحٌ لا يرضى أحدًا أن يأكلَ من مالِه. فلابد من الاستئذانِ.
- وقوله: «﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَرَكَةً طَيِّبَةً ﴾ ". ﴿ فَسَلِمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ﴾ يَعْني: يقول قائل: السلام علي ؟ لا، لكن لها كان المؤمن للمؤمن كالبنيانِ وكان المؤمنون كالجسدِ الواحدِ صار سلامه على أخيه كسلامه على نفسِه وأيضًا هو إذا سلم، سوف يرد عليه السَّلام فإذا قال: السَّلام عليكم؛ سَيُقال له: وعليكم السَّلام، فكأنه هو الذي سلم على نفسه؛ لأنه هو السبب في ردِّ هذا السَّلام.
- وقوله: (﴿ تَحِيَّ مَنْ عِندِ اللهِ مُبُكرَكَ مُ طَيِّبَ مَهُ ﴾. هذه فيها بشرى أن الإنسانَ إذا سلَّم وهي تحية تتضمن السَّلامة فإن الله تعالى يستجيب له، فتكون هذه التحية تحية من عندِ الله، فيحتمل أن تكونَ تحية مشروعة من عندِ اللهِ على خلافِ التحيةِ التي كانوا يتبادلونها في الجاهلية، كانوا وهم في الجاهلية إذا جاء الصباحُ قالوا: أنعم صباحًا. وفي المساء: أنعم مساءً.

فأبدل الله ذلك بقوله: السلام عليكم.

﴿ ﴿ ﴿ كَنَالِكَ بُبَيِّتُ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ . يبيِّن أي: يفصّلُ ويوضحُ ويشرحُ والآيات هنا: الشرعية أم الكونية؟

الجواب: الشرعيةُ؛ لأنها أخصُّ، لكنها أيضًا تشمل الكونية حتى الآيات الكونية بيَّنها الله لنا فقال: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ اللَّهَ اللَّهَ عَسُ وَالْقَمَرُ ﴾ الطَّنَاتُكُ: ٣٧]. إلى غير ذلك من الآياتِ الكونيةِ.

وقوله: ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَقُولُهِ عَمْ تَعْقِلُونَ ﴾ . يعني أن تعقلوا عن الله تعالى أحكامه وتتبيَّن لكم وتسلكوا مسلكَ العقلاءِ؛ لأنه لا منهج أكمل من منهج الدِّين الإسلامي وهو منهج العقلِ ومنهج المصلحة ودرء المفسدة.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَلْتُهُ:

٥٣٨٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ بُسَّيْرَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ النُّعْهَانِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ فَلَمَّ كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ -قَالَ يَحْيَى: وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى رَوْحَةٍ - دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِطَعَام فَمَا أُتِي إِلَّا بِسُويِقٍ فَلُكْنَاهُ فَأَكُلْنَا مِنْهُ ثُمَّ دَعَا بِهَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأَ. فَلَا: سُفْيَانُ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَوْدًا وَبَدْءًا.

المناسبة أن هذا الحديث دلَّ على أكلهم جميعًا من غير تفريقٍ بين الأعمى والأعرج والمريض، وكانوا يتحرجون من أكل الأعمى؛ لأن الأعمى قد يأكل مِمَّا يلي غيره. لأنه لا يرى، والمريض، وكانوا يتحرجون من أكل الأعمى؛ لأن الأعمى قد يأكل مِمَّا يلي غيره، والمريض تتقزز والأعرج يحتاج إلى مَد رِجلِه أي: أنه ينتشر على الأرض كثيرًا فيضيِّق على غيره، والمريض تتقزز منه النفوس أو ربها يكون له رائحة كريهة فقيل: ليس على هؤلاء الثلاثة حرج إذا أكلوا مع غيرهم. واستنبطها البخاري على أن هؤلاء أكلوا جميعًا، وقد لا يخلُون من إنسانٍ فيه إحدى هذه العاهات وعلى كل حال هو استنباطٌ ضعيفٌ جدًا، ولا يمكن أن نقرِّرَ ذلك مع وجود احتمال؛ لأنه يحتملُ أن يكونَ مع هؤلاء من حله هكذا ويحتمل أن لا يكونَ.

والمعروف أنه إذا وجد احتمال به الاستدلال، وعلى كلِّ حالٍ البخاري أحيانًا يسوق الحديث ما فيه شاهد للترجمة لكن يكونُ هناك ألفاظٌ أخرى ليست على شرطه.

\* 经 营 \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَمْلَلْلهُ:

٨- باب الْخُبْزِ الْمُرَقَّقِ وَالأَكْلِ عَلَى الْخِوَانِ وَالسُّفْرَةِ.

• ٥٣٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا هَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَنْسٍ وَعِنْدَهُ خَبَّازٌ لَـهُ فَقَالَ: مَا أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ خُبْزًا مُرَقَّقًا وَلَا شَاةً مَسْمُوطَةً حَتَّى لَقِى اللهَ.

[الحديث ٥٣٨٥ - طرفاه في: ٦٣٥٧،٥٤٢١].

٥٣٨٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِى أَبِى، عَنْ يُـونُسَ - قَالَ عَلِيٌّ: هُوَ الإِسْكَافُ- عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ ﴿ عَنْ قَالَ: مَا عَلِمْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ عَلَى مُلَى عَلَى مُلَى عَلَى مَا عَلِمْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلُونَ؟ سُكْرُجَةٍ قَطُّ، وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قَطُّ، وَلَا أَكَلَ عَلَى خِوَانٍ. قِيلَ لِقَتَادَةَ: فَعَلَى مَا كَانُوا يَـأْكُلُونَ؟



### قَالَ: عَلَى السُّفَرِ.

[الحديث ٥٣٨٦ - طرفاه في: ١٥ ٢٤٥، ٥٤٨٦].

الظاهر -والله أعلم-: أن أنس في عهد الفتوحات شاهد الناس يأكلون في أواني فيها نوعُ من الترفِ وأخبر أن الرسول على لا يكنْ يأكلُ على هذه الأشياء تزَهُّدًا، ولا شكَّ أنه كلم حصلتِ البساطة في المأكولِ والملبوسِ والمسكونِ كان أقربَ إلى الخشوعِ وأبعدَ عن تعلُّقِ القلبِ بأمورِ الدنيا ولهذا نجدُ بعضَ الناسِ يولعُون بالأواني وغيرها حتى أن بعضهم تجده يأكل بملاعق تشبه ملاعق الفضةِ، أو ملاعق الذهبِ، وإن لم تكن ذهبًا ولا فضة، وكل ذلك زيادة في الترفِ والتنعم، فإذا أمكنَ للإنسانِ أن يكونَ أكلُه متهاونًا فهو أفضل بلا شك وأخشع وأحسن.

وهل يجوز اتخاذ ذلك من باب الطاعة؟

فالجواب: يجوز له من بابِ الطاعةِ وقد ورد في الحديث فضل من ترك رفيع الثياب تواضعًا لله ١٠٠٠.

#### \* 磁磁 \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَمْلَتْهُ:

٥٣٨٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنسًا يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْنِي بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، أَمَرَ بِالأَنطَاعِ فَبُسِطَتْ، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ وَالأَقِطُ وَالسَّمْنُ.

وَقَالَ عَمْرٌ و عَنْ أَنَسٍ: بَنَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَع.

تولُه: الحَيْسُ: هُو عبارةٌ عن أَقَطٍ وتمرٍ وسَمْنٍ، وهو موجُودٌ عندَنا إلاَّ أنهم يَجْعَلُونَه بدلَ الأقطِ، الدقيقَ؛ لأن الأقط ليس متوفرًا عندنا الآن.

\* 经 经 \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «الشعب» (٥/ ١٥٥).



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمْ لَتَهُ:

٥٣٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الشَّامِ يُعَيِّرُونَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُونَ: يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ، فَقَالَتْ لَهُ أَسْمَاءُ: يَا بُنَيَ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الشَّامِ يُعَيِّرُونَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُونَ: يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ، فَقَالَتْ لَهُ أَسْمَاءُ: يَا بُنَيَ إِنَّهُمْ يُعَيِّرُونَكَ بِالنِّطَاقَيْنِ، وهَلْ تَدْرِي مَا كَانَ النِّطَاقَانِ؟ إِنَّا كَانَ نِطَاقِي شَعَقْتُهُ نِصْفَيْنِ: فَأَوْكَيْتُ قِرْبَةَ رَسُولِ الله ﷺ بِأَحَدِهِمَا، وَجَعَلْتُ فِي شُفْرَتِهِ آخَرَ اللهَ قَالَ فَكَانَ أَهْلُ الشَّامِ إِذَا عَيْرُوهُ بِالنَّطَاقَيْنِ يَقُولُ: إِيمًا وَالإِلَهِ. تِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا.

ن قولُه: تلك شَكَاةٌ ظاهرٌ عنك عارُها؛ الشَّكَاةَ هي: العيبُ. ظاهرٌ عنك عارُها؛ يعني: بعيدٌ عنك عارُها؛ يعني: بعيدٌ عنك عارُها ليس عليك، وهو شبيهٌ بقولِ الآخر:

رَمَتْني بدائِها وانسَلَّتْ.

※ 袋 袋 ※

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمُ اللهُ:

٥٣٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْهَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْر، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أُمَّ حُفَيْدٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ حَزْنِ -خَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ- أَهْـدَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَنْ اسْمَنَا وَأَضَبًّا، فَدَعَا بِهِنَّ فَأُكِلْنَ عَلَى مَائِدَتِهِ، وَتَرَكَهُنَّ النَّبِيُّ عَلَى كَالْمُسْتَقْذِرِ لَهُـنَّ، وَلَـوْ كُنَّ حَرَامًا مَا أُكِلْنَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ عَلَى مَائِدَةِ وَلَا أَمَر بِأَكْلِهِنَّ النَّبِيُ عَلَى مَائِدةِ النَّبِيِّ عَلَى وَلَا أَمَر بِأَكْلِهِنَّ الْأَرْبِي

الشاهدُ من هذا الحديث قوله: «أضُبًا». وهو جمع ضَبًّ، والرسولُ ﷺ قدعلً لعدم أكلِه منه: بأنه ليس في أرضِ قومِه، فصار يَعَافُه، وإلاَّ فهو حلالٌ، إذ لو كان حرامًا ما أذِن فيه، ولا أقرَّ أيضًا أن يُوكَلَ على مائدته، وبه نَعْرِفُ أنَّ الضَّبَّ حلالٌ أو حرام؟

الجواب: الضبُّ حلال.

\* 数 数 \*

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٤٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٤٨).



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَشْهُ:

٩- باب السَّويقِ.

٥٣٩٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَهَّدُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْهَانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ عَلَى إلله هَبْاءِ - وَهِيَ عَلَى رَوْحَةٍ مِنْ خَيْبَرَ - بْنِ النُّعْهَانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ عَلَى إلله هَبْاءِ - وَهِيَ عَلَى رَوْحَةٍ مِنْ خَيْبَرَ - فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلَكُ مِنْهُ، فَلَكُ مِنْهُ مُ مَلَى وَصَلَّيْنَا وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

مَّض ثُمُّ صَلَى وَصَلَيْنا وَلَمْ يَتُوَضاً. ١٠- باب مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَأْكُلُ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ فَيَعْلَمُ مَا هُوَ.

٥٣٩١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَن الزَّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ خِالِدَ بْنَ اللهِ عَلَى مَيْمُونَةَ – وَهِي خَالتُهُ الْوَلِيدِ – الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَيْفُ الله – أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ الله عِلَى عَلَى مَيْمُونَةَ – وَهِي خَالتُهُ وَخَالتُهُ ابْنِ عَبَّاسٍ – فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًا مَخْنُوذًا قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ وَخَالتُهُ ابْنِ عَبَّاسٍ – فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًا مَخْنُوذًا قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ – فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًا مَخْنُوذًا قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ وَيُسَمَّى لَهُ فَأَهُوى وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ – فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًا مُؤَلِّ مُ يَدَةً لِطَعَامِ حَتَّى يُحَدَّثُ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ فَأَهُوى وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ – فَوَجَدَ عِنْدَهَا صَالله عِلْهُ وَكَانَ قَلْمَ يُعَرَقُ لِطَعَامِ حَتَى يُحَدَّثُ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ فَأَهُوى وَمُسُولُ الله عِلْهُ يَكُونُ اللهُ عَلَى يَكُنُ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ. قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَحُرَامٌ الضَّبُ يَا رَسُولَ الله عَلَى يَكُنْ لِمَ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ. قَالَ خَالِدُ: لَا مُعَرَدُونُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ. قَالَ خَالِدُ:

[الحديث ٥٣٩١ - طرفاه في : ٥٠٤٠، ٥٥٧ ].

هذا الحديثُ كالأولِ إلاَّ أنه فيه زيادةٌ وهي: أنَّ الرسولَ ﷺ كان قلمًا يَأْكُلُ طعامًا حتى يُسَمَّى له ويعينُه، أي: حتى يُقَالَ له: هذا كذا، وهذا كذا وكذا؛ لتَطْمَئِنَّ نفسُه لذلك.

وقد ذكر ابنُ القيمِ في «الزادِ» عن بعضِ المُؤرِّخِينَ: أنَّ الرسولَ ﷺ كان بعدَ أن أَهْدَتْه اليهوديةُ في خيبرَ شاةً مَسْمُومةً كان لا يَأْكُلُ مِن شيءٍ قُدِّم له إلا إذا أكل منه صاحبُه قبله؛ مَخافاةً أن يَكُونَ فيه شيءٌ.

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.

وعلى هذا فيُقَالُ: في هذا التحرُّزِ مما يُخْشَى منه، والاحتياطُ.

وفيه أيضًا: دليلٌ على وَرَعِ الصحابةِ وَهُمْ ؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ لمَّا رفَع يدَه سأَلَه خالد فقال: أَحَرامٌ الضَّبَّ يا رسولَ اللهِ؟

\* \$ \$ \$

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحْلَللهُ:

١١- باب طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْاثْنَيْنِ.

هذا الحديثُ معناه واضحٌ، وهو أنَّ الله تعالى يُنْزِلُ البركةَ في الطعامِ فيكون طعام الواحدِ يَكْفِي الاثنين، وطعامُ الاثنينِ يَكْفِي الثلاثةَ.

أو بمعنى آخر: أنه إذا أتاك أحدٌ والطعامُ لك وحدَك فلا تَبْخَلْ وتَقُولُ: أَخْشَى ألا يَكْفِيَنِي ؟ لأنك إن أكلتَ النصفَ صارَ أخفَ، وصار في هذا فائدة طبيةٌ وهي: كما قال النبيُ عَلَيْ «حَسْبُ ابنِ آدمَ لقياتٌ يُقِمْنَ صُلْبَه»(").

ويَنْبَغِي أَن يُجْعَلَ هذا إشارة إلى أنه لا يَنْبغي أن يَفْعَلَ الإنسانُ كما يَفْعَلُ بعضُ الناسِ اليومَ إذا دَعَا رجلًا واحدًا صنَع مِن الطعامِ ما يَكْفِي عَشَرَةً، هذا خلاف ما يَقْتَضِيه هِذا الحديثُ، بل هذا الحديثُ يَقْتَضِي أنك إذا دَعَوْتَ أربعةً أَن تَجْعَلَ ما يَكْفِي اثنينِ؛ لأنَّ طعامَ الاَثنينِ يَكْفِي الأربعةَ. الاَربعة . الاَربعة عَلَ الله الله الله الله الأربعة .

\* 经 徐 \*

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٣٣٤٩)، وابن حبان (٢٣٦).



١٢ - باب الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ. فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ ﷺ.

٥٣٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ حِتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِين يَأْكُلُ مَعَـهُ، فَأَدْخَلْتُ رَجُلًا يَأْكُلُ مَعَـهُ فَأَكَلُ كَثِيرًا، فَقَالَ: يَا نَافِعُ لَا تُدْخِلْ هَذَا عَلَيَّ، سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: «الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءِ »(١).

[الحديث٥٣٩٣ - طرفاه في:٥٣٩٥، ٥٣٩٥].

众 قولُه: «لا تُدْخِلْ هذا عليَّ». ذلك لأنه فَعَلَ فِعْلَ الكفَّارِ في كشرةِ الأكـل، ولا أَظُـنُّ أنَّ ابنَ عمرَ ظنَّ أنه كافرٌ، لكن لمَّا فعَل فِعْلَ الكفَّارِ في كثرةِ الأكلِ قال: لا تُدْخِلُوه عليَّ.

وفي هذا الحديثِ مَنْقَبَةٌ لعبدِ اللهِ ابنِ عمرَ الله وهي: أنه كان يُحِبُّ أن يُـشرِكَه المساكينُ في أكِله، فكان لا يَأْكُلُ طعامًا إلاَّ دعَا إليه هِشْهُ.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَسَّهُ:

٣٩٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَام، أَخْبَرَنَا عَبْدَهُ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِع، عَن ابْنِ عُمَرَ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ نَافِع، عَن ابْنِ عُمَرَ اللهُ عَلَى وَاحِدٍ، وَإِنَّ الْكَافِرَ -أُو الْمُنَافِقَ فَلَا أَدْرِي أَيَّهُ ۖ إِلَّا لَكَافِرَ -أُو الْمُنَافِقَ فَلَا أَدْرِي أَيَّهُ ۖ إِلَّا لَا مُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ، وَإِنَّ الْكَافِرَ -أُو الْمُنَافِقَ فَلَا أَدْرِي أَيَّهُ ۖ إِلَّا لَا يَعْدِ قَالَ عُبَيْدُ الله - يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ » (١٠).

وقال ابنُ بُكير : حَدَّثنا مالكٌ، عن نافع عن ابنِ عمرَ عن النبيِّ ﷺ ... بمثلِه.
٥٣٩٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو قَالَ: كَانَ أَبُو نَهِيكٍ رَجُلًا أَكُولًا فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُّ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ». فَقَالَ فَأَنَا أُومِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ 🗥.

٣٩٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَن الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِيْك

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰۶۱).

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٠٦٣).



قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ» (١).

[الحديث ٥٣٩٦- طرفه في:٥٣٩٧].

٥٣٩٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ أَكُلًا كَثِيرًا فَأَسْلَمَ، فَكَانَ يَأْكُلُ أَكُلًا قَلِيلًا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاء» (١).

🗘 قوله: «المؤمنُ يَأْكُلُ في مِعِي واحدٍ».

قَالَ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ رَحَمْلِللهُ في «الفتح» (٩/ ٥٣٧ - ٥٠):

المِعَى: بكسرِ الميمِ مقصورٌ، وفي لغةٍ حكاها في المُحْكَمِ: بسكونِ العينِ بعدَها تحتانيةٌ، والجمُع أَمْعَاءٌ ممدودٌ، وهي: المَصارِينَ، وقد وقَع في شعرِ القطاميِّ بلفظِ الأفرادِ في الجَمْعِ، فقال في أبياتٍ له حكاها أبو حاتمٍ:

«حوالب غزرًا ومعي جياعًا»، وهو كقولِه تعالى: ﴿ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفَلَا ﴾ وإنها عدَّى يأكل بفي؛ لأنه بمعنى: يوقع الأكل فيها، ويجعلها ظرفا للمأكول، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِم. بُطُونِهِم.

قَالَ أبو حاتِم السجستانُّي: المِعَى: مُذَكَّرٌ، ولم أَسْمَعْ مَن أَثِقُ به يُؤَنِّثُه فيَقُولُ: مِعِي واحدٌ. لكن قد رواه مَن لا يُوثَقُ به.

وحد، فيه أبو هريرة عن النبو من يَأْكُلُ في مِعي واحد، فيه أبو هريرة عن النبي عَلَيْه . كذا ثبت هذا الكلام في رواية أبي الوقت، عن الكلام في رواية أبي الوقت، عن الداوردي عن السرخسي، وقع في رواية النسفي ضمُّ الحديثِ الذي قبلَه إلى ترجمة : «طعامُ الداوردي عن السرخسي، وقع في رواية النسفي ضمُّ الحديثِ الذي قبلَه إلى ترجمة : «طعامُ الواحدِ يَكْفِي الاثنين وإيرادُ هذه الترجمة لحديثِ ابنِ عمر بطرقه، وحديثِ أبي هريرة بطريقيه، ولم يذكر فيها التعليق، وهذه أوجه، فإنه ليس لإعادة الترجمة بلفظها معنى، وكذا ذكر حديث أبي هريرة في الترجمة، ثم إيراده فيها موصولًا مِن وجهَين.

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.



- وقوله: «وإن الكافر أو المنافق فلا أُدْرِي أيها قَالَ عُبيدُ اللهِ». هذا الشكُّ مِن عبدة، وقد أخرَجه مسلمٌ مِن طريقِ يحيى القَطَّانِ، عن عُبيدِ اللهِ بنِ عمرَ بلفظ: الكافر بغيرِ شكَّ، وكذا رواه عمرُو بنُ دينار، كما يَأْتِي في البابِ، وكذا هو في روايةِ غيرِ ابنِ عمر ممن روى الحديثَ مِن الصحابةِ إلاَّ أنه ورَد عند الطبرانيِّ في روايةٍ له مِن حديثِ سَمُرَةَ بلفظ: المنافق بدلَ الكافر.
- وقولُه: «كان أبو نَهِيكٍ». بفتح النونِ، وكسر الهاءِ «رجلا أَكُولًا». في روايةِ الحُمَيْدِيِّ في روايةِ الحُمَيْدِيِّ قيلَ لابن عمرَ: إن إبا نَهِيكٍ رجلٌ مِن أهلِ مكةَ يَأْكُلُ أكلًا كثيرًا.
- وَ قُولُه: «فقال: فأنا أُومِنُ باللهِ ورسُولُهِ». في روايةِ الحُمَيْدِيِّ: فقال الرجلُ: أنا أُومِنُ باللهِ ... باللهِ... إلخ، ومن ثَمَّ أَطْبَقَ العلماءُ على حَمْل الحديثِ على غيرِ ظاهرِه، كما سَيْأْتِي إيضاحُه.
- وجه في حديثِ أبي هريرةَ: «يَأْكُلُ المسلمُ في مِعًى واحدٍ». في روايةِ مسلمٍ مِن وجهٍ أَخَر، عن أبي هريرةَ: «المؤمنُ يَشْرَبُ في مِعًى واحدٍ...الحديثَ».
- قوله في الطريقِ الأُخرى: «عن أبي حازم». هـو سـلمانُ بـسكونِ الـلامِ الأَشْجَعِيُّ،
   وليس هو سَلَمَةُ بنُ دينارِ الزاهدُ، فإنَّه أصغرُ مِن الأَشْجَعِيِّ ولم يُدرِكْ أبا هريرةً.
- وَ قُولُه: "إِنَّ رِجلًا كان يأكل أكلًا كثيرًا فأسلم". وقع في رواية مسلم من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله على ضافَه ضيفٌ وهو كافرٌ، فأمَر له بشاة فحُلِبَتْ، فشَرِب حِلَاب سبع شِيَاه، ثم أُخرى، ثم أُخرى حتَّى شَرِب حِلَاب سبع شِيَاه، ثم أنه أصبَح فأَسْلَم، فَمَر له بشاة فَشَرِب حِلَابَها، ثم أُخرى فلم يَسْتَتِمَّها...الحديث، وهذا الرجل يُشْبِهُ أن يَكُونَ فأمَر له بشاة فَشَرِب حِلَابَها، ثم بأُخرى فلم يَسْتَتِمَّها...الحديث، وهذا الرجل يُشْبِهُ أن يَكُونَ جَهْجَاه الغِفَادِيَّ، فأخرَج ابنُ أبي شَيْبَة، وأبو يَعْلَى، والبزَّارُ، والطبرانيُّ، من طريقه: أنه قدِم في نَفَرٍ مِن قومِه يُريدون الإسلام، فحَضَرُوا مع رسولِ الله عَلَيُّ المَغْرِبَ، فلما سلَّم قال: ليَأْخُذُ رَجل بيدِ جليسِه، فلم يَبْقَ غيري، فكنتُ رجلًا عظيمًا طويلًا لا يُقْدِم عليَّ أحدٌ، فذهب ي رسولُ الله عَلَيْ إلى منزلهِ فحلَب لي عَنْزًا فأتيتُ عليه، ثم حلَب لي آخرَ حتى حلَب لي سبعة برسولَ الله عَليه، فقالت أمُّ أيمنَ: أجاع اللهُ مَن أجاع رسولَ اللهِ قال مَه يا أمَّ أيمن أكل رزقَه، رِزْقُنا على اللهِ.

فلما كانت الليلةُ الثانيةُ وصَلَّينا المَغْرِبَ صنَع ما صنَع في التي قبلَها، فحلَب لي عَنْزًا

ورَوِيتُ وشَبِعْتُ، فقالت أمُّ أيمنَ: أليس هذا ضيفَنا؟ قال: إنه أكل في مِعِي واحدِ الليلة، وهو مؤمنٌ، وأكل قبل قبل ذلك في سبعةِ أَمْعَاءٍ، والمؤمنُ يَأْكُلُ في مِعِي مؤمنٌ، وأكل قبلَ ذلك في سبعةِ أَمْعَاءٍ، والمؤمنُ يَأْكُلُ في مِعِي واحدٍ وفي إسنادِ الجميع: موسى بنُ عبيدةَ وهو ضعيفٌ.

وأخرَج الطبرانيُّ بسند جيدٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عمر، وقال: جاء إلى النبيِّ على سبعةُ رجالٍ، فأخذ كلُّ رجلٍ مِن الصحابةِ رجلًا، وأخذ النبيُّ على رجلًا، فقال له: ما اسمُك؟ قال: أبو غَزْوَانَ قال: فحلب له سبعَ شِيَاهٍ، فشرب لبنَها كلَّه، فقال النبيُّ على: هل لك يا أبا غَزْوانَ، أن تُسْلِمَ؟ قال: نعم، فأسلم، فمسَح رسولُ اللهِ على صَدْرَه فلما أصبَح حلَب له شاةً واحدةً فلم يُتِمَّ لبنَها، فقال: مالك يا أبا غَزْوانَ؟ قال: والذي بعثك نبيًّا لقد رَوِيتُ.

قال: إنك أمس كان لك سبعة أمْعَاء، وليس لك اليوم إلا معمى واحدٌ.

وهذه الطريقُ أَقْوى مِن طريقِ جَهْجَاهِ، ويُحْتَمَلُ أَن تَكَوُنَ تلك كنيتَه، لكن يُقَوِّي التعدُّدَ: أَنَّ أَحمدَ أَخرَج مِن حديثِ أبي بصرة الغِفاريِّ قال: أتيتُ النبيِّ عَلَيْ لها هاجَرْتُ قبل أَن أُسْلِمَ، فحلَب لي شُويْهَةً كان يَحْلِبُها لأهِل فَشَرِبْتُها، فلها أَصْبحَتُ أَسْلَمْتُ، حلَب لي فشرِبْتُ منها فرَوِيتُ منها فرَوِيتُ، فقال: «أَروِيتَ؟» قلتُ: قد رَوِيتُ مالا رَوِيتُ قبلَ اليومَ...الحديث. وهذا لا يُفسِّرُ به المُبْهَمُ في حديثِ البابِ، وإن كان المعنى واحدًا، لكن ليس في قصتِه خصوصُ العددِ.

ولأحمدَ أيضًا، ولأبي مسلم الكجيّ، وقاسم بنِ ثابتٍ في «الدلائل»، والبَغَوِيِّ في «الصحابةِ»مِن طريقِ محمدِ بنِ معنِ بنِ نضلة العقاريِّ حدَّثني جَدَّي نضلة بنُ عمرو قَالَ: «الصحابةِ»مِن طريقِ محمدِ بنِ معنِ بنِ نضلة العقاريِّ حدَّثني جَدَّي نضلة بنُ عمرو قَالَ: أَقبَلْتُ في لِقَاحٍ لي، حتَّى أتيتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ فأَسْلَمْتُ، ثم أَخَذْتُ علبةً فحلَبْتُ فيها فشَرِبْهُا فقلتُ: يا سولَ اللهِ، إن كنت لأشرَبُها مرارًا لا أمْتَلِئُ. وفي لفظ: إن كنتُ لأشرَبُ السبعةَ في أَمْتِلَئُ ... فذكر الحديث.

وهذا أيضًا لا يَنْبَغِي أنَّ يُفَسَّرَ به مُبْهَمُ حديثِ البابِ؛ لاختلافِ السياقِ.

ووقعَ في كلامِ النوويِّ تَبَعًا لعياضٍ: أنه نضرةُ بنُ نضرةَ الغِفَارِيُّ، وذكر ابنُ إسحاقَ في «السيرةِ» من حديثِ أبي هريرةَ في قصة بن أثالٍ: أنه لها أُسِرَ ثم أَسْلَمَ وقَعَتْ له قصة تُشْبِهُ قصة جَهْجَاه، فيَجُوزُ أن يُفَسَّرَ به، وبه صدَّرَ الهازريُّ كلامَه.



واختُلِفَ في معنى الحديثِ فقيل: ليس المرادُ به ظاهرَه، وإنها هو مثلٌ ضُرِب للمؤمنِ وزُهْدِه الدنيا، والكافرِ وحِرْصِه عليها، فكان المؤمنُ لتقلُّلِه مِن الدنيا يَأْكُلُ في مِعّي واحدٍ، والكافرُ لِشدَّة رغبته فيها واستكثاره منها يَأْكُلُ في سبعةِ أَمْعَاءٍ، فليس المرادُ حقيقةَ الأَمْعَاءِ ولا خصوصَ الأكلِ، وإنها المرادُ التقلُّلُ من الدنيا والاستكثار فيها، فكأنه عبَّر عن تناولِ الدنيا بالأكل وعن أسبابِ ذلك بالأَمْعَاءِ، ووَجْهُ العلاقةِ ظاهرٌ.

وقيل: المعنى أنَّ المَوْمنَ يَأْكُلُ الحلالَ والكافرَ يَأْكُلُ الحرامَ، والحلالُ أقلُّ مِن الحرامِ في الوُجُودِ، نقَله ابنُ التَّيْنِ.

ونقَل الطَّحَاوِيُّ نَحْوَ الذي قبلَه، عن أبي جَعْفَر بنِ أبي عِمرانَ فقال: حَمل قومٌ هذا الحديثَ على الرغبة في الدنيا، كما تَقُولُ: فلانٌ يَأْكُلُ الدنيا أكلًا؛ أي: يَرْغَبُ فيها ويَحْرِصُ عليها، فمعنى: المؤمنُ يَأْكُلُ في مِعِي واحدٍ أيْ: يَرْهَدُ فيها فلا يَتَنَاوَلُ منها إلا قليلًا، والكافرُ في سبعةٍ؛ أي: يَرْغَبُ فيها فيستَكْثِرُ منها.

وقيل: المرادُ: حضَّ المؤمنِ على قِلَّةِ الأكلِ إذ عَلِمَ أَنَّ كَثرةَ الأكلِ صفةُ الكافرِ، فإن نَفْسَ المؤمنِ تَنْفِرُ مِن الاتِّصافِ بصفةِ الكافرِ، ويَدُلُّ على أَنَّ كثرةَ الأكلِ مِن صفةِ الكفَّارِ: قولُه تعالى: ﴿وَالِّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأَنْعَلَمُ ﴾ [ عَنَيَّلًا: ١١]. وقيل: بل هو على ظاهرِه.

ثم اخَتَلفُوا في ذلك على أقوالٍ:

أحدُها:أنه ورَد في شخص بعينه، «واللام» عهدّيةٌ لا جنسيةٌ، جزَم بذلك ابنُ عبدِ البرِّ فقال: لا سبيلَ إلى حَمْلِه على العُمُومِ؛ لأن المُشاهِدة تَدْفَعُه، فكم مِن كافرِ يَكُونُ أقلَّ أكلًا مِن مؤمنٍ وعكسُه، وكم مِن كافرِ أَسْلَمَ فلم يَتَغَيَّرُ مِقْدارُ أكْلِه، قال: وحديثُ أبي هريرة يَدُلُّ على أنه ورد في رجل بعينِه، ولذلك عقب به مالكُ الحديثَ المُطْلَق، وكذا البخاريُّ، فكأنه قال: هذا إذا كان كافرًا كان يَكْفِيه وهو كافرٌ. انتهى

وقد سبقه إلى ذلك الطحاويُّ في مُشْكِلِ الآثارِ فقال: قيل: إن هذا الحديثَ كان في كافرٍ مخصوص، وهو الذي شَرِب حلابَ السبعِ شِيَاهِ، قال: وليس للحديثِ عندَنا مَحْمَلٌ غيرَ هذا الوَجْهِ، والسابقُ إلى ذلك أولًا: أبو عبيدة، وقد تُعُقِّب هذا الحَمْلُ: بأن ابنَ عمرَ راوي الحديثِ

<u>فَهِم منه العُمومَ؛ فلذلك منَع الذي رآه يَأْكُلُ كثيرًا مِن الدُّخُولِ عليه واحتجَّ بالحديثِ.</u>

ثم كيف يَتَأتَّى حَمْلُه على شخصٍ بعينِه معَ ما تقدَّم مِن ترجيحٍ تعددِ الواقعةِ، ويُورِدُ الحديثِ المذكورَ عَقِبَ كلِّ واحدةٍ منها في حقِّ الذي وقع له نَحْوَ ذلك.

القولُ الثاني: إن الحديثَ خَرج مَخْرَجَ الغالبِ، وليست حقيقةُ العددِ مرادةً.

قالوا: تخصيصُ السبعةِ للمبالغةِ في التكثيرِ، كما في قول عنالى: ﴿وَٱلْبَحُرُيمُدُهُ مُنِ الْمَعْدِهِ عَلَى السَّعْ الْمَعْدِهِ الْمَعْدِهِ السَّعْعَالِهِ العبادةِ ولعلمِه بأن مقصودَ الشَّرْعِ مِن الأكلِ مَا يسِدُّ الجُوعَ ، ويُمْسِكُ الرَّمَقَ ، ويُعِينُ بأسبابِ العبادةِ ، ولعلمِه بأن مقصودَ الشَّرْعِ مِن الأكلِ مَا يسِدُّ الجُوعَ ، ويُمْسِكُ الرَّمَقَ ، ويُعِينُ على العبادةِ ، ولخشيتِه أيضًا مِن حسابِ ما زادَ على ذلك ، والكافرُ بخلافِ ذلك كلّه ، فإنَّ لا يقفُ معَ مقصودِ الشرعِ ، بل هو تابعٌ لَشْهَوةِ نفسِه ، مُسْتَرْسِلٌ فيها ، غير خائفٍ مِن تَبِعَاتِ الحرامِ ، فصار أكلُ المؤمنِ لها ذكرتُه إذا نُسِب إلى أكلِ الكافرِ كأنه بَقْدرِ السُّبْعِ منه ، ولا يَلْزَمُ من هذا: اطرادُه في حقّ كلِّ مؤمنٍ وكافرٍ ، فقد يَكُونُ في المؤمنينَ مَن يَأْكُلُ كثيرًا: إما بَحسَبِ العادةِ ، وإما لعارِض يَعْرِضُ له مِن مرضٍ باطنٍ ، أو لغيرِ ذلك ، ويَكُونُ في الكفَّارِ مَن يَأْكُلُ كثيرًا: إما لعارض قليلًا: إما لمراعاةِ الصحةِ على رأي الأطباءِ ، وإما للرياضةِ على رأي الرُّهْبَانِ ، وإما لعارض .

قال الطيبيُّ: ومحصلُ القولِ: إن مِن شأنِ المؤمنِ: الحرصَ على الزَّهادِة، والاقتناعَ بالُبْلغَةِ، بخلافِ الكافرِ، فإذا وُجِد مؤمنٌ أو كافرٌ على غيرِ هذا الوصفِ لا يُقْدَحُ في الحديثِ. ومِن هذا: قولُه تعالى: ﴿الزَّانِ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْمُشْرِكَةً ﴾ [النَّرُكُة: ٣]. الآية، وقد يُوجَدُ مِن الزانيةِ نكاحُ الحُرِّ.

[وهذه الآية مرَّت علينا، وليس معناه على ما قَالَ االطيبي، وقلنا: إن الزَّانية يَحْرمُ نكاحُها، فإذا تزوجها إنسانٌ فإما أن يكون مقتنعًا بالتحريم فيكون زانيًا، وإما ألا يكون فيكون مشركًا، وبالعكس] ".

القولُ الثالثُ: أنَّ المرادَ بالمؤمنِ في هذا الحديثِ: التامُّ الإيمان؛ لأنَّ مَن حَسُنَ إسلامُه،

<sup>(</sup>١)ما بين المعقوفين من كلام العلَّامة ابن عثيمين تَحَلَّلتُهُ.



وكَمُلَ إيهانُه اشتَغَل فِكْرُه فيها يَصِيرُ إليه مِن الموتِ وما بعده، فَيْمْنَعُه شدةُ الخوفِ وكثُرةُ الفِكْرِ والإشفاقِ على نفسه من استيفاء شهوته كها ورد في حديثٍ لأبي أمامة رفعه «من كثر تَفَكُّرُه قل طُعْمُه، ومَن قلَّ تَفَكُّرُه كثر طُعْمُه، وقسَا قلبُه» ويُشِيرُ إلى ذلك: حديثُ أبي سعيد الصحيحُ: «إن هذا الهالَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، فمن أخذَه بإشرافِ نفس كان كالذي يَأْكُلُ ولا يَشْبَعُ». فدلَّ على أنَّ المرادَ بالمؤمنِ: مَن يَقْتَصِدُ في مَطْعَمِه، وأمَّا الكافرُ: فمن شأنِه الشَّرَهُ، في أَكُلُ بالمصلحةِ؛ لقيام البنيةِ.

وقد ردَّ هذا الخطابيُّ، وقال: قد ذُكِرَ عن غيرِ واحدٍ مِن أفاضلِ السلفِ الأكلُ الكثيرُ، فلم يَكُن ذلك نَقْصًا في إيمانِهم.

الرابع: إن المراد: أن المؤمن يُسَمِّى الله تعالى عند طعامِه وشرابِه، فلا يَشْرَكه السيطانُ، فيكُفِيه القليلُ والكافرُ لا يُسَمِّى فيشركه الشيطانُ كما تقدَّم تقريرُه قبلُ وفي «صحيحِ مسلم» في حديثٍ مرفوعٍ: إن الشيطانَ يَسَتَحِلُّ الطعامَ إن لم يُذْكَرِ اسمُ اللهِ تعالى عليه.

[وعلى هذا الرأي: العددُ غيرُ مقصود] العددُ

الخامسُ: إن المؤمنَ يَقِلُّ حرصُه على الطعامِ، فيبارك له فيه وفي مَأْكَلِه، فَيْشَبِعُ مِن القليلِ، والكافرُ طامحٌ البصرِ إلى المَأْكَلِ كالأنعامِ، فلا يُشْبِعُه القليلُ، وهذا يُمْكن ضَمُّه إلى الذي قبلَه ويُجْعَلانِ جوابًا واحدًا مركّبًا.

السادسُ: قال النوويُّ: المختارُ أنَّ المرادَ: أنَّ بعضَ المؤمنينَ يَأْكُلُ في مِعًى واحدٍ، وأنَّ أكثرَ الكفَّارِ يَأْكُلُون في سبعةِ أَمْعَاءٍ، ولا يَلْزُمُ أنَّ يَكُونَ كلُّ واحدٍ مِن السبعةِ مثلَ مِعي المؤمن. اهو وَيَدلُّ على تفاوتِ الأَمعاءِ: ما ذكره عياضٌ عن أهلِ التشريحِ: أنَّ أَمْعَاءَ الإنسانِ سبعةُ المَعِدةُ ثم ثلاثة أمعاء بعدَها متصلةُ بها: البواب، ثم الصائم، ثم الرقيق والثلاثة رقاق، ثم الأعور، والقولون، والمستقيم، كلها غلاظ.

فيكُونُ المعنى: أن الكافرَ لكونِه يَأْكُلُ بشراهةٍ لا يُشْبِعُه إلا مَل مُ أمعائِه السبعةِ، والمؤمنُ يُشْبِعُه مل مُعلى واحدٍ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلَّامة ابن عثيمين يَحَمَّلَتْهُ.

ونقَل الكِرْمانِيُّ عن الأطباءِ في تسميةِ الأمعاءِ السبعةِ: أنها المَعِدَةُ، ثم ثلاثةٌ متصلةٌ بها رِقَاقٌ: وهي الإثنا عشري، والصائم، والقولون ثم ثلاثة غلاظ وهي الفانفي بنون وفاءين أو قافين، والمستقيم، والأعور.

السابع: قال النوويُّ: يُحْتَمَلُ أَنَّ يُرِيدَ بالسبعةِ في الكافرِ صفاتٍ هي: الحِرْصُ، والشَّرَهُ، وطولُ الأمِل، والطَّمَعُ وسوءُ الطَّبع، والحَسَدُ، وحُبُّ السَّمنِ، وبالواحدِ في المؤمنِ: سدُّ خلَّته. الثامنُ: قال القُرْطُبِيُّ: شهواتُ الطعام سبعٌ:

ثم رأيتُ أصلَ ما ذكره في كلام القاضي أبي بكر بن العربيِّ مُلَخَّصًا، وهو: أنَّ الأمعَاءَ السبعة كناية عن الحواسِّ الخمسِ، والشَّهْوَةِ، والحاجةِ.

قَالَ العلماءُ: يُؤْخَذُ مِن الحديثِ: الحَضُّ على التقُّللِ مِن الدنيا، والحَثُّ على الزُّهْدِ فيها، والقناعة بِها تيسَّر منها، وقد كان العقلاءُ في الجاهليةِ والإسلامِ يَتَمَدَّحُون بقلةِ الأكلِ ويَذُمُّون كثرةَ الأكلِ كها تقدَّم في حديثِ أمِّ زَرْعٍ، أنها قالت، في مَعْرِضِ المَدْحِ لابنِ أبي زَرْعٍ: ويُشْبِعُه ذراعُ الجَفْرَةِ. وقال حاتمٌ الطائيُّ:

فإنك إن أعطيت بطنَك سُوْلَه وفَرْجَك نالا مُنْتَهَى الذِّمِّ أَجْمَعَا وسَيأْتِي مزيَّد لهذا في البابِ الذي يَليِه.

وقال ابنُ التِّينِ: قيل: إن النَّاسَ في الأكلِ على ثلاثِ طبقاتٍ: طائفةٌ تَأْكُلُ كلَّ مطعوم مِن حاجةٍ وغيرِ حاجةٍ، وهذا فعلُ أهلِ الجهلِ، وطائفةٌ تَأْكُلُ عند الجُوعِ بَقْدرِ ما يَسِدُّ الجُوعِ حسب، وطائفةٌ يُجَوِّعُون أنفسَهم يَقْصدُون بذلك قمعَ شَهْوَةِ النَّفْسِ، وإذا أَكَلُوا أَكلُوا ما يَسدُّ الرَّمَقَ. انتهى مُلَخَّصا.

وهو صحيحٌ، لكنه لم يَتَعَرض لتنزيلِ الحديثِ عليه، وهو لائقٌ بالقولِ الثاني. والراجحُ إذا صحَّ في «علمِ التشريحِ»: أنَّ الأمعاءَ سبعةٌ زال الإشكالُ كلَّه، وصار الكافرُ يَمْلأُ هذه الأمعاءَ السبعة، والمؤمنُ يَكْفِيه واحدةٌ، وهذا القول ليس فيه إشكال لأنَّه عَلَيْهُ لم



يَكُنْ يَعْلَمُ شيئًا عن علم التشريح.

ولكن لا بد من مراجعة الأطباء " في هذا ، فإن ثبت صار فيه آية للرسول ﷺ.

\*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحَلَّلُهُ: ١٣ - باب الأكْل مُتَّكِئًا.

٥٣٩٨ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الأَقْمَرِ، سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا آكُلُ مُتَّكِئًا».

[الحديث ٥٣٩٨ - طرفه في: ٥٣٩٩].

٥٣٩٩ - حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ قَقَالَ لِرَجُلِ عِنْدَهُ: «لَا آكُلُ وَأَنَّا مُتَّكِئٌ».

الاتّكاءُ: هو الاعتهادُ على الشيءِ، فتارةً يَكُونُ على اليمينِ، وتارةً يَكُونُ على اليسارِ، وتارةً يَكُونُ على اليسارِ، وتارةً يَكُونُ على الظّهْرِ، وإنها قال رسولُ اللهِ: (لا آكلُ مُتَّكِئًا). لأنَّ الغالبَ: أنَّ المُتكئ يَكُونُ مستريحًا مُعْتَمِدًا ويُكْثِرُ مِن الأكِل، على أنه ربها يَكُونُ أحيانًا معه كبرياءُ وغطْرَسَةٌ فإنَّه لم يَهْتَمَّ بهذه النعمةِ، ولم يُقَابِلها بها يَنْبَغي أنَّ تُقَابَلَ به.

كما لو أهدَى لك إنسانٌ هديِّةً وأنت جالسٌ فمددتَ يدك وأنت جالسٌ بلا اهتمامٍ وأخذتَها، فهذا معناه أنَّ عندَك كبرياء، وأنك لا تَهُمُّك هذه الهديَّةُ، وليست عندَك بشيءٍ. فيَكُونُ في الحديثِ مراعاةُ معنَيين:

<sup>(</sup>١) سأل الشيخ يَحَلِّنهُ أحد الأطباء عن ذلك فقال له: الأقرب أنها سبعة فعلًا.

تُؤدِّي إلى الطُّمَأْنِيَنِة، وكثرةِ الأكلِ؛ ولهذا يُقَالُ: إن مَن يَأْكُلُ وهو على هذه الصفةِ يَكْبَرُ بطْنُه أما إذا كان مستوفزًا وهو ما يَفْعَلُه كثيرٌ مِن الناسِ مِن أنه يَجْلِسُ على الرجلِ اليُسْرَى ويَفْتَرِشُها، ويَنْصِبُ الفَخِذَ اليُمْني فهذا لا شكَّ أنَّ فيه ضمُورًا للبطنِ، تقليلًا للأكلِ، لا سيها إذا كانت قَدَمُه تُؤلِمُه، فإنَّه لا يَسْتَطِيعُ أن يطمئنَ كثيرًا.

قَالَ الحافظُ ابنُ حَجَر كَمَلَشَهُ في «الفتح» (٩/ ٥٤١-٥٤١):

و قولُه: «إني لا آكلُ مُتّكِئا». ذكر في الطريقِ التي بعدَها له سببًا مُخْتَصَرًا، ولفظُه: فقال لرجل عنده: لا آكلُ وأنا مُتّكِئٌ.

قَالَ الكِرْمَانِيُّ: اللفظُ الثاني أبلغُ مِن الأولِ في الإثباتِ، وأمَّا في النفي فالأولُ أبلغُ انتهى. وكان سببُ هذا الحديثِ: قصةُ الأعرابيِّ المَذْكُورِ في حديثِ عبدِ اللهِ بن بُسْرٍ، عندَ ابنِ ماجة والطبرانيِّ، بإسنادٍ حسنٍ قال: أهديتُ للنبيِّ عَلَيْ شاةً، فجثًا على رُكبَتَيهِ يَأْكُلُ، فقال له أعرابيُّ: ما هذه الجِلْسَةُ؟ فقال: إن الله جعلني عبدًا كريمًا، ولم يَجْعَلْني جَبَّارًا عنيدًا. قال ابنُ بَطَّالٍ: إنها فعَل النبيُّ عَلَيْ ذلك تواضعًا اللهِ.

ثم ذكر مِن طريقِ أيوبَ، عن الزهريِّ قال: «أتى النبيِّ ﷺ مَلَكٌ لم يَأْتِه قبلَها فقال: إن ربَّك يُخَيِّرُك بينَ أن تَكُونَ عبدًا نبيًّا أو مَلِكًا نبيًّا. فقال: فنظر إلى جبريلَ كالمُسْتَشْيرِ له، فأَوْمَا الله أن تَوَاضَعْ، فقال: «بل عبدًا نبيًّا». قال فها أكَل مُتَّكِئًا انتهى.

وهذا مرسلٌ أو مُعْضَلٌ، وقد وصَلَه النسائيُّ مِن طريقِ الزُّبَيْدِيِّ، عـن الزهـريِّ، عـن محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عباسِ قال: كان ابنُ عباسِ يُحَدِّثُ، فذكَر نَحْوَه.

واخرَج أبو داودَ مِن حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ قال: ما رُؤِيَ النبيُّ عَلَيْ يَأْكُلُ مُتَكِئًا قَطُّ. وأخرج ابنُ أبي شَيْبَة عن مُجَاهِدٍ قال: ما أكَل النبيُّ عَلَيْ مُتَّكِئًا إلَّا مرَّةً، ثـم نزَع فقال: «اللهمَّ إني عبدُك ورسولُك».. وهذا مرسلٌ.

ويُمْكِنُ الجَمْعُ: بأن تلك المرَّةَ التي في أثرِ مُجاهدِ ما أطَّلع عَليها عبدُ اللهِ بنُ عمرو، فقد أخرَج ابن شاهينٍ في «ناسخِه» مِن مرسلِ عطاء بنِ يَسَارٍ: أن جبريلَ رأَى النبيَّ ﷺ يَأْكُلُ مُتَّكِئًا فنهَاه. ومِن حديثِ أنسٍ: أن النبيَّ ﷺ لمَّا نَهَاه جبريلُ عن الأكلِ مُتَّكِئًا لم يَأْكُلُ مُتَّكِئًا بعدَ ذلك. واختُلِفَ في صفةِ الاتّكاءِ فقيل: أن يَتَمَكَّنَ في الجُلُوسِ للأكل على أيِّ صفةٍ كان.



وقيل: أن يَميِلَ على أحدِ شِقَّيهِ.

وقيل: أن يَعْتَمِدَ على يَدِه اليُسْرَى مِن الأرضِ.

قال الخطّابيُّ: تَحْسَبُ العامَّةُ أَن المُتَكِئَ هو الآكلُ على أحدِ شِقَيهِ، وليس كذلك، بل هو المُعْتَمِدُ على الوطاءِ عند الأكلِ، المُعْتَمِدُ على الوطاءِ الذي تحتَه، قال: ومعنى الحديثِ: إني لا أَقْعُدُ مُتَكِثًا على الوطاءِ عندَ الأكلِ، فعلَ مَن يَسْتَكْثِرُ مِن الطعام، فإني لا آكلُ إلاَّ البُلغَةَ مِن الزادِ، فلذلك أَقْعُدُ مُسْتَوْفِزًا.

وفي حديثِ أنسٍ: أنه ﷺ أكل تَمْرًا وهو مُقْعٍ وفي روايةٍ: وهو مُحْتَفِزٌ، والمرادُ: الجُلُوسُ على وَرِكَيهِ غيرَ مُتَمَكِّنِ.

وأخرَج ابنُ عديٌّ بسنِد ضعيفٍ: زجَر النبيُّ ﷺ أَن يَعْتَمِدَ الرجلُ على يدهِ اليُسْرَى عنـدَ الأكل. قال مالكٌ هو نوعٌ مِن الاتِّكاءِ.

قَلتُ:وفي هذا إشارةٌ مِن مالكٍ إلى كراههِ كلِّ ما يُعَدُّ الآكل فيه مُتَّكِنًا ولا يَخْتَصُّ بصفةٍ بعينها. وجزَم ابنُ الجَوْزِيِّ في تفسيرِ الاتِّكاءِ: بأنه المَيْلُ على أحدِ الـشُّقِينِ، ولم يَلْتَفِتْ لإنكارِ الخطَّابِيِّ ذلك.

وحكَى ابنُ الأثيرِ في النهايةِ: أن مَن فسَّر الاتِّكاءَ بالمَيْلِ على أحدِ الشِّقَينِ تأوَّله على مذهبِ الطِّبِّ، بأنه لا يَنْحَدِرُ في مَجارِي الطعامِ سهلًا ولا يُسِيغُه هنيئًا، وربها تأذَّى به.

واختَلَف السلفُ في حكمِ الأكلِ مُتَّكِنًا: فزَعَم ابنُ القاصِّ: أن ذلك مِن الخصائصِ النبويةِ، وتعقَّبه البَيْهَقِيُّ فقال: قد يُكْرَه لغيرِه أيضًا؛ لأنه مِن فعلِ المُتَعَظِّمِينَ، وأصلُه مأخوذٌ مِن ملوكِ العَجَمِ، قال: فإن كان بالمَرْءِ مانعٌ لا يَتَمَكَّنُ معهَ مِن الأكلِ إلَّا مُتَّكِنًا لم يَكُنْ في ذلك كراهةٌ، ثم ساقَ عن جماعةٍ مِن السلفِ أنهم أَ كَلُوا كذلك، وأشارَ إلى حَمْلِ ذلك عنهم على الضرورةِ، وفي الحَمْل نظرٌ.

وقد أخرَج ابنُ أبي شَيْبَةَ عن ابنِ عباس، وخالدِ بنِ الوليدِ، وعَبيدةَ السَّلمَانيِّ، ومحمدِ بنِ سِرينَ، وعطاء بن يسار، والزهري جواز ذلك مطلقا وإذا ثبت كونه مكروها أو خلاف الأولى فالمُسْتَحَبُّ في صفةِ الجُلُوسِ للآكلِ: أن يَكُونَ جاثيًا على ركبتيَهِ وظهورِ قدمَيهِ أو يَنْصِبَ الرِّجْلَ اليُمْنَي ويَجْلِسَ على اليُسْرَى.

[هذه الجِلْسَةُ الثانيةُ هي التي عليها عملُ أكثرِ الناسِ فأكثرُ الناسِ يَفْرِشُ اليُسْرَى



ويَنْصِبُ اليُمْنَى] (ا واستَثْنَي الغَزَّ اليُّ مِن كراهِة الأكلِ مُضْطَجِعًا (ا أكلَ البَقْل.

[البَقْلُ معروفٌ وهو الكُرَّاثُ، والفُجْل وما أشبهَ ذلك] (١)

واختُلِفَ في عِلَّةِ الكراهةِ، وأَقْوَى ما ورَد في ذلك: ما أخرَجه ابنُ أبي شَيْبَةَ مِن طريقٍ إبراهيمَ النَّخعِيِّ قال: كانوا يَكْرَهُون أن يَأْكُلُوا اتكاءةً؛ مخافةَ أن تَعْظُمَ بطونُهم.

وإلى ذلك يُشِيرُ بقيةُ ما ورَد فيه مِن الأخبارِ فهـو المُعْتَمَـدُ، ووجـهُ الكراهِـة فيـه ظـاهرٌ وكذلك ما أشارَ إليه ابنُ الأثيرِ مِن جهةِ الطّبِّ واللهُ أعلمُ.اهـ

\* 磁磁\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَللَّهُ:

١٤ - باب: الشَّوَاءِ، وقولِ اللهِ تعالى: ﴿ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ۞ ﴿ (١٩:٤٠]. أَي مَشْوِيٍّ.

• • ٥ ٤ • حَدَّثَنَا عَِلَيُّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهَٰرِيّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِضَبِّ مَشْوِيٍّ عَنْ أَهِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ أُتِي النَّبِيُ ﷺ بِضَبِّ مَشْوِيً فَأَهُونَ إِلَيْهِ لِيَأْكُلَ فَقِيلُ لَهُ: إِنَّهُ ضَبِّ فَأَمْسَكَ يَدَهُ فَقَالَ خَالِدٌ: أَحَرَامٌ هُو قَالَ لَا، وَلَكِنَّهُ لَا فَأَهُونَ إِلَيْهِ لِيَأْكُلَ فَقِيلُ لَهُ: إِنَّهُ ضَبِّ فَأَمْسَكَ يَدَهُ فَقَالَ خَالِدٌ وَرَسُولُ الله ﷺ يَنْظُرُ (اللهُ عَالَ مَالِكٌ عَن ابْنِ بَكُونُ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ، فَأَكَلَ خَالِدٌ وَرَسُولُ الله ﷺ يَنْظُرُ (الله عَلَى مَالِكٌ عَن ابْنِ شَهَابٍ بِضَبِّ عَنُوذٍ.

سبَق الكلامُ على هذا الحديثِ.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحْلَلْلهُ:

٥ ١ - بابُ النَّخِزِيرَة. قالِ النَّصْرُ: الخَزِيرَةُ مِنِ النُّخَالَةِ. والحَرِيرَةُ من اللَّبَنِ.

وقوله: «الخَزِيرَةُ مِن النُّخَالَةِ، والحَرِيرَةُ مِن اللَّبنِ». يَعْنِي: أنها نوعان مِن الطعامِ ومِن المَأْكُولاتِ، تُسَمَّى إحداهما: الخَزِيرةُ (بالزاي)، والثانيةُ: الحَرِيرةُ، فالخزيرة تصنع مِن نُخَالةِ الشَّعِيرِ، والحَريرَةُ تُصْنَع مِن اللَّبَنِ، ولا أَعرِفُ كيف يُصَنَعُ منها.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلَّامة ابن عثيمين تَعَلَّلْهُ.

 <sup>(</sup>١) استشكل الشيخ تَحَلَّقهُ عدول الغزَّ اليِّ تَحَلَّقهُ من لفظ «الاتكاء» إلى «الاضطجاع».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من كلام العلَّامة ابن عثيمين يَخلِّلثهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٩٤٥).



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحْلَلْلهُ:

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدِ الْأَنْ صَارِيَّ -أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ وَكَانَ مِنْ سَرَاتِهِمْ- عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودٍ فَصَدَّقَهُ.

هذا الحديثُ مِن الأحاديثِ المهمَّةِ التي يَنْبَغِي لمن أرادَ أن يَحَفَظَ شيئًا مِن هـذا المَـتْنِ أن يَحْفَظَه؛ لأن فيه فوائدَ:

منها: إجابةُ النبيِّ عَلَيْةِ الدَّعْوَةَ

ومنها: العُذرُ في السُّيُولِ والأمطارِ عن صلاةِ الجماعةِ.

ومنها: قوةُ ملازمةِ أبي بكرِ ﴿ فَانْكُ لُوسُولِ اللَّهِ ﷺ.

ومنها: أنه يَنْبَغِي للإنسانِ إذا وعَد بشيء مُسْتَقْبَلًا أن يَقُولَ: إن شاء الله؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَانَ عِإِنِي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ۞ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللهُ ﴾ وهنا قَالَ رسول الله ﷺ: «سأَفْعَلُ إن شاءَ اللهُ».

<sup>&</sup>lt;mark>(۱)</mark> أخرجه مسلم (۳۳).

ومنها: مشروعيةُ الاستئذانِ، وإن كان الإنسانُ كبيرًا وزعيمًا؛ لقوله: فاسْتَأْذَن رسولُ الله ﷺ. ومنها: مشروعيةُ الاستئذانِ وإن كان الإنسانُ مَدْعُوَّا، إلَّاإذا دُعِيَ في وقتٍ مُعَيَّنٍ وجاء في ذلك الوقتِ فوجد البابَ مفتوحًا فهذا ربها يُقَالُ: إن هذا قرينةٌ على الإذْنِ له.

ومنها أيضًا: أنه يَنْبَغِي للإنسانِ أن يَبْدَأَ بها هو الأصلُ من عملِه، وبها هو المقصودُ، ولهذا فإن الرسولَ ﷺ دخل أول ما دخل، قال: «أين تُرِيدُ أن أُصَلِّي».

ومنها: التبرُّكُ بآثارِ النبيِّ ﷺ، وهذا خاصٌّ به، أما غيرُه فـلا يُتَبَرَّكُ بآثـاره. فلـو قلـتَ لشخصٍ صاحبِ عبادةٍ ودينٍ: أُحبُّ أن تَأْتِيَ إلى بيتي لتُصَلِّيَ في مكان أتَّخِذُه مُصَلَّي.

قلنا: هذا غيرُ مشروع، بل هذا مِن خصائصِ النبيِّ ﷺ.

ومنها: جوازُ الجهاعةِ في النافلةِ، لكن هذا ليس على سبيلِ الاطِّرَادِ، بل أحيانًا كها مَضَنى. منها أيضًا: مشروعيةُ المُصَافَّةِ خلفَ الإمامِ فقد ورَد في إحدى طرقِ هذا الحديثِ: «فكبر فصَفَفْنا وراءَه» وظاهر الحديثِ أن المأمومَيْنِ كانا أبو بكر وعتبان فقط ولا نَعْلَمُ هل هو الواقعُ أم لا؟

ومن فوائده أيضًا: جوازُ حَبْسِ الإنسانِ على الطعام؛ لقوله: حَبَسْناه على خَزِيرٍ. فلا يُقالُ: لا تعرض عليه، أو لا تحبسه عليه. والظاهرُ -والله أعلمُ- أن الطعامَ لم يَكُنْ قد أُعِدَّ بعدُ، أو أن تقديمَه صار فيه شيءٌ مِن التَّرَيُّثِ.

ومنها: إنه لا يَجُوزُ لأحدٍ أن يَتَّهِمَ غيرَه؛ لأن الرسولَ غَلَيْلْطَلْاقَالِيلُ لها سأَل عن مالك بنِ الدُّخْشُنِ، قال بعضُهم: «ذلك منافقٌ». فقال: «لا تَقُلْ». وقال: ألا تَرَاه قال: لا إله إلا الله يَبْتَغِي بذلك وَجْهَ الله. قال: اللهُ أعلُم، ثم قال الرسولُ غَلَيْلَطَلْاقِلِيلًا: «إن الله حرَّم على النارِ مَن قال: لا إله إلا الله يَبْتَغي بذلك وَجْهَ الله».

منها: محبةُ الصحابةِ لرسولِ الله ﷺ؛ لأنهم لمَا عَلِمُ وا بِمجيئِه لعِتْبانَ اجتَمَعُ وا إليه، ولهذا قال: فثَاب رجالٌ مِن أهل الدارِ.

ومنها: أن مَن وَالى المنافقينَ؛ فإنه يُخْشَى عليه مِن النفاقِ؛ لأن هذا الرجلَ لها كان مواليًا للمنافقينَ أتَّهمه الصحابةُ وَشِيمُ.

ومنها: أن نُصُوصَ الوعدِ قد تَأْتِي مطلقة أحيانًا فُتَقَيَّدُ بنُصُوصِ الوعيدِ كما أن نُـصُوصَ



الوعيدِ تَأْتِي مطلقة أحيانًا وتُقيَّدُ بنصُوصِ الوَعْدِ، فهنا قال: حرَّمَ على النارِ مَن قال: لا إله إلا الله يَبْتَغِي بذلك وَجْهَ اللهِ، فلو أخذنا بظاهرِ الحديثِ لكان لا يُعَذَّب أحدًا قطعًا وذَنْبُه دونَ الشَّرْكِ؛ لأنه قال: حرَّم على النارِ مَن قال: لا إله إلا الله مع أن مِن المعاصي ما يَسْتَحِقُ فاعلُه أن يَدْخُل النارَ قال تعالى: ﴿وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَكَهُ ﴾ [الشَّقِلة: ١١]. ولو كانت النارُ محرَّمةً أن يَدْخُل النارَ قال تعالى: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلك لكلِّ أحدٍ. فُيقَالُ هنا: هذا الحديثُ مطلقٌ على ما دونَ الشَّرْك، لقال: ويَغْفِرُ ما دونَ ذلك لكلِّ أحدٍ. فُيقَالُ هنا: هذا الحديثُ مطلقٌ فَيُحْمَلُ على نُصُوصِ الوعيدِ المقيِّدةِ، فإما أن يَكُونَ معنى قوله عليه الله : «حرم على النارِ مَن قال: لا إله إلا الله» أي: حرَّم عليه أن يُخلَّد فيها لا مجرَّدَ الدُّخُولِ؛ لأن مجرَّد الدُّخُولِ يَكُونُ للهُ على أَلْ يَشَاءَ اللهُ عَيْلٌ.

ومنها: أن مِن الناس مَن اسَتَدلَّ به على عدم كُفْرِ تارك الصلاةِ؛ لعمومِ قولهِ: حرَّم على النارِ مَن قال: لا إله إلا الله يَبْتِغَي بذلك وَجْهَ اللهِ.

والجوابُ على هذا: أن يُقَالَ: هذا الحديثُ عامٌّ، ونُصُوصُ كفر تـاركِ الـصلاةِ خاصَّـةٌ، والخاصُّ يَقْضِي على العامِّ.

أو يُقالَ: إن هذا الحديث وصف فيه القائل بوصفٍ لا يُمْكِنُ معَه تركُ الصلاةِ وهو قولُه: "يَبْتَغِي بذلك وَجْهَ اللهِ" فإن مَن قال: لا إله إلا الله يَبْتِغَي بها وَجْهَ اللهِ لا يُمْكِنُ أن يَدَعَ الصلاةَ وهو يَعْلَمُ شأنها في الإسلام، ويَعْلَمُ أهميتَها، ويعْلَمُ أن الشارعَ أطلَق الكفرَ على مَن تركها، فكلُ إنسانٍ يَبْتَغِي شيئًا فلابد أن يَطْلُبُه، بل إن كلمة: ابتغى. بمعنى طلب، فلازمُ ذلك أنه إذا كان يَقُولُ: لا إله إلا الله يَطلُبُ بذلك وَجْهَ اللهِ أن يَقُومَ بالصلاةِ، بل لو قلنا: وبغيرِها مِن أركانِ الإسلامِ لكان له وَجْهٌ؛ لأن أركانَ الإسلامِ هي أصولُه العِظامُ، ولهذا شمتُ مِن أركانًا، كما قال الرسولُ عَلَيْكَافَلَوْلَا في حديثِ ابنِ عمرَ: بني الإسلامُ على خس ومعلومٌ أنك أركانًا، كما قال الرسولُ عَلَيْكَافَلَوْلَا في حديثِ ابنِ عمرَ: بني الإسلامُ على خس ومعلومٌ أنك لو أتيتَ بخمسةِ أعمدةٍ وبَنَيت عليها خَيْمَةً، أو أَزُلْتَ واحدًا منها فربا يَسْقُطُ.

وعلى هذا نَقُولُ: هذا الحديثُ ليس فيه دَلالةٌ على أن تاركَ الصلاةِ لا يَكْفُرُ لوجهَين: إما أن يُقَالَ: إنها مِن بابِ العامِّ والخاصِّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨)، ومسلم (١٦).



أُو يُقَالَ: إن هذا الحديثَ قُيِّدَ المذكورُ فيه بصفةٍ لا يُمْكِنُ معَها أن يـدَعَ الـصلاةَ، وهـي قولُه: يَبْتَغِي بذلك وَجْهَ اللهِ.

وفيه أيضًا: الإشارةُ إلى الإخلاصِ وأهميته؛ لقوله: يَبْتَغِي بذلك وجه اللهِ، فيَجبُ علينا أن نَنْظُرَ في أعمالنا، هل نحن حين نَعْمَلُ العملَ نُلاحِظُ أننا نُرِيدُ بذلك وَجْهَ اللهِ ؟

فالنياتُ تَخْتَلِفُ أكثرَ مِن اختلافِ الأعهالِ ، فالأعهالُ الظاهرةُ معلوم أنها مختلفة ، فالإنسان الذي يُصلِّي ويُكثِرُ الحركة أقلُّ من الإنسانِ الذي يصلي ولا يُكثِرُ الحركة ، لكن ما في القلوبِ أعظمُ تفاوتًا ، أعظمُ بكثير ، فتَجِدُ مِن الناسِ مَن يُصَلِّي ؛ لأنه مُطَالَبٌ بهذا ، لكن لا يَشْعُرُ أنه يَقْصِدُ شيئًا ، وهو الوصول إلى كرامة الله وَ إلى ووجه الله وقي ونحن إن كنا نشعر بهذا في أَظُنُ أنَّ الشيطانَ يتسلط على الإنسانِ ؛ لأنه يُرِيدُ وَجْهَ اللهِ بكل حركاته فلا شك أن الشيطانَ يَبْتَعدُ عنه .

وفيه أيضًا: إثباتُ الوَجْهِ اللهِ عَيْلَ؛ لقوله: يَبْتَغِي بذلك وَجْهَ اللهِ وهو حَقُّ؛ أي: على حقيقتِه، لكن لا يُمْكِنُ أن يَكُونَ مُها ثُمَّ لأَوجُهِ الخَلْقِ؛ لأن اللهَ يَقُولُ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى مُ وَهُو اَلسَّمِيعُ الكن لا يُمْكِنُ أن يَكُونَ مُها ثُمَّ لأَوجُهِ الخَلْقِ؛ لأن اللهَ يَقُولُ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى مُ وَهُو اَلسَّمِيعُ الكِن لا يُمْكِنُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وهل يَجُوزُ التكييفُ؟ بمعنى: أن يكيفها على وَجْهِ لا يُمَاثِلُ المخلوق، فَيقَولُ مَثلًا في الوَجْهِ: هو وجه عظيم جدا جدا ويكبر ويقول: أنا لا أقول: إنه مثل وجه المخلوق، فهو سبحانه ليس له مثيل، لكن أنا أحكى كيفية معينة له، تقول: لا يجوز؛ لأنك إذا كيَّفْتَ فقد قلت على الله ما لا تَعْلَمُ، وقد قَفْوتَ ما ليس لك به علم، والله يَقُولُ: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَيِّ الْفَوْحِثَى مَاظَهُرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ مَا لا تَعْلَمُ، وقد قَفْوتَ ما ليس لك به علم، والله يَقُولُوا عَلَى اللهَ مَا لا تَعْلَمُ وَلَد قَلْ النَّهُ عَوْلَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

فإن قال: أليس قد ثبَت في الحديثِ الصحيح: أن النبيِّ ﷺ نهَى أن يُضْرَبَ على الوَجْهِ ''، وقال: «إن الله خلقَ آدمَ على صورتهِ» ''.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٥٩)، ومسلم (٢٦١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.



فالجوابُ: بلى، ثبَت ذلك، لكن الجوابُ عنه يكون مِن أحدِ وجهَين:

إما أن يُقالَ: إن الإضافة هنا إضافةُ تشريفٍ فيَكُونُ قوله: «على صورتهِ»؛ أي: على الصورةِ التي اختارَها، وتَعَلَّقت بها عنايتُه، وما كان كذلك فها يَنْبَغِي لأحدٍ أن يَتَسَلَّطَ عليه بالضَّرْبِ؛ لأن ذلك يَخْدِشُ الوَجْهَ ويُغَيِّرهُ، ففيه نوعَ مِن الامتهانِ له، فَيكونُ إضافته هنا مِن بابِ إضافة التشريف والعناية.

أو يُقالَ: هو على صورتِه، ولكن لا يَلْزَمُ مِن ذلك التاثلُ، فالماثلةُ العامَّةُ ليست ماثلةً خاصَّةً، ولهذا نَقُولُ: ما مِن موجودينِ إلَّا وهما مُشْتَرِكانِ في أصلِ الوُجُودِ ولا يَلْزَمُ مِن الاشتراكِ في الأصلِ التاثلُ والتساوي، ودليلُ ذلك: أن الرسولَ عَلَيُ أخبَر بأن أولَ زُمْرَةٍ تَدُخُلُ الجنةَ على صورةِ القمرِ ليلةَ البَدرِ ". فهل هذه الماثلةُ ماثلةٌ مساويةٌ للبدرِ مِن كلِّ تَدُخُلُ الجنةَ على صورةِ القمرِ ليلةَ البَدرِ ". فهل هذه الماثلةُ ماثلةٌ مساويةٌ للبدرِ مِن كلِّ وَجْهِ ؟! نَعْلَمُ أنها ليست كذلك، فالصورةُ هي الصورةُ مِن حيث الجملةُ والعمومُ لكن ليست ماثلةً، وفرقٌ بينَ أن يَمْتَازَ كلُّ موجودٍ بها يَخْتَصُّ به معَ الاشتراكِ في الأصلِ، وبينَ أن يَتَسَاوَيًا مِن كلِّ وَجْهِ ويَتَهَاثلا.

وهذه القاعدُة تَنْفَعُك وتَحِلُّ عنك إشكالاتٍ كثيرةً، كها قال شيخُ الإسلامِ تَخْلَسْهُ في «العقيدةِ التّدمُرِيَّةِ» إنه ما مِن شيئينِ إلا ويَشْتَرِكانِ في أصلِ الصفةِ التي اتَّفقا فيها، لكن يَمْتَازُ كُلُّ واحدٍ منها بها يَخْتَصُّ به، وحينئذِ يَظْهَرُ التوحيدُ؛ يعني: يَظْهَرُ توحيدُ اللهِ وَجَلِلَ فيها يَخْتَصُّ به مِن الصفاتِ.

\* 经资本

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحْلَلْهُ:

١٦ - بابُ الأقط.

وقال حميدٌ: سَمِعْتُ أنسًا: «بنَى النبيُّ ﷺ بصفيَّةَ فأَلْقَى التَّمْرَ، والأَقِط، والسَّمْنَ. وقال عمرُو بن عمرٍو: عن أنسٍ: صنَع النبيُّ ﷺ حَيْسًا.

الْأَقِطُ: هو لبنٌ مُجَفَّفٌ يُطْبَخُ على صيغةٍ معينةٍ، فأحيانًا يُجْعَلُ أقراصًا والقرص فيها على

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٢٤٦)، ومسلم (٢٨٣٤).



قدر الأصابع حتى إنك لترى أصبع الصانع الذي صنعها، وأحيانًا يُجْعَلُ مِن جنْسِ الدقيقِ المُتَرَّي، ويُسَمَّى عندَ الناسِ: لتيحًا بالحاءِ؛ لأن الإنسانَ يلتحه.

#### \* 经 \*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ يَحْلَلْلهُ:

٢٠١٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنَّ اللَّهِ عَلَى مَائِدَتِهِ فَلَوْ عَبَّاسٍ وَعَنَّ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَتِهِ فَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُوضَعُ وَشَرِبَ اللَّبِنَ وَأَكَلَ الأَقِطَ اللَّهِ.

هذا الحديث فيه مِن الفوائدِ:

منها: الاستدلالُ بإقرارِ النبيِّ ﷺ؛ لقولِ ابنِ عباسٍ: فلو كان حرامًا لم يُوضَعْ.

وفيه أيضًا: أن مَن كان أتبعَ للرسولِ عَلَيْلَاللَّهُ كَانَ أَمنعَ مِن الإقرارِ على منكرٍ، فإنه كلَّما قَوِيَ إيهانُ الإنسانِ ابتَعَد أن يُقِرَّ أحدًا على منكرِ.

واستدلالُ ابنِ عباسِ رفظ هنا بهذا الدليل السلبيِّ كاستدلالهِ بأن أُجْرَةَ الحجَّام حلالُ، فقد قال: احتجم النبيُّ ﷺ وأعطى الحَجَّامَ أُجْرَةً، ولو كان حرامًا لم يُعْطِه، وهذا استدلالُ قويٌّ ومِن عِلْم التأويل؛ أي: التفسيرِ.

سبق فعل أنس في تتبع الدُّباء " وهل أنس فعل ذلك على سبيل الأسوة الـشرعية أو أن الرسول كان يحبه فرأى أنَّ فيه خيرًا؟

الجوابُ: الظاهر الثاني.

# \* \$ \$ \$ \$

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَلْلهُ:

١٧ - باب السِّلْقِ وَالشَّعِيرَ.

٣٠٤٥ - حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تَأْخُذُ أُصُولَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُ

The selection of the second

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٤٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٣٧٩)، ومسلم (٢٠٤١).



فِي قِدْرٍ لَهَا فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرِ، إِذَا صَلَّيْنَا زُرْنَاهَا فَقَرَّبَتُهُ إِلَيْنَا وَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُّعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، وَمَا كُنَّا نَتَغَدَّى وَلَا نَقِيلٌ إِلَّا بَعْدَ الْجُمُّعَةِ، وَالله مَا فِيهِ شَحْمٌ وَلَا وَدَكُّ.

السلق: نوع من الشجر.

وله: «أصولَ السِّلْقِ». بِكسرِ السينِ نوعٌ مِن البَقْلِ، تَفْتَحُ سَدَدَ الكَبِدِ، نافعٌ للنَّقْرِسِ والمفاصل، ومنه صنفٌ أسودٌ يعقَل البطنَ، وفيه منافعُ أخرى.

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَتُهُ:

١٨ - باب النَّهْشِ وَانْتِشَالِ اللَّحْمِ.

عَبَّاسٍ وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَمَّدُ، حَدَّثَنَا آَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَن ابْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، حَدَّثَنَا آَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ عَلَيْ وَلَمْ يَتَوَضَّا اللهِ عَلَيْ كَتِفًا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا اللهِ .

هُ ٤٠٥ - وَعَنْ أَيُّوبَ وَعَاصِم، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ انْتَشَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَرْقًا مِنْ قِدْرِ فَأَكَلَ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ''.

في هذا الحديث: دليلٌ على جَواز انتشالِ اللَّحْمِ مِن العَظْمِ -ويُسِمَّى عندنا في اللغةِ العامِّيَّةِ: عَرْمَشَةً - ولا يُعَدُّ هذا مِن بابِ النزولِ إلى أسفل، أو مِن بابِ الدناءة بل هذا مِن بابِ الاقتصادِ، واتباع السنةِ، كما أن هذا العَظْمَ الذي يُنتَشَلُ لَحمْهُ ويُتَعَرَّقُ يَكُونُ له طَعْمٌ أكثرَ؛ لإن اللَّحْمَ كلَّما قَرُب مِن العَظْم كان له طعمٌ أكثر وأحسن.

وفيه أيضًا: أنه لا يَجِبُ الوضوءَ مِن ما مست النار؛ لأن الرسول ﷺ لم يتوضأ.

ولكن هل يقال فيه: إنه لا يجب الوضوء من لَحْم الإبل؟.

الجواب: لا؛ لأن لَحْمَ الإبِل أخصُّ مِن هذا وإذا كَانَ أخصَّ، فالأخصُّ يَقْضِي على الأعمِّ، ولهذا كان استدلال مَن استدلَّ بحديثِ جابرٍ - كان آخرَ الأمرَينِ مِن رسولِ الله ﷺ تَرْكُ الوضوء ما مست النار على أنَّ لحمَ الإبل لا ينقضُ الوضوء استدلالًا خاطئًا؛ لأنَّا

أخرجه مسلم (٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٩٢)، والترمذي (٨)، والنسائي (١٠٨١).

نَقُولُ: إِن صحَّ حديثُ جابرٍ - لأن فيه كلامًا - فإنه لا يَدُلُّ على أَن لَحْمَ الإبلِ لا يَنْقِضُ الوضوء، بل يَدُلُّ على أن ما مَسَّتْه النارُ لا يَنْقضُ الوضوء.

\*磁磁\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَسْهُ:

١٩ - باب تَعَرُّقِ الْعَضُدِ.

٥٤٠٦ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، حَدَّثَنَا أَبُـو حَازِم الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ مَكَّةً...

حَارِمُ المَدْنِي، حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ بَنْ ابِي قَادَه، عَنْ ابِيهِ قَال. حَرِجنا مَع النبِي اللهِ عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ عَبْدِ الله بنِ أَبِي قَتَادَةَ السَّلُمِيّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ فِي الله بنِ أَبِي قَتَادَةَ السَّلُمِيّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ فِي مَنْ الله بنِ أَبِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَرَسُولُ الله عَنْ نَازِلٌ أَمَامَنَا وَالْقَوْمُ مُحْرُمُونَ وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِم، فَأَبْصَرُ تُهُ، فَالْتَقَتُ مَنْ اللهُ عَنْ وَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَعَرْمُتُهُ وَأَنَا عَنْهُ لَكُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَعَضِبْتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ فَقُلْتُ لَهُمْ نَاوِلُونِي وَحْشِينًا، وَأَنَا مَنْ وَلُونِي اللهُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَعَضِبْتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ فَقُلْتُ لَهُمْ نَاوِلُونِي اللهُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَعَضِبْتُ فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُمَّا وَلُونِي اللهُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَعَضِبْتُ فَنَرَلْتُ فَأَخَذْتُهُمَّا، ثُمَّ مَرَكِبْتُ اللهُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَعَضِرْتُهُ مُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَعْ وَقَدْ مَاتَ فَوقَعُوا فِيهِ يَأْكُلُونَهُ، ثُمَّ إِنَّهُمْ مَنَهُ مَنُ ولُونِي وَقَدْ مَاتَ فَوقَعُوا فِيهِ يَأْكُلُونَهُ، ثُمَّ إِنَّهُمْ مَنْ وَلُكَ اللهُ عَلَيْهُ فَى اللهُ عَلَى الْعَرْدُ لَكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَلَكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَلُكَ اللهُ عَنْ وَلُكَ اللهُ عَنْ وَلُكَ اللهُ عَنْ وَلُولُ اللهُ عَنْ وَلُولُ اللهُ عَنْ وَلُولُ اللهُ عَلْمُ مَنْ اللهُ عَنْ وَلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَضُدَ وَا لَكَ الْمَالُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَلُولُ اللهُ عَنْ وَلَيْ اللهُ عَنْ وَلُولُ اللهُ عَلَى الْمَعْمُ لَا مَا عَلَى اللهُ عَنْ وَلَو اللهُ عَنْ وَلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَلَا اللهُ عَلَى الْتُ اللهُ عَنْ وَلُولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنَّ أَبِي قَتَادَةَ...مِثْلَهُ.

الشاهدُ مِن هذا الحديثِ قولُه: «فأكلَها حتى تَعَرَّقَهاً». يعني: حتَى وصَل إلى العَظْمِ وصار يَنْهَشُ ما بَقِيَ من اللَّحْمِ الملتصقِ بالَعظْم.

وفي هذا: دليلٌ على جَوازِ أكل المُحْرِمِ مِن الصيدِ؛ لأن النبيَ ﷺ أكل منه؛ ولأن الصيدِ؛ لأن النبي ﷺ أكل منه؛ ولأن الصحابة الذين كانوا مع أبي قَتادة أكَلُوا منه أيضًا.

وفيه: دليلٌ على أنه يَحْرُمُ على المُحْرِم أن يُعِينَ المُحِلِّ في صيدِ ما يَحْرُمُ صَيْدُه على

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۱۹۳).

المُحْرِمِ، وَيكُونُ هذا الشيءُ مُحَرَّمًا مُباحًا، فالصيدُ هنا مُحَرَّمٌ على قومٍ، ومباحٌ لقومٍ آخرينَ. فإذا قال قائلٌ: كيف يُمْكِنُ أن نَصِفَ عينًا واحدةً بأنها مُحَّرِمةٌ ومحلَّلةُ.

نَقُولُ: لاختلافِ الجِهَةِ، وأَظُنُّ أننا أَشَرْنا لهذا المعنى فيها إذا صلَّى الإنسانُ في ثَوْبٍ مُحَرَّمٍ عليه: هل تَصِحُّ صلاتُه أو لا تَصِحُّ؟ وقلنا: إن في المسألةِ خلافًا؛ نظرًا إلى أن التحريمَ مُفَرَّقُ؛ يعني: ليس على جِهَةِ واحدةٍ، بل هو على جهتَيِن:

نقول: فيه دليلٌ على أنَّه يَحْرُمُ على المُحْرِمِ أن يُعينَ أحدًا على صيد ما يَحْرِمُ صيدُه على المُحْرِمِ.
وفيه: دليلٌ على أنه يَنْبَغِي للمُفْتِي أن يَفْعَلَ ما يَجْعَلُ المُسْتَفْتِي مطمئنًا للفَتْوَى، دليلُه: أن
الرسولَ ﷺ قال: «هل معكم منه شيءٌ» ثم أكل حتى تَطِيبَ نفوسُهم.

وقد اقتدى شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ بالنبيِّ ﷺ في مثلِ ذلك، فإنه لها حاصر التتارُ دِمشْقَ وكان ذلك في رمضانَ أفتَى تَحَلِّلْهُ الجُنْدَ أن يفْطِرُوا، وأفتَى غيرَه أن لا يُفْطِرُوا، أما غيرُه فقالوا: كيف يُفْطِرُون وهم ليسوا على سَفَرٍ ولا مَرْضَى؟ بل هم مُقيمونَ، وسببُ الفِطْرِ: إما مرضٌ، أو سَفَرٌ.

وأما هو فقال: إن القتالَ مبيحٌ للفِطْرِ، واستدلَّ لذلك: بأن النبيَّ عَلَى لمَّا كان في غزوةِ الفتْحِ في رمضانَ أمرَ أصحابَه بالفِطْرِ وندَبهم إليه، ولكنه لم يَعْزِمْ عليهم، وفي المرةِ الثانيةِ والثالثةِ عزَم عليهم. وقال: "إنكم مُلاقُون العَدُوَّ غدًا، والفِطْرُ أَقُوىَ لكم فأفطِرُوا» " فعلَّل أمرَهم بالفِطْرِ بأنه أقوى لهم عندَ مُلاقاةِ العَدُوِّ، ولمَّا كانت العلةُ الأولى وهي السفرُ لم تَكُنْ مُلْزِمةً ولا عَزْمةً مِن الرسولِ عليها الصلاة والسلامُ، قال: فهذا يَدُلُّ على جوازِ الفِطْرِ مِن أجلِ الجهادِ في سبيلِ اللهِ، ولو كان الإنسانُ في بلده.

المهمُّ: أنه كَمُّلَثُهُ صار يَمْشِي بينَ الجُنُودِ، ومعَه كِسْرَةُ خُبْزٍ يَأْكُلُها أمامَهم؛ مِن أجلِ أن يُطَمْئِنَهم على هذه الفَتْوَى التي أَفْتَى بها.

وفيه أيضًا: دليلٌ على صَراحةِ الصحابةِ وَاللهُ وبُعْدِهم عن مَحارِمِ اللهِ، فإنهم رَأَوْا هذا الحمارَ الوَحْشِيَّ ولم يؤذنوا به أبا قَتادةَ، بل بعد أن رَكِب وأَسْرَج فَرَسَه، يكون قد نسي سَـوْطَه



ورُمْحَه، فطلَب منهم أن يُنَاوِلُوه، ولكنهم أَبَوْا، فكل هذا يَدُلُّ على أنهم وَلِيْهُ لا تَأْخُـذُهم في اللهِ لَوْمَةُ لائم، ولا يُمْكِنُ أن يَنْتَهِكُوا حُرُماتِ اللهِ مِن أجل الدنيا.

فإن قال قائلٌ: أليس قد نزَل النبيُّ عَلَيْ عند الصَّعْبِ بنِ جَنَّامَةَ وأَهْدَى إليه حِمارًا وَحْشِيًّا فردّة عليه، فلما رأى ما في وَجْهِه قال: إنا لم نَرُدُّه عليك إلا أنَّا حُرُمٌ، فما هو الجمعُ؟ نقول: الجمعُ بينهم مُخْتَلَفٌ فيه:

فمن أهل العلم مَن رجَّح حديثَ الصعبِ بنِ جَثَّامَةَ وقال: إن حديثَ الـصَّعْبِ كان في حِجَّةِ الوداع، وحديثَ أبي قَتادةَ كان في غزوةِ الحُدَيْبِيَةِ، وبينَهما أربعُ سنواتٍ، وإنما يُؤْخَـذُ بالآخرِ، فالآخر من هدي النبي ﷺ وهذا لا شك أنه راجح لكنَّنا لا نلجاً إلى الترجيح إلا حيث تعذُّر الجمعُ، والجمعُ هنا مُمْكِنٌ؛ فإن الصَّعْبَ بنَ جَثَّامَةَ إنها صاده للنبيِّ عَيْ لما نزَل به ضيفًا، وكان وينف مضيافًا وكان عدًّاءً؛ يعني: سريعَ الانطلاقِ في الركبِ، فعدا على الحمارِ فعقَره، وجاءَ به إلى النبيِّي عَلَيْالظَاهْوَالِكُلُّ فردّهَ، أما حديثُ أبي قَتادةً، فإنه لم يَصِدُه للنبيِّ ﷺ.

قالوا: ويُؤَيِّدُ هذا الجمعَ: ما رواه أهل السنن بسندٍ حسنٍ، عن جابرٍ ﴿ اللَّهِ عَالَ: صيدُ البرِّ لكم حلالٌ ما لم تَصِيدُوه، أو يُصَدْ لكم (١) وهذا الجمعُ مُتعِّينٌ، لأنه مُمْكِنٌ، والجمعُ بين النصوصِ إذا أمكن هو الواجبُ؛ لأن الجمع بينَهما يَقْتَضِي العملَ بهما جميعًا، والترجيحُ يَقْتَضِي تركَ أحدهما.

# ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسْهُ:

· ٢- باب قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ. ٢٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمِّيَّةَ، أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ أُمِّيَّةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَـدِهِ فَـدُعِيَّ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِي يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ"ً!

هذا الحديثُ فيه: الاحتزازُ بالسِّكِّينِ مِن اللَّحْمِ، ولكن كلمةُ: احتزَّ يُفْهَمُ منها: أن هذا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٨٥١)، والترمذي (٨٤٦)، والنسائي (٢٨٢٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٥٥).

اللَّحْمَ فيه شيءٌ مِن الصَّلَابةِ ويَحْتَاجُ إلى تَقْطِيعِه بالسِّكِّينِ، فَيَكُونُ الجمعُ بينَه وبينَ حديث النهي عن تقطيعِ اللَحمِ بالسكينِ هو: أنه إذا كان المقصودُ مِن الحَرِّ بالسِّكِين: الترقُّهَ والترقُّعَ عن مُلامسةِ اللَّحْمِ صار هذا منهيًّا عنه وهو مِن فعل الأعاجمِ كما يَصْنَعُه بعضُ الناسِ الآن، فإنه يَسْتَحِيلُ أَن تَلْمسَ يدُه طعامَه، فيمسكُ اللَّحمَ بالشَّوكةِ ذاتِ الأنيابِ، ثم يقطعُ بالسَّوكةِ ذاتِ الأنيابِ، ثم يقطعُ بالسِّكين، ويَأْكُلُ باليسارِ -اللهم اهدهم- وهذا خلاف هَدْي النبِي عَلَيْالطَلَامَالِيلِهِ.

أما إذا احتاجَ الإنسانُ إلى حَزِّ؛ أي: إلى قطع اللَّحمِ بالسِّكين فلا بأسَ به، وقد فعلَه النبيُّ عَلِيه، وإذا لم يَحْتَجْ إلى الحَزِّ فالأفضلُ أن يَأْخُذَه بيدِه ويَتَعَرَّقَ بأسنانِه يَنْهَسْه.

فإن قال قائلٌ: ما الجمعُ بينَ هذا الحديثِ وبينَ قولِ الرسولِ كَلَيْلَظَلْمَالِكِيْ: «لا صلاةً بحَضْرَةِ طعامٍ» (الوهذا الطعامُ حاضرٌ بل قد احتزَّ منه ليأْكُلَ، وترَك الحزَّ والسِّكِّين وقام يُصلِّي؟

فالجوابُ: أن يُقال: إن النهي عن الصلاة بحَضْرَة الطعامِ إذا كان هذا يَشْغَلُه ويتعلَّقُ قلبُه به، أما إذا كان لا يَشْغَلُه فلا بأسَ، كها إذا كان الطعامُ لا يُمْكِنُ أَكْلُه، فإنه لا يَمْنَعُ مِن قلبُه به، أما إذا كان الطعامُ لا يُمْكِنُ أَكْلُه، فإنه لا يَمْنَعُ مِن الصلاةِ، فلو قدَّمْنا مثلًا الفطورَ ونحن صائمون في رمضان قبل صلاةِ العصرِ، فلا يُمكنُ أن يمنعَ هذا عن صلاةِ العصرِ؛ لأن المقصودَ هو الطعامُ الذي يَشْغلُك عن حضورِ قلبِك في صلاتِك، ويُبَاحُ لك أن تَأْكُلَه وأن تُزِيلَ نَهْمَتَك، أما طعامٌ لا يُمْكِنُك أن تَأْكلَه فه و حتى وإن حضرَ لا تُعذَرُ فيه بتركِ الصلاةِ.

\* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعَلَّلْهُ:

٢١- بابُ: مَا عَابَ النَّبِيُّ عَلِيْ طَعَامًا.

١٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَن الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قَطُّ، إِن اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ ١١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (٥٦٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۰۶٤).

وله: «ما عاب النبي على طعامًا قط». هذا هو ما ينبغي؛ أي: لا يعيب الإنسانُ الطعامَ، فإن جازَ له أكلُه، وإلا تركه.

لكن لو أنه قال ما فيه على سبيلِ الخبرِ للإصلاحِ فيما يُسْتَقْبَلُ، فهذا لا بأسَ به ولا حرجَ، مثلُ أن يَقُولَ لأهلِه: طعامُكم اليومَ نيِّئ، أو مالحٌ، أو حارٌ. فهذا ما قصد العيب، وإنها قصد الإخبارَ ليَنْتَبِهُوا في المستقبل.

وقد يُقالُ: إن هناك تفريقًا آخرَ بينَ أن يَعيبَ الصانعَ أو المصنوعَ، والذي كان الرسولُ عَلَيْ لا يَفْعَلُه هو: أن يَعِيبَ المصنوعَ، أما الصانعُ بأن يَقُولَ مثلًا للذي طبَخَه اليومَ: ليس طبخك جيّدٌ، نُرِيدُ طبّاخًا آخر، أو ما أشبة ذلك، فهذا لا بأسَ به.

\* 容容\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَمْلَلْهُ:

٢٢- باب النَّفْخ فِي الشَّعِير.

٠ ٤١٠ - حَدَّثَنَا شَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمِ أَنَّهُ سَأَلَ سَهُلًا هَلْ رَأَيْتُمْ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ النَّقِيَّ؟ قَالَ: لَا. فَهَالْ كُنْ تُمْ تَنْخُلُونَ الشَّعِيرَ ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ كُنَّا نَنْفُخُهُ.

في هذا: دليلٌ على جوازِ النفخِ في مثلِ هذه الحالِ، أما نفخُ المشروبِ كاللَّبَنِ والماءِ، فهذا منهيٌّ عنه، أما نفخُ مثل هذا الشعيرِ فإنه لا يؤثر، حتى لو فُرضَ أن الإنسانَ كان فيه مكروبات ومرضٌ، فإنه سوف يَزولُ ما لَحِقَ الطعامَ مِن هذا بالطبخ على النارِ إن طُبِخ أو بالخَبْزِ إن خُبِز.

قَالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ كَمُلَّلَّهُ فِي «الفتح» (٩/ ٨٤٥):

وَ قُولَهُ: «بابُ النفخِ في الشَّعِيرِ»؛ أي: بعدَ طَحْنِه؛ لتَطِيرَ منه قُشُورُه، وكأنه نبَّه بهذه الترجمةِ على أن النهي عن النفخِ في الطعامِ خاصٌّ بالطعامِ المَطْبُوخِ.

وَ قُولُه: «النَّقِيَّ» بفتحِ النَونِ؛ أي: خَبزَ الدقيقِ الحُّوَّارَيَ وَهُ و النظيفُ الأبيضُ، وفي حديثِ البعثِ: «يُحْشَرُ الناسُ على أرضٍ عَفْرَاءَ كقُرْصَة النَّقِيَّ» (". وذكره في البابِ الذي بعدَه

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۷۹۰).



من وجهٍ آخرَ، عن أبي حازمٍ أتمَّ منه.

۞ قُولُه: «قَالَ: لا». هو موافقٌ لحديثِ أنسِ المتقدِّم: «ما رأى مُرَقَّقًا قطُّ» (١٠)

♦ قوله: «فهل كنتم تَنْخُلُون الشِّعِير؟». أي: بعدَ طَحْنِه.

وصل إلى تبوك، وهي مِن أطرافِ الشامِ لكن أخْرَه في البابِ الذي بعدَه بلفظ: «هل كانت لكم في عهدِ رسولِ الله على مناخِلُ؟ قال: ما رأى النبي على مُنْخُلًا مِن حينِ ابتَعَثَه الله حتى قبضه الله تعالى، وأظنه احترز عما قبل البَعْثَة؛ لكونِه على كان سافر في تلك المدَّة إلى الشامِ تاجرًا، وكانت الشامُ إذ ذاك مع الرُّوم، والخبزُ النَّقِيُ عندَهم كثيرٌ، وكذا المَناخِلُ وغيرُها مِن آلاتِ الترقُّه، فلا ريبَ أنه رأى ذلك عندَهم، فأما بعدَ البَعْثَةِ فلم يَكُنْ إلَّا بمكَّة، والطائفِ والمدينةِ، ووصَل إلى تبوكِ، وهي مِن أطرافِ الشامِ لكن لم يَفْتَحْها ولا طالتْ إقامتُه بها، وقولُ الكِرْمَانِيِّ: نَخَلْت الدَّقِيق، أي: غَرْبَلْتُه، الأولى أن يَقولَ: أي: أَخْرَجْتُ منه النُّخالةَ.اهـ

# \* 微磁\*

# ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحَلَّلُهُ:

٢٣ - باب مَا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ يَأْكُلُونَ.

١١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهِ دِيِّ، عَنْ أَصْحَابِهِ تَمْرًا، فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَانِي سَبْعَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَانِي سَبْعَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَانِي سَبْعَ تَمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ، فَلَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ تَمْرَةٌ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا شَدَّتْ فِي مَضَاغِي.

[الحديث ٢١١ ٥٤ - طرفاه في: ٤٤١،٥٤٤١م].

قولُه: «شَدَّتْ في مَضاغِي» لأن الحَشَفَة تكون قاسية وتشدُّ أكثرَ في المَضْغ، أما اللينةُ فإنها تُمْضَغُ بسهولةٍ. أما الحَشَفَةُ فتَحْتَاجُ إلى عَلْكِ ومَضْغ، فكأنها لطولِ بقائِها في فمِه وشدِّها لمَضاغِه صارَتْ أعجبَ إليه مِن التمراتِ الأُخْرَى.

<sup>(</sup>۱<mark>)</mark> سبق تخریجه.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحْلَلْتُهُ:

١٢ ٥٤ ١٢ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ شَعْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ النَّبِيِّ عَلَى النَّا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ -أَو الْحَبَلَةِ - أَو الْحَبَلَةِ - حَتَّى يَضَعَ أَحَدُنَا مَا تَضَعُ الشَّاةُ ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَرِّرُنِي عَلَى الإِسْلَامِ خَسِرْتُ إِذًا وَضَلَّ سَعْيِي (١).

قوله: «سابع سبعة» أي: أن الذين قبلَه كانوا ستة، أما إن قيل: سابع ستة. فهذا يُقالُ إذا كان السابع مِن غيرِ الجنسِ ولهذا قال تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن غَيرِ الجنسِ ولهذا قال تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن غَيرِ الجنسِ ولهذا قال تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن غَيرِ الجنسِ ولهذا كانوا المُحالِقَةَ عَنى: سادسَ الخمسة، وإذا كانوا مِن جنسِ قال: ﴿لَقَدَ كَفَرَ ٱلذِينَ قَالُوا إِنَ ٱللّهُ قَالِثُ ثَلَثَةٍ ﴾ [المُنافِقَ: ٢٧]. ولم يَقَلُ: ثالثُ اثنينِ المُنهم يرونَ أن الجنسَ واحدٌ فكلُها آلهةٌ عندهم، فالعلماءُ يقولون: إن العددَ إذا أضيف إلى ما دونه أو إلى ما تحته، فهو مِن غيرِ جنسِه، وإن أضيف إلى مثلِه فهو مِن جِنْسِه.

# \* 滋 滋 \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحَلَّلُتُهُ:

٣٤ ٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَهْلَ ابْنَ سَعْدٍ، فَقُلْتُ: هَلْ أَكَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّقِيَّ، فَقَالَ سَهْلٌ، مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّقِيَّ مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللهُ حَتَّى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَنَاخِلُ، عَنْ ابْتَعَثَهُ اللهُ حَتَّى قَبْضَهُ اللهُ قَالَ قُلْتُ: كَيْ فَ كُنْتُمْ قَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنْخُلًا مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللهُ حَتَّى قَبْضَهُ اللهُ، قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ قَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنْخُولٍ قَالَ: كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مَا طَارَ وَمَا بَقِيَ ثَرَّيْنَاهُ فَأَكُلْنَاهُ.

عَنْ عَبَادَةً، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هِئْ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ فَدَعَوْهُ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هِئْ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ فَدَعَوْهُ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ وَلَمْ يَشْبَعْ مِن الخُبْزِ اَلشَّعِير.

٥٤١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنْ قَتَادَةً،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۹۶۱).



عَنْ أُنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: مَا أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خِوَانٍ وَلَا فِي سُكرُّجَةٍ وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ، قُلْتُ لِقَتَادَةَ: عَلَامَ يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: عَلَى السُّفَر.

٥٤١٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّلْ

[الحديث ٥٤١٦ - طرفه في: ٦٤٥٤].

هذه الأحاديثُ تبين ما كان عليه النبي على من ضيق العيشِ مع أنه لو شاءَ لصارَت معَه الجبالُ ذَهبًا على ومعَ هذا، فإنه ما شَبع ثلاثَ ليالٍ تِباعًا من خُبْرِ البُرِّ، وفي لفظ آخرَ: «مِن خُبرِ الشَّعِير» وإذا الإنسانُ لحالِه اليومَ لوجَد أنه يُقدَّمُ له على الغداءِ عِدَّةُ أصنافٍ، وعلى العَشاءِ كذلك، ومع ذلك لا نُحَدِّثُ أنفسنا بأن هذا من فضل الله علينا، ولو أنه شاءَ لسلَبنا العَشاءِ كذلك، ومع ذلك لا نُحَدِّثُ أنفسنا بأن هذا من فضل الله علينا، ولو أنه شاءَ لسلَبنا إيساه كما قال وَهَلَى: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَا تَعْرُفُونَ ﴿ اَنْهَ مُنَا اللهِ عَلَينا، ولو أنه شاءَ لسلَبنا إيساه كما قال وَهِلنا: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَا تَعْرُفُونَ ﴿ اَفَرَءَيْتُمُ النّهُ وَمُونَ ﴿ اَللّهُ عَلَينا اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللهُ عَلَى السَلَبَها حرارتَها وصارَتْ بَردًا لا تُفيدُ في صنع الطعامِ ولا غيره.

فنحن في الحقيقةِ: غافلون عن هذه الحقائقِ، كأن هذا أمرٌ عاديٌ يَمُرُ بنا، أو كأنه مفروضٌ ومُحَتَّمٌ لنا على اللهِ عَجَلَل.

ولو أننا نَظَرُنا قليلًا -أيضًا- إلى أمكنةٍ قريبةٍ منا لوجَدْنا أن أهلَها يَمُوتُون من الجُوع، فإنه يُعْلَنُ في الأخبارِ كلَّ ليلةٍ، أو كلَّ أُسبوع عن مَجاعاتٍ عظيمةٍ يَمُوتُ بها الأطفالُ بالمئاتِ والعجائزُ والكبارُ يَعْجَزُ الشبابُ أن يَدْهَبَ مِن بلدتِه التي فيها الجُوعُ إلى بلدةٍ بالمئاتِ والعجائزُ والكبارُ يَعْجَزُ الشبابُ أن يَدْهَبَ مِن بلدتِه التي فيها الجُوعُ إلى بلدةٍ أخرى، ويَمُوتُ في أثناءِ الطريقِ، ونحن الآن في هذه النَّعَمِ الوفيرةِ ولَيتنا نشعرُ بأنها نِعَمُ الله عَبْلُ، وفَضلٌ منه وإحسانٌ، فنَحمدُه إذا انتهينا مِن الأكلِ أو الشربِ، بل كثيرٌ منا في غَفْلةٍ عن هذا، مع أن هذه البلادَ -كما يحدثنا أهلُنا الذين هم أكبرُ منا- قد أتاها مَجاعاتٌ عظيمةٌ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۹۷۰).

فكانوا يَموتُون من الجُوعِ في الأسواقِ، وكان ذوو الإحسانِ مِن الأغنياءِ مِن هذه البلدِ يخْرُجُون بتمراتٍ معَهم معجونةٍ وماءٍ، فإذا وجَدوا أحدًا في آخرِ رَمَقٍ صَبُّو هذا في فمِه لعله يَبقَى ولا يَموتُ وأحيانًا يموتُ، وكان يُصَلَّى في المساجدِ على جنائزَ متعددةٍ، وكل هذا من الجُوع، فالذي أصابنا بالأمسِ يُمكِنُ أن يَأتينا اليومَ إذا بَطِرْنا هذه النعمةَ ولم نَشْكُرْها.

وَحدَّتني شخصٌ: أنه كان إذا أتَى أبوه بالنَّوَى اجتَمَع عليه هو وإخوتُه لعلهم يَجِدُون نَواةً فيها سِلب فيَأْخُذُونها ويَمُصُّونها، وهذا الذي حدَّثني موجودٌ الآن وهو أكبرُ مني قليلًا.

وكذلك أيضًا حدَّ ثني شخصٌ كبيرُ السِّنِّ موجودٌ الآن أيضًا يَقُولُ: أَقَمْنا ثلاثةً أيامٍ أنا ووالدي لا نَأكُل، فلما كان ذات ليلةٍ عجزنا أن نَنَامَ مِن الجُوع، فقالت له أمه: اذهب إلى الحيالة مبيعةُ العَلَف واللَّحْمِ - لعلَّك تَجِدُ فيها عَلَفًا نَطْبُخُه ونَأكُلُه، أو عظمًا، أو شيئًا. يَقُولُ: فذهبتُ ووجَدتُ أربعَ خِفافِ إبل، وأَخَذْتُ مِن العَلَفِ وشِبْهِه، وأتيتُ به بعدَ صلاةِ العِشاءِ فجَعَلْنا نَطْبُخُه وشَويْنا الخِفاف، ودقَقْناها، ثم وضَعْناها على هذا العَلَفِ، فلما نضَج أكلناه.

وهذا الذي حكَى لي هذا إنسانٌ ثقةٌ، فإذا كان الأمرُ هكذا، فالواجبُ: أن يعتبرَ الإنسانُ ويتَّعِظَ، فهذا الرسولُ ﷺ الذي لو شاءَ أن تَصِيرَ الجبالُ معه ذَهبًا لصارَتْ ومع ذلك تَمرُّ عليه الثلاثُ ليالٍ ما يَشْبَعُ منها تِباعًا مِن خُبْزِ الشَّعِيرِ، أو مِن خُبْزِ البُّرِّ.

أَقُولُ هذا تذكرةٌ لنفسي ولكم بهذه النّعَمِ التي نَرْتَعُ فيها الآن، فهي نعمٌ كثيرٌ عظيمةٌ وافرةٌ، وأمنٌ عظيمٌ، فالأطعمةُ في السوقِ والبضائعُ والأقمشةُ ليس عليها حارسٌ، فأبوابُ الدّكاكينِ الآن مِن الزُّجاجِ، وبعضُ الشبكِ الخفيفِ، ومع ذلك فالأمنُ والحمدُ للله مُتَوفِّرٌ، لكن ألا يُمْكِنُ أن يُبدِّلَ اللهُ هذا الأمنَ خوفًا، وهذا الرَّغَدَ جُوعًا؟! قال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَوفَرٌ، لكن ألا يُمْكِنُ أن يُبدِّلَ اللهُ هذا الأمنَ خوفًا، وهذا الرَّغَدَ جُوعًا؟! قال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَوفَرٌ، لكن ألا يُمْكِنُ أن يُبدِّلَ اللهُ هذا الأمنَ خوفًا، وهذا الرَّغَدَ جُوعًا؟! قال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلَا فَرْيَهُ كُونَ عَانَتُ عَامِنَةُ مُظَمَّا اللهُ هذا الأمنَ عوفًا، وهذا الرَّغَدَ بُوعًا اللّهُ وَصَرَبَ اللهُ اللهُ وَالنَّهُ وَلَكِنَ لِمَا اللّهُ وَالْخَوْفِ فِي اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَكُن مَا اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَكِن اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَكِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَكِن اللهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ وَلَكِن اللهُ وَلَكِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَكِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَكِن اللهُ اللهُ

وقال تعالى في سورة الرعد: ﴿تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي َوَعَدُ ٱللَّهِ ﴾ [التَحَلان ٢١]. فالقوارعُ التي تحلُّ قريبًا منا إنـذارٌ؛ لأنـه قـال: ﴿ يَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي َوَعَدُ ٱللَّهِ ﴾



الذي هو -أي: وعد الله-: ﴿ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصَّنَّعُونَ ﴾.

لهذا أُذَكّرُ نفسي وإياكم بهذه النّعم العظيمة، وأسألُ الله أن يُعِينَنا جميعًا على ذِكْرِه، وشُكْرِه، وحُسْنِ عبادتِه، فالإنسانُ في الحقيقة إذا وُكِلَ إلى نفسِه وُكِلَ إلى ضعفٍ وعَجْزِ وعَوْرَةٍ، لكن عليه أن يستعينَ الله و على شُكرِ هذه النّعم، وأن يَتَذَكَّرَ إذا وُضِعَت هذه المواقدُ بينَ يديه فيها مِن كلِّ صِنْفِ حالَ النبيِّ عَلَيْلِكَالْوَالِيُّ، وما هو عليه مِن الجُوعِ وِقِلَةِ ذاتِ المواقدُ بينَ يديه فيها مِن كلِّ صِنْفِ حالَ النبيِّ عَلَيْلِكَالْوَالِيُّ، وما هو عليه مِن الجُوعِ وِقِلَةِ ذاتِ اليد، ومع هذا فهو صابرٌ -صلواتُ اللهِ عليه - ما سأل الله يومًا من الدَّهرِ أن يُنوع له أصناف الماكلِ والمَشارِبِ، لكنه كان يَدْعُو الله وَهَلُ أن يجعلَ رزْقَه كَفافًا، فيلا يَحْتَاجُ إلى أحدٍ، ولا يكُونُ سببًا للبَطرِ، حتى إنه عَلَيْكَالْوَاللهُ ذاتَ يوم جاءَه ضيفٌ، فأرْسَل إلى أهلِه ومرَّ على الأبياتِ يكُونُ سببًا للبَطرِ، حتى إنه عَلَيْكَالْوَاللهُ ذاتَ يوم جاءَه ضيفٌ، فأرْسَل إلى أهلِه ومرَّ على الأبياتِ التسعةِ في وجد عندَهم إلَّا الماء "، وهذا يُوجِبُ للإنسانِ أن يَزْهَدَ في الدنيا، وألَّا يَجْعَلَها إلَّا مَعْلِيَّةُ للآخرةِ، بحيث لا تكونُ أكبرَ هَمَّه، ومبلغ علمِه، وهي التي لا يُفَكِّرُ إلا بها، فإن هي الحياةُ: ولللهِ حناء و وذاء و ونحاء ونحائه وني الآخرة هي الحيوانُ، هي الحياةُ: ﴿ وَلَيْ النّهُ فِي الدّينِ اللّهُ فِي الدّينِ عَلَيْهُ اللّهُ فِي الدُّنيا وَلِي المَعْ وَلِي النّهُ فِي الدُّنيا وقاهم عذابَ النارِ.

\* 磁磁\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

٢٤- باب التَّلْبِينَةِ.

٧٤١٧ ٥ - حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِلْلِكَ النِّسَاءُ ثُمَّ تَفَرَّقَنَ إِلَّا أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا، أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِخَتْ، ثُمَّ صُنِعَ فَرِيدٌ، فَصُبَّت التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: كُلْنَ مِنْهَا وَخَاصَّتَهَا، أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِخَتْ، ثُمَّ صُنِعَ فَرِيدٌ، فَصُبَّت التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: كُلْنَ مِنْهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ لِفُوّادِ الْمَرِيضِ تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ»".

[الحديث ٥٤١٧ - طرفاه في: ٥٦٨٩، ٥٦٩٠].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۷۹۸)، ومسلم (۲۰۵۶).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٢١٦).

وَ قُولُه: «بابُ التلبينة». التلبينةُ: حسو رَقيق، يُتَّخَذُ من الدقيقِ واللَّبَنِ، أو مِن الدقيقِ، أو مِن الدقيقِ، أو مِن الدقيقِ، أو مِن النُّخالَةِ، وقد يُجْعَلُ فيها العسلُ، سُمِّيَتْ بذلك تَشْبِيهًا لها باللَّبَنِ لبياضِها ورِقَّتِها. والحَسُوةُ على فعولٍ: طعامٌ معروفٌ، وكذلك الحَسَاءُ بالفتح والمدِّ، تقول: شَرِبْتُ حَساءً

وهو روايةٌ أيضًا على ما ذكره العَيْنِيُّ. انتهى

على هذا فإنها -أي: التَلبينةُ- تُشْبِهُ عندَنا ما يُسَمَّى: الدَوِيش. وهو دقيقٌ يُوضَعُ فيه لـبنٌ وعَسَلٌ، ويُخْلَطُ بعضُه في بعضِه، ويَكُونُ رقيقًا، وسُمِّيَتْ تلبينةً؛ لأنها بيضاءُ مثلُ اللَّبَنِ.

\* 经 经\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لِللهُ:

٢٥- باب الثَّرِيدِ.

١٨ ٥ ٤ ١٥ – حَدَّثَنَا كَحُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسَّةَ الْجَمَلِيِّ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكُمُلُ مِن النِّسَاءِ إِلَّا: مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ» (١٠).

النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَنْ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي طُوَالَةَ، عَنْ أَنْسٍ، عَن النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَنْ لِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ»".

وَ ٤٢٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِير، سَمِعَ أَبَا حَاتِمِ الأَشْهَلَ بْنَ حَاتِم، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ ثُمَّامَةً بْنِ أَنْسٍ عَنْ أَنْسٍ، وَ فَا لَذَ دُخُلْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى غُلَامٍ لَهُ خُيَّاطٍ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ قَـصْعَةً فِيا أَنْسٍ عَنْ أَنْسٍ، وَ فَا لَذَ ذَخُعُلُتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَى عَلَى عُلَامٍ لَهُ خُيَّاطٍ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ قَـصْعَةً فِيهَا ثَرِيدٌ، قَالَ: وَأَقْبُلَ عَلَى عَمَلِهِ قَالَ: فَجَعَلَ النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٤٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.



فَأَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَهَا زِلْتُ بَعْدُ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ.

🗘 قولُه: «بابُ الثَّرِيدِ»، الثَّرِيدُ كما قال الناظمُ:

إذا ما الخُبْرُ تَأْدِمُ بلَحْمِ فَداك أمانِ قُ اللهِ الثَّرِيدُ

فالخبزُ الذي يَكُونُ إدامُه لَحْمًا هو الثَّرِيدُ، سواءٌ كان الخبزُ مُجَفَّفًا أو مُرَقَّقًا، وعلى هذا فالمَرْقُوقُ الذي يَكُونُ في اللَّحْمِ يُعْتَبَرُ ثَرِيدًا، وكذلك القُصَّانُ سواءٌ كان مُجَفَّفًا أو مُرَطَّبًا، بالمَرَقِ إذا كان فيه لَحْمٌ فإنه يُسَمَّى ثَرِيدًا.

\* \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

٢٦- باب شَاةٍ مَسْمُوطَةٍ وَالْكَتِفِ وَالْجَنْبِ.

٥٤٢١ - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كُنَّا نَأْتِي أَنْسَ بْنَ مَالِكِ هِنْكَ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ، قَالَ: كُلُوا فَهَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ وَلَا رَأَى شَاةً سَمِيطةً بِعَيْنِهِ قَطُّ.

٧٤٢٢ ٥ – حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ جَعْفَ رِ ابن عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَأَكَـلَ مِنْهَا، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ، فَطَرَحَ السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ<sup>ال</sup>ُ.

وَ قُولُه وَ عَلَيْهُ فِي الترجمة: ﴿ وَالْكَتِفِ وَالْجَنْبِ ﴾. الجَنْبُ لم يُلذُكُرُ فِي الحديثِ إنها ذَكَرَ الكَتِفَ، فقد يُقَالُ: لعلها دَخَلَتْ في الشاةِ المَسْمُوطَةِ، أو أن الكَتِفَ ربها يَأْكُلُ الإنسانُ منه حتى يَصِلَ إلى الجَنْبِ.

وعلى كلِّ حالٍ: فَفي هذا الحديثِ: دليلٌ على ما سبَق مِن أن الرسولَ عَلَيْالْمَلْلْوَالِكُمْ كَان يَأْكُلُ بالسِّكِّين عندَ الحاجةِ، وأنه يُقَدِّمُ الصلاةَ على الطعامِ، ولكن ذَكَرْنا أن ذلك بـشرطِ ألَّا تَتَعَلَّقَ به نفسُه، فإن تَعَلَّقَتْ به نفسُه قَدَّم الطعامَ.

\* 磁磁\*

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۳۵۵).

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْ لِللهُ:

٢٧- باب مَا كَانَ السَّلَفُ يَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ مِن الطَّعَامِ وَاللَّحْمِ وَغَيْرِهِ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ صَنَعْنَا لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ سُفْرَةً.

٥٤٣٣ - حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَنَهَى النَّبِيُّ عِلَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ؟ قَالَتْ: مَا فَعَلَـهُ إِلَّا فِي عَـام جَاعَ النَّاسُ فِيهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ قِيلًا " مَا اضْطَرَّكُمْ إِلَيْهِ فَضَحِكَتْ قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحُمَّدٍ عَلَيْ مِنْ خُبْزِ بُرِّ مَأْدُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ

وَقَالَ ابْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسِ بِهَذَا ١٠٠٠.

[الحديث ٢٣ ٤٥ - أطرافه في: ٥٤٣٨، ٥٥٧، ٥٦٨٨].

٤ ٢٤ ٥ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الْهَدْيِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ.

تَابَعَهُ مُحَمَّدٌ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً.

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجِ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَقَالَ حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: لَا".

قَالَ القَسطلَّانِ ۗ كَاللَّهُ:

۞ قولُه: «كنا نَتَزَوَّ دُلُحُوم الهَدْيِ». الذي يُهْدِي إلى الحرمِ مِن النَّعَمِ على عَهْدِ النبيِّ ﷺ حيث زمان في سفرنا مِن مكَّةَ إلى المدينةِ.

🧿 قولُه: «تابَعَه». أي: تابَع عبدَ اللهِ بنَ محمدِ بنِ إسهاعيلَ، محمدُ -هو ابنُ سلَّامٍ. عن ابن عُيَيْنَةَ: سفيان، وهذه المتابعةُ ابن أبي عمر في مسنده، وقال ابنُ جُريجِ عبدُ الملكِ بنُ عبدِ العزيزِ، قلتُ: لعطاءٍ -هو ابنُ أبي رباحٍ-، وقال جابرٌ: كنا نَتَزَوِّدُ لُحُومَ الهَـدْيِ حتى جِئْنـا المدينة، قال عطاءٌ: «لا»، لم يقل جابر حتى جئنا المدينة، وقال الحافظُ ابنُ حجرٍ رَحَمُلَللهُ: ليس المرادُ بقولِه: «لا» نفيَ الحُكْمِ، بل مِرادُه أن جابرًا لم يُصَرِّح باستمرارِ ذلك منهم حتى

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۹۷۰) مختصرًا. (۲) أخرجه مسلم (۱۹۷۲).

قَدِمُوا، فَيَكُونُ على هذا معنى قولِه في روايةِ عمرِو بنِ دينارِ عن عطاء: كنا نَتَزَوَّهُ لُحُومَ، الهَدْي إلى المدينةِ. أي: لِتَوجُّهنا إلى المدينةِ، ولا يَلْزَمُ مِن ذلك بقاؤُها معَهم حتى يَصلُوا المدينة -واللهُ أعلمُ-. لكن قد أخرَج مسلمٌ مِن حديثِ ثَوْبَانَ: ذبّح النبيُّ عَلَيْ أُضْحِيتَه، ثم قال لي: «يا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لَحْمَ هذهِ» فلم أزل أُطْعِمُه منه حتى قَدِم المدينة.

وهذا التعليق وصله المُصنفُ أصلَ الحديثِ في بابِ «ما يُؤكلُ مِن البُدْنِ» من كتابِ «الحَجِّ» ولفظُه: كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثٍ فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُ عَلَيْهُ فَقَالَ: «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا». ولم يَذْكرْ هذه الزيادةِ، نعم ذكرها مسلمٌ في روايتِه عن محمدِ بنِ حاتم، عن يَحْيَى ابن سعيدٍ في السندِ الذي أخرجه به البخاريُّ، فقال بعدَ قولِه: كُلُوا وتَزَوَّدوا. قلتُ لعطاء: أقال جابرٌ: حتى جئنا المدينة؟ قال: كذا وقعَ عندَه بخلافِ ما وقع عندَ البخاريِّ: قال: «لا». والذي وقع عندَ البخاريِّ هو المُعْتَمَدُ، فإن الإمام أحمدَ أخرَجَه في مسندِه، عن يحيى ابن سعيدٍ كذا، وكذلك أخرَجَه النسائيُّ عن عمرِو بنِ عليٌ، عن يحيى بنِ سعيدٍ. قاله في الفتح. انتهى

إِذًا: فالعبارتَينِ بينَهما فَرْقُ؛ لأن قولَه: كنا نَتَزَوَّهُ لُحُومَ الهَدْيِ على عَهْدِ النبِيِّ إلى المدينةِ، ولا يَلْزُمُ مِن تَزَوُّدِهم بهذا اللَّحْمِ في السَّفَرِ أن يَبْقَى حتى يَصِلُوا إلى المدينةِ.

أما قولُه: «حتَّى جئنا المدينةِ». فظاهرُه أنهم وَصَلُوا باللَّحْمِ إلى المدينةِ، ولهذا أبى أن يقولَ: حتَّى جئنا إلى المدينةِ، ومعَ ذلك فلو أن أحدًا فعله فلا بأسَ؛ أي: لو أَبْقَى لَحْمَ الهَدْيِ يقولَ: حتَّى جئنا إلى المدينةِ، ومعَ ذلك فلو أن أحدًا فعله فلا بأسَ؛ أي: لو أَبْقَى لَحْمَ الهَدْيِ معَه حتى وصَل إلى بلدِه، وأكل منه في بلدِه، فلا بأسَ في ذلك؛ لأن الهَدْيَ، هديَ التَّمَتُّعِ وهَدْيَ القِرانِ يَجوزُ للمُهْدِي أن يَأْكُلَ منه ويَتَصَدَّقَ ويُهْدي، فحُكْمُه حُكْمُ الأَضاحي، ومعلومٌ أن الإنسانَ لو بَقيتْ عندَه لُحُومُ الأَضاحي إلى السنةِ القادمةِ فلا بأسَ بهذا.

\* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعْلَلْهُ:

٢٨ - باب الْحَيْسِ.

٥٤٢٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍ و مَوْلَى الْمُطَّلِبِ

ابن عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِأَبِي طَلْحَةَ : «الْتَمِسْ غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي». فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُلَّمَا نَزَلَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ اللهِ ﷺ كُلَّمَا نَزَلَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْحَبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ». فَلَمْ أَزُلْ أَخْدُمُهُ حَتَّى أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْرَ وَأَقْبَلْ بِصِفِيَّةَ بِنْتِ حُيِّ قَدْ حَازَهَا فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْ بِكِسَاءٍ، ثُمَّ لَيْرُدُفُهَا وَرَاءَهُ، بِعَبَاءَةٍ أَوْ بِكِسَاءٍ، ثُمَّ الْرَسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا فَأَكُلُوا يَرْدُفُهَا وَرَاءَهُ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا فَأَكُلُوا يُرْدُفُها وَرَاءَهُ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا فَأَكُلُوا يَرْدُفُها وَرَاءَهُ، حَتَّى إِذَا كُنَا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا فَأَكُلُوا وَكَانَ ذَلِكَ بِنَاءَهُ بِهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا بَدَا لَهُ أُحُدٌ قَالَ: «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنُ وَنُعِيمُ وَلَا عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلْيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّ عُرَاءُهُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، اللَّهُمَ بَارِكُ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: «اللَّهُمْ فِي مُدَّهِمْ وَصَاعِهِمْ» (أَنْ

في هذا الحديثِ فوائدُ: وهو ما يَنْبَغِي أَن يُعْتَنَى به ويُحْفَظَ.

فمن فوائده: جوازُ طلبِ الخادِم، فأنه يَجوزُ للإنسانِ أن يَطْلُبَ مَن يَخْدُمُه، ولا يُعَدُّ هذا مِن السؤالِ المَكْرُوه؛ يعني: لا يُقالُ: إن الخادم سوف يَمْتَثِلُ لأمرِ المَخْدُومِ، ويُطيعُه فيَكُونَ هذا مِن بابِ السؤال المَكْرُوهِ؛ لأن الخادمَ إنها يَخْدُمُ بالأُجْرَةِ في الغالبِ.

فقولُه: "مِن الهُمِّ والحَزَنِ". الهمُّ للمُسْتقبل، والحزنُ للماضي؛ كأنه يَقُولُ: إجعَلْني أَنْسَى ما مضَى ولا أحزنُ عليه، واجعلْني لا أَهْتَمُّ كثيرًا في المستقبل إلَّا بها يَتعلَّقُ بعملِي الحاضرِ الذي لا بد منه؛ لأن الإنسانَ إذا كان يُخَطِّطُ للمستقبلِ البعيدِ ويُتْعِبُ نفسه في ذلك فربها تَضِيعُ عليه مصالحُه الحاضرةُ، فاستعاذَ بالله وَ الله وَ الحُزْنِ على ما مضَى، والهمم لها يُسْتقبل، وليس معنى ذلك: أن الإنسان لا يُفكِّرُ في مستقبلِه لكن لا يَهْتَمُّ له فلا يَقُولُ مثلًا: واللهِ أنا أَخْشَى أن أُسَافِرَ هذه المرةَ لطلبِ الرزقِ وأَخْسَرَ. أو: أخشى أن أَطلُبَ العلمَ ولا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۳۲۵).



أُحَصِّلُه. وما أشبهَ ذلك مِن هذه الأشياءِ التي تَزيدُه حَيْرَةً وضلالًا.

وقولُه: «والعَجْزِ والكَسَلِ». العَجْزُ يكون في البدنِ، والكسلُ يكون في الإرادةِ؛ لأن الإنسانَ يَحُولُ بينَه وبين الفعلِ: إما عَجْزٌ ببدنِه، أو كَسَلٌ في إرادتِه، فلو كان عندَه قُوَّةٌ في الإرادةِ والعزيمةِ، فإنه ما يَقْدِرُ على الفعلِ إذا كان عندَه عجْزٌ بالبدنِ، ولو كان عندَه قُوَّةٌ لكنه كسلانُ مَهِينُ النفسِ، ليس عندَه نشاطٌ ولا هِمَّةٌ فهذا أيضًا ضررٌ.

وقولُه: «والبُخْلِ والجُبْنِ». البُخْلُ: هو الشُّحُ بالهالِ، والجُبْنُ: هو الشُّحُ بالنفسِ، فالبخيلُ لا يَبْدُلُ الهالَ حيث يُحْمَدُ بذله، والجبان لا يَبْذُلُ نفسَه حيث يُطْلَبُ منه بذلُ النفسِ، سواءٌ كان ذلك في قتالٍ، أو في نصيحة، أو ما أشبَه ذلك، وهذا أيضًا ضَرَرٌ على الإنسانِ، فإذا ابتُلِي الإنسانُ –والعياذُ باللهِ – بالبُخْلِ وصارَ لا يُنْفِقُ الهالَ حيث يُحْمَدُ عليه فهذا عَيْبٌ، أو ابتُلِي بالجُبْنِ فكان لا يَبْذُلُ نفسَه حيث يُحْمَدُ على بَذْلِها كان هذا أيضًا عَيْبًا.

وقوله: «وضَلَعِ الدَّينِ وغَلَبَةِ الرجالِ» ضَلَعُ الدينِ أي: تَضْيِيقُه بحقٌ، فإن الدائنَ له حقٌ كما قال النبيُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

وغَلَبَةُ الرجالِ تَكُونُ بغيرِ حقِّ؛ أي: أن يُضَيِّقُوا عليك بغيرِ حَقِّ، فالناس يُضَيِّقُون على الإنسانِ: إما بحقِّ، ويَكُونُ ذلك بغلَبَةِ الدَّيْنِ، وإما بغيرِ حقِّ وهذا يكون بغَلَبَةِ الرجالِ.

فالنبي عَلَيْ استعاد من كلِّ هذه الأشياءِ المتقابلةِ، فينْبَغِي للإنسانِ أن يُكْثِرَ مِن هذا الدعاء الذي كان الرسولُ عَلِنْ لِمَنْ اللهِ يُكْثِرُ منه.

ومِن فوائدِ الحديثِ أيضًا: حسنُ عِشْرَةِ النبيِّ ﷺ لأهلِه، فإنه كان يُـوطِئُ لـصَفِيَّةَ؛ أي: يُصْلِحُ لها مكانَ رُكُوبِها.

ومن فوائده أيضًا: مشروعيةُ الوليمةِ للعُرْسِ؛ لأن هذا الحَيْسَ الذي صنَعه عَلَيْلَالْلَهُالِيلِهُ كان وليمةً لها.

ومِن فوائد الحديث: أنه يَنْبُغِي دعاءُ الناسِ للوليمةِ؛ لقولِه والله المُنْ الله عَدْعَوْتُ رَحِالًا فأكلوا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۳۹۰)، ومسلم (۱۲۰۱).



ومن فوائد الحديثِ: أن أُحُدًا يُحِبُّ النبيَّ ﷺ، والنبيُّ ﷺ يُحِبُّه، وأُحُدُّ كما تَعْلَمُ جمادٌ، فكيف يُحِبُّ الرسولَ عَلَيْلِظَالْمَالِيلِا؟

نَقُولُ: لا نَسْأَلُ عن هذا فالجبلُ وإن كان جَهادًا فإن له إرادة بدليلِ قولِه تعالى: ﴿ شُيَحُ لَهُ التَهَوَنُ ثَلَيْهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

ومن فوائد هذا الحديث: أن للمدينة حَرَمًا؛ لأن النبي عَلَيْ حرَّم ما بين جَبَلَيْها، والمرادُ بالجبلين: الحرَّتانِ أو اللَّبتانِ، فقد حرَّم الرسولُ غَلَيْلَالْلَالِيلَ ما بين لابَتَيْها كها حرَّم إبراهيم مكَّة الله ولكن تحريم المدينة ليس كتحريم مكَّة مِن حيث التوكيدُ، ومِن حيث الحقوق، فإن مِن الناسِ مَن لا يَرَى لها حَرَمًا، وعلى ثُبُوتِ أن لها حَرَمًا وهو حقٌّ، فليس كحَرَمٍ مكَّة، إذ إنه يَجُوزُ فيه ما لا يَجُوزُ في مكَّة، فيَجُوزُ فيه قطعُ الأشجارِ لحاجةِ الحَرْثِ، والآبارِ وما أشبة ذلك، وليس في صيدِها جزاءٌ، ولا يَجِبُ الإحرامُ بل ولا يُشْرَعُ لدُخُولِها، بخلافِ حرمِ مكَّة، وأيضًا تحريمُ مكَّة أقدمُ مِن تحريم المدينةِ.

إِذًا: فالتشبيهُ هنا في قولِه: «مثلُ ما حرَّم». مِن حيث الجملةُ لا في كلِّ مسألةٍ مِن المسائلِ.

<sup>&</sup>lt;mark>(۱)أ</mark>خرجه البخاري (۲۱۲۹)، ومسلم (۱۳٦٠).



ومِن فوائدِ الحديثِ: دعاءُ الرسولِ عَلَيْ لأهل المدينةِ بالبركةِ في مُدِّهم وصاعِهم، والمرادُ به ما يُكَالُ بالمُدِّ، وما يُكَالُ بالصاعِ؛ أي: أن يُبَارِكَ لهم في كلِّ شيءٍ في القليلِ والكثيرِ مما يُكَالُ بالمُدِّ أو يُكَالُ بالصاع.

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ يَحَلِّلُتُهُ:

 ٢٩ - باب الأكْل فِي إِنَاءٍ مُفَضَّض.
 ٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا سَيْفُ بَّنُ أَبِي سُلَيْهَانَ، قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ جُلِدِيْفَةَ فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ بَجُوسِيٌّ فَلَمَّ وَضَعَ الْقَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَمْ أَفْعَلْ هَذَا وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ»(١٠).

[الحديث ٥٤٢٦ - أطرافه في: ٥٦٣٢ ، ٥٨٣٧ ، ٥٨٣٥ ].

المعنى: أنه لا يَجُوزُ للؤمنِ أن يَأْكُلَ بآينةِ الذَّهَبِ أر الفِضَّةِ أو في صِحافِهما ولهذا قَـالَ: «لا تَشْرَبُوا في آنيةِ الذَّهَبِ، والفِضَّةِ، ولا تَأْكُلُوا في صِحَافِها».

وكذلك ما فُضِّضَ؛ أي: ما طُلِيَ بالفِضَّةِ، أو طُلِيَ بالذَّهِبِ، فإنه لا يَجُوزُ فيه الأكلُ ولا الشُّرْبُ، وقد صحَّ عن النبيِّ بَمَالِيُلْظَالِهَالِيلِ أنه قال: «إن الذي يَشْرَبُ في آنيةِ الفِضَّةِ فكأنها يُجَرْجِرُ في بَطْنِه نارَ جهنمَ».

وقد علَّل بَمْلِنَالْطَلاَمْالِيلاً ذلك فقال: «فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرةِ». وهذه العلةُ واضحةٌ خلافًا لمن قال: إن ذلك أمرٌ تَعَبُّدِيٌّ، أو لمن قال: لما في ذلك مِن الفَخْرِ والخُيلاءِ، وكَسْرِ قُلُوبِ الفقراءِ، وتَضْييقِ النقدَين.

فَنَقُولُ: إن الرسولَ قد علَّل ذلك بعلةٍ واضحةٍ وهي: أن هذه الدارَ ليست دارَنا، فـلا يَنْبَغِي أَن نَتَرَفَّهُ فيها إلى هذا الحَدِّ، فإن مَن يَتَرَفَّهُ فيها إلى هذا الحَدِّ هم الكفَّارُ، الذين ليس لهم إلّا عَيْشُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰۲۷).

الدنيا فقط، أما نحن فَعَيْشُنا عَيْشُ الآخرةِ، فلا يَنْبَغِي أَنْ نَتَنَعَّمَ بهذه الدنيا إلى هذا الحَدِّ.

ثم إن الأكلَ والشُّرْبَ في هذه الأواني يُكْسِبُ القَلْبَ كبرياءً، وعظمةً، وأَنفَةً، وخُيلاءً، لا يُوجَدُ في غيرِها -سبحانَ الله! - وهذا أيضًا مِن الحِكمة، وإذا حصَل للإنسانِ هذا -والعياذُ بالله -، أي: الكبرياءُ والعظمةُ، والفَخْرُ، فإنه قد يُحْرَمُ مِن دُخُولِ الجنةِ، كما قال الرسولُ عَلَيْكَ الْوَالِيلِينَ الْكِيلَةُ وَلَا يَدْخُلُ الجنةَ مَن في قَلْبِه مثقالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِن كِبْرٍ».

**李琼琼 \*** 

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ تَخْلَشُهُ: ٣٠- باب ذِكْرِ الطَّعَام.

٥٤٢٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا آَبُو عَوانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الأَثْرُجَّةِ رِجُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْقُ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِجُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِجُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِجُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِجُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ اللَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْمُنَافِقِ اللَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْمُنَافِقِ اللَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ اللَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْمُنَافِقِ اللَّذِي لا يَقْرَأُ اللَّهُ الْمُعَالَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ "."

هذه الأمثلةُ التي ذكرها النبيُّ عَيَّهُ في هذا الحديثِ مُنْطَبِقَةٌ تهامًا، فالمؤمنُ الذي يَقْرَأُ القرآنَ كالأُتْرُجَّةِ، طعمُها طيبٌ، وريحُها طيبٌ، فطعمُها طيبٌ؛ لأنه مؤمنٌ، وريحُها طيبٌ؛ لأنه ألقرآنَ وأقرأه انتَفَع الناسُ به.

والمؤمنُ الذي لا يَقْرَأُ القرآنَ كمثَلِ التمرةِ طعمُها طيبٌ، ولكن ليس لها ريحٌ، والمرادُ ليس لها ريحٌ ذَكِيٌّ يَنْتَشِرُ إلى الغيرِ، وإلا فلها ريحٌ.

أما المنافقُ الذي يَقْرَأُ القرنَ فهو كالريحانةِ طعمُها مُرٌّ؛ يعني: لو مُضِغَت لكن رائحتُها طيبةٌ؛ لأن معَه القرآنُ إلا إنه بنفسِه خبيثٌ مُرٌّ.

وفي هذا: دلْيلٌ على أن المنافقَ قد يَكُونُ منه خيرٌ، وذلك بها معَه مِـن العلـمِ والقـرآنِ إذا نشَرَه، وانتَفَع به الناسُ، لكن هو نفسُه لا يَنْتَفِعُ به؛ لأنه كافرٌ –عياذًا بالله– فلا يَنْتَفِعُ، كها قـال

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٩٧).



تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَنتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَانُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَانُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَانُهُمْ وَبِرَسُولِهِ ﴾ [التَّخَا: ٤٥].

أما المنافقُ الذي لا يَقْرَأُ القرآنَ، فهو منافقٌ يُظْهِرُ أنه مسلمٌ، لكن لا يَقْرَأُ القرآن، فهذا مِثْلُ الحَنظَلَةِ، طعمُها مُرُّ وليس لها رائحةٌ؛ أي: ليس لها رائحةٌ لتَجْذِبَ الناسَ، وإن كان لها رائحةُ المرارةِ لكن ليست هي الرائحةَ الذكيةَ التي تَجْذِبُ الناسَ، ويَنتَفِعُون بها.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعَلَسْهُ:

١٤٢٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنسٍ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ» (().

٥٤٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِن الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ»(١).

وَولُه عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّفُرُ قطعةٌ مِن العذابِ». صدَق عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وقتِنا الآنَ مع سهولةِ الرواحلِ فإن السفرَ قطعةٌ مِن العذابِ، وكان في السابقِ عذابًا بدنيًّا وقلبيًّا، أما الآن فهو عذابٌ قلبيٌّ، وقد يَكُونُ بدنيًّا أحيانًا.

وفي هذا الحديثِ مِن الغوائدِ: أنه يَنْبَغِي للإنسانِ إذا قضَى نَهْمَتَه مِن وجهِه؛ يعني: إذا قضَى شُعْلَه الذي سافَر مِن أجلِه أن يُعَجِّلَ إلى أهلِه ولا يَتَأَنَّى؛ لأنه قد يُفَوِّتُ مصالحَ كثيرةً بفقدِه عن أهلِه؛ ولأن بقاءَه يُفَوِّت عليه أيضًا أعمالَه الخاصَّة التي كان يَعْمَلُها في مَحَلِّ إقامتِه، وهذه مِن الآدابِ التي يُعَلِّمُها النبيُ عَلَيْ الشَّلْ اللَّهُ اللَّهُ المَّتَه: أن الإنسانَ إذا سافَر إلى مَحَلِّ في حاجةٍ، فإنه يَنْبغِي له مِن حينِ أن تَنتَهِي حاجتُه أن يَرْجِعَ إلى أهلِه؛ ليَكُونَ عندَهم ويَقُومَ بشئونِهم ويرعاهم كما أمرَه الله عَمَالًا.

وربها يُؤْخَذُ منه: الإشارةُ على المحافظةِ على الوقتِ، والاعتناءِ به، وألَّا يُضَيِّعَه الإنسانُ إلَّا في فائدةٍ؛ لأنه إذا كان مُسافرًا وانتهت حاجتُه بَقِيَ مُتَعَطِّلًا، فليَرْجِعْ حتى يَنْتَفِعَ بالوقتِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٤٣١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٢٧).

ويَنْفَعَ أهلَه أيضًا.

وفيه أيضًا: إشارةٌ إلى أن كلَّ الأعمالِ إذا أَنْهَيْتَها فلا يَنْبَغِي أَن تَبْقَى فيها، بل إذا انتهت فارْحَل، حتى مثلًا إذا دُعيتَ إلى وَليمَةٍ، وانتهيتَ ولم يَبقَ إلَّا كلامٌ يُملأ به الفراغُ فقط، فالأفضلُ أن تَنْصَرفَ وأن تَقُومَ؛ لأنَّ بقاءك في هذه الحالِ مَضْيَعَةُ وقتٍ لا فائدةَ منها.

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

٣١- باب الأدم.

950 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ يَقُولُ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ، أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَهَا فَتُعْتِقَهَا فَقَالَ أَهْلُهَا: وَلَنَا الْوَلَاءُ. فَلَكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَقَالَ: «لَوْ شِعْتِ شَرَطْتِيهِ لَهُمْ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». الْوَلَاءُ. فَلَكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَقَالَ: «لَوْ شِعْتِ شَرَطْتِيهِ لَهُمْ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». قَالَ: وَأَعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي أَنْ تَقِرَّ تَحْتَ زَوْجِهَا أَوْ تُفَارِقَهُ. وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمًا بَيْتَ عَائِشَةَ، وَعَلَى النَّارِ بُرْمَةٌ تَفُورُ، فَدَعَا بِالْغَدَاءِ فَأَتِي بِخُبْزٍ وَأَدْمٍ مِنْ أَدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: «هُو صَدَقَةً عَلَى النَّارِ بُرْمَةٌ تَفُورُ، فَدَعَا بِالْغَدَاءِ فَأَتِي بِخُبْزٍ وَأَدْمٍ مِنْ أَدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: «هُو صَدَقَةً لَخُمَّ لَكُمْ لَكُمْ لَعْمَ لَعْمَ بَعِمُ فَلَى اللهِ وَلَكِنَّهُ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةً فَأَهُدَتُهُ لَنَا. فَقَالَ: «هُو صَدَقَةً لَا وَهُ وَمَدِيَّةٌ لَنَا» (أَنَ

٣٢ - باب الْحَلْوَى وَالْعَسَلِ.

ا عَنْ عَائِشَةَ عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَجْبَرَنِي إَسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي هُولًا عَنْ عَائِشَةَ هِنْ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَى وَالْعَسَلَ.

٥٤٣٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الْفُدَيْكِ، عَن ابْنِ أَبِي ذَبْبِ، عَن الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هِنْ مَا قَالَ: كُنْتُ أَلْزَمُ النَّبِيَ ﷺ لِشِبَع بَطْنِي، حِينَ لَا آكُلُ الْخَمِيرَ، وَلَا أَلْبَسُ الْحَرِيرَ، وَلَا يَخْدُمُنِي فُلَانٌ وَلَا فُلاَنَةُ، وَأُلْصِقُ بَطْنِي بِالْحَصْبَاءِ، وَأَسْتَقْرِئُ النَّاسِ لِلْمَسَاكِينِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبِ الرَّجُلَ الْآيَةَ وَهِيَ مَعِي كَيْ يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْعِمَنِي، وَخَيْرُ النَّاسِ لِلْمَسَاكِينِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبِ الرَّجُلَ الْآيَةَ وَهِي مَعِي كَيْ يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْعِمَنِي، وَخَيْرُ النَّاسِ لِلْمَسَاكِينِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ إِلْيْنَا الْعُكَّةَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ فَنَشْتَقُهَا فَنَشْتَقُهَا مَا فَيهَا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۵۰٤).



الشاهدُ مِن حديثِ عائشة -الحديثِ الثاني - واللهُ أعلمُ: أنَّ السمنَ يكونُ فيه شيءٌ مِن النمرِ، فيكونُ حَلْوَاءَ، والحَلْوَاءُ والعسلُ كان الرسولُ عَلَى يُحبُّها؛ لأنَّ الحلاوة مِن ألذً المَشْمُوماتِ، وكان عَلَى طَبِّا، فالطيباتُ للطيبينَ، الطُّعُومِ، وكان يُحِبُّ الطيباتُ للطيبينَ للطيبينَ، والطيبونَ للطيباتِ، وإذا كان الإنسانُ يَميلُ إلى هذه الأشياءِ الطيبةِ التي فطرَ اللهُ تعالى الخَلْقَ على استحسانِها وطيبِها فهو علامةٌ على أنَّه مِن الطيبينَ إذا كانت أفعالُه طيبةً، وإلَّا فقد يُحِبُ على الطيب وليس بطيبٍ هو، لكن كونُه طيبًا ويُحِبُّ هذا الطيبَ فقد جَبَلَه اللهُ عَلَى الأشياءِ المحبوبةِ الطيبةِ.

# والحلواء والعسل مِن فوائدِهما:

السهولةُ في الهَضمِ، فينتفعُ الجسمُ بها بسهولةٍ، بخلافِ الأطعمةِ الأخرى التي تحتاجُ إلى مجهودٍ في الهضم.

وأيضًا مِن فوائدِ العسلِ: تنقيةُ الدَّمِ، فقد قَالَ لي بعضُ الناسِ: إنَّ شُرْبَ العسلِ بالماءِ الساخنِ على الرِّيقِ مها يُنَقِّي الدَّمَ.

وعلى كلِّ حالٍ: فإن فيهما فوائدَ، لكن الذي يَهُمُّنا هو الفائدةُ الشرعيةُ وهي أن الرسولَ عَلَيْالطَّاقَالِيَا كان يُحِبُّ ذلك. فهل نقولُ: إن محبةَ هذا مِن الأمورِ الشرعية أم مِن الأمورِ الفطرية؟

والجوابُ: أن الثاني أَظْهَرُ، لكن هنيئًا لإنسانٍ يُحِبُّ ما يُحبُّه الرسولُ عَلَيْالطَّلاَتَالِيَّا، ولو كان على سبيل الفطرةِ.

\* 经 经 \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ وَعَلَلْهُ:

٣٣- باب الدّبَّاءِ.

٥٤٣٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى مَوْلًى لَهُ خَيَّاطًا، فَأُتِيَ بِدُبَّاءٍ فَجَعَلَ يَأْكُلُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُهُ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٤١).



٣٤- باب الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ الطَّعَامَ لِإِخْوَانِه.

الله عَنْ أَبِي وَاثِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ مِن الأَنْصَارِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ، وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ فَقَالَ: اصْنَعْ لِي طَعَامًا أَدْعُو رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَدَعَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَدَعَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَامِسَ خَمْسَةٍ وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِعْتَ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: ﴿إِنَّكَ دَعَوْتَنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِعْتَ أَذِنْتُ لَهُ ﴿أَنْ تُلُهُ أَنْ شِعْتَ لَمُ كُمْ مَا إِنْ شِعْتَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَ

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ الْقَوْمُ عَلَى الْمَائِدَةِ لَيْسَ لَهُمْ اللَّهُ الْمَائِدَةِ إِلَى مَائِدَةٍ أَخْرَى، وَلَكِنْ يُنَاوِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي تِلْكَ الْمَائِدَةِ أَوْ يَدَعُوا.

الشاهدُ: قولُه: «اصنعُ لنا طعامًا». أي: لهذه الدَّعْوَةِ، فدَلَّ هذا على أنَّه يجوزُ للإنسانِ أذا أرادَ أن يَدْعوَ أحدًا أن يَصنَعَ له الطعامَ المناسبَ، بحيث لا يكونُ طعامُهم هو طعامَ البيت، بل يَصنَعُ لهم طعامًا خاصًّا، وهذا لا بأسَ به ولا حرَجَ فيه، ولكن لابدَّ من أن يُلاحِظَ اللهِ يكونَ فيه إسرافٌ بالكَمِّ أو بالكَيْفِ.

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ كَمْلَتْهُ:

٣٥- باب مَنْ أَضَافَ رَجُلًا إِلَى طَعَام وَأَقْبَلَ هُوَ عَلَى عَمَلِهِ.

٥٤٣٥ – حَدَّثَنِي عَبْدُ اللاِ بْنُ مُنِير أَنَّه، سَمِعَ النَّضْرَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ثُمَامَةُ ابِن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ أَنْسٍ هِنْ قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ عِلَيْ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى غُلَام اللهِ عَلَى عَلَى مُنَا أَنْسٍ هِنْ قَالَ: كُنْتُ عُلَامًا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى يَتَبَعُ اللهِ عَلَى عَلَى مُلَام لَهُ خَيَّاطٍ، فَأَتَاهُ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ وَعَلَيْهِ دُبَّاءٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَتَبَعُ اللهِ عَلَى عَمَلِهِ. قَالَ اللهِ عَلَى عَمَلِهِ. قَالَ اللهُ عَلَى عَمَلِهِ. قَالَ اللهُ عَلَى عَمَلِهِ. قَالَ اللهُ عَلَى عَمَلِهِ. قَالَ اللهُ عَلَى عَمَلِهِ مُنْعَ اللهُ عَلَى عَمَلِهِ. قَالَ اللهُ عَلَى عَمَلِهِ مُنْعَ مَا صَنَعَ اللهُ عَلَى عَمَلِهِ اللهُ عَلَى عَمَلِهِ اللهِ عَلَى عَمَلِهِ مَنْعَ مَا صَنَعَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَمَلِهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَمَلِهِ اللهُ عَلَى عَمَلِهِ مَنْ عَالَى اللهُ عَلَى عَمَلِهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَمَلِهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَا صَنَعَ اللهُ عَلَى عَمَلِهُ اللهُ عَلَى عَمَلِهُ لِللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَمْلِهُ اللهُ عَلَى عَمْلِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَمْلِهُ اللهُ عَلَى عَمْلِهُ الْمُعْتَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَمْلِهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قولُه ﴿ اللَّهُ عَلَمًا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَعَلْتُ أَجْمَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ». يَدلُّ على أن ما يَفعله بعض لم قولُه ﴿ اللَّهُ عَلَى أَن ما يَفعله بعض لم قولُه ﴿ اللَّهُ عَلَى أَن ما يَفعله بعض لم قولُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَن ما يَفعله بعض لم قولُهُ عَلَى أَن ما يَفعله بعض لم قولُهُ عَلَى أَن ما يَفعله بعض الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى أَن ما يَفعله بعض الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى أَن ما يَفعله بعض الله عَلَى الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰۳۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٠٤١).



الناسِ مِن أنّه يجمعُ اللحمَ بين يدَي بعضِ الناسِ الآكلين له أصلٌ في السنّةِ، وهو فعل أنسٍ وَ الله و إقرارُ النّبيِّ عَلَى ذلك، لكن جرتِ العادةُ من بعضِ الناسِ أنّه يَأْنَفُ مِن هذا أنفة عظيمة، وإذا قدَّم له أحدٌ شيئًا وجعله بينَ يدَيه يَغْضَبُ ويقولُ: هل أنا صَبيٌّ؟ ما بَقِيَ إلَّا أن تَجْعلَها في فَمي. وهذا لا شكَّ أنّه لا ينبغي، فها دام الرسولُ عَلَى قد أقرَّ أنسَ بنَ مالكِ أن يَجْمَعَ له الدُّبَّاء، فالذي ينبغي للإنسانِ أن لا يَأْنَفَ مِن ذلك، ولكن ليس مُلْزَمًا أن يَأْكُلَ ما قُرِّبَ إليه، بل إن شاءَ أكلَه وإن شاءَ تَرَكَه.

كذلك لو عَلِمَ أن هذا الرجلَ يصنعُ هذا مجاملةً وخجلًا لا عن محبَّةٍ وانقيادٍ، فلا بأسَ أن يقولَ: لا تُتْعِبْ نفسَك يا أخي أنا أَفْعَلُ. وما أشبهَ ذلك.

وأمَّا إذا كان يَعْلَمُ أنَّه فَعَلَ ذلك عن رغبةٍ واحترامٍ حقيقيٍّ، فالأحسنُ أن يَسْلُكَ ما سلكَه النَّبيُّ عَلِيْهُ؛ يَعْنِي: أن يُقِرَّه على ذلك، ثم إن اشتَهَى أكلَ وإن لم يَشْتَهِ لم يَأْكُلُ.

\*磁袋\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَلَلْلهُ:

<del>٣٦- باب الْمَ</del>رَقِ.

٥٤٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، فَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة، فَقَرَّبَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ أَنَّ خَيَّاطًا دَعَا النَّبِيَ عِلَيْهِ لِطَعَامِ صَنَعَهُ، فَذَهَبْتُ مَعَ النَّبِيِّ عِلَيْهِ، فَقَرَّبَ لُنَّهُ سَمِعَ أَنْسُ مُؤَلِّ اللَّبِي عَلَيْهِ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ يَتَبَعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَي الْقَصْعَةِ، فَلَمْ أَزَلُ أُحِبُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَي الْقَصْعَةِ، فَلَمْ أَزَلُ أُحِبُ الدُّبَّاءَ بَعْدَ يَوْمِئِذٍ ".

٣٧- باب الْقَدِيدِ.

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.

عَائِشَةَ ﴿ عُلَى الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ، وَإِنْ كُنَّا لَكَ فِي عَامِ جَاعَ النَّاسُ، أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ، وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَمَا شَبِعَ آلُ مُحُمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ بُرِّ مَأْدُومٍ ثَلَاثًا ".

### **\*\*\*\*\*\*\***

٣٨- باب مَنْ -نَاوَلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ- عَلَى الْهَائِدَةِ شَيْئًا. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: لَا بَاْسَ أَنْ يُنَاوِلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَلَا يُنَاوِلُ مِنْ هَذِهِ الْمَائِدَةِ إِلَى مَائِدَةٍ أُخْرَى.

وَ قُولُ ابنِ المباركِ تَحَلِّلَهُ: «لا بأسَ أن يُنَاوِلَ بعضُهم بعضًا». هذا الفعلُ قـد جَـرَى بـه العُرْفُ عندَنا، كأن يَجِدَ مثلًا رَطْبَةً جَنِيَّةً طَيِّبةً فيأخُذُها ويُعطيها مَن بجوارِه.

وقولُه: «وَلا يُنَاوِلُ مِنْ هَذِهِ الْمَائِدَةِ إِلَى مَائِدَةٍ أُخْرَى». هذا خلاف عُرْفِنا، فالآن إذا وَجَدُوا مثلًا صَحنًا قلَّ منه اللحمُ أَخَذُوا مِن الصحنِ الذي يتوقَّرُ فيه اللحمُ، ووضعُوه على الصَّحْنِ الآخر، ولا يَرونَ في هذا بأسًا، أما لو كان صاحبُ البيتِ يَرَى في هذا بأسًا، ويقولُ: ليس لكم حقٌّ أن تعتدوا عليَّ. فهذا لا يُفْعَلُ، ولكن قد جرى العُرْفُ الآنَ أن الناسَ يُناولُون مِن مائدةٍ إلى مائدةٍ أخرى ولا بأسَ، بل أحيانًا إذا كانوا مثلًا على سِمَاطَين وانتهى أهلُ السِّماطِ الثاني مثلًا، فإنَّهم يَأْخَذُون مما على هذا السِّماطِ ويُعْطُون أصحابَ السِّماطِ الأولِ.

### \*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لِسُهُ:

٥٣٩ ٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ لِطَعَام صَنَعَهُ، قَالَ أَنسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُبْرًا مِنْ شَعِير وَمَرَقًا فِيهِ دُبّاءٌ رَسُولِ اللهِ ﷺ خُبْرًا مِنْ شَعِير وَمَرَقًا فِيهِ دُبّاءٌ وَقَدِيدٌ، قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُبْرَاء مِنْ حَوْلِ القَصْعَةِ، فَلَمْ أَزَلُ أُحِبُّ الدُّبَّاء مِنْ يَوْمِئِذٍ. وَقَالَ ثُهَامَةُ، عَنْ أَنسٍ: فَجَعَلْتُ أَجْمَعُ الدُّبَّاءَ بَيْنَ يَدَيْهِ ﴿".

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۹۷۱).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه.



٣٩- باب القِثَّاءِ بالرُّطَب.

٠ ٤٤٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهِا قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ".

[الحديث ٥٤٤٠ - طرفاه في: ٥٤٤٧، ٥٤٤٥].

قولُه: «بابُ الرُّطَبِ بالقِثَّاءِ». الرُّطَبُ معروفٌ، والقِثَّاءُ أيضًا معروفٌ في الحجازِ بهذا الاسم، وعندنا معروفٌ باسمٍ آخرَ يُسَمَّى: الجَرو أو الجِرو، وهو قريبٌ من الخيارِ.

وصورةُ أَكْلِ الرطبِ بالُقِثَّاءِ أَن تُجْعَلَ التمرةُ ويُجْعَلَ فيها شيءٌ من هـذا القِثَّاءِ ويَأْكُلُهـا الإنسانُ، وهذا يكونُ له طعمٌ لذيذٌ جدًّا أحسن مِن الزُّبدِ مع التمرِ، إذا كان القِثَّاءُ جيدًا.

ولمسلم: يأكل القِثاء والرطب وإنها جَمَع عَلَيْ بينهما ليَعْتَدِلا، فإن كلَّ واحدٍ منهما مُصْلِحٌ للآخرِ مُزِيلٌ لأكثرِ ضَرَرِه، فالقِثَّاءُ مُسَكِّنٌ للعطشِ مُنْعِشٌ للقُوى، مُشَةً لها فيه من العطرية، مُطْفِئُ لحرارةِ المَعِدَةِ المُلتهبةِ، غيرُ سريعِ الفسادِ، والرُّطَبُ حارٌ في الأولى، رَطْبٌ في الثانيةِ، مُطْفِئُ لحرارةِ المَعِدةَ المُلتهبةِ، غيرُ سريعُ التَّعَفُّنِ، مُعَكِّرٌ للدمِ مصددٌ، فقابَل الشيءَ الباردَ يُقوِّي المعدة الباردة، لكنه مُعَطِّشٌ سريعُ التَّعَفُّنِ، مُعَكِّرٌ للدمِ مصددٌ، فقابَل الشيءَ البارد بالمُضَادِّله، فإن القِثَّاءَ إذا أُكِلَ معه ما يُصْلِحُه كالرُّطَبِ أو الزبيبِ أو العسلِ عدَله، ولذا كان بالمُضَادِّله، فإن القِثَّاءَ إذا أُكِلَ معه ما يُصْلِحُه كالرُّطبِ أو الزبيبِ أو العسلِ عدَله، ولذا كان مُسَمِّنًا للبدنِ، وفي حديثِ أبي داود وابنِ ماجه، عن عائشة ﴿ عَلَى اللهُ عَلَيْ القِثَاءَ بالرطبِ تُسَمِّنَنى بدُخُولِي على رَسُولِ الله عَلَيْ، فلم أُقبِلْ عليها بشيءٍ، حتَّى أَطْعَمَتْنِي القِثَّاءَ بالرطبِ فسَمِنْتُ عليه كأحسنِ السِّمَنِ".

وقد روى الطبرانيُّ في «الأوسط» مِن حديثِ عبدِ الله بنِ جعفرٍ قَالَ: رأيتُ في يمينِ رسولِ اللهِ ﷺ قِثَّاءً، وفي شمالِه رُطَباتٌ، وهو يَأْكُلُ مِن ذا مرَّةً ومن ذا مرَّةً. لكن في إسنادِه أَصْرَمُ بنُ حَوْشَبَ ضعيف جدًّا، وهذا وإن ثَبَتَ كان يَأْكُلُ مِن يدِه اليُمْنَى مِن الشمالِ رُطْبَةً رُطْبَةً فيَأْكُلها مع القِثَّاءِ التي في يمينِه.

\* 经 经

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰٤۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٩٠٣)، وابن ماجه (٣٣٢٤).

#### ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ يَعَلَّلُهُ:

٠٤ - باب.

٥٤١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَبَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبَّاسِ الْجُرَيْسِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: تَضَيَّفْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَبْعًا، فَكَانَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ وَخَادِمُهُ يَعْتَقِبُونَ اللَّيْلَ أَثْلَاثًا، يُصَلِّي هَذَا ثُمَّ يُوقِظُ هَذَا، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا، فَأَصَابَنِي سَبْعُ تَمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ.

وَحَشَفَةٌ، ثُمَّ رَأَيْتُ الْحَشَفَة هِيَ أَشَدُّهُنَّ لِضِرْسِي.

وقد وقد الثاني: فأصابَنِي سَبْعُ تَمَرَاتٍ». وقال في الحديثِ الثاني: فأصابَنِي منه خمسٌ. وقد خَرَتْ عادة بعضُ العلماء في مثلِ هذا أن يَحْمِلَه على تعدُّدِ القصةِ، ولكن إذا نظرنا إلى السياقِ فإننا لا نَحْمِلُه على ذلك، ولكن نقولُ بالترجيح، فنُرجِّحُ روايةً: سبع تمراتٍ. على روايةِ: خمسِ تمراتٍ؛ لأنَّ الوَهْمَ في هذا قريبٌ، وهو أقربُ مِن تعدُّدِ الحادثةِ.

وقولُه: «إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ». يَدلُّ على أنها قصةٌ واحدةٌ، فالعملُ على ما سبَقَ مِن الروايتين: أن التمراتِ كُنَّ سبعًا إحداهنَّ حَشَفَةٌ.

قَالَ القَسْطَلَّانِ " كَمْلَسُّهُ:

و قُولُه: «ثُمَّ رَأَيْتُ الْحَشَفَةَ هي أَشَدُّهُنَّ لِضِرْسِي». في المَضْغِ. وفي الروايةِ الأولى بهـذا البابِ: أصابني سبعُ تمراتٍ. فقيل: إحدى الروايتين وَهْمٌ.

وقيل: وقَعَ مرتين. واسْتَبْعَده الحافظُ ابنُ حجرٍ؛ لاتحادِ المخرجِ. وأُخْرَجَ الترمذيُّ مِن طريقِ شعبةَ، عن عباسٍ الجُوَيْرِيِّ قَالَ: قسَم سبعَ تَمَراتٍ بينَ سبعةٍ أنا فيهم.

وعند ابنِ ماجه والإمامِ أحمد مِن هذا الوَجْهِ بلفظِ: أصابَهم الجُوعُ، فأعطاهم النَّبِيُّ ﷺ تَمْرَةً تَمْرَةً. وهو يدلُّ بالتَّعَدُّدِ واللهُ أعلمُ اهـ

الظاهرُ: أنَّ القصةَ واحدةٌ، وأنَّ التمراتِ كُنَّ سَبْعًا.



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لِسَّهُ:

١ - باب الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تَسَّاقَطْ عليكِ رُطَبًا جَنِيًّا﴾.

٥٤٤٢ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، حَـدَّ ثَتْنِي أُمِّي، عَـنْ
 عَائِشَةَ ﴿ عُنْ قَالَتْ: تُوفِّقِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ شَبِعْنَا مِن الأَسْوَدَيْنِ: التَّمْرِ وَالْمَاءِ (١١).

وَولُه تعالى: «﴿وهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تَسَّاقَطْ عليكِ رُطَبًا جَنِيًّا﴾». قالوا: إن الفعلَ (هزي» قد ضُمِّنَ معنَى يَتَعدَّى بإلى؛ أي: هزِّي وضُمِّي إليك؛ ليكونَ الهَزُّ مِن ناحيتِها هي.

وقولُه: «﴿ تَسَّاقَطْ عليكِ ﴾». يَعْنِي: بمجرَّدِ الهَرِّ يَتَسَاقطُ الرُّطَبُ، ومعَ ذلك لا يَتَفَضَّخُ بل يكون رُطَبًا جَنِيًّا؛ يَعْنِي: كأنَّه مَجْنِيًّا بسهولةٍ، والعادةُ أنَّ النَّخْلَةَ إذا سقطَ منها الرُّطبُ فإنَّه يَتَفَضَّخُ ويتمَزَّقُ، لكن هذا مِن آياتِ الله وَ الله وَ النخلةِ ويتساقطُ الرطبُ على هذا وليس بأعلاها -والهَزُّ بأعلاها أهونُ - ومع ذلك تَهْتَزُّ النخلةُ ويتساقطُ الرطبُ على هذا الوجهِ، جَنِيًّا لا يَتَغَيَّرُ ولا يتفَضَّخُ بالسُّقُوطِ.

والشاهدُ من هذه الآيةِ قولُه: ﴿رُطَبَاجَنِتَا ﴾. وقد ذكرَ الأطباءُ أنَّ مِن أحسنِ ما يكونُ للمرأةِ الماخضِ - يَعْنِي: النُّفُساءَ - أكلُ الرطبِ، وهذا هو الظاهرُ؛ لأنَّ الله يسَّر لمريمَ عِشْنُا هذه النخلة.

وكل شيء فيه منفعة فإنه في المعنى العام للشريعة يكون مأمورًا به.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعْلَشْهُ:

٥٤٤٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ مُنْ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ مُنْ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ يَهُودِيٌّ، وَكَانَ يُسْلِفُنِي فِي تَمْرِي إِلَى الْحِذَاذ، وَكَانَتْ لِجَابِرِ الأَرْضُ الَّتِي بِطَرِيتِ رُومَة، يَهُودِيٌّ، وَكَانَ يُسْلِفُنِي فِي تَمْرِي إِلَى الْحِذَاذ، وَكَانَتْ لِجَابِرِ الأَرْضُ الَّتِي بِطَرِيتِ رُومَة، فَجَلَست فَخَلَا عَامًا فَجَاءَنِي الْيَهُودِيُّ عِنْدَ الْجَذَاذِ وَلَمْ أَجِد مِنْهًا شَيْئًا، فَجَعَلْتُ أَسْتَنْظِرُهُ إِلَى فَجَلَسِهُ فَعَلْتُ الْيَهُودِيُّ عَنْدَ الْجَذَاذِ وَلَمْ أَجِد مِنْهًا شَيْئًا، فَجَعَلْتُ أَسْتَنْظِرُهُ إِلَى قَالِلهِ فَيَأْبَى، فَأَخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ عَلَى الْمُحُودِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَيَالَعُونُ اللهُ وَلَى الْمُعُودِيِّ اللهِ فَيَأْبَى، فَأَخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ عَلَى الْمُحْدَادِ وَلَمْ أَجِد مِنْهًا نَسْتَنْظِرُ لِجَابِرٍ مِن الْيَهُ وَيَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٩٧٥).

(VT)

فَجَاءُونِي فِي نَخْلِي فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يُكَلِّمُ الْيَهُودِيَّ فَيَقُولُ: أَبَا الْقَاسِمِ لَا أُنظِرُهُ. فَلَا رَأَى النَّبِيُّ ﷺ قَامَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ، ثُمَّ جَاءَهُ فَكَلَّمَهُ فَأَبَى، فَقُمْتُ فَجِئْتُ بِقَلِيلِ رُطَبٍ فَوضَعْتُهُ بَيْنَ يَكِي النَّبِيِّ ﷺ قَامَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ، ثُمَّ جَاءَهُ فَكَلَّمَهُ فَأَبَى، فَقُمْتُ فَجِئْتُ بِقَلِيلِ رُطَبٍ فَوضَعْتُهُ بَيْنَ يَدِي النَّبِي ﷺ قَامَ فَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ فَأَبَى النَّيْ اللهِ المُؤْلِقُلُونَ اللهِ ا

قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْهَاعِيلَ: فَخَلا لَيْسَ عِنْدِي مُقَيَّدًا. ثُمَّ قَالَ: فجلًى لَيْسَ فِيهِ شَكُّ.

في هذا الحديثِ آيةٌ مِن آياتِ النَّبِيِّ عَلَيْالْقَلْالْ اللَّهِ.

وفيه: جوازُ الإسلافِ في النَّمَرِ، ومعنى الإسلافِ في الثَّمَرِ: أن أُعْطِيَ شخصًا دراهم بتمرٍ مُؤَجَّلٍ؛ أي: يكونُ الشمنُ مُعَجَّلًا والمُشْمَنُ مُؤَجَّلًا، وأكثرُ التعاملِ بالدُّيونِ يكونُ بالعكسِ؛ أي: الأكثرُ أن يكونَ الثمنُ هو المُؤجَّلَ والمُشْمَنُ هو المُعَجَّلَ، لكن أحيانًا يكونُ الأمرُ بالعكسِ، فقد يكونُ الرجلُ مُحْتَاجًا إلى الدراهمِ فيأخُذُ دراهمَ بشهرٍ مُؤجَّل إلى سنةٍ، أو الله سنتين، أو إلى ثلاثةٍ، كما في حديثِ ابنِ عباسٍ وَثَا قالَ: قدِم النَّبيُّ عَلَيْ المدينةَ وهم يُسْلِفُون في الثهارِ السنةَ والسنتين والثلاثة، فقال: "من أَسْلَفَ في شيءٍ فليُسْلِفُ في كيلٍ معلومٍ يُسْلِفُون في الثهارِ السنةَ والسنتين والثلاثة، فقال: "من أَسْلَفَ في شيءٍ فليُسْلِفُ في كيلٍ معلومٍ ووَزْنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ ". وهذا فيه مياسرةٌ على المُنتَفِع بالدراهم، وعلى الذي بذَل الدراهم، لأنَّهُ مِن المعلومِ أن الذي بذَل الدراهمَ سوف يَأْخُذُه بدرهم إلَّا شيئًا؛ لأنَّ الشيءَ المُنجَزِ ليس كالشيءِ المُؤجَّل.

فَهَذا الرجلُ اليهوديُّ كانَّ قد أسلَفَ في تمرٍّ إلى الجَدادِ، ولكنه في سنةٍ مِن السنين لم يَكُن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۲۳۹)، ومسلم (۱٦٠٤).



التَّمْرُ كثيرًا، فطلَبَ جابرُ ويشخ منه أن يُنْظِرَه فأبَى، فأخبرَ النَّبِيَّ كَلْيَالْفَلَاوَالِيلَا، فخرَجَ ﷺ إلى هــذا الحائطِ لعلَّه يَسْتَنْظِرُ اليهوديَّ، ولكنَّ اليهوديَّ أبَى أن يُنْظِرَه.

ففي هذه القصةِ مِن الفوائدِ غيرُ ما ذَكَرْنا: جوازُ معاملةِ اليهودِ، وَجْهُ ذلك: أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ أَقَرَّ جابرَ على ذلك، ومن المعلومِ: أن اليهودَ يأخذون الرِّبا ويتعاملون به، فيتفرَّعُ على هذه الفائدةِ: جوازُ معاملةِ الإنسانِ الذي يُعَامِلُ بالرِّبا إذا كانت المعاملةُ بينك وبينَه ليس فيها مَحْظُورٌ.

وفيها أيضًا: دليلٌ على جوازِ السَّلَم؛ لقولِه: يُسْلِفُنِي في ثَمَرِي.

فإن قَالَ قائلٌ: هل السَّلَمُ على وَفْقِ القياسِ، أو على خلافِ القياسِ؟

فالجوابُ: أنّه على وَفْقِ القياسِ، خلافًا لمن قَالَ: إنّه على خلافِ القياسِ، وأن النظرَ يَقْتَضِي تحريمَه، لكن أُجِيزَ للحاجةِ؛ ذلك لأنّهم يقولون: إنَّ السَّلَمَ هو بيعٌ معدومٌ، والمعدومُ غيرُ مَقْدُورٍ على تسليمِه، فالنظرُ يَقْتَضِي أن يكونَ مُحَرَّمًا.

وجوابُنا على ذلك أن نقول: إنَّ السَّلَمَ ليس بيعٌ معدوم؛ لأنك لست تَبيعُ ثَمَرًا معيَّنًا؛ أي: أنك لست تُسلِمُ في ثُمرٍ في ذِمَّةِ المُسْلَمِ إليه يأتي لك بها أنك لست تُسْلِمُ في ثُمرٍ في ذِمَّةِ المُسْلَمِ إليه يأتي لك بها أسلمتَ فيه مِن هذا النخلِ، أو مِن غيرِه، فليس ذلك بيعُ شيءٍ معينٍ معدومٍ.

وبهذا نَفَيْنا أنَّه على خلافِ القياسِ.

ثم نَقُولُ: وَجْهُ كُونِهِ مُوافِقٌ للقياسِ: ما يَحْصُلُ فيه مِن المصلحةِ للطرفَينِ جميعًا، ودفع الحاجةِ، والأصلُ في حِلِّ البيعِ هو المصلحةُ ودفعُ الحاجةِ: فأصلُ أن أُعْطِيكَ دراهمَ وتُعْطِيني السلعة هو أن في ذلك دفعُ حاجةٍ لي أنا ومصلحةٌ لك أنت؛ لأنّك تَسْتَفِيدُ في الغالبِ؛ فيكونُ إذن على وَفْقِ القياسِ.

وفيها: دليلٌ على جوازِ تأجيلِ السَّلَمِ إلى الجَدادِ؛ لقولِه: في تَمْرِي إلى الجَدادِ. وهذه المسألةُ فيها خلافٌ بينَ أهلِ العلمِ:

فمنهم مَن قَالَ: إنَّه لا يَجُوزُ السَّلَمُ إلى الجَدادِ؛ لأنَّه مَجْهُولٌ، فمِن الناسِ من يَجُـلُّه في وقتٍ مبكرٍ، ومنهم مَن يتَأَخَّرُ.

ومنهم مَن قَالَ: إنَّه جائزٌ. وهذا هو الصحيحُ، ويَدلُّ على ذلك: حديثُ جابر: أنَّه أَسْلَمَ إلى الجَدادِ. فإذا قَالَ قائل: أيُّ شيءٍ نَعْتَبِرُه، هل هو أوَّلُ الجَداد أو آخرُه؟ فالجوابُ: الوَسَطُ، إذا تنازع الطرفانِ فالوَسَطُ، وإن تَصَالَحَا فالمُعْتَبَرُ جَدادُ النَّخْلِ الذي للمُسْلَم إليه؛ لأنَّ هذا هو الأَرْفَقُ، وهو الذي جَرَتْ به العادةُ غالبًا.

وفيه أيضًا: أنَّه إذا لم يَحْصُلِ المُسْلَمُ فيه وقتَ الحلُولِ فإنَّ لصاحبِ الحقِّ أي: المُسْلِمِ الذي سلم الدراهمَ، أن يَصْبِرَ أو يَأْخُذَ دراهمَه.

وهل له أن يُقَوِّم الثمرَ ويَأْخُذَ قيمةَ الثمرِ؟

الجواب: لا، ليس له إلّا أن يَفْسَخَ أو يَنْتَظِرَ، أمَّا أن يَقُولَ: والله هذه السنةُ التَّمْرُ فيها قليلٌ وهو غالي، وأنا أُلْزِمُك أن تَشْتَرِيَ. فإن هذا لا يَلْزَمُه، إذا كان الغَلاءُ على خلافِ المَعْهُودِ في مثل هذا الوقتِ.

ومِن فوائد الحديث أيضًا: جوازُ طلبِ الإنظارِ مِن الغريم؛ لقولِه: فجَعَلْتُ استَنْظِرُه إلى قادم؛ يَعْنِي: إلى سنةِ ثانيةٍ؛ أي: يَقُولُ له: اصبِرْ إلى السنةِ الثانيةِ. ولكنّه أبى، ولا يُعَدُّ هذا مِن سؤالِ الناسِ؛ أي: لا يُعَدُّ من السؤالِ المذمومِ؛ لأنني لم أَطْلُبْ أن يُعْفِيَنِي، وإنها طلبتُ الإنظارَ لدعاءِ الحاجةِ إلى ذلك، فقد لا يكونُ عندِي شيءٌ حينها يَحِلُّ الأجلُ فأطلُبُ منه الإنظارَ، وجابرٌ ويشخ قد فعَل هكذا.

ومِن فوائدِ الحديثِ: جوازُ استصحابِ الإنسانِ لأصحابِه، أو مشروعيةُ استصحابِه لهم، لقولِ الرسولِ ﷺ لأصحابِه: «امْشُوا»؛ لأنَّه قد يكونُ في هذا خيرٌ وفوائدُ:

منها: أن مَشْيَ الأصحابِ معَ الإنسانِ فيه شيءٌ مِن العِزِّ، لاسيَّا أنه ﷺ كان سيَخْرُجُ إلى الحِيطانِ، والحِيطانُ قد تكونُ خارجَ المدينةِ.

وفيه أيضًا: أنَّه قد يحتاجُهم لشيءٍ فيَسْتَعين بهم.

ومِن فوائد الحديث: جوازُ مُحاطَّةِ صاحبِ الحقِّ وإن كان أقلَّ مرتبةً ممن يُحَاطُّه؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ كلَّمَ اليهوديِّ أن يُنْظِرَ جابرًا، ومعلومٌ أن مرتبةَ اليهوديِّ ليس بشيءٍ بالنسبةِ إلى مرتبةِ رسولِ الله ﷺ.

ومِن فوائد الحديث: إكبارُ اليهودِ للرسولِ عَلَيْالْقَالَةُ الْقَالِينَ القولِه: أبا القاسم.

وفيه: استكبارُهم عن الحقّ؛ لعُدُولِ هذا اليهوديّ عن رسولِ اللهِ، مع أنَّه قد كنَّاه وقَالَ له: أبا القاسمَ. ومعروفٌ أنَّ نداءَ الإنسانِ بكنيتِه مِن بابِ التعظيم، كما يقولُ الشاعرُ:



# أُكِّنِّ مِ حِين أَنَادِيه لأُكْرِمَه ولا أُلقِّبُه والسوأةُ اللَّقَبُهُ

فقال: أُكَنِّيه. يَعْنِي: أَدْعُوه بِكُنْيَتِهِ فأقولُ: يا أبا فلانٍ.

وفيه: استكبارُ اليهوديِّ عن الحقِّ؛ لأنَّ الواجبَ عليه أن يقولَ: يا رسولَ الله. لكنَّه استَكْبَرَ عن ذلك والعياذُ بالله.

وفيه: أنَّ الرسولَ عَلَيْكَالْوَالِيُلُ كان يَأْتِي الأشياءَ بعد الرَّوِيَّةِ والنَّظَرِ؛ لأَنَّه بعدَ أن كلَّمه وأبَى ذَهَبَ يَطُوفُ بالنَّخْلِ ويَنْظُرُ: هل يُمْكِنُ أَن يُنْظِرَه؟ أو هل يمكنُ أن يَسْتَوْفِيَ مِن النخل؟ حتَّى إذا تكلَّم يكونُ قد تكلَّم على بصيرةٍ، وهكذا ينبغي للإنسانِ إذا تكلَّم في الأمورِ أن لا يأخُذُها جُزافًا، بل ينظرُ في الأمرِ ويُقَدِّرُ قبلَ أن يتكلَّم، حتَّى يكونَ على بصيرةٍ مِن أمرِه.

وفيه أيضًا: دليلٌ على جوازِ تَصَرُّفِ الإنسانِ بالشيءِ اليسيرِ، وإن كانَ عليه دَيْـنُ؛ لأنَّ جابرًا قدَّمَ إلى النَّبِيِّ بَلْفَلْاللَّالِيُلُ شيئًا مِن الرطبِ معَ أن ثمرَ نخلِه لا يكفي، لكن هذا مها جَـرَتْ به العادةُ؛ لأنَّه مثلُ الطعام وما أشبه ذلك.

فلو استضفت شخصًا مثلًا فقدَّمْتَ له ضِيافتَه فلا بأسَ به.

ومِن فوائدِ الحديثِ أيضًا: جوازُ تَرَفُّهِ الإنسانِ بطلبِ الظُلِّ، ولا يُقَالُ: إنَّ هذا من بابِ الركونِ إلى الدنيا؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ قَالَ لجابرٍ: «أين عريشُك؟» ليَسْتَظِلَّ به، وكان بإمكانِه كَمْنُ ظِلَّا.

وفيه: دليلٌ على أنَّه لا ينبغي للإنسانِ أن يَتكَلَّفَ الأمورَ، لا في العباداتِ ولا في العاداتِ، فلا تُكلِّفُ نفسَك ولا تُتعِبْ نفسَك، خلافًا لمن توهَّمَ في بعضِ النصوصِ أن الإنسانَ ينبغي له أن يتكلَّف، فقد سألني أحدُ الإخوةِ عن رجلٍ يقولُ: إنَّه ينبغي أن يُطْلَبَ الـماءُ الباردُ



ليَتَوَضَّأَ به ويَغْتَسِلَ به، وعلى قاعدتِه: كلَّما كان أبردَ فهو أفضلُ وأكثرُ أَجْرًا، واستدلَّ بقولِ الرسولِ عَلَيْ الفَلْوَالِيلَّ: "إِسْبَاغُ الوضوءِ على المَكَارِهِ" ". وقولُ عَلَيْ الْفُلْسَاغُ الوُضوءِ في السبراتِ" ". فقال: ينبغي للإنسانِ أن يتَقَصَّدَ المياهَ الباردةَ مِن أجلِ أن يكونَ داخلًا في ما يَرْفَعُ اللهُ به الدرجاتِ ويُكفِّرُ به الخطايا.

وهذا مِن الفَهْمِ الخَطَأ؛ لأنَّ المرادَ بالحديثِ ألَّا تَمْنَعَكَ المشقةُ أو برودةُ الماءِ عن إسباغِ الوضوءِ، وليس المعنى أن تتَقَصَّدَ هذا الشيءَ، فاللهُ عَلَى يقولُ: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ السّبَعَ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

نعم، إذا لم أَجِدْ إلَّا هذا الماءَ الباردَ لا أَقُولُ: سوف أَتُرُكُ الوَضوءَ. كما حدَث أن بعضَ الناسِ جاءَ يَسْأَلُ ويَقُولُ: وجَب عليه غُسْلٌ، وفُرْجَةُ الحمَّامِ ليس فيها بـابٌ، فهـل يَجُوزُ أن أَتيمَّمَ؛ لأنِّي أَخْشَى أن يَدْخُلَ عليَّ الهواءُ، وأنا في الحمَّامِ؟ فنحن لو فتَحْنا هـذا البـابَ لفتحَ بعضُ الناسِ الفُرْجَةَ؛ ليتَعَلَّلَ بها ويقولُ: أتيمَّمُ. بل نقولُ لهذا الرجلِ: ضع على الفرجة خِرْقَةً أو رداءً واغتَسِلْ.

أما إذا حدَثَ وتَجَمَّدَتِ المياهُ ووقَفَتْ، ولم تَصِلْ إلى السخَّاناتِ -كما حدَثَ البارحة، فقد وصَلَتْ درجة الحرارةِ إلى تسعِ درجاتٍ تحتَ الصِّفْرِ - ولم يَكُنْ عندَه شيءٌ يُسَخِّنُ به الماء، فهل يَنْتَظِرُ حتَّى تَطْلُعَ الشمسُ، أو يَتَيَمَّمُ؟

نقولُ: الثاني؛ أي: يتيَمَّمُ؛ لئلَّا يَخْرُجَ الوقْتُ إذا عجَزَ عن الهاءِ، أمَّا إذا كان يجِـدُه قريبًا منه في الخزَّاناتِ العامَّةِ مثلًا، فيَجِبُ عليه أن يَطْلُبُه في الخزَّاناتِ العامَّةِ.

ولو فَرَضْنا أن بعضَ المساجدِ تكونُ خزَّاناتُها ليست عاليةً وغيرَ مُثَلَّجةٍ فيجبُ عليه أن يتوضأ منها.

لكن لا يَجِبُ عليه أن يَذْهَبَ إلى الناسِ ويَقْرَعَ الأبوابَ ويقوَلُ: أَعْطُوني. ولهذا قَالَ العلماءُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٥٧٣)، وقال الهيثمي تَحَلَّقُهُ في «مجمع الزائد» (٢/ ٣٦): «رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي، وهو ضعيف».اهـ



في الماءِ: يجبُ عليه قَبُولُه هِبَةً لا استِيهَابُه. قبولُه هِبةً؛ يَعْنِي: أنه يُوهَبُ له. لا استيهابه؛ يَعْنِي: أنه هو الذي يطلُبُ من الناسِ أن يُعْطُوه، لكن إن وجَده يُبَاعُ فعليه أن يَشْتَرِيَه.

على كلِّ حالٍ: أَقُولُ إنه لا يَنبغي للإنسانِ أن يُشَدِّدَ على نفسِه، فهذا النَّبيُّ عَلَيْلطَلاَوَالِيلا سَيِّدُ الوَرِعِينَ والزُّهَّادِ قَالَ لجابرِ: «أينَ عَرِيشُك؟». وقَالَ: «افْرشْ لي فيه» أيضًا.

وفيه أيضًا: دليلٌ على جوازِ النَّوْمِ بعدَ الأكلِ؛ لقولِه: فأكَل، ثم قَالَ: «أين عَرِيشُك؟». ثم رقدَ، ثم استَيْقَظَ. وهذه المسألةُ تعودُ إلى الطِّبِّ؛ أي: هل يتَضَرَّرُ الإنسانُ إذا نامَ بعدَ الأكلِ مباشرةً أو لا يتضرَّرُ؟ أنا ليس عندي فيها علمٌ مِن الناحيةِ الطِّبيَّةِ، لكن الإنسانُ طبيبُ نَفْسِه، فإن كان قد جَرَّبَ أنه يتضرَرُ فلا يَنامُ في أولِ الأمرِ، حتَّى يَخِفَّ عليه، وإن كان لا يتضرر فلا بأسَ، وقد يُفرَّقُ بين مَن ملاً بطنَه وبين مَن أكلَ قليلًا.

وفيه أيضًا: دليلٌ على تكرارِ الشفاعةِ، وأن الإنسانَ لا يَتَرَفَّعُ عن التكرارِ؛ لأنَّ بعضَ الناسِ إذا شفَع مرَّةً ثم رُدَّ ترَك، فهذا النَّبيُّ عَلَىٰ الْوَالِي كلَّم اليهوديَّ أولًا، ثم كلَّمه ثانيًا، ثم كلَّمه ثالثًا، فالذي ينبغي ما دامت المسألةُ فيها رجاءٌ أن تُكرِّرَ الطلب، اللهمَّ إلَّا أن يَقترنَ بالحالِ ما يوجِبُ ترْكَ الإلحاحِ، فهذا شيءٌ آخرُ، إنها الأصلُ أن الإلحاحَ في الشفاعةِ لا يُعَدُّ مذمَّةً؛ لأنَّ الإنسانَ إنها يُلحُّ لغيرِه لا لنفسِه.

وفيه أيضًا: آيةٌ مِن آياتِ الرسولِ عَلَيْهَ اللَّهِ الْآنَه قضَى الدَّيْنَ من هذا التمرِ الذي كان اليهوديُّ يَأْبَى أن يَأْنُكُ أو يَسْتَنْظِرَه، ومع ذلك قضَى دَيْنَه وفضَل منه فَضْلَةً، وهذا له نظائرُ كثيرةٌ؛ أي: تكثيرُ النَّبِيِّ الطعامَ.

ومِن فوائدِه: أنه قد ورَدَ في بعضِ ألفاظِه أنهم عَرَضُوا على اليهوديِّ أن يَأْخُدَ التَّمْرَ عن السَّلَمِ الذي عليه، ولكنه أبى؛ لأنَّه قليلٌ، فأخذ منه العلهاء: أنَّه يجوزُ للإنسانِ أن يَقْضِيَ الشَّيْنَ جُزَافًا وإن كان مُقَدَّرًا، بشرطِ أن يكونَ مثلَ دَيْنِه أو أقلَّ، أو أنْ يَعْلَمَ أنَّه فوقَ دَيْنِه، وأما إن كان فيه تَرَدُّدُ فإنه لا يجوزُ.

مثالُه: أنت تطلُبُ مني مائةَ صاعِ تَمْرٍ. فقلتُ: هذا نَخْلِي خُذْهُ عن هذه المائةِ.

نقولُ: هذا لا يَخْلُو أن يكونَ: إمّا أن نَعْلَمَ أنه لا يَصِلُ إلى المائةِ أو نعلمَ أنه أكثرُ مِن المائةِ. ففي هاتين الحالتين يجوزُ؛ لأننا إذا عَلِمْنا أنه أقلُّ من المائةِ، فإنَّ صاحبَ الحقِّ قد

تنازلَ عن بعضِ حَقِّه وهذا لا بأسَ به، وإن علمنا أنه أكثرُ، فإن المطلوبَ قد رضِي بالزيادةِ في الوَفاءِ، وهذا أيضًا جائزٌ.

لكن إذا كنا لا نَدْرِي: هل يَزِيدُ أو يَنْقُصُ صار حرامًا؛ لأنَّ فِيه غَررًا، إذ إنه قد يَزِيدُ فيكون الطالبُ غانمًا والمطلوبُ غارِمًا، وقد ينقصُ فيكون المطلوبُ غانمًا والطالبُ غارِمًا، وهذا نوعٌ مِن الميْسِرِ.

وهذه المسألةُ تكونُ في التمرِ وفي غير التمرِ، فقد اشترَى من شخصِ أوزانًا معلومةً من اللحمِ ويكونُ عندَه كومةٌ من اللحمِ أخرى فيقولُ: خُذْها عن أوزانِك. فنقولُ: في هذا تفصيلٌ: فإما أن نَعْلَمَ أنه أقلُ أو أكثرُ أو نشكُ، فإذا علِمنا فالأمرُ جائزٌ، وإن شككنا فالأمرُ لا يجوزُ؛ لأنَّه مَيسرٌ فلا يُدْرَى أحدُنا غانمٌ أو غارِمٌ.

وفيه: مشروعيةُ التبشيرِ بما يَسُرُّ؛ لأنَّ جابرًا بشَّرَ النَّبيُّ ﷺ بما حصَل.

لكن هل كان تَبْشِيرُه إياه بها أعْطَاهُ اللهُ تعالى مِن الآياتِ، أو بها حصَلَ مِن الآياتِ، أو كان تبشيرُه إياه ببراءةِ ذِمَّةِ جابرِ، أو كان بهما جميعًا؟

نقول: قولُ الرسولِ: «أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله». يَظْهَرُ منه أنه بشَّره بالآياتِ التي وقَعَتْ له؛ يَعْنِي: أن هذه الآيةَ دالةٌ على أن محمدًا رسولُ الله ﷺ.

ويمكن أن نقول: على الأمرين جميعًا؛ لأنَّه لا شكَّ أن الرسولَ ﷺ سيفرحُ إذا قضَى جابرٌ بنه.

المهمُّ: أنَّ هذا أصلٌ في البِشَارةِ بالشيءِ.

وفيه: دليلٌ -أيضًا- على أنه يجبُ على الرسولِ عَلَيْ الْفَلَالْفَلَافَالِيلُ أَن يَـشْهَدَ لنفسِه بالرسالةِ لقولِه: «أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ». وهو كذلك.

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه ينبغي للإنسانِ عندَ وُجُودِ الآياتِ المقَرَّرَةِ أن يُؤكِّدَ ذلك باليقينِ؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ لما بلغه ما بلغه أكَّدَ هذا باليقينِ؛ أي: أنه مُسْتَيْقِنٌ أنه رسولُ اللهِ ﷺ؛ لما حصَلَ على يدِه مِن البركةِ.



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعَلَسْهُ:

٤٢ - باب أكْل الْجُهَّارِ.

2 ٤٤٤ - حَدَّثَنَا كُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَدِّنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَدِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ شَكُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ جُلُوسٌ، إِذَا أُتِي بِجُهَّ رِ نَحْلَةٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ مِن الشَّجَرِ لَمَا بَرَكَتُهُ كَبَرَكَةِ الْمُسْلِمِ». فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِي النَّخْلَةَ، فَأَرَدْتُ أَنْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ مِن الشَّجَرِ لَمَا بَرَكَتُهُ كَبَرَكَةِ الْمُسْلِمِ». فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِي النَّخْلَة ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى النَّخْلَة يَا رَسُولَ الله، ثُمَّ الْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا عَاشِرُ عَشَرَةٍ أَنَا أَحْدَثُهُمْ فَسَكَتُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «هِيَ النَّخْلَةُ» (الله، ثُمَّ الْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا عَاشِرُ عَشَرَةٍ أَنَا أَحْدَثُهُمْ فَسَكَتُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «هِيَ النَّخْلَةُ» (۱).

ليس في هذا الحديثِ شاهدٌ للترجمةِ؛ لأنّه ليس فيه أنه أكلَ هذا الجُمَّارَ، والبخاريُّ مِن عادتِه وَخَلَتْهُ أنه إذا كان هناك لفظٌ ليس على شرطِه أشارَ إليه في الحديثِ، وربا يكونُ على شرطِه، ولكنه ذكره في موضع آخر.

فلهذا يُحتَمَلُ أن البخاري تَخلَلتْهُ ذَكَرَ الحديثَ في سِياقٍ آخرَ فيه أن الرسولَ ﷺ أكلَـه أو أنَّه يَخلَلتْهُ قد عَلِمَ أن ذلك وردَ في سندٍ آخر ليس على شرطِه.

والجُمَّارُ: هو قَلْبُ النَّخْلَةِ، فأغصانُ النَّخْلَةِ يكونُ لها قلبٌ أبيضُ يُسَمَّى جُمَّارًا،
 وأحيانًا يكونُ الجُمَّارُ في القنوِ إذا قُطِعَ مِن أصلِه.

والمؤلفُ يَخَلِّلثُهُ استدَلَّ بهذا الحديثِ على جوازِ أكلِ الجُمَّارِ وهو كذلك.

وفي الحديثِ مِن الفوائدِ: جوازُ إلقاءِ الألغازِ على الحاضرينَ، أو جوازُ اختبارِهم ليُعْلَمَ أَيُّهم أَفْهَمُ؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ أَلْقَى إلى أصحابِه هذا السؤالَ؛ للاختبارِ.

وفيه أيضًا: دليلٌ على الحياء، وأن للإنسانِ أن يَسْكُتَ عما يعلمُ مِن أجلِ الحياء، وتوفيرِ الأمرِ لغيرِه، خلافًا لما يفعلُه بعضُ الناسِ اليومَ، فإنك تَجِدُ أَحْدَثَ القومِ يتكلَّمُ مع إمكانِ أن يتكلَّمَ الكبيرُ، ولكن يُرِيدُ أن يكونَ الكلامُ لنفسِه، فهذا ابنُ عمرَ والله وقعَ في نفسِه أنها النخلةُ، ومع ذلك لمَّا رأى نفسَه عاشرَ عَشَرَةٍ هو أحدَثُهم سكتَ؛ لأنه لو تكلَّم وهم لم يتكلَّمُوا وأصابَ صار في ذلك خَجَلٌ للآخرينَ الذين هم أكبرُ منه ولم يَعْرِفُوا فترك الأمرَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۸۱۱).

إيثارًا لمقامِهم، وبقاءً لمرتبَتِهم.

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه إذا عجز المُخْتَبرُون، فإنه ينبغي أن يُخْبِرَهم الذي أَلْقَى عليهم السؤالَ بالإجابة؛ لأنه لو أَلْقَى عليهم المسألةَ وتركهم فربها تَتَشَوَّشُ أذهانُهم وتتعلَّقُ بها حتَّى تَشْغَلَهم، اللهمَّ إلَّا إذا كان في هذا مصلحةٌ، كما يُفْعَلُ الآن فيما يُسَمُّونه بالأعمالِ اليوميةِ مع الطلبةِ، فهذا لا بأسَ به.

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَلَللهُ:

٤٣ - باب الْعَجْوَةِ.

٥٤٤٥ - حَدَّثَنَا جُمْعَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ، أَخْبَرَنَا عَامِرُ ابن سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ» (١٠).

[الحديث ٥٤٤٥ - أطرافه في: ٥٧٦٨، ٥٧٦٩، ٥٧٧٥].

نَ قُولُه ﷺ: «مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً». تَصَبَّح؛ يَعْنِي: أَكَلَها في الصباحِ قبلَ كلِّ شيءٍ.

وَ قُولُه ﷺ: «عَجْوَةً». العَجْوَةُ نوعٌ من التمرِ معروفٌ في المدينةِ، وقد ذكرَ بعضُهم أنه قد انقَطَعَتِ العجوةُ الأصلُ، والآن يوجدُ في السُّوقِ عَجْوَةٌ يُدَّعَى أنها العَجْوَةُ الأصليةُ، ويُبَاعُ تَمرُها بسعرٍ مُرْتَفع.

وهل هذا خاصٌّ بالعجوةِ أو عامٌّ؟

يرى بعضُ العلماء: أنَّه عامٌ، وأن الرسولَ عَنَيُ إنها ذَكَرَ تَمْرَ العَجْوَةِ على سبيلِ التمثيلِ، قالوا: ويدلُّ لذلك أنه قَالَ في بعضِ الالفاظِ: «بسبع تمراتٍ من تمر العالية». ولم يَخُصُّه بالعجوةِ، فعلى هذا يكونُ عامًّا وشاملًا.

🗘 قولُه ﷺ: «فَلا يَضُرُّه سُمُّ ولا سِحْرٌ». هذا حقُّ فلا شكَّ أنه لن يَضُرَّه سُمُّ ولا سِحْرٌ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰٤۷).



فلو لدَغَتْه حيَّةٌ أو عَقْرَبٌ، أو جاءَ ساحرٌ فسحَره، فإن ذلك لا يَضُرُّهُ.

#### قَالَ القَسْطَلَّانِيُّ يَحْلَلْهُ:

- 🗘 قولُه ﷺ: "مَن تَصَبَّحَ". بتشديدِ الموحَّدةِ؛ أي: أَكَلَ صباحًا قبلَ أن يَأْكُلَ شيئًا.
- «كُلَّ يوم سبعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً». بتنوينها مجرورَين والثاني عطفُ بيانٍ ويُنْصَبُ على التمييزِ، ولأبي ذَرِّ: «تَمراتِ عَجْوَةٍ». بإضافةِ العامِّ للخاصِّ.
- لَمْ اللهِ يَعْضُرَّهُ». بعضمِّ النضادِ المعجمةِ وتشديد الراءِ مِن النَّسَرِدِ، ولأبي ذرِّ عن الكُشْميهَنِي: «لم يَضِرُهُ». بكسرِ الضادِ وسكونِ الراءِ مِن ضاره يَضِيرُه ضَيْرًا إذا أضرَّه.
- في ذلك اليوم سُمُّ ولا سِحْرٌ». وليس هذا مِن طبعِها، إنها هو من بَرَكَةِ دعـوةٍ سَـبَقَتْ كما قَالَ الخطابيُّ.

وقال النوويُّ: تخصيص عَجْوَة المدينةِ وعددُ السردِ مِن الأمورِ التي عَلِمَها الشارحُ ولا نَعْلَمُ نحن حِكَمَها فيجِبُ الإيمانُ بها.

وقال المظهريُّ: يُحْتَمَلُ أن يكونَ في ذلك النوع هذه الخاصيةُ.

وفي "سننِ أبي داود" من حديثِ جابرٍ، وأبي سَعيد الخدريِّ مرفوعًا: "العَجْوَةُ مِن الجَنَّةِ، وهي شِفَاءٌ مِن السُّمِّ».

وفي حديثِ عائشةَ عندَ مسلم أنَّ رسولَ الله ﷺ قَالَ: «في عَجْوَةِ العاليةِ شِفَاءٌ، وأنها ترياق أولَ البكرة». ورواه أحمدُ، ولفظُه: «في عجوةِ عالية وأول البكرة [البُكرة؛ أي: الصباح] على ريقِ النفسِ شفاء من كلِّ سحرٍ أو سقم».اهـ

وقد كان شيخُنا عبدُ الرحمنِ بنُ سَعْدِيٍّ يَخْلَشُهُ يَرَى أن هذا عامٌ في كلِّ التمرِ، ويَسْتَدِلُّ بعمومِ بَرَكَةِ النَّخْلَةِ وما أشبه ذلك، وكان الشيخُ ابنُ بازٍ يَرَى ذلك أيضًا، فهاهما شيخانِ من مشايخنا يَريان ذلك.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّقهُ.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحْلَلْلهُ:

٤٤ - بَابِ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ.

١٤٤٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمِ قَالَ: أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ النَّبِيْ، فَرَزَقَنَا تَمْرًا، فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَّأُكُلُ وَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا؛ فَإِنَّ النَّبِيِّ عَلَى نَهُرًا نَهُ لَا تُقَارِنُوا؛ فَإِنَّ النَّبِيِّ عَلَى نَهُى عَنِ الْقِرَانِ، ثُمَّ يَقُولُ: إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ (١).

قَالَ شُعْبَةُ: الْإِذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ.

القِرَانُ: هو أن يَأْكُلَ ثنتَينِ معًا، فالقِرَانُ في التَّمْرِ ونَحْوِه مها جَرَتِ العادةُ بِأَكْلِه أَفرادًا فهذا مَنْهِيٌّ عنه إذا كان معَك غيرُك؛ لأن في هذا تضييقًا على الآخرينَ، أما إذا كنتَ وحدَك فلا بأسَ.

وقولُنا مها جَرَتِ العادةُ بأَكْلِه إفرادًا خرَج به ما جَرَتِ العادةُ بأَكْلِه مَقْرُونًا، فإنه لا بأسَ به.

فمثلًا: حَبُّ الرُّمَّانِ يُؤْكَلُ مَقرونًا لا بأسَ به، أما العنب يختلف، واحدة واحدة وأما التَّمْرُ فقد جَرَت العادةُ أنه يُؤْكَلُ أفرادًا، فإذا كان معَك أحدٌ فلا تَأْكُلُ مقرونًا، لاسيَّما إذا كان على على حقِّ أخيك، ولأنك إذا أكلتَ أقرانًا على على حقِّ أخيك، ولأنك إذا أكلتَ أقرانًا فقرَنَ بينَ النتينِ ذهبَ صاحبُك فقرَن بينَ ثلاثةٍ، ثم تَقْرِنُ أنت بينَ أربعةٍ، وهكذا.

حتَّى ولو كان التمر كثيرًا فالأحسنُ ألَّا تَقْرِنَ ما دام معَك أحدٌ.

وقولُ ابنِ عمرَ: إلَّا أن يَسْتَأْذِنَ صاحبَه. يَدُلُّ على أنه هيئن فَهِم أن هـذا مِن أجـلِ حـقًّ صاحبِه لا أنه يُكْرَهُ لذاتِه.

وقد نَقُولُ: إنه يُكْرَه لأنه يَدُلُّ على الجَشَعِ والشَّره والطَّمَعِ، ولهذا نَجِدُ الناسَ يَتَحَدَّثُون بمثلِ هذا، وكلُّ شيءٍ قد يُخِلُّ بالمروءةِ، أو يكون فيه عُدْوَانٌ، على الآخرينَ فينبغي أن يُجْتَنَبَ. ٥ وقولُه: «عامُ سَنَةٍ». السَّنَةُ معناها الجَدْبُ وقلةُ الطعام.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰٤٥).



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَاللهُ:

٤٥ - باب الْقِثَّاءِ.

١٤٤٥ - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيِّتُ النَّبِيَ ﷺ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ ".

٤٦ - باب بَرَكَةِ النَّخْلِ.

٥٤٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ إِنَّ مِن الشَّجَرِ شَجَرَةً تَكُونُ مِثْلَ الْمُسْلِم وَهِيَ النَّخْلَةُ ﴾ [1].

٤٧ - باب جَمْع اللَّوْنَيْنِ -أُو الطَّعَامَيْنِ - بِمَرَّةٍ.

٥٤٤٩ - حَدَّثَنَا اَبْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ اللهِ عَلَيْ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ»".

٤٨ - باب مَنْ أَدْخَلَ الضِّيفَانَ عَشَرَةً عَشَرَةً وَالْجُلُوسِ عَلَى الطَّعَامِ عَشَرَةً
 عَشَرَةً.

• ٥٤٥ - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَبَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُنسٍ، وَعَنْ سِنَانٍ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ أَنسٍ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ أُمَّهُ عَمَدَتْ إِلَى مُدَّ مِنْ هَعِير جَشَّتْهُ، وَجَعَلَتْ مِنْهُ خَطِيفَةً وَعَصَرَتْ عُكَّةً عِنْدَهَا، ثُمَّ بَعَثَنْنِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَيْتُهُ -وَهُو فِي أَصْحَابِهِ - فَدَعَوْتُهُ. قَالَ: "وَمَنْ مَعِي "؟ فَجِئْتُ فَقُلْتُ: إِنَّهُ يَقُولُ: "وَمَنْ مَعِي "؟ فَجِئْتُ فَقُلْتُ: إِنَّهُ يَقُولُ: "وَمَنْ مَعِي ". فَخَرَجَ إِلَيْهِ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا هُو شَيْءٌ صَنَعَتُهُ أُمُّ سُلِيْمٍ. فَدَخَلُ اللهِ إِنَّا هُو شَيْءٌ صَنَعَتُهُ أُمُّ سُلَيْمٍ. فَدَخَلَ، فَجِيءَ مِعَي ". فَخَرَجَ إِلَيْهِ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا هُو شَيْءٌ صَنَعَتُهُ أُمُّ سُلَيْمٍ. فَدَخَلَ، فَجِيءَ مَعِي ". فَخَرَجَ إِلَيْهِ أَبُو طَلْحَةً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا هُو شَيْءٌ صَنَعَتُهُ أُمُّ سُلَيْمٍ. فَدَخَلَ، فَجِيءَ مَعْرَةً إِلَى اللهِ إِنَّا هُو طَلْدَ اللهِ إِنَّا هُو طَلْدَ اللهِ إِنَّا هُو طَلْدَ عَلَى عَشَرَةً اللهِ عَلَى عَشَرَةً " فَعَنْ اللهِ إِنَّا هُو طَلْدَ اللهِ إِنْ اللهِ إِنَّا هُو سَلَى عَلَى اللهِ إِنَّا هُو طَلْدَ اللهِ إِنَّا هُو طَلْعَمْ اللهِ عَلَى اللهِ إِنَّا هُو طَلْدَ اللهِ إِنْ اللهِ إِنَّا هُو طَلْدَ اللهِ إِنْ اللهِ إِنَّا هُو طَلْدَ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ إِنْ اللهُ اللهِ إِنْ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰٤۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٨١١).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٠٤٠).

وقولُ ﷺ في هذا الحديثِ الأخيرِ: «أَدْخِلْ عليَّ عَشَرَةً». إنها أَدْخَلَهم النبيُّ ﷺ عَشَرَةً عشرةً؛ لئلا يَتَزَاحَمُوا ويَكْثُرُوا على الطعام.

ويُسْتَفَادُ منه: التدبيرُ في الطعام والتوجُّهُ إليه.

ويُؤْخَذُ منه أيضًا: جوازُ أكلِ مَا فضَل مِن الغيرِ وبَقِيَ بعدَه؛ لأن العَشَرَةَ الذين دَخَلُوا بعدَ العَشَرةِ الأُولِ ومَن بعدَهم كان بعضُهم يَأْكُلُ بعدَ بعضٍ.

\* 经资\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

٤٩ - باب مَا يُكْرَهُ مِن النُّومِ، وَالْبُقُولِ. فِيهِ عَن ابْنِ عُمَرَ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

١٥٤٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قِيلَ لِأَنسٍ: مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ فِي الثُّومِ فَقَالَ: «مَنْ أَكَلَ فَلَا يَتْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا» (١١).

٧٥٤٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضُّ زَعَمَ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا» (").

في هذا: دليلٌ على جوازِ أكلِ الثُّومِ والبَصَلِ؛ لأن النبيَ ﷺ لم يَنْ هَ عنهما، بل لما نهَى أن يَقْرَبَ الإنسانُ الذي أكل الثُّومَ والبَصَلَ المصلَى قال الصحابةُ: حَرُّمَت، حَرُّمَت، فقال: «ليس بي تحريمُ ما أحلَّ الله» (١).

وفيه: دليلٌ على تقديم المصلحةِ العامةِ على الخاصةِ؛ لأن هذا الذي مُنِعَ مِن حُضُورِ المَسْجِدِ قد فاتَتْه مصلحةُ التي فاتَتْه مِن أَجلُورُ المَسْجِدِ، لكن هذه المصلحةُ التي فاتَتْه مِن أَجلِ مصلحةِ العمومِ وهم المُصَلُّونَ؛ لأنهم يَتَأذَّونَ بالرائحةِ.

فإن قَالَ قائلٌ: وَإذا كَان كلُّهم قد أَكَلُوا بَصَلًا أو ثومًا نَقُولُ: نعم، وإن كان كلهم أَكَلُوا بصلًا أوثومًا؛ لأنهم إذا لم يَتَأَذَّوْا هم تَأَذَّتِ الملائكةُ، فلا يَقْرَبُوا المَسْجِدَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥٦١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٦٥).



ولكن هل يُصَلُّون جماعةً في البيتِ؟ الجوابُ:نعم يُصَلُّون جماعةً في البيتِ.

فإن قَالَ قائلٌ: لماذا لا تُحَرِّمُون البَصَلَ والثومَ معَ أن أَكْلَهما ذريعةٌ إلى تركِ الصلاةِ معَ الجماعةِ؟ قلنا: لا نُحَرِّمُ ذلك؛ لأن هذا الذي أكل إنها مَنعْناه لا عقوبةً له، ولكن دَفْعًا لأَذَاهُ، ولهذا لو قُدِّرَ أن شَخْصًا مِن الناسِ قال: سآكُلُ البَصَلَ والثُّومَ؛ لئلا أَذْهَبَ إلى المَسْجِدِ. قلنا له: في هذه الحال يَكُونُ الأكلُ حرامًا عليك.

أليس الرجلُ يُسَافِرُ في رمضانَ سفرًا عاديًّا فيُفْطِرُ؟ هل نَقُولُ: لا يَجُوزُ لك الـسفرَ؛ لأنــه وسيلةٌ للفِطْرِ؟

الجوابُ: لا، لكن لو سافرَ مِن أجلِ أن يُفْطِرَ صار السَّفَرُ حرامًا، والفِطْرُ حرامًا، ووجَب عليه أن يَصُومَ ولو في السَّفَرِ؛ لأنه تَحَيَّلَ لإسقاطِ ما أوجَب اللهُ عليه.

وهل مثلُ الثُّومِ والبَصَلِ أَن يَكُونَ في الإنسانِ بخرٌ، أَو نَتَنٌ في فيه، أَو في أَنْفِه، أَو في إبِطه؟ قال العلماءُ: هو مثلُه؛ لأن هذا لدَفْع أذيَّتِه، فبعضُ الناسِ لا يَهْتَمُّ بنفسِه، فلا يَتَبَصَّرُ ولا يَتَنَطَّفُ، فتَظْهَرُ منه رائحةٌ كريهةٌ جدَّا، وبعضُ الناسِ قد أَقْسَمَ لي أنه لا يَسْتَطِيعُ أَن يَقِفَ في الصلاةِ بجوار مَن هذه حالُه.

فهذا أيضًا نَقُولُ فيه: إنه يُنْهَى عن دُخُولِ المسجدِ، قال العلماءُ: وإذا وُجِـدَ في المسجدِ جازَ إخراجُه منه.

\* \* \*

### ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ كَخَلَسْهُ:

٠ ٥- بَابِ الْكَبَاثِ وَهُوَ ثَمَرُ الْأَرَاكِ.

2000 – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُـونُسَ، عَن ابْسِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَرِّ الطَّهْرَانِ نَجْنِي الْكَبَاثَ فَقَالَ: الْعَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَيْطَبُ» فَقَالَ: أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ قَالَ: «نَعَمْ، وَهَلْ مِنْ نَبِي إِلَّا رَعَاهَا؟» (١).

ن قولُه: «وهو ثَمَرُ الأَرَاكِ». الأَرَاكُ معروفٌ وهو شَجَرٌ يُتَّخَذُ منه السِّواكُ، ولـه ثَمَـرٌ طيبٌ يُؤْكَلُ.

وفي هذا الحديثِ: دليلٌ على أن النبيَّ عَلَيْالاً (إلى كان يَرْعَى الغَنَمَ، وهو كذلك.

وقولُه: «وهل مِن نبيِّ إلا يَرْعَى الغَنَمَ» قال العلماءُ: الحِكْمَةُ في ذلك: أن راعيَ الغَنَم تكُونُ مُقَدِّمَةً لرِعايةِ الإنسانِ، فالإنسانُ إذا تكُونُ عليه السَّكِينةُ والهُدوءُ، والرِّعايةُ للبهائمِ تكُونُ مُقَدِّمَةً لرِعايةِ الإنسانِ، فالإنسانُ إذا رَعاها وذهَب بها إلى ما فيها الخيرُ والمَرْتَعُ النافعُ فكذلك رِعايةُ البَشَرِ.

وقولُه: «أَيُطَبُ» قال ابنُ حَجَرٍ: هو لغةٌ بمعنى: أَطْيَبُ، وهو مقلوبُه، كما قالوا: جَذَبَ وجَبَذَ.

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَشْهُ:

١ ٥ - بَابِ الْمَضْمَضَةِ بَعْدَ الطَّعَامِ.

٤٥٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سُمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُويْدِ بْنِ النُّعْهَانِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ، فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ دَعَا بِطَعَامٍ، فَهَا شُويْدِ بْنِ النُّعْهَانِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ، فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ دَعَا بِطَعَامٍ، فَهَا أَتِي إِلَا بِسَوِيقٍ، فَأَكَلْنَا، فَقَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا.

٥٤٥٥ - قِالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ بُشَيْرًا يَقُولُ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ فَلَيَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ -قَالَ يَحْيَى: وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى رَوْحَةٍ - دَعَا بِطَعَامٍ فَمَا أُتِيَ إِلَّا بِسَوِيقٍ فَلُكْنَاهُ فَأَكُنْنَا مَعَهُ، ثُمَّ مَعْهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا مَعَهُ ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

وَقَالَ سُفْيَانُ كَأَنَّكَ تَسْمَعُهُ مِنْ يَحْيَى.

هذا الحديثُ فيه: دليلٌ على مشروعية التَّمَـضْمُضِ بعـدَ الطعـامِ؛ لأن هـذا يُنَظِّفُ الفَـمَ والأسنانَ، بل قال الفقهاء رَجَمَهُ اللهُ: إنه يُسَنُّ بعدَ ذلك التَّسَوّكُ؛ لتنظيفِ الفَـم، ولا أقَـلَ مِـن المَضْمَضَةِ والتَّسَوُّكِ بالأُصْبُعِ والخِرْقَةِ.



ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

٥٢ - بَابِ لَعْقِ الْأَصَابِعِ وَمَصِّهَا قَبْلَ أَنْ تُمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ.

٥٤٥٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَن ابْنِ عَبْسٍ اللهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَكَلِ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا» (١٠).

هذا الحديث فيه: دليلٌ على أنه يُسْتَحَبُّ لَعْقُ الأصابع، وكذلك اليدِ كما لوكان فيها شيءٌ مِن الطعامِ فإنك تُلْعِقُه؛ لأن هذا مما أمر به الرسولُ عَلَيْ الصَّلَىٰ اللَّا اللَّهِ فإن لم تَلْعَقُها فَأَلْعِقُها غيرَك، وهذا لا يَتَأَتَّى -اللهمَّ إلَّا في رجلٍ معَ أهلِه- مثلًا أو بالعكسِ، أو معَ الصَّبِيِّ الصغيرِ، أما الكبارُ فالغالبُ أنهم يَسْتَنْ كِفُون عن هذا، ولا يَلْعَقُون أصابعَ غيرِهم.

على كلِّ حالٍ: فقد بلَغ من الأمرِ أن ﷺ بيَّن أنه إذا لم يَلْعَقْها فليُلْعِقْها غيرَه قبلَ أن يَمْسَحَها بالماءِ.

\*松松\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَسُّهُ:

٥٣- باب المِنْدِيلِ.

٥٤٥٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ شَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَهِظًا: أَنَّهُ سَأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّت النَّارُ فَقَالَ: لَا، فَد كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لَا نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا قَلِيلًا، فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلَّا أَكُفَّنَا، وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا، ثُمَّ نُصَلِّي وَلَا نَتَوَضَّأُ.

٤٥ - بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ.

٥٤٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيِّ، وَلَا مُودَّعٍ، وَلَا مُسُودًّعٍ، وَلَا مُسُودًّعٍ، وَلَا مُسُودًّعٍ، وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا».

٥٤٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰۳۱).



كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ - وَقَالَ مَرَّةً: إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ - قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُودَّع وَلَا مُسْتَغْنَى رَبَّنَا».

هذان الحديثان فيهما بيانُ ما يَنْبَغِي للإنسان إذا فرغ من طعامه أن يقول هذا الـذكر، وإن القَصَر على قولِه: «الحمدُ الله». كفَى، لكنَّ الأفضلَ أن يَقُولَ ما قاله الرسولُ عَلَيْهِ.

وقولُه: «غيرَ مَكْفِيِّ، ولا مُودَّع، ولا مُسْتَغْنَى عنه ربَّنا» يعني: أننا لا نَكْتَفِي بأحدٍ سواك، ولا نُودِّعُ نِعَمَك، ولا نَسْتَغْنِي عن فَصْلِك، فلا نَسْتَغْنِي بغيرِك عنك، ولا نَسْتَغْنِي عن فَصْلِك، ولا نُودِّعُ نِعَمَك.

فإذا كان الإنسانُ يَحْفَظُ هذا الذِّكْرَ فليَقُلُه، وإن لم يَحْفَظُه فيَكْفِي أَن يَقُولَ: الحمدُ الله؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «إن اللهَ ليَرْضَى عن العبدِ يَأْكُلُ الأَكْلَةَ فيَحْمَدُه عليها، ويَشْرَبُ الشَّرْبَةَ فيَحْمَدُه عليها» ".

### قَالَ ابنُ حَجَرٍ رَحَمَلَتُهُ فِي «الفتح» (٩/ ٥٨٠):

وَ وَلُه: "بابُ ما يَقُولُ إذا فرَغ مِن طعامِه"، قال ابنُ بَطَّالٍ: اتَّفَقُوا على استحبابِ الحمدِ بعدَ الطعامِ، ووَرَدَتْ في ذلك أنواعُ؛ يعني: لا يَتَعَيَّنُ شيءٌ منها.

قُولُه: «سفيان» هو الثَّوْرِيُّ، وثَوْرُ بنُ يَزِيدَ هو الشَّامِيُّ، وأولُ اسمِ أبيه ياءٌ تحتانيَّةٌ.

وقد أُوْرَدَ البخاريُّ هذا الإسنادَ عن تُورِ نازلًا، ثم أُوْرَدَه عاليًا عنه، وَمدارُه في أكثرِ الطُّرُقِ عليه، وقد تابعه في بعضِه عامرُ بنُ جَشِيبٍ -وهو بفتحِ الجيمِ، وكسرِ الشينِ المعجمةِ، وآخرُه موحَّدةٌ، وزنَ عظيمٍ أخرَجه الطبرانيُّ وابنُ أبي عاصمٍ مِن طريقِه فقال في سياقِه: عن عامر، عن خالدِ قال: شَهدْنا صَنيعًا -أي: وَليمةً - في منزلِ عبدِ الأَعْلَى ومعنا أبو أُمامةً. وذكره البخاريُّ في «تاريخِه» مِن هذا الوَجْهِ فقال: عبدُ الأَعلى بنُ هلالِ السلميُّ.

و قوله: «إذا رفَع مائدتَه». قد ذكره في البابِ بلفظ: «إذا فِرَغ مِن طعامِه»، وأخرَجه الإساعيليُّ من طريقِ وكيع، عن ثَوْرٍ، بلفظ: «إذا فرّغ مِن طعامِه ورُفِعَتْ مائدتُه» فجمَع اللفظينِ. ومِنْ وَجْهِ آخرَ عن ثَوْرٍ بلفظ: «إذا رفَع طعامَه مِن بينِ يديَهِ».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧٣٤).



ووقعَ في روايةِ عامرِ بنِ جَشِيبٍ بسندهِ، عن أبي أُمامةَ: عَلَّمَني رسولُ الله ﷺ أَقُولُ عندَ فراغِي من الطعام ورَفْع الهائدةِ...الحديثَ.

وقد تقدَّم أنه ﷺ لَمَ يَأْكُلُ على خِوانٍ قطُّ، وقد فَسَّروا الهائدةَ بأنها خِوانٌ عليه طعامٌ، وأن بعضَهم أجاب أن أَنسًا ما رأى ذلك، ورآه غيرُه، والمُثْبِتُ مقدَّمٌ على النافي.

أو المرادُ بالخِوانِ صفةٌ مَخْصُوصَةٌ، والهائدةُ تُطْلَقُ على كلِّ ما يُوضَعُ عليه الطعامُ؛ لأنها إما مِن: ماد يَمِيدُ. إذا تحرَّك أو أَطْعَم، ولا يَخْتَصُّ ذلك بصفةٍ مَخْصُوصَةٍ.

وقد تُطْلَقُ المائدةُ ويُرَادُ بها نفسُ الطعامِ أو بقيتُه أو إناؤُه، وقد نُقِل عن البخاريِّ أنه قال: إذا أُكِل الطعامُ على شيءٍ ثم رُفِع قيل: رُفِعَتِ المائدةُ.

🥎 قولُه: «الحمدُ لله كثيرًا» في روايةِ الوليدِ عن ثَوْرٍ عندَ ابنِ ماجه: «الحمدُ لله حمدًا كثيرًا».

و الله عَيْرَ مَكْفِيًّ» بفتح الميم، وسكونِ الكافِ، وكسرِ الفاءِ، وتشديدِ التحتانيَّةِ، وتشديدِ التحتانيَّةِ، قال ابنُ بَطَّالِ: يُحْتَمَلُ أن يَكُونَ مِن كَفَأْتُ الإناءَ، فالمعنى: غيرَ مَرْدُودٍ عليه إنعامُه.

ويُحْتَمَلُ أَن يَكُونَ مِن الكِفَايةِ، أي: أن اللهَ غيرُ مكفي رزق عباده؛ لأنه لا يَكْفِيهم أحدٌ غيرَه.

وقال ابنُ التِّينِ: أي: غيرَ مُحْتَاجٍ إلى أحدٍ، لكنه هو الذي يُطْعِمُ عبادَه ويَكْفِيهم، وهذا ولُ الخطابيِّ.

وقال القَزَّازُ: معناه: أنا غيرُ مُكْتَفٍ بنفسي عن كفايتِه.

وقال الدَّاوُدِيُّ: معناه: لم أَكْتُفِ مِن فَضْل الله ونعْمَتِه.

قَالَ ابنُ التِّين: وقولُ الخطابيِّ أَوْلَى؛ لأَن مفعولًا بمعنى مُفْتَعَلِ فيه بُعْـدٌ وخروجٌ عـن الظاهرِ، وهذا كلُّه على أن الضميرَ لله، ويُحْتَمَلُ أن يَكُونَ الضميرُ للحَمدِ.

وقال إبراهيمُ الحَرْبِيُّ: الضميرُ للطعامِ، ومَكْفِيُّ بمعنى: مَقْلُوبٌ مِن الإكفاءِ، وهو القَلْبُ، غيرَ أنه لا يَكْفِي الإناءَ للاستغناءِ عنه.

وذكر ابنُ الجَوْزِيِّ عن أبي منصورِ الجَوَالِيقيِّ: أن الصوابَ: «غيرَ مُكَافَأٍ» بالهمزةِ، أي: نعمةَ الله لا تُكَافَأُ.

قلتُ: وثَبَتَتْ هذه اللفظةُ هكذا في حديثِ أبي هريرةَ، لكن الذي في حديثِ البابِ «غيرً مَكْفِيِّ» بالياءِ، ولكلِّ معنَى.

تعالى هو الكافي لا المَكْفِيُّ، وكفانا هو من الكفاية، وهو أعمَّ مِن الشَّبَعِ والرَّيِّ وغيرِهما، فأَرْوَانا على هذا على هذا مِن الخاصِّ بعدَ العامِّ.

ووَقَعَ في روايةِ ابنِ السَّكَنِ، عن الفَربْريِّ: «وآوناً» بالمدِّ منَ الإيواءِ.

ووقَع في حديثِ أبي سعيدٍ عند أبي داودَ: «الحمدُ لله الذي أَطْعَمَنَا وسقَانا وجعَلَنا مسلمين».

ولأبي داودَ والتِّرمذيِّ، من حديثِ أبي أيوبَ: « الحمدَ الله الذي أطْعَم وسقَى وسَوَّغَه وجعَل له مخرجًا.

وأخرَج النَّسائيُّ، وصحَّحه ابنُ حِبَّانَ والحاكمُ، من حديثِ أبي هريرةَ ما في حديثِ أبي سعيدِ وأبي أمامةَ وزيادة في حديثٍ مَطَوَّلٍ، وللنَّسائيِّ من طريقِ عبدِ الرَّحنِ بنِ جُبَيْرٍ المِصْرِيِّ، أنَّه حدَّثه رجلٌ خدَم النبيَّ عَلَيْ ثماني سنينَ أنَّه كان يَسْمَعُ النبيَّ عَلَيْ إذا قُرِّبَ إليه طعامُه يقولُ: «بسمِ الله»، فإذا فرَغ قال: «اللهمَّ أَطْعَمْتَ وسَقَيْتَ وأَغَنْيتَ وأَقَنْيتَ وهدَيتَ وأَخْيَيْتَ، فلك الحمدُ على ما أعطَيْتَ» وسندهُ صحيحٌ.

- وهـذا ممَّا له قولُه: في الروايةِ الأخرى: «ولا مكفورٍ»؛ أي: مجحودٍ فـضلُه ونعمتُه، وهـذا ممَّا يُقَوِّي انَّ الضميرَ الله تعالى.
- و قُولُه: «ولا مُوَدَّع» بفتحِ الدالِ الثقيلةِ؛ أي: غيرِ متروكٍ، ويُحْتَمَلُ كسرُها على أنَّه حالُّ منَ القائل؛ أي: غيرَ تاركٍ.
  - 🗘 قولُه: «ولا مستَغْنَى عنه» بفتح النُّونِ وبالتَّنوينِ.
- و قُولُه: «ربُّنا» بالرَّفع على أنَّه خَبرُ مبتدأ محذوفٍ؛ أي: هو ربُّنا، أو على أنَّه مبتدأٌ خبره متقدِّمٌ، ويَجُوزُ النَّصبُ على المدحِ أو الاختصاصِ أو إضهارِ «أعني».

قال ابنُ التِّينِ: ويَجُوزُ الجرُّ على أنَّه بدلٌ من الضَّميرِ في عنه.

وقال غيره: على البدلِ من الاسمِ في قولِه: «الحمدُ لله».

وقال ابنُ الجَوْزِيِّ: «ربَّنا» بالنَّصَبِ على النِّداءِ مع حذفِ أداةِ النِّداءِ.

قَالَ الكِرْمانيِّ بحَسَبِ رفعِ غير أي ونصبه، ورفع ربنا ونصبه، والاختلافُ في مَرْجِعِ.اهـ الله الكافي لكنه ليس مكفيًّا؛ يعني: لا أحد يكفي عن خلقه غيره، فمعنى «غير مكفي»



أنه لا أحد يقوم بكفاية خلقك، ولهذا أعقبها بقوله: «ولا مستغنى عنه». يعني: ولا نـستغني عنه، فلا أحد يكفينا، ونحن لا نستغني عنك أيضًا، وقوله: «لا مودع» يعني: مـــــــروك، يعنــي: لا نودعك؛ لأننا في حاجة إليك وفي إقبال دائم.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَالِتهُ:

٥٥- باب الأكل مَعَ الْخَادِم.

٠٤٦٠ - حَدَّثَنَا حَفَّصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ -هُوَ ابْنُ زِيَادٍ- قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ، أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلَاجَهُ»(١).

💠 وفي قوله: «إذا أتى أحدَكم خادمُه» تقديم للمفعول به على الفاعل، ولـه شـاهد مـن القرآن وفي قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَلَيْمَ إِبْرَهِ عَرَبُهُۥ بِكُلِمَنتٍ فَأَتَمُّهُنَّ ﴾ [الثَّقة:١٢٤].

هذا الحديث فيه أيضًا: أنَّ الإنسانَ يَنْبَغِي له أنْ يأكلَ مع الخادم؛ تواضعًا الله عَجَلَ، وإدخالًا للسُّرورِ على خادِمِه، ولا يَسْتَنْكِفُ من هذا العمل، فإنْ لم يَفْعَلْ لسببٍ من الأسبابِ، فلْيُنَاوِلْه أَكْلَةً، أو أَكْلَتَيْنِ، أو لُقْمَةً، أو لُقْمَتَيْنِ، وعلَّىل النَّبِيُّ بَلْنِلْكَلْلِيلِ ذلك بأنَّه وَلِيَ حَرَّه وعِلاجَه، حَرَّه إذا كان مطبوخًا، وهو الذي طبَخه، وتَعِبَ عليه وعالَجه، وأَصْلَحه.

وكذلك التَّمرُ، بأن يكونَ هو الذي أتَى به، فليس من المُرْوءةِ أن تَبْقَى تَأْكُلُ هذا الطَّعامَ الذي جاء به هذا الرَّجلُ، وتَدَعَه.

وفي هذا الحديثِ أيضًا: من الرِّفقِ بالمملوكِ ما هو ظاهرٌ، وأنَّه يَنْبَغِي للإنسانِ أنْ يكونَ رفيقًا به، ولا يَقُلْ: أنا سيِّدُه، ولن أُبالِيَ به.

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ كَغَلَفْهُ: ٥٦ - بَابِ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّابِرِ. فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦٦٣).

أمَّا مسألةُ الصَّائم الصَّابِ فواضحٌ أن الصَّائمَ الصَّابِرَ أَرْفَعُ درجةً من الأوَّلِ، لكنْ هلِ الأفضلُ: الفقيرُ الصَّابرُ، أو الغنيُّ الشَّاكرُ؟

الجوابُ: أما بالنسبةِ لتَعدِّي النَّفعِ فلا شَكَّ أنَّ الغنيَّ الشاكرَ يكونُ نفعُه متعدًّ، بخلافِ الفقيرِ الصَّابرِ، ولكن هذا غيرُ مرادٍ من حيثُ المعنى القاصرُ على النَّفس.

ففي الحقيقةِ أنَّها كلَّها ابتلاءٌ، لا الغِنَى ولا الفقرُ، الغنى يَحْمِلُ الإنسان في العادةِ على الأَشْرِ والبَطَرِ، وقَلَّ مَنْ يَسْلَمُ من هذا البلاءِ، ولهذا قال سُلَيْهانُ بَلَيْالطَلْوَالِيلِ ﴿ قَالَ هَنذَامِن فَضْلِ رَقِي لِبَلُونِ مَأْشَكُرُ أَمْ أَكُفُرُ ﴾ [التَّقَالَ: ١٤].

والصَّبرُ أيضًا صَعْبٌ على النُّهُوسِ؛ لأنَّه يَحْصُلُ فيه ألمٌ من الفقرِ، لكنَّ الصَّابرَ قد يَقُولُ لنفسِه: أنتِ إن صَبَرْتِ صَبَرْتِ صَبْرُ الكرامِ، وإنْ سَخَطْتِ سَخَطْتِ سُخْطَ اللئامِ، ولن يَنْفَعَك ذلك فلا فائدة منَ السخط.

فالمهمُّ: أنَّ العلماءَ اختلَفوا في هذا:

منهم من قَالَ: إنَّ الفقيرَ الصَّابِرَ أفضل، وأكملُ حالًا من الغنيِّ الشَّاكرِ، ومنهم من قال العكسِ.

والذي يَظْهَرُ: أن الغنيَّ الشَّاكرَ أفضلُ من حيثُ الإطلاقِ، لما في مكابدةِ النَّفسِ في مَنْعِهَا عن الأشَرِ والبَطَرِ من التَّعبِ، لا سِيَّا إذا وَجَدَ أقرانَه وخِلَّانه قد بطَروا وأَشَروا، وفيه أيضًا منفعةٌ عامَّةٌ كما جاء في الحديثِ الصَّحيحِ: «نِعْمَ المالُ الصَّالحُ عندَ الرَّجلِ الصَّالحِ» في في منفعةٌ عامَّةٌ كما جاء في الحديثِ الصَّحيحِ: «فِعْمَ المالُ الصَّالحُ عندَ الرَّجلِ الصَّالحِ» في الجهادِ في سبيلِ الله، وفي إطعامِ الفقراءِ، وفي كلِّ شيءٍ، فالمحنةُ فيه أعظمُ من الصَّبر؛ لأنَّ في الجهادِ في سبيلِ الله، وفي إطعامِ الفقراءِ، وفي كلِّ شيء، فالمحنةُ فيه أعظمُ من الصَّبر؛ لأنَّ الصَّابرَ قد يقولُ لنفسه: ماذا أَفْعَلُ، ليس لي إلَّا هذا. لكن الغنيُّ الشاكرُ يُجَاهِدُ نفسَه ليَمْنَعَها عنِ الأَشَرِ والبَطَرِ.

\* \$2 \$2

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۲۹۹)، وأحمد (١٩٧/٤).



#### ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعَلَّشْهُ:

٥٧ - باب الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى طَعَامِ فَيَقُولُ: وَهَذَا مَعِي.

وَقَالَ أَنْسٌ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مُسْلِم لَا يُتَّهَّمُ، فَكُلْ مِنْ طَعِامِهِ، وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ.

هذا الحديثُ في سنده نُكْتَةٌ حديثيَّةٌ؛ وهي أنَّه مسلسلٌ؛ لاتِّفاقِ الرُّواةِ على صيغةٍ واحدةٍ فكلُّهم قالوا: حدَّثنا.

أما موضوعُ الحديثِ فظاهرٌ: أنَّ الإنسانَ إذا تَبِعَهُ أحدٌ إلى الذي دعاه، فلا يَنْبَغِي أن يَدْخُلَ معه حتى يَسْتَأذِنَ.

أولًا: النَّه قد يكونُ الطَّعامُ على قَدْرِ صاحبِ البيتِ والضَّيفِ.

ثانيًا: ربَّما يكونُ عندَ صاحبِ البيتِ كلامٌ لا يُحِبُّ أَنْ يَطَّلِعَ عليه أحدٌ.

ثالثًا: لأجلِ أنْ يُعَلِّمَ النَّاسَ التَّابِعينَ لغيرهم الأدبَ الـشرعيَّ؛ أَنَّه إنْ أُذِنَ لهم دخَلوا، وإلَّا فلْيَرْجِعُوا.

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰۳۱).

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ كَعَلَّلتْهُ:

٥٨ - باب إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ فَلَا يَعْجَلْ عَنْ عَشَائِهِ.

٢٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَهَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ اللَيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَن الْبِنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمْيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ أُمْيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ الْبِنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمْيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ أُمْيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ عَلَى يَخْبَرُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِينَ الَّتِي كَانَ يَحْتَزُّ بِهَا، اللهِ عَلَى يَحْتَزُ بِهَا، وَلَمْ يَتَوَضَّأُلُا.

٥٤٦٣ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ هِنْ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ هِنْ عَن النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَت الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ» (١).

وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَن ابْنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ عَنْ نَحْوَهُ.

٢٦٤ - وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَن ابْنِ عُمَر، أَنَّهُ تَعَشَّى مَرَّةٌ وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ.
 ٥٤٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَت الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ».

قَالَ وُهَيْبٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَام: إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ.

فيُحْمَل هذا وما فعَلَه النَّبِي عَلَيْكَ الْوَلِي عَلَى أَنَّه: إذا كان يُلْهِيهِ الطعامُ ويُشْغِلُه فيَنْبَغِي أن يَأْكُلُ قبلَ أَنْ يَذَهَبَ إلى الصَّلاةِ ولو يَأْكُلُ قبلَ أَنْ يَذَهَبَ إلى الصَّلاةِ ولو عَضَرَ العَشَاءُ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْكَ الْوَلِي الأكل بعد أن احتز القطعة، وقام وصلَّى ولم يقل: حضَرَ العَشَاءُ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْكَ الْوَلِي الأكل بعد أن احتز القطعة، وقام وصلَّى ولم يقل: أمهلوني حتى آكل؛ لأن الرسول عَلَيْكَ الْوَلِي يقولُ: «جُعِلَتْ قُرَّةُ عيني في الصَّلاةِ» أن فإذا دخلَ في شيءٍ هو قُرَّةُ عينِهِ فسوف يَنْسَى الأكل، ولا يَهْتَمُّ به، فهذا الفعلُ يَعُودُ إلى انشغالِ الإنسانِ بالأكل، إن انْشَغَلَ فلا يَذْهَبُ أولًا، بل يَأْكُلُ، وإلَّا فإنَّه يَذْهَبُ لئلًا تَفُوتُه الجاعةُ.

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۳۵۵).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (٣٩٤٩)، وأحمد (٣/ ١٢٨).



## ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحْلَلتْهُ:

٩ ٥ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُوا ﴾ [الانتَالَة:٥٠].

٥٦٤ ٥ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِح، عَن ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَنسًا قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ، كَانَ أُبِيُ بْنُ كَعْبِ يَسْأَلُنِي عَنْهُ، أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ -وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ - فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ، حَتَّى لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ، حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةٍ عَائِشَةَ، ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا، فَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةٍ عَائِشَةَ، ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا، فَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةٍ عَائِشَةَ، ثُمَّ طَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا، فَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةٍ عَائِشَةَ، قُرَجَعْ وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةٍ عَائِشَةً، فَرَجَعْ وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةٍ عَائِشَةً، فَرَجَعْ وَرَجَعْتُ مَعَهُ مَا فَاهُ الْعَرْبَ الْمُ الْمُعْرَةِ عَائِشَةً وَلَيْنَةُ سِتْرًا، وَأُنْزِلَ الْحِجَابُ اللهَ الْوسَلَ عَلَيْنَهُ مِ وَرَجَعْتُ مَعَهُ الْأَنْ الْمَا وَلَوْلَ الْحِجَابُ اللهَ الْسَلَولَةُ عَلَى اللهُ الْمَالُولُ الْعَرْبَ الْمَعْمُ وَرَجَعْتُ اللهُ الْمُ الْمَلْ الْمَعْرَةِ عَلَى اللهُ الْمَامُوا فَضَرَبَ بَيْنِى وَبَيْنَهُ سِتْرًا، وَأُنْزِلَ الْحِجَابُ اللهِ اللهِ اللهُ المُوا فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِنْرًا، وَأُنْزِلَ الْحِجَابُ اللهُ الْمَالَةُ اللهُ المِنْ الْمُوا فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مِا اللهُ الْمُوا فَلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِمُ المُوا فَصَوْرَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَقِ اللهُ اللهُ المَالَ اللهُ المُعْلَقِ اللهُ اللهُ المَالِمُ المُوا فَلَولَ المُوا فَلَولَ الْمَعْمُ المَالِمُ المُوا فَلْمُ اللهُ اللهُ المَالِمُ المُولُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ

في هذا الحديث: دليلٌ على أنَّ الإنسانَ إذا طَعِمَ فإنَّه يَخُرُجُ؛ لأنَّه إذا بَقِيَ يَتَأَذَّى صاحِبُ المَحَلِّ، إلا إذا عَلِمَ أنَّه يَرْغَبُ أن يَبْقَى عنده فلا بأسَ؛ لأنَّ الله عَلَى قال: ﴿ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانَتَعْرُوا المَحَلِّ، إلا إذا عَلِمَ أنَّه يَرْغَبُ أن يَبْقَى عنده فلا بأسَ؛ لأنَّ الله عَلَى قال: ﴿ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانَتَعْرُوا وَلا مُسْتَغْسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كُمُ المعلول، فإذا عَلِمْنَا أنَّه جرَتِ العادةُ، أو أنَّ هذا الشَّخْصَ إذا انْتَفَتِ العلَّةُ انْتَفَى الحُحْمُ المعلول، فإذا عَلِمْنَا أنَّه جرَتِ العادةُ، أو أنَّ هذا الشَّخْصَ يَرْغَبُ أن نَبْقَى عنده بعدَ الطَّعامِ فلا بأسَ، وإلا فالأفضلُ الخروجُ. وعندَ العامةِ مثلٌ يقولُ: ليسَ بعدَ الأكلِ قعودٌ، إلَّا إذا علِمْنَا أنَّه يَفْرَحُ ويَسْتَأْنِسُ، فهذا شيءٌ آخرُ.

\* 學 \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱٤۲۸).





# بِشِيْلِلْمِالِحِ لَلْحِيْلِ

## كِتَابُ الْمِفْكِيْفَة

١ - باب تَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ غَدَاةَ يُولَدُ لِمَنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ وَتَحْنِيكِهِ.

٧٤ ٥ - حَدَّثَنِا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا آبُو أُسَامَةً، قَالَ: حَدَّثَنِي بُرَيْدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُودَةً، عَنْ أَبِي مُودَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ فَحَنَّكُهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَـهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَعَا لَـهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَعَا لَـهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَعَا لَـهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى ﴾.

[الحديث ٥٤٦٧ - طرفه في: ٦١٩٨].

٥٤٦٨ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَا لَكَ : ﴿ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِصَبِيٍّ يُحَنِّكُهُ فَبَالَ عَلَيْهِ فَأَتْبَعَهُ الْهَاءَ » (١) .

الرسولُ على الله على التمرَ وهو يبولُ عليه، لكنه غيرُ مكلفٍ؛ يعني: ليس عليه إثمٌ، لكن لذا من آياتِ الله.

9 ٤٦٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ اللَّهِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ بِمَكَّةَ قَالَتْ: «فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمُّ فَأَتَيْتُ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ بِمَكَّةَ قَالَتْ: «فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمُّ فَأَتَيْتُ اللهِ بْنِ الزَّبِيْرِ بِمَكَّةَ قَالَتْ: «فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمُ فَأَتَيْتُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٨٦).



لِأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ: إِنَّ الْيَهُودَ قَدْ سَحَرَتْكُمْ فَلَا يُولَدُ لَكُمْ»(١١).

١٤٧٠ - حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللاِبْنُ عَوْدٍ، عَنْ أَنسِ بِنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ عِلْ قَالَ: «كَانَ ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ يَشْتَكِي فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ فَالَ: مَا فَعَلَ ابْنِي قَالَتْ: أُمُّ سُلَيْم هُ وَ أَسْكَنُ مَا كَانَ، فَقَبِضَ الصَّبِيُّ، فَلَمَّ رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ: مَا فَعَلَ ابْنِي قَالَتْ وَارِ الصَّبِيُّ فَلَمَّ أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَة فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا، فَلَمَّ قَالَتْ وَارِ الصَّبِيُّ فَلَمَّ أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَة أَتَى رَسُولَ اللا عَلَيْ فَلَا يَعْمُ وَاللَّ وَالْمَا عَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُ إَلَى وَلَلْحَة أَتَى بِهِ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى فَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَن ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنسٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ ". الْحَدِيثَ "".

أَعَرَسْتم: هذه فعل ماضٍ لكنها حُذِفتْ منها همزةُ الاستفهامِ والتقدير: «أَأَعْرَسْتُم، أما عرَّستم بالتشديدِ، فمعناه: النزولُ في آخرِ الليل وليس فيها همزةٌ.

ولتميمة وسميت بذلك؛ لأنها تُذبح؛ أي: تُقطع أوداجُها، وهي عندَنا في اللغة العامية (التميمة)، والتميمة وسميت بذلك؛ لأنها تُذبح؛ أي: تُقطع أوداجُها، وهي عندَنا في اللغة العامية (التميمة)، والتميمة من التتميم؛ لأنها تتمم مكارم الولد، فإن كلّ غلام مرتهن بعقيقته وهي سنة، وأما التسمية فقال المؤلف: «باب تسمية المولود غداة يولدُ لمن لم يعق وتحنيكه» فقول المؤلف: لمن لم يعق كأنه يحاولُ الجمع بين هذه الأحاديثِ التي ساقها والحديثِ الآخر: «كل غلام مرتهن بعقيقته تُذبح عنه يوم سابعه ويُحْلق ويُسمى» فإن ظاهر الحديثِ هذا أنَّ التسمية تكونُ في اليوم السابع، فالمؤلف و كانه أرادَ أن يجمع بين الحديثين، بأن من أرادَ أن يعق عن ولدِه اليوم السابع، فالمؤلف و كانه أرادَ أن يجمع بين الحديثين، بأن من أرادَ أن يعق عن ولدِه

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢١٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢١٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٨٣٧)، والنسائي (٤٢٢٠)، والترمذي (١٥٢٢)، وابن ماجه (٣١٦٥)، وسيأتي الكلام عليه عند الحديث رقم (٥٤٧٦) من «صحيح البخاري».

فلا يُسَمِّهِ إلا يومَ السابع، ومن لا يريدُ عقيقةً فليسمه حين يُولدُ، وجمع بعضهم جمعًا آخر وقال: إن سماه حين الولادةِ، وإلا فليؤخرُه إلى اليومِ النسم فيسميه حين الولادةِ، وإلا فليؤخرُه إلى اليومِ السابع؛ لأننا لا نعلمُ أنَّ هؤلاء الذين سماهم الرسولُ على حين الولادةِ لا نعلمُ أنهم لم يعقوا، بل ظاهرُ الحالِ أنهم يعقون، فيكونُ الجمع من وجهٍ آخر، وهو أنه إذا كان الاسم قد هُيئ من قبل الولادةِ يُسمَّى حين الولادةِ وإلا فليسمَّ في اليومِ السابعِ.

وفي حديثِ الصبيِّ قال: «فبال عليه فأتبعُه الهاء» دليلٌ على: أنَّ بولَ الصِّبيانِ لا يحتاجُ إلى غسل وإنها يُصَبُّ الهاءُ عليه صبًّا، حتى يشملَه ويعمَّه بدونِ عصرٍ وبدونِ فركٍ، وهل بولُ الصبيَّةِ مثله؟

الجواب: أكثرُ العلماءِ على أن بينهما فرقًا، وأنَّ بولَ الصبيةِ يُغسلُ كما تُغسلُ الأبوالُ الأجوالُ الأخرى، قالوا: لأنَّ الأصلَ في البولِ أن يُغسلَ، وقد خرجَ بولُ الصبيِّ بالنصِّ، فيبقى ما عداه على الأصلِ، وفرَّقوا أيضًا بتفريقاتٍ أخرى بين الذكرِ والأنثى قالوا: لأنَّ بولَ الذكرِ أخفُّ نجاسةً وبولُ الأنثى أغلظُ، وذلك لقوةِ حرارةِ الذَّكرِ.

وقالوا أيضًا في المناسبةِ: إنَّ بولَ الصبيِّ يخرجُ من ثقبٍ صغيرٍ فيبرزُ وينتشرُ، فتتلوثُ منه الثيابُ والأبدانُ أكثر، مما تتلوث من بولِ الأنثى الذي يخرج من محلٍّ أوسع من بولِ الذكرِ ولا ينتشرُ.

وقالوا في المناسبةِ الثالثةِ: إن الغالبَ أنَّ الصبيِّ أغلى عندَ أمَّه من الصبيةِ، فيكونُ حملهُ أكثرَ، ومعلومٌ أنه إذا كثرَ حملُه فإنَّه سيكثر بوله، وأما الأنثى فهي أرخصُ فلا يكثرُ حملُها، وهذا في الغالب.

وأيًّا كان هذا التعليلُ من الصحةِ أو عدمها، فالسنةُ هي الفارقةُ ، وأما قولُ بعضِهم: إن الذكرَ خُلِقَ من ترابٍ والأنثى خُلِقتْ من دَم، فهذا لا أصلَ له.

مسألةُ التحنيكِ : هل التحنيكُ من أجلِّ التمرِ أن يكونَ أول ما يحصلُ إلى المعدة؛ لأنَّ في التمرِ بركةً وفيه منفعةٌ للمعدة، أو إنه من أجلِ ريقِ النبيِّ عَلَيْهِ؟

<sup>(</sup>١) يشيرُ الشيخُ كَفَلَتْهُ إلى ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي السَّمْحِ وَاللَّهُ عَالَ: قَالَ رسولُ الله عَلَيُّ: «يغسل مِن بول الغلامِ»، وانظر «صحيح الجامع» (٨١١٧).



فإن قلنا بالثاني، فالتحنيكُ بعدَه على لا يُستحب؛ لأنه لا أحدَ يُتبركُ بريقِه وعرقِه وفضلِ مائِهِ إلا رسول الله على وإن قلنا بالأول، أنه من أجل التمر قلنا: إن التحنيك سنةٌ مطلقًا وهذا هو الذي عليه أكثرُ الناس أنه سنةٌ مطلقةٌ، ولكن ينبغي بل قد يجبُ إذا رأى الإنسانُ من نفسِه أنَّ فيه مرضًا فإنه لا يحنكُ الصبيّ؛ لأنَّ ذلك ربها ينقلُ المرضَ من المريضِ إلى السليم، لا سيها وأن الصبيَّ ضعيفٌ، المقاومةُ عندَه ضعيفةٌ، ثم كيفية التحنيك: أن يمضغ التمرة، ثم يأخذَها بأصبعه، ويدخلَها في فمِه، ويديرَها في فمِه على جميعِ الحنك، ولابد أن التمرة تكونَ أيضًا رقيقةٌ جدًا، ليس فيها وَفْل؛ لأنَّ حلقَ الصبيِّ لا يتحملُ أن يجري فيه الوَفْل، لاسيها أنه يكونُ أول ما دخل بطنه من الطعامِ فلابد أن يمضغَها جيدًا من أجلِ أن يسهلَ عبورُها من المريء.

\* 经 \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَمْلَالهُ:

٢- باب إِمَاطَةِ الأَذَى عَن الصَّبِيِّ فِي الْعَقِيقَةِ.

١٤٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْهَانِ، حَدَّثَنَا حَهَّدُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَلْهَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ وَقَالَ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَهَّدٌ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ وَقَتَادَةُ وَهِشَامٌ وَحَبِيبٌ عَن الْبنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْهَانَ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ وَقَالَ: غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَاصِمٍ وَهِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ الرَّبَابِ عَنْ سَلْهَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ عَن النَّبِيِّ عَن النَّبِي عَن النَّبِي عَن النَّبِي عَلَيْ وَرَواهُ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَن الْبنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْهَانَ...قَوْلَهُ.

[الحديث ٥٤٧١ - طرفه في: ٥٤٧٢].

٧٤٧٢ - وَقَالَ أَصْبَغُ أَخْبَرَنِي ابْنُ ، وَهْبِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ ، حَاذِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحِيدٍ بْنِ سِيرِينَ، حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَعَ الْغُلَامِ عُتَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، حَدَّثَنَا صَالَّمَ اللَّهُ اللهِ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَعِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمَّا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَّذَى » حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنْ أَسْالَ الْحَسَنَ مِثَنْ سَمِعَ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ فَسَالَتُهُ فَقَالَ مِنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدَبِ.

أما عن العقيقةِ فقد سبقَ الكلامُ على اشتقاقِها، وظاهر الحديث أنها واجبةٌ؛ لأنه قال:

«أهريقوا عنه دمًا»، والأصلُ في الأمرِ الوجوبُ، ويؤيدُه أيضًا قولُ الرسولِ ﷺ: «كلُّ غُلامٍ مُرْتَهنٌ بِعَقِيْقَتِه»(١)، ولكن أكثرُ أهل العلم يقولون: إنها سنةٌ وليست واجبةً.

وأما إماطةُ الأذى عن الصبيّ، فالأذى ما يحصلُ في بدنِه من الوسخِ وشبهه، أراد النبي عَلِيةً أنَّ يكونَ نظيفًا.

وقيل: إن المراد به؛ أي: بإماطةِ الأذى، هو حلقُ الرأس؛ لقوله تعالى: ﴿فَنَكَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْيِهِۦٓ أَذَى مِن رَأْسِهِۦ﴾ [الثقفة:١٩٦]. فإذا حُلق الرأسُ صار نظيفًا.

قَالَ ابن حجر تَخَلَّلْتُهُ فِي «الفتح» (٩/ ٥٩٠ -٩٣٥):

🗘 قولُه: «بابُ إماطةِ الأذَى عن الصبيِّ في العقيقةِ» الإماطة: الإزالة.

🗘 قولُه: «عن محمد» هو ابن سيرين.

وقوله: "عن سلمان بن عامر" هو النصبي، وهو صحابي سكن البصرة، ماله في البخاريّ غير هذا الحديث، وقد أخرجه من عدة طرق موقوفًا ومرفوعًا موصولًا من الطريق المخاريّ غير هذا الحديث، وقد أخرجه من عدة طرق موقوفًا ومرفوعًا موصولًا منها بوقف وما الأولى لكنه لم يصرح برفعه فيها؛ ومعلقًا من الطرق الأخرى صرح في طريق منها بوقفه وما عداها مرفوع. قال الإسهاعيلي لم يخرِّج البخاريُّ في البابِ حديثًا صحيحًا على شرطِه، أما حديث حاد بن زيد، يعني: الذي أورده موصولًا فجاء به موقوفًا وليس فيه ذكرُ إماطة الأذى الذي ترجم به، وأما حديث جرير بن حازم فذكرَه بلا خبر، وأما حديث ماد بن سلمة فليس من شرطِه في الاحتجاج. قلت: أما حديث حاد بن زيد فهو المعتمد عليه عند البخاريّ، لكنه أورده مختصرًا، فكأنه سمعه كذلك من شيخِه أبي النعان، واكتفى به كعادتِه في الإشارة إلى ما ورد في بعض الحديث الذي يورده، وقد أخرجه أحدُ عن يونسَ بنِ محمد عن حاد بن زيد فزاد في المتن "فَأَهْرِيقُوا عَنْه دَمًا، وَأُمْيْطُوا عَنْه الأَذَى" ولم يصرح برفعه، وأخرجه أيضًا عن عبد الوهّابِ عن ابنِ عونٍ وسعيدٍ عن محمدِ بن سيرين فصرح برفعه، وأخرجه أيضًا عن عبد الوهّابِ عن ابنِ عونٍ وسعيدٍ عن محمدِ بن سيرين عن سلمان مرفوعًا، وأخرجه الإسماعيليُّ من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوبَ فقال مرفوعًا، وأخرجه الإسماعيليُّ من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوبَ فقال مرفوعًا، وأخرجه الإسماعيليُّ من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوبَ فقال

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه تقریبًا.



فيه: «رفعه» وأما حديثُ جرير بنِ حازم، قوله: «أنه ذكره بلا خبر»، يعني: لم يقلْ في أولِ الإسنادِ أنبأنا أصبغُ بل قال: «قال أصبغ» لكن أصبغُ من شيوخِ البخاريِّ قد أكثرَ عنه في الصحيحِ، فعلى قولِ الأكثرِ، هو موصولٌ كما قرَّرَه ابنُ الصلاحِ في «علومِ الحديث» وعلى قولِ ابن حزم، هو منقطعٌ وهذا كلامُ الإسهاعِيليِّ يشيرُ إلى موافقتِه، وقد زيفَ الناسُ كلامَ ابن حزم في ذلك، وأما كون حماد بن سلمة على شرطِه في الاحتجاجِ فمُسلَّمٌ، لكن لا ينضرُّه إيراده للاستشهادِ كعادتِه.

🥎 قوله: «وقال حجَّاج» هو ابن منهالٍ، وحمادُ هو ابن سلمةَ، وقد وصلَه الطحاويُّ وابنُ عبد البرِّ والبيهقيُّ من طريقِ َ إسماعيل بن إسحاقَ القاضي عن حجاج بن منهال «حدثنا حماد بن سلمة به» وقد أخرجَه النسائيُّ من روايةِ عفان والإسماعيليُّ من طريقِ حبانَ بن هـلالٍ وعبـدِ الأعلَى بن حماد وإبراهيمَ بن الحَجاجِ كُلهم عَن حماد بن سَلمةَ فَزادوا مَع الأربعةِ الـذين ذَكـرهم البخاريُّ -وهم أيوبُ وقتادةُ وهشَامٌ وهو ابن حسَّان وحبيبٌ وهو ابن الشهيد- يونسُ وهو ابن عبيدٍ ويحيى بن عتيقٍ، لكن ذكرَ بعضُهم عن حمادٍ مَا لمْ يذكر الآخر، وساقَ المتنَ كلُّ ه على لفظ حِبَّان، وصرحَ برفعه ولفظه: «فِي الغُلّام عَقِيْقَةٌ فَأَهْرِقُوا عَنْه الـدَّمَ، وَأَمِيْطُوا عَنْه الأَذَى» قال الإسهاعيليُّ: وقد رواه الثوريُّ مَوصولا مجردًا ثم ساقه من طريق أبي حذيفة عن سفيان عن أيوب كذلك، فاتفق هؤلاء على أنه من حديث سلمان بن عامر، وخالفهم وهيب فقال: «عن أيوب عن محمد عن أمِّ عطيةَ قالت: سمعت رسول الله علي الله علي الغلام» فذكر مثله سواء، أخرجَه أبو نعيم في مستخرجِه من رواية حوثرة بن محمد بن أبي هـشام عـن وهيب بـه، ووهيبٌ من رجالِ الصحيحَيْن وأبو هشَام اسمه المغيرة بن سلمة احتجَّ بـه مُسْلم وأخرجَ لـه البخاريُّ تَعليقا ووثَّقه ابنُ المديني والنَّسَائي وغيرهما، وحوثرة بحاء مهملة ومثلثة وزن جـوهرة بصري يكني أبا الأزهر احتج به ابنُ خزيمةَ في «صحيحه». وأخرِج عنه من الستةِ ابنُ ماجه، وذكر أبو عليٌّ الجياني أن أبا داود روى عنه في كتاب بدءِ الوحي خارج السننِ، وذكره ابنُ حِبان في الثقات، فالإسنادُ قويٌّ إلا أنه شاذٌّ، والمحفوظُ عن محمد بنِ سيرينَ عن سلمانَ بنِ عامرٍ، فلعل بعضَ رواته دخلَ عليه حديثٌ في حديثٍ.

🥎 قولُه: «وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصةً بنت سيرين عن الربابِ عن

سلمان بن عامر الضّبيّ عن النبيّ على النبي على الذين أبهمهم عن عاصم سفيان بن عيينة أخرجه أحمدُ عنه بهذا الإسناد فصرح برفعه، وذكر المتن المذكورَ وحديثين آخرين: أحدُهما في الفطرِ على التمر، والثاني في الصدقةِ على ذي القرابةِ، وأخرجه الترمذيُّ من طريقِ عبد الرزاق، والنسائيُّ عن عبد الله بن محمدِ الزهري كلاهما عن ابن عيينة بقصة العقيقة حسب. وقال النسائي في روايته عن الرباب عن عمها سلمان به، والرباب بفتح الراء وبموحدتين مخففا ما لها في البخاريِّ غير هذا الحديث، وممن رواه عن هشام بن حسان عبد الرزاق أخرجه أحمد عنه عن هشام بالأحاديث الثلاثة، وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عبد الرزاق، ومنهم عبد الله بن نمير أخرجه ابن ماجَه من طريقِه عن هشام به، وأخرجه أحمد أيضا عن يحيى القطان ومحمد بن جعفر كلاهما عن هشام لكن لم يذكرِ الربابَ في إسنادِه، وكذا أخرجَه الدارميُّ عن سعيدِ بن عامر والحارث بن أبي أسامة عن عبد الله بن بكير السهميِّ كلاهما عن هشام.

- 🗘 قولُه: «ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان».
- لا قوله: قلت: وصله الطحاويُّ في «بيان المشكل» فقال: «حدثنا محمدُ بنُ خزيمةَ حدثنا حجاجُ بنُ منهالٍ حدثنا يزيدُ بن إبراهيمَ به موقوفًا».
- وله: «وقال أصبغُ أخبرني ابنُ وهبِ إلخ» وصله الطحاويُّ عن يونسَ بنِ عبد الأعلى عن ابنِ وهبٍ بلا خبر، وقد قال الأعلى عن ابنِ وهبٍ بلا خبر، وقد قال الأعلى عن ابنِ وهبٍ بلا خبر، وقد قال أحمدُ بنُ حنبل: حديثُ جريرٍ بن حازم. كأنه على التوهُّمِ أو كها قال. قلت: لفظ الأثرم عن أحمد حدث بالوهمِ بمصرَ ولم يكنْ يحفظُ، وكذا ذكر الساجي. اهـ

وهذا مما حدَّثَ به جرير بمصرَ، لكن قد وافقه غيرُه على رفعه عن أيوبَ.

- وله: عن محمدِ «حدثنا سلمانُ بن عامر» هو الذي تفرَّدَ به، وبالجملةِ، فهذه الطرقُ يقوِّد بعضُها بعضًا، والحديثُ مرفوعٌ لا يضرُّه رواية من وقفه.
- ولا قوله: «مع الغلام عقيقةٌ» تمسك بمفهومه الحسن وقتادة فقالا: يعقُّ عن الصبيِّ ولا يعقُّ عن الصبيِّ ولا يعقُّ عن الجارية، وخالفهم الجمهورُ فقالوا: يعقُّ عن الجاريةِ أيضًا، وحجتُهم الأحاديثُ المصرحةُ بذكر الجاريةِ، وسأذكرُها بعدَ هذا، فلو ولد اثنان في بطن استحب عن كلِّ واحدٍ



عقيقةٌ، ذكره ابنُ عبدِ البرِّ عن الليثِ وقال: لا أعلمُ عن أحدٍ من العلماءِ خلافَه.

قوله: «فَأَهْرِيقُوا عنه دَمًا» كذا أبهمَ ما يهراق في هذا الحديثِ وكذا في حديثِ سَمُرةَ الآتي بعدَه، وفسر ذلك في عدَّةِ أحاديثَ منها: حديثُ عائشةَ أخرجه الترمذيُّ وصححه من روايةٍ يوسف بنِ ماهك «أنَّهم دخَلوا عَلى حفصةً بنت عَبد الرحمَن - أي ابن أبي بَكر الصِّديق - فسألُوها عن العَقيقةِ، فَأَخبرتهُم أنَّ النبيَّ عَلَيْ أمرهم: «عَن الغُلَام شَاتَانِ مكافئتان، وعن الجَارِيَةِ شَاقٌ اللهِ وأخرجه أصحابُ السننِ الأربعةِ من حديثِ أم كرز أنها سألت النبيَّ عَلَيْ عن العقيقةِ فقال: «عن الغلام شاتّان وعَن الجاريةِ شاة واحدة، ولا يضركم ذكرانًا كُنَّ أو إناثًا» قال الترمذيُّ: صحيح، وأخرجه أبو داود والنسائيُّ من روايةِ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه رفعه أثناء حديث قال: «من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» قال داودُ بن قيسٍ -راويه عن عمرو-: سألتُ زيـد بـن أســلم عن قولِه: مكافئتان فقال: متشابهتان تذبحان جميعًا أي لا يؤخر ذبح إحداهما عن الأخرى» وحكى أبو داود عن أحمد المكافئتان المتقاربتان، قال الخطابيُّ: أي في السنِّ. وقال الزمخشريُّ: معناه متعادلتان لما يجزي في الزكاةِ وفي الأضحيةِ، وأولى من ذلك كلُّه ما وقع في روايةِ سعيد بن منصور في حديثِ أم كرز من وجهٍ آخر عَن عبيدِ الله بـن أبـي يزيـد بلفـظِ: «شُاتان مثلان» ووقع عند الطبرانيِّ في حديثٍ آخر «قيلَ: مَا المكافئتان؟ قال: المثلان» وما أشار إليه زيدُ بن أسلم من ذبح إحداهما عقب الأخرى حسن، ويُحتَملُ الحملُ على المعنيين معًا، وروى البزَّار وأبو الشيخ مِن حديثِ أبي هريرة رفّعه: «أنَّ اليهودَ تعقُّ عن الغلام كبشًا ولا تَعقُّ عَن الجاريةِ، فعُقُّوا عِن الغلام كَبْشَيْن وعَن الجَاريةِ كَبشًا» وعند أحمدَ من حديثِ أسماء بنتِ يزيد عن النبي على: «العقيقةُ حقّ عن الغلام شَاتَان مكافئتان وعن الجاريةِ شَاةٌ». وعَن أبي سعيدٍ نحو حديثِ عمرو بن شُعيب أخرجه أبو الشيخ، وتقدم حديثُ ابن عباسِ أول البابِ، وهذه الأحاديثُ حجةٌ للجمهورِ في التفرقةِ بين الغلام والجاريةِ، وعَن مالكٍ هُما سواء فيعقُّ عن كلِّ واحدٍ منهم اشاةً، واحتج له بما جاء «أن النبيَّ عَلَيْ عق عن الحسنِ والحسين كبشًا كبشًا» أخرجه أبو داودَ ولا حجة فيه فقد أخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: «كبشين كبشين» وأخرج أيضا من طريق عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدًه مثله، وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود فليس في الحديث ما يرد به الأحاديث المتواردة في التنصيص على التثنية للغلام، بل غايته أن يدل على جوازِ الاقتصارِ، وهو كذلك، فإن العدد ليس شرطًا، بل مستحبٌّ. وذكر الحليمي أن الحكمة في كون الأنثى على النصف من الذكر أن المقصود استبقاء النفس فأشبهت الدية، وقواه ابنُ القيم بالحديث الواردِ في أن من أعتق ذكرًا أعتق كلَّ عضوٍ منه، ومن أعتق جاريتين كذلك، إلى غيرِ ذلك مما ورد. ويُحتملُ أن يكونَ في ذلك الوقتِ ما تيسر العدد. واستدل بإطلاقِ الشاقِ والشاتين على أنه لا يُشترطُ في الغقيقةِ ما يُشترطُ في الأضحية، وفيه وجهان للشافعية، وأصحها يشترط وهو بالقياسِ لا بالخبر، ويذكر الشاة والكبش على أنه يتعينُ الغنمُ للعقيقةِ، وبه ترجم أبو الشيخ بالقياسِ لا بالخبر، ويذكر الشاة والكبش على أنه يتعينُ الغنمُ للعقيقةِ، وبه ترجم أبو الشيخ الأصبهاني ونقله ابنُ المنذرِ عن حفصةَ بنتِ عبد الرحن بن أبي بكر. وقال البندنيجي من الأصبهاني ونقله ابنُ المنذرِ عن حفصةَ بنتِ عبد الرحن بن أبي بكر. وقال البندنيجي من الشافعية : لا نصَّ للشافعيِّ في ذلك، وعندي أنّه لا يجزئ غيرها، والجمهورُ على إجزاءِ الإبلِ والبقرِ أيضًا، وفيه حديث عند الطبراني وأبي الشيخ عن أنسَ رفعه: «يعق عنه من الإبل والبقر والغنم» ونص أحدُ على اشتراطِ كاملة، وذكر الرافعيُّ بحثًا أنها تتأدى بالسبع كها في والبقر والغنم، ونش أعلم.

🗘 قوله: «وأميطوا» أي أزيلوا وزنًا ومعنّى.

وله: «الأذى» وقع عند أبي داود من طريق سعيد بنِ أبي عروبة وابن عون عن محمد بن سيرين قال: «إن لم يكن الأذى حلق الرأس فلا أدري ما هو» وأخرج الطحاويُّ من طريقِ يزيد بن إبراهيم عن محمد بنِ سيرين قال: «لم أجدُ من يخبرني عن تفسير الأذى».انتهى

وقد جزم الأصمعيُّ بأنه حلقُ الرأسِ، وأخرجه أبو داودَ بسندٍ صحيحٍ عن الحسنِ كذلك، ووقع في حديثِ عائشة عند الحاكم «وأمر أن يهاط عن رءوسِهها الأذى» ولكن لا يتعينُ ذلك في حلقِ الرأسِ، فقد وقع في حديثِ ابنِ عباسٍ عندَ الطبرانيِّ «ويهاط عنه الأذى ويحلق رأسه» فعطفه عليه، فالأولى حملُ الأذى على ما هو أعم من حلقِ الرأسِ، ويؤيدُ ذلك أن في بعضِ طرقِ حديثِ عمرو بن شعيب «ويهاط عنه أقذاره» رواه أبو الشيخ.اه كلام الحافظ.

إِذَا: إماطةُ الأذى إما بحلقِ الرأسِ واستشهدنا لها بقولِه تعالى: ﴿فَنَكَانَمِنكُم مَرِيضًا أَوْبِهِ ٓ أَذَّى مِن تَأْسِهِ ۦ﴾. أو الولادة عمومًا وهذا يعني: العنايةَ بالطفلِ والحرصَ على نظافتِه ويكون هذا أعم.



وقوله: «أُريقُوا عنه دَمًا». يبدلُّ على أنه لا يجوزُ الإشراكُ في العقيقة، وهذا هو الصَّحيحُ، لو أن الإنسانَ عَقَّ ببعيرِ عن سَبْعِ عقائقَ، قلنا: لا تصحُّ، بل لا تكون إلا عن واحدة، بل قال بعضُ العلماء: لا يجزى البعيرُ؛ لأن السُّنة وردت بالشياه، والمشهور من مذهب الحنابلة: أنها تجزئ، لكن الشاة أفضل.

وهل تدخل الجاريةُ في مسألة: حَلْقِ الرأسِ؟

الجواب: لا تدخلُ فيه.

فإن قَالَ قائلٌ: إذا كان فيه أذى للغلام، فيقال: نفس الأمر بالنسبة للجارية.

قلنا: لا يشرعُ لها أن تَحلقَ رأسها، فكما أنه لا يشرعُ لها أن تحلق رأسها في النُّسكِ، فيقال هنا -أيضًا-: لا يشرعُ لها.

\* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَخَلَشْهُ:

٣- باب الفُرَع.

٧٧٣ ٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَن ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ» (اللهِ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ» (اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبَاجِ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبِ.

[الحديث ٥٤٧٣ - طرفه في: ٥٤٧٤].

٤ - باب الْعَتِيرَةِ.

٤٧٤ ٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَـالَ الزُّهْـرِيُّ، حَـدَّثَنَا عَـنْ سَـعِيدِ بْـنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ» "ا.

قَالَ: وَالْفَرَعُ أَوَّلُ نِتَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ. وكذلك أيضًا لا تَقرُّبُ إلى الله تعالى بالذبح في غير ما جاءَت به السنة، وهي الأصاحي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٧٦).

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.

والهدايا والعقائقُ وما عدا ذلك فإنه لا قربةَ فيه بذبحِه أبدًا، حتى لو نذرَ الإنسانُ أن يذبحَ شاةً، فإنه ليس له أجرُ الذبحِ لكن له أجرُ الصدقةِ بلحمِها، فهو كها لو اشتراها من السوقِ؛ يعني: كها لو اشترى لحمًا من السوقِ وتصدَّقَ به، فالأشياءُ التي يُتقرَّبُ بها إلى الله بالذبح هي ثلاثةٌ: العقيقةُ والأضاحي والهدايا، أما وليمةُ النكاحِ فهي كغيرِها يُقْصَدُ بها الفائدةُ من أكلِها فقط.

الفَرَعُ كما قَالَ المؤلف تَحَلِّقُهُ: هو أولُ النِّتَاجِ ؛ يعني: أولَ ماتلدُ الناقةُ يذبحونه لطواغيتهم. الفَرَعُ كما قَالَ المؤلف تَحَلِّقُهُ: هو أولُ النِّتَاجِ ؛ يعني: أولَ ماتلدُ الناقةُ يذبحونه لطواغيتهم. العتيرة في رجب: أولُ يوم، أو أولُ جمعةٍ من رجب يذبحون فيه ذبيحةً يتقربون بها إلى الله عَنْهُ الله عَنْهُ وإذا نفاها الرسولُ عَنْهُ فليست من الإسلام في شيءٍ يعني؛ لا نقول: إنها لا تسنُّ كما قاله بعضهم: بل نقولُ: إنها تُكره على الأقلِّ الفَرَعُ والعَتِيرةُ.



the same of the latest the same of the sam





# ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَالِتُهُ:

# كِتَابُ الذَّبَائِجِ وَالصَّيْد

١ - باب التَّسميةُ على الصَّيدِ.

وقولُه تعالى: ﴿ يَثَاثُهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَبْلُوَنَكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُۥ آيَدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّهُ مَن يَخَافُهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اَعْتَدَىٰ بَعْدَذَلِكَ فَلَهُۥ عَذَابُ آلِيمُ ۞﴾ [المثالِقَة: ٩٤].

نَّ قولُه: «كتابُ الذَّبائحِ والصَّيد. باب التسمية على الصيد» ظاهرُ صَنِيع المؤلِّفِ أَنَّ التَّسْمِيَةَ على اللَّبائحِ ليستْ بواجبةٍ، ولكنَّ الصَّحيحَ وجوبُها، فإنها كها تَجِبُ في الصَّيدِ تَجِبُ أيضًا في الذَّبائح.

والذَّبائحُ جمعُ ذَبيحَةٍ؛ بمعنى: مَذْبُوحَةٌ، والذَّبْحُ: إِنْهَارُ الدَّمِ بمُحَدِّدٍ في موضعِ الذَّكاةِ، والأوهي الرَّقبةُ، أو أيِّ موضعٍ من البدنِ إذا تعذَّرَ ذلك المكانُ، مثلَ: أنْ تَسْقُطَ بهيمةٌ في بئرٍ، والا نَقْدِرُ على ذَبْحِها في مَحَلِّ ذَكاتِها، فهنا يُمْكِنُ أن نُنْهِرَ الدَّمَ من أيِّ موضعِ كانَ منْ بدنِها، حتى لو كانَ من بَطْنِها، أو من فَخِذِها أو من أيِّ مكانٍ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْهُ قال في بعيرٍ ندَّ: «إنَّ لهذه النَّعَمِ أوابدُ كأوابدِ الوَحْشِ، فها نَدَّ عليكم فاصْنَعُوا به هكذا» (١٠).

وكان أحدُ الصَّحابةِ قد لَحِقَهَا حين هَرَبَتْ، فَعَقَرَهَا حتى أَثْبَتَهَا، وماتَتْ فقال النبيُّ ﷺ هذا الكلام.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠٥)، ومسلم (١٩٦٨).



وأمَّا الصَّيدُ، فالصَّيدُ يُطْلَقُ على المصدرِ الذي هو فِعْلُ الصَّائدُ، ويُطْلَقُ على المفعولِ الذي هو المَصِيدُ.

وأمَّا التَّسميةُ فهو قولُه: بسم الله.

وقولُ تعالى: ﴿ يَا أَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبَلُونَكُمُ اللهُ بِنَيْءِ مِنَ الصَّيدِ تَنَالُهُ اَلَهُ الدِّيكُمُ وَمِنَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنَا اللهُ عَلَيْهُ مَنْ يَغَافُهُ وَ اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ يَنْتَلِي عَبدَه بالخيرِ تارةً وبالشَّرِ تارةً وبالشَّرِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

وقولُ تعالى: ﴿ بِثَنَى عِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكُمْ ﴾، فكانوا يُمْسِكُونَ الصَّيدَ العدَّاءَ - كالظِّباء - بأيديهم، ويُمْسِكُونَ الصَّيدَ الطَّائرَ برماجِهم، يَعْنِي: بدون سهام، يَقُولُ: هكذا بالرُّمْحِ، ولا يَطِيرُ فيُمْسِكُه، كل هذا وهم مُحْرِمُونَ لهاذا؟ ﴿ لِيَعْلَمَ اللهُ مَن يَعَافُهُ بِالْغَيْبِ ﴾. لِيعَلْمَ اللهُ وَيَكُلُ مَنْ يَخَافُه بالغيبِ علمًا يَتَرَتَّبُ عليه الجزاءُ أمَّا العلمُ الأزليُّ الذي عَلِمَهُ اللهُ من قبلُ فهو علمٌ لا يَتَرَتَّبُ عليه الجزاءُ.

ولهذا قال بعضُ العلماءِ في مثلِ هذه الآيةِ ﴿لِيَعْلَمَ﴾، و﴿لِنَعْلَمَ﴾ قَالَ: كيف يقولُ فَعَلَ هكذا ليَعْلَمَ، وهو قد عَلِمَ؟

### فأجابَ العلماءُ عن ذلك بثلاثةِ أجوبةٍ:

أُولًا: قالوا: المرادُ بالعلمِ هنا: العلمُ الذي يَتَرَتَّبُ عليه الجزاءُ؛ لأنَّ العلمَ السَّابِقَ لا يَتَرَتَّبُ عليه الجزاءُ لعدمِ التكليفِ، بل لعدمِ وجودِ المُكلَّفِ؛ لأنَّ اللهَ عَيْلٌ لم يَزَلُ عالمًا بها سيكونُ.

فجوابٌ آخرٌ: قالوا إنَّ المرادَ: لنَعْلَمَ عِلْمَ ظهورٍ وخَلْقٍ؛ لأنَّ الأوَّلَ: عِلْمُ تقديرٍ، والثاني: عِلْمُ ظهورٍ يَعْنِي: يَبْرُزُ في الظَّاهرِ هذا الشيءُ الذي كان اللهُ عَلِمَهُ من قبلُ.

وقال آخرونَ: بل المرادُ بالعلمِ: علمٌ بأنه كانَ، والعلمُ السابقُ عِلْمٌ بأنَّه سَيَكُونُ. فيَكُونُ تَعَلُّقُ علمِ الله بهذا الشيءِ تَعَلُّقَ شيءٍ بأمرٍ كَائنِ سابقٍ، والأولُ: علمٌ بأنَّه سَيَكُونُ.

مثالُ ذلكَ: أنا أعلمُ أنَّه سيَأْتِيني زائرٌ غدًا، أَعْلَمُ ذلك، فإذا جاءَ هذا الزَائرُ فالعلمُ الثَّاني غيرُ العلمِ الأُوَّلِ؛ لأنَّ علمي الثَّاني علمٌ بأنَّه جاءَ. والأوَّلُ علمٌ بأنه سَيَجِيءُ.

وعلى كلِّ حالٍ: فهذه الآياتُ من المتشابهاتِ، ولهذا استدَلَّ بها غلاةُ المعتزلةِ على أنَّ الله الله الله على أنَّ الله الله الله عن ذلك لا يَعْلَمُ أفعالَ العبادِ حتى تَقَعَ، والمتشابهاتُ يَتَعَلَّقُ بها الزَّائِغُونَ الذينَ في قلوبهم زَيْغٌ وأمَّا المؤمنونَ فيَحْمِلُونَها على المُحْكَمِ، حتى تَكُونَ الآياتُ كلُّها مُحْكَمَةٌ.

وقولُه: عَلَىٰ هنا: ﴿لِيَعَلَمُ اللهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ﴾ [التَّالَقَ: ١٤]. هل المرادُ بِغَيْبَتِهِ هو عن النَّاسِ؛ يَعْنِي: لَيَعْلَمَ اللهُ منْ يَخَافُه إذا كانَ غائبًا عن الناسِ، أو ﴿بِالْغَيْبِ ﴾، يَعْنِي: يَخَافُ اللهُ وهو غائبٌ عنه، كما قالَ الرسولُ عَلَيْلَا اللهُ واللهُ وهو غائبٌ عنه، كما قالَ الرسولُ عَلَيْلَا اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ وَعَلَىٰ قَرَاه فإنه يَرَاكَ». أو الأمرانِ جميعًا؟ الجواب: الأمران جميعًا فالإنسانُ يَخَافُ اللهُ وَعَلَىٰ وهو غائبٌ عنه بذاته؛ لأنه لا يَرَى الله، ويَخَافُ الله وهو غائبٌ عن الناسِ؛ لأنه لا يَخَافُ الناسَ؛ إنها يَخَافُ الله وهو غائبٌ عن الناسِ؛ لأنه لا يَخَافُ الناسَ؛ إنها يَخَافُ الله .

والصَّحابة وَيُقَعُ خافوا اللهَ بالغيب، فلم يَأْتُوا هذه الصَّيُودَ أبدًا، وإذا قَارِنْتَ بينَ هذه الواقعة، وبينَ حالِ بني إسرائيل، عَرَفْتَ الفرقَ بينَ أصحابِ النبيِّ عَيُّ ، وبينَ بني إسرائيل، فبنو إسرائيلَ حينَ حُرِّمَتْ عليهم الحيتانُ يومَ السَّبْتِ، أو الصَّيْدُ يومَ السبتِ، ابتلاهم الله، فصارَت الحيتانُ تَأْتِيهِمْ يوم السبتُ شُرَّعًا، وفي غيرِ يومِ السَّبْتِ لا يَأْتِيهِمْ شيءٌ، فصاروا والعياذُ بالله - يَتَحَيَّلُونَ فيضَعُونَ الشَّبَكَ أو الشَّركَ في يومِ الجُمُعة، وتَأْتِي الحيتانُ يومَ السبتِ فتقعُ في الشَّركِ، فإذا كانَ يومُ الأحدِ أخذوها، وهذا لا شكَّ أنها حيلةٌ، لا تُحِلُّ المُحَرَّم؛ لأنَّ التَّخيُلُ على المُحَرَّمِ لا يَزِيدُه إلا خُبثًا؛ إذ إنَّ فاعلَ المُحَرَّمِ بالحيلةِ انتهَكَ حُرْمَةَ المُحَرَّمِ، وتَحَايَلَ على الله وَعَلَا؛ ولهذا قالَ اللهُ في المنافقين: ﴿ اللهَ يَسَتَرِئَ بِمِ وَيَسُدُهُمُ ﴾ [الثَعَلَى: ١٤]. وقالَ: ﴿ وَتَحَايَلَ على الله وَهُو خَدِعُهُمْ ﴾ [الثَعَلَى: ١٤].

وقولُه: ﴿فَنَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَذَلِكَ فَلَهُ مَذَاكُ أَلِيمٌ ﴿ الطَّالِلَةِ ١٩٤٠]. يَعْنِي: مَن اعتدى بعدَ أَنْ نـزَلَ التحريمُ والمنعُ فله عذابٌ أليمٌ؛ أي: مُؤلِمٌ، وأما قبلُ التحريم فليس عليه شيءٌ.

وقد أخذَ كثيرٌ من أهلِ العلمِ من هذه الآيةِ: أنَّ الشرائعَ لا تَلْزَمُ قبلَ العلمِ، وقالوا: إنَّ من نشأ في الباديةِ بعيدًا عن الحاضرةِ، ولا يَدْرِي عن الواجباتِ وترَك شيئًا منها فإنه لا يُلْزمُ بقضائِها، سواءٌ كانت صلاةً، أم صيامًا، أم زكاةً، أم غيرُ ذلك؛ لأنَّ الشرائعَ لا تَلْزَمُ قبلَ العلم.

وهذا حتُّى، وصحيحٌ، لكن قد يُخْشَى من شيءٍ؛ وهو التفريطُ في طلبِ العلمِ فقد نُؤَاخِدِ



الإنسانَ الذي ترَكَ شيئًا من الواجباتِ جهلًا إذا علِمنا أنه كان مُفَرِّطًا في طلبِ العلمِ، ومن ذلك أن يُقَالَ له: هذا حرامٌ -أو هذا واجبٌ - فيقول: اسْكُتْ، لا تَسْأَلِ العلماءَ.

طالها لم يَأْتِنَا أحدٌ يقولُ لنا ويَطْرُقُ علينا البابَ فاسْكُتْ، ويقول: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَكُوا عَنْ أَشْيَاتَهَ إِن تُبَدَّلَكُمْ تَسُوْكُمْ ﴾ الطَّالِقَة ١٠٠١. ويَتْلُونَ هذه الآية استشهادًا بها على باطِلِهم، فهؤلاءِ نقولُ: إنهم غيرُ معذورينَ؛ لأنهم مُفَرِّطُونَ في طلبِ العلم.

أما شخصٌ لا يَدْرِي عن هذا، ولم يَخْطُرْ ببالِه، أو قد بنَى على سببٍ يَظُنّهُ صحيحًا، لكنه ليس بصحيح، فهذا لا شكَّ في أنه معذورٌ، ولا يَلْزَمُه قضاءُ الواجبِ؛ ولهذا فإن المرأة التي كانت تُسْتَحَاضُ فلا تَطْهُرُ ، ليا سألتِ النبيَّ عَلَيْهُ، لم يَأْمُرْ ها بالإعادةِ، وكذلك عَمَّارُ بنُ ياسرٍ هِنْك ، فقد أُجنبَ وتيمَّم، لكنه بنَى على أصلٍ، وهو القياسُ، فتمرَّغَ في الصَّعيدِ كيا يتمرَّغُ الدَّابَةُ، ولم يأمرُه النبيُّ عَلَيْ بالقضاءِ.

#### \* 经设计

### ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ وَعَلَّلتهُ:

وقولُه جلَّ ذِكْرُه: ﴿أُحِلَّتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيَكُمْ ﴾ [الطّائف:١]. - إلى قولِـه- ﴿فَلَا عَنْمَوْهُمْ وَأَخَشُونِ ﴾ [الطّائف:١]. اهـ

- وقولُه تعالى: ﴿يَكَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُوا بِٱلْمُقُودِ ﴾ [الثانة:١].هذه جملةٌ مستقلةٌ، وهي قاعدةٌ من قواعدِ الشريعةِ.
- وقولُه تعالى: ﴿أَوْفُوا بِاللّهُ عَلَودِ ﴾، أي: العقودِ التي بينكم وبين الله، والعقودُ التي بينكم وبين الله، والعقودُ التي بينكم وبينَ العبادِ، فمن العقودِ بينَ الإنسانِ وبينَ ربّه النّذُرُ فإنه عقدٌ، بينه وبينَ ربّه، وكذلك عند كثيرٍ من أهلِ العلمِ التَلبُّسُ بالطاعةِ، ولهذا قال بعضُ العلاءِ: لا يَجُوزُ للإنسان إذا تَلَبَّسَ بالطاعةِ ولو نفلًا أن يَخْرُجَ منها إلا لضرورةٍ؛ لأن دخولَه في الطاعةِ التزامٌ بأن يُكْمِلَها. ولكنَّ الجمهورَ على خلافِ ذلك فقالوا: إنه دخل في الطاعةِ النَّفْلِ على أنها نَفْلٌ، فهو فيها بالخِيارِ، فقد عاقد الله على أمرٍ يَعْلَمُ أن له الرُّخْصَةَ في تَرْكِه.
- نِ وقولُه: ﴿ أُحِلَتَ لَكُم بَهِ مِمَ أَالْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ ﴾ [الثاللة:١]. الذي أَحَلُّها هـو الله عَجَلِل،

وَأَبْهَمَ الفاعلَ للعلمِ به، كقولِه تعالى: ﴿وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞﴾ [السَّقَة ٢٨]. فكما أننا لا نَتَصَوَّرُ خالقًا سوى الله، فلا نَتَصَوَّرُ مُحِلَّا سوى الله ﷺ لأنَّ المنفردَ بالخلقِ هو المنفردُ بالحُكْم.

وقولُه: ﴿أُجِلَّتَ ﴾ يعني: أحلَّها: ﴿لَكُمْ بَهِ مَةُ ٱلْأَنْعَنِهِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيَكُمْ ﴾. ولم يَقُل: إلا مَا تُلِي. وإن كان هناك آياتٌ سَبَقَتْ بسورة المائدة ذُكِرَ فيها شيءٌ من المُحَرَّمِ، لكنَّ المذكورَ في المائدة مُفَصَّلٌ أكثرُ من غيرِه، ولهذا قال: ﴿إِلَّا مَا يُتَلَى ﴾، ولم يَقُلْ: إلا ما تُلِيَ، والذي يُتْلَى علينا هو قولُه بنفسِ السورةِ: ﴿حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْجِنزِيرِ ﴾... إلى آخرة السَّلاَةَ:٣].

وُوقُولُه: ﴿غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَأَنتُمُ حُرُمُ ۚ إِنَّالَةَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ۞﴾ [النَّائِة:١]. يَعْنِي أَحَلَّ لكـم ذلـك حالَ كونِكم غيرُ مُحِلِّى الصيدِ.

ومُحِلِّيهِ؛ أي: فاعلينَ فعلَ المُسْتَحِلِّ، وإن لم تُحِلُّوه بِقَوْلِكم: إنه حلالٌ؛ يَعْنِي: غيرُ صائدي الصيدِ وأنت حُرُمٌ.

و ﴿ حُرُمُ ﴾ جمعُ حَرَام، والحرامُ: مَن دخَل في مُحْتَرَمٍ، سواءٌ كان إحرامًا، أم مكانًا حرامًا، وقلنا ذلك ليَشْمَلَ المُحِلَّ داخلَ الحَرَمِ، والمُحْرِمَ خارجَ الحَرَمِ؛ لأن الناسَ أربعةُ أقسامٍ. مُحِلُّ خارجُ الحَرَمِ فيَحِلُّ له الصيدُ.

ومُحرِمٌ خارجُ الحَرَمِ فيُحَرَّمُ عليه الصيدُ.

ومُحِلٌّ في الحَرَمِ فيُحَرَّمُ عليه الصيدُ.

ومُحْرِمٌ فِي الحَرَمِ فيُحَرَّمُ عليه الصيدُ من بابِ أولى.

والمُحَرَّمُ هو: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾.

يَحْكُمُ كُونًا وشرعًا، فيَحْكُمُ شرعًا بها يُريدُ، ويَحْكُمُ كُونًا بها يُريدُ، ولكنَّ الإراةَ تابعةٌ للحكمةِ كها قلنا غيرُ مرةٍ: إن كلَّ فِعْل يَفْعَلُه اللهُ، أو شرعًا يُشَرِّعُه اللهُ فهو مبنيٌّ على الحكمةِ، قال اللهُ تبارَكَ وتعالى: ﴿وَمَا نَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللهُ ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَاللاَتِلانِ ٢٠]. وقال في سورةِ الممتَحِنَةِ: ﴿ وَلِكُمْ مُكُمُ اللَّهِ يَعَكُمُ يَنْكُمُ وَاللهُ عَلِيمً عَلِيمً وَاللهُ عَلِيمً عَلِيمً عَلَيمً عَلَيمً وَاللهُ عَلِيمً عَلِيمً عَلَيمً اللهُ ا

وقولُه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ اَمَنُوا لَا شَحِلُوا شَعَنَيْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا الْفَلْدَى وَلَا الْفَلْتَهِدَ وَلَا الْفَلْتَهِدَ وَلَا الْفَلْتَهِدَ وَلَا اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تعالى باحترامِها وتعظيمِها، ويَشْمَلُ الإصْرامَ إذا تَلَبَّسَ به الإنسانُ، فإنه العظيمةُ التي أَمَرَ اللهُ تعالى باحترامِها وتعظيمِها، ويَشْمَلُ الإصْرامَ إذا تَلَبَّسَ به الإنسانُ، فإنه



من شعائرِ الله، الله الله الله الله عَلَيْ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِاللهِ ﴾ [الثقة: ١٥٨]. يَعْنِي: لا تُحِلُّوا هذه الشعائرَ وتَنْتَهِكُوها وتُخَالِفُوا فيها أمرَ الله عَجَلَل.

وقولُه: ﴿ وَلَا الشَّهُ رَا لَكُرَامَ ﴾ [السَّانَة:٢]. المرادُ به الجِنْسُ، فَيَشْمَلُ الأشهرَ الأربعةَ، وهي: ذو القَعْدَةِ، وذو الحِجَّةِ، والمُحَرَّمُ وهذه ثلاثةٌ مُتَوَالِيَةٌ، والرَّابعُ: رَجَبٌ وهو منفردٌ.

هذه الأشهرُ الأربعةُ تَخْتَصُّ بأنها حُرُمٌ، واخْتَلَفَ العلماءُ هل تَحْرِيمُهَا نُسِخَ أو هو باقٍ؟ الصوابُ: أنه باقٍ وليسَ هناك دليلٌ على النَّسْخِ، وأما ما وقَعَ من قتالِ الرسولِ ﷺ لأهلِ الطائفِ في ذي القَعْدَةِ، فإنَّ هذا القتالَ من تَكْمِيلِ قتالِ أهلِ مَكةَ الذي كان في رمضان، وفي شَوَّالٍ أيضًا، وكذلك القتالُ في غزوةِ تَبُوكَ كان شبيهًا بالدفاعِ عن النفسِ؛ لأنه قِيْلَ له: إن الرُّومَ قد جَمَعُوا لكم.

فالمُهِمُّ أن القولَ الراجحَ -وإن كانَ خِلافَ قولِ الجمهورِ-: أنَّ تحريمَ القتالِ ابتداءً في هذه الأشهرِ الأربعةِ باقِ ولم يُنْسَخْ، ويَدُلُّ لذلك أنَّ هذه السورةَ سورةَ المائدةِ من آخرِ ما نزَلَ، حتى ذُكِرَ عن بعضِ السلفِ أنه قال: ما كان فيها من حلالٍ فأُحِلُّوه، وما كانَ فيها من حرامٍ فَحَرِّمُوه.

والهَدْيُ: ما يُهْدَى للحَرَمِ من طعام وحيوانٍ، والقَلائدُ: عني: لا تُحِلُوا الهَدْيَ ولا القَلائِدَ. والهَدْيُ: ما يُهْدَى للحَرَمِ من طعام وحيوانٍ، والقَلائدُ جععُ قِلادةٍ وهذا خاص بالحيوان، وهو ما يُجْعَلُ في رقبةِ الهَدْيِ من النِّعَالِ القديمةِ الخَلِقَةِ، أو آذانُ القِرَبِ، أو ما أَشْبَهَ ذلك؛ ليَعْرِفَ مَن رآه أنه هَدْيٌ، فلا يُحِلُّه.

وتَحْلِيلُ الهَدْيِ يَكُونُ بأمرينِ: إما بالحَيْلُولَةِ دونَ وصولِه إلى البيتِ بأن يُصَدَّ عن البيتِ، كما قال تعالى: ﴿ هُمُ ٱلَذِيرَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْمَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ تَحِلَّهُ ﴾ المَنتَظَّ: ٢٥]. وإما بالتنازلِ عنه؛ بحيثُ يُقلِّدُه الإنسانُ، ثم يَرْجِعُ فيه، وهذا لا يَجُوزُ له أن يَفْعَلَه.

💠 وقولُه تعالى: ﴿وَلَا ءَاتِمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ﴾ [الثَّالِفَة:٢]. أي: قاصديه.

وقولُه تعالى: ﴿ يَبْنَغُونَ فَضَّلَا مِن رَّبِهِم وَرِضُونًا ﴾ الشَّائِة: ٢]. يعني: أن الـذين يَقْصِدُونَ البيتَ الحرامَ يَبْتَغُونَ فضلًا من الله ورضوانًا؛ والفضلُ هنا يَشْمَلُ الفضلَ الدُّنْيُوِيَّ، والأُخْرَوِيَّ؛ لقولِه تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ مُ اللَّهُ الْمَاءَ ١٩٨. أَي: رزقًا وكسبًا.

وقولُه تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْمُ فَاصَطَادُوا ﴾ [المُتَاتِقَة: ٢] إذا حَللتُم مِن الإحرَامِ. ﴿فَاصَطَادُوا ﴾ هذا في مقابلِ قولِه: ﴿غَيْرَ مُحِلِّ الصَّلَةُ وَانتُمْ حُرُمُ ﴾. يَعْني: إذا زالَ الإحرامُ وحَلَلْتُم منه فاصطادُوا، و الأمرُ هنا للإباحة، وقيلَ: لرفع الحَظْرِ، والفرقُ بينها ظاهرٌ، إذا قلنا: للإباحة فمعناه أن الحكم تَغَيَّرُ عن الحكم السابق للنسخ مثلًا الاستحبابُ الحكم تَغَيَّرُ عن الحكم السابق للنسخ زال الحكم السابق نهائيًّا، فإذا زال النسخُ تَجَدَّد صار هنا للإباحة؛ لأنه لها ورد عليه النسخ زال الحكم السابق نهائيًّا، فإذا زال النسخُ تَجَدَّد حُكْمٌ وهو الإباحة.

وقال بعضُ أهلِ العلمِ: بل الأمرُ بعدَ الحَظْرِ لرفعِ الحَظْرِ. وعلى هذا فيَعُودُ الحكمُ السابقُ للحَظْرِ، إن كان مَسْنُونًا فهو مسنونٌ، وإن كان مباحًا فو مباحٌ، بل وإن كان مكروهًا فهو مكروهٌ.

فعندنا الآنَ قولُه تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمُ فَأَصْطَادُوا ﴾. هذا نَسْخٌ لقولِه: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي ٱلضّيدِ وَأَنتُمُ حُرُمُ ﴾. والنسخُ معناه: أن هناك حكمًا ثابتًا بالمنسوخِ، وحكمًا ثابتًا بالناسخِ، فتحريمُ الصيدِ في حالِ الإحرامِ طارئٌ على حِلِّهِ قبلَ الإحرام.

هل نقول: إن الأمرَ (فَصِدُ) هنا للإباحةِ، أو لرفعِ الحَظْرِ؟ يقولُ بعضُ العلماءِ: إنه للإباحةِ. وبعضُهم يَقُولُ: لرفعِ الحَظْرِ.

الذينَ قالوا: للإباحةِ. قالوا: لأن الله لمَّا حَرَّمَ السهيدَ في حالِ الإحرامِ، صارَ حكمًا ناسخًا للسخًا للسابقِ، مُزِيلًا له، ثم لمَّا قال: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ صارَ حكمًا رافعًا للتَّحْرِيمِ، وهذا التحريمُ قد رَفَعَ الحكمَ السابق، فيكونُ الحكمُ المُسْتَقِرُ الآنَ هو الإباحةُ فقط.

وأما إذا قلنا: إنَّ الأمرَ بعدَ الحَظْرِ لدفعِ الحَظرِ فهنا نسألُ عن حكمِ الصيدِ قبل الدخولِ في الإحرام، إذا قالوا: سنةٌ صار قولُه: ﴿ فَاصَطَادُوا ﴾ يُفيدُ السُّنةَ؛ لأنه رَفَعَ المَنْعَ، فعادَ الحكمُ للأوَّلِ.

والظاهرُ: أنَّ الأمرَ هنا للإباحةِ؛ لأن أصل الصيد غير مأمور به ، حتى لو قلنا: إن الأمرَ بعدَ الحَظْرِ رفعٌ للحَظْرِ؛ فإن الصيد لم يؤمر به ، إلا إذا طَرَأَتْ أسبابٌ تُوجِبُ ذلك ، كما لو كان الإنسانُ جائعًا، واحْتَاجَ للصيدِ ليَأْكُلَ ، فهذا شيءٌ آخرُ .

🗘 قولُه تعالى: ﴿ وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ أَنْسَجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ﴾ [المثللة:٢].



وانْظُرْ إلى عبد الله بنِ رَوَاحَةَ ﴿ لِللَّهُ عَنُّهُ الرسولُ بَلْنِلْاَلْلِكِلَّا إِلَى خَيْبَرَ من أجل الخَرْص على اليهودِ، فيَقُولُ لهم: لقد جئْتُكُم من أَحَبِّ الناسِ إليَّ، وإنكم لأَبْغَضُ عندي من عِدَّتِكُم من القِردةِ والخنازيرِ، ولا يَحْمِلَنِّي بُغْضِي إياكم، وحبِّي له ألا أَعْدِلَ. -رَحِمَهُ اللهُ ورَضِيَ اللهُ عنه-، وهكذا يكونُ العدلُ؛ لأن العدلَ واجبٌ إقامتُه على أيِّ أحدٍ من الناسِ، إن كانَ على الوالـدِ فعـلى الوالدِ، وعلى النفسِ فعلى النفسِ، إن كان للعدوِ فللعدوِّ، إن كان للصديقِ فللصديقِ، ولهذا قالَ: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِٱلْخَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ﴾. مع أنَّ الصدَّ عن المسجد الحرام ليس بالأمرِ الهَيِّنِ على النفسِ. فإنسانٌ جاءً يُلَبِّي الله وَ كَاللَّهُ مَا اللهمَّ لبيكَ. ومعه الهديُّ؟ لِيَصِلَ إلى البيتِ تَقَرُّبًا إلى الله عَجَلَق، ثم يُمْنَعُ، وهو أحقُّ الناسِ بهذا البيتِ، فهذا صعبٌ على النفوسِ، صعبٌ جدًّا، ولهذا لم يَتَحَمَّلْهَا عمرُ بنُ الخَطَّابِ ومَن كانَ على شاكِلَتِه، وقال: لِمَ نُعْطِي الدَنِيَّةَ فِي دينِنا؟ قومٌ يَصُدُّونَنَا عن المسجدِ الحرامِ، ﴿وَمَاكَانُوۤا أَوْلِيآا مُرَّاإِنَ أَوْلِيَآ وُمُو إِلَّا ٱلمُنَّقُونَ ﴾ اللاتكاك:٣٤]. ونحنُ ما جِئنًا إلى للعمرةِ، ما جِئنًا بالسلاحِ، وإنَّما جئنًا بَهَدْي نُهْدِيه للحرم يَنتَفِعُ بـ ٥ -أول من يَنْتَفِعُ - فقراءُ قريشٍ، ومع ذلك صَدُّوهم -والعياذُ بالله- هذا سَيَحْمِلُ في النفسِ ضغائنَ وحقائدً؛ إلا إذا مَحَاهَا الإيهانُ بالله عَجَلَق، ورجاءُ الثوابِ منه، ولهذا قال هنا: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَكَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ﴾. ثم قالَ تعالى: ﴿وَتَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقَوَىٰ ۖ وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِنْدِوَ ٱلْمُدُونِ ﴾ [الناتغة:٢]. وانْظُو للمقابلةِ، أمرٌ يُقَابِلُه نَهْيٌ، بِرٌ يُقَابِلَه إثمٌ، تَقْوَى يُقَابِلُها عُـدُوانٌ، ﴿ وَتَمَاوَنُوا عَلَى البِّرِ ﴾؛ يعني: لِيُعِنْ بعضُكم بعضًا على البرِّ والتقوى، والبرُّ: فعلُ الخيرِ، والتقوى: ترك<mark>ُ الشرِّ، فتعاونوا على فعل الخيرِ.</mark>

فمثلًا: إذا رأيتَ أخاكَ قد كَسِلَ وبَرَدَتْ هِمَّتُه عن طلبِ العلمِ، أو عن فعلِ العبادةِ فأَعِنْه على ذلك، وإذا رأيتَه مُنْهَمِكًا في معصيةٍ فأعِنْه على تَرْكِها، بأي أسلوبٍ تُرِيدُ، بِحَسَبِ ما يَلِيـتُ بالمقامِ والحالِ. لأن الله قال: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْهِرِ وَٱلنَّقَوَىٰ ﴾. ولم يذكر السبب الذي يكون بـه العـون؛ لأنـه يخْتَلِفُ باختلاف الأحوال، والأزمان، والأشخاص.

والعدوان؛ لقولِه قبل: ﴿وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِنْرِ وَٱلْمُدُونِ ﴾ ليس المعنى أن أقيف سَلْبِيًّا من الإشم والعدوان؛ لقولِه قبل: ﴿وَتَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقَوَىٰ ﴾. لكن أتنى بقولِه: ﴿وَلَا نَعَاوَثُوا ﴾ من بابِ التقابل، فأنت لا تُعِنْه على الإثم والعدوان، وإن وجدت منه رغبة في ذلك، وبعْدَ هذا أعِنْه على البرِّ والتقوى، ﴿وَاتَقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ ﴿ السَّالِكَذِينَ ! تَقُوا اللهَ بالتعاونِ على البرِ والتقوى، وتركِ التعاونِ على الإثم والعدوانِ.

و له تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾. مناسبةُ هذه الجملةِ التَهْدِيدِيَّةِ لها سَبَقَ ظاهرةٌ جدًّا؛ يَعْنِي: فإن الله سيُعَاقِبُكم إذا لم تَتَقُوه.

وَ لَهُ تعالى: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾ الشَّقَا: ﴿ السَّالَةِ: ١٠]. ولم يَقُلُ حَرَّمْنا؛ لأنه قالَ في الأولِ: ﴿ أَحِلَتَ لَكُم ﴾. فمن أجلِ تناسبِ السياقِ أتى بالفعلِ المبنيِّ للمجهولِ، ومن المعلومِ أنَّ المحرِّمَ هو اللهُ يَجَلِّلُ. وما هي المَيْتَةُ؟ قال العلماءُ: الميتةُ: ما ماتَ بغيرِ ذكاةٍ شرعيةٍ فيَشْمَلُ ما ماتَ حَتْفَ أَنفِه، وما ماتَ بذكاةٍ غيرِ شرعيةٍ، فلو أن شخصًا خَنَقَ حيوانًا فهاتَ حَرُمَ أكلُه؛ لأنه لم يذكَّ ذكاةً شرعيَّة، ولو أن حيوانًا مرض وماتَ لم يَجِلْ؛ لأنه لم يذكَّ، فهذا الضابطُ في الميتةِ ضابطٌ جامعٌ مانعٌ.

وَ قُولُه: ﴿وَالدَّمُ ﴾. الدَّمُ معروفٌ، ولكنَّ المرادَ ما خرَجَ من البهيمةِ قبلَ الموتِ، فهو حرامٌ، أما ما بَقِيَ بعدَ الذكاةِ الشرعيةِ فهو حلالٌ، ولقد كانوا في الجاهليةِ إذا جاعَ منهم المسافرُ فَصَدَ عِرْقًا من ناقتِه وشَرِبَ الدَّمَ ليَتَغَذَّى به فَحَرَّمَ اللهُ عَيَالُ ذلك على عبادِه.

وَ قُولُه تعالى: ﴿ وَلَمْتُمُ ٱلِخِنزِيرِ ﴾. الخنزيرُ معروف، وهو حيوانٌ خبيثٌ، ساقطُ الغَيْرَةِ، مُضِرٌّ بالصحةِ.

وعَبَّرَ باللحمِ لأنه أكثرُ ما يُقْصَدُ، وإلا فهو حرامٌ كلُّه، لحمُه، وشَحْمُه، وأَمْعَاؤُه، ودَمُـه، وكلُّه وكلُّه في عنه.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ عَ ﴾. يعْنِي: ما سُمِّي عليه غيرُ اسمِ الله، كأن يُقَالَ: باسم المسيحِ، أو باسمِ محمدِ ﷺ، أو باسمِ جبريلَ، أو ميكائيلَ، أو باسمِ فلانٍ، أو فلانٍ، أو



فلانٍ فهذا كله حرامٌ؛ لأنه لا يُسَمَّى على الذبائح إلا الله عَظِل، فهو الذي خَلَقها، وهو الذي أحلَّ لنا أن نُهْلِكَها بهذا الذَّبْح، فهو الذي يَسْتَحِقُّ أن يُسَمَّى، أما غيرُه فلا يَسْتَحِقُّ أن يُسَمَّى عند هذا، فليس هو الذي خلَق البهيمة، ولا هو الذي أباحَ لنا أن نَفْعَلَ بها هذا الفعل من أجل مصلحتنا، فإذن لا يَسْتَحِقُّ التسميةَ على هذه الذبيحة إلا الله عَظِل، وظاهرُ الآيةِ الكريمةِ أنه لا فرقَ بينَ أنه يَذْكُرُ اسمَ غيرِ الله مع اسمِ الله، أو منفردًا فلو قال: باسمِ الله وباسمِ الرسولِ. حَرُمَتْ أيضًا.

◘ قولُه تعالى: ﴿وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمَرَوْيَةُ وَٱلنَطِيحَةُ ﴾. هـذه أربعٌ ووُصِفَتْ بهـذا الوصفِ باعتبارِ سببِ موتِها، وإلا فكلُها ماتَتْ بغيرِ ذكاةٍ فالمُنْخَنِقَةُ هي التي خَنَقَهَا شيءٌ مثلُ لو خَنقَها حبلٌ، بأن أدْخَلَتْ رأسَها في حبل، وأرادت أن تَخْرُجَ ولكنها كلها شَدَّتْ نفسُها زادَ الخَنْقُ حتى ماتَتْ، فهذه هي المنخنقة، ويَدُّخُلُ في ذلك التي تَنْخَنِقُ بدُخَانٍ، أو بغيرِه من أسبابِ الاختناقِ فهي حرامٌ.

وأما الموقوذةُ فهي المضروبةُ بالعصا وشِبْههَا مما لا يَجْرَحُ.

وأما المُتَرَدِّيَةُ فهي التي تَدَحْرَجَتْ من عَل، كأن تَدَحْرَجَتْ من جبل، أو سَـقَطَتْ من سطح، أو سقطتْ من سطح، أو سقطتْ في بئر وماتَتْ، وما أشبَه ذلك، وهذه هي المترديةُ.

و أما النطيحةُ فهي المنطوحةُ؛ يَعْنِي: التي نطَحَتْها أختُها حتى أَهْلَكَتْهَا، فلو أن عندنا ماعزًا صغيرةً وماعزًا كبيرةً وأن الماعزَ الكبيرةَ قامت تَنْطَحُ هذه الصغيرةَ حتى ماتتْ، فنقولُ: هذه نَطِيْحَةٌ ولا تُؤْكَلُ.

وقولُه تعالى: ﴿وَمَا آكُلُ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْنُمُ ﴾ السَّبُعُ: مثلُ أسدٍ، أو ذَنْبٍ، أو ضَبُع، أو نَمِر أيِّ سَبُع. ثبتَ في الحديثِ الصحيحِ أن ابنَ عباسٍ قال: نهَى النبيُّ غَلَيْلَا اللَّهُ عن كلِّ ذي نابٍ من السِّباع (١٠).

و وَقُولُه تعالى: ﴿إِلَّامَا ذَكَيْنُمُ ﴾ يَشْمَلُ كلَّ ما سَبَقَ، فلو وَجَدْنَا نطيحةً بقِيِّ فيها رَمَتُ للهُ وذَكَيْنَاهَا حلَّت، وذَكَيْنَاهَا حلَّت، وذَكَيْنَاهَا حلَّت، وذَكَيْنَاهَا حلت،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري(٧٧٠٥)، ومسلم(١٩٣٢).

بشرطِ أن يَبْقَى فيها حياةٌ، سواءٌ تَحَرَّكَتْ، أم لم تَتَحَرَّكُ على القولِ الراجحِ، فلو ذبَحْناها ولم تتَحَرَّكُ، ولكنْ فيها حياةٌ فهي حلالٌ، فلو أدرَكْتَ الشاةَ، أو البعيرَ، أو البقرة قبلَ أن تَمُوتَ، وقد انْكَسَرَ عُنْقُها، فذَكَيْتَهَا فإنها تكُونُ حلالًا، ولا يُشْتَرَطُ أن تتَحَرَّكَ بأعضائِها، أو بأيً طُرُفٍ، ولكنْ إذا قالَ قائلٌ: إذنْ ما الذي يُعْلِمُنا أنها حيةٌ إذا كانت حَرَكَتُها ليستْ بشرطٍ فها الذي يُدْرِينا وهي أيضًا ليس عندها تَنَفُّسُ؟

فالجوابُ: الذي يُدْرِينَا هو الدَّمُ، يَقُولُونَ: إن الدَّمَ إذا خرَجَ يَسِيلُ وكان لونُه أحمرَ فهو دَلِيلٌ على أنها لم تَمُتْ، فإن كان أسودَ وخروجُه ببطءٍ فهي مَيْتَةٌ، فالعلامةُ إذنْ تَكُونُ بالدَّمِ، فإذا أَدْرَكْنَاهَا قبلَ أن تَمُوتَ وذَكَيْنَاهَا ذكاةً شرعيةً فإنها تَحِلُّ.

- وقولُه تعالى: ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَ النَّصُبِ ﴾ النَّصُبُ جَمعُ أنصابٍ؛ يعني: ما ذُبِحَ للآلهةِ، فه و حرامٌ وإن ذُكِّي ولم يُسْتَفْن منه شيءٌ، والفرقُ بينَه وبينَ ما أُهِلَّ لغيرِ الله به، أن ما أُهِلَّ لغيرِ الله به أَيْذَبَحْ لأحدِ تقرُّبًا، وإنها ذُبِحَ لله، أو للأكلِ، لكنْ ذُكِرَ عليه اسمُ غيرِ الله، أما هذا فأصلُ به لم يُذْبَحْ لأحدِ تقرُّبًا، فإنها لا يَحِلُّ مطلقًا، وإن أَدْرَكْنَاه قبلَ أن يَمُوتَ فإنه لا يَحِلُّ مطلقًا، وإن أَدْرَكْنَاه قبلَ أن يَمُوتَ فإنه لا يَحِلُّ.
- وقولُه تعالى: ﴿وَأَن تَسَـنَقْسِمُواْ إِالْأَزْلَدِ وَالِكُمْ فِسَقُ ﴾. ﴿وَأَن تَسَـنَقْسِمُوا ﴾ يُحْتَمَلُ أَن تَكُونَ مِتَداً والخبرُ جلةُ: ﴿ وَالْكُمْ فِسَقُ ﴾. يعْنِي: واستقسامُكم بالأزلامِ ذلكم فسقٌ، ويكونُ حينئذِ عندَنا مبتدآنِ: الأولُ: ﴿ وَأَن تَسَـنَقْسِمُوا ﴾، والثاني: ﴿وَلِكُمْ ﴾، وخبرُ المبتدأ الثاني: ﴿فِسَقُ ﴾ والجملةُ خبرُ المبتدأ الأولِ.

ويحْتَمِلُ أَنَّ قُولَه: ﴿ وَأَن تَسْنَقَسِمُوا بِٱلأَزْلَدِ ﴾ معطوفٌ على قُولِـه ﴿ ٱلْمَيْتَةُ ﴾ يَعْنِي: حُرِّمَ عليكم أيضًا أن تَسْتَقْسِمُوا بالأزلامِ، ثم قالَ: ﴿ ذَلِكُمْ ﴾ أي: كلُّ ما ذُكِرَ فِسْقٌ.

- وقولُه تعالى: ﴿ ذلكم فِسْقٌ ﴾ أي: خروجٍ عن طاعةِ الله وَ كَاللَّهُ وَعَلَلُ ومَا يَنْبَغِي لكم أَن تَكُونُوا عليه، من تقوى الله وَ الله وَالله وَالله
- وقولُه تعالى: ﴿ اللَّهُ مَ يَهِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ ﴾. اللهُ أكبرُ ا انْظُرْ إلى قوةِ الصحابةِ في إيهانِهم، وعقيدتِهم فقد أَوْجَبَتْ للكفارِ أن يَيْأَسُوا من دينِهم؛ أي: من أن يَحْرِفوهم عن دينِهم، وقد يَئِسُوا؛ لأن المسلمينَ عندَهم صلابةٌ في الدينِ، وشدةٌ على الكفارِ، ورحمةٌ فيها دينِهم، وقد يَئِسُوا؛ لأن المسلمينَ عندَهم صلابةٌ في الدينِ، وشدةٌ على الكفارِ، ورحمةٌ فيها



بينهم، فالكافرُ لا يُمْكِنُ أن يُحَاوِلَ أن يَتَخَلَّلَ صفوفَ المؤمنينَ، أو يَصِلَ إلى قلوبِهم، أو أعمالِهم، لأنهم عَلِمُوا أنَّ هؤلاء أمةً ترَى نفسَها مُبَايِنةً لهؤلاءِ الكفارِ، معاديةً لهم فيتُسُوا منهم، فلا يَسْتَطِيعُونَ أن يَصِلُوا إلى دينِهم.

وإذا قارَنْتَ بينَ هذا الوصفِ العظيمِ للصحابةِ، وبينَ وصفِ الأمةِ الإسلاميةِ اليومَ وَجَدْتَ أَنَّ الفرقَ بينَها كالفرقِ بينَ وقتيها، فرقٌ عظيمٌ، فاليومُ للكفارِ رجاءٌ عظيمٌ في دينِ وَجَدْتَ أَنَّ الفرقَ بينَها كالفرقِ بينَ وقتيها، فرقٌ عظيمٌ، فاليومُ للكفارِ رجاءٌ عظيمٌ في دينِ المسلمينَ أَن يُخْرِجُوهم من دينِهم، ويَصُدُّوهم عن دينِهم، ولهذا يَسْعَوْنَ بكلِّ جُهْدِهم سعيًا حثيثًا بالمالِ، والبدنِ، ولو تَمكَّنُوا بالقتالِ ليُخْرِجُوا المسلمينَ من الدينِ، ولكن لا تزالُ طائفةٌ من هذه الأمةِ على الحقِّ ظاهرينَ لا يَضُرُّهم من خذَلَهم حتى يَأْتِي أَمرُ الله ١٠٠، وإلا فلو رَأَيْتَ من هذه الأمةِ على الحقِّ ظاهرينَ لا يَضُرُّهم من خذَلَهم حتى يَأْتِي أَمرُ الله ١٠٠، وإلا فلو رَأَيْتَ من هذه الأمةِ على الحقِّ ظاهرينَ لا يَضُرُّهم ألَى قممِ الأمةِ الإسلاميةِ، حتى يَصُدُّوا الأمةَ الإسلامية عن دينِهم رَأَيْتَ أَمرًا عظيمًا، فقد دخَلُوا في حياةِ المسلمينَ؛ في الثقافةِ، وفي الأخلاقِ، وفي السياسة الخاصةِ، وفي السياسة الخارجيَّةِ، وفي كلِّ شيءٍ من أجلِ أن يَقْضُوا على الإسلامِ الذي يُخِيفُهُم.

أَقُولُ -والعلمُ عندَ الله وَ إِن الذي يُحَرِّكُ هؤلاء ليس خوفُهم فقطْ من أن يَنالَهُم المسلمونَ بشيءٍ، بل لأنهم جنودُ الشيطانِ، فهو يُحَرِّضُهُم ويَوُزُّهُم أَزًّا على المسلمينَ؛ لأن الجنودَ قسمانِ: أحدُهما: جنودُ الرحمنِ، والثاني: جنودُ الشيطانِ، وكلُّ كافرِ فهو جندٌ للشيطانِ، ولكنَّ الله وَ إِنَّ جُندَنا لَهُمُ النَالِمُونَ ﴿ وَاللّٰهُ السَيطانِ، وكلُّ كافرِ فهو جندٌ للشيطانِ، ولكنَّ الله وَ إِنَّ جُندَنا لَهُمُ النَالِمُونَ ﴿ وَاللّٰهُ السَيطانِ، وكلُّ كافرِ فهو جندٌ للشيطانِ، ولكنَّ الله وَ إِللَّ قال: ﴿ وَإِنَّ جُندَنا لَهُمُ النَالِمُونَ ﴿ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللهُ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ الللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللّٰهُ اللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللللللهُ اللللللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ

وقولُه تعالى: ﴿الْيَوْمَ يَهِسَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ ﴾ تَأَمَّلُ كلمةَ ﴿اليوم ﴾ فهي ظرفٌ للحاضرِ، فإذا كُنَّا على ما كانَ عليه الصحابةُ -رِضْوانُ الله عليهم - فسوفَ يَيْأَسُ الذين كفروا من ديننا، ولا يَسْتَطِيْعُونَ أن يَجُوسُوا خلالَ ديارِنا أبدًا، ولكن إذا رأَوا هيكلًا هَشًّا كَقُشَاشَةِ البطِّيخ، لو تَلْمَسُه -ليس بظُفْرٍ - بل برأس الأَنْمُلَةِ انخَرَقَ إذا رَأَوْا هذا الهَيْكَلَ للعالمِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣١١٦)، ومسلم (١٩٢١).



الإسلاميِّ سَهُلَ عليهم الوصولُ إلى قلبِ العالمِ الإسلاميِّ، ولم يَيْأَسُوا، بل هم في رجاءٍ، ولكني أَسْأَلُ اللهَ عَلَى أَنْ يَأْتِيَ اليومُ الذي يَيْأَسُ فيه الذينَ كفروا من دينِنا بقوتِنا، وقوةِ إيهانِنا، وما ذلك على اللهِ بعزيز.

وقولُه تعالى: ﴿فَلَا غَشُوهُمْ وَاخْشُونِ ﴾. يعني: لا تَخافوا منهم، ولا يَكُنْ على قلوبِكم تأثيرٌ منهم، ولكن واخْشُونِي؛ لأن الله تعالى أحقُّ أن نَخْشَاه، كما قالَ تعالى: ﴿أَتَغْشُونَهُمُ قَاللّهُ لَحَقُّ أَن نَخْشَاه، كما قالَ تعالى: ﴿أَتَغْشُونَهُمُ قَاللّهُ لَحَقُّ أَن تَغْشُونُهُمُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّ

ولكن كيف نَخْشَى اللهُ؟

سبحانَ الله! تأمَّلُ كيفَ قـدَّم ﴿عَدُوِى ﴾ عـلى ﴿وَعَدُوَكُمْ ﴾ قـديَقُـولُ قائـلُ: لـهاذا لم يَقُـلْ: عدوكم أولًا: حتى يُهَيِّجَ الغَيْرَةَ؟

والجوابُ: لئلا تَكُونَ غَيْرَتُنا لأنفسِنا، بل تكُونُ غَيْرَتُنا للله، ولكنْ لا نَنْسَى أن هؤلاء أعداءٌ لنا، كما هم أعداءٌ لله وعَلَى فلا -والله - لا يُريدُونَ بنا خيرًا أبدًا مهما قالوا، ومهما تزَيَّنُوا، والله لا يُعْطُونَنَا الفَلْسَ إلا وهم يَأْمَلُونَ أن يَأْخُذُوا منَّا فَلْسَيْنِ أو دينارًا، هذا هو الواقع، ونشأَلُ الله أن يُؤيِّسَهم منها كما أيَّسَ سلفهم من سلفنا. ﴿آلَيَوْمَ يَبِسَ ٱلَذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَآخَشُونِ ﴾.

وقولُ عنالى: ﴿الْيَوْمَ أَكُمْلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴿ الحمدُ الله الذِن الدينُ كاملُ من كاملِ الصفاتِ وَعَلَلْ من الحكيمِ العليمِ الخبيرِ اللطيفِ ﴿أَكُمْلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ فلا نَقْصَ فيه بوجه من الوجوهِ ، لا في العباداتِ، ولا في المعاملاتِ، ولا في الأخلاقِ والسلوكِ، بل هو كاملٌ ، من الوجوهِ ، لا في العباداتِ، ولا في المعاملاتِ، ولا في الأخلاقِ والسلوكِ ، بل هو كاملٌ ، وإذا أردتَ أن تَعْرِفَ كمالَ الشيءَ ، لو جاءَتْ لك آلةٌ مثل وإذا أردتَ أن تَعْرِفَ كمالَ الشيءَ ، لو جاءَتْ لك آلةٌ مثل هذه المُسَجِّلاتِ، وكانَ الصانعُ فيها ما زالَ يَتَعَلَّمُ ، فهل تَثِقُ جا؟ أبدًا ما أثِقُ جا، وأعْرِفُ أن

الخللَ فيها كائنٌ لا محالة، لكن إذا جاءَتْ من مهندسٍ مجَرَّبِ، خبيرٍ عَرَفْتُ أنها على ما يَكُونُ مها يَصْنَعُه البشرُ.

فإن هذا الدينَ ليسَ مِنْ وضعِ فلانِ الذكيِّ الهاهرِ، ولا من وضعِ فلانٍ، ولا غيرِه، بل هو من وضعِ الله وَ إِللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

وقولُه تعالى: ﴿وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى ﴾. نعم والله فإن هذا من تهام النعمةِ، فتهامُ النعمةِ يكونُ بالدينِ، وليس بكثرةِ الهالِ، والأولادِ، والزوجاتِ، والقصورِ والمَرْكَباتِ، وإنها تهامُ النعمةِ تهامًا يكونُ بالدينِ الذي هو سعادةُ الدنيا والآخرةِ. ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوَ أُنثَى النعمةِ تهامًا يكونُ بالدينِ الذي هو سعادةُ الدنيا والآخرةِ. ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوَ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنُ فَلَنَحْنِينَهُ مَيُوهُ طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمُ الجَمْرِهُم بِأَحْسَنِ مَاكَاثُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَالْخَلَانِ ١٩٥]. هذا تهامُ النعمةِ، ولهذا قرَنَ تهامَ النعمةِ بإكهالِ الدينِ، دينٌ كاملٌ ونع مةٌ تامةٌ، وهنا قالَ: ﴿وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ والمختلق هذه الإضافة ﴿ يَعْمَتِي ﴾ أي: نعمة الله التي لا يَشْعُرُ فيها أحدٌ بمن أحدٍ عليه من الخَلْقِ، فالنعمةُ التي تُصِيبُها كلَّها من الله وَ اللهُ الذي هذه النعمةِ التي مصدرُها من الربِّ وَ السِتْ من غيرِه.

ونُلاحِظُ أنه في الدينِ: قال: ﴿دِينَكُمْ ﴾، وفي النعمةِ قال: ﴿نِمْمَتِي ﴾، وهناك فرقٌ بينَ هذا وهذا، فالدينُ لنا، فنحنُ نَدِينُ لله به، والنعمةُ علينا من الله.

وقولُه تعالى: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسُلَامَ دِينًا ﴾. اللهمَّ أَرْضِنَا كم رَضِيتَهُ لنا، والإسلامُ يكونُ بالقلبِ، واللسانِ، والجوارحِ: بحيثُ لا تَسْتَسْلِمُ بقلبِك، ولا تَذِلُ، ولا تَخْضَعُ إلا لله عَظِلْ. لا تستثني أحدًا، كُل شَيءٍ ضد ما جاءَ عن الله فليسَ بشيءٍ.

وأما الإسلامُ بالقولِ فيكون بالإخلاصِ للله تعالى نطقًا، فتَقُولُ: أشهدُ أن لا إلىه إلا الله وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. وبهذه الشهادة تُخلِصُ الله عَجْلُ، فلا تَعْبُدُ سِوَاه، وتُجرِّدُ المتابعة، فلا تَتَبعْ غيرَ شَرْعِه؛ ولهذا فإن شهادة أن لا إلىه إلَّا الله وأن محمدًا رسولُ الله جُعِلَتْ ركنًا واحدًا من أركانِ الإسلام؛ لأنه لا يَتِمُّ أَ. دُمَا إلا بالآخرِ، فلا عبادة الله إلا باتباع

ما جاء به محمدٌ عَلَيْقِ.

وأما الإسلامُ بالجوارحِ بحيثُ تُصْبِحُ ذليلًا الله تعالى بجوارِحِك، فتَقِف، ولا تَمْشِي خُطْوَةً إذا قال لك ربُّك: قفْ. وتَسِيرُ ولا تَقِفْ ما دامَ ربُّك يَقُولُ لك: سِرْ.

إِذًا: لا شِرْكَ ولا ابتداعَ؛ لأن الشركَ ضدُّ الإخلاصِ، والابتداعَ ضدُّ المتابعةِ، وكلُّ ذلك خارجٌ عن الإسلام.

وقولُه تعالى: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا ﴾ الحمدُ للله، نعمة من الله أنه رَضِيَ لنا هذا الإسلامَ دينًا ندِينُ لللهِ تعالى به يومَ القيامةِ ﴿وَمَا أَذَرَكَ مَا يَوْمُ الدِينِ ﴾ أُمَّ مَا أَذَرَكَ مَا يَوْمُ الدِينُ لللهِ تعالى به يومَ القيامةِ ﴿وَمَا أَذَرَكَ مَا يَوْمُ الدِينُ لللهِ تعالى به يومَ القيامةِ ﴿وَمَا أَذَرَكَ مَا يَوْمُ الدِينُ لللهِ تعالى به يومَ القيامةِ ﴿ وَمَا أَذَرَكَ مَا يَوْمُ الدِينُ للهِ تعالى به يومَ الدِينُ اللهُ الدنيا في يومُ العمل، وكما تَدِينُ تُدَانُ.

وَقُولُه تعالى: ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَ فِ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ دَّحِيمٌ ﴾. اضطرَّ. يَعْنِي: أصابَتْه ضرورةٌ فألجَأَتْه إلى الأكلِ مها سبَق، كها قالَ تعالى في آيةٍ أخرى تُبَيِّن ذلك: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَا مَا آضْطُرِزَتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الانقطاء ١١٩].

🗘 وقولُه: ﴿فِي مُخْمَصَةٍ ﴾. أي: في مجاعةٍ، ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ ﴾. أي: غيرَ مائل لإثم.

وقولُه: ﴿ فَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾. وهذا يُفَسِّرُ قولَه تعالى: ﴿ فَمَنِ اَضْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَالَهُ وَ وَلَهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ والتقة: ١٧٣]. وجهذا نَعْرِفُ أن القولَ الصحيحَ في قولِه: ﴿ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ﴾ ليس كما قالَ بعضُ العلماء: إنه باغ على الإمام، وعادٍ في سفره؛ لأنه مسافرٌ سفرًا مُحرَّمًا. بل الصوابُ أن المرادَ غيرُ باغ للمَحرَّم، بل هو محتاجٌ إليه؛ لأنه جائعٌ، ولا عادٍ؛ أي: متعدًّ، ومتجانفٍ للإثم.

فإذا اضْطُرِرْتَ إلى هذه المحرماتِ فكُلْها، ولكن بِقَدْرِ الـضرورةِ؛ لأن الـضرورةَ تُقـدَّرُ بِقَدْرِهَا؛ لأن ما زادَ على قدرِ الضرورةِ فليس بضرورةٍ.

إِذًا: يَأْكُلُ مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ وَيُذْهِبُ ضِرورتَه فقط، وهل له أن يَشْبَعَ.

قال بعضُ العلماءِ: إن كان يَخْشَى ألَّا يَجِدَ سِوَاهَا فله أن يَشْبَعَ وإلا فلا.

والصحيحُ: أنه ليس له أن يَشْبَعَ، وإنها يَأْكُلُ بِقَدْرِ الضرورةِ، ويَحْمِلُ معه ما يَخَافُ أن يَحْتَاجَ إليه، فإن اضطرَّ إليه أَكَلَ، أما أن يَمْلاً بطنَه من هذا الخبيثِ فها الذي يجِيزُه فليسَ



هناكَ ضرورةٌ إلى ملءِ البطنِ وإنها هو في ضرورةٍ إلى سَدِّ رمقِه، سد رمقِك وإن كُنْتَ تَخَافُ أَلَا تَجِدَ فاحْمِلْ معك ما تَخْشَى أن تَحْتَاجَ إليه.

وقولُه: ﴿ وَإِن كَانَتُ عَمُورُ رُجِيتُ ﴾ . لم يَقُلْ: فإن ذلك حلالٌ . وهذا من بلاغة القرآنِ ، فلو قالَ: إن ذلكم حلالٌ لانسلَخَ عنها التحريمُ ، ولكنّه قال: ﴿ فَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رُجِيتُ ﴾ . فيَغْفِرُ لكم وإن كانتْ حرامًا في الأصل و لا يَلْحَقُكُم الإثمُ ، وأما وصفُها وحكمُها فهو باقي ، لكنه داخلٌ تحتَ المَغْفِرَةِ ؛ ﴿ رُجِيتُ ﴾ لأنَّ من رحمتِه وَ إِنّا أن شرَعَ لنا ما تستمسك به قُوانا ، وإلا فلو قالَ: ممنوعٌ اضطرَرْتَ أو لم تَضْطَرْ - فهل تَأْكُلُ وأنت مؤمنٌ ؟ أبدًا لو تَعْرِكُكَ المنونُ ما أكلتَ وأنت مؤمنٌ أبدًا ، ولكن لو قلتَ: أنا -والله - لستُ بآكل على الرَّغم من أنني مُضْطَرٌ . فلا يَجِبُ عليك أن تَأْكُلُ ؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَلا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ ﴾ والسَّلة ١٤٠١. وفلا يَجُوزُ لك ذلك ، بل يَجِبُ عليك أن تَأْكُلُ ؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَلا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ ﴾ والسَّلة ١٤٠١. اضطرً إلى طعام مع شخص ، وأبى هذا الشخصُ أن يُعْطِيه من هذا الطعام حتى مات، فإنه اضطرً إلى طعام مع شخص ، وأبى هذا الشخصُ أن يُعْطِيه من هذا الطعام حتى مات، فإنه يضْمنُه بالدِّيةِ ، والكفارةِ ؛ لأنه قاتِلُه ، وقد كان قادرًا على أن يُعْطِيه من الطعام ويُنْقِنَهُ من الهلاكِ.

على كلِّ حالٍ: هذه الآياتُ آياتٌ عظيمةٌ في هذه السورةِ، وفيها فوائدُ عظيمةٌ لكنَّ المهمَّ أن جميعَ هذه المحظوراتِ -ولله الحمدِ- إذا اضطرَّ الإنسانُ إليها جازَتْ، بل وَجَبَتْ، ونَقُولُ: جازَتْ. وليس المعنى ارتفاعُ الحكمِ، بل هي داخلةٌ تحتَ مغفرةِ الله عَيْلُ.

يقولُ بعضُ الناسِ: إذا اضطرَّ الإنسانُ إلى دواءٍ مُحَرَّمٍ جاز له، قياسًا على المحرَّمِ عند الضرورةِ. فهل هذا صحيحٌ؟

الجوابُ: أن هذا غيرُ صحيح، وإلا فعندَ العامةِ الآنَ يَقُولُونَ: إذا حَلَّتِ النصرورةُ حَلَّتِ المحرَّماتِ. حَلَّتِ الضرورةُ؛ يعني: نَزَلَتْ، وحَلَّتِ المحرماتُ؛ يعني: أُبِيحَتْ، وهذا صحيحٌ، لكن تطبيقُها على ما يُرِيدُونَ خطأٌ، فإنهم مثلًا يقولون: إن السُّعَالَ إذا اشتَدَّ بالإنسانِ اشتدادًا عظيمًا فأحسَنُ ما يُزِيلُه أن يَشْرَبَ لبنَ أتانِ. يَعْنِي: حمارًا، يَقُولُ: اشرَبْ لبنَ حمارٍ وتَبُرأً. وهذا غيرُ صحيح، ولو قُلْتَ للعامةِ: هذا لا يَجُوزُ. فيقُولُ لك -بفَمٍ واسع، وليس فيه أسنانٌ من شدةِ السَّعةِ -: إذا حلَّتِ الضرورةُ حلَّتِ المحرماتُ. نَقُولُ هذا ليسَ بصحيح، لهذا؟



أولًا: هل أنت محتاجٌ لهذا الدواءِ بعينِه أو لا؟

الجوابُ: لا؛ لأنه قد يَزُولُ المرضُ بدواءِ آخرَ، فابحَثْ وفَتِّشْ، فالمباحاتُ أكثرُ من المحرماتِ -ولله الحمدِ-.

ثانيًا: هل أنتَ إذا اسْتَعْمَلتَ هذا الدواءَ المحرَّمَ تَزُولُ الضرورةُ وتَبُرَأُ من المرضى، ويَسْتَعْمِلُه فالجوابُ: لا، فكم من أناس استعملوا دواءً يكونُ شفاءً لكثيرٍ من المرضى، ويَسْتَعْمِلُه واحدٌ ولا يَنْتَفِعُ به، لكن لو كنْتَ جائعًا فأكَلْتَ فإنك قطْعًا تَنْتَفِعُ، فيقينًا لن تَهْلكَ، فهذا فرقٌ عظيمٌ، ثمَّ أنتَ الآنَ ليس عندَك إلا هذا الطعامُ الحرامُ؛ إلا هذه الميتةُ فهذا تَفْعَل؟ تَأْكُلُ، وإذا أَكُلْتَ نَجَوْتَ لكن الدواءُ عندَك غيرُه أدويةٌ كثيرةٌ مباحةٌ، ثم إنك إذا تَنَاوَلْتَ الدواءَ المحرَّمَ قد تُعَافَى، وقد لا تُعَافَى، ثم إن الذي نَعْلَمُه -والعلمُ عند الله - أنَّ الله لم يُحرِّمُ علينا هذا الشيءَ إلا لذبُنْهِ ومَضَرَّتِه، وقد أمرَ النبيُّ عَلَيْلاَللَّاللَّاللَّاللَّاللَّا أبا طَلْحَةَ هِلِيْكُ أن يُنَادِي يومَ خَيْبَرَ: هذا الله ورسولَه يَنْهَيَانِكُم عن لحومِ الحُمُو الأَهْلِيَّةِ، فإنها رِجْسٌ ، فكيف يَمْنَعُنَا الله منها في حالِ الضرورةِ، لو كانت نافعةً لأَبِيحَتْ لنا.

إِذًا: نَقُولُ هَذا غيرُ صحيحٍ، الدواءُ بالمحرَّمِ حرامٌ، ولا يَجُوزُ لهذينِ السَّبَيَنِ، والله أعلمُ.

# مُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَمْلَلْتُهُ:

وقال ابنُ عَبَّاسٍ: ﴿ إِللَّهُ تُودِ ﴾: العهودُ ما أُحِلَّ وحُرِّمَ، ﴿ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيَكُمُ ﴾. الخِنْزِيرُ، ﴿ يَحْمِلَنَّكُم ﴾. الخِنْزِيرُ، ﴿ يَحْمِلَنَّكُم ﴾. يحْمِلَنَّكُم .

وَ لَهُ تَحْلَلْتُهُ: «قالَ ابنُ عباسٍ: العقودُ: العهودُ». الصحيحُ أنها أعمُّ من العهودِ، إلا أن تَجْعَلَ العقودَ عهودًا؛ لأن كلَّ واحدٍ من المتعاقِدَيْنِ متعهدٌ لصاحبِه بها يَقْتَضِيه العَقْدُ. فإن جُعِلَ العقدُ عهدًا بهذا الاعتبارِ صحَّ التفسيرُ، وإلا فإن الآيةَ أعمُّ؛ لأنَّ العقودَ أعمُّ من العهودِ.

وقولُه: ﴿إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ ﴾: الخنزيرُ. هذا لا شكَّ أنه قاصرٌ، والـصوابُ أن معنى:
 ﴿إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ ﴾؛ أي: من الميتةِ وما عُطِفَ عليها من الخنزيرِ وغيره.

<sup>(</sup>۱<mark>) أ</mark>خرجه البخاري(۱۹۸)، ومسلم(۱۹٤۰).



### ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لِللهُ:

﴿ يَحْمِلَ نَكُمُ ﴾: يَحْمِلَ نَكُم، ﴿ شَنَانُ ﴾: عداوةٌ، ﴿ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ ﴾ تُخْنَ قُ فَتَمُ وتُ، ﴿ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ ﴾ تُخْنَ قُ فَتَمُ وتُ، ﴿ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ ﴾ تُخْنَ قُ فَتَمُ وتُ، ﴿ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ ﴾ تُحْمَرُ بُ بالخسب يُوقِ لُها فتَموتُ ، ﴿ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ ﴾: تَتَرَدَّى من الجبلِ، ﴿ وَٱلنَّطِيحَةُ ﴾: تُنْطَحُ الشاةُ، فها أَدْرَكْته يَتَحَرَّكُ بذنبِه أو بعينِه فاذبَحْ، وكُلْ.

هكذا قال المؤلفُ يَحْلِنهُ، ولا أدري هل هذا من تهام الأثرِ عن ابنِ عباس، أو من كلام البخاريّ، وأيًّا كان فهذا أحدُ القولَيْنِ في المسألةِ: أن المنخنقة، والمتردية، والنطيحة، وما أكلَ السَّبُعُ إلا ما ذَكَيْتُم، أنه يُشْتَرطُ لحِلّه أن يكون هناك حركةٌ؛ إما بذَنبِه أو بعينِه أو بأذنِه أو نحو ذلك، وقد سبق لنا أن الصحيح: أنه لا يُشترطُ الحركةُ، بل الذي يُشترطُ الذكاةُ فإذا سالَ الدمُ الأحرُ المعروفُ فإنها تَحِلُّ وإن لم تتَحَرَّكُ، وأما إذا سالَ الدمُ الباردُ الأسودُ فهذا دليلٌ على أنها قد ماتَتْ قبلَ أن تُذكّى.

#### \* \$ \$ \$

### ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَمْلَللهُ:

٥٤٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ هِنَ قَالَ: مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُو وَقِيدٌ، سَأَلْتُ النَّبِيَ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ قَالَ: مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُو وَقِيدٌ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ: مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ؛ فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كُلْبِكَ - أَوْ كِلَابِكَ - كُلْبًا غَيْرَهُ، فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ - وَقَدْ قَتَلَهُ - فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّا كُلْبِكَ - أَوْ كِلَابِكَ - كُلْبًا غَيْرَهُ، فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ - وَقَدْ قَتَلَهُ - فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّا ذَكُرْتُ اسْمَ اللهِ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تَذْكُرُهُ عَلَى غَيْرِهِ (").

وَقُولُه: «سألتُ النّبيِّ ﷺ عن صيدِ المِعْرَاضِ». والمعْراضُ شيءٌ مِثَلُ العصا يَكُونُ في رأسِهِ شيءٌ مُثَلُ العصا يَكُونُ في رأسِهِ شيءٌ مُدَبَّبٌ.

وما أصابَ بحدِّه فكُلْه، وما أصابَ بحدِّه فكُلْه، وما أصابَ بعَرْضِه فهو وَقِيْدٌ" أي: فلا تَأْكُلْ، إذا أصابَ بحدِّه فكُلْ؛ لأنه يُنْهِرُ الدَّمَ، وإن أصابَ بعَرْضِه فلا تَأْكُلْ، ولو ماتَ؛ لأنه لم يُنْهِرِ الدَّمَ فهو وَقِيْدٌ.

<sup>(</sup>١)أخرجه مسلم (١٩٢٩).

وكذلك أيضًا: سَأَلَه عن صيدِ الكلبِ فقال: «ما أمسكَ عليكَ فكُلْ، فإنَّ أَخْذَ الكلبِ ذكاةٌ».

وَ قُولُه: «ما أمسَك عليكَ». أي: لكَ، بخلافِ ما إذا أمسكَ لنفسِه، وعلامةُ ذَلكَ أَنْ يَأْكُلُ مِن الصيدِ، فإذا أَكُلُ من الصيدِ، وأَتَى إليكَ بها بَقِيَ، فهو دليلٌ على أنَّه إنَّها أمسَكَ لنفسِه، وإن لم يَأْكُلْ، وأَتَى به إليكَ كاملًا، فهو دليلٌ على أنه إنها أمسَك عليك، فكُلْ.

ثم ذكرَ أنه إذا وجِدَ معه كلبًا آخرَ فلا يَأْكُلْ؛ لاحتهالِ أن يَكُونَ الكلبُ الآخرُ هـ و الـذي قَتَلَ، ولهذا قالَ: «فخشِيْتَ أن يَكُونَ أَخَذَهُ معه وقد قَتَلَه، فلا تَأْكُلْ». لأننا شَكَنْنَا في الحلّ، فلا تَأْكُلْ». لأننا شَكَنْنَا في الحلّ، فلا نَذرِي هل الكلبُ الآخرُ.

وقولُه: «وقد قَتَلَهُ». هذه لها مفهومٌ، وهو أنه إذا كانَ لم يَقْتُلُه، وأَدْرَكْتَ ذكاتَه فذَكَّيْتُه، فَلَكَيْتُه، فَلَكَيْتُه، فَلَكَّيْتُه،

ثم علَّلَ الرسولُ عَلَيْكَ الْوَالِي عدمَ الأكلِ إذا وُجدَ كلبٌ آخرُ يُخْشَى أن يَكُونَ أَمْسَكَ معه بأنكَ إنها سَمَّيْتَ على كلبِكَ ولم تسمِّ على الآخرِ، فيُعْلَمُ مِنْ هذا أنَّ الكلبَ لو اسْتَرْسَلَ بنفسِه بدونِ أن تُسَمِّي عليه، فإنه لا يَحِلُّ ما صادَه، ولو كان صادَه عليك، فلو جاء به إليك، وأنت لم تُرْسِلُه وتُسَمِّ الله عليه، فلا تَأْكُلُ.

#### \*\*\*

# ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَعَلَّلْتُهُ:

٢ - باب صَيْدِ الْمِعْرَاض.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْمَقْتُولَةِ بِالْبُنْدُقَةِ: تِلْكَ الْمَوْقُوذَةُ. وَكَرِهَهُ سَالِمٌ، وَالْقَاسِمُ، وَمُجَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيمُ، وَعَطَاءٌ، وَالْمُصَارِ، وَلَا يَرَى بَأْسًا فِي الْقُرَى وَالأَمْصَارِ، وَلَا يَرَى بَأْسًا فِي الْقُرَى وَالأَمْصَارِ، وَلَا يَرَى بَأْسًا فِي إِسْوَاهُ.

وَ قُولُه: «البُنْدُقَةُ». لا يَدْخُلُ فيه البنادقُ المعروفةُ الآنَ التِي تَقْتُلُ بالرَّصَاصِ، فإنَّ هذه تَقْتُلُ لقوةِ نفوذِها، لكن المرادُ بالبُنْدُقِةِ ما كانوا يَسْتَعْمِلونَه، يَضَعُونَ فيه حَصَياتٍ من جنسِ النَّوى، فيَخْذِفُها بأُصْبُعِه فربَّما تُصِيبُ طيرًا، ومن ذلك أيضًا ما يَعْرِفُه الناسُ بالنَّبُاطِ، وهو يعْرَفُ عندَنا بالنباط، فإن هذا أيضًا لا يَحِلُّ؛ لأنه يَقْتُلُ بِثَقَلِه، لا بنفوذِه، وأما الرَّصَاصُ فلا بأسَ به، ولهذا قال بعضُهم نظمًا:



وَمَا بِبِنْدُقِ الرَّصَاصِ صِيدًا جَسوَازُ حِلِّهِ قَسدِ اسْتُفِيدَ أَوْ حَلِّهِ قَسدِ اسْتُفِيدَ أَفْتَ وَانُ عَقَدَ الإَجْهَاعُ مِنْ فَتْواهُ أَفْتَ وَانْعَقَدَ الإَجْهَاعُ مِنْ فَتْواهُ

وذلك أولُ ما ظهَرتْ هذه البنادقُ الناريَّةُ الرَّصَاصِيَّةُ، حدَثَ خلافٌ بينَ العلماءِ في حكمِ الصيدِ بها كغيرِها مها يَحْدُثُ فيكُونُ فيها خلافٌ أولَ ما يَحْدُثُ، ثم عندَ التأملِ والنظرِ يلْحَقُ بالحكمِ الذي يَتَبَيَّنُ بعدَ التأملِ والنظرِ، أما استعهالُ البُنْدُقِ وشِبْهِهَا فإنها يُكْرَه استعهالُها؛ لأنها لا فائدةَ منها؛ لا تَنْكاً عدوًّا، وإنها تَفْقاً العينَ، وتَكْسِرُ السِّنَ، فيُنْهَى عنها في القرَى والأمصارِ، أما في البرِّ والخلاءِ حيثُ يَنْتَفِي الضررُ منها فلا بأسَ بها.

\* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَسُّهُ:

وهذا يَدُلُّ عَلَى أنكُ شَكَٰكْتَ هل القَاتلُ كلبُك أو الكلبُ الثاني، أما إذا تَيَقَّنْتَ أنه كلبُكَ، بحيثُ رَأَيْتَه أمسَكَ بالصيدِ، وقَتَله، ثم جاءَ الكلبُ الآخرُ عَدْوًا بعدُ، فالأمرُ لا إشكالَ فيه، لكنْ إذا كُنْتَ لا تَدْرِي فلا تَأْكُلُ؛ لأنكَ لم تتَيَقَّنْ شَرْطَ الحِلِّ.

\* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَمْلَتْهُ:

٣- باب مَا أُصَّابَ الْمِعْرَاضُ بِعَرْضِهِ.

٧٧٧ ٥ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ،

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.



عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم ﴿ اللهِ عَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ، قَالَ: «كُلْ مَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكَ». قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَتَلْنَ» قُلْتُ: وَإِنَّا نَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ قَالَ: «كُلْ مَا خَزَقَ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ» ( اللهِ اللهِ عَزَقِهِ فَلَا تَأْكُلُ » ( اللهِ عَزَقَهِ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُ » ( اللهِ عَزَقَهِ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُ » ( اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

خزَقَ وخَرَقَ معناهما واحدٌ.

وقولُه هنا: «وإن قَتَلْنَ؟» قالَ: «وإنْ قَتَلْنَ». فظاهرُ الحديثِ أنه لا يُشْتَرَطُ إنهارُ الدَّمِ، ولهذا لها وأنَّ الكلبَ إذا صادَه خَنْقًا وجاءَ به مخنوقًا فإنه يَحِلُّ؛ لأنه يَصْدُقُ عليه أنَّه قَتَلَه، ولهذا لها أرادَ الرسولُ عَلَيُّ أن يُبيِّنَ أنه لا بدَّ مِن إنهارِ الدَّمِ في المِعْرَاضِ قال: «كُلْ ما خزق». يعني: ما خزقه، وأما ما أصابَ بعَرْضِه فلا تأكُلْ، وإن أدماه مِن شِدَّةِ الضَّرْبِ فلا تأكُلْه، فهنا ظاهرُ الحديثِ: أنه يُفَرِّقُ بين السَّهْمِ وبينَ الكلبِ، فالسَّهْمُ لا بدَّ أن يُنْهِرَ الدَّم، وأما الكلبُ فلا يُشْتَرطُ، وإلى هذا ذَهَب بعضُ أهلِ العلمِ وهو ظاهرُ الآيةِ الكريمةِ، ﴿ فَكُوا مِنَا آمَسَكَنَ عَلَيَكُمْ ﴾ يشترطُ، وإلى هذا ذَهَب بعضُ أهلِ العلمِ وهو ظاهرُ الآيةِ الكريمةِ، ﴿ فَكُوا مِنَا آمَسَكَنَ عَلَيَكُمْ ﴾ السولِ عَلَيْهِ: وعلى هذا فيَكُون مُخَصِّصًا لقولِ الرسولِ عَلَيْهِ: السَّهُ الله عليه فكُلُوا».

وقال بعض أهل العلم: لابد من أن يُنهر الدم - يعني: الكلب - وأنه لو خنقه خنقًا، فإنه لا يحل فيكون هذا الإطلاق الذي في حديث عدي بن حاتم يكون مقيدا بقوله: «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوا» ولأن هذا أحوطُ، ولأن ما أَنْهَرَ الدَّمَ كان أطيب؛ فإن انحباسَ الدَّمِ في القتيلةِ مُضِرُّ، وهذه هي الحِكْمَةُ في أنه يَجِبُ إنهارُ الدَّمِ.

وهذا الثاني: أحوطُ، وأقربُ إلى القواعِدِ، وإن كان الأولُ هو ظاهرُ اللفظِ.

ونظيرُ هذا الظاهرِ معَ الأحاديثِ المُقَيَّدَةِ: ذهابُ بعضِ أهلِ العلمِ إلى أن طعامَ أهلِ الكتابِ -أي: ما ذَبَحُوه- لا يُشْتَرَطُ فيه إنهارُ الدَّمِ، وأنهم متى اعتَقَدُوا هذا الطعام طعامًا لهم، وحِلَّا لهم، فهو حلالٌ لنا، وإن كان لو ذَبَحه مسلمٌ لكان حرامًا، وهذا أحدُ الوجهَينِ في مذهبِ الإمامِ مالكِ؛ أنه لا يُشْتَرَطُ فيها ذَبَحَه الكتابيُّ إنهارُ الدَّمِ إذا كان الكتابيُّ يَعْتَقِدُ أن هذه ذكاةٌ؛ لأن الله قال: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنَبَ ﴾ [المُنافِقَةَ، وهم يَعْتَقِدُون هذا طعامًا.

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.



لكن الذي عليه الجمهورُ: أنه لا بدَّ مِن إنهارِ الدَّمِ، فهنا إطلاقُ طعامِ الذين أوتوا الكتاب، وهنا في الصيدِ قال: «وإن قَتَلْن»: فمن رأَى إطلاقَ النصِّ الخاصِّ قال بالعمومِ، ومن قال: هذا المطلقُ لابد أن يُقيَّد. قال: لا بدَّ مِن التقييدِ بإنهارِ الدَّمِ.

#### \*\*\*

### ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

٤ - باب صَيْدِ الْقَوْس.

وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ: إِذا ضَرَبَ صَيْدًا، فَبَانَ مِنْهُ يَذُ، أَوْ رِجْلٌ، لَا تَأْكُلُ الَّذِي بَانَ وَكُلْ سَائِرَهُ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا ضَرَبْتَ عُنُقَهُ أَوْ وَسَطَهُ فَكُلْهُ.

وَقَالَ الأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدٍ: اسْتَعْصَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ حِمَارٌ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرِبُوهُ حَيْثُ تَيَسَّرَ دَعُوا مَا سَقَطَ مِنْهُ، وَكُلُوهُ.

وَ قُولُه لَحَمِّلَتْهُ: «بابُ صيدِ القَوْسِ». القَوْسُ معروفٌ، وهو شيءٌ تُوضَعُ في السِّهَامُ، ثم تُطْلَقُ فيَنْدَفِعُ السَّهُمُ منه، وأشبهُ به البنادقُ المعروفةُ الآن، لكنَّ البنادقَ المعروفةَ أَقْوَى نُفُوذًا منه.

وهنا يَقُولُ: وقال الحسنُ وإبراهيمُ -يعني: النَّخَعِيَّ-: إذا ضرَب صيدًا فبان منه يَدُّ أو رِجُلٌ لا تَأْكُلِ الذي بان، وكل سائرَه. يعني: إذا ضَرَبْتَ بالسَّهْمِ هذا الحيوانَ فانْقَطَعَتْ رِجُلُهُ، ثم ذَهَب يَعْدُو، ثم تَفَرَّقَ دَمُه، فإت، نَقُولُ: هذا الذي بانَ منه قبلَ موتِه لا يَحِلُّ، والذي بَقِيَ يَحِلُّ؛ لأن ما أُبِينَ مِن حَيِّ فهو كمَيْتَتِه.

أما لو أن القوم هَرَعُوا إلى هذا الصيدِ جميعًا، ثم ضَرَبُوه ضَرْبَةً واحدةً فأخَذ هذا يدًا، وهذا رِجلًا، وهذا رقبةً، وهذا جنبًا؛ أي: أن الصيدَ تمزَّق جميعًا، فقد نصَّ الإمامُ أحمدُ: على أن هذا يَحِلُّ كلُّه؛ لأنه لم يَبِنْ جزءٌ منه؛ يعني: بينونةً كاملةً حتى ماتَ كلُّه، وقال: إنهم كانوا أي: السلفُ - يَفْعَلُونه في مَغازِيهم؛ يعني: يَنْطَلِقُ القومُ إلى الصيدِ، ثم يَضْربُونه؛ هذا يَقْطَعُ رَجلًا، وهذا يَقْطَعُ رأسًا وما أشبهَ ذلك فيَقُولُ: هذا حلالٌ بخلافِ الذي قُطِعَ منه عُضْوٌ، وهرَب، فإنه لا يُؤْكَلُ العُضْوُ؛ لأنه أُبِينَ من حَيِّ.

وقال إبراهيمَ -يعني: النَّخَعِيَّ أيضًا- إذا ضَرَبْتَ عُنَقَه، أو وَسَطَه فكُلْ. وهذا معلومٌ إذا ضرَب عُنَقَه، أو وَسَطَه فهذا ذكاة؛ لأن هذه ضربةٌ قاضيةٌ، تقده نصفين، وسيمُوتُ قَطعًا،

بخلافِ الذي قُطِع رِجْلُه فقط.

وقال الأعمش، عن زيد: استَعْصَى على رَجُل من آلِ عبدِ الله - يعني: عبدَ الله بنَ مسعودٍ - حمارٌ فأمَرهم أن يَضْرِبُوه حيثُ تَيَسَّر، ودَعُوا ما سقَط منه وكُلُوه. وهذا كالقولِ الأولِ، والمرادُ بالحارِ هنا: الحارُ الوَحْشِيُّ.

\* \$ \$

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَلَشْهُ:

٤٧٨ ٥ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَفَنا ثُكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّم، وَبِكَلْبِي الْمُعَلَّم، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلاَ تَا ثُكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ فَمَا يَصُدُّتُ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسمَ الله فكل وما صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسمَ الله فكل، وما صِدْتَ بكلبِك المُعَلَّمِ فَذَكُرْتَ اسمَ الله فكُل، وما صِدْتَ بِكلبِك غير مُعَلَّم فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَه فكُلْ "".

هذا الحديثُ فيه: تفصيلٌ في السؤالِ، وتفصيلٌ في الجوابِ، وذلك أنه سأل أولًا عن الأكلِ في آنية أهلِ الكتابِ فقال النبيُّ بَمْلِيَلاَ اللهِ إِن وجدتُم غيرها فيلا تَأْكُلُوا فيها، وإن لم تَجِدُوا غيرَها فاغسِلُوها وكُلُوا فيها». وذلك لأنه يَنْبَغِي للمسلمِ أَن يَبْتَعِدَ بُعْدًا كاملًا عن الكفار وأوانِيهم؛ حتى يتَميز الخبيثُ من الطيب، ولا يأكُلُ معَهم، ولا في أوانِيهم، إلّا إذا كعَتِ الحاجةُ إلى ذلك، فإنه يَغْسِلُها استحبابًا، لا وجوبًا، إلّا إذا عَلِم أَن فيها نَجِسًا؛ فإنه يَجِبُ أَن يَعْسِلَها، وإنها قلنا ذلك؛ لأن هذا الغَسْلَ ليس عن نجاسةٍ؛ إذ لو كان عن نجاسةٍ لأمكن أن يُعْسَلَ وإن وجَدْنا غيرَها، ولكنَّ هذا مِن بابِ شِدَّةِ البراءةِ منهم، كأنه يَقُولُ: لا أَصْنَعُ طعامي في إناءٍ صَنَعْتُم فيه طعامَكم، إلَّا بعدَ الغَسْل.

وأما القَوْسُ: فذكَر أنه لا بدَّ أن يَذْكُرَ اسمَ الله عليه، فقال: «وما صِدْتَ بِقَوْسِك فذكرتَ اسمَ الله فكُل».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٣٠).



وقوُله: «عليه» يعني: على الصيدِ، لا على القَوْسِ؛ لأن الإنسانَ ربها يُهَيِّئُ القَوْسَ قبلَ أَن يَرَى الصيدَ رَمَاه، لا يَصِحُ، فلا بدَّ أن تَكُونَ الصيدَ رَمَاه، لا يَصِحُ، فلا بدَّ أن تَكُونَ التسميةُ على الصيدِ عندَ الفعل.

أما الكلبُ فقال: «ما صِدْتَ بِحَلَبِك المُعَلَّمِ فذكرتَ اسمَ الله عليه فكُلْ». وما هو المُعَلَّمُ؟ قال العلماء: المُعَلَّمُ هو الذي يسترسل إذا أُرْسِل ويَقِفُ إذا دُعِيَ، وإذا أَمْسَكَ لم يَأْكُلْ، فهذه ثلاثةُ شروط، فإن كان لا يسترسل إذا أُرسِل؛ يعني: أنك أشَرتَ له على الصيدِ لكنَّ الأمرَ ليس في بالِه، بل هو جالسٌ يَأْكُلُ طعامَه أو يَحُكُّ جلدَه تشير له مرة أخرى. لا يذهب ثم لها طاب كيفه موضع للصيدِ انطلَق وصادَه، نَقُولُ: هذا لم يسترسل، كذلك لو أرسلتَه، وانطلَق، ثم طلبته، ولكن لم يُبَالِ بك، وصادَ الصيد؛ فإنه لا يَحِلُّ لأنه صادَ على نَفْسِه، ولو كان صائدًا عليك لكان إذا دَعَوْتَه وقَف ورجَع.

والشرطُ الثالثُ: إذا أمسَك لم يَأْكُلْ فإذا أكل؛ فإنك لا تَأْكُلُ منه؛ لأنه إنها أمسك على نَفْسِه، وظاهرُ هذا الكلامِ أنه لا فرقَ بينَ أن يَكُونَ جائعًا، أم غيرَ جائعٍ، بل إذا كان جائعًا فربها نَقُولُ: إنها أمسَك على نفسِه، وكذلك لا بدَّ من التَّسْمِيةِ؛ لأن النبيَّ عَلَيْ قال: «وذكرتَ اسمَ الله عليه».

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ وَحَلَّلتُهُ:

٥- باب الْخَذْفِ وَالْبُنْدُقَةِ.

الله المنظمة المنظ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم(١٩٥٤).



وهذا مِن وَرَعِ الصحابةِ، وشِدَّةِ تعظيمِهم لأوامرِ الرسولِ عَلَيْالنَالْوَالِيْ، ولا يَسُوؤُكُ حالُنا اللهِ عَلَيْ إذا قلتَ لشخص عن شيءٍ ما: لقد نهرى عنه رسولُ الله عَلَيْ؛ قال: أهو حرامٌ أم لا؟ تَقُولُ: نهى عنه الرسولُ عَلَيْهِ، فيقُولُ: هو حرامٌ أو لا؟ وهو يَرِيدُ منك أن تَقُولَ: ليس بحرامٍ؛ لأجلِ أن يَفْعَلَه، ولكنَّ الإنسانَ الوَرعَ الذي إذا قيل له: نهى عنه الرسولُ. انتهى الموضوعُ ويَتُرُكُه على الفَوْرِ، إن كان حرامًا أُثِيبَ عليه ثوابَ تَرْكِ الحرام، وإن كان مَكْرُوهًا أُثِيبَ عليه ثوابَ تَرْكِ الحرام، وإن كان مَكْرُوهًا أُثِيبَ عليه ثوابَ تَرْكِ الحرام، وإن كان مَكْرُوهًا أُثِيبَ عليه ثوابَ تَرْكِ الحرام، وهذا عبدُ الله بنُ مُغَفَّل قد هجر هذا الرَّجُلَ لمدةٍ معينةٍ كها قال: كذا وكذا حلمًا رآه يَخْذِفُ بعدَ أن أخبرَه أنه سَمِع النَّبِي عَلَيْ يَنْهَى عن ذلك.

وفيه: دليلٌ على أن الشيءَ الذي يكونُ ضَرَرُه أكثرَ مِن نَفْعِه، أو لا نَفْعَ فيه؛ فإن الشارعَ يَنْهَى عنه؛ لأن هذه -كما قال النبيُ ﷺ لا تَنْكَأُ عَدوًا، ولا تَصِيدُ صيدًا، إنها تَفْقَأُ العَيْنَ، وتَكْسِرُ السِّنَّ، وتَفْقاً العينَ».

\* \$ \$ \$

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ يَحْمَلُنهُ:

٦ - باب مَنَ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ.

٠٤٨٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَا عُنْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ قَالَ: «مَن اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكُلْبِ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ، نَقَصَ كُلَّ يَوْم مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ» (١).

٥٤٨١ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِيًّا يَقُولُ: سَمِعْتُ سَالِيًّا يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ إِلاَّ كَلْبًا ضَارِيًا لِصَيْدِ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْم قِيرًاطَانِ» (١).

وَولُه: «ضَارِيًا». في لفظ آخرَ «ضَارٍ»، ولكن «ضاريًا» أصحُّ بالنسبةِ للقواعدِ العربيةِ؛ لأنه يَقُولُ: «مَن اقتَنَى كلبًا إلَّا كلبًا». فيتَعَيَّنُ نَصْبُه، ولاحظِ الذي بعده «أو كلبَ ماشِيّة»

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥٧٤).

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.



منصوبةٌ ونسخةُ الرَّفْعِ "ضارٍ" ليس لها وَجُهُ، والظاهرُ: أن هذه النسخةَ خطأٌ وعندي أنا عند قولِه: «إلا كلبًا ضاريًا» مكتوبٌ عليها «صح».

# قَالَ القَسْطَلَّانِيُّ رَحَمْلَتهُ:

# قَالَ ابن حجرٍ في «الفتح» (٩/ ٢٠٩):

"إلا كلب ماشية أو ضاريًا" فالرواية الثانية تُفسَّرُ الأولى والثالثة، فالأولى: إما للاستعارة على أن ضاريًا صفة للجهاعة الضارين أصحابِ الكلابِ المُعْتَادَةِ الضاريةِ على الصيدِ، يُقَالُ: ضرا على الصيدِ ضَرَاوَةً. أي: تَعَوَّدَ ذلك، واستمرَّ عليه، وضرا الكلبُ، وأضراه صاحبه. أي: عوده، وأغراه بالصيدِ، والجمعُ "ضوار"، وإما للتناسبِ للفظِ ماشيةٍ مشلُ: لا دريت، ولا تليت، والأصلُ تلوت، والرواية الثالثة فيها حذفٌ تقديرُه: أو كلبًا ضاريًا.اهـ

الأقربُ للغةِ العربيةِ: إلا كلبًا ضاريًا، أو إلا كلبَ ضارٍ.

#### \* \$ \$ \$

# ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحْلَلْلهُ:

١٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قال: رسول الله ﷺ: «مَن اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيراطَانِ» (١٠).

إذن هذا البابُ يَدُلُّ على أنه لا يَجُوزُ اقتناءُ الكلابِ، وجهُ الدَّلالةِ نَقْصُ الأَجْرِ مِن أَجْرِه وَثَوابِه، ونَقْصُ الأَجْرِ كَحُصُولِ العُقُوبةِ، بل هو عُقُوبَةٌ في الحقيقة؛ لأن الإنسانَ: إما أن يُعَاقَبَ، أو يُحْرَمَ مِن الثوابِ، فدلَّ هذا على أنَّ اقتناءَ الكلابِ مُحَرَّمٌ، وبهذا نَعْرِفُ سَفَة أولئك القومِ الذين يُقلِّدُون الكفَّارَ في اقتناءِ الكلابِ بدونِ حاجةٍ، ولكن كأنهم يَظنُّونَ أن هؤلاءِ إنها صَنَعُوا الطائراتِ والقَنابِلَ؛ لأنهم كانوا يَقْتنُون الكلابَ، فصاروا يَذْهَبُون مَذْهَبَهم، ولم

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.



يَعْلَمُوا أَن النُّفُوسَ الخبيشة تُهَيَّا لَها الأجسادُ الخبيشةُ، فالكلبُ أخبثُ الحيواناتِ؛ لأن نجاستَه لا تَطْهُرُ إلا بسبعِ غسلاتٍ إحداها بالتُّرَابِ، ولها كانت أَنفُسُ هؤلاءِ القومِ خبيشةً صارت تَأْلَفُ الخبيث، وهذا مِصْداقُ قولِه تعالى: ﴿ لَفَيِئتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْغَبِيثَاتِ ﴾ وسارت تَأْلَفُ الخبيث، وهذا مِصْداقُ قولِه تعالى: ﴿ لَفَيْمِئتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثِينَ كَلبًا لغيرِ النَّهُ الله النَّي الناسِ اقتَى كلبًا لغيرِ حاجةٍ أَن نُنبَهَه أَن هذا حرامٌ، وإذا كان كلَّ يومٍ يَنقُصُ مِن أَجْرِه قيراطانِ، والسَّنةُ ثلاثُهائةٍ ومُهانية وتُهانية قراريط كلَّ سَنةٍ. القيراطُ سُئِل عنه وأربعة وخسون يومًا؛ فإنه يَنقُصُ سبعُهائةٍ وثهانية قراريط كلَّ سَنةٍ. القيراطُ سُئِل عنه النبيُ عَلَيها فله قيراطُ، ومن تَبِعها حتى تُدفَنَ فله قيراطان» قالوا: وما القيراطان؟ قال: «مثلُ الجبلين العظيمين أصغرُهما مثلُ أُحُدٍ» (المعلمينِ، وهذه عُقُوبةٌ عظيمةٌ والعياذُ بالله.

فالحاصل: أن هذا يَدُلُّ عَلى تحريم اقتناءِ الكلابِ، لكن ذكر النبيُّ عَلَيْلَظَالْوَالِلَّا الحاجة في كلبِ الهاشيةِ والصيدِ والحَرْثِ: وهل يُقَاسُ عليها ما أشبهها مِن كونِها تحرس البيوتَ عن الله الله المياع التي تُهَاجِمُ البُيُوتَ؟

الجوابُ: نعم يُقَاسُ عليها ذلك؛ لأن الشارع إذا أجازَ اقتناءَ الكلابِ لحراسةِ الحَرْثِ، فجوازُ اقتناءَ الكلابِ لحراسةِ الحَرْثِ، فجوازُ اقتنائِها لحراسةِ البُيُوتِ مِن بابِ أَوْلَى؛ لأن المحافظةَ على البُيُوتِ التي فيها النساءُ والصِّبْيَانُ أَوْلَى مِن المحافظةِ على الزُّرُوعِ وشِبهها، مع أن كلبَ الصيدِ ليس فيه فائدة الحراسة فليس فيه إلَّا حصولُ مصلحةٍ، وهي الاصطيادُ فقط، ومعَ ذلك أباحَه الشارعُ.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَلَلْلهُ:

٧- باب إِذًا أَكُلَ الْكَلْبُ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ مِسْنَاتُونَكَ مَاذَاۤ أُحِلَّ لَمُمْ ﴾ السَّلَانَ عَلَيْنَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنْ أَكُلُ الْكُلْبُ فَقَدْ أَفْسَدَهُ إِنَّهَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَاللهُ يَقُولُ ﴿ تُعَيِّنُونَهُنَّ مِنَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري(٤٧)، ومسلم(٩٤٥).



عَلَّمَكُمُ الله ﴾ فَتُضْرَبُ وَتُعَلَّمُ حَتَّى يَتُرُكَ وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ. وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَرِبَ الدَّمَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ.

٥٤٨٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَيَانٍ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم قَالَ: مَا لَّتُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ قُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ؟ فَقَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكُرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ عِلَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ قَتَلْنَ، إِلاَّ أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ » (").

هذا البابُ - كما قَالَ المؤلِّفُ- إذا أكلَ الكلبُ. يَعْنِي: فإنه لم يأكل، ولكن كأنَّ المؤلِّفَ يَعْنِي: فإنه لم يأكل، ولكن كأنَّ المؤلِّفَ يَعْنِينُ لم يَجْزِمْ بالحُكْمِ، بل قال: بابٌ: إذا أكل الكلبُ فها الحُكْمُ؟

والجوابُ: أن الرسولَ عَلَيْ بيَّن الحُكْمَ، فقال: «لا تَأْكُلْ». وبيَّن العلةَ فقال: «أَخافُ أن يَكُونَ إنها أمسَكه على نَفْسِه».

مَ ثُم ساق المؤلِّفُ تَخَلَّتُهُ الآية : ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَاۤ أُحِلَّ لَمُمْ أَقُلُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِبَتُ وَمَا عَلَمْتُم يِنَ الْمَارِحِ مُكَلِّينَ ﴾ الآية . ولو نَظَرُنا إلى صيغةِ السؤالِ الواردِ في الآية : ﴿ مَاذَاۤ أُحِلَّ لَهُمْ ﴾ لوَجَدْناه عامًّا في كلِّ شيء ، ولكنه عامُّ أُرِيدَ به الخاصُّ ، فالمرادُ: ماذا أُحِلُّ لهم من الأخل ؛ لأن الآية بعد قولِه : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ ﴾ الآية في سورة الهائدةِ ، فالمعنى : ماذا أُحِلُّ لهم من الأخل ، أو مِن المَأْكُولاتِ ، أو مِن الطعام .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۹۲۹).

- وقولُه: ﴿ مِنَ الْجَوَارِجِ ﴾ الجوارحُ؛ يعني: الكواسبُ اللاتي يكسبن، مثلُ: الكلاب، والصُّقُورِ، ونَحْوِها.
  - 🗘 وقولُه ﴿مُكِيِّينَ ﴾ أي: مغرين، وهذا معناه: أن تُرْسِلُوهُنَّ.
- وقولُه: ﴿ تُعَلِمُونَهُنَ مِمَا عَلَمَكُمُ الله ﴾ فيه احترازٌ عجيبٌ فإنه ليما قال: ﴿ تُعَلِمُونَهُنَ ﴾ وكان يُخشَى أن يَغتَرَ الإنسانُ بنَفْسِه ويَظُنُ أن العلمَ مِن عندِه هو، قال: ﴿ مِمَا عَلَمَكُمُ الله ﴾ والمعنى: العِلمُ الذي تُعَلِّمُونه هذه البهائم ليس مِن عندِكم، ولكنه مِن الله، فهو الذي أَلْهَمَكُم، كذلك وأَلْهُمَ هذه الجوارحَ لتتعلمَ.
- وقولُه تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنَّا آمَسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ سبق لنا أن المراد: مها أمسكنا لكم. لكنه أَظُنُّ مِن الإمساكِ بمعنى: الضَّمِّ أو نَحْوِه مها يُعَدَّي بـ «على» .
- وقولُه تعالى: ﴿وَاَذَكُرُواْ اَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ وذلك بأن تَقُولُوا عندَ إرسالِ هذه الجارحة: باسم الله.
- وقولُه تعالى: ﴿وَانَقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾. أي: اتَّقُوا الله تعالى بفعلِ أوامرِه، واجتنابِ نواهيه، واعلَمُوا أنكم مُلَاقُوه، وأنه سيُحَاسِبُكم على ما عملتم ﴿إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾.
- وقال ابنُ عبَّاس: «إذا أكل الكلبُ فقد أَفْسَدَه؛ إنها أَمسك على نَفْسِه». أَفْسَدَه؛ يَعْنِي:
   جعَله حرامًا بأكلِه، فلا تَأْكُلْ، واللهُ يَقُولُ: ﴿تُعَيِّمُونَهُنَ مِمَّا عَلَمْتُكُمُ اللهُ ﴾ تُدَرَّبُ وتُعَلَّمُ حتَّى يَتْرُكَ.
- وقولُه: «وكرِهَه ابنُ عمرَ». أي: كره ما أكله الكلبُ، أو ما أكل منه، والكراهة في عُرْفِ السَّلَفِ للتحريم، فإذا جاءتِ الكراهة في القرآنِ، والسنةِ، ولسانِ الصحابةِ: فهي للتحريم، كما قال تعالى -بعد أن ذكر الشرك والعُقُوقَ، وغيرَها مِن المُحَرَّمَاتِ قال: ﴿ كُلُّ لَلتحريم، كما قال تعالى -بعد أن ذكر الشرك والعُقُوقَ، وغيرَها مِن المُحَرَّمَاتِ قال: ﴿ كُلُّ لَلتحريم، كما قال تعالى -بعد أن ذكر الشرك والعُقُوق، وغيرَها مِن المُحَرَّمَاتِ عالى وَجْهِ ذَلِكَ كَانَسَيِّقُهُ عِندَرَيِّكِ مَكُرُوهًا ﴿ وَ اللهِ المَاكُرُوهِ، هو الذي يُنْهَى عنه لا على وَجْهِ الإلزامِ بالتَّرْكِ، هذا اصطلاحٌ للفُقهاءِ رَجَهُ اللهُ.

وقال عطاءٌ: «إن شَرِبَ الدَّمَ ولم يَأْكُلُ فكُلْ». وهذا صحيحٌ؛ لأن الرسولَ ﷺ ما منَع فيها إذا أكَل.

ثم ذكر المؤلِّفُ حديثَ عَديِّ بنِ حاتم، وقولَ الرسولِ عَلَيْالطَّاقَالِيَّا: "إلَّا أَن يَأْكُلُ الكلبُ، فإني أَخافُ إنها أمسَكه على نَفْسِه».



نَّ قُولُه: "فَإِنِي أَخَافُ". يَعْنِي: إِنها أَتَوقَّعُ وأَظُنُّ أَنه إِنها أَمسَك على نَفْسِه، فلا تَأْكُـلْ، لأن اللهَّ يَقُولُ: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمَسَكَنَ عَلِيَكُمْ ﴾.

\* 验验\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَمْلَلْهُ:

٨- باب الصَّيْدِ إِذَا غَابَ عَنْهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً.

١٨٤٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدُّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَن الشَّعْبِيّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم هِنْ ، عَن النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ فَلا تَأْكُلْ، فَإِنَّا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِذَا خَالَطَ كِلاَبًا لَمْ يُدْكر اسْمُ اللهِ عَلَيْهَا فَكُلْ، وَإِنْ أَكُلْ فَلا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ، وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلاَّ أَثُرُ سَهْمِكَ فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْبَاءِ فَلَا تَأْكُلْ "".

٥٤٨٥ - وَقَالَ عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَى يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقْتَفِرُ أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ؟ قَالَ: يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ» "ا.

هذه كلُّها ألفاظٌ مختلفةٌ في حديثِ عَدِيِّ بنِ حاتمٍ ﴿ اللَّهُ .

وهذا الأخيرُ فيه: فائدةٌ في قولِه: «إذا خالَط كلابًا لم يُذْكَرِ اسمُ الله عليها». فإنه يَـدُلُّ على أنه لو كانت الكلابُ قد ذُكِرَ اسمُ الله عليها؛ فإنه يُؤْكَلُ الصيدُ.

ومثالُ ذلك: لو أن زيدًا أرسَل كلبَه، وعمرًا أرسَل كلبَه، وَالتَقَتِ الكِلَابُ عَلَى صيدٍ، فَإِنَّ هَذَا الصيدُ يَحِلُ لأَنَّهَا كُلها ذُكِرَ اسمُ الله عَليها وَلكن لِمَنْ يكونُ هَذَا الصيدُ؟ وَيَكُونُ هذا الصيدُ لصاحبِ الكلبِ الذي هو بفَمِه؛ لأن هذا هو الظاهرُ أما إذا رأينا هذه الكلابَ تَصِيدُه جميعًا سَويًّا؛ فإن أصحابها يَمْلِكُونه شُركاء؛ لأن هذه صادت لهم.

ويُسْتَفَادُ من هذا الحديثِ أيضًا: أنه إذا غاب يومًا، أو يومَينِ، ولم يَجِدْ فيه إلَّا أثرَ سَهْمِه؛ فإنه يَكُونُ حلالًا؛ بناءً على الظاهرِ؛ لأن الظاهرَ أنه لم يَمُتْ إلَّا بهذا السببِ، وإن كان فيه

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.

احتمالٌ أنه ماتَ بغيرِه، لكن هذا هو الظاهرُ.

وهذا نستفيدُ منه فائدةً أخرى: وهو ما لو كان الطفلُ عندَ أمِّه نائمًا وهو مريضٌ، ولها أَصْبَحَتْ إذا هو مَيِّتٌ يُحْتَمَلُ أنه ماتَ بانقلابِها عليه، ويُحْتَمَلُ أنه ماتَ مِن المرضِ الذي أصابَه؛ فيُحْمَلُ على السبب الظاهر وهو المرضِ الذي أصابَه، ويُقالُ للأُمِّ: اطمئني، فإنه قد مات بهذا المرضِ. فها دامَ عندَنا شيءٌ ظاهرٌ فليَكُنِ الحُكْمُ عليه.

إذا لم يَكُنْ به مرضٌ، ووَجَدَتْه مَيِّنَا بجانِبها، وقالت: يُحْتَمَلُ أنها انقلَبَتْ عليه وقتَكَتْه فيُقَالُ: لا شيءَ عليها أيضًا؛ لأن الأصلَ براءةُ الذِّمَّةِ، وعدمُ القَتْلِ، والموتُ حالَ النوم كثيرٌ، كما قَاللَّهَا: ﴿ اللَّهُ يَتُوَفَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيها أَيْضَا؛ لأن الأصلَ براءةُ الذِّمَّةِ في مَنَامِها ﴾ [الشَّذَ؟٤]. يعني: يَتُوفَّاها في منامِها: ﴿ اللَّهُ يَتُوفَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى ﴾. أي: التي توفَّاها وَفَاةَ النوم يُرْسِلُها ﴿ إِلَى أَجَلِ مُسَمِّى ﴾.

\*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَلَتْهُ: ﴿ إِلَا السَّمَا يَوْ المِلْدَا لِهُ المُعْدِ

٩- باب إِذَا وَجَدَ مَعَ الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ.

٢٨٦٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي؟ فَقال النبي ﷺ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ، فَأَخَذَ فَقَتَلَ، فَأَكَلَ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّهَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ اللهِ قُلْتُ: إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ وَسَمَّيْتَ، فَأَخَذَ فَقَتَلَ، فَأَكَلَ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّهَا شَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى مَعْهُ كَلْبًا آخَرَ لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ؟ فَقَالَ: «لَا تَأْكُلُ؛ فَإِنَّهَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ اللهِ فَقَتَلَ، غَيْرِهِ اللهِ عَرْضِهِ فَقَتَلَ، فَيْرِهِ وَاذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ، فَإِنَّهُ وَقِيدٌ، فَلَا تَأْكُلْ وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ، فَإِنَّهُ وَقِيدٌ، فَلَا تَأْكُلْ الْمَعْرَاضِ؟ فَقَالَ: «إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ، فَإِنَّهُ وَقِيدٌ، فَلَا تَأْكُلْ "

هذه الأحاديثُ - كما نَرَى - كلَّها فيها اشتراطُ التسميةِ؛ أن يُسَمِّي الله، وهي شَرْطٌ، والشَّرْطُ لا يَسْقُطُ سَهْوًا، ولا جَهْلا، ولا عَمْدًا، فإذا أرسَل سَهْمَه، أو أرسَل كلبَه، ونَسِيَ أن يُسَمِّيَ وقتلَ، فإن الصيدَ لا يَحِلُ، ولو كان ناسبًا، لكنه لا يَأْثُمُ؛ لأنه ناس، وأما إذا كان

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.



متعمِّدًا تَرْكَ التسمية؛ فإنه يَأْنَمُ؛ لأنه تركَ الأمرَ الواجب، فإن اللهَ أُوجَبَ أَن يُسَمَّى على الصيد، وذلك على لسانِ رسولِه ﷺ، ثم إن فيه إضاعةً للهالِ، وإضاعةً للوقت، والعمل، فصار الذي يَدَعُ التسمية: إن كان عالمًا ذاكرًا فهو آثمٌ، والصيدُ لا يَحِلُّ، وإن كان جاهلًا، أو ناسيًا فهو غيرُ آثم، ولكنَّ الصيدَ لا يَحِلُّ: لهاذا؟

أُولًا: لأن المُعروفَ مِن القواعدِ الشرعيةِ: أن الشروطَ لا تَسْقُطُ بالنسيانِ، وهذا شَرْطٌ. وثانيًا: لقولِه تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِثَالَمَ يُذَكِّ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الانتَظاء:١٢١]. فنهَى أن نَأْكُلَ مـما لم يُذْكِرِ اسمُ الله عليه، ولم يُفَصِّلْ ما قال: إلَّا ما تُرِكَ سَهْوًا. فلما لم يَسْتَثْنِ عُلِم أنها لا تَحِلُّ.

فإن قلت: فما الجوابُ عن قولِه تعالى: ﴿ رَبّنا لا تُقَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَانًا ﴾ التنفذ ١٨٦١؟ قلنا: انتفاء المؤاخذة لا يَسْتَلْزِمُ انتفاء الحُكْمِ، فهذا الذي صادَ وترَك التسمية ناسيًا، أو جاهلًا، فليس عليه إثمٌ بلا شكّ، لكنَّ الحُكْمَ الذي شُرِطَ له تقدُّمُ التسمية لا يَثْبُتُ إذا لم تَقْبُ التسمية، ونظيرُ ذلك لو صلَّى الإنسانُ بغيرِ وُضوءِ ناسيًا فليس عليه إثمٌ، ولكنَّ صلاتَه غيرُ صحيحةٍ ولا بدَّ أن يُعِيدَها؛ لأن الطهارة مِن الحَدَثِ شَرْطٌ، وهذا هو المشهورُ مِن مَذْهَبِ الإمامِ أحمد نَحَدَتْهُ: أن التسمية لا تَسْقُطُ في الصيدِ سَهْوًا، ولا جَهْلًا، ولا عَمْدًا، وهو اختيارُ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيمية أيضًا، وهو الذي تَدُلُّ عليه النصوصُ.

\* \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسْهُ:

١٠- باب مَا جَاءَ فِي التَّصَيُّدِ.

٥٤٨٧ - حَدَّنَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنِي ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم وَ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ فَقَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلَابُ فَالَّ: إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ فَقَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلَابُكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكُرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ عِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكَ، إِلاَّ أَنْ يَأْكُلُ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلُ، فَإِنِّ كَالْبُ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلُ » (اللهِ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كُلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلُ » (اللهِ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كُلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلُ » (اللهِ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كُلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلُ » (اللهِ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كُلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلُ » (اللهِ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كُلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلُ » (اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

٨٨٥ ٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ حَيْوَةً بْنِ شُرَيْحٍ. ح و حَدَّثَنيَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا

سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْكَانَ، عَن ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحِ قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا تَعْلَبُةُ الْخُشَنِيَ عَلَيْتُ يَقُولُ: أَتَبْتُ رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ، نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، وَأَرْضِ صَيْدٍ، اللهِ عَلَيْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ، نَأْكُلُ فِي آنِيتِهِمْ، وَأَرْضِ صَيْدٍ، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، وَالَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمٌ، فَأَخْرِنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ، وَعَالَدُ "أَمَّا مَا ذَكُرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُ فِي آنِيتِهِمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيتِهِمْ فَالْكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ، فَلَا تَأْكُلُ وَي آنِيتِهِمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيتِهِمْ فَالْلَا فَلَا تَأْكُلُ وَي آنِيتِهِمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيتِهِمْ فَالْلَا تَأْكُلُ وَي آنِيتِهِمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيتِهِمْ فَالْانِ فَي الْمَعَلَمِ فَاذْكُولُ وَمَا عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْرَ آنِيتِهِمْ فَالْانِ فَي الْمَعَلَمُ وَالْمُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ الْمُعَلِّمُ فَاذْكُولُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٨٩ هَ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ هِنَا مُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ هِنَا مُنْ أَنفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَوْا عَلَيْهَا حَتَّى لَغِبُوا، فَسَعَيْتُ عَلَيْهَا حَتَّى مَالِكِ هِنْ قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَوْا عَلَيْهَا حَتَّى لَغِبُوا، فَسَعَيْتُ عَلَيْهَا حَتَّى مَالِكِ هِنْ قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَوْا عَلَيْهَا حَتَّى لَغِبُوا، فَضَعَيْتُ عَلَيْهَا حَتَّى أَخَدُنُهَا، فَعَبْلَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا مَوْدَى اللَّهِ عَلَيْهَا مَوْدَى اللَّهُ عَلَيْهَا مَوْدَى اللَّهُ عَلَيْهَا مَوْدَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا مَعْنَا أَوْ فَخِذَيْهَا، فَقَبِلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى النَّهِ عَلَيْهُا مَا عَلَيْهُا مَا عَلَيْهُا مَا مُعْوَا عَلَيْهَا مَوْدَى الْعَلَيْمَ عَلَيْهُا مَا عَلَيْهُا مَا مَالِكُ عَلَيْهُا مَا عَلَيْهُا مَا عَلَيْهُا مَا عَلَيْهُا مَا عَلَيْهُا مَالَعُوا عَلَيْهُا مَا عَلَيْهُا مَا أَنْ فَالَدُهُ مُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُا مَا عَلَيْهُا مَا أَنْ فَا فَيْعِلُهُ الْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا مَتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُا مَا لَعُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُا مَا أَوْ فَا خِذَالًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

عَنْ نَافِعِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِي النَّضْ مَعْ رَسُولِ اللهِ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى عُمَرَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَتَى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَعْ مَوْلَى مَعَ أَصْحَابِ لَهُ مُحْرِمِينَ، وَهُو غَيْرُ مُحْرِم، فَرَأَى حِهَارًا وَحْشِيًّا، فَاسْتَوَى عَلَى مَكَّةً، تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابِ لَهُ مُحْرِمِينَ، وَهُو غَيْرُ مُحْرِم، فَرَأَى حِهَارًا وَحْشِيًّا، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ، ثُمَّ سَأَلُ أَصْحَابِ لَهُ مُوطًا، فَأَبُوْا، فَسَأَلُهُمْ رُحْحُهُ، فَأَبُوْا، فَأَخَذَهُ، ثُمَّ شَدَّ عَلَى فَرَسِهِ، ثُمَّ سَأَلُ أَصْحَابِ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطًا، فَأَبُوْا، فَسَأَلُهُمْ رُحْحُهُ، فَأَبُوْا، فَأَخُذَهُ، ثُمَّ شَدَّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّهَا هِى طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ» (اللهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّهَا هِى طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّهَا هِى طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ ال

٥٤٩١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ مِثْلَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ، هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟»(أ).

أما بالنسبة لحديثِ أبي تَعْلَبَهَ الْخُشَنِي، وكذلك حديثِ أنس رَثِيًّا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٣٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٥٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١٩٦).

<sup>(</sup>٤) انظر التعليق السابق.



ففيهما: دليلٌ على جَوَازِ التَّصَيُّدِ، وأن الإنسانَ له أن يَطْلُبَ الصيدَ؛ يعني: لا لَهْوًا، ولكن ليَأْكُلَه، أو يَبِيعَه، أما الصيدُ لَهْوًا فإنه مَنْهِيٌّ عنه، وربما يُعَاقَبُ الإنسانُ عليه، لا سيما إذا كان يَسْتَلْزِمُ إفسادَ زُرُوعِ الناسِ، والدخولَ في حِيطانِهم، وما أشبهَ ذلك.

وفي حديثِ أنسَ بنِ مالكِ: دليلٌ على حِلِّ الأرانبِ؛ لأن النبيَّ ﷺ أقرَّهم على ذلك، وأكل ما قُدِّم إليه منها هديةً.

وأما حديثُ أبي قتادة ففيه: ما سبق؛ مِن أن الإنسانَ إذا قتَل صيدًا، وهو مُحِلِّ جازَ للمُحْرِمِينَ أن يَأْكُلُوا منه، ما لم يَكُنْ صادَه لهم، فإنه حينتذ لا يَحِلُّ لهم أَكُلُه، بدليل حديثِ الصَّعْبِ بنِ جَثَّامة هيئ أنه صادَ حِهارًا وَحْشِيًّا للنبيِّ عَيِّةٌ فلم يَقْبَلُه، وقال: إنَّا لم نَرُدَّه عليك إلَّا أَنَّا حُرُمٌ.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لِللهُ:

١١ - باب التَّصَيُّدِ عَلَى الْجِبَالِ.

النَّضْرِ حَدَّنَهُ، عَنْ نَافِعِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، وَأَبِي صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ: كُنْتُ النَّصْرِ حَدَّنَهُ، عَنْ نَافِعِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، وَأَبِي صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَأَنَا رَجُلٌ حِلٌّ عَلَى فَرَسٍ، وَكُنْتُ رَقَّاءً عَلَى الْجِبَالِ، فَبَيْنَا أَنَا عَلَى ذَلِكَ إِذْ رَأَيْتُ النَّاسَ مُتَشَوِّفِينَ لِشَيْءٍ، فَلَمَّبُ أَنظُرُ، فَإِذَا هُو حِبَارُ وَحْشِيٌّ. فَقَالُوا: هُو مَا رَأَيْتَ وَكُنْتُ نَسِيتُ سَوْطِي، فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِي سَوْطِي. فَقَالُوا: لَا نَعِينُكَ عَلَيْهِ. فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُ ثُمَّ وَكُنْتُ نَسِيتُ سَوْطِي، فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِي سَوْطِي. فَقَالُوا: لَا نَعِينُكَ عَلَيْهِ. فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُ ثُمَّ وَكُنْتُ نَسِيتُ سَوْطِي، فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِي سَوْطِي. فَقَالُوا: لَا نَعِينُكَ عَلَيْهِ. فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُ ثُمَّ وَكُنْتُ نَسِيتُ سَوْطِي، فَقُلْتُ لَهُمْ: فَالَوا: كَتَّى عَقَرْتُهُ، فَأَتَيْتُ إِلَيْهِمْ، فَقُلْتُ لَهُمْ: قُومُوا فَاحْتَمِلُوا. فَرَابُتُ فِي أَثُونِ فَلَى اللهُ الل

رضِيَ اللهُ عَن الصحابةِ تأمَّلُوا الوَرَعَ، أولًا: لما سألَهم: هل هو حِمارُ وَحْمشِ؟ قالوا: لا

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.



نَدْرِي. هذا واحد، ثانيًا: لها قال: هذا حِهارٌ وَحْشِيٌّ. قالوا: هـو مـا رأيـتَ. ولم يقولـوا: حِـهارٌ وَحْشِيُّ، وقولُهم: هو ما رأيتَ صحيحٌ.

لكن بقي قولهم: لا ندري. إن حملناه على ظاهره؛ فإنه يَدُلُّ على أنهم حقيقةً لا يَـدْرُون، كأن يكونوا رَأَوْا شَبَحًا، ولا يَدْرُون ما هو، وإن كانوا يَدْرُون ما هـو فَيَبْقَى عنـدَنا إشـكالٌ، وهو: كيف قالوا: لا نَدْرِي. وهم يَدْرُون؟

فَنَقُولُ: إِن صحَّ -أو إِن ثَبَت- أنهم كانوا يَـدْرُون فَيَكُـونُ قـولُهم: لا نَـدْرِي. مِـن بـابِ التأويلِ، فلعلهم تأوَّلُوا شيئًا، فقالوا مثلًا: لا نَدْرِي: هل يَحِلُّ لنا أَن نُخْبِرَكَ أَم لا؟ أو ما أشبه ذلك. مما يُرِيدُونه، ولكن ليس لنا إلا الظاهرُ، فنقُولُ: إنهم لم يَدْرُوا عنه ولا بأسَ.

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه لا يَجُوزُ للمُحْرِمِ أَن يَدُلَّ على الصيدِ، ولا أَن يُعِينَ عليه، وهو كذلك؛ لأَن الدلالةَ عليه، والإعانةَ عليه نوعٌ مِن المُشارَكَةِ في قَتْلِه، واللهُ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ يَآأَيُّهُا كَذَلك؛ لأَن الدلالةَ عليه، والإعانةَ عليه نوعٌ مِن المُشارَكَةِ في قَتْلِه، واللهُ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ يَاَيُّهُا كَذَلك؛ لأَن الدلالةَ عليه، والإعانة عليه نوعٌ مِن المُشارَكَةِ في قَتْلِه، واللهُ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ يَا لَيُ

وفيه أيضًا: مِن وَرَعِ الصحابةِ في هذا الحديثِ -أنه بعدَ أن قتله، وطلَب منهم حَمْلَه، لم يَحْمِلُوه، حتى ذهَب هو، وحمَله إليهم.

وفيه أيضًا: أن رسولَ الله على كان يَنْسِبُ الأشياءَ إلى الله على ليَجْعَلَ الناسَ مرتبطينَ بالله؛ حيث قال: "طَعْمٌ أَطْعَمَكُموها الله». وهكذا يَنْبَغِي للإنسانِ أن يُربِّي الناسَ على صلتِهم بالله عَلَى الناسَ بِرَبِّهم؛ خلافًا لمَا يَفعلُهُ بالله عَلَى الناسُ الذين لا يَعْرِفُون رَبَّهُم، ولا يُقدِّرُونَه حقَّ قدره فإنهم يُنْسِبون الأشياءَ إلى أسبابِها مُتنَاسِين الله عَلَى فيقُولُ مثلًا: بواسطةِ الضغطِ الجويِّ سوف يَحْدُثُ أمطارٌ عظيمةٌ، أو ما أشبة ذلك، ويَنْسِبُونها للضغوط الجويَّة، والرياح، وما أشبة هذا، وهذا لا شكَّ أن له أثرًا، وأنه سببٌ، لكن يَنْبَغِي أن يُجْعَلَ الناسَ مربوطينَ بالله عَيْل.

\* 经资\*

# ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَمْلَتْهُ:

١٢ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَحِلَ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾.
 وَقَالَ عُمَرُ: صَيْدُهُ: مَا اصْطِيدَ، وَطَعَامُهُ: مَا رَمَى بِهِ.



وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الطَّافِي: حَلَالٌ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَعَامُهُ: مَيْتَتُهُ، إِلاَّ مَا قَذِرْتَ مِنْهَا، وَالْجِرِّيُّ لَا تَأْكُلُهُ الْيَهُودُ وَنَحْنُ نَأْكُلُهُ. وَقَالَ شُرَيْحٌ –صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ - كُلُّ شَيْءٍ فِي الْبَحْرِ مَذْبُوحٌ. وَقَالَ عَطَاءٌ: أَمَّا الطَّيْرُ فَأَرَى أَنْ يَذْبَحَهُ.

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صَيْدُ الأَنْهَارِ، وَقِلَاتِ السَّيْلِ: أَصَيْدُ بَحْرٍ هُوَ؟ قَالَ نَعَمْ، ثُمَّ تَلَا: ﴿ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتُ سَآيِغٌ شَرَابُهُ, وَهَٰذَا مِلْحُ أَجَاجٌ مِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيتًا ﴾ [تطا:١٢].

وَرَكِبَ الْحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَى سَرْجِ مِنْ جُلُودٍ كِلَابِ الْمَاءِ.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَوْ أَنَّ أَهْلِي أَكَلُوا الضَّفَّادِعَ لأَطْعَمْتُهُمْ.

وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بِالسُّلَحْفَاةِ بَأْسًا.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلْ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ نَصْرَانِيٍّ أَوْ يَهُودِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٍّ.

وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: فِي الْمُرِي ذَبَحَ الْخَمْرَ النِّينَانُ وَالشَّمْسُ.

هذه الآثارُ التي ذكرها المؤلِّفُ كلُّها تَدُلُّ على أن صيدَ البَحْرِ حلالٌ، سواءٌ كان حيًّا، أو ميتًا، في الفَظَه البَحْرُ ورَمَى به مِن الحُوتِ الميتِ فهو حلالٌ، وما صِدْنَاه نحن فهو حلالٌ أيضًا.

وابنُ عباسٍ وَقُلَّا يَقُولُ: إلا ما قَذِرْتَ منها؛ يعني: الذي تَسْتَقْذِرُه بنفسِك لا يَنْبَغِي أن تَأْكُلَه، ولكنه ليس بحرام، لكن كونُ الإنسانِ يُكْرِهُ نفسَه على شيء تَسْتَقْذِرُه فهذا ضارٌ، حتى مِن حيث الصِحَّةُ، وليس مِن حيث الحكمُ الشرعيُّ فقط، ولا يُسْتَثْنَى من صيدِ البَحْرِ، أو ما لفظه شيءٌ على القولِ الراجح، لعموم قولِه تعالى: ﴿أَعِلَ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. ﴾ فإن "صيد" مفردٌ مضافٌ إلى معرفة فيكُونُ مفيدًا للعموم.

وأما المُرِي:

قَالَ القَسْطَلَّانِيُّ وَعَلَّاللهُ:

وقال أبو الدرداء: في المُرْيِّ بضمِّ الميم، وسكونِ الراءِ، بعدها تحتيةٌ، وفي النهاية بتشديدِ الراءِ، ولكن جزَم النوويُّ بالأولِ، ونقَل الجواليقي في «لحنِ العامةِ» أنهم يُحَرِّكُون الراءَ، والأصلُ السكونُ، والذي في القاموسِ النشديدُ، وعبارتُه: والمُرِّي كالدُرِّي آدامُ كالكَامِخ، وفي الصحاح: والمِري الذي يُؤْتَدَمُ به كأنه منسوبٌ إلى المرَارَةِ والعامةُ تُخَفِّفُه،

قال: وأنشدني أبو الغوث:

وأم بقية وعندها المُرِّيُّ والكَامِخُ. انتهى

والمُرِّيُّ هو أن يُجْعَلَ ففي الخَمْرِ المِلْحُ والسَّمَكُ، ويُوضَعُ في الشمس، فيَتَغَيَّرُ عن طَعْمِ الخَمْرِ، فيَغْلِبُ السَّمَكُ بها أُضِيفَ إليه على ضَراوَةِ الخَمْرِ، ويُزِيلُ ما فيه مِن الشدةِ، مع تَأْثيرِ الشمسِ في تخليلِه، والقصدُ منه هَضْمُ الطعامِ، وربها يُزَادُ فيه ما فيه حرافة ليزيد في جلاءِ المعدةِ، واستبعادِ الطعام لحرافته.

وكان أبو الدرداءِ، وَجماعةٌ مِن الصحابةِ يَأْكُلُونه، وهو رأيُ مَن يُجَوِّزُ تخليلَ الخَمْرِ، وهو قولُ جماعةٌ، واحتجَّ له أبو الدرداءِ بقولِه: ذبَح الخَمْرَ النِّينَانُ والشَّمْسُ.اهـ

واضحٌ الآن أن هذا إدامُ الخَمْرِ، خمرٌ يُوضَعُ فيه المِلْحَ والسمكَ، ويُوضَعُ في الشمس، وترُّولُ شدةُ الخمرِ -يعني: فلا يُسْكِرُ - بها خُلِط معَه، شم يَأْتَدِمُون به، وعلى هذا فالخَلُّ الموجودُ في السوقِ الآن حلالُ، سواء خُلُل قبل أن يَكُونَ خرًا، أو بعدَ أن يَكُونَ خَمْرًا، أما إذا خُلِّل قبل أن يَكُونَ خرًا، أو بعدَ أن يَكُونَ خَمْرًا، أما إذا خُلِّل قبل أن يَكُونَ خرًا فالمسألةُ ليس فيها إشكالٌ، وأظنها إجماعًا: أنه إذا وُضِع في العصيرِ، وشِبْهِه -مها يَتَخَمَّرُ لو بَقِي - إذا وُضِع فيه ما يُخَلِّلُه، ويَمْنَعُ مِن تَخَمَّرُه، فهذا جائزٌ لا إشكالَ فيه، لكن إذا صار خَمْرًا فهل يَجُوزُ أن نُخَلِّلَه؟

هذا هو مَحَلُّ الخلافِ بينَ العلماءِ.

فمنهم مَن قال: لا يَجُوزُ. وهو الذي عليه الجمهورُ، واستدلُّوا بحديثِ أنسِ بنِ مالكِ عليه : أن النبي عليه أنه لا مالكِ عليه النبي على أنه لا يُجُوزُ تخليلُ الخَمْرِ، والحديثُ يَدُلُّ على أنه لا يَجُوزُ تخليلُ الخَمْرِ، والحديثُ في صحتِه، وفي دلالتِه، شيءٌ مِن النَّظَرِ.

ومنهم مَن قال بالجوَازِ إن كان الذي خلَّله ممن يَرَى إباحةَ الخَمْرِ، مثلُ: النصارى واليهودِ، قالوا: فإذا خلَّلُوه، وباعُوه علينا مُخَلَّلًا فإنه يَحِلُّ لنا؛ لأنه خُلِّل على وَجْمِ مباحٍ؛ لأنهم يُباح لهم ذلك، وجاءَنا وهو طيبٌ ليس به إسْكارٌ.

ومنهم مَن قال: يَجُوزُ مطلقًا تَخْلِيلُ الخَمْرِ ولكن بشرطِ أَن يُضَافَ إليه شيءٌ، لا أَن يُنتَظَرَ حتى يَتَخَلَّلَ. وهذا هو ظاهرُ حديثِ أبي الدرداءِ هيك ؛ أنه إذا خُلِط معَ الخَمْرِ ما يُنتَظَرَ حتى يَتَخَلَّلَ. وهذا هو ظاهرُ حديثِ أبي الدرداءِ هيك ؛ أنه إذا خُلِط معَ الخَمْرِ ما يُزيلُ شدتَه حتى يَزُولَ إِسْكارُه فذلك جائزٌ، سواء وَضَعْنا حِيتَانًا ومِلْحًا، أو غيرَ ذلك، قالوا:



والحُكْمُ يَدُورُ مِعَ علتِه وُجُوبًا، وعَدَمًا، فإذا زالَ الإِسْكارُ الذي هـو سببُ التَّحْرِيمِ زالَ التحريم، والنبيُّ غَلَىٰ اللَّالِيْ إن صحَّ حديثُ أنسٍ إنها منع مِن ذلك خوفًا مِن أن يَتَعَجَّلَ التحريم، والنبيُّ غَلَىٰ اللَّالِيْ إن صحَّ حديثُ أنسٍ إنها منع مِن ذلك خوفًا مِن أن يَتَعَجَّلَ الإِنسانُ فيَشْرَبَ الخَمْرَ قبلَ أن يَتَيَقَّنَ تخلُّله، ولا شكَّ أن الوَرَعَ تَجَنُّبُ هذا الشيءِ، لا سيَّا في زمنٍ كزمنِنا هذا، فإنه يُخشَى أن يَتَنَاوَلَه الإِنسانُ وإن كان مُسْكِرًا، يُخشَى مِن ذلك، فإذا أفْتِي الناسُ بالمنع مِن هذا مطلقًا، إلا ما ورَد لنا مُخلَّلًا، فهذا لا بأسَ أن نَسْتَعْمِلَه، ولا حرجَ علينا فيه. ولا حاجة أن نَسْأَل: هل خُلِّل قبلَ أن يَتَخَمَّرَ أو بعد.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَالِللهُ:

299 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَن ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا ﴿ مُنْ يَقُولُ: غَزَوْنَا جَيْشَ الْخَبَطِ وَأُمِّرَ أَبُو عُبَيْدَةَ، فَجُعْنَا جُوعًا شَدِيدًا فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا مَيِّدًا لَمْ يُرَ مِثْلُهُ، يُقَالُ لَهُ: الْعَنْبُرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِ بُ تَحْتَهُ (١).

298 - حَدَّثَنَا النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثِهَا تَقِدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍ وَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: بَعَنْنَا النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثِهَا تَقِدُ رَاكِبٍ وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَة، نَرْصُدُ عِيرًا لِقُرَيْشِ فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ، حَتَّى أَكَلُنَا النَّجَطَ، فَسُمِّي جَيْشَ الْخَبَطِ، وَ ٱلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا، يُقَالُ: لَهُ الْعَنْبُرُ، فَأَكَلْنَا نِصْفَ شَهْرٍ، وَادَّهَنَّا بِوَدَكِهِ حَتَّى صَلَحَتْ أَجْسَامُنَا، قَالَ: فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَة ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ، فَنَصَبَهُ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ. وَكَانَ فِينَا رَجُلٌ، فَلَمَّ الشَّتَدَّ الْجُوعُ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ ثَلَاثَ جَزَائِر، ثُمَّ ثَلَاثَ جَزَائِر، ثُمَّ ثَلَاثَ جَزَائِر، ثُمَّ ثَلَاثَ عَرَائِر، ثُمَّ ثَلَاثَ جَزَائِر، ثُمَّ ثَلَاثَ عَرَائِر، ثُمُّ فَلَاثَ عَرَائِر، ثُمَّ فَلَاثَ عَرَائِر، ثُمُ اللَّهُ عُبَيْدَةً الْبُوعُ عُبَيْدَةً الْمُوعُ عُنَا رَجُلُ عَلَيْهَ الْمُعُومُ عَنْ عَرَائِر، فَلَاثَ عَنْ عَرَائِر، ثُمَّ فَلَاثَ عَلْنَا رَجُلٌ، فَلَمَّ الْمُعُومُ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِر، ثُمُّ فَلَاثَ عَنْمَالُ الْمُعْتَلِيرَ الْمُعْتَلِدَ الْمُعْتَدُونَ الْمُعْتَدَالُولُ عُبَيْدَةً الْمُعَلِّ عُرَائِر مُنْ الْمُؤْلِقُومُ الْمُؤْلِةُ الْمُعْتَلِقُومُ الْمُؤْلِومُ عُنْكُونَ الْمُعْتُلُولُ الْمُؤْلِقُهُ أَلُولُ الْمُعْتَالَ عَلْمُ الْمُؤْلِقُومُ الْمُؤْلِقُومُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُومُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

والشاهدُ مِن هذا الحديثِ: أنهم أكلُوا الحوتَ الذي لفَظه البحرُ، معَ أنه كان مَيِّتًا، وهم ثلاثمائة، وأكلوا مِن هذا الحوتِ نِصفَ شهرٍ وهم جياعٌ. الله أكبر!

وفيه أيضًا: دليلٌ على جَوازِ أكلِ الإنسانِ للشَّجَرِ، وشِبْهِه إذا جاع، بشرطِ ألَّا يَكُونَ هذا الشَّجَرُ سامًّا، فإذا كان سامًّا فإنه لا يَجُوزُ التَّدَاوِي بالسُّمِّ وشبهِه، فعدمُ جَوازِ أكلِه من بابٍ أَوْلَى.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ كَغَلَّتْهُ:

١٣ - بابُ أكل الجَرَادِ.

٥٤٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي يَعْفُورِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْـنَ أَبِي أَوْفَى رَاثَكَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَنْ أَبِي أَوْفَى رَاثَكُ اللَّهِ وَاللَّهُ الْجَرَادُ (١١).

قَالَ سُفْيَانُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي يَعْفُودٍ عَن ابْنِ أَبِي أَوْفَى: سَبْعَ غَزَوَاتٍ. يَعْنِي: بدونِ شَكِّ، كانوا يَأْكُلُون الجراد، لكن كيف يُؤْكُلُ الجَرادُ؟

الجرادُ لا يُشْتَرَطُ له ذَكاةٌ؛ لأن المقصودَ مِن الذكاةِ إنهارُ الدَّمِ، والجرادُ ليس فيه دَمٌ، ولهذا لو وجدته مَيِّتًا جازَ لك أَكْلُه، ولكن كيف يُذكَّى؟

نقول: يُشْوَى شَيَّا، أو يُجْعَلُ في ماءٍ مَغْلِيِّ، وأما لو وُضِع في الثلاجةِ، فالظاهرُ أنها تُؤْلِمُه وتُعَذِّبُه في الموتِ، لكن لو وُضِع في الماءِ الحارِ فإنه يَمُوتُ سريعًا، ولا بدَّ من ماءٍ حارِّ يَغْلِي بقوَّة ولا نتركه في ماءِ حارِّ يَتَعَذَّبُ في الموتِ، أما مسألةُ الثلاجةِ والفريزر فالظاهرُ أنه يتَاذَّى، وأما قطعُ رأسِه فليس بواردٍ؛ لأنه لن يُخْرِجَ دمًا، وأيضًا فإذا قُطِعَتْ رأسُه، تَأْتِي في الغد فتَجدُه يَتَحَرَّكُ، فلا يَمُوتُ حتى يَبْسَ، وطالها هو رَطْبٌ وليِّنٌ فهو حيٌّ، حتى لو قُطِعَتْ رأسُه.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَلتُهُ:

١٤ - بَابِ آنِيَةِ الْمَجُوسِ وَالْمَيْتَةِ.

وَ ١٩٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَنَأْكُلُ فِي آنِيتِهِمْ، وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وأَصِيدُ رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَنَأْكُلُ فِي آنِيتِهِمْ، وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وأَصِيدُ بِكُلْبِي الْمُعَلَّمِ، وَبِكَلْبِي النَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ أَهْلِ لِي كِنْسَ بِمُعَلَّمٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْدِ: «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ أَهْلِ لِي كِنْسِ بِمُعَلَّمٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْدِ: «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ أَهْلِ لَا يَجِدُوا بُدًا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُدًّا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا، وَأَمَّا مَا



ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ صَيْدٍ فَهَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُر اسْمَ اللهِ وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُر اسْمَ اللهِ وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّم فَأَذْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْهُ (()

الأحْوع عَنْ سَلَمَة بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدٌ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَة بْنِ الْأَحْوَعِ قَالَ: كَمَّ أَمْسَوْا يَوْمَ فَتَحُوا خَيْبَرَ أَوْقَدُوا النِّيرَانَ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «عَلَامَ أَوْقَدْتُمْ هَذِهِ النِّيرانَ»؟
 قَالُوا: لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ. قَالَ: «أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا وَاكْسِرُوا قُدُورَهَا». فَقَامَ رَجُلٌ مِن الْقَوْمِ فَقَالَ: نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَوْ ذَاكَ» ".

الشاهد من هذا الحديث: قوله: ونَغْسِلُها فقال: «أو ذاك».

وفيه:دليلٌ على تحريم الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ، ودليلٌ على جَوازِ التَّعْزِيرِ، وجَوازِ التنازُلِ عن التَّعْزِيرِ.

أما التعزير؛ فلأنه قال في الأول: «اكسِرُوا الآنية». ووجه هذا كونِ هذا تعزيرًا: أن في كَسْرِها إِتلافًا لها، مع أنه يُمْكِنُ تَفَادِي هذه المَفْسَدةِ بالغَسْلِ، ففيه دليلٌ على جَوازِ التعزيرِ بإتلافِ الهالِ، كها يَجُوزُ بالضربِ، والحَبْسِ، وما أشبة ذلك.

وأما التنازلُ عن التَّعْزِيرِ؛ فلأنه رخَّص لهم في غَسْلِها بَدَّلًا مِن كَسْرِها.

وفيه: دليلٌ أيضًا على جَوازِ الشفاعةِ في التعزيرِ -بخلافِ الحَدِّ-؛ لأنه قيل: أو نَغْسِلُها، فقال: «أو ذاك»، ولو كان حَدًّا ما جازَتِ الشفاعةُ فيه، ولهذا أنكر النبيِّ عَلَيْلاَللَّاللَّاللَّاللَّالِ على أسامةَ ابن زَيْدِ لها شفَع في المرأةِ المَخْزُ ومِيَّةِ، وقال له: «أَتَشْفَعُ في حَدِّ مِن حُدُودِ الله» "وروَى أبو داودَ بإسنادِ حسنِ: أن النبيَّ عَلَيْهُ قال: «مَن حالَتْ شَفاعتُه دونَ حَدِّ مِن حُدُودِ الله فقد ضَادً اللهَ في أمره» ".

وفي مذا الحديثِ: دليلٌ على أن الأواني إذا جُعِل فيها شيءٌ نَجِسٌ فإنها تُغْسَلُ، وهذا وَجُهُ الشاهدِ مِن الحديثِ؛ لقولِ المؤلِّفِ: آنيةِ المَجُوسِ؛ لأن المَجُوسَ ممن لا تَحِلُّ

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۸۰۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٤٧٥)، ومسلم (١٦٨٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٣٥٩٧)، وأحمد (٢/ ٧٠)، والبيهقي في «الكبرى» (٦/ ٨٢).

ذبيحتُهم، فإذا طَبَخُوا في الأواني صارت الأواني نَجِسَةً؛ لأن ذبائحَهم ميتةٌ، فإذا كانت نَجِسَةً وجَب أن تُغْسَلَ الأواني وجوبًا من أجل تَطْهِيرِها.

\* 徐 徐 徐

#### ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحْلَلْتُهُ:

٥١ - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّدًا.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ نَسِيَ فَلَا بَأْسَ وَقال اللهُ تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُنُواْ مِثَا لَرَ يُذَكُّرِ اَسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقُ ﴾ وَالنَّاسِي لَا يُسَمَّى فَاسِقًا وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لِيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ ۖ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ ۖ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ ۖ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَيْكُمْ لَكُنْ وَكُولُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا تَأْتُ مُنْذَكُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فَالَ المؤلِّفُ تَعَلَّقُهُ: «بابُ التسميةِ على الذبيحةِ». وهناك قال: «الصيدُ والتسمية على عليه». فظاهرُ صنيعِ البخاريُ أنه يَفَرُّقُ بين الصيدِ وبينَ الذبيحةِ، وأنه يَرَى أن التسميةَ في الصيدِ لا تَسْقُطُ سَهْوًا ولا عَمْدًا، وأما الذبيحةُ فتَسْقُطُ التسميةُ عليها سَهْوًا.

ولا شكّ أن التفريق ليس عليه دليلٌ بل الدليلُ على خلافِه، هذا إذا تكلَّمنا من حيث الدليلُ. أما من حيث القياسُ والنَّظُرُ فإننا نَقُولُ: إذا عَذَرْنا في الذبيحةِ، فإننا في الصيدِ أَوْلَى مِنّا بالعُذْرِ؛ إذ إن الصيدَ يَأْتِي على عَجَلَةٍ، وارتباكٍ، وخوفٍ مِن أن يَفُوتَ الصيدُ، بخلافِ الذبيحةِ، فالذبيحةُ يَذْبَحُها الإنسانُ وهو مُتَأَنِّ والذبيحةُ بينَ يَدَيهِ، ولا داع للنسيانِ في الواقعِ، الذبيحةِ، فالذبيحةُ يَذْبَحُها الإنسانُ وهو مُتَأَنِّ والذبيحةُ بينَ يَدَيهِ، ولا داع للنسيانِ في الواقعِ، فنقُولُ: إذا كان الشارعُ لم يُسْقِطِ التسمية نسيانًا في الأشَدِّ والأَعْذَرِ، فعدمُ إسقاطِها في الأَهْوَنِ والأَدونِ عُذْرًا مِن باب أَوْلَى، ولهذا كان القولُ الصحيحُ بلا شَكَّ: أنها لا تَسْقُطُ سَهُوًا. وهو الأَدونِ عُذْرًا مِن باب أَوْلَى، ولهذا كان القولُ الصحيحُ بلا شَكَّ: أنها لا تَسْقُطُ سَهُوًا. وهو الأَدونِ عُذْرًا مِن باب أَوْلَى، ولهذا كان ابنُ جَرِيرِ تَعْتَلَثُهُ ذَكَرَ إجماعَ العلماءِ على أنها تَسْقُطُ سَهُوًا في الذبيحة، ولكن ابنُ حَيرٍ تَعْتَلَثُهُ تعقَبه، وقال: هذا ليس بصحيح، فليس هناك إجماعٌ الكن ابنُ جَرِيرٍ تَعْتَلَثُهُ مَا لَكُ ضعيفٌ؛ لأنه إذا لكن ابنُ جَرِيرٍ تَعْتَلَثُهُ مَا للهِ عَلَى أن خلاف الواحدِ والاثنينِ خارقٌ للإجماع، فيلا يُعتَبرُ خلاف المناهي، والحافي الذي سلكةُ أبنُ جَرِيرٍ تَعْتَمَعُوا، أو أَجْمَعُوا معَ كان المخالِفُ مِن علماء الاجتهادِ فكيف نَقُولُ الإن علماءَ الأمةِ سَهُوا ولا جَهْ لا ولا الذيبيحةِ، ومُذًا المُخالِفِ، فظواهرُ الأدلةِ تَدُلُّ على أن التسمية لا تَسْقُطُ سَهُوا ولا جَهْ لا ولا اللهُ ولا عَلْمَا الناسِهي، والجاهلِ، وسُقُوطُ الإثم لا يَلْزُمُ منه حِلُ الذبيحةِ،

والله عَيْل يَقُولُ: ﴿ وَلا تَأْكُوا مِمَّا لَا يُذَكُّرُ اَسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الانتظان ١٢١]. وهذا عامٌ فالخطابُ مُوجّهُ للآكلين، لا للمسمّين؛ ولهذا فإن قول البخاريِّ: إن قول ه: ﴿ وَإِنّهُ لَفِسْقُ ﴾ [الانتظان ١٢١]. والناسي لا يُسَمَّى فاسقًا. فيه نظرٌ فإن قولَه: ﴿ وَإِنّهُ لَفِسْقُ ﴾ يعودُ على الأكْل ولا يَعُودُ على تَرْكِ التسميةِ، والبخاريُّ يَحْلَلنهُ يَرَى أن الضميرَ في ﴿ وَإِنّهُ أَنِهُ اللهِ عَودُ على تَرْكِ التسميةِ فَيقُولُ: إن تَرْكُ التسميةِ فِسْقٌ، ولا يَتَحَقَّقُ الفِسْقُ إلا إذا كان مُتَعَمِّدًا وصدَق، فإن غير المُتَعَمِّد لا يُفَسَّقُ؛ لأنه مَعْذُورٌ، لكن نحن نَقُولُ: إنه -أي: الضميرُ - عائدٌ على أصلِ الحُكْمِ، وهو قولُه: ﴿ وَلَا تَأْكُولُ ﴾؛ يعني: فإن أَكْل كم فِسْقٌ.

فإن قال قائلٌ: ما تقولون في رجل ذبَح بعيرًا بخمسةِ آلافِ ريالٍ، ولم يُسَمِّ؟ فالجوابُ:أننا نَقُولُ له: يجُرُّه للكلابِ؛ لأنه ميتةٌ.

فإن قال: هذا إضاعةُ مالٍ، والله عَيْلِ نهى عن إضاعةِ المالِ؟

قلنا: لها لم يُسَمِّ اللهُ عليها لم تَكُنْ مالاً؛ لأنها صارَتْ ميتةً خبيثةً، والميتة الخبيثة ليست بهاكٍ، نعم، هي مالٌ قبلَ أن تُذْبَحَ على وَجْهِ لا تُبَاحُ به، فليس في هذا إضاعة ماكٍ، بل في هذا تَنزُّه عن الخبائثِ.

فإن قال قائلٌ: يَلْزَمُكُم على هذا أن يَخْتَلَ اقتصادُ الجَزَّارينَ؛ لأنه ما أكثر ما يَنْسَونَ، وهذا يُخِلُّ باقتصادِهم، يُمْكِنُ ألَّا يَرْبَحَ خمسةَ آلافٍ في خلالِ نصفِ سنةٍ، وأنتم تَقُولُون. الآن: هذا البعيرُ ميتةٌ وخبيثةٌ جُرَّها للكلاب فيَضِيعُ عليه حينَيْدِ خمسةُ آلافٍ وكل خمسة أشهر لن يُحَصِّلَ في الشهرِ ألفَ ريالٍ، فهذا -بلا شك- يَضُرُّ اقتصادَهم.

قلنا: إذا قلنا له مرةً: اسحَبْهَا إلى الكلابِ. فلن يَنْسَى أبدًا التسمية، بل ربها يسمي عشرَ مراتٍ قبلَ إجراءِ السِّكِّينِ عليها، لكن إذا قلنا: والله أنت ناسٍ ومَعْذُورٌ. فإنه في المرة الثانيةِ يَنْسَى أيضًا، وتصير كلُّ ذبائحِه مَنْسِيَّةَ الذِّكْرِ.

وما قول مَن يَقُولُ: إنكم تَضُرُّون باقتصادِ الجَزَّارِينَ إلَّا كقولِ من قال: إنكم إن قَطَعْتُم يدَ السارقِ أصبحَ نصف الشَّعْبِ أشلَّ ما له إلَّا يَدُ واحدةٌ وهي غالبًا اليُسْرَى وحينئذِ ضاعت الكتابةُ، وضاعت الصناعةُ؛ لأن الكتابةَ والصناعة غالبًا باليد اليُمْنَى.

فَنَقُولُ: إِن قُطِعَتْ يد سارقٍ مرةً واحدةً، فإننا نَضْمَنُ لـك أَن يَنْتَهِيَ عـن الـسَّوِقَةِ ألـفُ سارقٍ وحينئذٍ يَرْتَفِعُ القَطْعُ عن الناسِ، وتَرْتَفِعُ السَّرِقَةُ كذلك.

فهذه إيراداتٌ كلَّما تأمَّلها الإنسانُ وَجَدها في غاية الضَّعْفِ، وكلُّ إيرادٍ يَرِدُ على حُكْمٍ ثابتٍ في الشرع فاعلم أنه مُتَحَطِّمٌ؛ لأنه يَرِدُ عل صَخْرَةٍ، وما هو إلا كما قال الشاعرُ:

كَنَاطِحٍ صَدْرةً يومَّا ليُوهِنَهَا فَلَمْ يَضِرْها وأَوْهَى قَرْنَه الوَعِلُ

والوعلُ: نُوعٌ مِن الظباء له قُرونٌ، فكأن ذاك الوعلَ أتى على صَخْرَةٍ مِن الصخراتِ، وغَضِب عليها، فجعَل يَنْطَحُها بقُرُونِه، وغَضِب عليها، فجعَل يَنْطَحُها بقُرُونِه، فهل تَنْكَسِرُ الصَّخْرَةُ أو القرونُ؟ بالطبع تَنْكَسِرُ القرونُ، وربها تَنكسر رأسُه بعد القُرُونِ.

المهمُّ: أن كلَّ شيء يُورَدُ على حُكْم شَرْعِيِّ صحيحٍ ثابتٍ بالأدلةِ فاعلم أنه مُتَحَطَّمٌ ولكن يَحْتَاجُ إلى فَهْم لتَرُدَّ عليه؛ لأنه قد يُورَدُ على شخصٍ لا يَسْتَطِيعُ التَّخَلُّصَ فيقِفُ حيرانَ، وحينئذ تَعْمَلُ الشَّبْهَةُ عملَها.

وأنا في الحقيقةِ استَفَدْتُ مَضْمُونَ هذا القولِ مِن كلامِ شيخِ الإسلامِ يَخَلَتْهُ في مُقَارَعَتِـه لأهل البدع ولغيرِهم.

فليس قذفُ عائشة وغيرُها من زوجاتِ الرسولِ عَلَيْالْفَلْوَالِيلِ كَفَذْفِ امرأةٍ من الناسِ، ولهذا فالصحيحُ: أن مَن قذف إحدى زوجاتِ الرسولِ عَلَيْ فهو كافرٌ، فالمهمُّ أن هذا النصرانيَّ قال هذه الكلمة ليُعرِّض بفسادِ فراشِ رسولِ الله عَلَيْ الذي نزَّهه اللهُ من الفسادِ، فقال له أبو بكر: والله هما امرأتان اتهمتا، أما إحداهما: فكانت ذاتَ زوجٍ ولم تَأْتِ بولدٍ، وأما الأُخرَى فكانت غيرَ مُزَوَّجَةٍ وأَتَتْ بولدٍ فأيُّهما أعظمُ بالتهمة؟

الجواب: الثانية بلا شك وهي مريم التي يُقَدِّسُونها فأُلقِمَ النصرانيَّ حَجَرًا، فها كان يَظُنُّ أَان الأمرَ سَيَكُونُ هكذاً".

<sup>(</sup>١) وبالطبع لا يَعْنِي أبو بكر رَيَحَلَثْهُ رميَ مريم بشيء،فإن هذا يُعد كفرًا؛ لأنَّه تكذيب بالقرآن الذي برأها، ولكنه

والحقيقة: أن مثلَ هذا الشيءِ أنا أرَى أنه مِن أعظمِ ما يَكُونُ حجة للإنسانِ، مثلها قالت الرافضة في أبي بكرٍ وقتالِه لأهلِ الرِّدَّةِ، شيخُ الإسلامِ وَعَلَيْتُهُ قال: أنتم إذا قلتم في أبي بكرٍ هكذا، قال الناصبي في عليِّ بن أبي طالبٍ مثلَ ذلك، وما الذي حصل في عَهْدِهِ؟ قتالٌ بينَ المسلمين، ولم تحصل الفُتُوحاتُ في عَهْدِهِ كها حَصَلَتْ في عهد عمرَ وأبي بكرٍ "، فإذا أتيتَ بحُجَّةٍ تَدْمَعُ الخَصْمَ مِن قولَه كان هذا أعظمَ من أن تَأْتِي بحُجَج أخرى، وإن كانت دليلًا عليه.

فالمهم أني أقول: إن أيّ إنسانٍ يُورِدُ إيرادًا على حُكْم شرعي ثابتٍ، إلّا كان هذا الإيرادُ مُتَحَطِّمًا على صَخْرَةِ الشريعةِ، ولكنه لا يَحْتَاجُ إلى فَهْم، وذكاء، وعلم أيضًا فالإنسانُ الذكيُّ إذا لم يَكُنْ عندَه علمٌ لا يَسْتَطِيعُ ذلك؛ لأن العلمَ مادةٌ، والذَّكَاءُ خِبْرَةٌ، فلو كان عند الإنسان خِبْرةٌ وليس عنده مادةٌ فلن يَسْتَطِيعَ أن يَصْنَعَ دواءً، أو عنده مادة، لكن ليس عنده خِبْرةٌ فلن يَسْتَطِيعَ أن يَصْنَع دواءً، أو عنده مادة، لكن ليس عنده خِبْرةٌ فلن يَسْتَطِيعَ أيضًا، بل ربها يَخْلِطُ دواءً مع دواءٍ وإذا اجتمعًا هلك الإنسانُ، لكن إذا كان عنده خِبْرةٌ ومادةٌ فهذا يَحْصُلُ به المقصودُ.

من باب إفحام الخصم بحجة مأخوذة من كلامه هو. (١) «منهاج أهل السنة» (٢/ ٥٩-٦٠).

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمْ لِسَهُ:

١٩٥٥ - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبَايَة ابن رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ بِنِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَبْنَا إِبلًا وَغَنَمَ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورِ، النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَبْنَا إِبلًا وَغَنَمَ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ فَعَجلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورِ فَأَكُونِ النَّبِيُ عَلَيْ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ فَأَهُوى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَةُ اللهُ فَقَالَ بَعِيرٍ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ فَأَهُوى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَةُ اللهُ فَقَالَ النِي يَعِيرُ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ فَأَهُوى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَةُ اللهُ فَقَالَ النبي عَيْنَا مُدَى الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ فَأَهُونَ إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَةُ اللهُ فَقَالَ النبي عَيْدِ وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ فَأَهُوى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَةُ اللهُ فَقَالَ اللّهِ عَلَيْهُ وَكُانَ فَي الْقَوْمِ حَيْلٌ بَعِيرٍ أَوْلِيلًا لَاللّهُ وَكُلُ اللّهُ اللّهُ وَكُلُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُخْبُوكُمْ عَنْهُ أَمَّا السِّنَ وَالظُّفُر، وَسَأُخْبُرُكُمْ عَنْهُ أَمَّا السِّنَ وَلَعْمُ مُنَا الطَّفُورُ وَمَا الظُّفُرُ وَمُكُولًا الظُّفُرُ و مَا أَنْ الْقَوْمُ الْمُؤَى الْمُعَبَشَةِ» (المَعَرَالُ المَعْرَاءُ الطَّفُومُ وَلُولُ اللَّهُ وَلَا السَّنَّ وَالظُّفُر، وَسَأُخْبُرُكُمْ عَنْهُ أَمَّا السَّنَ وَلَا الْفَي الْقَوْمُ وَلُولُ المَا الطَلْقُومُ اللّهُ وَلَا الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُ اللّهِ الْمُ الْمُنَى الْمُعَرَسُةِ اللّهُ الْمُ الْمُؤَى الْمُعَالِمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُعَلَى الْمُعَالِي الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْعُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤَى الْمُعَالِمُ الْمُ الْمُلُولُ الْمُ الْمُؤَى الْمُعَالِي الْمُ اللّهِ الْمُؤَى الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُلْمُ الللْمُ اللهُ الْم

هذا الحديث فيه فوائدُ كثيرةٌ، منها: أنه لا يَجُوزُ للجيشِ والجُنْدِ أن يختصُّوا بشيءٍ حتى يَقْسِمَه الإمام، ولهذا أمَر النبيُ ﷺ بالقُدُورِ فأَكْفِئَتْ، ثم قسَم.

ومنها: أن القِسْمة التي يُعَادَلُ فيها بالتقويم الهاليِّ ليست كالهَدْي والأضاحِي، فهنا في بابِ القسمةِ عَدَلَ عَشَرَةً مِن الغَنَم ببعير، وأما في الآضَاحِي والهَدْي فسبعة تَعْدِلُ بعيرًا، ثم هذه المعادلةُ أيضًا «ثم قسم فعدل عشرة» التي في الحديثِ قد تَخْتَلِفُ باختلافِ الزمنِ، وقد يَكُونُ في زمنِ تَكُونُ فيه الغنمُ غالية، والإبل رخيصة، فيكُونُ خسةٌ من الغَنَم يَعْدِلُ بعيرًا، وقد يكُونُ الأمرُ بالعكسِ؛ فيكُونُ بعيرًا يُسَاوِي خسَ عَشْرَة، أو عشرينَ.

المهمُّ: أن بابَ القسمةِ ليس كبابِ الهَدْيِ والأَضَاحِي.

ومن فوائد هذا الحديث: أن كلَّ ما لا يَقْدَرُ الإنسانُ عَلى ذَبْحِه، أو نَحْرِه، فإنه يكُونُ حُكْمُه حكم الصيدِ، فلو ندَّ بعيرٌ، وعَجَزْنَا عنه، ورَمَيْناه بسَهُم حِتى أَصَبْنَاه، وماتَ، فإنه يَحِلُّ، وكذلك لو ندَّتْ شاةٌ، أو ما أشبة ذلك، ودليلُ هذا: قُولُ النبيِّ عَيْنَالْفَلَاوَالِيَّا: «إن لهذه البهائم أوابِدَ كأَوابِدِ الوَحْشِ، فها ندَّ عليكم فاصنعوا به هكذا».

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۹٦۸).



ومنها أيضًا: جوازُ الذَّبْح بكلِّ ما أنهر الدَّمَ؛ مِن حديدٍ، وخَشَبٍ، وحَجَرٍ، وزجاجٍ، وغيرِ ذلك، إلا شيئين: السِّنَّ، والظُّفُرَ، وظاهرُ الحديثِ: أنه لا فرقَ بينَ أن يَكُونَ السِّنُّ مُتَّصِلًا، أو بائنًا، ولا بينَ أن يَكُونَ السِّنُّ مُتَّصِلًا، أو بائنًا؛ لأنَّ الحديثَ عامٌّ، وعلَّل ذلك بأن السِّنَّ عَظْمٌ، والظُّفُرُ مُدَى الحَبَشَة.

إذا قال قائلٌ: السِّنُّ عَظْمٌ، فها هي الحِكْمَةُ في منع التذكيةِ بالعظامِ؟

والكَلَبُ والحِيارُ كما مثّل الله بها في القرآن مثّل بها النبي ﷺ في السنةِ فقال: «العائدُ في هِبَتِه كالكلبِ يقيءُ ثمّ يَعُودُ في قيئهِ»(١٠). وقال في الذي يَتَكَلَّمُ والإمامُ يَخْطُبُ يـومَ الجُمُعَةِ: كَمَثَل الحِيارِ يَحْمِلُ أسفارًا.

إِذِن نَقُولُ: إِن خَصَّصْنا الحُكْمَ بِالسِّنِّ فالحِكْمَةُ فِي ذلك لئلا يَجْعَلَ الإنسانُ سِنَّه آلةً للذكاة فَيُشْبِهُ السِّباعَ.

أما إذا قلنا بعموم الحُكْمِ، وأنه يَشْمَلُ كُلَّ عَظْمٍ؛ لأن الرسولَ عَلَيْ قال: «أما السِّنُ فَعَظْمٌ». ولم يَقُلْ: أما السِّنُ فسِّنُ. وهذا يَدُلُّ على أن العِلّة في المنع من التذكية بالسِّنِ هي أنه عظمٌ. قالَ العلماءُ: وإذا كان عَظْمًا فإما أن يَكُونَ عَظْمَ مُذَكَّاةٍ، أو عَظْمَ غيرِ مُذَكَّاةٍ، فإن كان عَظْمَ مُذَكَّاةٍ، فالحِكْمَةُ مِن ذلك: أنه إذا ذبحَ بالعظمِ عَظْمَ مُذَكَّاةٍ، يعني: مَذْبُوحَةً على الطريقةِ الشرعيَّةِ؛ فالحِكْمَةُ مِن ذلك: أنه إذا ذبحَ بالعظمِ لوَّته بالدَّمِ النَّجِسِ، والعَظْمُ المُذَكَّى يَكُونُ لَحْمًا للجنِّ؛ لقولِ الرسولِ عَلَيْالطَالِيَاللَّاللَّاللَّالِيَّا للجِنِّ لما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٨٩)، ومسلم (١٦٢٢).

وَفَدُوا عليه: «لكم كلَّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسمُ الله عليه، تَجِدُونه أوفرَ ما يَكُونُ لَحْمًا» (١٠). فأنت إذا ذَبَحْتَ به وكان مُذَكِّى أفسدتَ اللَّحْمَ عليهم، وإن كان غيرَ مُذَكَّى فهو عَظْمٌ نَجِسٌ، والنَّجِسُ لا يَنْبَغِي أَن يَكُونَ آلةً للتطْهيرِ والتذكيةِ؛ لأن هذا تَضَادُّ وتناقُضٌ، فهمتَ مِن ذلك الآن أن العلماءَ مُخْتَلِفُون: هل التذكيةُ الممنوعةُ تَخْتَصُّ بالسِّنِّ، أو تَعُمُّ كلَّ عَظْمٍ؟

المسألةُ فيها خلافٌ:

فمنهم مَن يَقُولُ: إنها تَخْتَصُّ بالسِّنِّ، ومنهم مَن عمَّم لعمومِ العلةِ، أرأيتَ لو قلتُ لك: أَكْرِمْ زيدًا؛ لأنه طالبُ علمٍ. فهل إذا رأيتَ طالبَ علمٍ سواه تُكْرِمُه؟

الجوابُُ: نعم تُكْرِمُ كلَّ طالبِ علم؛ بناءً على العلَّةِ، لكن إذا قلتَ: أَكْرِمْ زيدًا؛ لأنه زيدٌ. فإن هذا لا يَعُمُّ، والصحيحُ: أن الحُّكْمَ عامٌّ وأن جميع العظامِ لا تَصِحُّ التذكيةُ بها.

وقولُه: «وأما الظَّفْرُ فمُدَى الحَبَشَةِ». لو قال قائل: لهاذا منع مُدَى الحَبَشَةِ، أليسوا إنسًا وبَشَرًا، فلهاذا لا تَصِحُّ التذكيةُ بمُدَاهم؟

قلنا: ليس المعنى مُدَى الحَبَشَة؛ لأنها مُدَى الحَبَشَة؛ ولكن المعنى أن الظُّفُر لا يَذْبَحُ به إلَّا الحَبَشَة، ولا يَنْبَغِي أن نَتَشَبَّه بهم، وكانوا في ذلك الوقتِ كفارًا لم يُسْلِمْ منهم إلَّا النجاشِيُ وربها كان معَه نَفَرٌ قليلٌ الله أعلم - فليس المعنى أنه مُداهم، وأنهم لو اتَّخَذُوا سَكَاكِينَ خاصةً بهم مِن الحديد أو القَصَبِ فإننا لا نُذكِّي بها، بل المعنى: أنه لا يَتَّخِذُ الظُّفُرَ مُدَّى إلَّا الحَبَشَة، فلا يَنْبَغِي أن نَتَشَبَّه بهم في ذلك، ولأننا لو أَجَزْنا التذكية بالظُّفُر لكان ذريعةً إلى الحَبَشَة، فلا يَنْبَغِي أن نَتَشَبَّه بهم في ذلك، ولأننا لو أَجَزْنا التذكية بالظُّفُر لكان ذريعةً إلى الحَبَشَة، فلا يَنْبَغِي أن نَتَشَبَّه بهم في ذلك، ولأننا لو أَجَزْنا التذكية بالظُّفُر كلما طَالَ غَلُظُ معي في المتاع، وربَّها تشقُّ المتاع أُبْقِي الظُّفَرَ حتى يكونَ كالحَربةِ، والظُّفُرُ كلما طَالَ غَلُظَ معي في المتاع، وربَّها تشقُّ المتاع أُبْقِي الظُّفرَ حتى يكونَ كالحَربةِ، والظُّفُرُ كلما طَالَ غَلُظَ مودَقَ حتى يكونَ كالحَربةِ، والظُّفُرُ كلما طَالَ غَلُظَ ودَقَ حتى يكونَ كالحَربةِ لو تُبْقَرُ به بطنُ البقرةِ شَقَها، فلذلك نهى الرسولُ وَ عَلَيْ عن التذكيةِ به لهذا السبب.

وقولُه ﷺ: «ما أنهر الدم وذُكِرَ اسمُ الله عليه». فاشْتَرَطَ النبيُّ ﷺ شرطًا زائدًا على إنهارِ الْأُولُ: إنهارُ الذَّمِ، والشرطُ الثاني: ذِكْرُ اسمِ الله، وهل اشْتَرَطَ النبيُّ ﷺ شرطًا زائدًا على إنهارِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٥٠).



الدم كقَطْع الحلقوم والمَرِّيء مثلًا؟

الجوابُ: لا، فالحديثُ ليس فيه اشتراطُ قطع الحُلْقُومِ والمَرِّيء؛ وإنها الذي فيه هو إنهارُ الدمِ فقط، وإذا نَظَرْنا إلى إنهارِ الدمِ وجَدْنا أنه لا يَتِمُّ إلا بقطع الوَدْجَيْنِ وهما العِرْقَانِ المُكْتَنِفَان للحلقوم، عِرقانِ غليظانِ مكتنفان للحلقُوم؛ أي: محيطانِ به، هذان هما الوَدْجَانِ، ولا يُمْكِنُ إنهارُ الدمِ على وجهِ الكهالِ إلا بقطعها، ولهذا رَوَى أبو داودَ بسندِ فيه نظرٌ أنَّ ولا يُمْكِنُ إنهارُ الدمِ على وجهِ الكهالِ إلا بقطعها، ولهذا رَوَى أبو داودَ بسندِ فيه نظرٌ أنَّ الرسولَ عَلَيْ نهى عن شَرِيطَةِ الشيطانِ، وهي التي تُذْبَحُ ولا تُفَرَّغُ أَوْداجُهَا يعني: الوَدْجَيْنِ. ومن ثَمَّ اخْتَلَفَ العلماءُ رَحْمَهُ اللهُ فيها يجبُ قطعُه في الرقبةِ.

فقالَ بعضُ العلماءِ: لا بدَّ من قطعِ الحلقومِ والمريِء وإنْ لم يُقْطَعِ الوَدْجَانِ. وهذا هو المشهورُ من المذهب.

وقالَ بعضُ العلماءِ: لا بدَّ من قطعِ الوَدْجَيْنِ، وإن لم يُقْطع الحلقومُ والمريءُ. وهذا ظاهرُ السُّنَّةِ.

وقال آخرون: لابدَّ من قطعِ ثلاثةٍ من الأربعةِ، والنُربعةُ هم: الوَدْجَانِ، والحلقومُ، والمريءُ، فإذا قُطِعَ الوَدْجَانِ والحُلقومُ أَجْزَأَ، وإنْ قُطِعَ الحلقومُ والمرئُ وأَحَدُ الوَدْجَيْنِ أَجْزَأ.

وأظنُّ فيه قولًا رابعًا، وهو: أنه لابدَّ من قطعِ الأربعةِ: الحلقومِ، والمَرِيء، والوَدْجَيْنِ، ولا شكَّ أن هذا هو أتَمُّ الذَّبح، ولكنَّ الكلامَ على المُجْزِئ.

والذي يَتَبَيَّنُ لِي من السُّنَّةِ أنَّ الواجبَ قطعُ الوَدْجَيْنِ فقط.

وإذا كان الرسولُ عَلَيْ اشْتَرَطَ لَحِلِّ الأكلِ التسميةَ وإنهارَ الدمِ، فإنَّه يَدُلُّ على أنَّ اختلافَ الشرطِ يَخْتَلِفُ به الحكمُ، وإذا انْتَفَى الشرطُ انْتَفَى المشروطُ، فلو أن إنسانًا نَسِيَ وخنَقَ الشاةَ وسمَّى اللهَ فلا تُجزئ.

أما قولُ الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [الثَّلة:٢٨٦].

فِإنَّه في المؤاخذةِ بالإثم، وأما الصحةُ والفسادُ فهذا حكمٌ وضعيٌّ وليس جَزَائِيًّا.

﴿ لَوْ أَنَّ إِنسانًا نَسِيَ وَخَنَقَها، أَو صَعَقَها بِكَهْرَباء وماتَتْ فإنَّها لا تَحِلُّ على الـرغم مـن تسميته عليها.

ولو أنه قطَع الوَدْجَيْنِ والحلقومَ والمريءَ ونَسِيَ أَن يَذْكُرَ اسمَ الله فإنها أيـضًا لا تَحِـلُ؛

لأنَّ النبيَّ عَلَيْلُكُ اللَّهِ الله على هذا مثلَ هذا فقال: «ما أنهرَ الدمَ وذُكِرَ اسمُ الله عليه فكُلُوا».

لو أنَّ إنسانًا اصْطَادَ عصفورًا، وبَقَرَة بظُفُرِه، وأبانَ رأسَه لا يَحِلُّ لقول ه عَلَى: «ليس السنُّ والظُّفُرُ». وكانوا -أعني: الصغار- إذا اصطَادَ أحدُهم عصفورًا بالنُّبَاط التي تُشْبِهُ الخذف، ورآه حيًّا لا يَنتَظر حتى يَصِلَ إلى البيتِ فيَنقرُه بظُفُرِه حتى يَبِينَ رأسَه، أو يَقْطَعَه بسِنَّه، حتى يَبِينَ رأسَه. على كلِّ حالٍ: فإنَّ كلَّ هذا لا يَجُوزُ ولا يَحِلُّ.

وفي هذا الحديثِ فائدةٌ، وهي: أنه ينبغي تعليلُ الأحكامِ، لاسيها التي تَخْفَى حِكمتُها؟ لأن الرسولَ ﷺ قالَ: «سأُخْبِرُكم عن ذلك...إلخ».

وهنا عندنا إشكالٌ في قولِه: «ليس السِنَّ والظُّفُرَ». لهاذا نَصَبْنا السنَّ؟

والجوابُ: أن هذا منصوب على الاستثناء، ولهذا اسمُ ليس هنا مسترٌ وجوبًا فلا يمكن أن يَظْهَرَ أبدًا لتكونَ كأنَّها صيغةُ استثناءٍ.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ كَعَلَّشْهُ:

١٦ - باب مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَالأَصْنَامِ.

ابن عُقْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَنَهُ لَقِي زَيْدَ بْنَ المُخْتَارِ - أَخْبَرَنَا مُوسَى ابن عُقْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَنْ لَقِي زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَشْفَلِ بَلْدَحٍ وَذَاكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى الْوَحْيُ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِنَّا اللهِ عَلَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَا آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْ صَابِكُمْ وَلَا اللهِ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَا آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْ صَابِكُمْ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَا آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْ مَا لِكُمْ وَلَا

فنزَلَت الآيةُ بعدَ ذلك على هذا الحُكمِ أنَّ ما ذُبِحَ على النُّصُبِ والأصنامِ فه و حرامٌ، حتى وانْ ذُكِرَ اسمُ الله عليه، اعتبارًا بالنيةِ والقصدِ، فلو أنَّ شخصًا ذبَحَ لصنمِه، أو وثنِه أو للقبرِ؛ تَقَرُّبًا لصاحبِه وذكرَ اسمَ الله على ذلك فإنَّه لا يَحِل؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَ ٱلنَّصُبِ ﴾ [المُثَانَة:٣].

فإنْ ذَكَرَ اسمَ الله، واسمَ غيرِه، وذَبَحَ الله، فالصحيحُ أيضًا أنَّه لا يَحِلُّ؛ لأنه اجْتَمَعَ مبيحٌ، وحاظرٌ، فيُغلَّبُ جانبُ الحَظْرِ.

#### فالأقسامُ إذن أربعةٌ:

الأولُ: ما أُهِلَّ لغيرِ الله به، وقُصِدَ به وجهُ الله، فهو حرامٌ.

والثاني: وما ذُكِرَ اسمُ الله عليه، ولكنه قُصِدَ به الصَّنَمُ، فحرامٌ أيضًا.

والثالث: وما ذُكِرَ اسم الله عليه، واسمُ غيرِه فحرامٌ.

والرابعُ: وما ذُكِرَ اسم الله عليه، وذُبِحَ لله، فهذا حلالٌ.

\* 微磁 \*

#### ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

١٧ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْم الله.

•••• حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَن الأُسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ قَالَ: ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أُضْحِيَةً ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا أُنَاسٌ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلَيَّا انْصَرَفَ رَآهُم النَّبِيُ ﷺ أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ: «مَنْ ذَبِحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْم اللهِ "".

في هذا الحديثِ: دليلٌ على أنَّهم كانوا يُعْلِنُونَ ضَحَايَاهم، ولاسِيَّما أنه في ذلك الوقتِ كانت البيوتُ قليلةً وصغيرةً ومتقاربةً.

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنَّ من فَعَلَ العبادةَ قبلَ دخولِ وقتِها وَجَبَ عليه إعادتُها، ولهذا أَمَرَ النبي غَلِيلاً اللهِ بأن يُذْبَحَ بَدَلَها.

وفيه: دليلٌ على أنَّ هذا المذبوحَ الذي هو بَدَلٌ عن الذي ذُبِحَتْ قبلَ الوقتِ لابدَّ أن يكونَ على صفتِها؛ لقولِه: «فليَذْبَحْ مكانَها أخرى». يعني: بدلًا عنها، والبَدَلُ لابدَّ أن يكونَ مساويًا للمُبْدَل، فلا بدَّ أن يكونَ على صفةِ التي ذُبِحَتْ.

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنَّ وقتَ الذبحِ لا يكونُ إلا بعدَ الصلاةِ؛ لقولِه: «من ذبَحَ قبلَ الصلاةِ».

وفيه: دليلٌ على وجوبِ التسميةِ عندَ الذبيحةِ؛ لقولِه: «فليَذْبَحْ على اسمِ الله». وقد أخذَ بعضُ العلماءِ من هذا أن تقدير مُتعلَّقِ البسملةِ يكونُ فعلًا مناسبًا للمقامِ، ولهذا قال: «فليَذْبَحْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۹۲۰).



على اسمٍ». فإذا كان مأمورًا أن يَذْبَحَ على اسمِ الله، فإنَّه إذا ذَبَحَ، وقال: باسمِ الله. يكونُ المعنى: باسم اللهِ أَذْبَحُ. وهذا هو الحقُّ.

#### قَالَ القَسْطَلَّانيُّ رَحِيْلَتْهُ:

قالَ السُّويدُ: إنها قال زيدُ ذلك برأي منه، لا بشرع بَلَغَه، فإنَّ الذي في شرع إبراهيمَ تحريمُ الميتةِ، لا ما ذُبِحَ لغيرِ اللهِ. وتُعقِّبَ بأنَّ الذي في شرع إبراهيمَ عَلَيْلَا لَلْ اللهِ تحريمُ ما ذُبِحَ لغيرِ اللهِ عدوً الأصنام.

وفي حديث زيدِ بنِ حارثةَ عند أبي يَعْلَى، والبَزَّارِ وغيرِهما قال: خَرَجْتُ مع رسولِ اللهُ عَلَيْ يومًا من مكةَ وهو مُرْدِفِي، فذَبَحْنا شاةً على بعضِ الأنصابِ، فأَنْضَجْنَاها، فلَقِيَنَا زيد بنَ عمرو فَذَكَرَ الحديثَ مطولًا، وفيه: فقالَ زيدُ: إِنِّي لا آكلُ مها للا يُذْكَرُ اسمُ الله عليه.

وقولُه: «ذَبَحْنا شاةً على بعضِ الأنصابِ»؛ يعني: الحجارةِ التي ليست بأصنام، ولا معبودة، وإنها هي من آلافِ الحجارةِ التي تُذْبَحُ عليها، فإنْ قُلْتَ هل أَكَلَ النبي عَلَيُّ من خلك؟ أجيبَ بأنَّ جَعْلَه في سفرةِ رسولِ الله على لا يَدُلُّ على أنَّه أكلَ منه، وكم من شيءٍ يُوضَعُ في سُفرةِ المسافرِ مها لا يَأْكُلُ هو منه، وإنها لم يَنْهُ عَلَيْ من معه عن أكْلِه؛ لأنه لم يُوحَ إليه بعدُ، ولم يُؤمَر بتبليغِ شيءٍ تحريمًا ولا تحليلًا، وقد كان على لا يَأْكُلُ مِن ذَبائِحهم التي يَـذْبَحُونَها على أصنامِهم، وأما ذبائحُهم التي يَذْبَحُونَها لمَأْكَلِهم فلم نَجِدْ في الحديثِ أنه كان يَتَنَزَّهُ عنها، وقد كان بينَ ظَهْرانِيْهم مُقيمًا، ولم يُذْكُرْ أنه كان يَتَمَيَّزُ عنهم إلا في أكلِ الميتةِ، وقد أباحَ عنها، وقد كان بينَ ظَهْرانِيْهم مُقيمًا، ولم يُذْكُرْ أنه كان يَتَمَيَّزُ عنهم إلا في أكلِ الميتةِ، وقد أباحَ الشّه، قالَه الخطابي، وهذا الحديثِ قد سبق مطولًا.

## قَالَ الحافظُ في «الفتح» (٩/ ٦٣٠):

ذَكَرَ فِي حديثُ ابن عمرَ فِي قصةِ زيدِ بنِ عمرِو بن نُفَيْل، ووقَعَ فيه من الاختلافِ نظيرُ ما وَقَعَ في الروايةِ التي فِي أواخرِ المناقبِ، وهو أنَّه وقَعَ للأَكثرِ: «فَقَدَّم إليه رسولُ الله عَلَيْ سُفْرَةً»، ولكشميهني: «فقُدِّم إلى رسول الله عَلَيْ سُفْرَةٌ»، وجَمَعَ ابنُ المُنيِّر بينَ هذا الاختلافِ بأنَّ القومَ الذين كانوا هناك قَدَّمُوا السُّفْرَةَ للنبي عَلَيْ ، فقدَّمَها لزيدٍ، فقالَ زيدٌ مُخَاطِبًا لأولئك القومِ مَا قالَ.اهـ



#### ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ وَحَلَّلتهُ:

١٨ - بَابِ مَا أَنْهَرَ الدُّمَ مِن الْقَصَبِ وَالْمَرْوَةِ وَالْحَدِيدِ.

٥٠٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعِ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَارِيَةٌ لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَا بِسَلْعِ فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ أَجْبَرُهُ أَنَّ جَارِيَةٌ لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَا بِسَلْعِ فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا فَقَالَ لِأَهْلِهِ: لَا تَأْكُلُوا حَتَّى آتِيَ النَّبِيَ عَلَيْهِ فَأَسْأَلُهُ - أَوْ عَنَ إلَيْهِ - فَأَرْ سِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ - ، فَأَتَى النَّبِي عَلَيْهِ - أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ - فَأَمَرَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ بِأَكْلِهَا.

٥٥٠٢ حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ
 أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِالْجُبَيْلِ الَّذِي بِالسُّوقِ وَهُو بِسَلْعٍ فَأُصِيبَتْ شَاةً
 فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَمْرَهُمْ بِأَكْلِهَا.

٣٠٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوق، عَنْ عَبَايَةَ ابن رِفَاعَة، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَيْسَ لَنَا مُدًى فَقَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُل، لَيْسَ الظُّفُرَ وَالسِّنَّ، أَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَة، وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ». وَنَدَّ بَعِيرٌ فَحَبَسَهُ فَكُل، لَيْسَ الظُّفُر وَالسِّنَّ، أَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَة، وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ». وَنَدَّ بَعِيرٌ فَحَبَسَهُ فَقَالَ: «إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأُوابِدِ الْوَحْشِ، فَهَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» (١٠).

١٩ - باب ذبيحة الْمَرْأة وَالأُمَةِ.

٥٥٠٤ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَن ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَا أَمَرَ بِأَكْلِهَا. وَقَالَ الليْثُ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِن الأَنْصَارِ يُخْبِرُ عَبْدَ اللهِ عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ...بِهَذَا.

٥٠٥ - حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عَنْ مُعَاذِ ابن سَعْدٍ أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَا بِسَلْعٍ فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا فَأَدْركَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: «كُلُوهَا».

هذه الأحاديثُ - كما رَأُينا- فيها عدة فوائد، منها: جوازُ رَعْي المرأةِ الغنم؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْهُ أَقَرَّ ذلك، لكن اشْتَرَطُوا الأمنَ من الفتنةِ، والعدوان عليها، فإن كنا في أرضٍ لا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۹۲۸).

نَأْمَنُ فيها ذلك، فإنَّه لا يَجُوزُ أن تُجْعَلَ راعيةً.

ومنها أيضًا: جوازُ ذكاةِ المرأةِ -كها بَوَّبَ لذلك البخاريُّ-؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ أمرَهم بأكلِها. ومنها: جوازُ ذكاةِ الحائضِ؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ لم يَسْتَفْصِلْ عن المرأةِ أحائضٌ هي أم لا؟ مع أنَّ احتمالَ كونِها حائضًا قريبٌ وواردٌ.

قَالُوا: ويُؤْخَذُ منه: جوازُ ذبيحةِ الجُنُبِ؛ لأنَّه إذا جَازَ ذلك للمرأةِ الحائضِ فإنَّ الجنبَ من بابِ أولى، وفي هذا القياسِ نظرٌ، لكنَّ الأصلَ في ذبيحةِ الجُنبِ الحِلُّ.

ومنها: جوازُ تصرُّفِ الإنسانِ في مالِ غيرِه لمصلَحتِه؛ لأنَّ هَذه الجارية تَصَرَّفَتْ في هذه الغنم، فذَبَحَت الشاة التي أصابَها الموتُ من أجلِ مصلحة، وهو كذلك، وفي هذه الحالِ لو أنَّ المالكَ ردَّ ما فعلَه هذا الرجلُ المصلِحُ فإنَّه لا يُقْبَلُ، فلو قالَ: لهاذا تَذْبَحُها؟ كنتَ أَبْقَيْتَهَا حتى تَمُوتَ. قلنا: لا نَرُدُّ هذا التصرف؛ لأنَّ تصرفه إصلاحٌ وإحسان، وقد قَاللَّهَالَ: ﴿مَاعَلَى المُحْسِنِينِ مِن سَبِيلِ ﴾ [النَّهَا: ١٩].

وأنت عندما قُلْتَ: لو تَرَكْتَها. ليس غَرضُك الإصلاحَ، بل غرضُك الإضرارُ بهذا الرجلِ المصلح، فلا نَقْبَلُ اعتراضَه.

ومنها: جوازُ التذكيةِ بالحجرِ؛ لأنَّ الرسولَ عَلَيْلْاَلِللهَ أَقَرَّ ذلك، وقال: «كُلُوها».

ومنها: أنَّ الإنسانَ الذي يَكُونُ أهلًا للتصرُّفِ لا يُسْأَلُ عن كيفيةِ تصرفِه، ولهذا لم يَسْأَلِ الرسولُ عَلَيْكَ الْأَسْكَ الله عَلَيْ الله عَلَيْكَ الله الله الله الله والصحة .

ومنها أيضًا: قبولُ قولِ الأمينِ فيها اؤتُمِنَ عليه؛ وجهُ ذلك: أنَّ هذه المرأةُ قَالَتْ: إنَّها رَأَتْ فيها موتًا، ولم يُطْلَبْ منها إقامةُ البينةِ، فلم يَقُولُوا: أين البينةُ على ذلك؟

ومنها: ورعُ الصحابةِ والنُّهُ عيث تَوَقَّفُوا عن الأكلِ حتى يَسْأَلُوا رسول الله عَلَيْة.

قالَ الحافظُ ابنُ حجر في «الفتح» (٧/ ١٤٣ - ١٤٤):

🗘 قولُه: «فقُدِّمَتْ». بضمِّ القاَفِ.

وَ قُولُه: «إلى النبي ﷺ». كذا للأكثرِ، وفي روايةِ الجُرْجَانِي: فقدم إليه النبي ﷺ سُفْرَةً. قالَ عياضُ: الصوابُ الأولَ.



قلتُ: روايةُ الإسماعيلي توافقُ روايةَ الجُرْجَانِي: وكذا أُخْرَجَه الزبيرُ بنُ بَكَّارٍ، والفَاكِهيُّ، وغيرُهما.

وقالَ ابنُ بَطَّالٍ: كانت السُّفْرَةُ لقريشٍ، قَدَّمُوها للنبيِّ ﷺ فأبى أن يَأْكُلَ منها، فقَدَّمَها النبيُّ ﷺ فأبى أن يَأْكُلَ منها، وقال مخاطبًا لقريشِ الذين قَدَّمُوها: أولًا: أنَّا لا نَيْ الله الله الله الله الله الله أكْلُ ما ذُبِحَ على أنصابِكم. انْتَهَى وما قالَه مُحْتَمَلُ، لكن لا أَدْرِي من أين له الجزمُ بذلك؛ فإني لم أقِف عليه في روايةِ أحدٍ، وقد تَبِعَه ابنُ المُنبِّرِ بذلك، وفيه ما فيه.

وقولُه: «على أنصابِكم». بالمهملة جمع نُصُبِ بضمتين، وهي أحجارٌ كانتْ حولَ الكعبةِ يَذْبُحُونَ عليها الكعبةِ يَذْبُحُونَ عليها للأصنام، قالَ الخَطَّابِيُّ: كانَ النبيُّ ﷺ لا يَأْكُلُ ما يَذْبَحُونَ عليها للأصنام، ويأْكُلُ ما عَدَا ذلك وإن كانوا لا يذكرون اسمَ الله عليه؛ لأنَّ الشرعَ لم يَكن نَزَلَ بعدُ، بل لم يَنْزِلِ الشرعُ بمنع أكل ما لم يُذْكِرِ اسمُ الله عليه إلا بعدَ المبعثِ بمدةٍ طويلةٍ.

قلتُ: وهذا الجوابُ أُولى مَا ارْتَكَبَه أبنُ بَطَّال، وعلى تقديرِ أنْ يكونَ زيدُ بنُ حارثةَ ذَبَحَ على الحجرِ المذكورِ، فإنها يُحْمَلُ على أنَّه إنها ذبَحَ عليه لغيرِ الأصنامِ، وأما قولُه تعالى: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ ﴾ والمثالقة: ١٣. فالمرادُ به ما ذُبِحَ عليها للأصنام.

ثم قالَ الخطابِيُّ: وقِيلَ: لم يَنْزِلْ على النبي ﷺ في تحريم ذلك شيءٌ. قلتُ: وفيه نظرٌ؛ لأنَّه كان قبلَ المبعثِ فهو من تحصيل الحاصل.

وقد وقَعَ في حديثِ سعيد بن زيد الذي قَدَّمْتُه، وهو عند أحمد، وكان ابن زيد يقُول: عُذْتُ بها عَاذَ به إبراهيمُ. ثم يَخِرُّ ساجدًا للكعبةِ، قَالَ فمَرَّ بالنبيِّ عَلَيْ وزيدِ بنِ حارثةَ، وهما عُذْتُ بها عَاذَ به إبراهيمُ. ثم يَخِرُّ ساجدًا للكعبةِ، قَالَ فمَرَّ بالنبيِّ عَلَيْ وزيدِ بنِ حارثةَ، وهما يَأْكُلانِ من سُفْرَةٍ لهها، فدَعَياهُ، فقالَ: يا ابنَ أخي، لا آكُلُ مها ذُبِحَ على النصبِ. قالَ: فها رُئِيَ النبيُّ عَلَيْ بَأْكُلُ مها ذُبِحَ على النصبِ من يومِه ذلك.

وفي حديثِ زيدِ بنِ حارثة عندَ أبي يَعْلَى، والبَزَّارِ، وغيرهما، قالَ: خَرَجْتُ مع رسولِ الله ﷺ يومًا من مكة، وهو مُرْدِفِي، فذَبَحْنا شاةً على بعضِ الأنصابِ، فأَنضَجْنَاها، فلَقَيْنا زيدُ ابن عمرٍو. فذَكَرَ الحديث مطولًا وفيه فقالَ زيدُ: إني لا آكُلُ مها يُذْكَر اسمُ الله عليه.

قالَ الداودي: كانَ النبيُّ ﷺ قبلَ المبعثِ يُجَانِبُ المشركينَ في عاداتهم، لكن لم يكنْ يَعْلَمُ ما يَتَعَلَّقُ بأمرِ الذبحِ، وكان زيدُ قد عَلِمَ ذلك من أهلِ الكتابِ الذين لَقِيَهم.



وقال السُّهَيْلِيُّ: فإنْ قيلَ: فالنبيُّ عَلَيْهُ كانَ أولى من زيدٍ بهذه الفضيلة؟

فالجوابُ: أنّه ليس في الحديثِ أنّه على أكل مِنها، وعلى تقديرِ أن يكون أكل، فزيدٌ إنها كان يَفْعَلُ ذلك برأي يرَاه، لا بشرع بَلَغَه، وإنّها كان عند أهل الجاهلية بقايا من دينِ إبراهيم، وكان في شرع إبراهيم تحريمُ الميتةِ، لا تحريمُ ما لم يُذْكَر اسمُ الله عليه، وإنها نَزَلَ تحريمُ ذلك في الإسلامِ، والأصحُّ أن الأشياءَ قبلَ الشرعِ لا تُوصَفُ بِحِلِّ ولا بحرمةٍ، مع أنّ الذبائحَ لها أصلٌ في تحليلِ الشرع، واستمرَّ ذلك إلى نزولِ القرآنِ، ولم يُنْقَلْ أنَّ أحدًا بعدَ المبعثِ كَفَّ عن الذبائح، حتى نَزَلَتِ الآيةُ.

قلتُ: وقولُه: إنَّ زيدًا فَعَلَ ذلك برأيه. أولى من قولِ الداودي: أنَّه تَلَقَّاه عن أهلِ الكتابِ. فإنَّ ذلك قالَه زيدٌ باجتهادِه، لا بنقلٍ عن عن غيرِه، ولا سِيَّا وزيدٌ باجتهادِه، لا بنقلٍ عن غيرِه، ولا سِيَّا وزيدُ يُصَرِّحُ عن نفسِه بأنَّه لم يَتَّبعْ أحدًا من أهلِ الكتابينِ.

وقد قالَ القاضي عِياضُ في «الملَّة المشهورةِ في عصَمةِ الأنبيَاءِ قبلَ النُّبوةِ»: إنها كالمُمْتَنَعِ؛ لأنَّ النواهِي إنها تكونُ بعدَ تَقْريرِ الشَّرعِ، والنبيُّ عَلَيْ لم يكن متعبدًا قبلَ أنْ يُوحَى الله بشرع من قبلَه على الصحيحِ، فعلَى هذا فالنواهي إذا لم تكن موجودةً، فهي معتبرةٌ في حقّه، واللهُ أعلمُ.

فإنْ فرضنا على القولِ الآخرِ، فالجوابُ عن قولِه: ذبحنا شاةً على بعضِ الأنصابِ. يعني: الحجارة التي ليست بأصنام ولا معبودة وإنها هي من آلات الجزار التي يَذْبَحُ عليها؟ لأنَّ النُّصُبَ في الأصلِ حجرٌ كبيرٌ، فمنها: ما يكونُ عندهم من جملةِ الأصنامِ، في ذبَحُونَ له، وعلى اسمِه، ومنها: ما لا يُعْبَدُ، بل يكونُ من آلاتِ الذبحِ، فيَذْبَحُ الذابحُ عليه، لا للصنمِ، أو كان امتناعُ زيدٍ منها حَسْمًا للهادةِ.اهـ

الخلاصةُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الحديثَ ليس فيه لفظٌ صريحٌ بأن الرسول ﷺ أَكَلَ، ولعلَّه لها عَلِمَ لم يَأْكُلُ، ولهذا فإنَّ زيدَ بنَ عمرو بنِ نُفَيْل لم يُوجِّه الخطابَ للرسولِ، وإنها قالَ: لا آكُلُ على ما تَذْبَحُونَ على نُصُبِكم، أو على أصنامِكم. فهو يُخَاطِبُ من يَذْبَحْ، والرسولُ ﷺ ما كان يَذْبَحُ على هذا أبدًا.

وأما السُّفْرَةُ فقد وُضِعَتْ له، وهو لا يَعْلَمُ ما فيها، أو يَظُنُّ أنَّ هذا اللحمَ لم يكن قد ذُبِعَ على النصب.



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحَلَّلُتْهُ:

٠ ٢ - باب لَا يُذَكَّى بِالسِّنِّ وَالْعَظْم وَالظُّفُرِ.

٥٠٠٦ حَدَّثَنَا قَبِيصَةً، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ النبيُّ ﷺ: «كُلْ - يَعْنِي - مَا أَنْهَرَ الدَّمَ إِلاَّ السِّنَّ وَالظُّفْرَ» (١٠).

٢١- باب ذَبِيحَةِ الأَعْرَابِ وَنَحْوِهِمْ.

٧٠٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ حَفْصِ الْمَدَنِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ هُ فَا أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ عَلَيْ: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنا بِلحْمِ لَا نَـدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: «سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُّوهُ». قَالَتْ: وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكُفْرِ. تَابَعَهُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْهُمْ وَكُلُّوهُ». قَالَتْ: وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكُفْرِ. تَابَعَهُ عَلَيْ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ، وَتَابَعَهُ أَبُو خَالِدٍ وَالطُّفَاوِيُّ.

في هذا الحديث: دليلٌ على أنَّ ذبيحة المسلم حلالُ، ولا يَحْتَاجُ أنْ يَسْأَلَ عنها، فلا يقولُ: كيف ذُبِحَتْ؟ ولا يقول: على أيِّ اسم ذُبِحَتْ؟ لأنَّ الرسولَ ﷺ لما قالوا له: لا نَدْرِي أَذُكِرَ اسم الله عليه أم لا. قالَ: «سَمُّوا أنتم وكُلُوه».

وفي قولِه: «سَمُّوا أنتم وكُلُوه». إشارةٌ إلى كراهةِ هذا السؤالِ؛ لأنَّه من بابِ التنطع، ووجهُ هذه الإشارةِ كأنَّه قال: ليس عليكم أن تَسْأَلُوا عما فعَلَه غيرُكم، وإنها عليكم أن تَسْأَلُوا عن فعلِكم أنتم، فأنتم سَتَأْكُلُون فسَمُّوا عند الأكلِ، وغيرُكم ذَبَحُوا فدَّعُوا ذَبْحَهم لهم.

فإن قالَ قائلٌ: لو غَلَبَ على ظنِّي أَنَّهم لم يُسَمُّوا؛ لأني أظنُّ أنَّهم جُهالٌ.

فالجوابُ: ولو غلَبَ على ظنَك؛ لأنَّ عائشةَ تقولُ: وكانوا حديثي عهدٍ بالكفرِ، وحديثُ العهدِ بالكفرِ، وحديثُ العهدِ بالكفرِ يَغْلِبُ عليه الجهلُ بأحكامِ الشريعةِ، لا سِيَّما في هذه المسألةِ التِي لا تكونُ معلومةً في الغالبِ إلا عندَ الجزَّارين الذين يُمَارِسُونَ الذبحَ.

فالحاصلُ: أنَّ لدينا قاعدةً مهمةً، وهي: أنَّ كلَّ فعل وَقَعَ من أهلِه فلا تَسْأَلْ عَنْه، لا عن كيفيتِه، ولا عن شُروطِه، ولا عن أيِّ شيءٍ يَتَّصِلُ به مادام الفعل وقع من أهله فلا تسأل. ولو أنَّ الشارعَ ألزمنا أن نَسْأَلَ لوقَعْنا في حرجٍ كثيرٍ، ولكنَّا نقولُ لكلِّ إنسانٍ يَـأتِي إلينـا بـذَبْحٍ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۹٦۸).

نسأله هل ذُكِرَ اسمُ الله عليه؟ فإذا قالَ: نعم. قُلْنا: هل قُطِعَ الحلقومُ، والمريءُ؟ فإذا قالَ: نعم. قلنا: هل هو صاحبُ بدعةٍ مكفرةٍ؟ فإذا قالَ: نعم. قلنا: هل هو صاحبُ بدعةٍ مكفرةٍ؟ فإذا قالَ: لا. قلنا له: من أين أتيت الذبيحةُ؟ لأنَّ بعضَ العلماءِ يقولُ: لا تَحِلُّ الذبيحةُ إلا إذا كانتُ مملوكةً، وأنَّ من ذَبَحَ ذبيحةً مِلْكَ غيرِه فإنها لا تَحِلُّ. قلنا: هل هو مالكُ للذبيحةِ؟ إذا قال: لا. قلنا: هل هو مستأجرٌ؟ قال: نعم. قلنا: من اسْتَأْجَرَه؟ قال: فلانٌ. فنقولُ: أين فلانٌ؟ ونَذْهَبُ نَسْأَلُه: هل الذبيحةُ مِلْكُ لك، أم لا؟ وهكذا نستمِرُّ في السؤالِ إلى يومِ القيامةِ ولن نتوقف، ولكن من نعمةِ الله وَ الله على الله والحِلُ، وعدمُ وجودِ المفسدِ.

وهذه القاعدةُ تُفِيدُكَ في هذا وفي غيرِه أيضًا، فلو أنك أعطيتَ ثَوْبَك غسالًا ليَغْسِلَه ثم أعطاك إياه بَعَدَ غَسْلِه، فربها كان قد غَسَلَه من مياه المجاري، فيه احتمالٌ فهل تَسْأَلهُ؟

نَقُولُ: لا، لا تَسْأَلُه؛ لأن الفعلَ وَقَعَ من أهلِه، وهو مأمونٌ عندك، ولو ذَهَبَ يَسْأَلُه هـل هو من المجاري أو لا؟ فلو قالَ له: ليس من ماءِ المجاري. نقولُ بأيِّ ماءٍ غَسَلْتَه؟ قال: والله غَسَلْتُه من ماءٍ في إناءٍ عندي. يقولُ: لعلَّ هذا الإناءَ قد وقعت فيه فأرةٌ وماتت ونَسْتَمِرُّ هكذا، لكن من نعمةِ الله أنَّ الله يَسَّرَ لنا، وجَعَلَ هذه الأشياءَ مبنيةً على الظاهرِ وعلى الأصلِ.

\* \* \*

## ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

٢٢- باب ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَشُحُومِهَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ.

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَيَلَ لَكُمُ الطَّتِبَكُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُونُوا الْكِنَبَ حِلَّ لَكُرُ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَمُمُ ﴾ السَّالِهَ: ٥]. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ نَصَارَى الْعَرَبِ وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسَمِّي لِغَيْرِ اللهِ فَلَا تَأْكُلْ وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللهُ لَكَ وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ.

وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الأَقْلَفِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ.

هذا بابُ (أضاحي أهلِ الكتابِ وشحومِها من أهلِ الحربِ وغيرِهم)، وأهلُ الكتابِ



هم اليهودُ والنصارى، وسُمُّوا: أهلُ الكتابِ، لأنهم يَدِينُونَ بكتابٍ، وهو: التوراةُ لليهودِ، والإنجيلُ للنصاري.

ولأهلِ الكتابِ خصائصٌ ليست لغيرِهم من الكفارِ.

ومنها: أنه يَجُوزُ نكاحُ نسائِهم؛ لتسولِ الله تعالى: ﴿وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْخُصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾. يَعْنِي: حِلٌّ لكم ﴿إِذَا مَاتَيْتُمُوهُنَّ ٱلْجُورَهُنَ ﴾ بالمعروف.

ومنها: جوازُ أخذِ الجزيةِ منهم دونَ قتالِهم على قولِ الأكثرِ من أهلِ العلمِ، وإن كان الصحيحُ أنَّ هذه الخصيصةَ الثالثة ليستْ خاصةٌ بهم، بل يَجُوزُ أخذُ الجزيةِ من جميعِ الكفارِ.

الموضوعُ الذي نَتَكَلَّمُ فيه الآنَ هو طعامُهم؛ يعني: ذبائحَهم حِلَّ لنا، وهل لنا أن نَسْأَلَ: فإذا كان على وجهٍ لا يُبَاحُ لو ذَبَحَه مسلمٌ فإنه لا يَحِلُّ، أوْ لا نَسْأَلُ؟

نقولُ: لا نَسْأَلُ كذبيحةِ المسلمِ، فإذا جاءنا لا نَسْأَلُ، وقد مَرَّ علينا حديثُ عائشةَ السابقُ. فإذا قالَ قائلٌ: أهلُ الكتابِ اليومَ ليسوا على دينِهم.

قلنا:نعم، يُشْتَرَطُ ذلك، ولهذا قالَ الزُّهْرِيُّ: إن سَمِعْتَه يُسَمِّي لغيرِ أَلله فلا تَأْكُلْ. وعلى هذا فنَقُولُ: لابدَّ أن يَنْهَرُوا الـدَّمَ؛ لعمـومِ هذا فنَقُولُ: لابدَّ أن يَنْهَرُوا الـدَّمَ؛ لعمـومِ قولِ الرسولِ ﷺ: «ما أنهرَ الدمَ وذُكِرَ اسمَ الله عليه فكُلْ».

ولهذا أَخْطاً بعضُ أهلِ العلمِ رَجْمَهُ الذين قالوا: إنه لا يُشْتَرَطُ في ذبيحتِهم ما يُشْتَرَطُ في ذبيحتِهم ما يُشْتَرَطُ في ذبيحةِ ما يُشْتَرَطُ في ذبيحةِ المسلمِ ما داموا يَعْتَقِدُونَ ذلك طعامًا لهم؛ لأنَّ اللهَ قالَ: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ حِلُّ

لَكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمْمُ ﴾ فعَاير بين الطعامين. قال: طعامٌ، وطعامُ والعطفُ يَقْتَضِي المغايرة، في اعتقدوه طعامًا فهو حلالٌ لنا، فإذا قالوا: نحنُ نَعْتَقِدُ أنّه إذا ماتَ بالصَّعْقِ، أو بالخنقِ فإنَّه طعامٌ وحلالٌ، فعلى هذا القولِ تكونُ الذبائحُ التي يَذْبَحُونها على هذا الوجهِ حلالًا لنا، ولكنَّ جمهورَ أهلِ العلم وهوالصحيحُ - يَقُولُونَ: إن قولَه تعالى: ﴿وَطَعَامُ الّذِينَ أُوتُوا الْكِنَبَ ﴾. عامٌ وخُصِّصَ بقولِه ﷺ: «ما أنهرَ الدَّمَ وذُكر اسم اللهِ عليه فَكُل ». وبعموم قولِه تعالى: ﴿ وَلا يَأْكُونُ مِنَا لَهُ مَ وَبالقياسِ الجلِي أيضًا، فإنّه إذا كان المسلمُ -وهو أطهرُ عند الله - لا تَحلُّ ذبيحتُه إذا لم يُنْهِرِ الدمَ ولم يَذْكُرِ اسمَ الله ، فالكافرُ الذِي هو نَجِسٌ من بابِ الْكَافرُ الذِي هو نَجِسٌ من بابِ أَوْلَى، ولأنَّ هذَا هُوَ الورعُ، فإنَّ مَن لم يَأْكُلُ لم يُقَلُ له: إنك آثمٌ. ومن أكلَ فقد قِيلَ له: إنك آثمٌ. وهو قولُ الجمهورِ، وما كان أحوطُ وأسلمُ للذمةِ فهو أوْلَى.

ولأنَّ في هذا من الناحيةِ الاقتصادية إثراءٌ لهم؛ أي: إننا إذا قلنا بالجواز وصاروا يُفيضُونَ علينا من هذه الذبائحِ صار في هذا إثراءٌ لهم، وإذا قُلنَا بالتضييقِ عليهم صار في هذه إثراءٌ للمسلمين.

فكان هذا القولُ أوْلَى من هذه الأوجهِ، وهذا هو الأقربُ عندي؛ أي: أنَّه لا يَحِلُّ من ذبائحِهم إلا ما يَحِلُّ نظيرُه من ذَبائحِ المسْلمِين، وكَفَى أن نَجْعَلَ ذبائحَهم كذَبَائحِ المسْلمِين.

فإن قالَ قائلٌ: هل المُعْتَبَرُ أن يكونَ هذا الكِتَابِيُّ من قبيلةٍ؛ أي: من أبويْنِ كِتَابِيَّنِ، أو يَكْفِي أن يكونَ هو كتابيًّا وإن كان أبواه مُشركَيْنِ؟

فالجوابُ: الثاني على القولِ الراجحِ من أقوالِ أهلِ العلمِ، وأنَّه لا يُشْتَرَطُ أن يكونَ أبواه كِتَابِيَّينِ؛ لأنه مادامَ هو من أَهْلِ الكتابِ فالحكمُ يَتَعَلَّقُ به نفسِه.

فلو فُرِضَ أَنَّ نصرانيًّا كانَ أبواه وَتَنيَّيْنِ من المجوسِ ولكنَّه هو صارَ نـصرانيًّا فـالحكمُ يَتَعَلَّقُ به هو، فإذا كان نصرانيًّا فهو من أهلِ الكتابِ.

وقوله: «وقال الحسنُ وإبراهيمُ: لَا بأسَ بذبيحةِ الأَقْلَفِ». الأَقْلَفُ هـو الـذِي لم يُخْتَنُ، هذا هو المُتَبَادِرُ من اللفظِ ويَحْتَمِلُ أنه يُرِيدُ بالأَقْلَفِ النصرانيُّ؛ لأنَّ النصارَى لا يختتنون، فالنصارَى نَجَسٌ يُحِبُّونَ النجاسةَ، ولا يَتَطَهَّرُونَ من النجاسةِ أبدًا، وعندهم قطرةُ البولِ كقطرةِ الماءِ لا يَهْتَمُّونَ بها، على عكسِ اليهودِ، فاليهودُ في بابِ الطهارةِ يَتَشَدَّدونَ تشددًا



عظيمًا؛ لأنه من الآصارِ والأغلالِ التي كَتبَها اللهُ عليهم، حتى قِيلَ: إنَّهم لا يُطَهِّرُونَ الشوبَ إذا أصَابَتْه النجاسة إلا بالقرضِ؛ يعني: أنهم يَقُصُّونَ المكانَ الذي أصابَتْه النجاسة، أمَّا النصرانيُّ فيَمْسَحُ هذه النجاسةَ بيدِه ولا يَرَاهَا إلا كبللِ ماءٍ. أما المسلمُ فيرى أنَّ هذا نجسٌ، فيَغْسِلُه دونَ أَنْ يُفْسِدَ ثوبَه.

ولهذا كانت الشريعةَ الإسلاميةُ في هذا وسطًا بين طَرَفَيْنِ.

فيُحْتَمَلُ أنه يُرِيدُ بالأَقْلَفِ النصرانيُّ، ويُحْتَمَلُ أَنَّه يُرِيدُ بالأقلفِ: المسلمُ الذي لم يَخْتَينُ، وأيًّا كان مرادُه فهذا حقٌّ.

## ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

٨ • ٥ ٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﴿ اللَّهِ عَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ فَنَزَوْتُ لِآخُذَهُ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ (١).

<mark>ساقَ المؤلفُ هذا الحديثَ ليَسْتَدِلَّ به على جوازِ أكلِ ما ذَبَحَـه أهـلُ الكتـابِ مـن غيـرِ</mark> سؤالٍ، فإنَّ هذا الجِرابَ الذي كان فيه الشَّحْمُ أَخَذَهُ عبدُ الله بنُ مغفل عِيْنَ وأَقَرَّه النبيُّ ﷺ على ذلك، فلم يَقُلْ: هل سَأَلْتَ؟ هل نَظَرْتَ؟ فَدَلَّ هذا على أنَّه -أي: مَا ذَبَحَه أهلُ الكتابِ-حلالٌ، إلا إذا عَلِمْنا أنَّه ذُبِحَ على وجهٍ لا تَصِحُّ به تذكيتُه فهذا شيءٌ آخرُ.

# ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لِللهُ:

٢٣ - باب مَا نَدَّ مِن الْبَهَائِمِ فَهُو بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ.
 وَأَجَازَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا أَعْجَزَكَ مِن الْبَهَائِمِ مِمَّا فِي يَدَيْكَ فَهُو كَالصَّيْدِ
 وَفِي بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِثْرٍ مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ عَلَيْهِ فَذَكِّهِ وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۷۷۲).



هذا البابُ أيضًا في بيان ما لا يُقْدَرُ على ذبحِه أو نَحْرِه وأنه يَحِلُّ بِعَقْرِه في أيِّ موضع كان من بدنِه، سواءٌ كان لهَرَبِه، أو لترَدِّيهِ في مَحَلِّ بعيدٍ لا نَصِلُ إليه، كبئرٍ أو هاوية جبل، فهذا يُرْمَى كما تُرْمَى الصُّيودُ، وأيُّ موضع أصابَه السَّهْمُ من بدنِه فإنَّه يَحِلُّ به.

فإذا قالَ قائلٌ: هل الحدُّ في ذلكُ أنْ نقولَ: اصبِرْ حتى تَذْهَبَ وتَأْتِيَ بالسكينِ وتَنْزِلَ البئرَ ولكن في هذه الحالةِ قد يَمُوتُ في هذه المدةِ كما هو الغالبُ، لا سِيَّا إذا تَرَدَّى على رقبتِه مثلًا. أو نَقُولُ: إنه لابأسَ أن تُرْسِلَ عليه السهمَ من الآنَ خوفًا من فواتِه وحُرْمَتِه؟

فالجوابُ: الثاني، فلا نَقُولُ للإنسانِ: اذهبْ وائتِ السكين وانْزِلْ إليه يقول: إذا فعلت هذا، فإنه يموت، بل أقول: مادُمْتُ لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُدْرِكَ حياتَه إلا بهذا الفعلِ فلِي أَنْ أَفْعَلَ وَيَحِلُّ في أيِّ موضع كان من بدنِه، ويكونُ حكمُه حكمَ الصيدِ؛ للأثرِ الذي مَرَّ علينا فيها سبق، والقياس صحيح؛ لأنه إنها عُفِيَ في الصيدِ عن الذكاةِ لأنَّه غيرُ مقدورِ عليه.

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَلَتْهُ:

٩ - ٥٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى فَقَالَ: «اعْجَلْ -أَوْ أُرِنْ- مَّا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَ وَالشَّفُر، وَسَأْحَدِّ ثُكَ : أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ». وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِيلٍ وَغَنَم فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْم فَحَبَسَهُ فَقال رسول الله ﷺ: «إِنَّ لِهَذِهِ الإِيلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا» (الله ﷺ: «إِنَّ لِهَذِهِ الإِيلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهِ الله عَلَى الهَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَ

قَالَ القَسْطَلَّانِيُّ كَعَلَّاتُهُ:

"اعجل". بهمزة مفتوحة وعين مهملة ساكنة وجيم مفتوحة بالفرع كأصله. وقال العَيْنِيِّ: بكسر الهمزة. وقالَ ابنُ مصابيح: بهمزة وصلٍ تُفْصَلُ في الابتداء وجيم مفتوحة: أمرٌ من العجلة أي: الذبيحة خلقًا.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه.



«أو أَرِنْ» بفتحِ الهمزةِ، وكسر الراءِ، وسكون النونِ، بوزنِ: أَكِلْ. فحُذِفَتْ عينُ الفعلِ في الأمرِ؛ لأنه من: أران يُرِينُ. فالأمرُ: أَرِنْ، كَأَطِع مِن أطاع يُطِيعُ. والمعنى: أَهْلِك الذي تَذْبَحُه بِما يُسِيلُ الدمَ.

ولأبي ذر: «أَرْنِ» بسكونِ الراءِ وكسرِ النونِ من بابِ: افعلْ. والأمرُ منه «أَرْنِ» بفتحِ الهمزة وسكونِ الراءِ وكسرِ النونِ والمعنى على هذا: انْظُرْ ما أَنْهَرَ الدمَ الذي تَذْبَحُه، فها الهمزة وسكونِ الراءِ وكسرِ النونِ والمعنى على هذا: انْظُرْ ما أَنْهَرَ الدمَ الذي تَذْبَحُه، فها الهمزة وسكونِ الدمُ» في موضع نصبٍ على المفعوليةِ.

وقال ابنُ مصابيحَ في «التنقيح» وعنـدَ الأصيلِي: «أَرِني». بهمـزةِ قطـعٍ مفتوحـةٍ، وراعٍ مكسورةٍ، ونون مكسورةٍ بعدَها ياءِ المتكلمِ.

وقيلَ صوابه: «أيرن»، بمعنى خُف وانْشَط واعجل؛ لئلا تَخْتَنِقَ الذبيحة، لأنه إذا كان بغيرِ حديدٍ احتاجَ صاحبُه إلى خُفةِ يدِه في إمرارِ هذه الآلةِ على المريءِ والحُلْقُ ومِ قبلَ أن تَهْلِكَ الذبيحةُ بها يَنَالُها من ألمِ الذبحِ، وهو من قولِه: أَرِنَ يَأْرَنُ أَرْنًا إذا نَشِطَ فهو آرِنُ وأَيْرَنْ على وزنِ احْفظْ.

ورجَّحَ النوويُّ أنَّ: «أَرِنَ» بمعنى أَعْجِلْ وأنه شكٌّ من الراوي وضَبِطَ: «أَعْجِلْ» بكسر الجيمِ؛ يعني: أنَّ المرادَ الذبحُ بها يُسْرِعُ في إنهارِ الدمِ. اهـ

الراجحُ أنها: «أَعجِل» يعني: أَسْرِعْ في الذّبحِ؛ لأنّه لمّا قالَ: ليستْ لنا مُدّى. قال: أعجل بها تذبح به في أي مُدَّةٍ كانت.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَلَلتُهُ:

٢٤ - باب النَّحْرِ وَالذَّبْحِ.

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ َ لَا ذَبْحَ وَلَا نَحْرَ إِلاَّ فِي الْمَذْبَحِ وَالْمَنْحَرِ. قُلْتُ: أَيَجْزِي مَا يُذْبَحُ أَنْ أَنْحَرَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، ذَكَرَ اللهُ ذَبْحَ الْبَقَرَةِ فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا يُنْحَرُ جَازَ، وَالنَّحْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَالذَّبْحُ قَطْعُ الأَوْدَاجِ. قَالَ: لَا إِخَالُ.

وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَهَى عَنِ النَّخْعِ، يَقُولُ: يَقْطَعُ مَا دُونَ الْعَظْمِ، ثُمَّ يَدَعُ حَتَّى تَمُوتَ.

وَقُوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَعُواْ بَقَرَةً ﴾ -إلى - ﴿ فَذَبَعُوهَا وَمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [الثقة:٧١-٧١].

وَقَالَ سَعِيدُ بنُ جبيرٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسُ: إِذَا قَطَعَ الرَّأْسَ فَلَا بَأْسَ.

وَ قُولُه: "بابُ النحرِ والذَبحِ". اعلم أنَّ النحرَ يكونُ في الإبلِ، والذبحُ يكون في السواها، فيَشْمَلُ البقرَ، والغنمَ، والظِباءَ وغير ذلك كل ما سوى الإبلِ فإنه يُذْبَحُ ولو أنه ذَبَحَ ما يُنْحَرُ أو نَحَرَ ما يُذْبَحُ فلا بأسَ ولا حرجَ؛ لأنه يَحْصُلُ به المقصود.

والنحرُ يكونُ في أسفلِ الرقبةِ، والذبحُ يكونُ في أعلى الرقبةِ، هذا هو الفرق بينهما ولو أنَّه قطَعَ الرأسَ جميعًا؛ أي: أبانَ الرقبةَ عن الرأسِ فإنها تَجلُّ؛ لأنَّه يَصْدُقُ عليه أنه أَنْهَرَ الدمَ.

ولكن في هذه الحالِ هل يُبَاحُ الرأسُ، أو نقولُ: هو كالرِّجل المبانةِ.

الجواب: يُبَاحُ؛ لأنَّ هذا ذَبَحٌ له ولا تَبْقَى معه الحياةُ.

فإنْ ذَبَحَ من فوقِ الرقبةِ فهل تَحِلُّ أَوْ لا؟

نَقُولُ: إذا أتَى عليها قبلَ أن تَمُوتَ فإنها تَحِلُّ وإلا فلا، فمثلًا: لو ذبح ما فوق من العِلْبَاء وقطَعَ الأوداجَ حَلَّتْ وإلا فلا.

وعلى هذا فلو أتى بسيفٍ حادً وضرَبَها من الرقبةِ -ضربَ البهيمة من الرقبةِ - حتى بَانَتْ فإنها تَحِلُّ، ومثلُها الدجاجةُ، فالدجاجةُ يَحِلُّ أن يذبحَها ويقطعَ رأسَها فورًا، بل هي أولى؛ لأن الدجاجَ في الواقع لا يَسْتَطيعُ الإنسانُ أن يَعْرِفَ الودجين فيها من غيرِهما، فقد نقولُ: إنه لا يَتَحقق الذبحُ إلا بقطعِها مرةً واحدةً.

وقوله: "وأخبرني نافعٌ أن ابنَ عمرَ نهى عن النخعِ يقولُ: يَقْطَعُ ما دون العظمِ شم يَدَعُ حتى تموتَ»؛ يعني: يَقْطَعُ حتى يَصِلَ إلى العظمِ، وهذا لا حاجةَ إليه؛ لأنَّ اللهَّ إنها أباحَ لنا الـذبحَ أو الذكاة ولا ريبَ أنَّ فيهما تعذيبًا للحيوانِ، لكن هذا التعذيبُ أمرٌ تَدْعُو إليه الضرورةُ، فإذا كان هذا تعذيبًا فإنه يُقْتَصَرُ فيه على قدرِ الضرورةِ فلا حاجةَ إلى أن تَصِلَ إلى العظم.

وشرٌّ من ذلك مَن إذا ذَبَحَها قبلَ أن تَمُوتَ خَنعَها، أي: أنه يَفْصِلُ النخَاعَ من الرقبةِ إما بالكسرِ وإما بإدخال السكين حتى يَقْطَعَ النخاعَ؛ لأنَّ هذا أسرعُ في الموتِ، فهذا أيضًا لا داعٍ



إليه، ولهذا قالَ النبيُّ ﷺ: «لا تعجلوا الأنفسَ -أو لا تعجلوها- قبل أن تَزْهَقَ» ". أي: اتركها.

وهذه الآثارُ كما يُشَاهَدُ ليس فيها أن الإنسانَ يُمْسِكُ بالبهيمةِ عند الذبحِ وهو كذلك، فالأفضلُ ألا يُمْسِكَ بالبهيمةِ عند الذبحِ بل أنْ يَـذْبَحَهَا ويَضَعَ رِجلَه على رقبتِها ويَتْرُكها عَلَافْضُلُ الله يُمْسِكَ بالبهيمةِ عند الذبحِ بل أنْ يَـذْبَحَهَا ويَضَعَ رِجلَه على رقبتِها ويَتْرُكها تَضْطَرِبُ وتَتَحَرَّكُ، هذا الأفضلُ من الناحيةِ الشرعيةِ، وهو الأصحُّ من الناحيةِ الطبيةِ؛ لأنَّهم يَقُولُونَ: إنَّ هذه الحركةَ وهذا الاضطرابَ يُعِينُ على إخراجِ الدم. فيكُونُ فيه فائدةٌ.

وأنا أَذْكُرُ أنَّ الناسَ كانوا إذا أرادوا ذَبْحَ شاةٍ رَبَضَ علَيها رَجلانِ أو ثلاثةٌ أو أكثرُ؛ واحدٌ على اليدِ، وواحدٌ على الرِّجْلِ، وواحدٌ على اليدِ الثانيةِ، وواحدٌ على الرِّجلِ الثانيةِ وواحدٌ على البطنِ، والذابحُ على الرقبةِ، وهذا ليس بصحيح، بل هذا إيلامٌ لها.

وأشدُّ من ذلك ما يَفْعَلُه بعضُ الناسِ من أَنه إذا ذَبَحَ أمسَكَ بيدها اليسرى ثم لَوَاهَا على عُنُقِها من الخَلْفِ، فإن هذا يَضُرُّهَا ويُؤْذِيها، فهو أيضًا من الأمورِ التي فيها تعذيبٌ.

أما في الإبلِ فتَعْقِلُ اليدَ اليسرى وتُبْقِيها قائمةً على ثلاثٍ ثم تَنْحَرُهَا وتَسْقُطُ هي بنفسِها، وَالسَّقِالَ: ﴿ فَاذَكُرُوا اَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ ۖ فَإِذَا وَجَنَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا ﴾ [ﷺ]. أي: إذا سقطت على الأرض فكلوا منها، أما البقرُ يُذْبَحُ ويُفْعَلُ به كما يُفْعَلُ في الضأنِ.

#### \*\*\*

#### ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَلْتُهُ:

٠ ٥ ٥ ٥ - حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا هِـشَامُ بْـنُ عُـرْوَةَ قَـالَ: أَخْبَرَ تْنِي فَاطِمَهُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ امْرَأَتِي، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَفِي قَالَـتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ".

١١٥٥ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ سَمِعَ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْهَاءَ قَالَتْ: ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَسًا وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ فَأَكَلْنَاهُ.

اً ٢ ٥ ٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ.

<sup>(</sup>۱) انظر «تفسير ابن كثير» (٣/ ٢٢٣)، عزاه الحافظ ابن كثير تَخَلَلْتُهُ إلى الثوري في جامعه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۹٤۲).

### تَابَعَهُ وَكِيعٌ وَابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ هِشَامٍ فِي النَّحْرِ.

هذا الأثرُ يَدُلُّ على أنَّ النحرَ قد يُطْلَقُ عليه اسمُ الذبحِ والعكسُ بالعكسِ، وبنَاءً على القاعدةِ التِي ذكرْناها قبلَ قليل يكونُ المشروعُ في حقِّ الفرسِ الذبحَ، فالفرسُ أشبهُ بالبقرِ وليس هناك شيءٌ يُنْحَرُ إلا الإبلُ فقطْ والباقي كلَّه يُذْبَحُ.

وفي هذا: دليلٌ واضحٌ على أنَّ الفرسَ حلالٌ؛ لأنَّ هذا الحديثَ مرفوعٌ حكمًا.

وأما قولُ مَن قالَ -مِن أهلِ العلمِ-: إن الخيلَ حرامٌ؛ لأنَّ الله تعالى قَرَنَها فيها يَحْرُمُ فقالَ: ﴿ وَلَلْخَيْلُ وَالْخَيْلُ وَالْخَيْلُ الله تعالى قَرَنَها فقرَنَها فقالَ: ﴿ وَلَلْخَيْلُ وَالْفَالَهُ الله وَالْمَالُ وَالْحَمِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَعْلَقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ۞ ﴿ الْخَلَاهُ الوَا: فقرَنَها في الله في الله وَ الله وَ الزينةِ. في الله و الزينةِ. في الله و اله و الله و ا

وهذا القولُ هو الذي عليه جمهورُ الأئمةِ، والأولُ هو مذهبُ أبـو حنيفـةَ كَثَلَتْهُ، أي: أنَّ خيلَ لا تُبَاحُ.

فإن قالَ قائلٌ: ما الحكمةُ في أنَّ اللهَ تعالى فصَلَها عن الأنعامِ وجعَلَها مع هذه التي لا تُؤْكَلُ؟ قُلْنا: لأنَّ الغالبَ في الخيلِ أنَّها لا تُؤْكَلُ وإنها تُعَدُّ للزينةِ، والركوبِ، والجهادِ، وما أشبهَ ذلك.

\*\*\*

### ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْلَتْهُ:

٧٥- باب مَا يُكْرَهُ مِن الْمُثْلَةِ وَالْمَصْبُورَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ.

١٣ ٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَیْدِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَنْسٍ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّبِي اللَّهِ الْمُونَهَا فَقَالَ أَنْسٌ: نَهَى النَّبِيُ عَلَى أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ اللَّهَائِمُ اللَّهَائِمُ اللَّهَائِمُ اللَّهَائِمُ اللَّهَائِمُ اللَّهُ اللَّهَائِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۹۵٦).



المصبورةُ: هي المحبوسةُ للرَّمْيِ إليها، وكانوا يَفْعَلُون ذلك فيأتي بحيوانِ؛ دجاجةً كانَ أو طيرًا أو غيرَ ذلك ويَجْعَلُها أمامه هدفًا، ثم يَترَامَوْن عليها، فهذا لا يَجُوزُ لها في ذلك من التعذيبِ، ولأنهم ما أرادوا قَتْلَها، ولأنَّها لا تَحِلُّ إلا بالذبحِ؛ لأنها مقدورٌ عليها، فلهذا نهمى النبي عَلَيْ الله الله عن الصبر.

#### \* \* \*

## ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعَلَّلتْهُ:

١٥٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَن ابْنِ عُمَرَ رَا اللهِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي يَحْيَى رَابِطٌ دَجَاجَةً يَرْمِيهَا يُحَدِّثُ عَن ابْنِ عُمَرَ رَا اللهِ دَخَاجَةً يَرْمِيهَا فَمَشَى إِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ حَتَّى حَلَّهَا ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبِالْغُلَامِ مَعَهُ فَقَالَ: ازْجُرُوا غُلَامَكُمْ عَنْ أَنْ يَصْبِرَ فَمَ مَنْ اللهُ الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ اللهَ اللهُ الله

في هذا الحديث: دليلٌ على أنه يَجِبُ تغييرُ المنكرِ باليدِ إذا كان الإنسانُ قادرًا على ذلك؛ لأنَّ ابنَ عمرَ حلَّها بيدِه، وإنها قلتُ: دليلٌ على أنه يَجِبُ. ليس استنادًا لهذا الحديثِ؛ لأنَّ فِعْلَ ابنِ عمرَ لا يَدُلُّ على الوجوبِ، ولكن لقولِ النبيِّ عَلَىٰ: «مَن رأَى منكم منكرًا فليُغيِّرُه بيدِه» (").

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه لا يَنبُغِي للإنسانِ أَنْ يُؤدِّبَ أُولادَ صاحبِ البيتِ؛ لأنَّ صاحبَ السلطانِ في البيتِ هو صاحبُ البيتِ، فكما أنك لا تُؤدِّبُ واحدًا من الرعيةِ، لأنَّ التأديبَ لغيرِك، فكذلك لا تُؤدِّبُ أحدًا من أولادِ صاحبِ البيتِ؛ لأنَّ صاحبَ البيتِ هو ذو السلطانِ فيهم، ولهذا فإنَّ ابنَ عمرَ رفي لم يُؤدِّبِ الولدَ بل ذَهَبَ به لأهلِه، وقالَ: ازجُرُوا غلامَكم.

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه يَنْبَغِي للعالمِ إذا ذكرَ الحكمَ أَنْ يَقْرِنه بالدليلِ؛ لأَنَّه لما قالَ: ازجُرُوا غلامَكم عن أن يَصْبِرَ. قالَ سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ نَهى أَنْ تُصْبَرَ بهيمةٌ. ولا شكَّ أَنَّ الإنسانَ إذا وُفِّقَ لهذا فهو خيرٌ كثيرٌ، إلا إذا كان ذِهْنُ السامع لا يَتَحَمَّلُ ذكرَ الدليلِ فقد يكونُ من الأولى تركه، لأنَّ المُسْتَفْتِي واثقٌ منك، أما إذا كان يَتَحَمَّلُ فلا شكَّ أَنَّ ذكرَ الدليلِ أو

<sup>&</sup>lt;mark>(١) انظر التع</mark>ليق السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٤٩).

التعليل الصحيح أحسن من إغفاله.

أما أن تَأْتِي لِعامِيٍّ يَسْأَلُك عن مسألةٍ فتَذْكُرَ له الحكمُ ثم تَأْتِيه بالدليل، ثم بالقولِ المخالفِ، والإجابةِ عنه، والردِّ على اعتراض المخالف على دليلك، فهذا يَجْعَلُ العاميُّ يَذْهَبُ متشوشًا بلا شيءٍ وبعضُ الناسِ الآنَ يَصْنَعُ مشلَ هذا الصنيع، العاميُّ لا يَتْحَمَّلُ، وأنت فيما بينك وبينَ الله لا يَلْزَمُك أن تَذْكُرَ إلا ما تَعْتَقِدُ، فإذا كان يَتَرَجَّحُ عندك قولٌ من الأقوالِ فَأَفْتِ به ولا تَذْكُرْ سواهُ للعاميِّ.

#### \* 磁磁 \*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَلَلْتُهُ:

٥١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَمَرُّوا بِفِتْيَةٍ - أَوْ بِنَفَرٍ - نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا".

تَابَعَهُ سُلَيْهَانُ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَن ابْنِ عُمَـرَ: لَعَـنَ النَّبِيُّ ﷺ مَـنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ.

وَقَالَ عَدِيٌّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن النَّبِيِّ عَلِيُّه.

وأشباهَهم إذا رأوا أجدًا من أهلِ الخيرِ فإنهم يَتَفَرَّقُوا عنها». هذه العادةُ قديمةٌ؛ أي: أن الصبيانَ وأشباهَهم إذا رأوا أحدًا من أهلِ الخيرِ فإنهم يَتَفَرَّقُون إذا كانوا على خطأ ولهذا تَفَرَّقُوا عن ابن عمرَ وُشِيًا.

وفيه أيضًا: أنَّ هذا الفعلَ مِن الكبائرِ فيكون أشدَّ من الأحاديثِ السابقةِ أنَّ الرسولَ ﷺ نهَى أَنْ تُصْبَرَ البهائمُ؛ لأنَّ هذا الحديثَ فيه أنَّ هذا من اللعنِ، واللعنُ هو الطردُ والإبعادُ عن يَخْلَلْلهُ.

وقولُه: «لعَنَ النبي ﷺ مَن مَثْلَ بالحيوانِ». يَعْنِي: مثلًا قِطَع شيئًا من أعضائِه، إما أذنِه، أو أنفِه، أو رِجْلِه، أو ديلِه، أو ما أشبه ذلك، لكن لا بأسَ أن يُمَثَّلَ به أحيانًا للمصلحة الراجحة مثلَ إشعارِ الإبلِ في الهدي، ووَسْمِ الإبلِ لئلا تَضِيعَ، ومثلُه أيضًا نتفُ الحمامِ ليَمْكُثَ

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه.



ويَتَرَبّى في المكانِ، فهذا لا بأسَ به؛ لأنَّه وإن كان فيه شيءٌ من الألم لكنه للمصلحةِ.

\* 磁磁\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

١٦ ٥٥ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَن النَّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ.

وَ وَلُه: «النُّهْبَةُ». يُحْتَمَلُ أنها النُّهْبَةُ مِن الغنيمةِ، أو النُّهْبَةُ مطلقًا، أما النُّهْبَةُ من الغنيمةِ فلا تَحِلُّ؛ لأنها غَلُولٌ، وأما النُّهْبَةُ مطلقًا فَلِمَا فيها مِن الدناءةِ ومخالفةِ المروءةِ، وهي أيضًا محرمةٌ إذا لم يرضَ صاحبُها بذلك، فتكونُ محرمةً لكنها ليست كالغلولِ من الغنيمةِ.

\* 磁磁\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

٢٦- باب لَحْم الدَّجَاج.

١٧ ٥٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَهْدَم الْجَرْمِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى - يَعْنِي: الأَشْعَرِيِّ عِيْنَهُ - قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَاكُلُ دَجَاجًا (١٠).

١٨٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبُوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةً، عَن الْقَاسِمِ، عَنْ زَهْدَم قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ -وكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ إِخَاءً - فَلُ أَتِي بِطَعَامٍ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ أَحْمَرُ فَلَمْ يَدُنُ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ: ادْنُ، فَقَدْ رَبُّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَأْكُلُ مِنْهُ. قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ أَكَلَ شَيْنًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَهُ. فَقَالَ: ادْنُ أُخْبِرْكَ -أَوْ أُحَدِّرُكُ - أَوْ أُحَدِّثُكُ - إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ فِي نَفَرٍ مِن الأَشْعَرِيِّينَ فَوافَقْتُهُ وَهُو عَضْبَانُ ادْنُ أُخْبِرْكَ -أَوْ أُحَدِّثُكُ - إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ فِي نَفَرٍ مِن الأَشْعَرِيِّينَ فَوافَقْتُهُ وَهُو عَضْبَانُ وَهُو عَضْبَانُ وَهُو يَقْمِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ فَوافَقْتُهُ وَهُو عَضْبَانُ وَهُو يَقْمِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ فَوافَقْتُهُ وَهُو عَضْبَانُ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ". ثُمَّ أُتِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِنَهْ بِ مِنْ إِبِلِ فَقَالَ: "أَيْنَ الأَشْعَرِيُّونَ؟ أَيْنَ الأَشْعَرِيُّونَ؟ أَيْنَ الأَشْعَرِيُّونَ؟ ". قَالَ: فَأَعْطَانَا خَمْسَ ذَوْدٍ غُرَّ الذِّرَى، فَلَيْثَنَا غَيْر بَعِيدٍ فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي: نَسِي الطَّشَعَرِيُّونَ؟ أَيْنَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَمِينَهُ لَا نُفْلِحُ أَبَدًا إِلَى اللهِ عَلَى يَمِينَهُ لَا نُفْلِحُ أَبَدًا، فَرَجَعْنَا إِلَى النَّبِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ يَمِينَهُ لَا نُفْلِحُ أَبَدًا، فَرَجَعْنَا إِلَى النَّي عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ يَعْنَهُ لَا أَنْ لُكُونَ اللهُ عَرَيْكَ إِلَى النَبْقِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلْ

 <sup>(</sup>۱) سبق تخریجه.



فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا اسْتَحْمَلْنَاكَ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا فَظَنَنَّا أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ هُوَ حَمَلَكُمْ، إِنِّي وَاللهِ -إِنْ شَاءَ اللهُ - لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ اللَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا ﴾ (ا.

في هذا الحديث: دليلٌ على جوازِ أكلِ الدجاجِ، وهو مُجْمَعٌ عليه. وفيه: دليلٌ على أنه يُؤْكَلُ الدجاجُ وإن أكلَ ما يُسْتَقْذَرُ. وهذا له وجهان:

الوجهُ الأولُ: أن يكونَ أكلَ ما يُسْتَقْذَرُ ثم ذُبِحَ فورًا قبل أن يَتَحَلَّلَ في بدنِهِ فهذا لا يَضُرُّ. الوجهُ الثاني: أن يكونَ قد تَحَلَّلُ واسْتَحَالَ إلى دم، فهذا أيضًا لا يَضُرُّ بناءً على القولِ

بطهارة المستحيل، كما هو اختيارُ شيخ الإسلام ابن تيمية كَمْلَالله وجماعةٌ مِن أهل العلم.

أما إذا كان قد أكل المُسْتَقْذَرُ قبل زمنٍ، وقلنا بأنه لا طهارة بالاستحالة فهذا يُنظَرُ: فإن كان أكثرُ عَلَفِه ما يُسْتَقْذَرُ فهو حرامٌ حتى يُحْبَسَ عنه ويُطْعَمَ الطاهرَ ثلاثة أيامٍ، ويُعْرَفُ هذا عند أهلِ العلمِ بالجَلَّالَةِ، فالجَلَّالَةُ هي التي تَأْكُلُ ما يُسْتَقْذَرُ من الأشياءِ النَّجِسَةِ وتَتَغَذَّى به. وأما إذا كان هذا المُسْتَقْذَرُ أقلُّ عَلَفِها، فهذا لا يُؤَثِّرُ قولًا واحدًا.

فإذا قِيلَ: هذا الدجاجُ يَطْعَمُ الدمَ، ويَطْعَمُ الذرةَ، والـشعيرَ، وغيـرَ ذلـك، والـدمُ قليـلٌ بالنسبةِ لهذا، قلنا: هذا لا يُؤَثِّرُ والدجاجُ حلالٌ ولا إشكالَ فيه.

وإذا كان أكثرُ عَلَفِه النجاسةُ، وقلناً بالطهارةِ بالاستحالةِ -كما هو اختيارُ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةَ- فإنَّ هذا لا يَضُرُّ أيضًا؛ لأنَّ هذا الطعامَ اسْتَحَالَ، وصارَ دمًا.

وإذا قُلْنَا بِأَنَّها لا تَطْهُرُ بالاستحالةِ ولكنها ذُبِحَتْ قبلَ أن يَتَفَرَّقَ هذا الطعامُ في بدنِها - أي: أننا ذَبَحْناها في نفسِ اليومِ الذي أكلَتْ فيه النجاسة - فهذا أيضًا لا يَضُرُّ، ولكن ما في المَعِدَةِ من الشيءِ الخبيثِ يُخْرَجُ ولا يُؤْكَلُ.

وفي هذا الحديثِ أيضًا: إشارةٌ إلى ذلك في قوله: إني رأيتُهِ أكَلَ شيئًا فقَذَرْتُه. فكأنه كَرِههَه لهذا السببِ، ولكنَّ أبا موسى هيشخ بيَّنَ له أنَّ مثلَ هذا حلالٌ.

وفي هذا الحديثِ: مشروعيةُ تنيبهِ الإنسانِ الناسي؛ لأنَّ أبا موسى وصَحْبَه ذكَّروا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱٦٤٩).



النبي عَلَيْ يمينه فعلى هذا رأيت شخصًا أرادَ أنْ يُصَلِّي وقد علمت أنه أكل لحم إبل، فإنك تُخبره، تقول: إنك أكلت لحم إبل، أو رأيت في ثوبه نجاسة وهو لا يدري عنها تخبره، أو رأيته يُريد أن يأكل أو يشرب وهو صائم، كذلك تخبره؛ لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يَشُدُّ بعضه بعضًا "، والمؤمن مرآة أخيه "، فإذا خفي الأمر على أخيك وأنت علمته فأعلمه به.

وفيه أيضًا: دليلٌ لما أشار إليه النبي عَلَيْلَاللَّالِيلِ أن الإنسان الذي حلفَ على شيء ثُـمَّ رأى غيرَه خيرًا منه فيفعل الخير وليُكفِّر عن يمينه.

وفيه أيضًا: أنَّ الله عَلَى قد يأتي بالرزقِ من حيث لا يحتسبه الإنسانُ فهذا النبيُ عَلَيْكَالْلَالِلِ قَسَّم الإبل بين أصحابه ولم يبق للأشعريين شيء حتى يسَّر الله هذا النهب الذي جاءه، يَعْنِي غنيمة من الكُفَّارِ، وسمَّاه نهبًا: لأنه يقع مُلكًا للمسلمين بغيرِ اختيارِ الكفار وبغيرِ رضاهم. وفيه: ردُّ على قولِ القدريةِ؛ لأنه قَالَ: «إن الله هو الذي حملكم».

وفيه: قول إن شاء الله عند اليمين، لقول الرسول على: «إني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين...».

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحَلَّلْتُهُ:

٧٧ - باب لُحُوم الْخَيْلِ.

١٩ ٥٥ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَكَلْنَاهُ".

٠ ٥ ٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَاجُهُ، بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَ اللهِ وَ النَّهِيُ عَلَيْ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ (اللهِ اللهِ وَ وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ (اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٨١)، ومسلم (٢٥٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٢٣٨)، والترمذي (١٩٢٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۹٤۲).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٩٤١).

- ٢٨ - باب لُحُوم الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ، فِيهِ عَنْ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكَةٍ. ٢٨ - باب لُحُوم الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ، فِيهِ عَنْ سَلَمَةَ عَن النَّبِيِّ عَيْكَةً. ٢٨ ٥٥ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَالِمٍ، وَنَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ اللهِ عَنْ سَالِمٍ، وَنَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ اللهِ عَنْ سَالِمٍ، وَنَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ اللهِ عَنْ سَالِمٍ، نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ (١).

٧٢٥٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُحُوم الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ " .

تَابَعَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَالِم. ٥٥٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ وَلَيْ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُوم حُمُرِ الإِنْسِيَّةِ (1).

٤ ٥٥٧- حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَهَّادٌ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ (ال

٥٢٥٥، ٢٢٥٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَدِيٌّ، عَن الْبَرَاءِ،

وَابْنِ أَبِي أَوْفَى رَكُ اللَّهِ عَالَا: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ (٥٠).

٥٧٧ ٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، عَن ابْنِ شِهَابِ: أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّة (١٠).

تَابَعَهُ الزَّبَيْدِيُّ، وَعُقَيْلٌ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، وَقَالَ: مَالِكٌ، وَمَعْمَرٌ، وَالْمَاجِشُونُ، وَيُونُسُ، وَابْنُ إِسْحَاقَ، عَن الزَّهْرِيِّ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِن السِّبَاعِ.

٧٨ ٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَام، أُخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ لِللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ: أَكِلَت الْحُمُرُ ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ: أُكِلَت

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥٦١).

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٤٠٧).

<sup>(</sup>٤)أخرجه مسلم (١٩٤١). (٥) أخرجه مسلم (١٩٣٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٣٦).

الْحُمُرُ، ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ: أُفْنِيَت الْحُمُرُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَـانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ؛ فَأَكْفِئَت الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْم

٢٩ ٥٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرُو: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ حُمُرِ الأَهْلِيَّةِ؛ فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْـنُ عَمْـرِو الْغِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ، وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَرَأَ: ﴿ قُل لَا أَجِدُفِ مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ﴾ [الأنعَظُل: ١٤٥].

هذه الأحديث لا شكَّ أن الصواب فيها تحريم الحُمُرِ الأهلية، وأما نفي ابن عباس للتحريم واستدلالِه بالآيةِ فإن ذلك خطأ منه ﴿ لِللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وفيه: أن الإنسان مهما عَظُم في الفقه وتبحَّر فيه فإنه لا يسلم من الخطأ؛ لأن الآيـة الكريمة يقول الله تعالى فيها: ﴿ قُلُ لَّا أَجِدُفِي مَا أُوحِي ﴾ والسورة هذه مكية نزلت قبل تحريم الحُمر، لأن تحريم الحُمُر كان في خيبر في السنة السادسة من الهجرة ثم إن الآية ليست بهذا اللفظ: (قل لن أجد فيما أوحي إليَّ)، ولو كانت: (لن أجد) صارت للمستقبل ولا يمكن أن تنسخ وهي خبر، لكن الآية: ﴿ قُلُ لَّا أَجِدُ ﴾؛ يعني: الآن، ﴿ فِي مَّا أُوحِيَ إِلَّنَ ﴾ وهـو كـذلك، فـإن تحريم الحُمُرِ إنها كان في المدينةِ في السنةِ السادسةِ من الهجرة.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَالِتُهُ:

 ٢٩ - باب أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابِ مِن السِّبَاعِ.
 ٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ يُوسُّفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ ﴿ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ: أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِن السِّبَاعِ " الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِن السِّبَاعِ " أَ تَابَعَهُ يُونُسُ، وَمَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَالْمَاجِشُونُ، عَنِ الزَّهْرِيِّ.

هذا من المحرَّمات، كلُّ ذي نابٍ من السباع، لم يقل: كل ذي ناب فقط، ولم يقل: كل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٤٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٣٢).

سبع، بل قَالَ: كل ذي نابٍ من السباع، فهما وصفين، قال أهل العلم: فخرج بالوصف الأوَّلِ: ما له نابٌ ولكنه ليس سبعًا كالبعير لها أنياب مثلًا فلا تحرُم، وخرج بالثاني: الضَّبعُ فإن الضبع وإن كان له ناب لكنه ليس بسبع، وذلك لأن الضبع لا يأكل الآدمي، ولا يفترس إلا إذا اعتُدِيَ عليه أو ضاقت عليه الحال واضطر، فهو ربها يفترس، لكنه ليس مثل الذئب والنمر والأسد، وشبهها، فهذه تفترس بكلِّ حال، والحِكمة من النهي عن كلِّ ذي نابٍ من السباعِ أنه إذا أكل منه الإنسان وتغذَّى به فقد يكتسب من طبيعته وهي العدوان، فلهذا نهى النبي عن كلِّ ذي ناب من السباع.

\*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَنْلَمُهُ: ٣٠- باب جُلُودِ الْمَيْتَةِ.

٥٣١ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِح، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَاثُ أَنَّ مُسُولً اللهِ عَنْ صَالِح، قَالَ: هَا بْنُ شِهَابٍ: أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَاثُ أَنَّ مَسُولً اللهِ عَلَيْهِ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ: «هَلا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا» قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ، قَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا» (١٠).

رسولُ الله عَلَيْةِ مرَّ بشاةٍ ميتةٍ، فقالَ: «هلا اسْتَمْتَعْتُم بإهابِها». قالواً: إنها مَيْتَةٌ. قـالَ: «إنـا مَرُمَ أكلُها».

٣٢٥ ٥ - حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رُهِ يَقُولُ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِعَنْزٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ: «مَا عَلَى أَهْلِهَا لَو انْتَفَعُوا بإهَابِهَا» (١٠).

جلودُ الميتةِ إما أَنْ تكونَ جلودَ ما ميتتُه نجسةٌ وتَحِلُّ بالذكاةِ مثلُ بهيمةُ الأنعامِ كالإبلِ، والبقرِ، والغنمِ، فهذه ميتتُها نجسةٌ وتَحِلُّ بالذكاة، فهذه جلودُها إذا دُبِغَتْ طَهُرَتْ طهارةً كاملةً وصارت كجلودِ المذكاةِ منها؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ مَرَّ بشاةٍ يَجُرُّ ونها، فقالَ: «هَا انْتَفَعْتُم

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (٣٦٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٦٥).



بإهابها»، قالوا: إنَّها ميتة. قال: «إنها حَرُمَ أكلُها». والمرادُ إذا دُبغَ، ولهذا قالَ في حديثِ آخرَ: «يُطَهِّرُها الماءُ والقرظ» (()، فنصَّ النبيُّ عَلَيْالتَلاْتَالِيلُا على أنها تَطْهُرُ بالهاءِ والقرظ، وفي حديثٍ آخر: «دباغُ جلودِ الميتةِ دكاتُها» ((). فَدَلَّ ذلك على أنَّ المرادَ بجلودِ الميتةِ ما يَحِلُّ بالذكاةِ، فَهَذه تَطْهُرُ طهارةً كاملةً وتُسْتَعْمَلُ في اليابسِ والرطبِ، ويَجُوزُ بَيْعُها كما سبَقَ.

وثمت قسمٌ آخرُ وهو جلدُ الميتةِ النجسةِ التي لا تُحِلُّهَا الذكاةُ مثلُ: الخنزيرِ، والكلبِ، والحلبِ، والحلبِ، والحارِ، وما أشبة ذلك، وهذا قد اختلفَ أهلُ العلم فيه، هل دَبْغُها يَطَهِّرُها أم لا؟

فقالَ بعضُ العلماءِ: إن دبغَها يُطَهِّرُها؛ لعمومِ قولِ الرسولِ عَلَيْكَ اللَّهِا إِهَابِ دُبِغَ فقد طَهُرَ»". وهذا عامٌّ، ولأنَّ الميتةَ النجسةَ التِي تُحِلُّها الذكاةُ إذا ماتت صارت نجسةً كنجاسةِ الحهارِ، والخنزيرِ، فإذا كانت تَطْهُرُ بالدبغ فهذه مثلُها؛ لأنَّ الميتةَ التي تَحِلُّ بالذكاة تكونُ نجسةً، كها قال تعالى: ﴿ قُل لاَ أَجِدُفِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَظْمَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ تكونُ نجسةً، كها قال تعالى: ﴿ قُل لاَ أَجِدُفِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَظْمَهُ وَالاَ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ مَا مَسْفُوحًا أَوْلَحَمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ وَجَسُ ﴾ [الانتظان ١٤٥]. أي: نَجسٌ، فإذن هي نَجِسَةٌ، فإذا كان الهاءُ يُطَهِّرُها فلا فرقَ بين أن تكونَ نجسةً في الحياةِ أو بعدَ الموتِ؛ لأنَّ المهمَّ أنه جلدٌ كان نجسًا فطُهِّرَ بالدباغ.

وإلى هذا ذهبَ كثيرٌ من أهلِ العلمِ أيضًا وقالوا: إنَّ الجلودَ وإن كانت من حيوانٍ لا تُحِلُّه الذكاة إذا دُبِغَتْ فإنها تَطْهُرُ. وقالوا: إنَّ قولَه: «دباغُ جلودِ الميتةِ ذكاتُها» قد يُقَالُ فيه: إنَّ هذا من بابِ ذكرِ بعضِ أفرادِ العامِّ بحكم لا يُخَالِفُ العامَّ، وهذا لا يَقْتَضِي التخصيصَ عندَ الجمهورِ.

وذهَبَ بعضُ العلماءِ: إلى أنَّ جلدَ ما كان طاهرًا في الحياةِ ولو كان حرامُ الأكلِ لا تُحِلُّه الـذكاةُ، يَطْهُرُ بالدبغِ وقالوا: لأنها لها كانت طاهرةً في الحياةِ ثم نَجِسَت بالموت فإنَّ الدباغَ يُطَهِّرُها.

فهذه ثلاثةُ أقوالٍ.

القولُ الرابع: أنها لا تَطْهُرُ بالذكاة ولكن إن كانت من حيوانٍ طاهرٍ في الحياةِ سواءٌ كان

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٢٦)، والنسائي (٤٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤١٢٥)، والنسائي (٤٢٥٤)، وأحمد (٣/ ٤٧٦) بلفظ: «دباغُها طُهورُها».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢١٢٣)، والنسائي (٢٥٢٤)، والترمـذي (١٧٢٨)، وابـن ماجـه (٣٦٠٩)، وأصـله عنـد مسلم (٢٧٧) بلفظ: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر».



يُؤْكَلُ أَو لا يُؤْكَلُ فإنه يَجُوزُ استعمالُها بعدَ الدبغِ في اليابساتِ دونَ المائعاتِ. وهذا الأخيرُ هو المذهبُ.

وأرجحُ الأقوالِ الأربعةِ هذه أن يُقالَ: إنَّها تَطْهُرُ بالدبغ جزمًا فيها تُحِلُّه الذكاة مع الترددِ فيها لا تُحِلُّه الذكاةُ والاحتياطُ ألَّا يُسْتَعْمَلَ ما لا تُحِلُّه الذكاةُ ولو دُبغَ في الأشياءِ الرطبةِ؛ لأنَّ في طهارتِهِ نظرًا.

وقولُ الرسولِ ﷺ: «إنها حَرُمَ أكلُها» أي: حَرُمَ أكلُ الميتةِ دونَ الانتفاعِ بجلدِها، وفرقٌ بين الانتفاعِ بالجلدِ وبين أكلِها، فلو أرادَ أحدٌ أنْ يَأْكُلَ جلدَ الميتةِ ولو بعدَ الدبغِ لحَرُمَ؟ لعموم الحديثِ: «إنها حَرُمَ أكلُها» يعني: دونَ الانتفاع بها.

ويُؤْخَذُ من هذا الحديثِ: أنَّ ما قُيِّدَ تحريمُه بوصفٍ فإنَّ ذلك لا يَعُمُّ كل وجوهِ الانتفاعِ، فإنه قالَ: «إنها حَرُمَ أكلُها». وتحريمُ الأكل لا يَقْتَضِي تحريمَ كلِّ شيءٍ.

ونَخْلُصُ من هذا إلى مسألةٍ فيها خلافٌ -ومرَّت علينا- وهي استعمالُ أواني الـذهبِ والفضةِ في غيرِ الأكلِ والشربِ هل هو جائزٌ أو لا؟

فمن العلماءِ مَن يَقُولُ: إنه جائزٌ، مثل أن يَسْتَعْمِلَها لوضعِ الدواءِ فيها، أو وضع الوثائقِ، أو ما أشبه ذلك؛ لأنه إنها حُرِّم الأكلُ والشربُ بها فقط، وتحريمُ الأكلِ والشربِ لا يَسْتَلْزِمُ عمومَ التحريم.

وقالَ بعضُّ العلماءِ: بل يَحْرُمُ استعمالُها في الأكلِ والشربِ وغيرهما، وكذلك اتخاذُها أيضًا ولو بدونِ استعمالٍ. وهذا هو المشهورُ مِن مذهبِ الإمام أحمدَ.

ولكن سبَقَ لنا أِنَّ القولَ الراجعَ هو اختصاصُ التحريمِ بالأكلِ والشربِ واسْتَدْلَلْنا لذلك بدليلينِ:

الأولُ: أن الشارعَ إذا خصَّ الحكمَ بوصفٍ فإنه لا يَجُوزُ أنِ نُوَسِّعَ هـذا الحكمَ بـما لا يَتَحَقَّقُ فيه هذا الوصفُ؛ لأنَّ هذا تضييقٌ لما وَسَّعَه الشارعُ.

الثاني: أنَّ أمَّ سلمةً وهي التي رَوَت حديثَ تحريمِ الذهبِ والفضةِ كانت لديها جُلْجُلُ من فِضةٍ تَحْفَظُ فيه شَعَرَاتُ من شَعَرِ النبي ﷺ في فضةٍ تَحْفَظُ فيه شَعَرَاتُ من شَعَرِ النبي ﷺ في هذا الحديثِ لكتابِ الله أنَّ الله حرَّمَ أكلَ الميتةِ فقط، وأما ما سوى ذلك فلم يُحَرِّمُه.



وفيه: دليلٌ أيضًا علَى أنه يَنبُغِي للإنسانِ إذا رأى أحدًا عَمِلَ عملًا يَظُنُّه العاملُ صوابًا وهو غير صوابٍ أن يُنبُغُه على أن يَدبُغُوا الجلودَ غير صوابٍ أن يُنبَّهَه على أن يَدبُغُوا الجلودَ ويَشِي نَبَّهَهُم على أن يَدبُغُوا الجلودَ ويَشْتَفِعُوا بها، مع أنهم لو قالوا: لا نَدبُغُها انتفاعُنا بها لا يُقَابِلُ دبغَها فإنه ليس عليهم حرجٌ.

\* 经 \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمَلَتُهُ: ٣١- باب الْمِسْكِ.

٥٣٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عُهَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمَى اللوْنُ لَوْنُ دَم وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ» (١٠).

٥٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا آَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُودَةً، عَنْ أَبِي مُودَةً، عَنْ أَبِي مُودَةً، عَنْ أَبِي مُودَةً، عَنْ أَبِي مُودَةً عَنْ أَلُوسَكِ وَلَا أَنْ وَمَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَلَا إِنَّا فَخُ الْجَيْرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيَّا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيمًا خَبِيثَةً »".
الْكِيرَ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيمًا خَبِيثَةً »".

أَرادَ المؤلفُ بهذا البابِ بيانُ أَنَّ المسكَ طاهرٌ حلالٌ، ويُقَالُ: إن المسكَ يُسْتَخْرَجُ مِن نوع من أنواع الغزلانِ بعد أن يُركَّضَ، فإذا رُكِضَ، نَزَلَ من عند سُرَّتِه دمٌ، ثم يُرْبَطُ برباطٍ قويٌّ جدًّا حتى يَيْبَسَ، فإذا يَبِسَ انفَصَلَ، فإذا انفَصَلَ فتحوه، وجَدوا فيه هذا المسكَ الذي هو مِن أعظمِ أنواعِ الأطيابِ رائحة، ولهذا يَقُولُ المتنبي:

فِإِنْ تَفُتِ الْأَنَامَ وَأَنْتَ مِنْهُم فَهُ الْمِسْكَ بِعضُ دَمِ الغَرالِ يَقُولُ: إذا كنت أنت تَفُوقُ الأنامَ وأنت منهم، فهذا ليس بغريبٍ فإنَّ المسكَ بعضُ دمِ الغزالِ ومع ذلك لا سواء بين المسكَ وبين الدم.

وقد استثنَى العلماءُ رَجِّمَهُ واللهُ هذه المسألةَ مِن الْقاعدةِ المعروفةِ التي دلُّ عليها حديثُ: ما أُبينَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۸۷٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٢٨).



من حيِّ فهو كمَيْتَتِه، قالوا: إلا المسكَ وفأرتَه؛ والفأرةُ: هي الوعاءُ، والمسكُ: ما في بطنِه.

أما الحديثُ الأولُ، ففيه: أنَّ الرسولَ ﷺ بيَّنَ أن الذي يُكْلَمُ في سبيلِ الله؛ أي: يُجْرَحُ. وفي روايةٍ في البخاريِّ: «واللهُ أعلمُ بمن يُكْلَمُ في سبيلِه» وهذا الحديث ساقه المؤلفُ في موضع آخرَ تحتَ قولِه: «بابُّ: لا يُقالُ فلان شهيدٌ». وإنها جاء بهذا الحديثِ وهو قولُه: «واللهُ أعلمُ بمن يُكْلَمُ في سبيلِه». لأنه ليس كلُّ مَن قُتِلَ في صفِّ الجهادِ، يُقالُ: إنه شهيدٌ؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ وكلَ العلمَ إلى الله، فقالَ: «واللهُ أعلمُ بمن يُكْلَمُ في سبيلِه». وصدَقَ البخاريُ يَعَلَيْهُ، أما الآن في عصرِنا العلمَ إلى الله، فقالَ: «واللهُ أعلمُ بمن يُكْلَمُ في سبيلِه». وصدَقَ البخاريُ يَعَلَيْهُ، أما الآن في عصرِنا العالمَ إلى الله، فقالَ: «واللهُ أعلمُ بمن يُكْلَمُ في سبيلِه». والمَدَقَ البخاريُ يَعَلِيْهُ، أما الآن في عصرِنا العاصرِ صارت الشهادة أرخص من ربع «الهلكة». فأي إنسان يُقْتَلُ سواء بحتَّ أو بغيرِ حتًّ ، يُقالُ: إنه شهيدٌ. أنه شَهِدَ له بالجنةِ ولا يُقالُ: إنه شهيدٌ. أنه شَهِدَ له بالجنةِ ولا يجوز أن تَشْهَدَ لأحدِ بالجنةِ ، إلا مَن شَهِدَ له الرسول ﷺ.

إذن لك أن تَقُولَ: يُرْجَى لشخصٍ لهذا الإنسانِ أن يكونَ شهيدًا؛ لأنَّ مَن قُتِلَ في سبيلِ الله فهو شهيدٌ. فهذا حرامٌ، لا يَجُوزُ، إلا لمن شَهِدَ له الرسولُ ﷺ.

فقد شَهِدَ النبي ﷺ لعِدَّةٍ من الصحابةِ أنهم شهداءُ واسْتُشْهِدوا فعلًا.

وفي الحديث الثاني: التنبيه على أنه ينبغي على الإنسانِ أن يَخْتَارَ مِن الجلساءِ جلساءَ الخيرِ والصلاحِ، وأنَّ جليسَهم مستفيدٌ على كلِّ تقديرٍ؛ لأنَّه يَقُولُ عَلَيْلَا الْمَهْ كحاملِ المسكِ إما أن يُحْذِيك، وإما أن تَبْتَاعَ منه، وإما أن تَجِدَ منه ريحًا طيبًا""، وهذه أدنى الأحوالِ.

🗘 وقولُه ﷺ: «يحذيك». أي: يُعْطِيكَ بلا عوضٍ، وهذا أعلَى أنواع الانتفاع.

وقوله: «أو تُبْتَاعَ منه»؛ أي: يُعْطِيك بثمنٍ وهذا دونَ الأولِ، فإنك استَفَدْتَ منه طيبًا لكن أخَذَ منك عِوَضٍ. لكن أخَذَ منك عِوَضًا عن ذلك، أما الأولُ فقد استفدت منه طيبًا، ولم يَأْخُذُ أي عِوَضٍ.

وقولُه: «أو تَجِدَ منه ريحًا طيبة». هذا هو الانتفاع الثالِثُ، فهو ما أعطَاك ولا باعَـك ولكَباعَـك ولكَباعَـك ولكَباعَـك ولكَباعَـك ولكَبَرَّ والمِنتَه طيبةٌ، والإنسانُ إذا مرَّ به حاملُ مسكٍ فَرِحَ وسُرَّ بالرائحةِ الطيبةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۸۰۳)، ومسلم (۱۸۷٦).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.



وقولُه عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ الكيرِ». هذا هو جليسُ السَّوءِ، والكير معروف، وهو هذا الذي يُنفَخُ فيه على الفحم حتى يَخْرُجَ منه هواءٌ كثيرٌ قويٌّ مثل نَبَضَاتِ القلبِ -هو الكيرُ- يُشْعِلُ النارَ.

فنافخُ الكيرِ جليسُ سَوْءٍ؛ فإما أن يَحْرِقَ ثيابَك، وذلك بأن تقع عليك شرارةٌ منه فتحرقَ ثيابَك، وإما أن تَجِدَ منه ريحًا خبيثةً، فاحذَرْ من جليسِ السَّوءِ، فإنك لا تَسْلَمُ منه أبدًا، فإما أن يَحْرِقَ ثيابَك ويُصِيبَك بسوئِه، وإما أن تَجِدَ منه رائحةً كريهةً وتَكْتَسِبَ من أخلاقِه.

لذلك يَجِبُ علينا أن نَخْتَارَ الجلساءَ الصالحين، ونَخْتَارَ أيضًا الجلساءَ ذوي الحكمةِ، والرأي، والسدادِ، لأنه ليس كلُّ صالحٍ يكونُ على وجه حسنٍ مِن الوَعْيِ، فقد يكونُ صالحًا، لكنَّه مُغَفَّلُ، لا يَعْرِفُ الأمورَ، فهذا يَفِيدُك في العبادةِ والطاعةِ، لكن لا يَفِيدُك في الرأي، وحسنِ التدبيرِ، والتوجيهِ، وكم من إنسانٍ ضلَّ ضلالًا مبينًا من أجلِ عدم التوجيهِ والحكمةِ لهذا يَجبُ عليك أن تختارَ الأمرينِ، ولعلَّ قولَ الرسولِ ﷺ: «مثلُ الجليسِ الصالحِ» يَشْمَلُ الصالح في الدينِ وغيرِه، ولا يَلْزَمُ أن يكونَ المرادُ الصالحَ في الدينِ فقط، بل الصالحُ في الدينِ وفي المروءةِ، وكم مِن إنسانٍ أقلُّ مِن إنسانٍ آخر في الدينِ لكن عندَه مروءةٌ، وكرمٌ وشهامةٌ، فإذا جلسَ الإنسانُ معه استَفَادَ منه مكارمَ الأخلاقِ.

فنحن إذا حمَلْنا الحديثَ على العمومِ؛ أي: على الصالحِ في دينِه، وأخلاقِه، ومروءتِه، وعقلِه، صارَ شاملًا لكل شيءٍ طيبٍ.

\* 经资本

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ وَعَلَلْهُ: ٣٢- باب الأرْنَب.

٠٥٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ هِ قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا وَنَحْنُ بِمَّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغِبُوا فَأَخَذْتُهَا فَجِثْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعْثُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعْثُ بِوَرِكَيْهَا -أَوْ قَالَ: بِفَخِذَيْهَا- إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَبِلَهَا (اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٥٣).

الظَاهِرُ: أَنَّ المؤلفَ قصَدَ بهذا الذبحِ؛ لأننا في بابِ الـذبائحِ، والـشاهدُ مِـنْ هـذا قولُه: «فذَبَحَها». فدلَّ هذا على أنَّ الأرنبَ تُذْبَحُ، وهو كذلك. وقد مرَّتْ علينا القاعدةُ: أنَّ كـلَّ ما يُذَكَّى فإنه يُذْبَحُ إلا الإبلَ فإنه يُنْحَرُ.

\* \$ \$ \$

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِيَّلَتْهُ:

٣٣- باب الضَّبِّ.

٥٣٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَبِيُّ قَالَ النبيُّ ﷺ: «الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ وَلَا أُحَرًّ مُهُ» (١).

٥٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكِ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ سُ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى بَيْتَ مَيْمُونَةً فَأَتِي عَنْ عَبُو اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَبُو اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هذا البابُ قد تقدُّم لنا نظيرُه أو قريبٌ منه، وفيه مسألةُ الضبِّ، وأنه حلالٌ.

وفيه: دليلٌ على سلوكِ هذا المسلكِ في الأحكامِ، وهو: ألَّا يَفْعَلَ الإنسانُ الشيءَ ولا يُحرِّمُه على غيرِه، وأن يَفْعَلَ الشيءَ احتياطًا لكنه لا على غيرِه، وأن يَفْعَلَ الشيءَ احتياطًا لكنه لا يستطيعُ أن يُوجِبَه على الناسِ، أو لا يَفْعَلُ الشيءَ احتياطًا ولكن لا يُحَرِّمُه على الناسِ، فهذا مسلكٌ يتَعَامَلُ به الإنسانُ مع ربِّه بالنسبةِ لنفسِه، وإن كان بالنسبةِ لعبادِ الله، فإنه لا يُلْزِمُهم بشيءٍ فعلاً أو تركًا إلا بشيءٍ يَجْزِمُ به أو يَغْلِبُ على ظنِّه؛ حيث سَاغَ العملُ بغلبةِ الظنِّ.

وفيه أيضًا: دليلٌ على الإنسانِ إذا تَرَك الطعامَ الحلالَ؛ لأنَّ نفسَه تَعَافُهُ، فإنه لا يُلامُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۹٤۳).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٤٦).



عليه، ومِنْ ذلك ما إذا سقَطَ الذبابُ في الشرابِ فإن المشروعَ غَمْسُه ثم نَزْعُه، فإذا قالَ أحدٌ: أنا لا أَشْتَهِي الشرابُ الآنَ. فإننا لا نَلُومُه؛ لأنَّ هذا مها تَعَافُه أنفسُ بعضِ الناسِ.

وفيه أيضًا: سؤالٌ وهو: هل نَقُولُ: إنَّ الأفضلَ تَرْكُ أكلِ الضبِّ اقتداءً برسُول الله عَلَيْه؟ المجوابُ: لا؛ لأنه لم يَقُلْ: لا آكُلُه تَعَبُّدًا. ولكن؛ لأنه يَعَافُه، فيكونُ هذا ليس مِن بابِ التعبدِ ولكن من بابِ التَطَبُّعِ أو ما يُقَارِبُ ذلك، فإذا كان الإنسانُ يَشْتَهِيه، فالسنةُ أنْ يأكلَه. فإن قالَ قائلٌ: بهاذا عَلِمْتَ أنَّ السنةَ أنْ يَأْكُلَه إذا اشتهاه؟

فالجوابُ: لأنَّ السنةَ، هي: فعلُ الرسولِ ﷺ، وإقرارُه، وقولُه، وهنا أقرَّ النبي ﷺ خالـدَ ابن الوليدِ على الأكلِ، فإذا اشْتَهَتْ نفسُك شيئًا، وهو مها يُبَاحُ، فالسنةُ أنْ تَأْكُلَه، وأنْ لا تَمْنَعَ نفسَك مها أَحَلَّه اللهُ لك.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

٣٤- باب إِذا وَقَعَت الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ الْجَامِدِ أَو الذَّائِبِ.

٥٣٨ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللاِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبُهُ اللهِ بْنِ عُبُهَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَهَاتَتْ، فَسُئِلَ اللهِ بْنِ عُبُهَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَأَرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَهَاتَتْ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ عَنْهَا فَقَالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ». قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ مَعْمَرًا يُحَدِّثُهُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْهَا فَقَالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ». قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ مَعْمَرًا يُحَدِّثُهُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْهَا فَقَالَ: إِلَّا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَن ابْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: مَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: إِلَّا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَن ابْنِ عَبْسِ عَنْ مَيْمُونَةَ عَن النَّبِيِّ عَيْقٍ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مِرَارًا.

وُهُوه - حَدَّثَنَا عَبْدَانَّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الدَّابَّةِ تَمُوتُ فِي الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَهُوَ جَامِدٌ أَوْ خَيْرُ جَامِدٍ -الْفَأْرَةِ أَوْ غَيْرِهَا- قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَـرَ النَّارَةِ مَاتَتْ فِي سَمْنِ فَأَمَرَ بِهَا قَرُبَ مِنْهَا فَطُرِحَ ثُمَّ أُكِلَ عَنْ حَدِيثٍ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ.

١٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَيْمُونَةَ وَ اللهِ عَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ».

سَبَقَ أَنْ تَكَلَّمْنا على هذه المسألةِ.

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ كَعْلَلْلهُ:

٣٥- باب الْوَسْم وَالْعَلَم فِي الصُّورَةِ.

١٥٥١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِم، عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الصُّورَةُ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُضْرَبَ. تَابَعَهُ قُتَيْبَةٌ حَدَّثَنَا الْعَنْقَ زِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ وَقَالَ: تُضْرَبُ الصُّورَةُ.

١٥٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى أَنْ فَي الْمَانَةُ وَهُوَ فِي مِرْبَدٍ لَهُ فَرَاْيَتُهُ يَسِمُ شَاةً حَسِبْتُهُ قَالَ: فِي آذَانِهَا (١).

ليُعْلَمْ أَنَّ الوَسْمَ لا بأسَ به، وإن كان فيه شيءٌ مِن التعذيبِ والإيلامِ للحيوانِ؛ لأنَّ فيه مصلحةً للإنسانِ، لأنَّ الوَسْمَ بمنزلةِ الكتابةِ، فأنت لو كَتَبْتَ: هذه ملكُ فلانٍ. أغْنَى عنها الوَسْمُ، إذ إنَّ لكلِّ قبيلةٍ بل ولكلِّ فَخِذٍ من قبيلةٍ، وسمًا خاصًّا بهم، حتى إن الإبلَ لتَضِيعُ وتَبْقَى مدةً فيَعْرِفُها الناسُ أنها لآلِ فلانٍ بسببِ الوَسْمِ، إذن فالوسمُ لا شكَّ أنه مهمُّ جدًّا، ولذلك أجازَه الشارعُ مع أنه تعذيبٌ بالنارِ.

وفي الحديثِ: دليلٌ على أنَّ الأذنَ ليست من الوجهِ؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ كان يَسِمُها في الخانِها، والضربُ على الوجهِ مَنْهِيٌّ عنه، ووَسْمُه أيضًا مَنْهِيٌّ عنه، ولهذا يُنْهَى أن تُوسَمَ الإبل على لِحَاها وخُدُودِها، خلافًا لها يَفْعَلُه بعضُ الباديةِ.

وأما الأثرُ الواردُ عن ابنِ عمرَ، فقد قالَ ابنُ رجبٍ يَخَلَسْهُ في «الفتحِ»:

قولُه: «أن تُعْلَم». بضمِّ أوَّلِه؛ أي: تُجْعَلُ فيها علامةً.

و قولُه: «الصورةُ». في روايةِ الكُشْميهني في الموضعين: «الصُّوَر» بفتح الواو بـلا هـاء جمعُ صورةٍ، والمرادُ بالصورةِ الوجهُ.

و قولُه: «وقالَ ابنُ عمرَ: نهَى النبي ﷺ أن تُضْرَبَ». هو مِوصولٌ بالسندِ المذكورِ، بَدَأُ بالموقوفِ وثَنَّى بالمرفوعِ مستدلًّا به على ما ذكرَ من الكراهةِ، لأنَّه إذا ثبَتَ النهيُ عن الضربِ كان منعُ الوسمِ أولى، ويُحْتَمَلُ أنْ يكونَ أشارَ إلى ما أخرَجَه مسلمٌ من حديثِ جابرٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢١١٩).



«نهَى رسولُ الله على عن الضربِ في الوجهِ وعن الوسمِ في الوجه» "وفي لفظٍ له: مرَّ عليه النبي على بحمارٍ قد وُسِمَ في وجهِه فقالَ: «لَعَنَ اللهُ من وَسَمَه» "".اهـ

فصارَ المرادُ بالصورةِ الوجهَ، وهذا غريبٌ.

### وقالَ القَسْطَلانِي لَحَمْلَتُهُ:

يقولُ: أن تُضْرَبَ وجوهُ البهائم هو من وجهٍ آخرَ عنه: أن تُضْرَبَ الصورة؛ يعني: الوجة. وأخرَجه أيضًا مِن طريقِ محمدِ بنِ فتح، يعني: البرساني، وإسحاقُ بنُ سليمان، وكليهما عن حَنْظَلَة. قالَ: سَمِعْتُ سالمَ يَسْأَلُ عن العَلَمِ في الصورةِ، فقالَ: كان ابنُ عمرَ يَكُرَه أن تُعْلَمَ الصورةُ؛ يعني: بالصورةِ: الوجه. قالَ أن تُعْلَمَ الصورةِ؛ يعني: بالصورةِ: الوجه. قالَ الإسماعيليُّ المسندُ منه على اضطرارٍ فيه: ضربُ الصورةِ. وأما العَلَمُ فإنه من قولِ ابنِ عمرَ. وكأنَّ المعنى فيه: الكيُّ.

قلتُ: وهذه الروايةُ الأخيرةُ هي المخالفةُ للفظِ الترجمةِ،، وعطفِ الوَسْمِ عليها عطف تفسِيري.

#### \* \$ \$ \*

## ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعَلَسْهُ:

باب إذا أصابَ قومٌ غنيمةً فذبَحَ بعضُهم غنيًا أو إبلًا بغيرِ أمرِ أصحابِهم لم تُؤْكَلُ؛ لحديثِ رافع عن النبيِّ ﷺ.

وقالَ طأوسٌ، وعِكْرِمَةُ في ذبيحةِ السارقِ: اطْرَحُوه.

٥٤٣ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا آَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوق، عَنْ عَبَايَةَ ابْنِ رِفَاعَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّنَا نَلْقَى الْعَدُوَّ خَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى؟ فَقَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلُوهُ، مَا لَمْ يَكُنْ سِنٌّ وَلَا ظُفُرٌ، وَسَأَحَدُّثُكُمْ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢١١٧).

عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ». وَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَأَصَابُوا مِن الْغَنَايْمِ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي آخِرِ النَّاسِ، فَنَصَبُوا قُدُورًا فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِتَتْ وَقَسَمَ بَيْنَهُمْ، وَعَدَلَ بَعِيرًا الْغَنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْم فَحَبَسَهُ اللهُ بِعَشْرِ شِيَاهٍ، ثُمَّ نَدَّ بَعِيرٌ مِنْ أَوَائِلِ الْقُوْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْم فَحَبَسَهُ اللهُ فَقَالَ: «إِنَّ لِهِذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوا مِثْلَ هَذَا» (١٠).

الإبلَ من الغنائم قبلَ أَنْ تُقْسَمَ، والإبلُ بل والغنيمةُ قبلَ أَنْ تُقْسَمَ مالٌ مشتركٌ بين الغانِمِين، الإبلَ من الغنائم قبلَ أَنْ تُقْسَمَ أُولًا خسةُ أسهم يُؤْخَذُ منها سهمٌ للله بل بين الغانِمين، وجميع المسلمين؛ لأنَّ الغنائم تُقْسَمُ أُولًا خسةُ أسهم يُؤْخَذُ منها سهمٌ لله ورسولِه، وهذا يُجْعَلُ فيئًا في بيتِ مالِ المسلمين؛ أي: لكلِّ المسلمين، وأربعةُ أخاسٍ تُقْسَمُ بين الغانمين فهؤلاء القومُ الذين أَخذوا هذه الإبل أخذوا مِن إبل يَشْتَرِكُ فيها كلُّ المسلمين بغيرِ إذنهم، وبغيرِ إذنِ الوليِّ، فأمرَ بها فأُكْفِئَتْ، مها يَدلُّ على أنَّ من ذَبَحَ مشتركًا بينه وبين غيرِه بغيرِ إذنه فهو حرامٌ، ومن ذَبَحَ شيئًا لغيرِه، وليس له فيه شَرِكةٌ فهو حرامٌ من بابِ أولى، وعلى بغيرِ إذنه فهو حرامٌ، ومن ذَبَحَ شيئًا لغيرِه، وليس له فيه شَرِكةٌ فهو حرامٌ من بابِ أولى، وعلى هذا يُشْتَرَطُ للذكاةِ حِلُّ المُذَكِّى؛ أي: أن يكونَ مملوكًا للمذكِّي، وهذا أحدُ القولين في المسألةِ: أنه يُشْتَرطُ أن تكونَ الذبيحةُ حلالًا، فإن كانت حرامًا كذبيحةِ الغاصبِ، والسارقِ، والناهبِ من الغنيمةِ، وما أشبه ذلك، فهي حرامٌ، واسْتَذَلُّوا لذلك بهذا الحديثِ؛ لأنَّ الرسولَ أمرَ بالقدورِ فأُكْفِئَتْ.

واسْتَدَلُّوا بِالنظرِ، فقالوا: إنَّ هذا الفعلَ -وهو التذكيةُ- تصرُّفٌ في مالِ الغيرِ فهو حرامٌ، وقد قالَ النبي غَلَيْالطَّلاَنَالِيَّل: «من عَمِلَ عملًا ليس عليه أمرُنا فهو رَدُّ»".

إذًا: فلا تكونُ الذبيحةُ حلالًا؛ لأنها على غيرِ أمرِ الله ورسوله.

ولكنَّ جمهورَ أهلِ العلمِ على خلافِ ذلك فقد قالوا: إنَّ المُحَرَّمَ إما أنْ يكونَ تحريمُه للله، أو للخلقِ، فإن كان تحريمُه لله، فالتحريمُ لعينِه، فلا تَصِحُّ تذكيتُه، وإن كان تحريمُه لحقً الغيرِ فالتحريمُ لوصفِه لا لعينِه وحينئذٍ يكونُ حلالًا.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥٥٠)، ومسلم (١٧١٨)، واللفظ له.

مثالُ الأولِ، وهو ما كان التحريمُ لعينِه: تذكية الحهارِ، والأسدِ، والذئبِ، وما أشبه ذلك، فهذا لا تَحِلُّه التذكيةُ؛ لأنه محرَّمٌ لعينِه، وقالَ بعضُهم: بل محرَّمٌ لوصفِه. لكنَّه الله، فإذا ذَبَحَ الإنسانُ صيدًا في الحرمِ، فالصيدُ حرامٌ، ولهذا عبَّر اللهُ عن هذا بقولِه: ﴿لاَنْقَنْلُوا الصَّيْدَ وَانتُمُ حُرُمٌ ﴾ المُنافِق: ١٩٥. ولم يَقُلْ: لا تَذْبَحُوه. لأنَّ ذَبْحَه قتلٌ لا يفيدُ.

أما إذا كان لحقِّ الغيرِ، وليس لعينِه، فإنه حلالٌ عند الجمهورِ، مثلُ ذبحِ الغاصبِ، والسارقِ، والشريكِ بدونِ إذنِ شريكِه، وما أشبهَ ذلك، وقالوا: إنَّ النهيَ لم يَرِدْ عن خصوصِ النبحِ، وإنها هو عامٌّ، والذي يُوجِبُ البطلانَ هو أن يَكُونَ النهيُ عن خصوصِ الشيءِ؛ لأنه لا يَتَوَارَدُ نهيٌّ وصحةٌ.

وقالوا أيضًا: بدليل أنه لو أجازَه هذا وسمَحَ فيه، فإنه يَحِلُ، وهذا دليلٌ على أنَّ علةَ المنع لا تَعُودُ إلى صفةِ الذكاةِ ولا إلى نفسِ المذكَّى.

و أجابوا عن هذا الحديث؛ بأنه مِن بابِ التعزيرِ، وإلا فبإمكانِ الرسولِ عَلَيْلْ الْمَالَا اللهُ أَن يُرَخِّصَ لهم، وهو إذا رَخَّصَ لهم زالَ المحظورُ، لكنه مِن باب التعزيرِ حيث تَعَجَّلُوا شيئًا قبلَ أوانِه عوقِبَ بحرمانِه.

وهذا الأخيرُ أقربُ، وهو الذي عليه جمهورُ أهل العلمِ.

#### \* 资 资 \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعْلَلتْهُ:

مَ فَانَ البَّحَرِي صَمَّدٍ. ٣٧- باب إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ فَأَرَادَ إِصْلَاحَهُمْ فَهُوَ جَائِزٌ؛ لِخَبَرِ رَافِع عَن النَّبِيِّ عَيَّالًا.

عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ ﴿ فَهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَنَدَّ بَعِيرٌ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ ﴿ فَهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَنَدَّ بَعِيرٌ مِن الإبِلِ قَالَ: فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْم فَحَبَسَهُ قَالً: ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ كَأُوابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِن الإبِلِ قَالَ: فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْم فَحَبَسَهُ قَالً: ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ كَأُوابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِن الإبِلِ قَالَ: قَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْم فَحَبَسَهُ قَالً: "أَنْ يَكُونُ فِي الْمَغَازِي وَالأَسْفَارِ فَنُويدُ أَنْ عَنْ مِلْ اللّهُ فَكُلُ، غَيْرَ السِّنَ لَنَا تَكُونُ فِي الْمَغَازِي وَالأَسْفَارِ فَنُويدُ السِّنَ السِّنَ اللّهُ فَكُلُ، غَيْرَ السِّنَّ السِّنَ السِّنَ السِّنَ السِّنَ اللهِ فَكُلُ، غَيْرَ السِّنَ



## وَالظُّفُرِ، فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ، وَالظُّفُرَ مُدَى الْحَبَشَةِ»(١٠).

لم يَذْكر البخاري يَحْلَشُهُ حديثًا في هذا الباب ولعله لم يَجِدْ حديثًا على شرِطِه، إلا أنه ذكَـرَ آياتٍ تَدُلُّ على أنَّ المضطرَّ يَأْكُلُ ما شاءَ.

والمضطرُّ هو الذي أصابَتْه الضرورةُ، وأَلْجَأَتْه إلى الأكلِ، فإذا أُلْجِئَ الإنسانُ إلى أكلِ الميتةِ صارت في حقِّه حلالًا، ولكن هل يَأْكُلُ منها حتى يَشْبَعَ؟

نقولُ: لا، لا يَأْكُلُ حتى يَشْبَعَ؛ لأنَّ الضرورةَ يَجِبُ أن تَتَقَدَّرَ بقَدْرِها.

وهل له أن يَحْمِلَ من هذا الطعام معه؟

الجوابُ: نعم له أن يَحْمِلَ؛ لأنَّ الحملَ ليس بأكلٍ، فإن احتاجَ إليه أكلَه، وإن اسْتَغْنَى عنه رمَى به، وتركَه.

### وفي الآيات الكريمة التي ذكرَها المؤلف عدة فوائدً:

منها: أمر الله تعالى بالأكلِ من طيباتِ ما رزَقَنا؛ أي: أعطانا؛ وهذا الأمرُ أمرُ إباحةٍ، وقد



يكون ندبًا، وقد يكون واجبًا، فإن تَرَتَّبَ على تركِ الأكلِ ضررٌ صار الأكلِ واجبًا، وإن تركَ الإنسانُ الأكلَ تعففًا، وتورعًا صار الأكلُ مستحبًّا، بل قد نُلْزِمُه بالأكلِ، وإن تركه لعدم اشتهائِه إياه فهذا مباحٌ.

المهمُّ: أنَّ الله -سبحانه - أباح لنا الطيباتِ، وصَدَّرَ الآياتِ بالإيهانِ؛ لأنَّ غيرَ المؤمِن لا يَحِلُّ له أكلُ الطيبات، لكنه لا يُمْنَعُ منه إنها لا يَحِلُّ له، وفائدةُ قولِنا: لا يَحِلُّ له. مع قولِنا: لا يَحِلُّ له. مع قولِنا: لا يُحِلُّ له أكلُ الطيبات، لكنه لا يُمْنَعُ منه إنها لا يَحِلُّ له، وفائدةُ قولِنا: لا يَحِلُ له. مع قولِنا: لا يُمْنَعُ. كثرةُ عقابِه في الآخرةِ، أي: إنه يُعَاقَبُ على ما أكلَ في الآخرةِ، فالكافرُ الآن لا يَرْفَعُ لقمةً إلى فيهِ إلا حوسِبَ عليها، ولا يَلْبَسُ ثوبًا يَسْترُه من المع إلا حوسِبَ عليها، ولا يَلْبَسُ ثوبًا يَسْترُه من الحرِّ أو من البردِ إلا عُوقِبَ عليه، لكن لا يُمْنَعُ.

فإن قيل: وهل عدم منعه يكون بالرحمة العامة أو الخاصة؟

فالجوابُ:بالرحمةِ العامةِ، ودليلُ ذلك قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ عُنَ عُنَ طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقُوا ﴾ [السَّلَة: ٩٣]. فدلَّ ذلك على أنَّ غيرَ المؤمنين العاملين للصالحاتِ عليهم جناحٌ، وقالَ تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ ذِينَ هَ اللَّهَ الَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْجَيْوةِ الدُّنَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴾ [الطَّلَق: ٣٢]. لا يُحَاسَبُونَ عليها.

إِذًا: فغيرُ المؤمنين ليست لهم ولا خالصة لهم يومَ القيامةِ، والمعنى يَقْتَضِي ذلك: أنه لا يَحِلُّ لهم الأكلُ، والشربُ، واللباسُ، والسكن؛ بمعنى أنهم يُعَاقَبُون عليها؛ لأننا نقولُ: هؤلاء الذين خلَقَهم اللهُ، وخلَقَ لهم فأعَدَّهم، وأمَدَّهم، ثم كفَرُوا نعمتَه، فهل العقلُ يقولُ: أُحِلَّ لهم ما أعطيتهم ؟

الجواب: حرم عليهم ما أعطييتهم، فهم قومٌ تمرَّدوا عن طاعة الخالق المعدِّ الممدِّ ثم يُقَالُ: كلوه حلالًا لكم؟!! هذا خلاف النظرِ والعقلِ الصريح، فالسمعُ والعقل يَدُلَّانِ على أن مقتضى الحكمةِ أن يُحَاسَبَ هؤلاء على ما أَكَلُوا، ولهذا لو أنك أَفَضْتَ الخيرَ على عبدِك -الرقيق - ثم صرتَ كلما أمرتَه قالَ لك بلسانِ الحال أو لسانِ المقالِ: لا سمعَ ولا طاعة، فهل يَسْتَحِقُّ الإكرام؟ نقولُ: لا، بل يَسْتَحِقُّ العقابَ. فهنا نقولُ: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِبَنِ

أو قولُه تعالى: « ﴿إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ ». قدَّم المفعولَ لَإِفادةِ الحصرِ، يعني: إن

كنتم صادقين أنكم لا تعبدون إلا الله فاشكروا النعمة.

وقولُه تعالى: «﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ﴾». هذه الآيةُ فيها حصرٌ بـ ﴿إِنَّمَا ﴾، وقد اختلف في هذا الحصر، هل هو حقيقيٌّ أو إضافيُّ؟

فذهب بعضُ أهلِ العلمِ إلى أنه حقيقي، وقال: آيةُ البقرةِ مدنية ومن آخرِ ما نـزَلَ، والحصرُ فيها واضحٌ، فقد قال تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْسَةَةَ ﴾ يعني: ما حَرُمَ سـوى هـذه: الميتةِ، والدم، ولحمِ الخنزيرِ، وما أهلَّ به لغيرِ الله. وما عدا ذلك يكونُ حلالًا، فقيل لهم: والسنةُ.

قالوا: نعم السنةُ على العينِ والرأسِ، لكن السنةُ هل ورَدَ فيها «حرَّمَ» أو «نهَى» وإذا ورد فيها: لفظ «نهَى»، فالنهيُ قد يكونُ للكراهةِ لا للتحريمِ، أما إذا كانت «حرَّم» فها أيسرُ القولِ على بعضِ الناسِ أن يَقُولَ: هذا أمرٌ زائدٌ على ما في القرآنِ فلا نَقْبَلُه.

ولكنَّ القولَ الراجعُ أن يُقالَ: الحصرُ هنا إضافيُّ؛ لأنَّ هذه الأشياءَ التي حرَّمَها هنا كانت تُؤْكَلُ فمن أجلِ التأكيدِ على حرمتِها حُصِرَ التحريمُ فيها، فكأنه لم يَحْرُمْ في الدنيا إلا هذه التي أنتم تَسْتَحِلُّونها، فيكونُ الحصرُ إضافيًّا ونَعْمَلُ بها دَلَّتْ عليه السنةُ من تحريمِ الحُمُرِ الأهليةِ وكلِّ ذي نابٍ من السباعِ، وكلِّ ذي مخلبٍ من الطيرِ.

وقولُه: ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَّعَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ . الصوابُ: أنَّ المراد بالباغي هنا: الطالبُ؛ يَعْنِي: الطالبُ للحرام المتشهي له.

وهو لا يَبْغِي الأكلَ المُحَرَّمَ، ولا يَعْتَدِي فيه فيأكل أكثر، فهذا لا إثمَ عليه أما من اضطرَّ ثم ابتَغَى وهو لا يَبْغِي الأكلَ المُحَرَّمَ، ولا يَعْتَدِي فيه فيأكل أكثر، فهذا لا إثمَ عليه أما من اضطرَّ ثم ابتَغَى الأكلَ المحرَّمَ بأن كان عنده مذكاةٌ لكنها هزيلةٌ، وأخرى ميتةٌ ولكنها سمينةٌ، فقال: أنا مضطرٌ والسمينةُ شحمُها كثيرٌ، ولحمُها قريرٌ، وترفٌ، وهذه هزيلةٌ، وقد يكون لحمُها شمَّا فلن أَذْبَحَ هذه الهزيلةَ، ما دامت عندي هذه السمينةُ، فسأقطعُ منها، وآكلُ.

فنقُولُ: هذا الرجلُ اضطَرَّ، ولكنه ابتغى الميتةَ، وهذا حرامٌ؛ لأنَّ اللهَ إنها أباح للمضطرِّ بشرط ألَّا يكونَ باغيًا ولا عاديًا.

وقولُه تعالى: «﴿فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مُغْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ ﴾». ﴿ مُغْمَصَةٍ ﴾؛ يعني:
 مجاعةٍ، ﴿مُتَجَانِفِ ﴾: مائلٍ، ﴿ لِإِثْمِ ﴾ يعني: في تناولِ ما حُرِّمَ عليه، وذكرْنا أنَّ هذه الآية



تُفَسِّرُ آيةَ البقرةِ: ﴿فَمَنِ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ ﴾. وأنَّ من فسَّرها بالباغي على الإمامِ، والعادي بقطع الطريقِ فليس بصحيح.

َ وقولُه: ﴿ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذَكِرَ ٱسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِنَايَتِهِ. مُؤْمِنِينَ ﴾ ». أمرَنا اللهُ ﷺ أَن نَأْكُلَ مَها ذُكِرَ اسمُ الله عليه. وقالَ: ﴿ إِن كُنتُم بِنَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾ . يعني: فامتثلوا لمها أُمرْتم به، ومفهومُه: أنَّا لا نَأْكُلُ مِها لم يُذْكَرِ اسمُ الله عليه؛ لأنه حرامٌ.

ثم قال: «﴿وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُواْ مِمَا ذُكِرُ اَسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾». هذا استفهامٌ بمعنَى التوبيخ؛ للردِّ على ما كانوا يَفْعَلُونَه في الجاهلية من تحريم السائبة، والوصيلة، والحام، والبَحِيرة، ويقولون: هذه حرامٌ لا نَأْكُلُ منها، فقال -سبحانه-: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُواْ مِمَا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾. ثم قال: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلّا مَا أَضْطُرِدَتُهُ إِلَيْهِ ﴾. فصَّلَ يعني: بيَّنَ وأوضَحَ ﴿مَا عَلَيْكُمُ إِلّا مَا أَضْطُرِدَتُهُ إِلَيْهِ ﴾. فصَّلَ يعني: بيَّنَ وأوضَحَ ﴿مَا عَلَيْكُمْ وَاءتانِ، ولكن هل هذا خاصٌ فيها يُؤْكَلُ لقولِه: ﴿إِلّا مَا أَضْطُرِدَتُهُ إِلِيْهِ ﴾ أو هو عامٌ؟

الصحيحُ: أنه عامٌ، فإنَّ الله فصَّلَ لنا كلَّ ما حرَّم، وبِنَاءً على هذه القاعدةِ العظيمةِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ ما لم يُحَرِّمُه فهو حلالٌ، ولا يُمْكِنُ أن يُقالَ: لعله داخلٌ في الإجمالِ. أو ما أشبه ذلك، نقولُ: لأنَّ المحرماتِ مفصلةٌ مبينةٌ، وما عداها فهو حلالٌ من الأعيانِ، والأعمالِ، والمنافع، وهذا في غيرِ العباداتِ، وقد نقولُ: بل وفي العباداتِ أيضًا إذا أخرَجْنا الاستثناءَ في قولِه: ﴿إِلَّا مَاضَطُرِرَتُمْ إِلَيْهِ ﴾. لأنَّ العباداتِ أيضًا قد فُصِّلَ لنا ما حُرِّمَ علينا منها، وهو ما كان شِرْكًا أو بدعةً، والأصلُ في العباداتِ الحظرُ، والمنعُ حتى يَقُومَ دليلٌ على المشروعية.

ولهذا نُنْكِرُ على كلِّ إنسانٍ يَتَعَبَّدُ الله بعقيدة، أو قول، أو عمل، حتى يأتي لنا بدليل يدلُّ عليه أنه مشروعٌ، ولا يَحْتَاجُ أن يُطَالِبنا بالدليل، فيقولُ لنا: ما الدليل على أنَّ هذه العبادة محرمةٌ؟ لأننا نقولُ له: الأصلُ في العباداتِ هو: التحريم، والمنعُ، كما أنَّ الذي يُطَالِبُنا بتحريم شيءٍ من العاداتِ أو المعاملاتِ، نطالبُه بالدليل، ونقولُ: الأصلُ الحِلُّ، فأيُّ إنسانٍ يُطَالبُنا بتجنبِ شيءٍ من العاداتِ، فإننا نقولُ له: أَحْضِرِ الدليلَ على هذا، فإن لم يَأْتِ بدليلٍ فإنه لا يَلْزمنا أن نَتَجَنَّبَ ما طَالَبَنا فيه بالدليل.

۞ وقولُه: «﴿إِلَّا مَا آضَطُرِرَتُمْ إِلَيْهِ ﴾». أيّ: ما دَعَتْكُم الضرورةُ إليه فإنه حلالٌ، وهذا من



رحمةِ الله عَجْلِلُ بعبادِه أنَّ الشيءَ الذي يُضْطَرُّ إليه يكونُ حلالًا.

فإذا قالَ قائلٌ: هل يكونُ حلالًا مع بقاءِ خبثهِ، أو إنَّ خبثَه يَوْ تَفِعُ؟

فالجوابُ: أن يُقالَ: هو حلالٌ مع بقاءِ خبثِه، ولا يَرْتَفِعُ الخبثُ؛ لأنَّ الخبثَ إذا ارتَفَعَ لا يَعُودُ، ولهذا إذا زالت الضرورةُ عادَ التحريمُ، لكن لها كانتِ الضرورةُ داعيةً إلى ذلك أباحه الشارعُ لنا مع قيام الوصفِ الهانع منه، وهو الخبثُ.

قال أهلُ العلم: وهذا الشيءُ الخبيثُ الذي يَضُوُّ إذا تَنَاوَلَه الإنسانُ في حالِ النضرورةِ، فإنه لقوةِ الطلبِ والشهيةِ يَنْحَدِرُ بسرعةٍ، ولا يَتَضَرَّرُ به الجسدُ؛ لأنَّ هناك قوةً تَطْلُبُه، وشهيةً تُحْرِقُه حتى يَنْزِلَ بسرعة، ولا يَتَضَرَّرُ به البدنُ، وعلى ذلك ما يُرْوَى عن النبي عَلَيْكَا الله الله تَحْرِقُه حتى يَنْزِلَ بسرعة، ولا يَتَضَرَّرُ به البدنُ، وعلى ذلك ما يُرْوَى عن النبي عَلَيْكَا الله الله عِنهِ فَارادَ أَن يَأْكُلَ عنه وكان عنده صُهيْبُ بنُ سنانِ الروميِّ عِنْفُ فأرادَ أَن يَأْكُلَ وكن أَرمَدُ؛ أي: تُؤْلِمُه إحدى عينيه، فقالَ له الرسولُ عَنْهَا الله الله أَمْضَغُه مع الجانبِ الآخرِ "، يعني: أن اليمنى إذا كانت تُؤْلِمُه فسوف يعم يا رسولَ الله أَمْضَغُه مع الجانبِ الآخرِ ")، يعني: أن اليمنى إذا كانت تُؤلِمُه فسوف يُمْضَعُ على الضرْسِ الأيسرِ والعكسِ بالعكسِ، فضَحِكَ النبي عَلَيْكَا الله ومكّنه، مع أنَّ المعروف أنَّ الأرمدَ لا يأكُلُ التمرَ؛ لأنه يَتَضَرَّرُ به.

قال ابنُ القيمِ تَعَمِّلَتْهُ تعليقًا على هذا: لأنه لها كانتِ النفسُ تَطْلُبُه بقوةٍ صارت تَقْبَلُه بسرعةٍ وتَحْرِقُه، فيزولُ ضررُه. وهذا مشاهدٌ، حتى في الأشياءِ الحسيةِ الظاهرةِ، فإنَّ الإنسانَ إذا كان مشتاقًا للشيءِ، فإنه يَصْبِرُ على تَحَمُّلِه ولا يَتَضَرَّرُ به.

من الناسِ ليُضِلُّونَ بأهوائِهم. سمَّاه الله تعالى هوى؛ لأنه مخالفٌ للحقّ ﴿ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ مِن الناسِ ليُضِلُّونَ بأهوائِهم. سمَّاه الله تعالى هوى؛ لأنه مخالفٌ للحقّ ﴿ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ مِن الناسِ ليُضِلُّونَ بأهوائِهم. سمَّاه الله تعالى هوى؛ لأنه مخالفٌ للحقّ ﴿ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ مَن الناسِ ليُضِلُّونَ بأهوائِهم. سمَّاه الله تعالى عمولًا هذه الأهواء قد يُسمِّيها أصحابُها عقولًا أَهْراء هُمُ لَنَسَدَتِ السَّمَونُ وَالأَرْضُ ﴾ [المنتخب المنتخب المنتخب

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۹/ ٣٤٤).



يُؤْتُوا زِكاءً فهم سبحان الله! عندهم فَهْمٌ وذكاءٌ ولكن ليس عندهم علمٌ بالشرع، فتَجِدُ الواحدَ منهم يَكْتُبُ الصفحاتِ الكثيرة فلا يَذْكُرُ فيها دليلًا واحدًا من الكتابِ أو السنةِ، وهذا موجودٌ في كتبِ المتأخرين، فقد وَجَدتُ في بعضِ الكتبِ المقررة في التربيةِ على بعضِ الكلياتِ كتابًا ليس فيه إلا أن يَشَاءَ اللهُ - آيةٌ من كتابِ الله أو حديث عن رسولِ الله مع أنه - الكلياتِ كتابًا ليس فيه إلا أن يَشَاءَ اللهُ - آيةٌ من كتابِ الله أو حديث عن رسولِ الله مع أنه - أظن - حوالي أكثرُ من ثلاثهائةِ صفحةٍ؛ لأنهم لا يَعْرِفُونَ العلمَ الشرعيّ، ومع ذلك فهو مكتوبٌ على أنه عنوانُ علم اجتاعٍ شرعيّ، فهو اجتماعٌ مسلمٌ بغيرِ دليلٍ شرعيّ من الكتابِ والسنةِ، فكاتِبُه يَنقُلُ عن فلانٍ وفلانٍ ولا تَعْرِفُ أهم مسلمونَ، أم كفارٌ.

فَأَقُولُ: إِنَّ هؤلاء يُضِلُّون بأهوائِهم بغيرِ علمٍ لا من الكتابِ ولا من السنةِ، وهذه هي المصيبةُ التي تَحْصُلُ.

ثم قال: «﴿إِنَّ رَبِّكَ هُو أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴾». هذا يَدُلُّ على أنَّ فعلَهم هذا عدوانٌ واعتداءٌ
 على شريعةِ الله، وعلى عبادِ الله.

♦ وقولُه: «﴿إِنَّ رَبِّكَ هُوَأَعْلَمُ ﴾». هو «ضميرٌ» فصل للتأكيد.

وقولُه: «أعلم». قِيلَ إنها بمعنى عالمٌ. والصحيحُ بلا شكِّ أنها اسمُ تفضيل، والذي يُفَسِّرُها «بعالم» تفسيرُه قاصرٌ جدَّا، فهناك فرق بين عالمٍ وأعلم، فأنت إذا قلتَ: فلانٌ عالمٌ بكذا. اسْتَفَدْنا أنه عالمٌ، لكن هل يَمْنَعُ أن يُشَارِكَه غيرُه في العلم؟

الجوابُ: لا، وإذا قلتَ: فلانٌ أعلمُ. فمعناه: أنه لا يُشَارِكُه أحدٌ في هذه المرتبةِ، لأنّه أعلمُ. فهنا نقولُ: «أعلم» اسمُ تفضيل على بابِه، ولا يَصِحُّ أبدًا أنْ نُفَسِّرَه «بعالم» للقصورِ في المعنى بل هو جنايةٌ على اللفظِ وجنّايةٌ على المعنى في الواقع، وإن كان الذي فَسَّرُوه بهذا ليس لهم نيةٌ سيئةٌ لكن هذا ما أَدَّاهُم إليه فَهْمُهم، وإلا فلا شكَّ أنه جنايةٌ على اللفظِ حيث ليس لهم نيةٌ سيئةٌ لكن هذا ما أَدَّاهُم إليه وَهُمُهم، وإلا فلا شكَّ أنه جنايةٌ على اللفظِ حيث حَوَّلَ «أعلم» اسمُ التفضيلِ إلى «عالم»، وكذلك من جهةِ المعنى؛ لأنَّ «أعلم» معناه: أنه لا يُشَارِكُه أحدٌ في الأعلمية لكن لفظ «عالم» لا يَمْنَعُ مشاركةَ غيرِه، وهم يَقُولُونَ: لو أننا قلنا: «أعلم» لزمَ اشتراك المفضَّلُ والمُفَضَّلُ عليه في أصلِ الصفةِ مع زيادةِ المفضَّلِ.

فنقولَ لهم: وهل هذا يَضُرُّ؟!

الذي يَضُرُّ هو أن تَأْتِيَ بوصفٍ لا يَمْنَعُ المشاركةَ وهو كلمةُ «عالم» أما أن تَـأْتِيَ باسم



تفضيل يَمْنَعُ المشاركةَ فلا مانع، بل هذا هو المتعينُ لدلالةِ القرآنِ عليه.

- 🢠 ثم قالَ ﷺ اللهِ عَلَى: ﴿ هُو قُل لَّا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَىٰٓ مُحَرِّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَظْمَمُهُۥ إِلَّاۤ أَن يَكُونَ مَيْــتَةً أَوْ دَمَا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْشُ أَوْفِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِدِهِ ﴾ " [الانتظاء ١٤٥]. هذه الآيةُ يَأْمُرُ الله نبيَّه فيها أنْ يقولَ: لا أُجِدُ فيها أُوحِيَ إليَّ محرَّمًا على طاعم يَطْعَمُه. ردًّا على الذين حرَّمُوا بعض الأشياءِ التي أحلُّها اللهُ، وسورةُ الأنعام ذُكِرَ فيها عِدَّةٌ من هذا مثلُ قولِهم: ﴿ وَقَالُوا مَا فِ بُطُونِ هَلَذِهِ ٱلْأَمْلَمِ خَالِصَةُ لِنُكُورِنَا وَمُحَلَّزَمُ عَلَىٰ أَزْوَجِنَا ۖ وَإِن يَكُن مَيْسَةَ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاتُهُ ﴾ [الانتظاء ١٣٩]. فالميتةُ حلالٌ للجميع ولكنَّ الحيَّةَ حلالٌ للذكورِ حرامٌ على الإناثِ، فانْظُرْ إلى هذا الجهل، والميتةُ لأنها خبيثةٌ تكون حلالًا للجميع، فيقولُ اللهُ عَجَلِلَ: ﴿ قُل لَّا أَجِدُفِي مَآ أُوحِيَ إِلَّى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ﴾ إلا هذه الأشياءَ: ﴿ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزيرِ فَإِنَّهُۥ رِجْشُ ﴾ والضميرُ في «إنه» يَعُودُ على المستثنى؛ يعني: فإنه؛ أي: هذا المطعومُ، ولا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: إنه يَعُودُ على لحمِ الخنزيرِ؛ لأنَّ التعليلَ للحكمِ المستثنَى؛ أي: لا أجدُ محرمًا إلا هذا؛ لأنه رجسٌ، ومحاورةُ بعضِ العلماءِ أو بعضِ المفسرين و<mark>ال</mark>مُعْرِبين إعادةُ <mark>الضميرِ على الخنزيرِ فقط؛ لأنه أقربُ مذكورٍ غفلةً عن الحكمِ الأصليِّ، إذ إن هذه الجملة</mark>َ تعليلٌ للمستثنى، والمستثنى في الآيةِ ثلاثةُ أشياءٍ؛ يعني: إلا أن يكونَ هذا الشيءُ ميتةً، أو دمًا مسفوحًا، أو لحمَ خنزيرٍ، وإنها استُثْنِيَ هذا الشيء؛ لأنه رجسٌ، والآيةُ واضحةٌ ولا غبارَ عليها، والتنازعُ الذي حصَلَ ويَدُورُ بين الناسِ في هذا -فيها أرى- لا وجهَ له، ولا حاجةَ إليه، ونحن في استغناءٍ عنه.
  - 🧔 وقولُه: ﴿﴿أَوْنِسَقًا ﴾﴾. معطوفٌ على ميتة؛ يعني: إلا أن يكونَ فسقًا، أي: خروجًا عن الطاعةِ.
  - وقوله: «﴿ أُهِلَ ﴾». هذه الجملةُ بيانيةٌ، ولهذا فُصِلَتْ ويُؤكِّدُ أنها مفصولةٌ القاعدةُ البلاغيةُ: ما كان عطفًا بالواوِ فهو وصلٌ وما لم يكن عطفًا بالواوِ فهو فصلٌ. إذن فالجملةُ مفصولةٌ لبيانِ معنى الفسقِ، وهو ما «أهل لغير الله به».
  - شم قال: «﴿ فَمَنِ أَضْطُرُ غَيْرُ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾»؛ يعني: وقد غفر له ورَحِمَه، وهذا يَدُنُّ على أنَّ الوصفَ المُوجِبَ للتحريمِ باقٍ لكنْ أُحِلَّ للضرورةِ، بِنَاءً على مغفرةِ الله ورحتِه لا على أنَّ الخبثَ زالَ.



إِنَّاهُ نَعْبُدُونَ إِنَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْتُ مُ الْمَيْسَةَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ مَّ فَعَنِ اَضْطُرَ غَيْرَ اللّهِ بِهِ اللّهِ الْحَلَى اللّهِ اللّهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ ﴾ . في الآية الأولى، قال: ﴿ كُولُوا مِن طَيِبَتِ مَا رَزَفَنَكُمْ ﴾ وهنا يقولُ: ﴿ فَكُلُواْ مِنَا رَزَفَتَكُمُ اللّهُ عَنْلُاطِيّبُ اوَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ إِن كُنتُمْ إِنّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ وهنا قال: ﴿ وَاللّهُ كُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ إِن كُنتُمْ إِنّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ وهنا قال: ﴿ وَاللّهُ كُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ إِن كُنتُمْ إِنّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ وهنا قال: ﴿ وَاللّهُ كُرُوا نِقِهِ إِن كُنتُمْ إِنّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ وهنا قال: ﴿ وَاللّهُ كُرُوا نِقِهِ إِن كُنتُمْ إِنّاهُ مَنْ مُنتُهُ إِنّاهُ مَا مَنْهُ وَاللّهُ قَالَ هَا مَا وَهِ اللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَرَحِيمُ ﴾ وهنا قال: ﴿ وَاللّهُ عَلَو وَهِ اللّهُ وَاللّهُ قَالَ اللّهُ وَاللّهُ قَالَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُولً وَحِيمًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنُولًا أَنْ يَأْكُلُ أَكُنُ مَا يَسُدُّ رَمَقَه، وأما الحَمْلُ فقلنا إنه الضورورة تَتَقَدَّرُ بقَدْرِها، وأن لم يَضْطَرّ رمّاه وطرَحه.

\*\*\*\*





## ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

# بشالنا الخالجينا

## كِتَابُ الأَضِيَاجِي

١ - باب سُنَّةِ الأُضْحِيَّةِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هِيَ سُنَّةٌ وَمَعْرُوفٌ.

الأضاحي: جمعُ أُضْحِيَّةٍ، وهي ما يُذْبَحُ في أيامِ عيدِ النَّحْرِ تَقَرُّبًا إلى اللهِ ﷺ سواءٌ كان في مكة أو في غيرِها من البلدان.

وقالَ بعضُ العلماءِ: ما يُذْبَحُ بمكةَ هَدْيٌ، وما يُذْبَحُ بغيرِها أُضْحِيَّةٌ.

ولكنَّ أكثرَ العلماءِ على أنَّه لا فرقَ، وأنَّ الأضاحي مشروعةٌ في مكة وفي غيرِها.

والأضاحي سنة بإجماع المسلمين، وذبحُها أفضل من الصدقة بثمنِها، حتَّى وإن كان الناسُ في ضرورةٍ وضيقٍ، فإنَّ ذبحها أفضل من الصدقة بثمنِها، أخطأ من قالَ: إذا كان الناسُ في ضرورةٍ وظيقٍ، فإنَّ ذبحها أفضل من الصدقة بثمنِها؛ لأنَّ هذا مخالفٌ لها وقع في عهدِ في ضرورةٍ فالأَوْلَى ألا تُذْبَحَ الذبائحُ، وأنْ يُتَصَدَّقَ بثمنِها؛ لأنَّ هذا مخالفٌ لها وقع في عهدِ النبيِّ عَلَيْكُونَ الله حيثُ أصابَ الناسُ مجاعةً فأمرَ النبيُ عَلَيْكُ ألا يَدَّخِرُوا اللحمَ فوقَ ثلاثٍ، وأنْ يَتَصَدَّقُوا به (١)؛ أي: باللحم.

<sup>(</sup>١) يشير الشيخ تَحَلَّقُهُ إلى ما أخرجه البخاري (٥٦٩٥)، ومسلم (١٩٧٤) من حديثِ سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَع عَلَيْكُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فلا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثالثةٍ وفي بيتِه مِنْهُ شيءٌ». فلمَّا كان العامُ المقبلُ قالوا: يا رسولَ اللهِ نفعلُ كما فعلنَا عام الماضي. قَالَ: «كُلُوا، وأَطْعِمُوا، وادَّخِرُوا، فإنَّ ذلك العامَ كان بالناسِ جَهْدٌ فأردتُ أن تُعِينُوا فِيه».



والذين يقولون: إنَّ الصدقة بثمنِها أفضلُ راعَوا الناحية المادية المحضة ولم يَعْلَمُوا ما في أجرِ التقربِ إلى الله وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَا الله وَ الله وَ

وأخطاً أيضًا من قالَ: ابْعَثُوا بقيمةِ ضحاياكم إلى الجهادِ في أفغاستان، لأن الجهادَ له شيءٌ وله أبوابٌ والأضاحي لها أبوابٌ، والرسولُ عَلَيْكَالْوَاكِ أخبرَ بأنَّ أبوابَ الجنةِ ثمانيةٌ ألى منها بابُ الصدقةِ، وبابُ الصيامِ، وبابُ الجهادِ، إلى آخرِه، فالأضاحي مشروعةٌ في البلادِ التي أنت فيها ولا تُرْسَلُ إلى غيرها؛ لأنه كما قلتُ: الجهادُ له بابٌ وهذه لها بابٌ.

واختلفَ العلماءُ: هل الأضحيةُ واجبةٌ يَأْثَمُ القادرُ بتَرْكِها، أو هي سنةٌ مؤكَّدةٌ؟

فمذهبُ أبي حنيفة وجماعةٌ من أهل العلم، ومنهُم شيخُ الإسلامِ ابنُ تيمية أنَّها فريضةٌ واجبةٌ على القادرِ؛ لقولِه تَعَالَى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِكَ وَٱنْحَرْنَ ﴾ [التَحْنَد:٢]. ولقولِه: ﴿ وَلِكُلِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسْكًا لِيَذَكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعُلِم ﴾ [التَحْنَد:٢]. وها أمرٌ.

والقولُ بالوجوبِ وأنَّ الإنسانَ القادرُ يَأْثَمُ بتَرْكِها قولٌ قويٌّ جدًّا.

ثم هل الأضحيَّةُ للحيِّ أو للميتِ؟

نقولُ: الأضحيَّةُ للحيِّ، ولم يَرِدْ عن النبيِّ عَلَيْ أَنَّه ضحَّى عن أحدٍ من الأمواتِ أبدًا، وقد استُشْهِدَ عمُّه حزةَ وَلَيْف، ومَاتَتْ زوجتُه خديجةُ، وزوجتُه زينبُ بنتُ خزيمةَ، وماتَ أولادُه، وماتَت ابنتان له في حياتِه، ولم يُضَحِّ عن واحدٍ منهم أبدًا، ولا عَلِمْتُ أَنَّ أحدًا من الصحابةِ ضحَى عن أحدٍ من أمواتِه أبدًا.

وأما قولُ بعضِ أهلِ العلم: إنَّ الأضحية عن الميتِ أفضلُ منها عن الحيِّ؛ لأنَّه في حاجةٍ إلى الصدقةِ، ولهذا منَعَ بعضُ حاجةٍ إلى الصدقةِ فضعيفٌ؛ لأنَّ مجرى الأضحيةِ ليس كمجرى الصدقةِ، ولهذا منَعَ بعضُ السلفِ وبعضُ العلماء، من الأضحيَّةِ للميتِ مطلقًا، وقالَ: لا يُضَحِّى عن الميِّتِ، إطلاقًا. ولم يَمْنَعُ أحدٌ من الصدقةِ عن الميتِ؛ لأنَّ السنةَ ورَدَتْ بها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢٥٧).



وعلى هذا فنقول: الأضحيَّةُ سنةٌ في حقِّ الحيِّ عنه وعن أهلِ بيتِه؛ لكن إذا جاءَنا عاميُّ: واحدُ العوامِّ، والعوامُّ على وزنِ هوامٌّ، وقد تكونُ بمعناها وقالَ: لابدَّ أنْ أُضَحِّي عن الميتِ؛ لأني إذا لم أضحِّ عن الميت أَجِدُ في نفسي حرجًا. فإننا نُرخصُ له إلَّا أننا مع ذلك ندُلُّهُ على الأفضل، فنقولُ: إن أبينت إلا هذا فاجعَلْ الأضحية عنك وعن أهل بيتِك الحيِّ والميتِ، ويَشْمَلُ الأموات وذلك كما نهى الرسولُ بَيْنِيُ الْكَانِيَ عن الجلوسِ في الطرقات، فقالوا: يا رسولَ اللهِ هذه مجالِسُنا ما لنا منها بُدُّ. فقالَ: «فإن أَبينُم فأعطُوا الطريق حقَّه» ". فهذا العاميُّ الذي أتانا يقولُ: الأضحيَّةُ هذه عندي من أهمِّ ما يكون فكيف أثرُكُ ميتِي ولا أذْكُره في هذا اليوم اليوم الفاضل؟

نَقُولُ له: إن أبيتَ إلا ذلك فاجعَلْ الأضحية لك ولأهل بيتِك وهذا يَـشْمَلُ الحيَّ والميتَ، وفضلُ اللهِ واسعٌ أما أنْ تُرِيدَ أن تُضَحِّي عن الميتِ فقطْ ولا تُضحِّي عن نفسِك وأهلِك فهذا قطعًا خلافُ السنةِ، لا شكَّ أنه خلافُ السنةِ.

والأضاحي لها أحكامٌ كثيرةٌ ذكرَ المؤلفُ منها شيئًا سَيتَبَيَّنُ إِن شاءَ اللهُ تَعَالَى.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ كَعَلَّلْلهُ:

٥٤٥ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ الإَيَامِيِّ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن الْبَرَاءِ وَهِنَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّي، ثُمَّ لَلْشَعْبِيِّ، عَن الْبَرَاءِ وَهِنْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ». فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَقَدْ ذَبَحَ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً فَقَالَ: "اذْبُحْهَا وَلَنْ تَجْزِي عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ "".

قَالَ مُطَرِّفٌ عَنْ عَامِرٍ، عَنْ الْبَرَاءِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ».

٥٥٤٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عِيْف

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤٦٥)، ومسلم (٢١٢١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٦١).



قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ»(١٠٠).

هذا الحديثُ الأولُ فيه عدةٌ فوائدَ:

الفائدةُ الأولى: البداءةُ بالصلاةِ في يومِ النحرِ قبلَ الأضحيةِ، وهذا كالتفسيرِ لقولِه تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِكَ وَٱلْحَرِ البَحْدَ: ٢]. وقد قالَ النبيُّ وَ اللهُ به اللهُ به اللهُ به الميدُّ أولاً: بالصلاةِ. وفيه أيضًا: الفرقُ بينَ لحمِ الأضاحي ولحمِ الأكلِ، فلحمُ الأضاحي قربةٌ مقيدةٌ بزمنٍ، وسنَّ، وجنسٍ، وقدرٍ فهذه أربعةُ أشياءٍ.

فالزمنُ: يكون من بعدِ صلاةِ العيدِ إلى آخرِ أيام التشريقِ.

والجنسُ: بهيمةُ الأنعام.

والسنُّ: خَسُ سنين في الَّإِبلِ، وسنتانِ في البقرِ، وسنةٌ في المَعْزِ، ونصفُ سنةٍ في الضأنِ. والقدر: الواحدةُ من الغنم لا تُجْزِئُ عن أكثرَ من واحدٍ، والواحدةُ من الإبـلِ والبقـرِ لا تجزئُ عن أكثر من سبعةٍ، فهذه أربعةٌ.

وأما اللحمُ الذي للأكلِ فهو غيرُ مقيدٍ بواحدٍ من هذه الأربعِ، بل يَجُوزُ في كلِّ وقتٍ. وإذا كان كذلك عَلِمْنا بأنَّ هناك فرقًا بين ما يُذْبَحُ تَقَرُّبًا إلى اللهِ، وبين ما يُذْبَحُ من أجلِ الانتفاع بلحمِه.

وقَد سبَقَ لنا أنه لا شيءَ يُتَقَرَّبُ به إلى اللهِ من الذبائحِ إلا الأضاحي، والهدايا، والعقـائقِ ذا هو.

إِذًا: فهناك فرقٌ بين اللحمِ وبينَ القُرْبَةِ.

وفيه أيضًا: أنَّ العبادةَ المو قَتَةَ بوقتٍ لا تُجْزِئُ قبلَ وقتِها؛ لقولِه: «فإنها هو لحمٌ قدَّمه لأهلِه وليس من النسكِ في شيء».

وفيه أيضًا: جوازُ تخصيصِ بعضِ أفرادِ الأمةِ بحكم؛ لقولِه ﷺ لأبي بُرْدَةَ: «لن تُجْزِأً عن أحدٍ بعدك» فقد خصَّه بهذا الحكمِ، وهذا ما ذهَبَ إليه كثيرٌ من أهلِ العلم، وقالوا: إنَّ في الشرعِ تخصيصًا في الأحكامِ بالشخصياتِ، وأتوا بمثلِ هذا، وأتوا بمثلِ حديثِ خزيمةَ بنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٦٢).



ثابتٍ ويُنْفَعُ حيثُ جعَلَ النبيُّ عَلِيَةِ شهادتَه بشهادةِ رجلينِ، واسْتَدَلُّوا أيضًا بخصائصِ الرسولِ عَلِيَةِ فإنه مخصوصٌ بشخصِه.

فهذه ثلاثُ أدلةٍ لهم أنَّ أحكامَ اللهِ قد تُخَصَّصُ بالشخصِ وذلك فضلُ اللهِ يُؤْتِيه من يَشَاءُ. ولكنَّ القولَ الراجحَ هو: أنَّ الأحكامَ الشرعيةَ لا تُخَصَّصُ بشخصِ بعينِه بل لابد أنْ يكونَ هناك وصف اقتضَى تخصيصُه بالحكم، فإذا وُجِدَ هذا الوصف في غيره ثبتَ له ذلك يكونَ هناك وصف اقتضَى تخصيصُه بالحكم، فإذا وُجِدَ هذا الوصف في غيره ثبتَ له ذلك الحكم؛ لأنَّ أحكامَ الله عَبَلُ مبنيةٌ على مناسباتٍ معنويةٍ لا مناسباتٍ شخصيةٍ قد يكونُ محلُّ هذه المناسباتِ المعنويةِ محلًّ قابلًا لا يُشَارِكُه فيها أحدٌ؛ لقولِه تَعَالَى: ﴿اللهُ أَعَلَمُ حَيْثُ يَجَعَلُ رِسَالتَهُ، ﴾ [الانتَهُ، ﴾ [الانتَهُ، ﴾ [الانتَهُ، ﴾ [الانتَهُ، ﴾ [الانتَهَا: ١٢٤].

ولنبَّدَأُ أُولًا بخصائصِ النبيِّ عَلَيْهِ. فلو قالَ قائلُ: إنها خصائصُ شخصيةٌ؛ لقلنا: لا، بل هي خصائصُ مبنيةٌ على معنى، لكن لا يُوجَدُ في غيرِ الرسولِ عَلَيْلْلَمَلَاوَالِكِلَا، وهذا المعنى هو الرسالةُ وخَتْمُ النبوةِ به، ولهذا أعطاه اللهُ من الخصائصِ ما لم يُعْطِ غيرَه من الأنبياءِ وإن شَارَكُوه في الرسالةِ؛ لأنَّ كونَه خاتمُ النبيِّنَ خاصُّ به، وكونُ أمتِه أكثرُ الأممِ خاصُّ به، وكونُ من الأنبياءِ قبلَه. دينِه إلى يوم القيامةِ خاصٌّ به فلهذا أُعطِي خصائصًا ليست للأنبياءِ قبلَه.

أما أبو بُرْدَةَ بن نِيَارٍ فقد قالَ الرسولُ عَلَيْ له: «لن تُجْزِئَ عن أحدِ بعدَك»، وهذا واضحٌ أنه تخصيصُ شخصٍ، قالَ شيخُ الإسلام ابنُ تيميةَ: «البَعْدِيَّةُ» قد تكون زمنيةً وقد تكون حاليَّةً.

فلو ضايَقَك شخصٌ مضايقةً وأَذَلَّك فقلتَ: والله ما بعدَ هذا الذلِّ شيءٌ، فهذه بعديةٌ حاليةٌ، فيكون المرادُ بقولِه: «بعدَك»؛ أي: بعدَ حالِك؛ أي: أنها بَعْدِيَّةٌ حاليةٌ.

وعلى هذا فلو أنَّ أحدًا صادَفَ أنْ يكونَ حالُه مثلُ حالِ أبي بُرْدَةَ ثَبَتَ الحكمُ في حقِّه.

فلو جاءنا شخصٌ قد أعدَّ أضحية لكنه أحَبَّ أنْ يَتَقَدَّمَ فيَذْبَحَها قبلَ الصلاةِ لِيَأْكُلَ هو وأهلُه، ثم جاءَ وقلنا: هذا ما يُجْزِئ، هذا لحمٌ فقالَ: واللهِ عندي عَنَاقٌ -عَنْزَةٌ- جَزَعَة ما تَمَّتِ السنُّ، وليس عندي غيرُها، فهل أُضَحِّي بها؟

نقول: نعم يُضَحِّي بها؛ لأنَّ الوصفَ الذي كان في أبي بُرْدَةَ قد اتَّصَفَ به هذا الرجلُ، والله عَجَلُ لا يُفَرِّقُ بين أبي بُرْدَةَ وغيرِه في الأحكام.

ولهذا فإنَّ القولَ الصحيحَ هو: ما ذهَبَ إليه شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ وَخَلَتْهُ، أما المثالُ الثالثُ فهو خزيمةُ بنُ ثابتٍ هِ فَا فَد جعَلَ النبيُ ﷺ شهادتَه بشهادة



رجلين، والقصةُ أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ اشْترَى فرسًا من أعرابيٍّ واسْتَبْعَه ليُسلِّمَ له الثمنَ، فكلَّمه الناسُ في هذا الفرسِ والأعرابيُّ أعرابيُّ وربها لم يكن يَعلم أنَّ هذا هو الرسولُ عَلَيْهِ فلها أرادَ أن يُسلِّمَه الثمنُ قالَ له: زِدْ، فالناسُ زادوا عليه. فقالَ رسولُ اللهِ عَلَيْ: قد بِعْتَه عليَّ فقالَ: ما بِعْتُه عليك، من يَشْهَدُ لك، فقامَ خزيمةُ هِنْهَ، وقالَ: أنا أشهدُ أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ اشْترَاه منك بكذا وكذا، وشهادتُه حقٌّ، وهو فيها صادقٌ بارٌّ، ويجب علينا نحن هنا في عُنيْزَة ولسنا في المدينةِ ومع ما بيننا وبين الرسول عَلَيْ من السنين يَجِبُ علينا أن نَشْهَدَ بأنَّ الرسولَ عَلَيْ فقالَ له الرسولُ عَلَيْ (كيف تَشْهَدُ وأنت ما اشتراه منه بالثمنِ الذي قالَه الرسولُ عَلَيْ فقالَ له الرسولُ عَلَيْ «كيف تَشْهَدُ وأنت ما رأيتَ» "فقالَ: نُصَدِّقُك بخبر الساءِ ولا نُصَدِّقُك بخبر الأرضِ هِنْ سبحانَ اللهِ هذا من الفطنةِ فجعَلَ رسولُ اللهِ شهادتَه بشهادةِ رجلينِ.

وحينئذٍ قالَ الناسُ: هذه خاصةٌ به، وغيرُه لا تَكْفِي شهادتُه.

وقالَ آخرونَ: بل جعَلَ شهادتُه بشهادةِ رجلينِ في هذه القصةِ فقط؛ لأنَّه ما حلفَ الرسولُ عَلَيْهُ وهو مُدَّعٍ ولم يأتِ بشاهدٍ آخرَ، فالمعنى: أنه جعَلَها بشهادةِ رجلين في هذه القضيةِ فقط.

وقال آخرونَ: بل كلِّ إنسانٍ عُرِفَ منه العدالةُ والـصدقُ فإنـه شهادتُه وحـدَه تُجْـزِئُ ويُحْكَمُ بها.

وهذا ما ذهَبَ إليه ابنُ القيمِ في «الطرقِ الحكميةِ» وقالَ: إنه قد حكَمَ بذلك من السلفِ حكامٌ وولاةُ أمورٍ؛ أي: بشهادةِ الواحدِ المعروفِ بالصدقِ والعدالةِ، وهذا هو القولُ الراجحُ عندي. وقالَ: إنَّ خزيمةَ ﴿ لِللهِ معروفٌ بالصدقِ والعدالةِ فليس هذا خاصًّا بخزيمةَ.

وهناك أيضًا قصةٌ أخى، وهي قصةُ سالم مولَى أبي حذيفةً.

وهي: أنَّ أبا حذيفةَ تَبَنَّى سالَمًا وصارَ بُمنزلةِ الآبنِ له يَدْخُلُ بيتَه وعلى أهلِه، ولما أبطَلَ اللهُ التَّبَنِّي جاءت امرأةُ أبي حذيفةَ إلى النبيِّ عَلَيْهِ وشَكَتْ إليه أنَّ هذا الرجلَ يَدْخُلُ عليهم ولا يَحْتَشِمُون منه، فقالَ عَلَيْهِ: «أرضِعِيه تَحْرُمِي عليه» ". وكان سالمٌ كبيرًا، ومن ثمَّ اختلفَ العلماءُ في تخريج هذا:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۲۰۷)، والنسائي (۲۲۲۱)، وأحمد (۲۱۲/۰).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱٤٥٣).

فمنهم من قالَ: إن رضاعَ الكبيرِ مُحَرِّمٌ كرضاعِ الصغيرِ.

وهذا هو ذهبُ الظاهريةِ.

وعلى هذا فلو أرضَعَتِ امرأةٌ لها عشرون سنة شيخًا له ثمانون سنة صار ولدًا لها من الرضاع ولكنَّ هذا القولَ ضعيفٌ.

والقولُ الثاني: أنه منسوخٌ.

وهذا أيضًا فيه نظرٌ؛ لأن النسخَ يَحْتَاجُ إلى دليلِ وإلى تَعَذُّرِ إمكانِ الجمع.

والقولُ الثالثُ: أنه خاصٌّ به. وهذا هو الصحيَّحُ، فهو خاصٌّ بسالمٍ مولَّى أبي حذيفةً، ولكن هل هو خاصٌّ به لشخصِه أو لوصفِه؟

الصحيحُ: أنه لوصفِه، وأنه إذا وُجِدت حالٌ مشابهةٌ لحالِ سالم مولى أبي حذيفة ثبت الحكمُ، ولكن لا يُمْكِنُ أَنْ يُوجَدَ حالٌ تُشْبِه هذه الحالَ؛ لأنَّ التبنِّي قد بكلَ واتَّضَحَ الأمرُ، ولا يُمْكِنُ أن يكونَ هناك اختلاطِ ابنِ التبنِّي في البيتِ، وحينئذِ يكونُ هذا المسلكُ واضحًا من حيث انطباقِه على القواعدِ الشرعيةِ، وليس فيه إشكالٌ من حيث معارضتِه واضحًا من حيث الدالةُ على أنَّ رضاعَ الكبيرِ غيرُ مؤثرٍ، ولهذا لمَّا قالَ الرسولُ وَاللَّهُ الرايت الحمو؟ قَالَ: «الحمو المموت» "! ولو كانَ رضاعُ الكبيرِ مفيدًا على كلِّ حالٍ لأرشدَ الرسولُ إليه عَلَيْكَا اللَّهُ أمرَه سهلٌ، ولقالَ الحموُ تُرْضِعُه امرأةُ أخيه ويَنتَهِي الإشكالُ، ولكن لها لم يَقُلُ ذلك مع دعاءِ الحاجةِ إليه ولقالَ الحموُ تُرْضِعُه امرأةُ أخيه ويَنتَهِي الإشكالُ، ولكن لها لم يَقُلُ ذلك مع دعاءِ الحاجةِ إليه عَلِمَ أنَّ رضاعَ الكبيرِ لا يُؤثَّرُ.

ولنَرْجِعْ الآنَ إلى شرح باقي الحديثِ.

وَولُه: «وأصابَ سنَةَ المسلمينَ». نتكلمُ الآنَ على باقِي الحديث، عندما يَشْعرُ الإنسانُ بقولِ الرسولِ عَلَيْلطُ وَ هذا وهو يُضَحِّي يَجِدُ في نفسِه عزَّا وفخرًا أن يكونَ من ضمنِ الذين أصابوا سنةَ المسلمين من عهدِ نبيِّهم إلى عهدِه، وهذه مَنْقَبَةٌ عظيمةٌ.

إذ إنك لو أنفقْتَ أضعافَ أضعافَ قيمةَ هذه الأضحيَّةِ ما صدَقَ عليك هذا الوصفُ. فتَبَيَّنَ بهذا ما للأضحيَّةِ من شأنٍ عظيم عند الله رَجَيْلُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٢٣٢)، ومسلم (٢١٧٢).



وهل يُؤْخَذُ من قولِه: «ذبح» أنَّه ينبغي مباشرةُ الإنسانِ ذبحَ الأضحيَّةِ.

نقول: قد يُؤْخَذُ وقد لا يُؤْخَذُ، لكن لا شكَّ أنَّ مباشرةَ الإنسانِ لـذبِحِ أضحيتِه أفضلُ وأَتْبَعُ للسنةِ، فالنبيُ عَلَيْ الْمَالِي ذَبَحَ أضحيتَه بنفسِه بل ذبَحَ من هديه ثلاثًا وستين ناقةً وأعطَى عليًّا الباقى.

فهذا: دليلٌ على أنه ينبغي للإنسانِ أنْ يُبَاشِرَ ذبحَ الأضحيَّةِ بنفسِه.

وإذا كان المضحِّي يَسْتَطِيعُ أَنْ يَذْبَحَ بِاليمنى فواضحٌ، وإذا كان لا يَسْتَطِيعُ أَن يَذْبَحَ بِاليمنى فواضحٌ، وإذا كان لا يَسْتَطِيعُ أَن يَذْبَحَ بِاليمنى فإنه يَذْبَحُ باليسرى، لكن عليه أن يُضْجِعَها على الجنبِ الأيمنِ؛ لأَنَّه يَصْعُبُ عليه ويُوْلِمُ الذبيحة أن يَذْبَحَ باليسرى وهي مُضْطَجِعةٌ على الجنبِ الأيسرِ، فلْيَذْبَحْ وهي مُضْطَجِعةٌ على الجنبِ الأيسرِ، فلْيَذْبَحْ وهي مُضْطَجِعةٌ على الجنبِ الأيسرِ بعدَ الذبحِ فلا بأسَ؛ لأنَّ مُضْطَجِعةٌ على الجنبِ الأيسرِ بعدَ الذبحِ فلا بأسَ؛ لأنَّ هذا أَرْيَحُ لها بلا شكَّ.

#### \*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ كَغَلَّلْهُ:

٢ - باب قِسْمَةِ الإِمَامِ الأَضَاحِيَّ بَيْنَ النَّاسِ.

٥٥ ٥ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ. قَالَ: «ضَحِّ بِهَا» (١).

وَ وَلَه: «جَذَعَةٌ». حَلَها أهلُ العلمِ على أنَّها جَذَعَةٌ من الضَّأْنِ؛ لأنَّ الجَذَعَ من الضَّأْنِ الجَدَعَ من الضَّأْنِ المُوتِ عَلَيْهِ عَلَى السَّمَّانِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وفي هذا: دليلٌ على قَسْمِ الإمامِ -كما قالَ المؤلفُ- أو غيرُه ممن له نـوعُ ولايـةِ الأضـاحيِّ على رعيتِه، ومن ذلك ما لو كان صاحبُ بستانٍ وعنده غنمٌ، وعنده عمالٌ، وقسَّم من هـذه الغـنمِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٩٦٣).



على عمالِه ليُضَحُّوا فإنَّ هذا يَجُوزُ، أو تاجرٌ اشترى غنمًا، وقسَّمَها على أقارِبه ليُضَحُّوا بها، فإنَّ ذلك لا بأسِ به، ولا يُقَالُ: إن هذه الأضحية من غيري، فكيف أُضَحِّى بها؟

بل نَقُولَ: ضحِّ بها؛ لأنك قد ملَكْتَها وصارتْ كسائرِ أملاكِك لك أن تَتَصَرَّفَ فيها كما شِئْتَ، فلك أن تُضَحِّي بها، أو تَتَصَدَّقَ بها، أو تُبْقِيَها عندك.

ولكن لو قَسَّمَها عليهم ليُضَحُّوا بها فهل لهم أنْ يَصْرِفُوها لغيرِ ذلك. الجوابُ: لا.

فإذا قَالَ قائلٌ: كيف لا، وهم قد مَلكُوها، والإنسانُ له التصرفُ في مالِه كيف شاء.

قَلْنَا: إِنهَا ملكوها على هذا الشرطِ اللفظيِّ أو الحاليِّ، فاللفظيُّ: كأنْ يقولَ: خُذْ هذه وضَحِّ بها.

وأما الحاليُّ، فمعناه: أنْ نَعْلَمَ بقرينةِ الحالِ أنه إنها وَزَّعَها عليهم ليُضَحُّوا بها فهو يَقُولُ: أنا وَزَّعْهَا عليهم ليُضَحُّوا بها فهو يَقُولُ: أنا وَزَّعْتُها ليُضَحُّوا بها فأنالَ أجرَ الأضحيةِ؛ لأني أعنتُهم على ذلك ومن أعانَ متعبدًا في عبادتِه فله مثلُ أجرِه.

### \* \*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَالِتُهُ:

٣ - باب الأُضْحِيَّةِ لِلْمُسَافِرِ وَالنِّسَاءِ.

٥٥٤٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ وَهِي تَبْكِي فَقَالَ: عَائِشَةَ ﴿ فَ النَّبِيِّ عَيْهِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَحَاضَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ وَهِي تَبْكِي فَقَالَ: «مَا لَكِ، أَنفِسْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُ غَيْر أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ». فَلَمَّ كُنَّا بِمِنَى أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْ وَاجِهِ بِالْبَقَر (١٠).

وَولُه ﷺ: «إنَّ هذا أمرٌ كتبَه اللهُ على بناتِ آدمَ». الكتابةُ هنا كونيَّةُ؛ لأنها أمرٌ طبيعيٌّ جِبِلِّيٌّ. لا تَقْدِرُ المرأةُ أن تَتَخَلَّصَ منه ولا أن تَأْتِي به.

وقولُه عَلَيْكَ الْمَالِكِيْ: «مالكِ، أَنْفِسْتِ؟». يُسْتَفَادُ منه أنَّ الحيضَ يُسَمَّى نفاسًا وهو كذلك؛ يعني: أنه قد يُطْلَقُ عليه أنه نفاسٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۱).



🤣 وهنا قالَ: «فاقضي». بالياءِ فهل في ذلك إشكالٌ؟

الجوابُ: لا، ليس فيه إشكالُ؛ لأنها ياءُ المخاطبةِ المؤنثةِ، ولو كان المخاطبُ ذكرًا لقالَ: اقضِ كقولِه تعالى: ﴿فَأَقْضِ مَآأَنَتَ قَاضٍ ﴾ [ظَنْمُ:٧٧]. لكنَّ المخاطبَ هنا أنثى فلا بدَّ من وجودِ الياءِ، ولهذا قال: في روايةٍ أخرى: «افعلي ما يَفْعَلُ الحاجُّ»، ولم يَقُلْ: افعلْ.

وقد اسْتَدَلَّ البخاريُّ يَخَلِّتُهُ بهذا الحديثِ على أنَّ الأضحيَّة مشروعةٌ للمسافر، كما هي مشروعةٌ للمقيم؛ لأنَّ رسولَ الله عَلَيُّ في منّى مسافرٌ، ونساءَه مسافراتٌ، ولكن أبى البحرُ ابنُ عمية تَخَلِّتُهُ أنْ يكونَ المرادُ بالأضحيَّةِ هنا الأضحية التي تكونُ في القُرى، وقالَ المرادُ بالأضحيَّةِ هنا الهَدي، وأطلَقَ عليها اسمُ الأضحيَّةِ لأنها ذُبِحَتْ ضحّى، ولا يمكنُ أنْ تكونَ الأضحيَّةُ التي تُذْبَحُ في القُرى؛ لأنَّ الرسولَ عَلَيْهُ ما ضَحَّى عن نفسِه حتى يُضَحِّى عن أزواجِه.

ويكونُ قُولُ القائلِ في هذا الحديثِ: ضَحَّى رسولُ اللهِ ﷺ من بابِ التَّجَوُّزِ في الإطلاقِ، كَمَا تَجَوَّزُنا في إطلاقِ النفاسِ على الحيضِ في نفسِ الحديثِ -والنفاس هو دم الولادة-.

وما قالَه شيخُ الإسلامِ تَخلَلْلهُ أقربُ إلى الصوابِ في أنَّ ما ذُبِحَ في منَّى كان هديًا. لكنْ لو صادَفَ الإنسانُ يومَ عيدِ الأضحى وهو في سفرٍ فهل يُشْرَعُ له أنْ يُضَحِّي؟ الحملُ من نور مُثُونَةُ مَنْ مُلَانِّهُ مَنَّمَ مِن الكانِ في من المحالِقِ على مثر من الأداةِ على مثر من الأفر

الجوابُ: نعم، يُشْرَعُ له أَنْ يُضَحِّي، ولو كان في سفرٍ؛ لعمومِ الأدلةِ على مشروعيةِ الأضحيَّةِ.

فلو فُرِضَ أَنْ جاءَك يومُ عيدِ الأضحى وأنت في نزهةٍ بعيدًا عن البلدِ؛ يَعْنِي: يُعْتَبَرُ المكانُ الذي أنت فيه مسافةُ قصرٍ فهل تُضَحِّي؟

الجوابُ: نعم، لك أن تُضَحِّى، فالمسافرُ والمقيمُ سواءٌ في الاضحيَّةِ؛ لعمومِ الأدلةِ لا لخصوصِ هذا الدليلِ؛ لأنَّ هذا الدليلَ فيه احتمالٌ كما ذكَرْنا، وإذا وُجِدَ الاحتمالُ بطَلَ الاستدلالُ؛ لأنَّ الاستدلالَ لا بدَّ أنْ يكونَ الدليلُ فيه مُعَرِّفًا للمدلولِ ومُعَيِّنًا له، فإن لم يكن مُعَرِّفًا ومُعَيِّنًا له بَطَلَ أنْ يكونَ دليلًا له.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْلَسَّهُ:

٤ - باب مَا يُشْتَهَى مِنْ اللَّحْمِ يَوْمَ النَّحْرِ.

٥٤٩ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ: «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ». فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ



إِنَّ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ -وَذَكَرَ جِيراَنَهُ- وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْم، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَلَا أَدْرِي بَلَغَتْ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا؟ ثُمَّ انْكَفَأَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا، وَقَامَ النَّاسُ إِلَى خُنْيَمَةٍ فَتَوَزَّعُوهَا -أَوْ قَالَ: فَتَجَزَّعُوهَا - ".

فَالَ المؤلفُ وَ لَهُ الله ما يُشْتَهَى من اللحمِ». ليس المرادُ بقولِه: من اللحمِ أنَّ «مَنْ» هنا للتبعيضِ، ولكنها لبيانِ الجنسِ؛ أي: بابُ اللحمِ يُشْتَهَى يـومَ النحرِ، ولهـذا قـالَ الرسولُ ﷺ: «أيامُ التشريقِ أيامُ أكلِ وشربٍ، وذكرٍ للو ﷺ:

ثم ذكر رَحَلَثهُ هذا الحديث وهُو حديثُ أبي بُرْدَة ابنِ دينارِ السابقُ، وفيه أنه أمَرَ من ذبَحَ قبلَ الصلاةِ فليُعِدْ، وسبَقَ أنَّه قالَ: «فليُعِدْ مكانها أخرى». وذكر نا تعليقًا على ذلك أنَّ الإنسانَ إذا ذَبَحَ قبلَ وقتِ الذبحِ فإنه يَجِبُ أنْ يَضْمنَ ما ذَبَحَه بمثلِه، لا بها يُجزِئ في الأضحيَّة، فإذا كانت طيبة ذبَحَ طيبة، وإذا كانت وسطًا لَزِمَه الوسطُ، وإذا كانت أدنى لم يَلْزَمْه إلا الأدنى، لكن إنْ ذبَحَ الأعلى بدلَ الأدنى فلا بأسَ.

وفيه أيضًا: دليلٌ على كرم النبي عليه عيث ضَعَى بكبشين، فقد ضَعَى بكبشين أَقْرُنَيْنِ عَلَيْهَ اللهِ وسلامُه عليه "أَقْرُنَيْنِ عَلَيْهَ اللهِ وسلامُه عليه "أَ.

\* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ وَحَلَّلْتُهُ:

٥ - باب مَنْ قَالَ الأَضْحَى يَوْمُ النَّحْرِ.

، ٥٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَام، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ هِلَكَ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَى اللَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ اللهُ مَرَّجُهُ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُهَادَى وَشَعْبَانَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟». قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُهَادَى وَشَعْبَانَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟». قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟». قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْعِهِ، فقالَ: «أَلَيْسَ الْبُلْدَة». هَذَا؟». قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْعِهِ، قالَ: «أَلَيْسَ الْبُلْدَة».

(١) أخرجه مسلم (١٩٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٥٥٤)، ومسلم (١٩٦٦).



قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: «فَأَيُّ يَوْم هَذَا؟». قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فقالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟». قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ -قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقُوْنَ قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ - عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقُوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْبَالِكُمْ، أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلَا لِيبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعَهُ». وَكَانَ مُحَمَّدُ إِنَّا هَلْ مَنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعَهُ». وَكَانَ مُحَمَّدُ إِنَّا هَلْ اللَّهُ اللَّهُ الْ هَلْ بَلَغْتُ؟ مَرَّتَهُنِ ..

مَ قَالَ المؤلفُ رَحَم لِشْهُ: «بابُ من قال: الأضحى يومَ النحرِ»؛ يَعْنِي: بَابُ دليلُ من قالَ:

الأضحى يومُ النحرِ.

وقد اخْتَلَفَ العلماءُ في هذه المسألةِ على أقوالٍ:

فمنهم مَن قالَ: إنَّ النحرَ يكونُ في يومِ الأضحى فقط، ولا يَتَعَدَّاه إلى غيرِه.

ومنهم من قالَ: إنَّه يكونُ في يومِ الأضَحى وفي يومينِ بعدَه.

ومنهم مَن قال: يكونُ في يومِ الأُضحى وفي ثلاثةِ أيام بعدَه.

ثم اختلَفَ القائلونَ بإضافةِ اليومينِ، أو الثلاثةِ إلى يوَّمِ العيدِ. هل يُجْزِئُ الذبحُ في الليلِ أو لا يُجْزِئُ؟ على قولَيْنِ:

ومن العلماءِ من يَقُولُ: يَمْتَدُّ النحرُ إلى آخرِ يوم من شهرِ ذي الحجةِ.

وأقربُ الأقوالِ إلى الصوابِ في هذا: أنه يكونُ في يومِ النحرِ وثلاثةِ أيامٍ بعدَه؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «أيامُ التشريقِ أيامُ أكلٍ وشربِ وذكرٍ للإِﷺ.

وقد رُوِيَ عنه ﷺ أنَّه قال: «كلُّ أيامٍ التشريقِ ذَبْحٌ» ١٠٠؛ أي: اذبَحُوا فيها، ولأنَّ هـذه الأيـامَ اشْتَرَكَتْ كلُّها في أحكامٍ متعددةٍ فما الذي يُخْرِجُ اليومَ الثالث عنها؛ أن يكونَ وقتًا للذبحِ.

فالصوابُ: أنَّ أيامً الذبحِ أربعةٌ هي: يومُ العيدِ وثلاثةُ أيامٍ بعدَه.

م ثم ذكرَ المؤلفُ هذا الحديثُ العظيم وهو قولُ الرسلُولِ عَلَيْلاَلْالْاللَّاللَّا الزمانَ قد

(۱) أخرجه مسلم (۱۱٤۱).

قلت: وأخرجه أحمد في «المسند» (٤/ ٨٢) من حديث جبير بن مطعم ﴿ الله عِلْمُكُ

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان (٣٨٥٤)، والبيهقي (٥/ ٢٣٩)، وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (١٤٢/٤): ...وذكر البيهقيُّ الإختلافَ في إسنادِه، وقد تقدَّم في الحَجِّ أصلُه، وهذه الزيادة ليست بمحفوظة، والمحفوظ: «مِنِّي كلُّها مَنْحَرٌّ».اهـ

اسْتَدَارَ كهيئةِ يومَ خلَقَ اللهُ السمواتِ والأرضَ » ". الزمانُ هو: الأيامُ والليالي.

وقولُه: «قد استدارَ كهيئةِ يومَ خلَقَ الله السمواتِ والأرضَ». قَالَ بعضُ العلاء: إنَّ المرادَ بالهيئةِ هنا استواءُ الليلِ والنهارِ؛ لأن حجَّ الرسولِ عَلَيْلَا اللهِ اللهِ عَانَ في ذلك الوقتِ.

وقولُه: «السنةُ اثنا عشَرَ شهرًا». هذا خبرٌ من الرسولِ عَلَيْلِكَلْوَالِيلِ الذي لا يَنْطِقُ عن الهوى، وأَيَدَه اللهُ تعالى في الكتابِ العزيزِ وذلك في قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ اثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي حَالَى: ﴿ إِنَّ عِدَةَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ اثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي حَالَةُ مُومٌ ﴾ الشَّهُ وَعِندًا للهُ النَّهُ اللهُ اللهُل

ولهاذا نَعْرِفُ هذه الأشهرِ؟

ا اسْتَمِعْ إلى الفتوى من اللهِ عَلَى مَقُولُ - تباركَ وتعالى -: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلَ هِ مَ مَوْقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجَ ﴾ الثَقَة ١٨٩]. إذًا: فالأشهرُ تكونُ بالأهلَّةِ، والسنةُ اثنى عشرَ شهرًا بالأهلةِ، منذُ خلَقَ اللهُ السمواتِ والأرضَ إلى أن تَقُومَ الساعةُ؛ لأنَّ هذا جعْلٌ كونيٌّ لا يَتَغَيَّرُ.

وجَعْلُ السنةِ اثنى عشَرَ شهرًا بالأهلةِ ليس خاصًا بالعربِ، بل هو عامٌّ لجميعِ الناسِ، قالَ تعالى: ﴿ قُلُ هِى مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِ ﴾ بهذا يَتَبَيَّنُ خطأً وضلالُ أولئكَ الذي يَجْعَلُون الأهلة مربوطة بأهلة اصطلاحية وبأسهاء ما أنزل الله بها من سلطان ولا يُدرى إلى أيَّ شيء تعُودُ هذه الأسهاء: (نَيْسَانُ، تَشْرِينُ، حزيرانُ، أَيْلُول...)، وما أشبه، وكيف يَعْدِلُ المسلمون عن التوقيتِ عن التسمياتِ التي جاءت على لسانِ محمد على المناسِ إلى هذه الأشهرِ التي هي عبارةٌ عن أشهرٍ وهميةٍ ما بالشهرِ الذي جعله الله وهميةً ما لها قبولٌ ولا يُدْرَى من أين جاءت، وبعضُها يَصِلُ إلى واحدٍ وثلاثين، وبعضُها ثمانيةٌ وعشرون، أي: أنَّ ثلاثةَ أيامٍ هي الفرقُ بين الشهرِ والشهرِ والشهرِ فمن جعلَ هذا الفرق؟ ومع ذلك وعشرون، أي: أنَّ ثلاثةَ أيامٍ هي الفرقُ بين الشهرِ والشهرِ فمن جعلَ هذا الفرق؟ ومع ذلك كلّه نَعْدِلُ أو يَعْدِلُ بعضُ المسلمين عن التوقيتِ بأفضلِ مناسبةٍ للمسلمين إلى توقيتٍ على تعليد في المسلمين إلى توقيتٍ بأفضلِ مناسبةٍ للمسلمين إلى توقيتٍ بأفي في الفرق بين الشهر في التوقيتِ بأفيض إلى المسلمين إلى توقيتٍ بأفيض الشهر في المسلمين إلى توقيتٍ بأفيض المسلمين إلى توقيتٍ بأبين الشهر والمسلمين إلى توقيتٍ بأبي المسلمين إلى المسلمين إلى المسلمين إلى الشهر المسلمين إلى المسلم

<sup>(</sup>۱)سبق تخريجه قريبًا.



بمناسبة قد تكونُ صحيحة، وقد تكونُ باطلة، فعَدَلُوا عن المناسبةِ الهجرية إلى الميلادية. ولهذا فأنا أرى أنَّ العدولَ عن التوقيتِ الهجريِّ إلى التوقيتِ الميلاديِّ. حرامٌ، وأنَّه عبارةٌ عن إذابةِ الشخصيةِ الإسلاميةِ في إطارِ ما يُسَمُّونَه بالعالمية التي ظنوها أكبرُ مما علَّمَ اللهُ عبادَه، ومها اختارَه زعهاءُ المسلمينَ للمسلمين من عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ إلى يومِنا هذا.

وهذه المسألةُ خطيرةٌ، وإني لأَعْجَبُ مها قالَه العُجَيْرِيُّ في كتابِه: «توقيت إلى سنةِ ألفينِ» حيث ذكر أنَّ بعض العلهاءِ الفلكيين أنكرُوا هذه الأشهر الإفرنجية، وقالوا: إنها غيرُ منضبطة، فها هو الدليلُ على أنْ تكونَ مختلفةٌ من شهرٍ إلى شهرٍ؟ لذا فإنه يجِبُ أن نَجْعَلَها أشهرًا متساويةٌ، إما أن نَجْعَلَها اثنا عشرَ شهرًا، أو نَجْعَلَها ثلاثةَ عشرَ شهرًا، ولها عرَضُوا هذه الفكرة -كها يَقُولُ العُجَيْرِيُّ - قامتْ الكنيسةُ بحسب الديانةِ وقالتْ: هذا لا يُمْكِنُ؛ لأنَّ تغييرَ التاريخِ خطرٌ يَتَغَيَّرُ به الدينُ، ولا يُمْكِنُ أن تُغيرَ هذه الأشهرُ أبدًا فمنعَ رجالُ الكنيسةِ من تغييرِ أو من تحويلِ هذه الأشهرِ إلى أشهرِ أضبطَ منها -انظر - وهم نصارى منعُوا وعارَضُوا، ومع ذلك نَجِدُ المسلمين قد صاروا أذنابًا لغيرِهم في هذا التوقيتِ، وانْصَهَرُوا في نارِ الباطل، حتى صارُوا لا يَعْرِفُونَ إلا هذه الأشهرَ الإفرنجية، ولقد كان أحدُ المدرسينَ معنا وأنا أُدرِّسُ في المعهدِ العلميِّ يَقُولُ: واللهِ ها عَلِمْتُ بالأشهرِ العربيةِ التي هي: المحرمُ وربيع. إلى آخرِه إلَّا حينَ جئتُ إلى السعوديةِ.

ولقد صَدَقَ لأني أنا الآن لا أعرفُ الأشهرَ الإفرنجيةَ؛ لأنها ليست معروفةً عندنا، فهـو أيضًا لها كانت عندهم غيرُ معروفةٍ وهو من بلادٍ عربيةٍ!! صار مدرسًا ولا يَعْرِفُها.

فهل يَلِيقُ بنا ونحن مسلمون أنْ ننسَ أشهرًا وضَعَها خالقنا لنا، وأنَ نَنْسَى مناسبةً ابتَدَأَتْ منها هذه الأشهرُ وهي: أعظمُ -أو من أعظم - المناسباتِ الإسلاميةِ، وهي: هجرةُ المصطفى -صلوات الله وسلامه عليه -، من أجلِ أن نكون أذنابًا لغيرنا واللهِ إن هذا لمؤسفٌ ومحزنٌ، وقد أعْذُرُ بعضَ البلادِ الإسلاميةِ التي استولَى عليها الكفارُ مدةً من الزمنِ قد أعْذُرُها. وقت احتلالِ الكفارِ لها، لكنني لا أعْذُرُها وقد ارْتَفَعَ عنها كابوسُ الاستعارِ، وأرَى أن تَنْخَلِعَ من لباسِ الاستعارِ كلّه المنافي للباسِ التقوى الذي سارت عليه الأمةُ الإسلاميةُ.

ثم إن تغييرَ التوقيتِ ليس بالأمرِ الهينِ فإنه يُفسِدُ على الناسِ معاملاتِهم وآجالَهم فلـو وُلِـدَ شخصٌ مثلًا في سنةِ ألفٍ وثلاثائة وخمسين، ثم غُيِّرَ التاريخُ فبدلًا من أنْ يَكُونَ إذا بلَـغَ إلى ألـفٍ وأربعمائةٍ وثلاثين له من العمرِ ثما<mark>نون سنة سوف يكونُ له من العمرِ أقلُّ من ثمانينَ سنةٍ.</mark>

وإذا كان هناك بيتٌ مُؤَجَّرٌ لمدة مائةِ سنةٍ تَبْدَأ من سنةِ ألفٍ وثلاثمائةٍ وخمسين فسوف تَنتَهِي المدةُ سنةَ ألفٍ وثلاثمائةٍ وخمسين، لكن إذا عدنا إلى الميلاديِّ فإنها سوف تَنتَهِي بعدَ ذلك.

لهذا يُعْتَبُرُ انتقالُ المسلمين من التاريخ الإسلامي الهجري العربي الإلهي إلى هذا التاريخ الوهمي الباطل يُعْتَبُرُ تقهقرًا لا تقدمًا، ويُعْتَبُرُ تبعيةً لا استقلالية، مع أنَّ المسلم يَجِبُ أَنْ يَسْتَقِلَ بشخصِه، وأن يَكونَ أمة، وأنْ يَأْخُذَ بها جاء في كتابِ الله وسنة رسولِه عَلَيْهُ ولو خالَفه أهلُ الأرض، وأن يَعْلَمَ أنه إذا حمَلَ هذه الراية بصدق فستكونُ الغلبةُ له ولو اجتَمَع عليه مَنْ بأقطارِها.

وإن كثيرًا من البسطاء في عقولِهم، الضعفاء في أديانِهم يَظُنُّونَ أَنَّ الأممَ الكافرةَ اليـوم على قوةٍ لا يَقْهَرُها أَيُّ قوةٍ، وما مثلُ هؤلاءِ إلا كمَثَل عادٍ حين اسْتَكْبَرُوا في الأرضِ وقالُوا: ﴿وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُ مِنَا قُوَةً ﴾ [مُثَلَقَانه، ١٥]. قال اللهُ تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَ اللّهَ الّذِي خَلَقَهُم هُو أَشَدُ مِنْهُم قُوّةً وَقَالُواْ مِنَا عَبَدَ مِنَا قُوَةً ﴾ [مُثَلَقانه، ١٥]. وتأمَّل لهاذا قال: ﴿اللّهَ الذّي خَلَقَهُم ﴾، ولم يَقُلْ: أنَّ الله وَيَا يَعْدَ مِنهم؟ وذلك ليبيئن أنَّ هذا مخلوقٌ والخالقُ أشدُّ قوةً من المخلوقِ وأنك كائنٌ بعد العدم وستكونُ عدمًا بعدَ الكَوْنِ.

ونقولُ لهؤلاء: يَجِبُ ألَّا يَبْعُدَ عنكم ما حدَثَ قبلَ شهرٍ في دولةٍ تُعْتَبرُ دولةً عظمى من ارتجافِ الأرضِ بهم حتَّى دمَّرَت مائةً وعشرين ما بين قريةٍ ومدينةٍ، وأَتْلفَتْ آلافًا من البشرِ، وأتلفتْ الآلاف من الأموالِ، والمواشي، والمعداتِ، وأفسدَتْ الطرقَ في لحظةٍ واحدةٍ، وأتلفتْ الآلاف من الأموالِ، والمواشي، والمعداتِ، وأفسدَتْ الطرقَ في لحظةٍ واحدةٍ، قالَ وذلك بدونِ إقامةٍ طائراتٍ، أو محركاتٍ، أو صورايخ بل بدونِ شيءٍ وفي لحظةٍ واحدة، قالَ تعالى: ﴿وَمَا آمَرُناۤ إِلَّا وَرَحِدُةٌ كُمَّ مِ الْمَرُ الذي اضْطُرَ زعيمَ تلك الدولةِ إلى أن يَقْطَعَ زياراتِه بلادُهم من هذه القوةِ العظيمةِ، الأمرُ الذي اضْطُرَ زعيمَ تلك الدولةِ إلى أن يَقْطَعَ زياراتِه الرسميةَ ليُسلِي شعبَه بوجودِه بينهم، ثم لم يَقَرَّ له قرارٌ حتى ذهبَ بنفسِه ليقِف على مكانِ الحادثِ.

ثم مع هذا قالوا في التعليقِ على هذه الحادثةِ: إنها ظواهرٌ طبيعيةٌ ونَسَوا الخالقَ الذي دَبَّرُها وَ اللهِ عَتَى دمَّرَها، وتبيَّنَ أنَّ هذه الأمةَ القويةَ ضعيفةٌ أو متكاسلةٌ، حتى إن الفِرق التي جاءَتْ للإنقاذِ رجَعتْ القَهْقَرَى؛ لأنها ما رأت تجاوبًا أو تعاونًا، فأين القوةُ؟!



أقولُ: أننا لم نكن أذنابًا وكان المسلمون أمةً مستقلةً ترْفَعُ رايةَ الإسلامِ حقًّا، وتُطَبِّقُه في نفسِها قبلَ أنْ تَدْعُوَ غيرَها إليه، ما استطاعَ أحدُّ أن يُقابِلَها أبدًا.

بل إني أقول: إنَّ زعماءَ الدولِ العظمى الكافرةِ يقُولُون -بلسانِ الحالِ-: لو أنَّ الأمةَ الإسلاميةَ طبَّقَتِ الإسلامَ حقًّا لملكَتْ ما تحت أقدامِنا.

لأنَّ أعظمَ سلطانِ كان في عهدِ الرسالةِ هو سلطانُ هِرَقْلَ وكِسْرَى، وهِرْقلُ لمَّا قالَ له أبو سفيانَ ما قلُولُه حقًا فسيَمْلُكُ ما تحت سفيانَ ما قلُولُه حقًا فسيَمْلُكُ ما تحت قَدَمَيَّ هاتين. وإلسلطانُ في ذلك الوقتِ كسلطانِ رؤساءِ الدولِ الكبرى في هذا الوقتِ.

وأنا أقولُ: لو أنَّ المسلمينَ استقلُّوا بأنفسِهم استقلالًا إسلاميًّا لملكُوا ما تحت أقدامِ رؤساءِ الكفرِ اليومَ بأمرِ اللهِ، ولكنَّ اللهَ وَ عَلَيْ حكيمٌ فلو شاءَ اللهُ ما صارَ الأمرُ الذي نحن فيه الآنَ، فالواجبُ علينا أن نَتَمَاسكَ، وأن يَقُومَ أهلُ العلمِ بدعوةِ الشعوبِ عمومًا والحكامِ إن اسْتَطَاعُوا خصوصًا إلى نبذِ التبعيَّةِ، وإلى الاستقلالِ الذاتِيِّ بديننا، ومعالمِ ديننا، وبكلِّ ما تُمْلِيه علينا المروءَةُ الإسلاميةُ، التي تتَمثَلُ بتلك الشخصيةِ الفذَّةِ.

أما أن نَنْظُرَ إلى ما عليه هذه الأممُ ويبهروننا فننبهر فذَ هَثُ وراءَهم في التقاطِ ما يَخْلُفُونَه من مساوئِ الأخلاقِ، فهذا ما يَلِيقُ بنا أبدًا، بل الذي يَجِبُ في حقِّنا أن نكونَ نحن الذين في الأمامِ، لا أقولُ في الأمامِ ببضائِعنا؛ لأننا إلى الآن ما خَطَوْنا في هذا الطريقِ خُطُوةً واحدةً، بل نكونُ في الأمامِ في أخلاقِنا، وفي ديننا وذلك بالتمسك به والتعصبِ له لا لأنه ديننا ولكن لأنه دينُ ربِّ العالمين.

ومن العجبِ أنَّ بعض الناسِ يَنْفِرُ من كلمةِ «التعصبِ الدينيِّ» مع أننا ما تعصَّبنا بل هم الذين تَخَلَّفُوا عها نَتَعَصَّبُ له نحن، فإنَّ هذا الدينَ هو دينُ اللهِ ربّنا وربّهم، فيَجِبُ عليهم أيضًا أن يَتَمَسَّكُوا به، فنحن تعصبنا له لنُقُوِّيه؛ لأنه دينُ اللهِ وهم الذين تَخَلَّفُوا عنه، أما إذا لو جئنا بشيء صنعناه بأيدينا كأن نقولَ: خبزُنا لنا وخبزُهم لهم. فهذا شيءٌ آخرُ، أما شيءٌ شرَعه ربّنا وربّهم فيجبُ عليهم أن يَتَعَصَّبُوا له كها نَتَعَصَّبُ له نحن، وإلا فنحنُ نَفْخَرُ أننا نَتَعَصَّبُ لديننا؛ لأننا في ونسواه، فؤمِنُ ونسألُ الله أن يُتَبَتنا على هذا الإيانِ ويَزيدَنا منه لأنه دينُ اللهِ، وأنه لا دينٌ للبشرية سِواه، فلهذا لا نتَّخِذُ من أنفسِنا شخصيةً قويةً تَرَى أنَّ الناسَ كلُّهم وراءَها، ولا حرَجَ علينا إذا نحن افتخَرْنا حتى نرَى الناسَ وراءَنا وهم مُتَخَلِّفُون عن الإسرة.

شيئ صخيخ البنجاري

ولو أننا طَبَّقْنَا الإسلامَ بحذافيرِه حقيقةً ما سَبَقَنا هؤلاء، ولا حتَّى في الصناعةِ، لكن الكلُّ يَعْرِفُ ما جرَى للإسلام في العصورِ الوسطى من الفتنِ الفكريةِ، والفتنِ الاجتماعيةِ التي أُوْدَتْ إلى أَن يَتَأَخَّرَ المسلمون هذا التأخرَ، ويَتَمَزَّقُوا هذا التمزقَ، ثم صار هؤلاء الكفرة يَدْخُلُون عليهم من كلِّ جانبٍ ويُزَعْزِعُونَهم.

<mark>فأنا أقول</mark>َ: إنَّ التوقيتَ الحقيقيِّ هو توقيتُ الخالقِ الذي وضَعَه لخَلْقِه، وهو الأشهُرُ الهلاليةُ: ﴿ إِنَّ عِـدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّكَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ﴾ وإلى أنْ تَقُومَ الساعةُ، قالَ سبحانَه: ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلَهَ ۖ أَذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ وَٱلْقَـمَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ﴾ [٢٩-٣٩]. إلى يوم القيامةِ لا يَتَغَيَّرُ الشهرُ، إما تسعُ وعشرون يومًا أو ثلاثون، وليس هناك أشهرٌ غيرُ هذه أبدًا لجميع الناسِ، هذا هو الواجبُ علينا نحن المسلمين، فإن شِئنا خاطبُنا أنفسَنا باسم الإسلام، وقلناً: هذا تاريخُ الإسلامِ وإنْ شِئْنا خاطبنا أنفسَنا باسم العربِ وإن كنتُ أكرَهُ ذلك فهذا توقيتُ العربِ؛ لأن أعربَ العربِ هم الذين كانوا في عهدِ الرسولِ وهم خلاصة العرَبِ وقد اصطلحوا في عهدِ الخليفة الراشد عمر أن يجْعَلُوا هذا التوقيتَ هو توقيتُ المسلمين، وإن خاطبْنا أنفسَنا باسمِ العالميةِ فالتوقيتُ العالميُّ يَجِبُ أنْ يكونَ هو التوقيتُ الذي وضَعَه اللهُ لعبادِه كما قالَ سبحانه: ﴿ قُلُ هِيَ مَوَاقِيتُ ﴾ لمن؟ ﴿لِلنَّاسِ ﴾ عمومًا، وليست للمسلمين فقط، ولا للعرب فقط، ﴿لِلنَّاسِ وَٱلْحَجْ ﴾.

على كلّ حالٍ: هذه المسألةُ ليست أهمُّ من مسائل العقيدةِ، لكنها تُخَلّْخِلُ الإسلامَ؛ لأنَّ الإنسانَ يَشْعُرُ بأنه يَتَّبِعُ قوةً أقوى منه، وإذا شعَرَ الإنسانُ هذا الـشعورَ فسوف يَـضْعُفُ ويَـذِلُّ، لكن يَجِبُ أَنْ نَعْلَمَ أَنه حقٌّ علينا أَن نَرْجِعَ الرجوعَ الحقيقيَّ إلى الأمام؛ وذلك بالنظرِ فيما كان عليه الرسولُ وأصحابُه وما كانوا يَعْمَلُون، وكيف كانت عقيدتُهم، وكيف كانت معاملاتُهم، ونَسِيرُ على ذلك، والنصرُ بإذنِ اللهِ لنا، لأنَّ اللهَ يقولُ: ﴿ وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهَ لَقَوِيُّ عَزِيزٌ ١٤٠٤ ﴿ اللَّهُ ١٤٠٤]. فليس النصرُ أن نُدَاهِنَ، وأن نَسْكُتَ، وأنْ نَخْضَعَ، وإنها النصرُ أنْ نَعْتَزّ بدينِنا، وألَّا نُهْضِمَ أحدًا حقَّه؛ لأنَّ دينَنا يَأْمُرُ بالوفاءِ بالعقودِ وبالوفاءِ بالعهودِ، ويَجِبُ أنْ نُشْعِرَ أنفسَنا بأننا قوةً فذَّةً وكلَّ الناسِ لنا تَبَعٌ رَضُوا بذلك أو كَرِهُوا؛ لأنَّهم إنْ تَمَرَّدُوا عن التبيعةِ للإسلام فهم متمردون. ،وإلَّا فالمفروضُ أنْ يكونُوا مسلمين ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنــدَٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ [النَّغَيْمَاتَا:١٩].



وفي هذا الحديثِ يَقُولُ عَلَيْ الْفَالْوَالِيَالِ: «منها أربعةٌ حُرمٌ، ثلاثٌ متوالياتٌ: ذو القَعْدَةِ، وذو الحِجَّةِ، والمُحَرَّمُ». قولُه: «ذو القَعْدَةِ» بالفتحِ، وقولُه: «ذو الحِجَّةِ» بالكسرِ هذا هو الأفصح، ويَجُوزُ: «ذو القِعْدَةِ، وذو الحَجَّةِ». ولكنَّ الأفصحَ العكسُ.

وقولُه: «منها أربعةٌ حرمٌ». حرَّم اللهُ هذه الأشهرَ؛ لأنها وقتُ موسمِ الحجِّ يَفِدُ الناسُ فيها إلى مكةَ شهرًا، ويَرْجِعُون شهرًا، فلهذا جُعِلَتْ هذه الأشهرُ حرمًا؛ أي: يَحْرُمُ فيها القتالُ، فيأتي الإنسانُ من أقصى الجزيرةِ ويَرْجِعُ إلى أقصاها ولا يَتَعَرَّضُ له أحدٌ.

ن وقوله: «ورجب مُضرُ». وكأنَّ هناك رجبًا آخرَ غيرَ رجبٍ مُضَرَ وليس في هذا المكانِ.

وقولُه: «الذي بين جُهَادَى وشعبانَ» أي: بين جُمَادى الآخرةِ وشعبانَ شهرُ رجب، وهو شهرٌ محرمٌ كذي القَعْدَةِ وذي الحِجَّةِ والمحرمُ.

وهل القتالُ في هذه الأشهرِ الحرم نُسِخَ أو هو باقٍ؟

الصحيحُ: أنه باقي إلا إذا اعْتَدَى علينا فيه أحدٌ فإننا نَعْتَدِي عليه كما اعْتَدَى علينا.

🏠 وقولُه غَلِنْالْفَلَانَالِينَا: «أيُّ شهرٍ هذا؟». يَسْأَلُهم وهو يَعْلَمُ تنبيهًا وتقريرًا لها سَيُلْقَى عليهم.

وقولُهم: «الله ورسولُه أعلَم». فيه إشكالٌ وهو: انترانُ علم الرسولِ بعلم الله بواوِ تَقْتَضِي المساواة وهذا فيه إشكالٌ، ولكنَّ الجوابَ عنه أن يُقالَ: إذا كان الأمرُ من الأمورِ الشرعيةِ فلا بأسَ أنْ تَقُولَ: الله ورسولُه أعلمُ. وذلك لأنَّ ما عندَ الرسولِ على من الشرعِ فهو من عندِ اللهِ ومن شَرْعِه، فالعلمُ الذي عند الرسولِ هو علمٌ من عندِ اللهِ، ولهذا قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَلَوَ أَنَّهُ مُرَضُواً مَا ءَاتَنهُ مُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا الله ﴾ [التحايية ٥٠]. ولم يَقُلُ: ورسولُه.

وفي الإيتاءِ قالَ: ﴿ سَيُوَتِينَا اللّهُ مِن فَضَلِهِ ، وَرَسُولُهُ ﴾. لأنّ هذا الإيتاء إيتاءٌ شرعيٌّ، وإيتاءُ النبيِّ ﷺ الشرعيِّ من إيتاءِ اللهِ، فهذا الإيتاءُ في الحقيقةِ ليس الرسولُ ﷺ مستقلًّا به، بل هو من إيتاءِ اللهِ.

أما إذا كان الأمرُ كونيًّا فالرسولُ عَلَيْهُ رسولُ شريعةٍ، وليس رسولُ كونٍ وقدرٍ، وإن كان الأمرُ كونيًّا فإنه يُؤتَى بالعطفِ أي: «ثم»، ولهذا لها قالَ الرجلُ للرسولِ عَلَيْهُ: ماشاءَ اللهُ وشئتَ. قالَ: «أجعلتني للهِ ندًّا، قل ما شاءَ اللهُ وحدَه» "هذا هو الفرقُ.

<sup>📹</sup> أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» (٩٩٨)، وابن ماجه (٢١١٧)



وفي سكوتِ الرسولِ عَلَيْ الْمَالِي حسنُ تعليم؛ لأنَّ الإنسانَ إذا كان يَتكَلَّمُ ثم سكَتَ فسوف يَتَأَثَّرُ المخَاطَبُونَ ويَتَشَوَّقُون، فإنهم سَيقُولُون: ما الذي أَوْقَفَه؟ فإذا تكلَّمَ جاءَ الكلامُ لنفوسِ قد اشْرَأَبَّتْ له واسْتَعَدَّتْ لقَبولِه، ولهذا سكَتَ عَلَيْ ثم أُخبَرَهم.

وقولُه ﷺ: «أليس ذا الحجةِ؟». الاستفهامُ هنا للتقريرِ، ويُجَابُ عليه بـ «بلي». تقريرًا له.

وقولُه ﷺ: «أيُّ بلدٍ هذا؟» هو يَعْلَمُ ﷺ أيَّ بلدٍ هذا، وهم يَعْلَمُون أيضًا، لكن لمَّا سكتَ ظَنُّوا أنه سَيُسَمِّيه بغيرِ اسمِه.

وله: «أليس البلدةُ». «أله هنا للعهدِ الذهنيِّ، و «ليس» للاستغراقِ و «لا» للجنسِ؛ يعني: البلدةُ المعروفةُ المعهودةُ بينكم، كما قالَ اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ رَبَ هَاذِهِ لَا عَنْ اللهُ عَالَى: ﴿ إِنَّمَا أَمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ رَبَ هَاذِهِ النَّفَالِ: ١٩].

وانظرْ إلى هذا الاحترازِ في هذه الآيةِ، فإنه لها قالَ ﴿رَبَ هَمَاذِهِ ٱلْبَلَدَةِ ﴾ فقد يَتَوَهَّمُ الواهمُ أنَّ ربوبيتَه خاصةٌ بهذه البلدةِ لذلك قالَ: ﴿وَلَهُۥ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ ﷺ.

وقولُه: «فأيُّ يوم هذا؟». قلنا: اللهُ ورسولُه أعلمُ.. فسكَتَ حتى ظَنَنَّا أنه سَيُسَمِّيه بغيرِ السَّمِه فقال: «أليس يومُ النحرِ» هذا هو وجهُ الشاهدِ من هذا الحديثِ، وظاهرُه أنَّ مَا سِواه ليس يومَ النحرِ؟ ولم يَقُلْ: أليس يومُ النحرِ؟» ولم يَقُلْ: أليس يومُ نحرٍ، بل قَالَ: «أليس يومُ النحرِ؟». يعنِيَ: وما سِواه فلا نحرَ فيه، وهذا هو وجهُ من قالَ: إنَّ النحرَ يَخْتَصُّ بهذا اليومِ.

ولكنَّ الصحيحَ أنَّه وما سِواه عامٌ له وللأيامِ الثلاثةِ بعدَه لها أَشَرْنَا إليه آنفًا، ويكون تخصيصُ هذا اليومِ بيومِ النحرِ لأنه مبتدأُ الأيامِ ولأنَّ النحرَ فيه أفضلُ مها بعده، ولأنَّ أكثرَ ما

يُنْحَرُ يكونُ في هذا اليوم.

م قَالَ: «فإن دماء كم وأموالكم -قالَ محمدُ: وأَحْسَبُه قالَ: وأعراضَكم - عليكم حرامٌ كحرمة يومِكم هذا، في شهرِكم هذا». وفي أحاديثَ أُخَر: «في بلدكم هذا». فذكر على: الدماء والأموال، والأعراض، فالدماء تشمَلُ النفسَ فها دونِها، والأموالُ تَشْمَلُ الأعيانَ والديونَ، والمنافع، والأعراضُ تَشْمَلُ كلَّ ما يَخْدِشُ العِرضَ ويُنقِّصُ المرءَ ويُسْقِطُ من قيمتِه.

وقولُه: «حرامٌ عليكم كحرمةِ يومِكم هذا، في شهرِكم هذا، في بلدِكم هذا». هذه ثلاثُ حُرُماتٍ كلُّ واحدةٍ تُوكِّدُ الأخرى زمانٌ في زمانٍ، إذًا حرمةُ يومِ النحرِ مكررةٌ مرتين، المرةُ الأولى؛ لأنَّه في شهرٍ حرامٍ، والمرةُ الثانيةُ لأنَّه هو نفسه يومٌ حرامٌ، أضِفْ إلى ذلك



المكانَ، فتكونُ ثلاثُ حرماتٍ، فتأكيدُ حرمةِ الأموالِ والدماءِ والأعراضِ كتَأكُّدِ الحرمةِ في هذا اليوم الذي اجتَمَعَتْ فيه ثلاثُ حرماتٍ.

وفي أحاديثَ أُخر: «حتَّى تَلْقُوا ربَّكُم» ممَا يَدُلُّ على أنه لا يُمْكِنُ نسخُ تحريم الأموالِ وبهذا تَبْطُلُ دعوى من ادَّعَى وفي وقتٍ من الأوقاتِ أنَّ الاشتراكية التي فيها اعتداءٌ على أموالِ الناسِ من دينِ اللهِ، فإنها ليستْ من دينِ اللهِ، لأنَّ دينَ اللهِ هو تحريمُ الأموالِ إلى قيامِ الساعةِ والخبرُ ليس فيه نسخٌ إطلاقًا.

مَ ثم قَالَ ﷺ: «وسَتَلْقُوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسَأَلَكُمْ عَنْ أَعَمَالِكُمْ». الغرضُ من هذه الجملةِ التبشير والإنذارُ فإن فيها بشارةً لمن عَمِلَ صالحًا أنَّ عملَه لن يَضِيعَ، وفيها إنذارٌ لمن عَمِلَ سيئًا أنَّ عملَه لن يَضِيعَ وسُيسْئَلُ عنه.

وقولُه: «سَـتَلْقَونَ ربَّكِم» كقولِه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُ ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْخًا فَمُلَقِيدِ ﴾ [الاشْتَظَا:٦]. اللهُ أكبرُ سيقِفُ كلُّ واحدٍ منا بينَ يـدَيِ اللهِ فيَـسْأَلُه عـن عملِه وعـن عمرِه، وعن مالِه، فتَصَوَّرْ هذه الوقفة العظيمة، وماذا يكونُ جوابُك؟

وهذه الحقيقةُ يَجِبُ أَنْ نَتَصَوَّرَها مؤمنين بها مُسْتَيْقِنِيها ليسَ عندنا فيها شكُّ، فإنك ستَقِفُ بينَ يدَي اللهِ وستُلاقِيه بها عَمِلْتَ، ولهذا قال: «فيسألكم عن أعمالكم».

وقولُه: «ألا فلا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ». وفي لفظ آخرَ: «كُفَّارًا». ولكنَّ المراد هو: الضلالُ الذي خَصْلَةٌ من خِصالِ الكفرِ، وفي هذا التحذير والإنذارِ من أن المسلمين إذا وَقَعُوا في ذلك فهم في ضلالٍ وكفرٍ لكنه غيرُ مخرج عن الملةِ.

وهذا الذي حذَّرَ منه الرسولُ عَلَيْهَ الْأَلَالَ اللهِ عليه ثلاثون سنةً إلا وقدً وقَعَ، فقد ضرَبَ المسلمون بعضُهم رقابَ بعض، وبعد ذلك كُسِرَ البابُ وزالتِ الهيبةُ وصارَ المسلمون يُذِينُ بعضُهم بأسَ بعض.

وله: «ألا ليُبَلِّغِ الشاهدُ الغائب». «ألا» للاستفتاحِ، و «اللامُ» لامُ الأمرِ ولهذا جَزَمَتِ الفعلَ، لكن كُسِرَ لمنع لالتقاءِ الساكنين.

وقولُه: «الشاهدُ»؛ أي: الشاهدُ خطبتَه.

وقولُه: «الغائبَ»؛ أي: الغائبُ عنها حتى في عهدِ الرسولِ عَلَيْلَالْلَالِلَا، فالذين شَهدُوا لا شكَ أنهم قد بَلَغُ كلَّ واحدٍ؛ لأنَّ هذا التبليغَ فرضُ كفايةٍ

بل بلُّغَه من يَكْفِي، أما إذا لم يُوجَدُ إلا شاهدٌ واحدٌ صار البلاغُ فرضٌ عين عليه.

ولكن من بعدِ تلك الخطبةِ كيف نُسَمِّيه شاهدًا؟

نقُولَ: لا نسميه شاهدًا، ولكن نُسَمِّيه مُبَلَّغًا، ومبلِّغًا، فسنسميه مبلَّغًا؛ لأنه بلَّغَه الشاهدُ، ومبلِّغًا لأنه يَجِبُ أن يُبَلِّغَ كما قالَ الرسولُ ﷺ: "بلِّغُوا عنِّي ولو آيةً» ".

🗘 وقولُه: «فلعَلَّ بعضَ من يَبْلُغُه أن يكونَ أوعى له من بعضِ من سَمِعَه». اللهم صلي وسلم عليه!! انظُر إلى هذا الاحترازِ: «فلعلَّ بعضَ من يَبْلُغُه أنْ يكونَ أوعى له من بعضٍ من سَمِعَه». ولم يَقُلْ: فلعلَّ كلَّ من يَبْلُغُه، بل قال: «بعض» لأنَّ من يَبْلُغُه قد لا يَكونُ أوعى ممن سَمِعَه، لكنَّ بعضَ هؤلاءِ قد يكونُ أوعى من بعضٍ هؤلاءٍ، وهذا هو الواقعُ.

وقولُه: «أوعَى»: يَعْنِي: أحفظُ وأفهمُ، وأعلمُ.

🗘 وقولُه: «ألا هل بَلَّغْتُ، ألا هل بَلَّغْتُ». في رواية: «قالوا: نعم». ونحن نَشْهَدُ أيضًا أنه قد بلَّغَ عَلَيْلِكَ اللَّهِ البلاغَ المبينَ، وأنه لم يَدَعْ مجالًا يُبَلِّغُ فيه إلا بَلَّغَ عمومًا أو خصوصًا، فقد كان يُبَلِّغُ إذا دعَتِ الحاجةُ إلى التبيلغ بلسانِ الحالِ أو بلسانِ المقالِ.

وهذا الحديثُ العظيمُ فيه فوائدُ عظيمةٌ في الحقيقةِ، لكننا لسنا بـصددِ تِعْـدَادِها الآن، فالمقصودُ هو ذكرُ الشاهدِ وهو قولُه: «أليسَ يومُ النحر؟».

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ يَحَلَّلْتُهُ:

٦ - باب الأضْحَى وَالْنَحْرِ بِالْمُصَلَّى.

١ ٥٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعِ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: يَعْنِي: مَنْحَرَ النَّبِيِّ ﷺ.

٧٥٥٥ - حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَا اللَّهِ النَّهِ أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى.

هذا فيه: دليلٌ على أنه ينبغي للإمام أن يذبحَ في المُصَّلى، لكن لا في مكان الصَّلاة؟ لأنَّ مكان الصَّلاة مسجدٌ، ولا يجوز أن يُلُّوثَ بالدَّمِ النَّجسِ، ولكن بالقرُب منه، فكان النبيُّ ﷺ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٦١).



يخرج بأضحيته إلى الخارج، ويذبُحها هناك لفائدتين:

الفائدةُ الأولى: إعلانُ هذا الشَّعيرةِ.

الثانية: سهولة تفريقها على الفقراءِ والمساكين الذين يستحقونها.

ولو أن الناسَ فعلُوا ذلك لكان حسنًا، ولكني منذ عرفتُ ذلك ما رأيتُ أحدًا من العلماءِ يفعلُ هذا، ولا سمعتُ أحدًا من قريبٍ يفعل هذا.

المهمُّ: أن السُّنَّة للإمام أن تكون أضحيتُه في المُصلَّى.

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

تُمْ قَالَ البِحَارِي صَهِهِ. ٧- باب أُضْحِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ. وَيُذْكَرُ سَمِينَيْنِ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةً بْنَ سَهْلٍ قَالَ: «كُنَّا نُسَمِّنُ الأُضْحِيَّةَ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ».

٥٥٥٣ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ ﴿ اللَّهِ عَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يُضَعِّي بِكَبْشَيْنِ وَأَنَا أُضَعِّي بِكَبْشَيْنِ ( اللَّهِ عَلَيْهُ يُضَعِّي بِكَبْشَيْنِ وَأَنَا أُضَعِّي بِكَبْشَيْنِ ( اللَّهِ عَلَيْهُ يُضَعِّي بِكَبْشَيْنِ ( اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ يُضَعِّي بِكَبْشَيْنِ ( اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ يُضَعِّي بِكَبْشَيْنِ ( اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥٥٥٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أُنْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ"ً.

تَابَعَهُ وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَحَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ،

٥٥٥٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ ﴿ عَنْ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَنْ عَنُودٌ فَذَكَرَهُ عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ عَامِرٍ ﴿ عَنْ عَلَا اللَّهُ عَلَى عَلَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَى عَلَا اللَّهُ عَلَى عَلَا اللَّهُ عَلَى عَلَا اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَودٌ فَذَكَرَهُ عَلَى عَل لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «ضَحِّ به أَنْتَ»(").

هذا فيه: دليلٌ على أنه يَنْبَغي للإنسانِ أن يُسمِّنَ أضحيتَه، فإن لم يفعل فليتخيرِ السّمينِة،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٦٦).

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٩٦٥).



وكُلَّما كان أطيبُ فهو أفضل، وكلُّ هذا داخلٌ في آيةِ واحدةٍ من كتابِ الله، وهي قول تعالى: ﴿ لَنَ نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَى تُنفِقُوا مِمَّا يُحْبُونِ ﴾ [النَّنِظَانَ: ٩٢].

وفي الحديث -أيضًا-: دليلٌ على أنه يَنْبَغِي للإنسانِ أن يَذْبحَ أضحيتَه بيدِه، ولكن بشرطِ أن يكون يُحسنُ الذَّبح، فإذْ لم يكن يُحْسِنُ الذَّبح فليُوكل، قال العلماءُ: وإذا وَكَّلَ فينبغيِ أَنْ يَكُون يُحسنُ الذَّبح، فإذْ لم يكن يُحْسِنُ الذَّبح فليُوكل، قال العلماءُ: وإذا وَكَّلَ فينبغيِ أَنْ يَشْهَدَهَا بنفسِه ليطمئنَ أكثر.

أمًّا كونهما كبشين فهذا مَقْصودٌ -لاشك-؛ لأنَّ الكِباشَ هي الخِراف الكِبار.

وأمَّا كونها «أَقْرِنَ» فقال العلماءُ: إن كونه أقرنَ دليلٌ على قويّه وسلامةِ جِسْمِهِ، وعلى هذا بكون مَقْصُودًا.

وأيضًا: الأقرنُ في الغالبِ يكون أقوى ويدافعُ عن نفسِه، فهذه -أيضًا- صفة تميزه عن غيره.

وأمَّا «أَمْلَحينِ» ففي نفسِي منها شيءٌ، هل هي مقصودةٌ أم وقعت اتفَاقًا؟ فمن العلاءِ من يقول: هي مقصودةٌ، وأنه ينبغي أن يكون أمْلحِ.

وبعضهم يقول: لا، ليست مقصودةً. ولا شكّ أنَّ هذا إذا حَـصَلَ فهـو أولى، فنحن ما نقول: أن الأمْلَحَ وغيرَه سواءٌ.

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

م من البحوري و الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عَزِ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ. ٨ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِأَبِي بُرْدَةَ: ضَعِّ بِالْجَذَعِ مِنْ الْمَعَزِ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ.

٥٥٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَارِبِ وَهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: «شَاتُكَ عَارِبِ وَهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: «شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ». فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عِنْدِي دَاجِناً جَذَعَةً مِنْ الْمَعزِ؟ قَالَ: «اذْبَحْهَا وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ». ثُمَّ قَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ» (اللهُ المَّلاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ (اللهِ اللهِ اللهِ المَّلاةِ فَالْمُسْلِمِينَ (اللهِ المَّلاقِةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ (اللهِ المَّلاقِةُ فَقَدْ اللهِ اللهِ اللهِ المُسْلِمِينَ (اللهِ المَّلاقِةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَالْتَهُ الْمُسْلِمِينَ (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَسْلِمِينَ اللهِ اللهِ المَسْلِمِينَ (اللهِ اللهِ المُعْرِعُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْلَقِيْنَ اللهِ اللهِل

تَابَعَهُ عُبَيْدَةُ، عَنْ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ. وَتَابَعَهُ وَكِيعٌ، عَنْ حُرَيْثٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه.



وَقَالَ عَاصِمٌ وَدَاوُدُ عَنْ الشَّعْبِيِّ: عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنِ. وَقَالَ زُبِيْدٌ وَفِرَاسٌ، عَنْ الشَّعْبِيِّ: عِنْدِي جَذَعَةٌ. وَقَالَ أَبُو الأَحْوَصِ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ: عَنَاقٌ جَذَعَةٌ. وَقَالَ أَبُو الأَحْوَصِ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ: عَنَاقٌ جَذَعَةٌ. وَقَالَ ابْنُ عَوْنِ: عَنَاقٌ جَذَعٌ عَنَاقُ لَبَن.

٠٥٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ: ذَبِحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَبْدِلْهَا». قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا جَذَعَةٌ. قَالَ: «اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ عَنْدِي إِلَّا جَذَعَةٌ. قَالَ: «اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِي عَنْ أَحِدِ بَعْدَكَ» (١).

وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنسٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ: «عَنَاقٌ مِذَعَةٌ».

هذا سبقَ الكلامُ عليه، ولكنْ فيه فائدةٌ نضيفُها لها سبق، وهي أن الشروط لا يُعْذرُ فيها بالجهلِ، ولهذا لم يُعْذرُ أبو بردة بجهلِه وذَبْحِ أضحيتَه قبل الصَّلاةِ، ولكن يسْقُطُ الإثمُ بتركِ الشَّرطِ، وهذه فائدة.

فلو أنَّ رجُلًا ذبح أضحيةً قبل الصَّلاةِ نقول: لا تجزئ، لكنْ يأثمُ أم لا؟

الجوابُ: إن كان عَالِمًا يأثمُ، وإن كان غيرَ عالم لا يأثمُ، وإثمُه إن كان عالِمًا، لأنه إذا قدَّم العبادة قبل وقتِها عالمًا بأنها خارجُ الوقتِ، فهذًا نوعُ استهزاءِ بالله ﷺ فَلَى مَكون حرامًا، وإمَّا إذا كان جاهِلاً فلا إثم عليه.

\* 徐徐 \*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

٩ - باب مَنْ ذَبَحَ الأَضَاحِيَّ بِيَدِهِ.

٥٥٥٨ - حَدَّنَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَرَ أَيَّتُهُ وَاضِعاً قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ".

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۹۶۱).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

يُسَمِّي فيقول: «بسم الله»، ويُكبِّرُ فيقول: «الله أكبر».

قَالَ أَهَلِ العلم: ولا ينبغي أن يُصَلَّى على النبيِّ ﷺ في هذا المقامِ لأنَّه غيرُ مناسب، فإن المقامَ هنا مقامُ عبادةٍ، وأيضًا لم يردْ على النبيِّ ﷺ أنه كان يُصَلِّي على النبيِّ ﷺ في هذا المَقَامِ.

**经验** \*

## ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعْلَشْهُ:

١٠ - باب مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةَ غَيْرِهِ.

وَأَعَانَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فِي بَدَنَتِهِ. وَأَمَرَ أَبُو مُوسَى بَنَاتِهِ أَنْ يُضَحِّينَ بِأَيْدِيهِنَّ.

٥٥٥٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ عَبْ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَا لَكِ؟ أَنْفِسْتِ؟ ». عَائِشَةَ ﴿ عَالَ: «مَا لَكِ؟ أَنْفِسْتِ؟ ». قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «مَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، اقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَقْرِ " . وَضَحَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ " .

ذَّبْحُ الإنسانِ أضحيَّةَ غيرِه: إمَّا أن يكون بتوكيلِ منه، أو بخطأٍ مِنْه، أو بعَمْدٍ.

فإن كان بتوكيل منه فهذا لا بأس به، وقد ثُبَتَ عن النبيِّ ﷺ أنه وَكَّلَ عليَّ بنَ أبي طالب أن ينبخ ما بقى من الهَدُّي، حيث ذَبَحَ النبيُّ ﷺ ثلاثًا وستين بيدِه، وأعطى عليًّا فنحَرَ الباقي.

وإمَّا أن يكون بخطاً مثل أن يذبح الإنسانُ أضحيةَ غيره خطاً، وذلك بظنَّه أنها أضحيتُه، فهنا لا إثَمَ عليه، وتكون الأضحيةُ لصاحبِها، لا لهذا الذي باشَرَ الذَّبحَ.

والثالث: أن يتعمَّدَ، فهنا لا تجزئُ عن صاحبِها؛ لأنَّ هذا أخذَها بنيةِ التَّملكِ، ولا تُجزئ عن الذَّابِحِ؛ لأنها مُحرَّمةٌ ولا تكونُ قربةً، ويَضْمُنهَا لصاحبِها بمثلِها، حتَّى يُضحيَّ بها صاحبُها.

وأمَّا مَنْ ضَحَّى عن غيرِه بصفةِ الولايةِ، فهذا لا إشكَالَ فيه، فقد ضَحَّى النبيُّ ﷺ عَنْه وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وضَحَّى عن نسائه بالبقرِ، ولكن بطريقة الولاية.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۱).



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَتْهُ:

١١ - باب الذَّبْح بَعْدَ الصَّلاَةِ.

٥٦٠ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَ، عَنْ الْبَرَاءِ هِنْ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلَّيَ، عَنْ الْبَرَاءِ هِنْ فَكَلَ هَذَا فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّمَا هُو لَحُمُ يُقَدِّمُهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ». فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّي وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. فَقَالَ: "اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِيَ –أَوْ تُوفِيً – عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ» (").

١٢ - باب مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ أَعَادَ.

٥٦١ - حَدَّثَنَا عَلِي ۗ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبُوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ». فَقَالَ رَجُلٌ: هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ أَنَسٍ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَى أَلْ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ». فَقَالَ رَجُلٌ: هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ وَوَذَكَرَ هَنْ أَنْ النَّبِيِّ عَذَرَهُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ. فَرَخَصَ لَهُ النَّبِي عَنْ فَلاَ أَدْرِي بَلَغَتِ الرُّخْصَةُ أَمْ لا؟ ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ -يَعْنِي: فَذَبَحُوهَا أَمُ لا؟ ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ -يَعْنِي: فَذَبَحُوهَا أَمْ لا؟ ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ -يَعْنِي: فَذَبَحُوهَا أَنْ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ فَذَبَحُوهَا ".

٥٩٦٢ – حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، سَمِعْتُ جُنْدَبَ بْنَ سُفْيَانَ الْبَجَلِيَّ قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيُغِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيُذْبَحْ » (").

٣٣ ٥٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ: صَلَّى صَلَّى صَلَّى الْمَثَقْبَلَ قِبْلَتَنَا فَلاَ يَذْبَحْ حَتَّى قَالَ: صَلَّى صَلاَّتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا فَلاَ يَذْبَحْ حَتَّى ثَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ فَعَلْتُ، فَقَالَ: «هُوَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ». قَالَ: يَنْصَرِفَ». فَقَالَ: «هُوَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ». قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَتَيْنِ، آذْبَحُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، ثُمَّ لا تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ». قَالَ عَامِرٌ: هِيَ خَيْرٌ نَسِيكَتَيْهِ ".

<sup>&</sup>lt;mark>(۱)</mark> أخرجه مسلم (۱۹۲۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٩٦١) من حديث أنس هيك.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۹۲۰).

 <sup>(</sup>٤) سبق تخریجه.

١٣ - باب وَضْعِ الْقَدَمِ عَلَى صَفْحِ الذَّبِيحَةِ.

٥٦٤ - حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هَاّمٌ، عَنْ قَتَادَةً، حَدَّثَنَا أَنسٌ هِنْ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يُضَعِّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحِيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ (١١).

١٤ - باب التَّكْبِير عِنْدُ الذَّبْح.

٥٦٥ - حَدَّثَنَا قُتْيَبَةُ، حَدَّثَنَا آَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَّا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا". مَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ. اللهِ إِذَا بَعَثَ بِهَدْيِهِ لِيُذْبَحَ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

وهذا البابُ كها رأيتم فيه: أنه إذا بعثَ الإنسانُ بهدية إلى مكة لا يَحْرُمُ عليه شيءٌ مِمَّا يَحْرُمُ عليه شيءٌ مِمَّا يَحْرُمُ على المُحِلِّينَ، فلا يَحْرُمُ عيله الطِّيبُ، ولا اللِّباسُ، ولا تَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، ولا غيرُ ذلك، بدليل حديث عائشة بيُّن أن رسولَ الله عَلَيْهُ كانَ يَبْعثُ بِهَدْيةِ إلى مكة ولا يَحْرُمُ عليه شيءٌ مِمَّا أَحَلَّهُ الله له.

وذلك بخلافِ الأُضْحِية، وكمانَّ المُصنِّفَ تَحْلَللهُ إمَّا أنه يُشيُر بهـذا إلى الفَرْقِ بَيْنَ الأضحيةِ والهَدْي، أَوْ أنَّه لا يرى أنَّه يَحْرُمُ عليه إذا أرادَ أن يُضحى شيءٌ.

وأمَّا بالنسبةِ للأضحيةِ، إذا أرادَ الإنسانُ أن يُضحي ودخلَ العَشْرُ فإنَّه يحرمُ عليه أن يأخذَ من شَعْره أو ظُفْره أو بَشَرِهِ شيئًا، والمرادُ بالبَشَرِ؛ أي: الجلد، فبعض الناسِ يكون في رجليه شقوقٌ، وتجده ينقشها بظفرِه دائمًا، فنقول: إذا كنتَ تُريُد أن تُضِّحِي، ودخل العَشْر فلا تفعلْ. وهل من ذلك ما لو كان غيرَ مختونٍ فأراد أن يَخْتَينَ؟

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٣٢١).



مثلُه: لو أنَّ إنسانًا عنده ثلاث عشرة سنة وهو غيرُ مختونٍ، إمَّا لكونِه أَسْلَمَ حـديثًا أو لأيِّ سببٍ، وأسلم قبل العيدِ بيومٍ واحدٍ وأرادَ أن يُضَحِّيَ فنقولُ له: لا يجوزُ أن تختتنَ؛ لأن الختانَ سُنةٌ، واجتنابَ الأخذِ من البشر واجبٌ، فاصبرْ حتَّى تضحِّي.

والحرامُ في هذا البابِ على المُضَحِّي لا المُضحَي عنه، أما المُضحَى عنه مثل أهل البيت لا بأس أن يفعلُوا هذه الأمورَ؛ لأن الرسولَ ﷺ يقول: "إذا دخَل العَشْرُ وأرادَ أحدُكم أن يُضَحِّي»، ولم يقل: "أَوْ يُضَحَّى عنه"، وإنها عبارة "أَوْ يُضَحَّى عنه" من قول الفقهاءِ - رحمهم الله تعالى - لأن الرسولَ ﷺ كان يُضَحِّي عن أهُلِ بيته، ولم يُنقل عنه أن كان يأمرُهم باجتنابِ هذه الأمورِ.

فإذا قال قائلٌ: ما الحكمةُ في النهي عن ذلك؟

فالجواب: الحكمةُ أنَّ النبيَّ عَلَيْ نهى عنه، ودليلُ ذلك أن عائشة وسي سُئلتْ ما بالُ الحائضِ تَقْضِي الصَّومَ ولا تَقْضِي الصَّلاةَ قالتْ: كان يُصيبنا ذلك فنُؤمر بقضاءِ الصَّومِ، ولا نُؤمرُ بقضاءِ الصَّلاةِ (١).

فإن أبيتَ إلَّا أن تعرفَ شيئًا تَقْتَنِعُ به، فمنهم من يقول: إن الحكمة في ذلك أن الأضحية فداءٌ، ويَنْبَغِي للإنسانِ أن يُبقي شعره وظفرَه حتى تكون فديةً لجميع بدنه المُتصلِ والمنفصل.

ومن العلماء من يقول - وهو الأصحُّ -: الحكمةُ في ذلك أن التعبُّد للله تعالى بالشيء فِعْلاً وتَرْكًا لا يكون إلَّا عن طريقِ الشَّرع، ومن تَعَبَّد لله تعالى بشيء أثيب عليه، فمن حكمة الله تعالى ورحمتِه بعبادِه أن هؤلاء المُضَحِّين لمَّا فاتَهُم الإحرامُ بالنُّسكِ - والإحرامُ بالنُّسكِ كما تَعْرِفُون يتجنّبُ فيه الإنسانُ ما يتجنبُ من المَحْظُراتِ - جَعل اللهُ لهؤلاء شيئًا يتجنبونه؛ ليُشبِهُوا أصحابَ النُّسكِ من بعضِ الوجوهِ، كما شابَهُوا أهْلَ النُّسكِ بذبحِ الأضاحي، والآخرون يذبحون الهدي، شابهوهم بالامتناع عن بَعْضِ ما يكون فيه التَّرفُّهُ، فصار ذلك من حكمةِ اللهِ، ألاً يُحْرَمَ أهْلُ البلادِ الذين لم يُقدَّرْ لهم الحَجُّ من شيء من أعمالِ الحَجِّ، وهذا التَّعليلُ هو أقربُ شيء عندي، وهو تَعليلٌ مقبولٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢١)، ومسلم (٣٣٥).

أمَّا من بَعَثَ بالهَدْي فلا يَحْرُمُ عَلَيْه شيٌ، فَلَهُ أن يأخذَ من شعرِه وظفرِه وبشرِه، ويتطَيَّبُ ويعملُ كلَّ شيء.

فإن قَالَ قَائلٌ: إذا كان الإنسان يُريدُ أن يُضَحِّي ودخل العشر، وقــال أُوَكِّـلُ مَـن يَـذْبَحُ عنِّي لأسلمَ من الامتناع عن هذه الأشياءِ، فهل يَنْفَعُه ذلك؟

فالجوابُ: لا يَنفَعُهُ أَبدًا؛ لأنَّ الحُكم يَتَعلَّق بالمُضَحِّي نَفسِه، وما هذا إلَّا وَكيـل كـالجزارِ، وكثيرٌ من النساءِ اللَّاتي يُرِدْنَ أن يُضَحِّينَ ويُحْبِبْنَ أن يَمْتشِطْنَ، يُوكِّلْن، ويَزْعُمْنَ أَنَّهُـنَّ إذا وَكَّلْن سَقَطَ الحُكْمُ في حقِّهِنَّ، وهذا خطأُ؛ لأن الحُكْمَ يَتَعَلَّقُ بالمُوَكِّل سواءٌ وَكَّلَ أو لم يُوكِّلْ.

وبِنَاءً على ذلك: لو كانتِ الأضاحِي الَّتِي عِنْدِي وَصَايا لَأمواتٍ وأنا أُرِيدُ أن أُضَحِّي بها. هل يَحْرُمُ عليَّ أَخْذُ الشَّعَرِ والظُّفُرِ والبشَرِ؟

فالجوابُ: لا، لأنِّي أنفِّذُها بالوَكَالةِ عن غيرِي وليس لي من أجرِها إلا التَّنْفِيـذ فقـط، وهذا واضحٌ.

أما إذا قال قائلٌ: مادامَ الإنسانُ يَتَجَنَّبُ في العشرِ أُخْذَ الشَّعَرِ والظُّفُر والبَشَر، فأنا لا أُرِيدُ أَنْ أُضَحِّي لاَّنَنِي لا أَسْتَطِيعُ اجتِنَابَ حَلْقِ لِحْيَتِي.

نَقُولُ: هذا تَرَكَ طاعةً لأجلِ معصيةٍ، فإن كانتِ الأضحِيَةُ واجبةً فقد وَقَعَ في مُنْكَرَينِ: المنكرُ الأَوَّلُ: تَرْكُ الوَاجِبِ.

والمنكرُ الثَّاني: فِعْلُ المُحَرَّمِ. فانظر كَيف يلعَبُ الشَّيطانُ على بعضِ النَّاسِ، وهذا أمرٌ واقِعٌ، لا أقُولُه فَرضًا، فهو واقعٌ، وبعضُ النَّاسِ يَدَعُ التَّضْحِيَةَ؛ لأنَّها تَمْنَعُه عن حَلْقِ لِحْيَتِهِ -والعِيَاذُ باللهِ-.

فلو أن الإنسانَ فَعَلَ هذا المُحَرَّمَ؛ يعني: أخَذَ مِن شَعَرِه ومِن ظُفُرِه ومِن بَشَرَتِه فَهَلْ نَقُولُ: لا تُضَحِّي، أو نَقُولُ: تُبْ إِلى اللهِ وضَحِّ؟

فالجوابُ: الثاني؛ لأنَّ هذه معصيةٌ، ولا تَمْنَعُ الطَّاعة، فالرسولُ بَمَّيُنُالطَّلَوْالِيلِ لم يَقُلْ: ومَنْ أَخَذَ فلا يُضَحِّ. بل قَالَ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّي فلا يَأْخُذ» ((). وهناك فَرْقٌ بينَ العِبارَتين، لـ و قَـالَ: ومَـنْ أَخَذَ فلا يُضَحِّ، بل قَالَ: لا تُضَحِّ، لكنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّي فلا يَأْخُذ» فبينَهُما فَرقُ (().

(۱<mark>)</mark> أخرجه مسلم (۱۹۷۷).

<sup>(</sup>١) قرأ الطالب على الشيخ كَلَقْهُ في هذا الموطن الحديث رقم (١٦٩٧) من «صحيح البخاري»، ولعل هذا خطأ في النسخة المقروءة، فرأينا أن الأولى حذفه هذا، والله أعلم.



## ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَلْلهُ:

١٦ - باب مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ وَمَا يُتَزَوَّدُ مِنْهَا. ٢ ٥ ٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رَبُّ قَالَ: كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَقَالَ غَيْرَ مَرَّةٍ: «لُحُومَ الْهَدْيِ»(١).

المرادُ بالأضاحي هنا: الهَدْي، ولهذا أحيانًا يقول: لحومُ الهَدْي، ولا يُمْكنُ أن يُراد بــه الأُضحيةُ التي هي الأُضحية؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ لم يضحِّ في سفرٍ أبدًا، بل كانَ وقت عيدِ الأَضْحَي في <mark>السَّنواتِ التي قَبْل حَجَّةِ الوادعِ كان في ال</mark>مدينةِ، وكان يُـضحي عـشر سـنوات في المدينـةِ عَيْكُ ، فحينئذٍ يكونُ الأضاحي هنا المُرادُ بها الهَدايا، وهـذا مِمَّا يُؤيـدُ مـا سَبق مـن حـديثٍ عائشة؛ أنَّ النبيَّ ﷺ ضَحَّى عن نسائِه بالبقرِ؛ يَعْنِي: أَهْدى عَنْهُنَّ.

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْلَتهُ:

٨٥ ٥٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَني سُلِّيْمَانُ، عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ الْقَاسِم أَنَّ ابْنَ خَبَّابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ غَائِبًا فَقَدِمَ فَقُدِّمَ إِلَيْهِ لَحْمٌ، قَالُوا: هَذَا مِنْ لَحْم ضَحَاْيَانَا. فَقَالَ: أَخِّرُوهُ لَا أَذُوقُهُ. قَالَ: ثُمَّ قُمْتُ فَخَرَجْتُ حَتَّى آتِيَ أَخِي أَبا قَتَادَةَ -وَكَانَ أَخَاهُ لِأُمُّهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا- فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ.

٥٦٩-حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنْ يَزِيدُ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ". فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا العَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ: «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا»<sup>(١)</sup>.

• ٥٥٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَلْ قَالَتْ: الْضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ فَنَقْدَمُ بِهِ إِلَى

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۹۷۲).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٧٤).



النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: «لَا تَأْكُلُوا إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ». وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ واللهُ أَعْلَمُ (١٠٠).

٥٧١ - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدِ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الْأَضْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عِنْكَ فَصَلَّى حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الْأَضْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عِنْكَ فَصَلَّى قَبْلُ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيُومُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ مِنْ نُسُكِكُمْ (١).

٧٧٥ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدُ مَعَ عُثْهَانَ بْنِ عَفَّانَ فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذَنْتُ لَهُ. يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذَنْتُ لَهُ.

٧٣٥٥ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ.

وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ...نَحْوَهُ (١١).

هؤلاء الخلفاءُ كلُّ واحدٍ منهم أتى بمَزِيَّة:

عمُر هِ الله أَى بمزيَّةٍ، وهي النهي عن صيام هذين اليومين: عيد الأضحى، وعيد الفطر. عثمانُ هِ الله أَتى بمزيَّةٍ، وهي أنَّ من حَضَرَ صلاة العيد مع الإمامِ وصادَفَ ذلك يـومَ الجمعة، فله ألَّا يُصلي الجمعة مع الإمام.

ولكن: هل هذا يُحاصُّ بمن يشقُّ عُليه؟ كما هو ظاهرُ الأثرِ، فإنه رخَّصَ لأهلِ العَـوالي أم هو عامٌّ؟

والمشهورُ عند أهلِ العلمِ أنه عامٌ، حتىً من كان في قلبِ البلدِ، فإنه إذا صلَّى مع الإمامِ صلاةً العيد، لا يلزمه حضورُ الجمعة، ولكن إذا لم يلزمه حضورُ الجمعة فهل تجبُ عليه صلاةُ الظُّهرِ؟

الجوابُ: نعم، تجبُ عليه صلاةُ الظُّهرِ، كالمريضِ إذا سَقَطَ عنه حضورُ الجمعةِ لَزِمَهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۹۷۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١١٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٩٦٩).



أن يُصلِّي الظُّهرَ؛ لأن الظُّهرَ فرضُ الوقتِ، ولا يُمكن أن يخلوَ ما بين الزَّوالِ إلى صلاةِ العَصْرِ من صلاةِ مفروضةِ، أمَّا الجمعة وإمَّا الظُّهر.

هل إذا قُلنا بسقوطِ الجمعةِ عمَّن حضَرَ صلاةَ العيد، هـل يكـون أهْـلُ الحيِّ جماعـةً ويؤذنون ويصلُّون ظُهرًا في مسجَدِهم؟.

الجوابُ: لا، وذلك لأسباب:

أُولًا: لأنَّ هذا لم يردْ عن الصَّحابة والنُّهُ.

ثانيًا: لأنَّ في هذا اختلافًا بَيْنَ المُسلمينَ، فيصلَّي في بلدٍ واحدٍ صلاتان: صلاةُ جمعة، وصلاةُ ظُهْر، وهذا لا شكَّ أنه يُحدِثُ التَّفرُّقَ والتَّمزُّقَ بَيْنَ المُسلمينَ.

نقول: إن صلَّيتُم في بيوتِكم جماعة فلكم ذلك، وإن صلَّيتم فرادي فلكم ذلك.

وأما عليُّ بنُ أبي طالبٍ والله فأتى بخصيصة، وهي أنَّ الرسولَ عَلَيْ نهى أن تُؤكلَ لحومَ النُّسكِ فوق ثلاثة، ولكن هنا النهيُّ -كما عرفتم- نُسِخَ؛ لأنه نُهي عن ذلك لسبب، وزال السبب، وزال السبب، وزال السبب.

أما التي اتَّفَقَ فيها هؤلاءِ الخلفاءُ الثلاثة فهو: صلاةُ العيد قبل الخطبة، وهذا هو سُنةُ الرسولِ ﷺ أنَّ صلاةَ العيدِ تكون قبل الخطبة.

أمًّا صلاةً الاستسقاءِ فقد جاءتِ السُّنَّةُ بصفتين لها:

الأولى: أن تكون الخطبةُ قبل الصَّلاةِ.

والثانية: أن تكون الخطبة بعد الصَّلاةِ.

فلا بأس أن تكون الخطبةُ قبل الصَّلاةِ أو بَعْدَها في صلاة الاستسقاءِ.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِهُ لَتُهُ:

٥٧٤ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَفِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَفِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: «كُلُوا مِنْ الْأَضَاحِيِّ ثَلَاثًا». وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنْ مِنْ أَجْلِ لُحُومِ اللهَ لَيُ اللهَ اللهِ يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنْ مِنْ أَجْلِ لُحُومِ اللهَدي ".

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۹۷۰).



هذا الحديث الذي قبله -حديثُ عليِّ بن أبي طالب - يَدُّلان على أن الإنسانَ مها بلغ من العلمِ فقد يفوته العلمُ، فعليُّ بنُ أبي طالب عليه لا شكَّ أنه من أعلم الصَّحابةِ، فهو من أعلمِهم وأفهمِهم -أيضًا-، ومع ذلك خفي عليه أن الرسولَ عَلَيه أَذِنَ أن تُؤكلَ لحومُ الأضاحي بعد ثلاثٍ، وكذلك ابنُ عمر وَ الله خفي عليه ذلك، فكان إذا مضتْ ثلاثُ لا يأكل لحم، بل يأكل بالزيت.

وهذا يدلَّك على أن من أسباب خلاف أهل العلم: عدمُ وصولِ الحُجَّةِ إليهم. وأحي<mark>انًا</mark> تكون الحُجَّةُ واصلةً لكي يتأوَّلُونَ بالتَّقييدِ أو التَّخصيصِ أو ما أشبه ذلك.

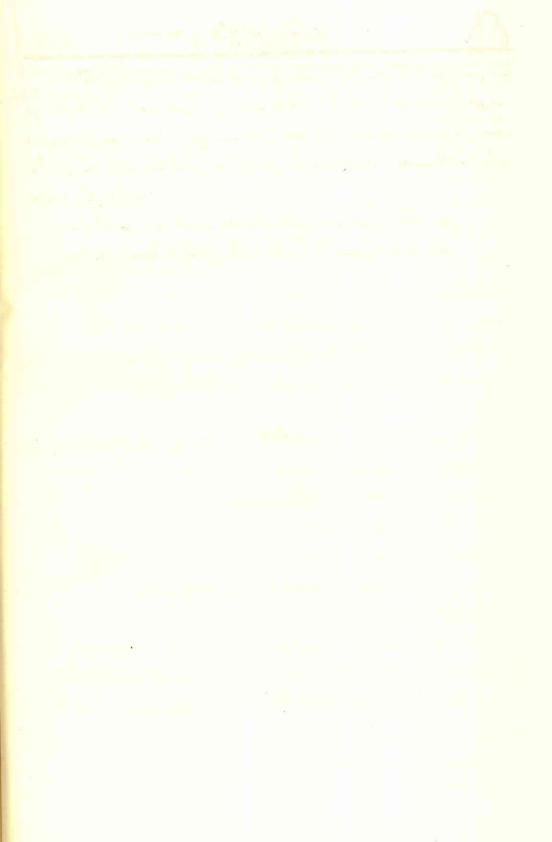







# بِشِيْلِلْمُ الْحَيْلِ الْحَيْلِ

## كتاب الايثربة

١ - باب قولِ الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَتْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ
 لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ ۞ ﴿ السَّالِفَةِ ١٠٠].

الطعامَ هو كلُّ ما يُؤْكَلُ ويُشْرَبُ، فإذا قِيلَ: طعامٌ، وسبَقَ لنا أنه قالَ: كتابُ الأطعمةِ. وذكرْنا أنَّ الطعامَ هو كلُّ ما يُؤْكَلُ ويُشْرَبُ، فإذا قِيلَ: طعامٌ، وشرابٌ. صارَ الطعامُ لما يُؤْكَلُ والـشرابُ لما يُشْرَبُ.

والفرقُ بين الأكلِ والشربِ هو: أن ما كان يَحْتَاجُ إلى مَضْغ، يعني: عَلَكًا فهو مما يُؤْكَلُ، وما لا فهو شرابٌ، فاللبنُ والماءُ والعسلُ، شرابٌ، وما يُعْرَفُ بالدُّخَان الآن شرابٌ أيضًا لكنه حرامٌ؛ لأنه ليس يُمْضَغُ.

والأصلُ في الأشربةِ الحِلُّ حتى يَقُومَ دليلٌ على التحريم؛ لعمومِ قولِه تعالى: ﴿أَفَرَءَ يَتُمُ الْمَاءَ النَّكِ تَشْرَبُونَ ﴿ الْلَا الْمَاءَ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله



حرامٌ. إلا بدليل؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَنُكُ مُ ٱلْكَذِبَ هَنَدًا حَلَالٌ وَهَنَدَا حَرَامٌ لِنَفَتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقَلِحُونَ ﴿ الْحَلَا اللَّهِ الْدَي يقولُ عن شيءٍ اهو حرامٌ بلا علم ولا فرقٍ.
شيءٍ: هو حرامٌ بلا علم فهو كالذي يَقُولُ عن شيءٍ إنه واجبٌ. بلا علم ولا فرقٍ.

وقد صدَّرَ المؤلف هذا البابَ بقولِه تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمَتْرُواَلْمَيْسِرُ وَالْأَشَابُ وَالْأَرْكُمُ يِجْسُّيْ مِنْ عَلَلِ الشَيْطُنِ فَٱجْتِنْبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾. هنا حصرَ هذه الأشياء الأربعة بأنها رِجْسٌ، وهي: الخمرُ. وهو: ما خامَرَ العقلَ، كها قالَ عمرُ ﴿الله على وجهِ الله على وجهِ الغيبوبةِ فقطْ، فالغيبوبة يُغَطِّي رأسَها والمرادُ غطَّاه على وجهِ اللذةِ والطربِ، لا على وجهِ الغيبوبةِ فقطْ، فالغيبوبة فقط ليس سَكرًا، فالسَّكرُ هو أن يَغِيبَ العقلُ، ويُغطَّى بقوةِ النشوةِ والطربِ. ولهذا يَجدُ السكرانُ أنه في خِفَّةٍ عظيمةٍ، وكأنه يَطِيرُ بين السهاءِ والأرض، ويَجِدُ أنه في أعلى ما يكونُ من الملوكِ، ولكنه مع ذلك يَبُولُ بيدِه ويَغْسِلُ الأمكنةِ والمراتبِ حتى يَتَصَوَّرَ أنه ملكُّ من الملوكِ، ولكنه مع ذلك يَبُولُ بيدِه ويَغْسِلُ وجهه ويقولُ: اللهم اجْعَلْنِي من التوابينَ واجعلني من المتطهرين. كها ذُكِرَ ذلك عن بعضهم والعياذُ بالله.

فالمهمُّ: أنَّ الخمرَ هو الذي يُخَامِرُ العقلَ؛ أي: يُغَطِّيه على وجهِ اللذةِ والطربِ لا على وجهِ اللذةِ والطربِ لا على وجهِ الغيبوبةِ فقطْ، ولا فرقَ بين أن يكونَ من العنبِ، أو التمرِ، أو الشعيرِ أو البُرِّ، أو غيرِ ذلك من أي شرابِ كان.

وأما المَيْسِرُ، فهو: ما يُسَمَّى بالقارِ، المغالبةِ فإنها من عملِ الشيطانِ، ولم يُرَخِّصِ الشارعُ في المغالبةِ إلا في ثلاثٍ وهي: النَّصْلُ، والخُفُّ، والحَافرُ.

وإنها أباحَ المغالبةَ فيها مع الميسرِ لها فيها من المصلحةِ العظيمةِ وهي التدربُ على ما يُعِينُ على المعلامةِ العلامةِ وهي التدربُ على ما يُعِينُ على الجهادِ في سبيلِ الله. هذه هي الحكمةُ من تحليلها، أما ما عدا ذلك فلا يَجُوزُ أخذُ العِوَضِ عليه، فالمسابقةُ بالأقدام، يعني: السَّبَق لا يَجُوزُ العِوَضُ عليها.

وكذلك جميع المغالباتِ كالمصارعاتِ، وحَمْلِ الأثقالِ، ونحوِها، لا يَجُوزُ أَخذُ العِوَضِ عنها؛ يعني: فيها على سبيل المغالبةِ، أما لو كانت الجائزةُ من إنسانٍ غيرِ مشاركٍ فهذا لا بأسَ به؛ لأنه ليس من الميسرِ، إذ إنَّ هذا الذي بذَلَ الجائزةَ ليس بغانمٍ ولا غارمٍ، بـل هـو

غارمٌ بكلِّ حالٍ، وقد عرَّفَ نفسه، وأنه سيَبْذُلُ هذا العِوَضَ.

ولكن هل كلُّ شيءٍ ينبغي أن نَجْعَلَ له جائزةً في السَّبْقِ فيه؟

الجوابُ لا، فالشيء المحرمُ معروفٌ أنه لا يَجُوزُ جَعْلُ السَّبَقِ عليه، كما لو جعلتَ جائزةً لمن يَغْلِبُ في الشَّطْرَنْجِ مثلًا. فهذا حرامٌ. فالأصلُ أنَّ الشَّطْرَنْج حرامٌ.

أما الشيءُ المباحُ فيُنظَرُ إِنْ كان فيه مصلحةٌ فلا بأس، فالمسابقة على الأقدامِ مثلًا فيها مصلحةٌ فلا بأس المسابقة على الأقدامِ مثلًا فيها مصلحةٌ فلا بأس أن أقولَ: مَن سَبقَ فله جائزة كذا وكذا. أما إذا كان شيءٌ لا مصلحة فيه، وليس فيه إلا مضيعة الوقتِ فإن جَعْلَ الجائزةِ فيه من بابِ إضاعةِ المالِ والنبي على عن إضاعةِ المالِ.

والمالُ يا إخواني ليس هيننًا، فلا تَظُنُّ أنه دراهمٌ تُنفَقُ، وتُبَذَرُ، بل المالُ هو قسيمُ الأعراضِ، والدماءِ، كما قال على: "إنَّ دماء كم وأموالكم وأعراضَكم عليكم حَرَامٌ" ". ولهذا أمَرَ النبيُّ بَمْنِيْلَظُوْوَالِي الشخصَ إذا جاءَه مَن يقولُ: أعطِني مالك. أن يقول: لا. فإن أبى، وأصرَّ وقاتلك على ذلك فلك قتاله، فالمال ليس بالهين حتى لا يهمنا بذله، بل الواجبَ أن نَعْتَنِيَ وقاتلك على ذلك فلك قتاله، فالمال ليس بالهين حتى لا يهمنا بذله، بل الواجبَ أن نَعْتَنِيَ بالأموالِ، وأن نكونَ أمةً اقتصاديةً لا أمةً ماليةً، والفرقُ بينها ظاهر، فالأمة الماليةُ هي كثيرةُ المالِ لكنها تُبَذِّرُه بغيرِ فائدةٍ، كرجل تاجرٍ عنده أموالٌ كثيرةٌ ويخبطُ بهذا المالِ، ولا يَهْتَمُّ به.

أما الأمةُ الاقتصاديةُ فهي التي تَغْرِفُ أين تَضَعُ المالَ، كما تَعْرِفُ من أين تَأْخُلُ المالَ، فهذا الرجلُ الاقتصاديُّ يَعْرِفُ أين يَضَعُ مالَه، كما يَعْرِفُ من أين يَأْخُذُ مالَه، وتَجِدُه يُوَازِنُ دائمًا بين الصادرِ والواردِ؛ حتى يَعْرِفَ ما عليه، وتَجِدُه إذا قلَّ المالُ في يدِه، قلَّ إنفاقُه، وإذا كثرُ المالُ في يدِه اتّسَعَ إنفاقُه لكن على وجهٍ سليم لا يكونُ فيه تبذيرٌ.

وما أكثر ما رَأَيْنا من قومٍ أُوسَعَ اللهُ عليهم من الهالِ فأسَاءُوا التصرفَ فافْتَقَرُوا، وكم رأينا نم أناسٍ مالُهم قليلٌ لكن لحسنِ تصرفِهم اسْتَغْنَوا به عن ما سِوَى الله ﷺ.

إِذًا المَيْسِرُ، هو: العِوَضُ المبذولُ في المغالباتِ، ويَدْخُلُ فيه كلُّ عقد يَتَضَمَّنُ غررًا،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٤٤٠٦)، ومسلم (١٦٧٩).



كعقودِ المشاركاتِ مثلًا، فإذا قالَ: خُذْ هذا الهالَ مضاربةً، لك ربحُ هذا الشهرِ، ولي ربحُ الشهرِ، ولي ربحُ الشهرِ الثاني، أو: لك نصفُ الربحِ مشاعًا ولكن لا خسارةَ عليَّ فهذا حرامٌ لا يَجُوزُ.

ويُوجَدُ بعضُ الناسِ يُعْطِي شخصًا دراهمَ ويقُولُ له: خذْ هذه الـدراهمَ واتَّجِرْ بهـا فـما رَبِحَتْ فلك نصفُه، وما خَسِرَتْ فعليك. فهذا حرامٌ ولا يَجُوزُ.

أو يُعْطِيه السيارةَ يَكُدُّها ويَقُولُ له: ما زادَ عن مائتين في اليـومِ فهـو لـك، ومـا نقَـ<del>صَ</del> فعليك. فهذا حرامٌ، ولا يَجُوزُ؛ لأنه فيه ضَرَرٌ.

أما الأنصاب، والأزلام؛ فالأنصاب جمع «نُصُب» وهي: الأصنامُ التي تُعْبَدُ من دونِ الله.

والأزلامُ جمع «زَلَم». وهو: ما يَجْعَلُه أهلُ الجاهليةِ مَستخارًا لهم؛ يَتَخَيَّرُونَ فيه الأمورَ، فَيَضَعُونَ أقداحًا أو أشياءَ أُخرَ يَكْتُبُونَ على بعضِها: سافِرْ. وعلى البعضِ الآخر: لا تُسَافِرْ. وعلى البعضِ الآخر: لا تُسَافِر ويَتُرُكُونَ بعضها بلا كتابةٍ، ثم تُخْلَطُ مع بعضِها في كيسٍ أو نحوِه، فإذا أرادَ أحدُهم أن يُسَافِرَ أخرَجَ أحدَ هذه الأزلام، فإذا خرَج الذي كُتِبَ عليه: سافِرْ سَافَر، وإذا خَرَجَ الذي كُتِبَ عليه عليه شيءٌ أعادَ العملية مرةً أخرى، فانظُرُ عليه: لا تُسَافِرْ. لم يُسَافِرْ. وإذا خرَج الذي لم يُكتب عليه شيءٌ أعادَ العملية مرةً أخرى، فانظُرُ إلى هذا السفه، فهذا السفه قد أبدلَ الله عَيْلُ عبادَه شيئًا خيرًا منه، وهو صلاة الاستخارةِ. فهذه الأربعةُ رجسٌ، والرجسُ هو النجسُ المستقذرُ الخبيثُ. ولكن هل الرجسيةُ هنا حسيةٌ أو الأربعةُ رجسٌ، والرجسُ هو النجسُ المستقذرُ الخبيثُ. ولكن هل الرجسيةُ منا حسيةٌ أو المعنويَّة؟ الرجسيّة هنا قطعًا معنويةٌ، ولا يُمْكِنُ أن تكونَ حسية، فالميسرُ مثلًا: لا يَجْعَلُ العَوضَ نجسًا، فيُنَجِّسُ الثوبَ إذا أصابه، والأنصابُ ليستْ نجسةً كذلك حتى لو مسستها، ويدُك رَطْبةٌ أو كانت هي رطبةٌ لم تَنْجُسُ يدُك، والأزلام كذلك، والخمرُ كذلك عنو مسستها، الخمرَ أو أصابَ ثوبَك فإنه لا يُنجَسُ يدُك، والأزلام كذلك، والخرية، ودليلُ ذلك قولُه الخمرَ أو أصابَ ثوبَك فإنه لا يُنجَسُك؛ لأنَّ النجاسةَ هنا نجاسةٌ معنويةٌ، ودليلُ ذلك قولُه يه نفس الآية: ﴿ وَيَنْ عَلَ الشَّعَانِ ﴾ والعملُ ليس نجسًا نجاسةً حسيةً بل نجاستُه معنويةٌ، في قال خبيثُ وهذا عملٌ طيبٌ.

إِذًا: لا يُؤْخَذُ من هذه الآيةِ أنَّ نجاسةَ الخمرِ نجاسةٌ حسيةٌ، ومن أَخَذَ من هذه الآيةِ، أن نجاسة الخمرِ نجاسة دسيةٌ، فقد أبعدَ النُّجْعَةَ؛ لأنه كيف تكونُ كلمة «رجس» خبراً عن

أربعةِ أشياءَ ثم تُوزَّعُ، فيقالُ: هي لهذا كذا، ولهذا كذا، هذا لا يُمْكِنُ ولا يسْتَقِيمُ في كلامِ الله عَلَى اللهُ عَلَى ال

وقوله: « ﴿ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ ﴾ ». أي: أنه ناتجٌ عن عملِه، أو هو عملُ السيطانِ؛ لأنه معصيةٌ، وكلُّ معصيةٍ قد اتَّبَعَ خُطُواتِ السيطانِ وعَمِلَ عمله. وعَمِلَ معميةً معملة.

مُثم قالَ عَجَلَلَ: ﴿ فَأَجَنَنِهُوهُ ﴾ ؟ أي: ابْتَعِدُوا عنه؛ أي: كونوا في جانبٍ، وهو في جانبٍ. هذا هو معنى الاجتنابِ.

وقوله: ﴿ لَعَلَّكُمْ تُعْلِحُونَ ﴾ . «لعل » هنا للتعليل؛ أي: لأنكم إذا اجْتَنَبَّتُمُوه أَفْلَحْتُم، والفلاحُ، قالَ أهلُ العلمِ: إنه كلمةٌ جامعةٌ تَتَضَمَّنُ الفوزَ بالمطلوبِ والنجاةَ من المرهوبِ. فهي من أجمع الكلماتِ، ففيها اندفاعُ المكارهِ وحصولُ المطالبِ.

وفي هذه الآية شيءٌ من الشرابِ بيَّنَ اللهُ أنه حرامٌ، وهو الخمرُ، ولو لا هذا لكان الخمرُ حلالًا؛ لأنه قبلَ أنْ يُحرَّمَ فهو حلالٌ قد امتنَّ اللهُ به على عبادِه، فقالَ: ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِيلِ حَلالًا؛ لأنه قبلَ أَنْ يُحرَّمَ فهو حلالٌ قد امتنَّ اللهُ به على عبادِه، فقالَ: ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَالْمَعْنَبِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ [الخَلَق: ٢٧]. ثم بعدَ ذلك -كها هو معروف- تَدرَّجَ تحريم الخمرِ شيئًا فشيئًا حتى اسْتَقَرَّ التحريمُ النهائيُّ.

\* \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحْمَلَتْهُ:

٥٧٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهُا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ» (١).

في هذا الحديثِ: وعيدٌ عظيمٌ لمن شَرِبَ الخمرَ في الدنيا إذا لم يَتُبْ منها، فإنْ تابَ تـابَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰۰۳).



الله عليه مهما أَكْثَرَ من شُرْبِها، والتوبةُ لا تكونُ توبةً حقيقيةً إلا باجتماعِ خمسةِ شروطٍ، وهي: • والإخلاصُ.

- الإقلاعُ عن المعصية.
  - الندمُ على فعلها.
- العزمُ على عدم الرجوع.
- أن تكون قبل فواتِ الأوانِ.

فإذا تابَ الإنسانُ من شربِ الخمرِ بالشروطِ التي ذكَرْناها وهي: الإخلاصُ، والندمُ، والإقلاعُ، والعزمُ على أنْ لا يَعُودَ، وأن تكونَ قبلَ فواتِ الأوانِ. فإنَّ هذا يكونُ كمن لم يَشْرَبْها. بل يُبَدِّلُ الله سيئاتِهم حسناتٍ.

وقولُه: «حُرِمَها في الآخرةِ». اختلَفَ العلماءُ رَجِمَهُ الله في هذا: هل المعنى: أنه لا يَدْخُلُ الجنةُ؟ أو المعنى: أنه لا يَشرَبُ الخمرَ، وإن دخَلَ الجنةُ؟ وعلى كلا الأمرين جميعًا ففيه وعيدٌ.

فأما الذين قالوا: إنَّ المرادَ لا يَدْخُلُ الجنةَ. قالوا: لأنه إذا دخَلَ الجنةَ فإنَّ فيها ما تَشْتَهِيهِ الأنفسُ، وهو إن اشْتَهَاهُ ولم يَحْصُلُ له اخْتَلَ ما وعدَ اللهُ به، وإن لم يَشْتَهِه لم يَكُنُ مَنْعُه منه عقوبةً؛ لأنَّ ما لا تَشْتَهِيهِ يَكُونُ مَنْعُكَ منه إكرامًا، ولهذا إذا عزَمَ عليك شخصٌ بفنجانِ شاي وأنت لا تَرْغَبُه فإنك تَعْتَبِرُ هذا إهانةً.

قال تعالى: ﴿ فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَا إِ غَيْرِ السِنِ وَأَنْهَرُ مِن لَبَنِ لَمْ يَنْفَيْرَ طَعْمُهُ، وَأَنْهَرُ مِنْ خَمْرٍ ﴾ [مُحَتَّنَا:١٥]. فإن حرَّم لم يَصْدُقْ هذا الوعدُ، وإن مُنِعَ الرغبةَ فيه لم يكن في منعِه إياه عقوبةً.

وأما الذين قالوا: إن المرادَ أنه لا يَدْخُلُ الجنةَ، فقالوا: لأنَّ هـذا كغيرِه من النصوص الوعيديةِ، أي: أن شُرْبَ الخمرِ سببٌ لمنعِ دخولِ الجنةِ، لكن قد يَعْفُو اللهُ عن الإنسانِ ولا يُعَاقِبُه؛ لقولِه تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِ وَيَغْفِرُ مَا دُوكَ ذَلِكَ لِمَن يَشَكَآهُ ﴾ [السَّالة ١١٦].

وأيًّا كان المعنى هذا أو هذا ففيه تحذيرٌ شديدٌ من شُرْبِ الخمرِ.



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَتْهُ:

تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَابْنُ الْهَادِ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ الزُّهْرِيِّ.

في هذا: دليلٌ على أنَّ الخمرَ سببٌ للغوايةِ، وقد قالَ بعضُ العلهاءِ: مَن رُئِيَ يَشْرَبُ الخمرَ فهذا دليلٌ على أنه سيكون منه غيُّ على حَسَبِ ما شَرِبَ، فإن شَرِبَ كثيرًا فغَيُّه كثيرٌ، وإن شَرِبَ يسيرًا فغَيُّه يسيرٌ؛ لأن الرسولَ بَمْنَالْمَالْوَالِي قيل له: لو أخَذْتَ الخمرَ لغَوَتْ أمتُك.

المهم : أنَّ هذا دليلٌ على أنَّ الخمرَ ليس بجيدٍ، وأنه سببٌ للغيِّ، وهذا شاهدٌ للحديثِ الذي ورَدَ عن الرسولِ عَلَيْلاَللَهُ اللهُ الخمرَ مِفْتَاحُ كلِّ شرِّ».

\* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحَمَّلَتُهُ:

٥٧٧ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيم، حَدَّثَنَا هِ شَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنس هِ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ غَيْرِي قَالَ: "مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ النِّهَاءُ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ غَيْرِي قَالَ: "مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ النِّهَاءُ حَتَّى يَكُونَ النَّهَاءُ حَتَّى يَكُونَ النِّهُ فُلُ وَيَقِلَ الرِّجَالُ وَتَكُثُو النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمُهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ "".

والمركب، فالبسيطُ: هو عدمُ العلم، والمركبُ: هو عدمُ العلمِ مع عدمِ العلمِ بعدمِ العلمِ، والمركبُ، فيَظْهَرُ الجهلُ بعدمِ العلمِ، والمركبُ: هو عدمُ العلمِ مع عدمِ العلمِ بعدمِ العلمِ، والمركبُ: هو عدمُ العلمِ مع عدمِ العلمِ بعدمِ العلمِ، والمركبُ: هو عدمُ العلمِ مع عدمِ العلمِ بعدمِ العلمِ، والمدا سَمَّيْنَاه مركبًا، ومعناه: أن يكونَ الإنسانُ لا يَعْلَمُ لكنه لا يَدْرِي أنه لا يَعْلَمُ، فتَجِدُه

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۲۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٣٣٧١).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> أخرجه مسلم (۲٦۷۱).



يَتَكَلَّمُ بِهَا يَظُنُّهُ علمًا، وهو وهمٌ، وبها يَظُنُّه أنه براهينٌ، وهي شبهاتٌ وليست براهينَ.

وقولُه: «ويَقِلَّ العلمُ». هذا هو المقابلُ لظهورِ الجهلِ، وقد جاءت أحاديثُ أخرى تُبيِّنُ أن المرادَ بقلةِ العلمِ هو موتُ العلماءِ حتى إذا لم يَبْقَ إلا رؤساء ضُلَّالًا أفتوا بغيرِ علم فضَلُّوا وأَضَلُّوا. والعياذُ بالله.

وقولُه: «ويَظْهَرَ الزنا». يعني: يَفْشَى ويَكْثُرُ -نَسْأَلُ الله أَنْ يَحْمِينا وإياكم، ويُجَنِّبَ بلادَنا، وبلاد المسلمين هذا الخلق الخبيث -وذلك لكثرة أسبابِه، ومن أسبابِه: التبرجُ والاختلاطُ، التبرجُ بالزينةِ يكون بلبسِ الثيابِ الجميلةِ، أو بكشفِ الأعضاءِ الفاتنةِ كالوجهِ، وبالاختلاطِ أيضًا يَكْثُرُ الزنا.

وقد ذكر ابنُ القيم في «الطُّرقِ الحُكْمِيَّة» أن الزنا سببٌ لكثرةِ الموتِ والطواعينِ، وصدَقَ تَخَلَسُهُ، فالآن ظهر مرضٌ اسمُه «الإيدز» ليس له علاجٌ وقرَّرَ الأطباءُ -زعمائهم- أن سببه الزنا، المخالطةِ الجنسيةِ غير الشرعيةِ، وهذا يَشْهَدُ لها قالَه تَخَلَسُهُ بأنَّ الزنا سببٌ لكثرةِ الطواعين والأمراضِ والموتِ.

قالَ ويَجِبُ على ولاةِ الأمورِ أَنْ يَمْنَعُوا النساءَ من الاختلاطِ بالرجالِ ومن الظهورِ متبرجاتٍ، حتى قالَ: يَجُوزُ لوالي الحِسْبةِ إذا رأَى من امرأةٍ ثوبًا جميلًا أَن يُلطِّخَه؛ ليُفْسِدَ منظرَه حتى تَذْهَبَ متلوثةً ثيابُها، هكذا قالَ في «الطرقِ الحكمية» مها يَدُلُّ على أَن العلهاءَ يُعَانُونَ هذا الأمرَ منذ زمنٍ.

فالمهم : أنَّ من أسباب كثرةِ الزنا: التبرج ، والتطيب ، والسفور ، والاختلاط بالرجال ، وما أشبة ذلك ، وتَجِدُ المجتمعاتِ التي تُمَارِسُ نِساؤُها مثل هذه الأمور ، تَجِدُ بيوتَها عارية تهام العُرْي ، فترى الرجل يَجْعَلُ امرأته تَخْرُجُ لتُعَاشِرَ من تُعَاشِدُ من الناس ، ويَأْتِي عِوضًا عنها العُرْي ، فترى الرجل يَجْعَلُ امرأته تَخْرُجُ لتُعَاشِرَ من تُعَاشِدُ من الناس ، ويَأْتِي عِوضًا عنها بخادمة ، وربها يَحْدُثُ بينه وبينها فتنة ، وربها تُربِّي أولادَه على أسوأ الأخلاق ، وربها تَقْتُلُهُم كها حُدِّثْتُ بذلك قبل سنة ، فقد قامت إحدى الخادماتِ بذبحِ الأولادِ كها تُذَبِّحُ الأكباش ، وهذا قد وقعَ هنا ليس في بلدِنا هذه لكن عِندَنا.

ثم إنَّ المرأةَ إذا اخْتَلَطَتْ بالرجالِ وهي سافرةٌ، فإنها لا تَتَقَبَّلُ زوجَها عند المعاشرةِ الخاصةِ بشهيةِ ولذةٍ، ولذلك لأنَّ قلبَها قد تعلَّقَ بأُناسِ أشبَّ منه وأجملَ في الأسواقِ، فتَأْتِي

إلى الفراشِ وهي باردةٌ ليس عندها استعدادٌ، ولا تَقَبُّلُ للزوجِ مهما قَوِيَت شَهوتُه، وإذا قُوبـلَ ببرودةٍ فسيشعرُ بأنه لا يقومُ بهذا الأمر.

كذلك الزوجُ إذا خرَجَ إلى السوقِ ووَجَدَ النساءَ كاشفاتٍ سافراتٍ، فإنه تَقِلُ نَظْرتُه إلى زوجتِه، فيَأْتِيَها باردًا، بل رُبَّما لا يَقْوَى عليها وعلى مارسةِ العمليةِ إلا وهو يتَصَوَّرُ أنه يُخَالِطُ امرأةً رآها بالسوقِ -والعياذُ بالله- وهذا هو الشيء المشاهدُ، وهو المعلومُ الذي تَدُلُّ عليه الفطرةُ.

ولذلك يَتَّخِذُ بعضُ السفهاءِ ما يُسَمُّونَه بالفيديو الذي يُظْهِرُ صورًا عارية خليعة، فيُشَاهِدُ الرجلَ يُجَامِعُ الزوجة، ولاشك أن هولاء الخبثاء المصورين لهذا الشيء لا يُصَوِّرُونَ إلا امرأة شابة جميلة مع شاب جميل، فإذا أرادَ أن يَأْتِيَ أهلَه لبرودةِ الأمرِ عنده؛ لها شَاهَدَه من نساء فاتناتٍ خارجَ البيتِ لا يَأْتِيهُم إلا وقد عرضَ على شاشةِ التليفزيون ما في شريطِ هذا الفيديو ليُنْهِضَ من همتِه ما يُنْهضُ.

لهذا يَجِبُ علينا ونحن أمةٌ مُؤمِنةٌ مُسْلِمةٌ محتَشِمةٌ تَحْتَرِمُ نساءَها، وتَحْتَرِمُ أخلاقَها، أن نَكُونَ يدًا واحدةً ضدَّ أعْدَاءِ الإسلامِ، وأمّةِ الإسلامِ الذين يُحَاوِلُون بكلِّ ما يَسْتَطِيعون أن يَخْتَلِطَ النساءُ بالرجالِ، أو أنْ تَخْرُجَ نساءُ المؤمنين كاشفاتٍ، متبرجاتٍ، متطيبات، فاتناتٍ، حتى يُحَالَ بينهم وبين ما يَشْتَهُون.

ولقد قالَ أصدقُ الخلقِ وأعلمُ الخلقِ بها يَنْطِقُ محمدٌ ﷺ: «ما تَرَكْتُ بعدي فتنةً أَشدً على الرجالِ -أو أَضرَّ على الرجالِ - من النساءِ» أن هكذا يقولُ الرسولُ عَلَيْلَظَلْوَالِيلا ؛ لأنَّ هذه الفتنةَ والعياذُ بالله - تَدُبُّ إلى كلِّ قلبٍ، فإن فتنةَ عبادةِ الصنمِ قد يَتَحَاشَاها كثيرٌ من الناسِ، لكن هذه الفتنةُ ربها يَقَعُ في شَرَكِها من هو أبعدُ الناسِ عن الشِّرْكِ، فيُشْرِكُ شركَ شهوةٍ لا شركَ عبادةٍ.

فالحاصلُ: أنَّ الرسولَ عَلَيْهَ النَّهُ الْحَبَرَ أَنَّه سوف يَظْهَرُ الزِنا، وظهورُ الزِنا يكونُ بعدَ ظهور مسبباتِه، ومقدماتِه.

وقولُه: «وتُشْرَب الخمرُ». لم يَقُلْ ﷺ ويَظْهَـرُ شُـرْبَ الخمـرِ. وكـأنَّ مجـردَ شـربِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٥٠٩٦)، ومسلم (٢٧٤٠).



الخمرِ مقابلٌ لظهورِ الزنا؛ لأنَّ شربَ الخمرِ لا يُقْدِمُ عليه عاقلٌ أبدًا، أما الزنا فشهوةٌ متحركةٌ في النفس، وربما يُقْدِمُ عليه كثيرٌ من الناسِ.

ويُحْتَمَلُ أَن يُقَالَ: «ويُشْرَبُ الخمرُ». أي: أنه يكون كشُربِ الهاءِ، فيكون فيه إشارةٌ إلى كثرتِه حتى يكونَ كالشراب المعتَاد، فكما يَشْرَبُ الهاءَ يَشْرَبُ الخمرَ.

وقولُه: «وتُشْرَبُ الخمر». هو الشاهدُ من الحديثِ.

وقولُه: «ويقل الرجال ويكثر النساء» هل معناه: أنَّ المرأةَ تُنْجِبُ عَشَرة مِـن النـساعِ وواحدٌ من الرجالِ؟

نقولُ: يُحْتَمَلُ هذا لكنه غيرُ مرادٍ؛ لأنه قد جاءت أحاديثُ تَدُلُّ على أنَّ المرادَ به القتلُ، كما قالَ الرسولُ في حديثٍ آخرَ: «ويَكْثُرُ الهَرْجُ». يعني: القَتْلُ، والقتل إنها يَـسْتجدُّ بالرجالِ؛ لأنهم هم أهلُ القتالِ.

فيكون المعنى: أنها تَكْثُرُ الحروبُ، والفتنُ، حتى يُقْتَلَ الرجالُ، وتَبْقَى النساءُ بـلا رجالَ، ويكونُ لكلِّ رجلِ خمسون امرأة.

\*\*\*\*

## ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لِشَّهُ:

٥٧٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: شَعِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولَانِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ هِنْ : إِنَّ النَّبِيَ عِلَى قَالَ: «لَا يَرْنِي الزَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَسْرَبُهَا وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ » (").

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُحَدُّثُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَقُولُ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ: "وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ فِيهَا حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ».

في هذا الحديثِ: أربعة أمور نفَى رسولُ الله عَلَيْ عَمَّنْ يُمَارِسُها حين مارستِها الإيانَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥٧).

فقالتِ الخوارجُ: هذا يَدُلُّ على كفرِ فاعلِ هذه الأشياء؛ لأنَّ نَفْيَ الشيءِ يَقْتَضِي ثبوتَ ضدَّه والإيهانُ ضدُّه الكفرُ. قالَ تعالى: ﴿ هُوَ اللَّذِي خَلَقَكُو فِن كُرْكَافِرٌ وَمِنكُم مُوَّمِن ﴾ [التَّكَانُ: ٢]. وليس هناك قسمٌ ثالثٌ. وقالَ تعالى: ﴿ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾ [التَّكَانُ: ٢٩]. قالوا: فإذا انْتَفَى الإيهانُ حَلَّ الكفرُ، وهذا يَدُلُّ على أنَّ فاعلَ هذه الأشياء كافرٌ كفرًا مخرجًا عن الملةِ.

وتوَرَّعَ المعتزلةُ عن إطلاق الكفر عليه فقالوا: نَنْفِي عنه الإيهانَ، ولا نُطْلِقُ عليه الكفر، فننفي عنه الإيهان والكفر جميعًا، أما الإيهانُ فلنَفْي الشارع له، وأما الكفرُ فلأنَّ الشارعَ لم يُثْبِتْه له، فنقولُ: هو لا مؤمنٌ ولا كافرٌ.

فأَثْبَتُوا بذلك قسمًا ثالثًا ومرتبةً ثالثةً لم يَدل عليها كتابُ الله ولا سنةُ رسولِه على وقالتِ المرجئةُ: يعنِي بذلك الكفارَ ؛ لأنَّه قالَ: «لا يَزْنِي حينَ يَزْنِي وهو مؤمنٌ ». إذن فلا يَفْعَلُ هذا المرجئةُ: يعنِي بذلك الكفارَ ؛ لأنَّه قالَ: «لا يَزْنِي حينَ يَزْنِي وهو مؤمنٌ ». إذن فلا يَفْعَلُ هذا إلا الكفارَ، وليس فِعْلُ هذا الشيءِ سببًا للكفرِ، ولكنَّ هذا الشيءَ لا يَصْدُرُ إلا من كافرٍ، فقالوا: هذا في حقِّ غير المؤمنين.

ولكنَّ هذا قولٌ ليس بصحيح؛ لأننا نُشَاهِدُه يَقَعُ من المؤمنين من غير الكفارِ، فإما أن يَقُولُوا بقولِ الخوارج، ويقولوا: هو حين الفعل ليس بمؤمنٍ.

وإما أن يقولوا بما قال به أهلُ السنةِ، وهو القولُ الرابعُ في مثل هذه النصوصِ، وهو: أنه لا يُؤْمِنُ الإيهانَ الكامل؛ لأنه لو كان عنده إيهانٌ كاملٌ لردَعه عن هذا الفعلِ حين فِعْلِه، ولهذا قيّد الرسولُ عَنَيْ ذلك بوقت الفعل فقال: «حين يَزْنِي» فإنَّ الإنسانُ حين يُمَارِسُ الزنا، وهو على المرأةِ لو كان في قلبِه إيهانٌ كاملٌ حقيقيٌّ ما فعل هذا أبدًا، وهو يُؤْمِنُ بأنَّ اللهَ يقولُ: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الزِّنَةُ إِنَّهُ مَانَ فَهُ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ اللهِ ال

إذًا: فالذي انْتَفَى عنه هو كمالُ الإيمانِ، وهذا هو القولُ الراجحُ المتعيِّنُ الذي تَدُلُّ عليه الأدلةُ وتَجْتَمِعُ به، ومعلومٌ أننا نَجِدُ في كتابِ الله وسنةِ رسولِه -صلوات الله وسلامه عليه نصوصًا ظاهرُها التعارضُ، فتَجِدُ بعضَ الناسِ يَأْخُذُ بهذا الطَّرَفِ دونَ الطَّرَفِ الآخرِ فيضِلُ، وتَجِدُ آخرين يُحَاوِلُون الجمعَ بينهما؛ أي: بين هذين النصينِ المختلفينِ الذينِ ظاهرُهما التعارضُ، ويَجْمَعُون بينهما على وجهٍ قريبٍ غيرِ متكلَّفٍ ولا مُسْتَهْجَن.

ونفي الكمالِ عمن فيه الأصلُ كثيرٌ مثلُ قولِه عَلَيْ: «لا صلاةً بحضرةِ طعامٍ». مع أنَّه



يُصَلِّي، إذن فالمنفيُّ هو كمالُ الصلاةِ.

ويقولُ الناسُ: لا رجولةَ في هذا الإنسانِ وهو رجلٌ، وعلى هذا فقِس، فإن الشيءَ قد يُنْفَى لانتفاء كمالِه لا لانتفاءِ أصلِه.

والشاهدُ من هذا الحديث قولُه: «ولا يَشْرَبُ الخمرَ حين يَشْرَبُها وهو مؤمنٌ». فوالله لو كان عنده إيهانٌ كاملٌ ما شَرِبَ الخمرَ، وهو يَعْلَمُ أنها رجسٌ من عملِ السيطانِ، وأن من شَرِبَها في الدنيا حُرِمَها في الآخرةِ، وأنها مِفْتَاحُ كلِّ شرٍ، وأنها أمُّ الخبائثِ -والعياذُ بالله- وأنَّ شاربَها ملعونٌ؛ لهذا فلا يُمْكِنُ أن يَشْرَبَها وهو يُؤْمِنُ جذه الأمورِ إلا وإيهانُه ضعيفٌ.

وفي هذا الحديث: قال ﷺ: «ولا يَسْرِقُ»، وفي روايةٍ أخرى قال: «ولا يَنْتَهِبُ». في الهو الفرقُ مِن السرقةِ والانتهابِ؟

فالجوابُ: أن السرقة، هي: أخذُ الشيء بخُفْية، وأما الانتهابُ، فهو: خطفُ الشيء بسرعة. وقولُه: «ذاتَ شرفٍ». يعني: لها أهمية، كأنْ يَنْتَهِبُ السارقُ ساعةَ إنسانِ. فهذا شيءٌ الشرفِ، أما أنْ يَنْتَهِبَ فُصفُصةً من بينِ أُصْبُعَي رجلِ. فهذا شيءٌ ليس ذا أهمية، ولا شرفٍ، فلا يُقَالُ لمن انتهَبَها: ليس بمؤمنٍ، بل يُقَالُ ذلك لمن اننهَب نَهْبةً ذاتَ شرفٍ يَرْفَعُ الناسُ إليه أبصارَهم فيها حينَ يَنْتَهِبُها. كما قالَ النبي ﷺ. فهذا هو الذي يُقالُ فيه: ليس بمؤمنٍ.

أما السارقُ فلم يفصِّلُ الرسولُ ﷺ فيه، أيَّ شيءٍ يَسْرِقُ؟ لأنَّ أصلَ السرقةِ، ومحاولةَ السلطةِ بالاختفاءِ دناءةٌ، ونقصٌ في الإيهانِ.

\*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعَلَّلْهُ:

٢ - باب الْخَمْرُ مِنْ الْعِنَبِ وغيره.

٥٧٩ - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ نَافِع، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَا اللهِ قَالَ: لَقَدْ حُرَّمَتِ الْخَمْرُ وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْءٌ.

٥ ﴿ ٥ ٥ ﴿ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُوشِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِع، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِع، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ وَمَا نَجِدُ - يَعْنِي: بِالْمَدِينَةِ - ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ وَمَا نَجِدُ - يَعْنِي: بِالْمَدِينَةِ -

خَمْرَ الأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيلًا، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ (١٠).

٥٨١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْنَى، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَهِيُ قَالَ: قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْعَسَلِ وَالْعَسَلِ وَالْعَبْر، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ ").

يَتَبَيَّنُ من هذين الحديثين أن النفي في حديثِ ابنِ عمرَ الأولِ، هو أنها ليس فيها شيءٌ كثيرٌ من خمرِ العنبِ.

والمرادُ بإثباتِ الخمرِ من الخمسةِ في حديثِ عمرَ أنه يُتَّخَذُ من هذه الخمسةِ، لكنَّ بعضها كثيرٌ وبعضَها قليلٌ، والكثيرُ هو البُسْرُ، والتمرُ، وكان يُوضَعُ في الماءِ، ويَمْضِي عليه ما شاءَ اللهُ أن يَمْضِي من الأيامِ حتى يَتَخَمَّرَ ويُزْبِدَ، وإذا رأيته ظننت أن تحتَه نارًا لكن ليست بالنارِ الشديدةِ الحرارةِ، بل هي نارٌ هادئةٌ تَجِدُه يُزْبِدُ، ويَرْ تَفِعُ مع الزّبَدِ، فإذا أزبدَ فمعنى ذلك أنه صار خرًا إذا شَرِبَه الإنسانُ سَكِرَ.

فكانت الخمرُ من هذه الأصنافِ الأربعةِ، ولكنَّ أميرَ المؤمنين عمر هيشُن أعطانا قاعدةً، فقالَ: الخمرُ ما خامرَ العقلُ.

وهذه القاعدةُ أثبتَها الرسولُ بَمْلِنَالْفَلْأَوْلِيْلُ أَيضًا فِي قولِه: «كلُّ مسكرٍ خَمْرٌ». والمسكرُ هو: ما غطَّى العقلَ على وجهِ اللذةِ، والطربِ. إذن فلا حاجةَ إلى أن نقولَ: ما نوعُ هذا الخمرِ؟ فها دام مسكرًا فإنه خَرٌ من أيِّ شيءٍ كان.

ولكن هل يَجُوزُ شربُ الخمرِ للضرورةِ، يعني إذا قالَ قائلٌ: إنَّ اللهَ ﷺ، يقولُ: ﴿وَقَدْ فَصَّلَلَكُمُ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا أَضْطُرِرَتُهُ إِلِيَّهِ ﴾ [النظان ١١٩]. وهذا إنسانٌ مضطرٌّ. فهل يَجُوزُ له أن يَشْرَبَ الخمرَ؟

نقولُ: في هذا تفصيلٌ، فإن كان يَدْفَعُ ضرورتَه جازَ، وإن كان لا يَدْفَعُ ضرورتَه لم يَجُزْ. مِلْ مثالُ الذي يَدْفَعُ ضرورتَه: لو أنه غصَّ بلقمةٍ وليس عنده ما يَدْفَعُ به هذه اللقمةُ إلا خرًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۹۸۰).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٠٣٢).

يَشْرَبُه فهنا نقولُ: اشربِ الخمرَ، لكن إذا دفَعْتها بجَرْعَةٍ لا تَشْرَبْ جرعةً أخرى؛ لأنَّ الضرورةَ تَتَقَدَّرَ بقَدْرِها.

ومثالُ الضرورةِ التي لا تَنْدَفِعُ بالخمرِ: لو عطش، فإنه لا يَشْرَبُ الخمرَ حتى إذا مات من العطشِ. فقد قالَ أهلُ العلمِ والطبِّ: إنه إذا شَرِبَ الخمرَ وقد قُدِّرَ أنه يَبْقَى ساعتين قبل أن يَمُوتَ من العطشِ، مات قبلَ المدةِ المقررةِ بساعةٍ؛ لأنه يَزِيدُ في العطشِ، ومعنى ذلك أنه صار كالمستجيرِ مِن الرمضاء بالنارِ، ولم يَسْلَمْ.

ومع هذا نقول: لو شَهِدَ الطبُّ بأنَّ نوعًا مِن الخمرِ يُغْنِيهِ من الجوعِ، لا من العطشِ وهذا الرجلُ جائعٌ، وإما أن يَشْرَبَ هذا الخمرَ الذي يُغْنِيه من الجوعِ، وإما أن يَمُوتَ، وإذا شَرِبَه أغناه من الجوعِ وسدَّ رَمَقَه، فإننا نقولُ: إذا فُرِضَ هذا وثبَت هذا الشيءُ جازَ؛ لأنَّ اللهَ قالَ في الخنزيرِ، والميتةِ، والدَّمِ إنها رجسٌ، فقال: ﴿ قُل لا آجِدُفِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلاَ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مَسْفُوحًا أَوْلَحَمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجَسُ ﴾ [الانتظانه: ١٤]. ومع ذلك أباحَ هذا للضرورةِ، وقال في الخمرِ كذلك إنه رجسٌ من عمل الشيطانِ.

فنقولُ: إذا دعَتِ الضرورةُ إلى شربِه أو تناوله، وشهدَ الطَبُّ، والتجاربُ بأنه يَدْفَعُ هـذه الضرورةَ، فإن ذلك يَجُوزُ؛ ولهذا لها كان دَفْعُ ضرورةِ الغاصِّ بـشُرْبِ الخمرِ أمرًا معلومًا بالحسِّ أجازه أهلُ العلم.

وإذا وصِفَ له الخمرُ كدواءِ فهل يَجُوزُ؟

الجوابُ: لا يَجُوز؛ لأننا نقول: كلُّ مَن وصَفَ الخمرَ بأنه دواءٌ فهو كاذبٌ، حتى إذا كان أستاذًا كبيرًا في الطبِّ، وقال: إنَّ الخمرَ يُتَدَاوَى به، فإننا نقولُ: لكن محمدًا ﷺ يقولُ: «إنَّ اللهَ لم يَجْعَلْ شفاءَ أمتي فيها حَرَّمَ عليها» ((). ونحن نُصدِّقُ أصدقَ من يَنْطِقُ بوحيٍ من الله الرسولَ عَلَيْها اللهُ ولا نُصَدِّقُ هذا.

ثم نَقُولُ: إنَّ العقلَ يَشْهَدُ بذلك، فهل يَظُنُّ أحدٌ أن الربَّ عَجَلَل -وهـو أكـرمُ الأكـرمينَ-

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان (۱۳۹۱) من حديث أم سلمة مرفوعًا، والصواب أنه من رواية ابن مسعود موقوفًا. وانظر: «تلخيص الحبير» (٤/ ٧٤-٧٥).

يَمْنَعُ عبادَه ما لهم فيه مصلحةٌ؟ أبدًا، إذ لو كان فيه مصلحةٌ ما حرَّمه اللهُ عليهم، فلو كان يُزيلُ الأدواء والأمراض ما حرَّمة اللهُ عليهم، بل ما حرَّمَه عليهم؛ إلا لأنه خبيثٌ ضارٌ في العقلِ والجسم، وأحيلُ مَن يريدُ أن يقفَ على شيءٍ من مضارِه إلى ما كتَبه محمدُ رشيد رضا في التفسيرِ - عندَ تفسيرِ هذه الآيةِ أو أيةِ البقرةِ، فقد بيَّن مضارَ الخمرِ العقليةَ، والمادية والاجتماعية، والجسدية، والدينية وهذه خمسةُ أجناسٍ من المضارِ، والإنسانُ العاقلُ لا يُقدِمُ على مثلِ هذا الشيءِ مع تحققِ المضارِ المذكورةِ فيه.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ وَحَلَّلتْهُ:

٣ - باب نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ.

بُ بَ رَبِ اللهِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ هِنْكَ قَالَ: «كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ هِنْكَ قَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ قُمْ يَا أَنْسُ مِنْ فَضِيخِ زَهُو وَتَمْرٍ فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ قُمْ يَا أَنْسُ فَأَهْرِ قُهَا فَأَهْرَ قُتُهَا» (۱).

وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: «كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ».
٥٨٤ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ أَبُو مَعْشَرِ الْبَرَّاءُ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدٌ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ وَالْخَمْرُ يَوْمَئِذِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ وَالْخَمْرُ يَوْمَئِذِ اللهِ، وَالتَّمْرُ ".

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۹۸۰).

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.



هذا الحديثُ كما تروْنَ فيه: أنَّ الخمرَ نزلَ تحريمُها والناسُ يشربُونَها.

وفيه: دليل على أنَّ الخمرَ ليست بنجسةٍ؛ لأنها اكفئت في الأسواقِ، ولأنَّ النبيَّ ﷺ لم يأمرْ بغسِلها.

فإنْ قالَ قائلٌ: إنها حينَ كانتْ في الآنيةِ كانت طيبةً؛ لأنها لم تُحرَّمْ.

فيقال: هو كذلك، لكن من حينِ أن حرِّمَتْ صارت خبيشة وهي في الأواني؛ ولأنَّ النبيَّ عَلَيْلَالِلِي لَمَا حُرِّمت الحُمُّر في خيبر أمرَ بغسلِ القدورِ منها وإن أبى آبٍ إلا أنَّ يعارضَ بأن تحريمَها طرأ، فإننا نقولُ: ثبت في صحيح مسلم أنَّ أعرابيًا أو رجلًا جاء إلى النبي على براويةٍ من الخمرِ، فأهداها إليه، فقال: إنها حُرِّمت ولم يقبلها. فسارَّه رجلٌ فقال النبيُّ عَلَيْ: بم ساررته؟ قال: قلتُ بعُها. فقال النبي على: إن الله إذا حرَّمَ شيئًا حرَّمَ ثمنَه، ففتح الرجلُ فم الرَّاويةِ وَأَرِاقَ الخمر ولم يأمرُه النبي عَلَيْ بغسلِها ولا نهاه عن إراقتِها في هذا المكان.

وهذا دليلٌ واضحٌ: على أنَّ الخمرَ ليستْ بنجسةٍ نجاسةً حسيَّةً.

وأما قوله: «إنَّ الخمرَ كان البُّسْرَ والتمرَ». فيقال: إن لدينا عبارةً عامةً قالهَا الرسولُ غَلَيْلِكُلُولِكُلُ وهي: «كلُّ مسكرٍ خمُرٌ» (المن أيِّ نوع كان.

وفي هذا الحديث: دليلٌ على سُرعةِ امتثالِ الصحابةِ لأمرِ اللهِ ورسولهِ، فانهم لم يقدمُوا على شرابِ الخمرِ الذي قد صُنِع، بل أراقُوه، وهذا من تمامِ انقيادِهم رَاهِمْ.

#### \* \$ \$ \$ \$

## ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحَلَّلتهُ:

٤ - باب الْخَمْرُ مِنْ الْعَسَلِ وَهُوَ الْبِتْعُ.

وَقَالَ مَعْنٌ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ الْفُقَّاعِ. فَقَالَ: إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلَا بَأْسَ به وَقَالَ ابْنُ اللَّرَاوَرْدِيِّ: سَأَلْنَا عَنْهُ، فَقَالُوا: لَا يُسْكِرُ، لَا بَأْسَ بِهِ.

فتوى أنس ويشن إذا لم يُسكر فلا بأس به، هذه فيها تفصيل، وإن أسكر حَرُمَ وهـذا فيه: جوازُ تعليقِ الفتوى وأن يقالَ مثلُ هذا: إن كذا فكذا. وإن كذا فكذا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰۰۳).

فإذا قالَ قائلٌ: هل يجوزُ أن نختبرَه بالشربِ وننظر؟.

فالجوابُ: أن يقالَ: إذا لم يمكنْ اختبارُه إلا بالشربِ فلا بأسَ، وإن أمكنَ اختبارُه بغيرِ ذلك فلا يُشربُ. يعني: لو أمكنَ اختبارُه بالتحليلِ، فإنَّه لا يجوزُ شربُه للاختبارِ، وإن لم يمكنْ، قلنا: أن نختبره بالشرب.

فإذا قال قائلٌ: أفلا يمكُن أن يكونَ مسكرًا ويسكِرُ الذي شربَه؟

قلنا: بلى، هذا ممكنٌ، ولكن الذي شربه أقدمَ عليه حينَ أقدمَ، وهو لا يعلمُ أنه مسكرٌ، والأصلُ الحلُّ حتى يقومَ دليلٌ على التحريم.

#### \*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

٥٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» (١٠ . حَدَّثَنَا أَبُو الْيَهَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزَّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ ﴿ فَا لَا عَبْدِ وَهُو نَبِيدُ الْعَسَلِ وَكَانَ أَهْلُ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ ﴿ فَا لَا يَعْ وَهُو نَبِيدُ الْعَسَلِ وَكَانَ أَهْلُ الْيَمْنِ يَشْرَبُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ( كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ فَهُو حَرَامٌ » (١).

٥٨٧ - وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «حَدَّثَنِي أَنُسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ». وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهَا الْحَنْتَمَ وَالنَّقِيرِ ۖ".

الانتباذ هو: أن يوضع زبيبٌ أو تمرٌ في الماء يُنبذُ فيه ويبقونه يومًا، أو يـومين، أو ثلاثة، من أجلِ أن يكتسبَ الماء من أجلِ أن يكتسبَ الماء من حلاوة هذا الشيء وينقى أيـضًا، فإن الرواسبَ التي في الماء تكون في هذا التمرِ أو في هذا الزبيبِ مع كسبِ الحلاوة، وصفائه، ثم يـشربونه، نهاهم الرسولُ عن الانتباذ في هذه الأشياء: الدباء والمُزَفَّتِ والنقيرِ والحنتم.

أما الدُّباءُ؛ فهي: القرعُ وكان للقرع جلدٌ، جلدٌ عليه -وَلا سيَّما- ما يُعْرَفُ عندَنا بالقرع

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰۰۱).

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٩٩٢).



النجديِّ، القرعُ النجديُّ هذا إذا كَبِرَ وعزى صارَ له قِشْرةٌ غليظةٌ وقويةٌ إذا يبست أُخذت اللَّب من داخله، ثم صَارَ وعاءً.

هذا الوعاءُ حارٌ، فإذا انتبذُوا فيه أسرعَ إليه التخُّمُر، ولا سيَّما في أراضي الحجازِ.

وأما المزفتُ: فهو إناءٌ يُجْعَلُ فيه الزفتُ، يُطْلَى بالزفتِ من الداخلِ من أجلِ النظافةِ، والزفتُ كما نعلمُ جميعًا يكون حارًا، فيسرع إليه الاختمارُ.

كذلك الحنتمُ والنقيُر: نوعان من الأواني يكون فيها النبيذُ ولكنَّها حارةٌ يُسرعُ إليها التخمرُ، فنهى عن ذلك رسولُ الله ﷺ؛ خوفًا أن يقعَ الإنسانُ في المحظور، وهو لا يدري، ثم بعد ذلك رخَّصَ لهم وقال: "إني نهيتُكم عن الانتباذِ في كذا وكذا فانتبذوا فيما شئتم غير أنَّ لا تشربُوا مسكرًا" فرخَّصَ لهم بعد ذلك عَلَيْالطَلْوَالِيلًا.

#### **本**级级\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ: ﴿

٥ - باب مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنْ الشَّرَابِ.

٥٨٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَ الْ عَمْرِ عَلَى مِنْبُرِ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَنْ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِي مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَهِي مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَقَيْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلَاثُ وَدُدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا: الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبُوابٌ مِنْ أَبُوابٍ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللهِ عَلْمَ عَلْمَ عَهْدِ عَمْرُو فَشَيْءٌ يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ مِنْ الأُرْزِ قَالَ: ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ قَالَ: ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ قَالَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ اللَّهِ عَلْمَ عُهْدِ عُمَرَ اللَّهِ عَلْمَ عَهْدِ عُمَرَ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ اللَّهِ عَلْمَ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمِ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلْمُ الْمُؤْوِقُ الْمَالَقُلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلْمُ عَلَمُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمِ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَل

وَقَالَ حَجَّاجٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ: مَكَانَ «الْعِنَبِ»: «الزَّبِيبَ».

٥٨٨ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «الْخَمْرُ يُصْنَعُ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنْ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ» "ا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٧٧) بنحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣٠٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.



هذه الأحاديثُ سبق الكلام عليها، فقد حَدَّ عمرُ ﴿ النَّهُ الْحَمرَ بأنه ما خامر العقل، قد سبقه في ذلك رسول الله ﷺ.

وقوْله: «وثلاثٌ ودِدتُ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لم يفارِقْنَا حتَّى يعهـدَ إلينـا عهـدًا: الجَدُّ، والكلالة، وأبوابٌ من أبوابِ الربا».

الجَدُّ، يَعْنِي: الميراثَ. وهل يُنَزَّلُ منزلةَ الأبِ أو لا؟ وقد اختلفَ في هذَا أهلُ العلمِ قديمًا وحديثًا، والصحيح بلا شكَّ: أنه يُنزَّلُ منزلةَ الأب، صَحَّ عن ثلاثة عشرَ من أصحابِ النبيِّ عَن منهم أبو بكر عضن وأنه يُنزَّلُ منزلةَ الأب، والمراد به: الجدّ أبو الأبِ لا أبو الأم، فإذا هلكَ هالكُ عن أبي أبٍ وأخٍ شقيقٍ، فالهالُ لأبي الأبِ وليس للأخِ الشقيق شيءٌ، وهكذا بقية المسائل.

وأما الكلالةُ: فيا هو معناها؟ أُشْكلَ على عمرَ عضي، وقد سألَ عنها رسولَ اللهِ ﷺ، فقال له: تَكفيكَ أيةُ الصيف يعني: ﴿يَسَتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْكلَةِ ﴾ [السَّكَاءَ ١٧٦]. وَهي واضحةٌ لكنَّ الإنسانَ بشرٌ قد تخفى عليه المسالةُ مع ظهورها لغيرِه مع قوة فهمه. أنت إذا تأملتَ الآيةَ الكريمةَ ﴿يَسَتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْكلَةَ ﴾ [السَّكَاءُ ١٧٦]. والله هو الذي يفتينا وهو الذي قال آخر الآية ﴿اللّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُوا ﴾. فقد أفتانا الله تعالى فيها وبينها، ولننظر ﴿إنِ امْرُولُهُ هَي إذن: من ليس له ولدٌ، لا ذكر ولا أنشى ﴿وَلَهُ وَلَهُ مُن اللّهُ عَلَى اللهُ وَلَدُ هَم النصف؟ إذا لم يوجد أُختُ فَلْهَا نِضَفُ مَا تَرَكُ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَما وَلَدُ ، متى يكون للأخت النصف؟ إذا لم يوجد أصلٌ من الذكورِ وارث صار لها النصف، إذن نقول: ولا والد، من أين أخذنا ولا والد؟ من ميراث الأخت النصف قال: ﴿وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَما وَلَدُ ﴾. أخته يرثها هو، هذا إذا ماتت إن لم يكن لها ولد، وهل لو كان الأب موجودًا يرثها أو لا؟

الجواب: لا يرث مع الأب.

إذن: المسألةُ واضحةٌ أوضحها اللهُ تعالى بالصورةِ لا بالتعريفِ ما قال رَجَّلُ: الكلالةُ من لا ولدَ له ولا والد ولا والد ولا والد الكن صوَّر لنا صورةٌ نعرف أنَّ المرادَ بالكلالة: من ليس له ولد ولا والد وهكذا قال الخليفة خليفة رسول الله عَنْ إن الكلالة من لا ولد له ولا والد، وعلى هذا فالمسألة واضحة. ولكن الإنسان بشر قد يخفى عليه بعض الشيء.



أما «أبوابٌ من أبواب الربا» فيحتمل أن يريد عمر والنه أجناس الربا، ويحتمل أن يريد مسائل من مسائل الربا، والفرقُ أنَّ الرسول على السلام قال في أجناس الربا: «الربا بضع وسبعون بابًا أيسرُها مثل أنَّ ينكحَ الرجلُ أمَّه» ". -نسأل الله العافية - هذا الحديث فيه إشكال من حيث المتن لكن سنده لابأس به، فعمر والنه أشكل عليه هذه الأبواب ثلاثة وسبعون بابًا أين تكون؟! ويحتمل أنَّ يريد مسائل في باب واحد منها كالربا في البيوع، والربا في البيوع ليس متفقًا عليها بين الناس، فمن الناس مثلا من اقتصر في الرباعلى الأصناف الستة التي وردت بها السنة فقط. وهي: الذهب والفضة، والبر، والتمر، والشعير، والملح. وقال: ماعدا ذلك ليس فيه ربا مها كان، وعللوا ذلك بأن الرسول على قال: «الذهب بالذهب» " والمبتدأ معرفة، وكذلك البقية. المبتدآت كلها معارف، وأيضًا ليس هناك علة بينه لنا في مسألة الربا وما ليست له علة معلومة لا يمكن إلحاق شيء به؛ لأنَّ من شرط القياس اتفاقُ الأصل والفرع في العلة لهذا نقف على هذه الأصنافِ الستة، وغيرها لا.

ومن العلماء من قال: يلحق بالذهب والفضة كل موزونٌ كل ما يُـوزن، مـن ذهـب وفـضة ونحاس ورصاص وصفْرٍ، كل شيء، وهذا فيه توسيعٌ للنص وتضييقٌ على الناس.

فيه توسيعٌ لدلالةِ النصِّ، لكن فيه تضييقٌ على الناس، في الطعامِ قال بعضهم: يُلحق بهذه الأشياء كلُّ ما يؤكل مطلقًا -كل ما يؤكل يُلحق- فالتفاحُ والبرتقال والخضروات كلُّها فيها ربا. ومنهم قال: يُلحق بها كلُّ مكيل وإن لم يؤكل، فالأشنان والصابون الذي يسمونه «تايـد» وشبهه يكون فيه الربا، والحنَّاء الذي يكون في السدر يُطحن من أواقي السدر وما أشبه ذلك

يجري فيه الربا، فتوسعوا في المدلول وضيَّقوا على الناسِ.

والذي نرى في هذه المسألة أنه يجب أن نقتصر على أدنى شيء يمكن أن يُلحقُ فنقول البر والتمر والشعير هذه الثلاث مدَّخرة وقوت ومكيلة أيضًا، فها كان مكيلًا مدخرًا قوتًا ففيه الربا وما لا فلا، ونقول في الذهب والفضة: الربا يجري فيهها فقط دون غيرهما من المعادن،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٢٢٧٥)، والحاكم (٢/ ٤٣)، والبيهقي في «الشعب» (٤/ ٣٩٤)، والطبراني في «الكبير» (٩/ ٣٢١)، وقال الألباني تَحَلِّتُهُ في: «صحيح الترغيب والترهيب»: صحيح لغيره.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٧٧)، ومسلم (١٥٨٤).



فيجوز بيع الحديد بالحديد رطلًا برطلين، الرصاص بالرصاص يجوز رطلًا برطلين، وهكذا بقية الموزونات، ولا نُلحقها بالذهب والفضة، بل نقول: الذهب والفضة يجري الربا في أعيانها سواء كانتا أثمانًا أو حُليًّا أو غير ذلك، ولهذا في حديث فُضَالة بن عبيد، أنه أشترى قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهبٌ وفيها خرزٌ، فلما فصلها وجد فيها أكثر من اثني عشر دينارًا فيها حتى تُفصل ويُميَّز.

انظر إلى خلاف العلماء رَجْمَهُ اللهُ تفاحة بتفاحتين ربا أم لا؟

الجوابُ: على قولٍ ربا، كرتون من التايد مسحوق بكرتونين على قول ربا، وهكذا، ولكن عند آخرين ليس هذا بربا، رطل برطلين من الحديد ربا عند قومٍ، وليس ربا عند قومٍ أخرين ولهذا قال عمر: وأبوابٌ من أبواب الربا.

#### \* 位 徐 \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَمْلَنَّهُ:

٦ - باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ وَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ.

٥٩٠ - وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ ابْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكِلَابِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمِ الأَشْعَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ -أَوْ أَبُو مَالِكِ - الأَشْعَرِيُّ وَاللهِ مَا كَذَبنِي سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوامُ عَامِرٍ -أَوْ أَبُو مَالِكِ - الأَشْعَرِيُّ وَاللهِ مَا كَذَبنِي سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوامُ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوامُ إِلَى جَنْبِ عَلَم يَدُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ - يَعْنِي: الْفَقِيرَ - لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمْ اللهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

هذا الباب يقول تَحَلَّقُهُ أَنَّ من النَّاس من يسمي الخمرَ بغير اسمها وبناءً على هذا الاسم يستحلها، كقولهم: إنَّه الشراب الروحيُّ، ولفظ الشراب الروحيِّ تنفتح النفس له فيقول الإنسانُ: اسأل أين الشرابُ الروحيُّ وابحثُ عنه في أيِّ مكان؛ لأنه شرابٌ روحيُّ يُهذِّبُ الروحَ ويقومُها، وإذا بحثت عنه فإذا هو الشراب الخبيث المدمِّر للروح والعقل، لكن يسمون هذا من أجل التمويه والتزويق، وكما أنَّ الألفاظ تزخرف، فالمعاني أيضًا تزخرف، فيسمونه بغير اسمه ليكون حلالًا أو لتهون قيمة تحريمه عند الناس.

وفي هذا دليل: على أنَّ الحيل لا تغير الحقائق؛ لأنَّ الحيلة جعْل الفعل بصورة مباحة، والتسمية بغير الاسم الأصلي جعْل الشيء باسم يدل على الإباحة، فالحيلة كتسمية الشيء بغير اسمه، الحيلة على المحرم كتسمية الشيء المحرم بغير اسمه؛ ليُتوصل إليه، والمؤلف تَعْلَنْهُ ما أتى بالحديث الذي فيه النص على أنه «يشرب الخمر أقوامٌ من هذه الأمة يسمونَها بغير اسمها» وكأنّه لم يأتِ به؛ لأنه ليس على شرطه، لكن الحديث الذي أشار إليه «يَسْتَجِلُون الجِرَ والحَريرَ والخمر والخمر والمَعازِف» أربعة أشياء كلها حرام بلا إشكالٍ، لكنهم يستحلونها.

الحر؛ يَعْنِي: الفرج وهو أعمُّ من الزنا فيشملُ الزنا واللواط -والعياذ بالله- ومعنى استحلالهم له إما أن يقولوا: بحله وإما أنَّ يفعلوه فعل المستحل؛ يعني: يفعله الإنسان غير مُخْفَهِرِّ منه، ولا نافر منه ولا كأنه إلا شيء معتاد حتى إنه يتحدث به وكأنه يتحدث في إتيانِ أهلِه الذي أباحهم الله له، لا يبالي، وهذا موجودٌ، فيوجد من استحل الزنا، وقال: هو حلالٌ، كالذين استحلوا الربا وقالوا: إنه حلال، قالوا: أيَّ فرق بين أن يعقدَ عقدُ نكاحٍ على امرأةٍ أو أن تُستأجرَ امرأة؟! يقولون: كله عقد، هذا عقد وهذا عقد فلا فرق، إذَا استحلوه أم لا؟ استحلوه أي اعتقدوه حلالًا لكن بطريقتهم، وقد يرون أنَّ الزنا حرام، لكن يفعلونه فعل المستحل كأنه ليس بحرام لا تنفر منه طباعهم ولا يخجلون من التحدث به كها هو الواقع، الآن يوجد ناس شباب يُغري بعضهم بعضًا بالزنا -والعياذ بالله- ويقول: اذهب إلى البلد الفلاني، الأمرُ ميسَّرٌ، لا فيه منع ولا شيء، ثم يقول: أنا الفلاني، اجعل إجازتك متعة في البلد الفلاني، الأمرُ ميسَّرٌ، لا فيه منع ولا شيء، ثم يقول: أنا واستأنس، وفعل، وفعل، وفعل، يغريه -والعياذ بالله-، هذا الذي يقولُ هكذا أيكونُ مستحرّدً له أم مستحرةً له أم مستحرةً له؟

الجوابُ: مستحلًا، سواء اعتقد الناس أنَّ الزنا حلال أو أنه يعتقده حرام لكن يفعله فعل المُسْتحل.

وقد وقعت مشكلة: ذهب إنسانٌ إلى بلد من بلاد الشر؛ ليستجلب عمالًا وتزوج تسع نساء لا عن عقيدةٍ أو تقليد لكن ينزل من على واحدةٍ ويركبَ الأخرى وكانت التي أعجبته منهن هي التاسعة، فطلق البواقي، ثم جاء يسأل هل نكاحه للتاسعة بعد أن طلق البواقي



حلالٌ أم حرامٌ؟ هذه واقعةٌ صحيحةٌ وقعت، هو جاءَ ووصل إلى بلادِه وجاءَ يسألُ قال: أنا طلقت، هل نقول: هذه التاسعة حلالٌ أم حرامٌ أم فيها تفصيل؟

فالجوابُ:إذا كان قد طلقهن وانتهت العدة قبل أن يعقد فهو حلالٌ، النكاح صحيح، وإن كان عقد عليها وهن في حباله، أو في عدته فالنكاح غير صحيح، لكن ظاهر لقيصة أنه عقد عليها قبل أن تتم العدة؛ لأنه عقد عليها وكانت هي التاسعة، ثم لم جازت له طلق الباقي.

إذًا: فنكاحه غير صحيح فلابدأن يتجنبهَا وأن يتزوجها من جديد إذا كانت قد أعجبته.

على كل حال: الآن قصدي أنَّ استحلالَ الزنا يكون بطرق والعياذ بالله.

لله في قولُه: «الحرير». مَن يستحلُّه؟ الرجال، وأما النساء فهو حلال لهن، ولهذا قَالَ: «لَيكُونُنَّ أقوامٌ من أمتي»، والأقوام: جمع قوم، والقومُ في الغالب للرجال، كما قَالَ الشاعر:

وَمَا أَدْرِي وَلَسْتُ إِخَالُ أَدْرِي الْقَصْوَمُ ٱللَّهِ صَنْ أَمْ نِسَاءُ

وقـــــال تعــــــالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايَسَّخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَآةٌ مِن نِسَآءٍ ۞﴾ [الخلاتِ: ١١].

قولُه: «والخمر». الخمرُ هو: كلُّ مسكرٍ، هو كل ما خامرَ العقلَ.

و قولُه: «المعازف». قَالَ العلماءُ: هي آلات اللهو، واستحلالها أيضًا على الوجهين كما سبق في الزنا، إما أن يعتقدوا أنها حلال، أو يفعلوها فعل المستحل لا يبالون بها، وهذا وقع الآن ففاضت المعازف وانتشرت بين الأمة، وصار الناس فيها ثلاثة أصناف: صنف قَالَ: إنها حلالٌ، وصنف قالوا: هي حرام لكنه مرتبط بها، لا يدعها، وصنف آخر قالوا: حرام واجتنبوها، والصوابُ مع الآخرين - الصنف الثالث - لأنَّ الحديث في هذا صريح.

استثنى الشارعُ من المعازف الدفّ في المناسبات كأيام الأعياد وقدوم الغائب من سلطان أو نحوه، والثالث: العُرس فهذه الثلاثة استثناها الشارع.

ثم قَالَ: «ليَنزلَن أقوام إلى جنب علم». العلم، يَعْنِي: الجبلَ كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىدِ ۞ ﴾ التِّنْدَكُ ٢٠]. وَولُه: «يروح عليهم بسارحة لهم». يَعْنِي: يروح عليهم الرائح بسارحة لهم، يعني: أنهم مُنعَّمون عند هذا العلم، لهم سوارح تسرح خدم ويخدمونهم ويرجعون بهذه السارحة إليهم، يأتيهم الفقير لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدًا على أنهم مقيمون مطمئنون لكنهم والعياذ بالله على غير هدى وعلى غير طاعة، قال: «فيبيتُهم الله» يعني: يأخذهم بالعذاب بياتًا كما قال تعالى: ﴿ أَفَا مَن أَهَلُ ٱلقُرُى آن يَأْتِيهُم بَأْسُنَابِيَتَاوَهُمْ نَآبِمُونَ ﴾ [المُلَانَة بهم الله يه ويامره ويامره ويامره ويناد وخنازير إلى يوم القيامة ممن لم يحصل بهم هذه العقوبة يمسخون قردة وخنازير.

### قَالَ ابن حجر في «الفتح» (١٠/ ٥٥-٥٦):

🗘 قوله: «والله ما كذبني». هذا يؤيد رواية الجماعة أنه عن غير واحد لا عن اثنين.

قوله: «يستحلون الحر». ضبطه ابن ناصر بالحاء المهملة المكسورة والراء الخفيفة
 وهو الفرج، وكذا هو في معظم الروايات من صحيح البخاري، ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره.
 وأغرب ابن التين فقال: إنه عند البخاري بالمعجمتين.

وقال ابن العربي: هو بـالمعجمتين تـصحيف، وإنـما روينـاه بـالمهملتين وهـو الفـرج والمعنى: يستحلون الزنا.

قَالَ ابن التين: يريد ارتكاب الفرج بغير حله، وإن كان أهل اللغة لم يذكروا هـذه اللفظة بهذا المعنى، ولكن العامة تستعمله بكسر المهملة كها في هذه الرواية.

وحكى عياض فيه تشديد الراء، والتخفيف هو الصواب.

وقيل: أصله بالياء بعد الراء فحذفت.

وذكره أبو موسى في «زيل الغريب» في «ح ر» وقال: هو بتخفيف الراء، وأصله حرح بكسر أوله وتخفيف الراء بعدها مهملة أيضًا وجمعه أحراح قال: ومنهم من يشدد الراء وليس بجيد.

وترجم أبو داود للحديث في كتاب اللباس «باب ما جاء في الحر» ووقع في روايته بمعجمتين والتشديد، والراجح بالمهملتين، ويؤيده ما وقع في «الزهد» لابن المبارك من حديث علي بلفظ «يوشك أنَّ تستحل أمتي فُروجَ النساءِ والحرير» ووقع عند الداوديِّ بالمعجمتين ثم تعقبه بأنه ليس بمحفوظ، لأنَّ كثيرًا من الصحابة لبسوه.

وقال ابن الأثير: المشهور في رواية هذا الحديث بالإعجام، وهو ضرب من الإبريسم، كذا قال؛ وقد عرف أنَّ المشهور في رواية البخاري بالمهملتين.

وقال ابن العربي: الخز بالمعجمتين والتشديد مختلف فيه، والأقوى حله، وليس فيـه وعيد ولا عقوبة بإجماع.

تنبيه: لم تقع هذه اللفظة عند الإسهاعيلي ولا أبي نعيم من طريق هشام، بل في روايتهها: «يستحلون» قال ابن العربي: يحتمل أن يكون المعنى يعتقدون ذلك حلالًا، ويحتمل أن يكون ذلك مجازًا على الاسترسال أي: يسترسلون في شربها كالاسترسال في الحلال، وقد سمعنا ورأينا مَن يفعل ذلك.

قوله: «المعازف». بالعين المهملة والزاي بعدها فاء جمع مِعْزَفة بفتح الزاي وهـي
 آلات الملاهي.

ونقل القرطبي عن الجوهري أنَّ المعازف: الغناء، والذي في صحاحه أنها آلات اللهـو، وقيل: أصوات الملاهي.

وفي حواشي الدمياطي: المعازف: الدفوف وغيرها مم يضرب به، ويطلق على الغناء عزف، وعلى كل لعب عزف، ووقع في رواية مالك بن أبي مريم: «تغدو عليهم بالقيان وتروح عليهم المعازف».

- قوله: «ولينزلن أقوام إلى جنب علم». بفتحتينٍ، والجمع أعلام وهو الجبل العالي،
   وقيل: رأس الجبل.
- وقوله: «يروح عليهم». كذا فيه بحذف الفاعل، وهو الراعي بقرينة المقام، إذ
   السارحة لابد لها من حافظ.
- قوله: «بسارحة». بمهملتين، الهاشية التي تسرح بالغداة إلى رعيها وتروح أي ترجع
   بالعشي إلى مألفها.

ووقع في رواية الإسماعيلي «سارحه» بغير موحدة في أوله ولا حذف فيها.

🗘 قوله: «يأتيهم لحاجة». كذا فيه بحذف الفاعل أيضًا.

قَالَ الكرماني: التقدير الآتي أو الراعي أو المحتاج أو الرجل.



قلت: وقع عند الإسماعيلي «يأتيهم طالب حاجة» فتعين بعض المقدرات.

🗘 قوله: «ويضعُ العلمَ». أي: يوقعه عليهم.

وقال ابن بطال: إن كان العلم جبلًا فيدكدكه وإن كان بناء فيهدمه ونحو ذلك.

وأغرب ابن العربي فشرحه على أنه بكسر العين وسكون اللام، فقال: وضع العلم إما بذهاب أهله -كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمرو-، وإما بإهانة أهله بتسليط الفجرة عليهم.

وله: "ويمسخُ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة". يريد ممن لم يهلك في البيات المذكور، أو من قوم آخرين غير هؤلاء الذين "بيتوا"، ويؤيد الأول أنَّ في رواية الإسماعيلي "ويمسخ منهم آخرين". قال ابن العربي: يحتمل الحقيقة كما وقع للأمم السالفة، ويحتمل أن يكون كناية عن تبدل أخلاقهم.

قلت: والأول أليقُ بالسِّياق.

وفي هذا الحديث وعيدٌ شديدٌ على من يتحيل في تحليل ما يَحرمُ بتغيير اسمه، وأنَّ الحكمَ يدورُ مع العلَّة.

والعلةُ في تحريمِ الخمرِ: الإسكار، فمها وُجِدَ الإسكارُ وُجِدَ التحريمُ ولو لم يستمرِ الاسم. قال ابنُ العربيِّ: هو أصلٌ في أن الأحكام إنها تتعلق بمعاني الأسهاء لا بألقابها، ردًّا على مَن حملَه على اللفظ.

#### \* \* \* \*

# ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَلَسْهُ:

٧ - باب الإنْتِبَاذِ فِي الأَوْعِيَةِ وَالتَّوْرِ.

التورُّ: شيءٌ يشبه الطشْت، يقال: الطشت، والطست بالسين، وهو معروفٌ عبارة عن صحنٍ كبيرٍ.

اً ٥٥٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلًا يَقُولُ: «أَتَى أَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ فَدَعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي عُرْسِهِ فَكَانَتْ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ وَهِيَ



# الْعَرُوسُ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنْ الليْلِ فِي تَوْرٍ» (١٠).

هذا فيه:دليلٌ على جواز خدمة المرأة للرجال، وهو كذلك يجوز للمرأة أن تخدم الرجال ولكن للحاجة وإنها قيد ذلك؛ لأنه لولا أنهم محتاجون لم يستخدموا العروس، فإن العروس عادة تكون مشغولة بالتهيؤ لزوجها والتجمل له، لكن لها دعت الحاجة إلى ذلك كلفوها بأن تخدمهم، ولا يلزم من هذه الخدمة أن تأتي إليهم مكشوفة الساعد والوجه والرأس وما أشبه ذلك، بل يمكن أن تخدمهم وهي منتقبة وعليها القفازان كها أنَّ الخدمة أيضًا لا يلزم منها المباشرة بأن تباشرهم بالإعطاء والأخذ منهم، يمكن أن تخدمهم بأن أيضًا لا يلزم منها المباشرة بأن تباشرهم بالإعطاء والأخذ منهم، يمكن أن تخدمهم بأن تصلح الطعام ثم تقدمه وهي بعيدة عنهم، وبهذا يبطل استدلال مَن استدل بهذا الحديث على جواز اختلاط المرأة بالرجال، وعلى جواز كشف المرأة وجهها؛ لأنَّ من المعروف عند أهل العلم: أنَّ الدليل إذا تعرَّضه الاحتمالُ سقط به الاستدلالُ ولا يمكن أن يُلْزَمَ بذلك أحدٌ، والدليل مُعرِّفٌ للمدلول ومُبيَّنٌ له، فإن لم يكنْ مُعرِّفًا ومُبيَّنًا له فليس بدليل، وإذا كان فيه احتمالُ فالاحتمالُ المعرفة تبيينٌ، ولهذا أصَّل العلماء هذه القاعدة: إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال.

### **泰公公泰**

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ كَمْلَنَّهُ:

٨- باب تَرْخِيصِ النَّبِيِّ عَيْقِ فِي الأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ بَعْدَ النَّهْي.

٥٩٢ – حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو أَحْمَدَ الزِّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو أَحْمَدَ الزِّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِم، عَنْ جَابِرٍ عِنْ قَالَ: « نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ الظُّرُوفِ فَقَالَتْ الأَنْصَارُ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا قَالَ: فَلَا إِذًا» . وَقَالَ خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُنْمَانُ بِهَذَا وَقَالَ فِيهِ: «لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ عَنْ الأَوْعِيَةِ».

٩٣ ٥٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰۰۱).



مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَبَّكُ قَالَ: «لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ عَنْ الأَسْقِيَةِ قِيلَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ لِلنَّبِيِّ عَنْ الْأَسْقِيَةِ قِيلَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ الْمُزَقَّتِ» (الْمُزَقَّتِ» (الْمُزَقَّتِ» (الْمُرَقَّتِ» (الْمُرَقَّتِ» (الْمُرَقَّتِ» (الْمُرَقَّتِ» (الْمُرَقَتِ» (الْمُرَقَّتِ» (الْمُرَقَّتِ» (الْمُرَقَّتِ» (الْمُرَقَّتِ» (الْمُرَقَّتِ» (الْمُرَقَّتِ» (الْمُرَقَّتِ» (اللهِ بُنِ عَمْرِ وَاللهِ اللهِ الل

٥٩٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْمَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي سُلَيْهَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ هِنَ النَّبِيُّ ﷺ عَن الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ»(").

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الأَعْمَش بِهَذَا.

٥٩٥ - حَدَّثَنِي عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «قُلْتُ لِلأَسْوَدِ: هَلْ سَأَلْتَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، عَمَّ نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ فَقَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، عَمَّ نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ يُنْبَذَ فِي اللَّبَاءِ وَالْمُزَفَّتِ قُلْتُ: أَمَا ذَكَرَتِ الْجَرَّ وَالْجَرَّ وَالْمُزَفَّتِ قُلْتُ: أَمَا ذَكَرَتِ الْجَرَّ وَالْحَنْتَمَ قَالَ: إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ أَفَأُحَدِّثُ مَا لَمْ أَسْمَعْ؟» (").

٥٩٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُوْفَى اللَّهِ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَرِّ الأَخْضَرِ قُلْتُ أَنْشُرَبُ فِي الْأَبْيَض قَالَ: لَا».

هذه الأحاديثُ كما رأيتم ما فيها شيءٌ صريحٌ في النسخ، ليس فيها إلا قولهم: "ليس لنا أوعيةٌ" قال: "فلا إِذًا" هذا لفظ الحديث ولكن قد ورد النسخ صريحًا: "كنتُ نَهيتُكم عن الانتباذ في كذا وكذا فانتبذوا بها شئتم غير أن لا تَشْربُوا مُسْكِرًا". وهذا نصٌّ صريحٌ في النسخ، والنسخ هو رفع الحكم أو رفع حكم دليل شرعيٍّ أو لفظه بدليل شرعيٍّ، هذا النسخ وهو جائزٌ في كتاب الله وسنة رسوله عليه وإجماع المسلمين، ولكن يجب ألّا نتوسع في دعوى النسخ فإن كثيرًا من أهل العلم إذا ضاق بهم الجمع وعجزوا عن وجه الجمع بين النصوص قالوا: هذا منسوخٌ وهذا خطأٌ عظيمٌ؛ لأنّ النسخ معناه: إبطال الحكم المنسوخ وإخراجه عن شريعة الله وكيلٌ وهذا يحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله وكيلٌ.

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنَّ الوصف باللون وشبهه لا يـؤثر إلا لـسبب ولهـذا قـال: نهـي

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰۰۰).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۹۹٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٩٩٥).



النبي ﷺ عن الجر الأخضر، قلت: أنـشرب في الأبـيض قـال: لا؛ لأنَّ الأبـيض والأخـضر سواء في علة النهي، واللون وصف طردي لا أثر له، إلا إذا كان هناك سبب يقتضي تخصيص هذا اللون بحكم من الأحكام كما في قول الرسول عَلَيْالضَّا اللهِ: «يقطعُ صلاة الرجل المسلم إذا لم يكنْ بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود». يَعْنِي: دون الأحمر والأبيض ولكن الرسول علي ذكر الحكمة حين سئل: ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض. فقال: «الكلبُ الأسودُ شيطانٌ». فهنا صار هناك علة للون، أما إذا كان مجرد وصف طردي، فإنَّه لا مفهوم له فلا يكون قيدًا.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَالِتُهُ:

٩ - باب نَقِيع التَّمْرِ مَا لَمْ يُسْكِرْ.

٩٧٥٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكِيْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيَّ ﷺ لِعُرْسِهِ فَكَانَتَ امْرَأَتُكُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ الْعَرُوسُ، فَقَالَتْ -أَوْ قَالَ-: أَتَدْرُونَ مَا أَنْقَعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ؟ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِن اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ ".

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمُ لِللهُ:

 ١٠ - باب الباذق وَمَنْ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ مِن الأَشْرِبَةِ.
 وَرَأَى عُمَرُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَمُعَاذٌ شُرْبَ الطِّلَاءِ عَلَى الثُّلُثِ. وَشَرِبَ الْبَرَاءُ وَأَبُو جُحَيْفَةَ عَلَى النَّصْفِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اشْرَبْ الْعَصِيرَ مَا دَامَ طَرِيًّا. وَقَالَ عُمَرُ: ﴿ وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ رِيحَ شَرَابٍ وَأَنَا سَائِلٌ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ».

٩٨٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذَقِ فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ الْبَاذَقَ فَهَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ قَالَ: «الشَّرَابُ الْحَلَلُ الطَّيِّبُ قَالَ: لَيْسَ بَعْدَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلاَّ الْحَرَامُ الْخَبِيثُ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰۰۱).



٩٩٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُـرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ هِ فَا كَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ عَلَىٰ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ» (١١).

قَالَ ابن حجر يَخلَشهُ في «الفتح» (١٠/ ٦٣):

وَقُولُه: «باب الباذق». ضبطه ابنُ التينِ بفتح المعجمة، ونقل عن الـشيخ أبي الحسن يَعْنِي: القابسي أنه حدَّث به بكسرِ الذال، وسئل عن فتحها فقال: ما وقفنا عليه.

قَالَ: وذكر أبو عبد الملك أنه الخمر إذا طبخ.

قَالَ ابن التينِ: هو فارسيٌّ معرَّب.

وقالَ الجواليقي: أصله باذه وهو الطلاءُ وهو أن يُطبخَ العصيرُ حتى يصيرَ مثلَ طلاءِ الإبلِ. وقال ابنُ قرقُول: الباذقُ المطبوخُ من عصير العنب إذا أسْكر، أو إذا طبخ بعد أن اشتد.

وذكر ابنُ سِيْدَه في «المحكم» أنه من أسماءِ الخمرِ، وأغرب الداودي فقال: إنه يشبه الفُقَّاعَ إلا أنه ربها اشتد وأسكر، وكلام من هو أعرف منه بذلك يخالفه، ويقال للباذق أيضًا: المُثَلَّث إشارة إلى أنه ذهب منه بالطبخ ثلثاه، وكذلك المنصف وهو ما ذهب نصفه، وتسمية المُثَلَّث إشارة إلى أنه ذهب من بالطبخ ثلثاه، وكذلك المنصف وهو ما ذهب نصفه، وتسمية العجم مَيْنُخْتَج -بفتح الميم وسكون التحتانية وضم الموحدة وسكون المعجمة وفتح المثناة وآخره جيم-، ومنهم من يضم المثناة، وروايته في مصنف ابن أبي شيبةً بدال بدل المثناه وبحذفِ الميم والياء من أولِه.اهـ

البخاريُّ تَحَلَّلُهُ لَم يُفْصِحْ بحكم الباذق، هل هو حلالٌ أو حرامٌ وهو ما طُبِخَ وذهب منه الثلثان أو الثلث؟ فهذا فيه الخلاف الذي ذكره البخاريُّ تَحَلَّلُهُ ولكن لدينا قاعدةً بينها رسولُ الله عَلَيْةُ وهي أنَّ «كل ما أسكر فهو حرام» " من أي نوع كان وهذا وهو الذي عليه العمدة فينظر في هذا الباذق إذا كان يسكر فهو حرام وإذا كان لا يسكر فليس بحرام.

\* 经营业

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱٤٧٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٨٥)، ومسلم (٢٠٠١).



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحْلَلْتُهُ:

١١ - باب مَّنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ إِذَا كَانَ مُسْكِرًا وَأَنْ لَا يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ فِي إِدَام.

مُ ٣٠٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنسِ عِنْ قَالَ: «إِنِّي لَاسْقِي أَبَا طَلْحَةً وَأَبَا دُجَانَةً وَسُهَيْلَ بْنَ الْبَيْضَاءِ خَلِيطَ بُسْرٍ وَتَمْرٍ إِذْ حُرِّمَتُ الْخَمْرُ فَقَذَفْتُهَا وَأَنَا سَاقِيهِمْ وَأَصْغَرُهُمْ وَإِنَّا نَعُدُهُ مَا يَوْمَئِذِ الْخَمْرَ». وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ سَمِعَ أَنسًا ".

١٠١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنْ ابْنِ جُرَيْج أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا ﴿ عَصْفَ يَقُـولُ: « نَهَى النَّبِيُ ﷺ عَنْ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطُبِ» ".

٥٦٠٢ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِير، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَلْيُنْبَدْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ "".

وهذا النهيُ الذي نهى عنه الرسولُ عَنْ النَّلَا اللَّهِ إِنَا كَانَ لأَنه أَقْرِبُ إِلَى التَحَمُّرِ إِذَا خَلَط البَسرُ والتمرُ، أو تمرٌ وزبيب، أو ما أشبه ذلك، فإنَّه يكونُ قريبًا من التخمُّرِ وليس هذا النهي للتحريم؛ لأنَّ العلة هي الإسكار، ولهذا قال العلماء: يكره الخَلِيطَان ولم يقولوا بالتحريم؛ لأنه كما أشرت إليه إذا خُلِطَ البسرُ والتمرُ أو الرطب أسرع إليه التخمر، فربما يتخمرُ وأنت لا تعلم، ثم تشربه، فيحصل السَّكر، أما إذا كان الأمر مأمونًا مثل أن خلطت البسرَ بالرطب وشربته في وقت قصير فهذا، لا بأس به.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۹۸۰).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۹۸٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۹۸۸).



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ وَحَلَلتْهُ:

١٢ – باب شُرْبِ اللَّبَنِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿مِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَمِ لَبَنَا خَالِصَا سَآبِغَا لِلشَ لِلشَّدِيِينَ ۞﴾ [الخَلَانَ: ٦٦]. اهـ

والذي جاء بشربِ اللبنِ إلى هذا البابِ؛ لأنَّ الكتابَ كتابُ الأشربةِ.

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ كَخَلَشْهُ:

٥٦٠٣ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هِيْنِكَ قَالَ: «أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِقَدَح لَبَنِ وَقَدَح خَمْرٍ

أَدُ ٥٦٠٤ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، سَمِعَ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَيْرًا مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ يُحَدِّثُ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ: «شَكَّ النَّاسُ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِإِنَاءٍ فِيهِ لَبَنٌ فَشَرِبَ فَكَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا قَالَ شَكَّ النَّاسُ فِي صِيَامٍ رَسُولِ عَلَيْ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِإِنَاءٍ فِيهِ لَبَنٌ فَشَرِبَ فَكَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا قَالَ شَكَّ النَّاسُ فِي صِيَامٍ رَسُولِ عَلَيْ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ » فَإِذَا وُقِفَ عَلَيْهِ قَالَ: هُو عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ").

٥٦٠٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «جَاءَ أَبُو حُمَيْدِ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ مِنْ التَّقِيعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَلَا خَمَّرْتَـهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا» (\*\*).

[الحديث ٥٦٠٥ - طرفه في: ٥٦٠٦].

٥٦٠٦ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَذْكُرُ أُرَاهُ عَنْ جَابِرٍ عِنْ قَالَ جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ -رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ - مِنْ النَّقِيعِ بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ إِلَى النَّبِيِّ أَرَاهُ عَنْ جَابِرٍ عِنْ فَقَالَ النَبِي ﷺ: «أَلَا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا». وَحَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِي ﷺ بِهَذَا (أ).

🤷 قَالَ المؤلفُ رَحْلَلْهُ: «باب شرب اللبن وقول الله تعـالى: ﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصَاسَآبِغًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۲۸).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٠١١)، وهو عند مسلم (٢٠١٠) من مسند أبي حميدِ السَّاعدي.

<sup>(</sup>٤) انظر التعليق السابق.



لِلشَّنرِبِينَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ فيها ﴿ وَإِنَّ لَكُوْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ﴾. تعتبرون بها على قدرة الله وَجَالِ وحكمته ﴿ فَأَنْفِيكُو مِمَا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَبَنًا خَالِصًا ﴾.

وقوله: «﴿لِشَّنرِبِينَ ﴾». أي: أنَّ الله تَعَلَّقُ أخرجه ليشربه الناس وينتفعوا به في الشرب ثم ذكر الأحاديث التي فيها أنَّ الرسول عَلَيُّ شرب اللبن مرةً في ليلة المعراج ومرةً في غير ذلك.

وفي حديث أم الفضل: دليلٌ على ذكائها ﴿ عَلَى فَكَانُها ﴿ عَلَى فَلَا لَا مِنْ أَنْ تَذَهَبَ وَتَسَأَلَ الرسول ﷺ أو ترسل إليه من يسأله أرسلت إليه بلبن، معلوم أنه لو كان صائمًا سيقول: إني صائمٌ، ولكنه شرب.

وفي هذا دليل: على أن يوم عرفةً ليس محلَّد للصيام من الحجَّاج؛ لأنَّ الرسول ﷺ لم يصمْه، وقد قال الله تعالى: ﴿ لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُورَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الاخْتَاكِ:١١].

وإنها شكَّ الناسُ في صيامِه؛ لأنهم يعلمون أنه يحث على صوم يوم عرفة، ويقول: «إنه يكفر السنة التي قبله والتي بعده»()

وفيه أيضًا دليل: على بطلان اجتهاد من يجتهد من بعضِ الناس في يوم عرفة، ويـصوم، ويقول: إنه تعارض قول الرسول على وفعله فنقدم القول.

نقول: هذا خطأ من القول فالنبي عَلِيَّالْقَلَاوَلِكُمُ ما قال يوم عرفة، أو سُئِل يَوم عرفة في ذلك المكانِ وقال: "إنه يكفر السنة التي قبله والتي بعده"، سئل وهو في المدينة غير حاج ولا متلبس بإحرام، فالصوابُ بلا شكِّ أنَّ يوم عرفة لا يُصام لمن كان بعرفة، بل قد رُوي عن النبي عَلَيْالْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عن صوم يوم عرفة بعرفة، وأما الأحاديثُ الأخر ففيها دليلُ: على أنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۱۲۲).



ينبغي للإنسانِ أن يَخْمرَ الأواني، يعني: يغطيها ولو بأن يَعْرُض عليها عودًا، ووجه ذلك أنَّ في السنة ليلة ينزل فيها بلاءٌ لا يصيبُ إناءً مكشوفًا، أو وعاءً مفتوحًا إلا نزل فيه؛ فلهذا كان ينبغي للإنسان في الليل أن يغطي الطعام والشراب كلَّه ولو بعرض العود عليه، وهو كفايةٌ كها قال الرسول عليه.

#### \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

٥٦٠٧ - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ عِيْفَ قَالَ: "قَدِمَ النَّبِيُّ عِيْقِهِ مِنْ مَكَّةَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَرَرْنَا بِرَاعٍ - وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ اللهِ عَيْد - قَالَ أَبُو بَكْرٍ هِنْفَ: فَحَلَبْتُ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ فِي قَدَحٍ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ، وَأَتَانَا سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى فَرَسٍ فَدَعَا عَلَيْهِ فَطَلَبَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ أَنْ لَا يَدْعُو عَلَيْهِ وَأَنْ يَرْجِعَ فَفَعَلَ النَّبِيُّ عَيْدٍ» "أ.

هذا فيه آية من آيات على وحمايته لرسوله على فسراقة بن مالك على كان إذ ذاك غير مسلم حين الهجرة، وكانت قريش قد أعطت لمن جاء بالنبي على وأبي بكر عن كلّ واحد مائة من الإبل، ومائة من الإبل ما هي هينة فأبصر سراقة النبي على وأبيا بكر ومن معها، فركب فرسه، واشتَد عدوًا في إثر هما حتى بلغ مكانًا سمع فيه قراءة النبي على وإذا بفرسه تغوص أقدامها في الأرض، مع أنّ الأرض كانت صلبة، لكن تغوص في الأرض وينهرها، وقال ولكنها لا تستطيع، فعرف أن الله تعالى قد انتصر لرسوله فنادى رسول الله على بالأمان، وقال له يَعْنِي: أنه سوف يصد الناس عنه، فدعا له رسول الله على الكرس و فامت الفرس -خرجت رجلها من الأرض - وذهب سراقة، يقول لكل من لاقاه: إنكم قد كُفيتم هذا فارجعوا، انظر الآية والحهاية! كان طالبًا لها، وصار الآن مدافعًا عنها، وهذه من آيات الله على الله على الآية والحهاية!

وفي هذا: دليلٌ على تخوفِ المشركين من دعاءِ النبيِّ ﷺ وإيمانهم بأن دعاءه مستجابٌ ولهذا طلب ألا يدعو عليه ففعل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰۰۹).

وفيه: فضيلة أبي بكر عِينُك بخدمةِ النبيِّ ﷺ.

وفيه: جواز شربِ اللبنِ من الماشية إذا لم يكنْ حولها أحد، ولكن يـشربُ فقط، ولا يدخر كمن مر بثمر البستانِ؛ وليس حولَه أحدٌ فله أن يأكلَ بدون أن يحملَ.

#### \* \* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَنْلَشْهُ:

٥٦٠٨ - حَدَّنَنَا أَبُو الْيَهَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هِنْ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: "نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللَّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةٌ وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً تَعْدُو بإِنَاءٍ وَتَرُّوحُ بِآخَرَ»".

٥٦٠٩ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنْ الأُوْزَاعِيِّ، عَن ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّا اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

هذا فيه أيضًا دليلٌ على: أنه ينبغي لمن شربَ اللبنَ، أن يتمضمضَ لينظفَ فمه من الدسم، ويُلْحَق به كلُّ طعام أو شرابٍ فيه دسم، فإنَّه ينبغي للإنسان أن يتمضمض حتى يزولَ ما في فمه من هذا الدسم؛ لأنَّ بقاء الدسم في الفم ربا ينتج عنه روائح كريهةٌ، أو أمراضٌ على اللثة أو اللسان، فكان من الحكمة أن يتمضمضَ الإنسانُ من أجل هذا الدسم.

#### **泰拉拉泰**

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَىٰ لِنَهُ:

الله عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قال رسول الله عَنْ: «رُفِعْتُ إِلَى السَّدْرَةِ فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ: نَهَ رَانِ ظَاهِرَانِ وَنَهَ رَانِ بَاطِنَانِ، فَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنَّيلُ وَالْفُرَاتُ، وَأَمَّا الْبَاطِنَانِ: فَنَهَرَانِ فِي الْجَنَّةِ فَأُتِيتُ بِثَلَاثَةِ أَقْدَاحٍ: قَدَحٌ فِيهِ لَبَنْ، وَقَدَحٌ فِيهِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ، وَأَمَّا الْبَاطِنَانِ: فَنَهَرَانِ فِي الْجَنَّةِ فَأُتِيتُ بِثَلَاثَةِ أَقْدَاحٍ: قَدَحٌ فِيهِ لَبَنْ، وَقَدَحٌ فِيهِ فَالنِيلُ وَالْفُرَاتُ، وَأَمَّا الْبَاطِنَانِ: فَنَهَرَانِ فِي الْجَنَّةِ فَأُتِيتُ بِثَلَاثَةِ أَقْدَاحٍ: قَدَحٌ فِيهِ لَبَنْ، وَقَدَحٌ فِيهِ عَمْلٌ، وَقَدَحٌ فِيهِ اللَّينُ فَشَرِبْتُ، فَقِيلَ لِي: أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ أَنْتَ وَأُمَّتُكَ». عَسَلٌ، وَقَدَحٌ فِيهِ خَمْرٌ، فَأَخَذْتُ الَّذِي فِيهِ اللَّينُ فَشَرِبْتُ، فَقِيلَ لِي: أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ أَنْتَ وَأُمَّتُكَ». قَالَ هِشَامٌ وَسَعِيدٌ وَهَامً عَنْ النَّبِي عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةً عَنْ النَّبِي عَنْ فِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۰۲۰، ۱۰۲۰).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٥٨).



# الأَنْهَارِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرُوا ثَلَاثَةَ أَقْدَاحٍ.

### قَالَ القسطلاني يَحْلَلْتُهُ:

فإذا أربعة أنهار: نهران ظاهران، ونهران باطنان، فأما النهران الظاهران فهما: النيلُ وهو نهر مصر، والفرات بضم الفاء والمثناه الفوقية المجرورة وهو نهر الكوفة وأصله من أطراف أرمينيا، وأما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وهما فيها قاله مقاتل: السلسبيل والكوثر، والظاهر أنَّ النيل والفرات يخرجان من أصلها، ثم يسيران حيث أراد الله، ثم يخرجان من الأرض ويسيران فيها، وهذا لا يمنعه شرع ولا عقل وهو ظاهرُ الحديثِ فوجب المصيرُ إليه.اهـ

هذا الذي ذكره القسطلاني تَعْلَشُهُ أَنَّ الفرات والنيل نهران من أنهار الجنبة في الحقيقة، والله أعلم كيف نزلا إلى الأرض وساحا هذا السيح، وهذا كها قال الشارح: لا يمنعه عقلٌ ولا شرعٌ، فها هو الحجر والأسود يُقال: إنه نزل من الجنبة وروي في هذا حديث عن الرسول على المنع أن الله تعالى ينزِّل من الجنبة أشياء وتكون بحسب ما يتناسب مع الأرض وإن كان أصلها من الجنة وقال بعض أهل العلم إن هذا من باب التشبيه؛ يعنبي: أنَّ الأرض وإن كان أصلها وصفائهما ونفعهما كأنهار الجنة التي قال الله تعالى: ﴿ فِيهَا آنَهُرُ مِن مَا هَلَيْ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَيهَا آنَهُرُ مِن الْمُ اللهُ اللهُ عَمْلُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

قالوا: ويمنع الحمل على الحقيقة يمنعه أنَّ منبعَ هذين النهرين معلوم ومعروف وإذا كان معلومًا ومعروفًا تعيَّن أن يكونَ الخبرُ الصحيحُ عن النبيِّ عَلَيْلْفَلْ وَالْكُلُ مرادًا به أنها يشبهان أنهار الجنة، فمن نظر إلى الواقع والحسِّ قَالَ: يجب أن يكونَ هذان النهران من أنهار الجنة في الصفاء والعذوبة والنفع، ومن نظر إلى ظاهر الحديث قال إنها من أنهار الجنة حقيقةً، وأنَّ الله على كلِّ شيءٍ قدير ولا يلزمُ أن يقال إذا كانا من أنهار الجنة؛ فكيف يكونان على صفة أنهار الدنيا؛ لأننا نقول: إن الله قادرٌ على أن يجعلَ طبيعتها تتفقُ مع طبيعة الأرض.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (٩٦١)، وابن خزيمة (٢٧٣٣)، والطبراني في «الأوسط» (٩٦٧)، وفي «الكبير» (١٤٦/١١)، وقال عنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»: صحيح لغيره.



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لِللهُ:

١٣ - باب اسْتِعْذَابِ الْمَاءِ.

الله عَلَمُ اللهِ إِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ لَنَ اللهُ اللهِ عَنْ مَالِكِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ مَالِكِ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِي بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَجَبَّ مَالِمِ إِلَيْهِ بِينَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِي بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ: يَا قَالَ أَنسُ: فَلَمَّا نَزَلَتْ هُلَى نَنالُوا الْبِرَحَقَّ تُنفِقُوا مِمَا يُجُبُورَ ﴾ النظاهِ الله إِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ لَنَ لَنَالُوا الْبِرَحَقَّ تُنفِقُوا مِمَا يُجُبُورَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَاللهِ إِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ لَنَ لَنَالُوا الْبِرَحَقَّ تُنفِقُوا مِمَا يُحِبُورَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبُ مَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّهِ إِلَى اللهُ يَقُولُ: ﴿ لَنَ لَنَالُوا اللّهِ حَتَى تُنفِقُوا مِمَا يُحِبُورَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبُ مَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَإِنَّ اللهِ إِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ لَنَ نَنَالُوا اللهِ مَتَى تُغُولُ مِنَا عُبُورَ اللهِ عَيْدُ اللهِ وَقَدْ سَمِعْتُ مَالِي إِلَي بَيْرُحَاءَ اللهِ عَيْدُ اللهِ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّ أَرَاكَ اللهُ أَنْ اللهِ اللهِ عَيْدُ أَللهِ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّ اللهِ عَيْدُ أَللهِ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّ اللهِ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتِ وَلِكَ مَالًا إِسْمَاعِيلُ وَيَحْمَى "رَابِحٌ – شَكَّ عَبْدُ اللهِ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتِهِ وَلِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَيَحْمَى بُنُ يَحْمَى "رَابِحٌ ﴾ ". وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَيَحْمَى بُنُ يَحْمَى "رَابِحٌ اللهِ وَقَلْد اللهِ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَيَحْمَى بُنُ يَحْمَى "رَابِحٌ اللهِ عَمِّهِ".

في هذا الحديث: دليل على استعذاب الماء لأنَّ الرسول على كان يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، واستعذاب الماء لا بأس به؛ لأنه من التمتع بنعم الله تَعْلَى لا يقالُ للإنسان: اشرب من بئر حائطك، أو بستانك، أو من بئر بيتك، ولو كان ملحًا أُجاجًا، بل يقال: مادام الله أنعم عليك بماء عذب حولك فالأفضل أن تتمتع بنعم الله قال الله تعالى: ﴿ أَفَرَءَ يَنْكُ الْمَاكَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْمُ آنَرُونَ مَنْ لَوْنَا اللهُ عَلَيْكُ أَمَاكُونَ اللهُ عَلَيْكُ أَمَاكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ المُنْزِلُونَ اللَّهُ لَوَنَا أَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَمَاكُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَمَاكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَمَاكُ اللَّهُ عَنْ المُنزِلُونَ اللَّهُ لَوَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَمَاكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَالِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْكُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّه

وهكذا جميع الطيبات لا ينبغي للإنسان أن يدع الطيِّب الأحسن والأكمل تزهدًا وتورعًا؛ لأنَّ هذا خلافُ هدي النبيِّ عَنْ السَّرِيَّ وقد مر علينا حديثُ بلالٍ وغيره في كونهم يبيعون التمر الرديءَ ويشترون تمرًا جيدًا؛ ليأكله الرسول على وأقرهم على ذلك، نعم لو فرض أنَّ هناك قضية معينة ينبغي أن يتواضع فيها الإنسان ويأتي بالشيء الدون؛ جبرًا لخاطر من لا يجد، فهذا قد يكون فيه فضل من هذه الناحية، وأما أن يتعبد الله وَ الله الحديث من قبل الوسط، أو إلى الرديء تزهدًا وتورعًا، فهذا خلاف السنة، وقد ه علينا الحديث من قبل وتكلمنا عليه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۹۹۸).



ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ كَعَلَّلُهُ:

١٤ - باب شُرب اللَّبَن بِالْمَاءِ.

١٦٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَ أَنُ اللهِ عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٦١٣ ٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْكُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: وَإِلَا كَرَعْنَا " قَالَ: "وَالرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: وَإِلَا كَرَعْنَا " قَالَ: "وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْهَاءَ فِي حَائِطِهِ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدِي مَاءٌ بَائِتٌ فَانْطَلِقْ إِلَى الْعَرِيشِ يُحَوِّلُ الْهَاءَ فِي حَائِطِهِ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدِي مَاءٌ بَائِتٌ فَانْطَلَقْ إِلَى الْعَرِيشِ قَالَ: فَانْطَلَقْ إِلَى الْعَرِيشِ قَالَ: فَانْطَلَقْ إِلَى الْعَرِيشِ قَالَ: فَانْطَلَقْ إِلَى الْعَرِيشِ قَالَ: فَانْطَلَقَ بِهِمَ فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ قَالَ فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ مَلَ اللهِ عَلْهِ مَا اللهِ عَلْهُ فَالَ فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ مُنْ دَاجِنٍ لَهُ قَالَ فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مُنْ اللهِ عَنْهِ عَلَى الْمَدُنِ عَاءَ مَعَهُ ".

[الحديث ٥٦١٣ - طرفه في: ٥٦٢١].

في الحديث الأول: دليل على جواز خلط الهاء باللبن، وهذا جائز إذا كان للبيت فأما إذا كان للبيت فأما إذا كان للسوق فإنّه لايجوز، لأنَّ ذلك غشُّ، وقد قال النبي ﷺ: «من غشنا فليس منا».

وفيه أيضًا: دليل على أن الأوْلَى للشاربِ إذا شربَ أن يُعطِيَ الأيمن وإن كان مفضولًا، ولهذا أعطى النبيُّ ﷺ الأعرابيَّ؛ لأنه عن يمينِه ولم يعطِ أبا بكر لأنه كان عن يسارِه.

وفيه: دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان إذا فعل شيئًا مشروعًا، وخشيَ أن يكونَ في قلب أحدٍ شيءٌ فإنَّه يطمئنُه ويبينُ له، ولهذا قال الرسول على: «الأيمنُ فالأيمن» لئلا يقول قائلٌ: لهاذا يدع صاحبه الذي هو صاحبه منذ آمن به إلى أن فارق الدنيا ويعطي هذا الأعرابي، فيقال: إنَّ الرسولَ على لها أعطى الأعرابي بين لأبي بكر، وهكذا كل شيء ينبغي أن تعتذر منه إذا فعلته، فاعتذر منه ولا تدع الناس تكون قلوبهم تحوم يمينًا وشهالًا، لهاذا؟ ولهاذا؟ أو يدخل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٢٩).

عليهم الشيطان ويوسوس في نفوسهم أشياء لا ترضاها أنت ولا غيرك.

الإنسانُ ينبغي له في الأمور أن يتنبه ولا يعتمد على ثقة الناس به فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال النبي على اللنصاريّين.

والحديث الثاني: فيه جواز كَرْع الرجل بالهاء، ومعناه: أن يشرب بفمه حتى يكرع.

وفيه: دليلٌ على جواز التكريع، لكن في هذا الحال يجب على الإنسان أن يحتاط وينتبه؛ لئلا يدخل في فمه شيء يؤذيه.

وفيه أيضًا: دليلٌ على اختيار الماء البارد؛ لقول الرسول على «بات هذه الليلة في شنةٍ»، لأنَّ الماءَ إذا بات في الشنة يكون باردًا، والشنة هو الجلد القديم لأن الجلدَ القديم يكون فيه الماء أبرد في الجلد الجديد

وفيه أيضًا: دليل على إكرام الصحابة لرسول الله ﷺ حيث قال له: انطلق إلى العريش.

وفيه: دليل أيضًا على جوازِ خلط اللبن بالماء للنضيف؛ لأنَّ هذا الأنصاري هيئن خلطه بالماء.

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَلَتُهُ:

٥١ - باب شَرَابِ الْحَلْوَاءِ وَالْعَسَلِ.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ؛ لِأَنَّهُ رِجْسٌ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ ﴾ السَّالِفِيَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.

٥٦١٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٍّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي هِـشَامٌ، عَـنْ أَبِيهِ، عَـنْ عَائِشَةَ ﴿ عَائِشَةَ ﴿ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَائِشَةَ ﴿ عَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ

١٦ - بأب الشُّرْبِ قَائِمًا.

٥٦١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ النَّزَّالِ قَالَ: أَتَى عَلِيٌّ هِنْ عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ بَاءٍ فَشَرِبَ قَائِمًا فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱٤٧٤).



# وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ كَمَّا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ.

[الحديث ٥٦١٥ - طرفه في: ٥٦١٦].

٦١٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ، سَمِعْتُ النَّرَّالَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ هِنْ اللَّهُ وَلَيْ الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ حَتَّى حَضَرَتْ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ هِنْ اللَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ حَتَّى حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، ثُمَّ أُتِي بِهَاءٍ فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَةُ وَيَدَيْهِ -وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ- ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ صَلَاةُ الْعَصْرِ، ثُمَّ أَتِي بِهَاءٍ فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَةُ وَيَدَيْهِ -وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ- ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَيْامًا وَإِنَّ النَّبِيَ عَلَى صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ.

٥٦١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ قَائِمًا مِنْ زَمْزَمَ".

في هذا دليلٌ: على أنه ينبغي للإمام أن يجلس لحوائج الناس كما فعل علي هيئنه وأن يكونَ جلوسُه بعد الظهر أو في الوقت المناسب؟ في الوقت المناسب إن كان بعد الظهر فبعد الظهر، أو بعد العشاء فبعد العشاء.

وفيه: دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يفعل الأفعال التي يظن الناس أنها ممنوعة حتى يطمئنوا إليها فإن علي وينف شرب قائمًا ليراه الناس، ثم أسند هذا الفعل -الشرب قائمًا - إلى رسول الله علي المنف شرب قائمًا - إلى رسول الله عليه الله المنطقة ال

وفيه: دليلٌ على جواز الشرب قائمًا وهو كذلك، لكن قد ورد النهي عنه فإذا ورد النهي عنه فإذا ورد النهي عنه فإذا ورد النهي عنه وفعله الرسول على عُلِم أنَّ النهي ليس للتحريم ولكنه للتنزيه ويكون الأفضل أن يشرب الإنسان قاعدًا، فإن شرب قائمًا فلا حرج، ودليله أنَّ الرسول على شرب من ماء زمزم قائمًا، ودليل آخر ما ذكره على بن أبي طالب أنَّ الرسول على شرب قائمًا.

فإن قال قائل: أفلا يمكن أن ننزل مذهب الشوكاني كَمْلَتْهُ في أنه إذا تعارض القول والفعل قُدِّمَ القولُ قلنا: بلى نذهب إليه لكن بشرط التعارض، أما إذا، أمكن الجمع بأن يُحمل هذا على وجه، وهذا على وجه فإن لا يجوز أن يُقدِّم القول على الفعل لهاذا؟

الجوابُ: لأننا إذا قدمنا القول على الفعل ألغينا الفعل مع أنه ثابت عن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٢٧).



الرسول عَلَيْكَ اللَّهُ فَمِنه هذا الحديث، ثبت النهي عن الشرب قائمًا وشرب النبي عَلَيْهُ قائمًا، وثبت النهي عَلَيْهُ أنه استدبر وثبت النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، وثبت عنه عَلَيْهُ أنه استدبر القبلة في قضاء الحاجة.

لو قلنا: إننا نُقدِّم القول لم يكن لنا أسوة حسنة في رسول الله على الأنه قد فعل ولكننا نحاول أنَّ نجمع بين هذا وهذا، فنقول: فعلُ الرسول على لما نهى عنه من أجل أن يبين به الجواز وأنَّ النهي ليس للتحريم.

### قَالَ ابن حجر كَلِيَّلَهُ في «الفتح» (١٠/ ٧٨-٨٠):

وقال الزهري: لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل؛ لأنه رجس». قَالَ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَى: ﴿ أُمِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ ﴾ وصلة عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ووجهه ابن التين أنَّ النبي ﷺ سمى البول رجسًا.

وقالَ اللهُ تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ ﴾ [الأغلظ:١٥٧]. والرجسُ من جملة الخبائث، ويُردَّةُ على استدلال الزهريِّ جواز أكل الميتة عند الشدة وهي رجس أيضًا، ولهذا قال ابن بطال: الفقهاءُ على خلاف قول الزهريِّ، وأشد حال البول أن يكون في النجاسه والتحريم مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، ولم يختلفوا في جواز تناولها عند الضرورة.

وأجاب: بعضُ العلماءِ عن الزهريِّ باحتمال أنه كان يرى أنَّ القياسَ لا يدخلُ الـرخص، والرخصة في الميتة لا في البول.

قلت: وليس هذا بعيدًا من مذهب الزهري، فقد أخرج البيهقي في «الشَّعَب» من رواية ابن أخي الزهري قال: كان الزهري يصوم يومَ عاشورا، في السفر، فقيل له أنت تفطر في رمضان إذا كنت مسافرًا، فقال: إن الله تعالى قال في رمضان: ﴿فَعِدَّةٌ مُنْ أَكَامٍ أُخَرَ ﴾ [الشَّقَ:١٨٥]. وليس ذلك لعاشوراء.

قَالَ ابن التين: وقد يقال إن الميتةَ لسدِّ الرمقِ، والبول لا يدفعُ العطشَ، فـإن صـحَّ هـذا صحَّ ما قال الزهريُّ إذْ لا فائدة فيه.

قلت: وسيأتي نظيرُه في الأثر الذي بعده.

۞ قوله: «وقال ابنُ مسعودٍ في السَّكرِ: إن اللهَ لم يجعلْ شفاءَكم فيها حرَّم عليكم». قَالَ



ابنُ التين: اختلف في السكر بفتحتين: فقيل: هو الخمر، وقيل: ما يجوز شربه كنقيع التمر قبل أن يشتد وكالخل، وقيل: هو نبيذ التمر إذا اشتد.

قلت: وتقدم في تفسير النحل عن أكثر أهل العلم أنَّ السكر في قوله تعالى: ﴿نَنَجِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزَقًا حَسَنًا ﴾ [الخَلَا:٢٧]. وهو ما حَرُمَ منها، والرزق الحسن ما أحل.

وأخرج الطبريُّ من طريقِ أبي رزين أحد كبار التابعين قَالَ: نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر. ومن طريق النخعي نحوه. ومن طريق الحسن البصري بمعناه.

ثم أخرج من طريق الشعبي قَالَ: السَّكر نقيع الزبيب؛ يعني: قبل أن يشتد، والخل، واختار الطبريُّ هذا القول وانتصر له؛ لأنه لا يستلزم منه دعوى نسخ، ويستمر الامتنان بها تضمنته الآية على ظاهره، بخلاف القول الأول، فإنَّه يستلزم النسخ والأصلُ عدمه.

قلت: وهذا في الآية مُحتمِلٌ، لكنه في هذا الأثر محمول على المسكر، وقد أخرج النسائي بأسانيد صحيحة عن النخعي والشعبي وسعيد بن جبير أنهم قالوا: السكرُ خمرٌ، ويمكن الجمع بأن السكر بلغة العجم الخمر، وبلغة العرب النقيع قبل أن يشتد، ويؤيده ما أخرجه الطبراني من طريق قتادة قال: السكر خمور الأعاجم، وعلى هذا ينطبق قولُ ابنِ مسعود: إن الله لم يجعلُ شفاء كم فيها حرَّم عليكم. ونقل ابنُ التينِ عن الشيخ أبي الحسن؛ يعني: ابن القصار: إن كان أراد مُسكِرَ الأشربة فلعله سقط من الكلام ذكر السؤال، وإن كان أراد السكر بالضم وسكون الكاف قال: فأحسبه هذا أراد، لأنني أظن أنَّ عند بعض المفسرين سئل ابن مسعود عن التداوي بشيء من المحرمات فأجاب بذلك. والله أعلم بمراد البخاري.

قلت: قد رويت الأثر المذكور في فوائد علي بن حرب الطائي، عن سفيان بن عيينة، عن منصور، عن أبي وائل قال: اشتكى رجل منا يقال له خُشَيمُ بن العداء داء ببطنه يقال له الصُّفر، فنعت له السَّكر، فأرسل إلى ابن مسعود يسأله، فذكره وأخرجه ابن أبي شيبة، عن جرير، عن منصور وسندُه صحيحٌ على شرطِ الشيخين، وأخرجه أحمد في كتاب الأشربة والطبراني في الكبير من طريق أبي وائل نحوه، ورُوينا في نسخهِ داود بن نُصيرِ الطائي بسند صحيح عن مسروق قال: قال عبد الله هو ابن مسعود: «لا تسقوا أولادكم الخمر فإنهم



ولدوا على الفطرة، وإن الله لم يجعل شفاءكم فيها حرَّم عليكم» وأخرجه ابن أبي شيبةً من وجه آخر عن ابن مسعود كذلك، وهذا يؤيد ما قلناه أولًا في تفسير السكر.

وأخرج إبراهيم الحربي في غريب الحديث، من هذا الوجه قال: «أتينا عبد الله في مَجْدَرِيْن أو مَحْصَبِين نُعِتَ لهم السَّكر» فذكر مثله.

ولجواب ابن مسعود شاهد آخر أخرجه أبو يعلى وصححه ابن حبان من حديث أم سلمة قالت: اشتكت بنت لي، فنبذت لها في كوز، فدخل النبي على وهو يَغْلي فقال: ما هـذا؟ فأخبرتُه، فقال: إن الله لم يجعلْ شفاءَكم فيها حرَّم عليكم.

ثم حكى ابن التين عن الداودي قال: قولُ ابنُ مسعود حقٌّ؛ لأنَّ اللهَ حرَّم الخمر لم يـذكر فيها ضرورة وأباح الميتة وأخواتها في الضرورة.

قَالَ: ففهم الداودي أنَّ ابن مسعود تكلم على استعمال الخمر عند النضرورة وليس كذلك، وإنها تكلم على التداوي بها فمنعه؛ لأنَّ الإنسان يجد منْدُوحةً عن التداوي بها ولا يقطعُ بنفعِه، بخلافِ الميتة في سدِّ الرَّمقِ.

وكذا قال النوويُّ في الفرقِ بين جواز إساغة اللقمة لمن شرق بها بالجرعة من الخمر فيجوز وبين التداوي بها فلا يجوز؛ لأنَّ الإساغةَ تتحققُ بها بخلافِ الشفاء فإنَّه لا يتحقق.

ونقل الطحاوي عن الشافعي أنه قال: لا يجوز سد الرمق من الجوع ولا من العطش بالخمر؛ لأنها لا تزيده إلا جوعًا وعطشًا، ولأنها تذهب بالعقل.

وتعقبه بأنه إن كانت لا تسدُّ من الجوع ولا تروي من العطش لم يرد السؤال أصلًا، وأما إذهابها العقل فليس البحث فيه بل هو فيها يُسدُّ به الرمقَ وقد لا يبلغ إلا حد إذهاب العقل.

قلت: والذي يظهر أنَّ الشافعي أراد أن يردد الأمر بأن التناول منها إن كان يسيرًا فهو لا يُغني من الجوع ولا يروي من العطشِ، وإن كان كثيرا فهو يذهب العقل، ولا يمكنُ القول بجواز التداوي بها يذهب العقل؛ لأنه يستلزم أن يتداوى من شيءٍ فيقع في أشد منه.

وقد اختلف في جواز شرب الخمر للتداوي وللعطش، قال مالك: لا يشربها؛ لأنها لا تزيده لا عطشًا، وهذا هو الأصحُّ عند الشافعية، لكن التعليل يقتضي قصر المنع على المتخذ من شيء يكون بطبعه حارًّا كالعنب والزبيب، أما المتَّخذُ من شيء باردٍ كالشعير فلا.



وأما التداوي فإن بعضهم قَالَ: إن المنافعَ التي كانت فيها قبل التحريم سُلِبَت بعد التحريم سُلِبَت بعد التحريم بدليل الحديث المتقدِّم ذكره، وأيضًا فتحريمها مجزومٌ به، وكونُها دواءً مشكُوك بل يترجَّح أنها ليست بدواء بإطلاقِ الحديثِ.

ثم الخلاف إنها هو فيها لا يسكرُ منها.

أما ما يسكر منها، فإنّه لا يجوز تعاطيه في التداوي إلّا في صورة واحدة وهو من اضطر إلى إزالة عقله لقطع عضو من الآكلة -والعياذ بالله-، فقط أطلق الرافعي تخريجه على الخلاف في التداوي، وصحح النووي هنا الجواز، وينبغي أن يكون محله فيها إذا تعين ذاك طريقًا إلى سلامة بقية الأعضاء، ولم يجد مرقدًا غيرها، وقد صرح من أجاز التداوي بالثاني، وأجازه الحنفية مطلقًا؛ لأن الضرورة تبيح الميتة وهي لا يمكن أن تنقلب إلى حالة تحل فيها، فالخمر التي من شأنها أن تنقلب خلاً فتصير حلالًا أولى، وعن بعض المالكية إن دعته إليها ضرورة يغلب على ظنه أنه يتخلص بشربها جاز كما لو غص بقلمه، والأصح عند الشافعية في الغص الجواز.

وهذا ليس من التداوي المحض، وسيأتي في أواخر الطبِّ ما يـدل عـلي النهـي عـن التداوي بالخمر وهو يؤيد المذهب الصحيح.

ثم ساق البخاري حديث عائشة.اهـ

\* \* \* \* \*

# ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ كَعَلَّلْتُهُ:

١٧ - باب مَنْ شَرِبَ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرهِ.

٥٦١٨ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا آبُو النَّضْرِ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَادِثِ «أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِقَدَحِ لَبَنْ وَهُوَ وَاقِفٌ عَشِيَّةَ عَرَفَةً فَأَخَذَه بِيَدِهِ فَشَرِبَهُ» زَادَ مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ «عَلَى بَعِيرِهِ» (ال

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١٢٣).



١٨ - باب الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ فِي الشَّرْبِ.

٥٦١٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عِيْنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ شِمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ وَقَالَ الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ (١٠).

١٩ - باب هَلْ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الشُّرْبِ لِيُعْطِيَ الأَّكْبَرَ.

• ٥٦٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِم بَّنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ هِنْكُ « أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِي بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ - وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ - فَقَالَ لِلْغُلَامِ: أَتَأْذُنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَوُّ لَاءٍ، فَقَالَ الْغُلَامُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا، قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَدِهِ » (").

٢٠ - باب الْكَرْع فِي الْحَوْضِ.

٦٢١ - حَدَّثَنَا يَخْيَى بَنُ صَالِح، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْهَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ الْآنَصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَسَلَّمَ النَّبِيُ عَبْدِ اللهِ مِنْ أَنَّ النَّبِيُ عَلْمَ رَجُل مِنْ الْآنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَسَلَّمَ النَّبِيُ عَلَيْ وَصَاحِبُهُ فَرَدَّ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَهِي سَاعَةٌ حَارَّةٌ وَهُو النَّبِيُ عَنْ وَصَاحِبُهُ فَرَدَّ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَهِي سَاعَةٌ حَارَّةٌ وَهُو يَعُولُ النَّهَ عَنْ النَّهِ يُعْنِي الْمَاءَ فِي شَنَّةٍ، وَإِلَّا يُعَولُ فِي حَائِطٍ فَقَالَ النَّبِيُ عَنْ: "إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ، وَإِلَّا كَرُعْنَا» وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْهَاءَ فِي حَائِطٍ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ، فَإِلَا كُونُ اللهِ عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ، وَإِلَّا كَانَ عَنْدَى اللهِ عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ، فَإِلَا فَالْطَلَقَ إِلَى الْعَرِيشِ فَسَكَبَ فِي حَائِطٍ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ، فَإِلَا فَالْطَلَقَ إِلَى الْعَرِيشِ فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ مَاءً، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ فَشَرِبَ النَّبِي يُعْنَى جَاءَ مَعَهُ.

في هذا الحديث: زيادةٌ على ما سبق أنَّ الإنسانَ إذا كان معه غيرُه فلا حرجَ أن يسلم الجميع، وإن كان ابتداء السلام سنة كفاية، فإذا سلم أحدهم وسلم الآخرون فلا حرج، لا يقال مثلًا: إن هذا سنة كفايةٍ فيكتفي بالمسلِّم؛ لأنَّ هذا زيادة خير ودعاء.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰۲۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٠٣٠).



# ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَاللَّهُ:

٢١- باب خِدْمَةِ الصِّغَارِ الْكِبَارَ.

٩٢٢٥ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّنَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا ﴿ فَهَ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسُونِهِمْ عُمُومَتِي - وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ - الْفَضِيخَ، فَقِيلَ: حُرِّمَتْ الْخَمْرُ فَقَالُوا: أَكْفِنْهَا فَكَى الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ عُمُومَتِي - وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ - الْفَضِيخَ، فَقِيلَ: حُرِّمَتْ الْخَمْرُ فَقَالُوا: أَكْفِنْهَا فَكَانَا قُلْتُ لِأَنْسٍ: مَا شَرَابُهُمْ؟ قَالَ: رُطَبٌ وَبُسْرٌ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنْسٍ وَكَانَتْ خَمْرَهُمْ فَلَمْ فَلَمْ فَكَانَا قُلْتُ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ " .
يُنْكِرُ أَنَسٌ، وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ " .

وهذا من الآداب الإسلامية أنَّ الصغير هو الذي يخدم الكبير، ولهذا إذا تقابلا كان الذي يبدأ بالسلام الصغير احترامًا للأكبر.

وهذا الحديث فيه: ترتيبٌ مشوشٌ، يقول: كنت قائمًا على الحيِّ أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيخ. الفضيخ مفعول ثانٍ لأسقيهم، والفضيخُ هو الشراب الذي جُعل فيه البسر والتمر.

## \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْلَشْهُ:

٢٢ - باب تَغْطِيَةِ الإِنَاءِ.

٣٦٢٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَ يَعُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: "إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ -أَوْ أَمْسَيْتُمْ - فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَذِه، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنْ اللَّيْلِ فَحُلُّوهُمْ فَأَغْلِقُوا الْأَبُوابَ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَذِه، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنْ اللَّيْلِ فَحُلُّوهُمْ فَأَغْلِقُوا الْأَبُوابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَخَمَّرُوا وَالْسَمَ اللهِ، وَخَمَّرُوا أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا، وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ اللهِ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا الشَّيْعُانَ لَا يَعْرُبُوا اللهِ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا اللهِ وَلُولُوا مُعَالِيقِهُ وَالْمُ اللهِ وَلَوْلُوا اللهُ الْكُولُولُ الْمُعْرَالَ الْمُعْلَقُولُولُ الْعُنْ الْعَلَالَةُ الْسَاعَةُ الْمُعْلَقُولُ اللّهُ وَالْمُعْلَقُولُوا اللّهُ اللهِ الْعُرُولُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الل

٣٦٢٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۹۸۰).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.



وهذا سبق لكن في هذا الحديث آدابٌ:

أُولًا أنه ينبغي كفُّ الأولادِ في أوَّلِ الليلِ؛ لقوله: «إذا كان جنح الليلِ أو أمسيتم فكفوا صبيانكم»، ثم بعد ذلك يخليهم.

وفيه أيضًا أنه ينبغي إغلاقُ الأبواب بأن يضع فيها الغلق؛ يعني: يسكها.

وفيه أنه ينبغي عند ذلك أن يذكر أسم الله قَالَ ﷺ: "فإن الشيطان لا يفتح بابًا مغلقًا".

فيه أيضا أنَّ الإنسانَ ينبغي له أن يربط القرب ويذكر اسم الله عند ذلك ويُحمِّرُ الآنية: يغطيها، ويذكر اسم الله عند ذلك، وأن يُطفئ المصابيح، والمصابيح في ذلك الوقت كانت سرجًا تُوقد بالدهنِ ويُخْشى إذا بقيت ونام الإنسانُ يخشى من الحريق، فلهذا أمر النبي عَنْيُ الطَّرُولِ أنَّ تطفأ؛ لئلا يأتيها شيء من الحشرات يعبث بها فتحترق أو فتحرق البيت، أما في وقتنا الحاضر فالظاهر أنَّ هذا لا يدخل في الحديث؛ يعني لا نقول: أنَّ الإنسان ينبغي له أن يغلق اللمبة وما أشبه ذلك، لكن علماء الطب يقولون: أنه كلما كان المكان الذي فيه المنام أظلم كان أهداً للنوم وبناء على ذلك فإذا كان يحتاج إلى أن يبقي لمبةً صغيرةً من أجل النوم فهذا حسنٌ.

# قَالَ القسطلَّانِيُّ كَاللَّهُ:

يقول «فكفوا» -بضم الكاف وفاء مشددة - امنعوا «صبيانكم» من الخروج حينئذ، «فإن الشياطين تنتشر » -تذهب وتجيء - «حينئذ» فربما يحصل لهم إيذاء منهم من صرع أو غيره، «فإذا ذهب ساعة من الليلِ فحلوهم»، بضم الحاء المهملة واللام المشددة، و «أغلقوا الأبواب واذكرو اسم الله فإن الشيطان» بالإفراد، ولأبي ذرّ عن الحموي والمستملي فخلوهم بخاء معجمة مفتوحة واللام مشددة، «فإن الشياطين» بالجمع - «لا يفتح. بابًا مغلقًا» إذا ذكروا اسم الله عليه «وأوكوا» بضم الكاف وسكون الواو بلا همز، قربكم: شدوا رؤوسها بالوكاء «واذكرو اسم الله» عند ذلك.اهـ

تبيَّن معنى كُفُّوهم؛ يعني: امنعوهم عن الخروج



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحْلَلْتُهُ:

٢٣ - باب اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ.

٥٦٢٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ هِيْفَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ يَعْنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا» (١٠).

[الحديث ٥٦٢٥ - طرفه في: ٥٦٢٦].

٥٦٢٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُـدْرِيَّ يَقُـولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ ".

قَالَ عَبْدُ اللهِ قَالَ مَعْمَرٌ أَوْ غَيْرُهُ هُوَ الشُّرْبُ مِنْ أَفْوَاهِهَا

٢٢- باب الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ.

٥٦٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، قَالَ: قال لَنَا عِكْرِمَةُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشْيَاءَ قِصَارٍ حَدَّثَنَا بِهَا أَبُو هُرَيْرَةَ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ أَوْ السَّقَاءِ وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي دَارِهِ» (١٠).

٣٦٢٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ «
 نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ».

٥٦٢٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِـدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللَّهَ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ».

أي: من فم<mark>ه</mark>.

وهذه الأحاديثُ أيضًا فيها: دليلٌ على النهي عن الشرب من فم السقاء، وكانت الأسقيةُ أوعيةً من جلودِ الضأنِ أو المعز أو ما أشبهها وأحيانًا يبقى فيها الهاءُ مدةً ويتولـدُ فيـه أشـياءُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٢٣).

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٦٠٩) مختصرًا.

مؤذيةٌ، إما علَقة أو غير ذلك، فلهذا نهى النبي على أن يُشرب من فم السقاء، لكن مع ذلك إن دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس. مثل أن يحتاج إلى شرب وليس معه إناء فله أن يشرب من فم السقاء؛ لأنَّ المعروف عند أهل العلم أنَّ المكروه تزول كراهتُه بالحاجة إليه، والمحرم يزول تحريمُه بالضرورة، فإذا كان هناك حاجةٌ فلا بأسَ وهل يلحقُ بهذا الشرب من فم الإبريق، لو كان الإنسانُ عنده أباريق فيها ماء وأراد أن يشربَ، فهل نقولُ لا تشربُ منها؟ الظاهرُ كذلك؛ لأنَّ الماء الذي يدخلُ إلى فمِك من فم الإبريق لا تدري ماذا يكون فيه، بخلاف ما إذا كان الإناء بين يديك تشاهده وتشاهد ما فيه وتحذر منه.

### \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

٢٥- باب النَّهْي عَنْ التَّنَفُّسِ فِي الإِنَاءِ.

٥٦٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ وَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ» (أ).

# هذه ثلاث آداب:

الأدب الأول: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وهذا يشملُ ما إذا تنفس في الإناء وهو لم يفصلُه عن فمه وما إذا فصله، وأدني رأسه إليه وتنفس فيه، أما الأول: فلأن في تنفسه والماء في فمه سببًا لأن يشرقَ فيتأذى بذلك، وأما الثاني: فلأنه إذا تنفسَ فيه فقد يَحملُ هذا النفسُ أمراضًا تلصقُ بهذا الهاء وبهذا الإناء فيتضررُ به من يشربُ بعدَه.

الأدب الثاني: إذا بالَ أحدُكم فلا يمسح ذكره بيمينه وإنها يمسحه بالشمال.

الأدب الثالث: إذا تمسح أحدُكم -تمسَّحَ من الغائط- فلا يتمسح بيمينه.

وفي هذا: دليلٌ على إكرام اليمين حتى فيما تُزال به الأشياء، فإذا قُدِّرَ أنَّ شخصًا ليس لـه يسار، أو كانت يسارُه شلاء، فله أن يتمسحَ باليمين.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲٦٧).



# ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَٰلَتُهُ:

٢٦ - باب الشُّرْبِ بِنَفَسَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ.

٦٣١ ٥ – حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم وَأَبُو نُعَيْم قَالَا: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ثُمَامَةُ بْـنُ عَبْـدِ اللهِ قَالَ: «كَانَ أَنْسُ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثُلَاثًا وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ ثِلَاثًا»<sup>(۱)</sup>.

هذا أيضًا: من آداب الشرب أن الإنسانَ يتنفسُ ثلاثًا قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «فإنه أهنا وأبرا وأمراً». وينبغي في شرب الماء أن يمصَّه مصًا حتى ينزل إلى المعدة؛ لأنَّ المعدة ملتهبةٌ تحتاج إلى ماء، فإذا مصه مصًّا صار الذي يعبر المريء قليلًا فيتكيفُ بالحرارةِ ويصل إلى المعدة وهو في حالة ملائمة للمعدة، ولم أر أحدًا قال أنه ينبغي أن يكون النفس الأول أقصر من الثاني، والثاني أقصر من الثالث، ومقتضى الحالة الطبية أن يكون هكذا؛ يعني: لأجل أن يأتي الهاء إلى المعدة شيئًا فشيئًا.

أما شراب اللبنِ فقال أهلُ العلم: أنه ينبغي أنْ يعبه عبًا ويكونُ بثلاثةِ أنفاسٍ أيضًا.

#### \*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَلَتُهُ:

٢٧ - باب الشَّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ.

٣٣٧ ٥ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: "كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِقَدَحِ فِضَّةٍ، فَرَمَاهُ بِهِ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ إِلاَّ أَنِّي نَهَيُتُهُ عُلَمْ يَنْتُهِ وَإِنَّ النَّبِيَّ عَيْقُ نَهَانَا عَنْ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالشَّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَقَالَ: هُنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ "".

في هذا: دليلٌ على أنَّ اتخاذَ الإناءِ من الذهبِ أو الفضةِ ليس بحرامٍ، وإنها المُحَرَّمُ الأكلُ أو الشربُ بها

وفيه أيضًا: دليلٌ على جوازِ التعزيرِ بالحذفِ، بحذف الإناءِ مثلًا أو غيرِه مها ترتضيه؛ لأنَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰۲۸).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٦٧).

حذيفة هِين رمي هذا الدهقان، رماه بالآنية هذه.

وفيه أيضًا: دليلٌ على تحريم الحريرِ والديباجِ، الديباج: نوعٌ من الحريرِ لكن فيه شيءٌ من القطنِ أو من الصوفِ، والمراد بالديباجِ: الذي يكونُ أكثرَ ظاهرِه الحريرُ، أما إذا كان أكثرَ ظاهره الصوفُ أو القطنُ فلا بأسَ به ما لم يكنِ الحريرُ مجتمعًا في موضع، فإنَّه لا يجوزُ ما زاد على أربعةِ أصابع، فصار الآن الحريرُ المخلوطُ بغيرِه إما أن يكونَ مجتمعًا في موضع واحد فلا يزيد على أربعةِ أصابع، وإما أن يكونَ متفرقًا، فينظر أيها أكثر ظهورًا، إن كان الأكثرَ ظهورًا القطنُ أو الصوفُ فهو حلالٌ.

## \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْلَتْهُ:

٢٨ - باب آنِيَةِ الْفِضَّةِ.

٦٣٣ ٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: ﴿لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا أَبِي لَيْلَى قَالَ: ﴿لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ» ﴿ .

١٣٤٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ نَافِع، عَـنْ زَيْدِ بْـنِ عَبْدِ اللهِ بْـنِ عُمْرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَّةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّ رَسُـولَ عَمْرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَّةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ بَيْنِ قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَّاءِ الْفِضَّةِ إِنَّا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» (١٠).

٥٣٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْم، عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْع وَنَهَانَا عَنْ سَبْع: أَمَرَنَا بِنِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْع وَنَهَانَا عَنْ سَبْع: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمُرْيِضِ وَاتّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَنَصْرِ الْمُظْلُومِ فِي الْفِضَةِ -أَوْ قَالَ: في آنِيَةِ الْفِضَّةِ - وَعَنْ وَإِبْرَادِ الْمُقْسِم، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهِ فَعَنْ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ -أَوْ قَالَ: في آنِيَةِ الْفِضَّةِ - وَعَنْ الشَّرْقِ» (اللهُ مَنْ فَوَالْمُ اللهُ عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ وَعَنْ الشَّرْقِ» (اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهِبِ وَالْإِسْتَبْرَقِ» (اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَنْ خَوَاتِيمِ الدَّيبَاجِ وَالإِسْتَبْرَقِ» (اللهُ المُقَلِّةِ وَالْفَسِّيَ وَعَنْ لُبُسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالإِسْتَبْرَقِ» (اللهُ المُشَعْقِ وَعَنْ لُبُسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْإِسْتَبْرَقِ» (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهِ السَّالُةِ وَاللهُ اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٠٦٦).

ولا أمرنا بسبع ونهانا عن سبع». يُحْتَمَلُ أنَّ الرسولَ عَلَيْ قَالَ لهم: «اتبعوا الجنائز وعودوا المريض...» وعدَّد السبع، ويحتمل أنه قَالَ: إني آمركم بكذا وكذا وكذا وكذا .. وعدَّد السبع، ويحتمل بأنه أمرَ بكل واحدة على انفراد وجمعها البراء، وكلُّ هذه الاحتمالاتِ الثلاثة لا تغير المعنى وإن كان بعضُها أصرحُ من بعضٍ في الأمرِ، فمثلًا إذا قَالَ: عودوا المريضَ واتبعوا الجنائز وشمتوا العاطسَ فهذا أمر صريحٌ ولا أحدَ من أهلِ العلم يُنْكِرُ أنَّ يكونَ هذا أمرًا، لكن إذا قَالَ: آمركم بكذا وكذا وكذا، فهو أيضًا أمرٌ وصريحٌ وواضحٌ، أمَّا إذا كان أمر بكلِّ واحدة على حدة، ثُمَّ قَالَ الصحابيُّ أَمَرَنا بكذا. فهل نقولُ: إنه مرفوعٌ صريحًا أو لا؟

الجواب: نعم مرفوعٌ صريحًا وليس كقوله: أمِرنا. فإن «أُمِرنا» مرفوعٌ حكمًا. وهذه السبعُ:

أُولًا: نبدأ بعيادةِ المريضِ، عيادة المريض؛ يعني: أنَّ نأتيَ إليه في مكانِه سواء في المستشفى أو في بيتِه أو في بيتِ قريبه نعودُه، ولكن هل نعودُه كلَّ يومٍ أو كلَّ أسبوعٍ أو كلَّ شهر؟

الجوابُ: حسب ما تقتضيه الحالُ، يختلف المرضى بشدةِ مرضَّهم، فالمرضُ الشديدُ يحتاجُ إلى التكرارِ أكثر، ويختلفُ المرضى في نفسياتِهم، من المرضى من يُسَرُّ بالعُوَّادِ، ومنهم من يتضايقُ أليس كذلك؟ بلى، إذًا نلاحظُ هذا، ويختلفُ المرضى بحسبِ القربِ من الإنسانِ والبعدِ، فالقريبُ يرى أنَّ له حقًّا عليك فيحتاجُ إلى عيادةٍ أكثر بخلافِ البعيد، الصاحبُ ليس كغيرِ الصاحب، يختلفُ الناس، والإنسانُ المعروفُ بأنه (يشرح) كما يقول العامةُ: يشرح على الإنسانِ ويريد منه أن يكررَ عليه العيادة ليس كالإنسان الذي لا يهتم بمثل هذه الأمور، هل عيادةُ المريضِ فرضٌ أو سنَّةٌ؟

الصحيح: أنها فرضُ كفاية، وأنها من حقوقِ المسلمين بعضهم على بعض، فإن المسلمَ إذا مرضَ ولم يَعُدْه أحدٌ من إخوانِه شعر بالانفصالِ والتباعدِ والتفرقِ، فهو فرضُ كفاية إذا قام به من يكفي سقط، ولكن قد يكونُ فرضَ عينٍ في بعضِ الأحوالِ كالقريبِ الذي يكونُ عيادةُ مريضِه من بابِ صلةِ الرحمِ، ومعلومٌ أنَّ صلةَ الرحمِ فرضٌ، فرضٌ عين.

وإذا وصلنا إلى المريضِ ماذا نقولُ له؟

الجوابُ: نقولُ ما جاءت به السنةُ، ومنه: «لا بأس طهور إن شاء الله» (١).

قال العلماء: وينبغي أن يُفسح له في أجلِه ويوسع له في صدرِه، فيقول: أنت في خيرٍ، وما أنت فيه أهونُ من كثيرٍ مها يكونُ عليه الناسُ، ويُذَكِّرُهُ بأن من الناسِ من ابتلى بأكثر مها ابتلي به هذا الرجل، أليس كذلك؟ والأمرُ عند اللهِ، يعْني: هذا لا يدني من الأجلِ ولا يـوْخرُ من الأجلِ، وينبغي أيضًا أن يُذَكِّره بكثرةِ الأعهالِ الصالحةِ من الـذكرِ والقرآنِ والصلاةِ وغيرِ ذلك، وأن يسألَه كيف يصلي وكيف يتطهر؟ لأنَّ كثيرًا من المرضى لا يدري كيف يصلي، بـل إن بعضَ المرضى إذا عَلِمَ أنه يجوزُ له الجمعُ بين الصلاتين من أجلِ المشقةِ ظنَّ أنه يجوزُ له الجمعُ بين الصلاتين من أجلِ المشقةِ ظنَّ أنه يجوزُ له القصرُ، وقد رأينا ذلك، رأينا بعضَ المرضى يقصرُ؛ لأنَّه يظن أنَّ القصرَ والجمع متلازمان، فيحتاجُ إلى أن تسألَه وتنظر: كيف يصلي وكيف يتطهر؛ لتدله على الطريقِ الصحيح، وينبغي كذلك أن يطيلَ الجلوسَ أو لا يطيل؟ على حسبِ الحالِ إن رأيت الرجل مسرورًا ببقائك ويتحدث إليك ويحب أن تمكث أكثر فامكث أكثر، فإن هذا خير، وإن مسرورًا ببقائك ويتحدث إليك ويحب أن تمكث أكثر فامكث أكثر، فإن هذا خير، وإن

المهمُّ: أن الإنسانَ العاقلَ يعرفُ ماذا يؤدي إلى هذا المريضِ بالنسبةِ لعيادتِه.

وله: «اتباع الجنائز». حكمه: فرض كفاية، لابد من إنسان يتبع الجنازة ليدفنها، فهو فرضٌ كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ويشملُ اتباعَ الجنائز: الجنائز الكبار، والجنائز الصغار وفيها فضلٌ معروفٌ كما قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهَا (مَنْ شَهِدَ جَنَازَةً حتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيراطٌ، وَمَنْ شَهِدَ جَنَازَةً حتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيراطَانِ» ".

وله: «تشميتُ العاطسِ». هنا مطلقٌ لكنه ورد مقيدًا في أحاديثَ أخرى «إذا حمد الله فشمته» (أ). ومعنى التشميت: أن تدعو له بها جاءت به السُّنَّةُ فتقول مثلًا: يرحمك الله؛ وهو يجيبك بقوله: «يهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ». أو بغير هذا مها جاءت به السُّنَةُ.

المهمُّ: أن تدعوَ له بها جاءتْ به السُّنَّةُ بشرطِ أن يحمدَ الله، فإن لم يحمدِ الله فلا تشمتْه، لهاذا؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٦٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣٢٥)، ومسلم (٩٤٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۹۹۱، ۲۹۹۲).



قال العلماء: تعزيرًا له حتى يتأدبَ ويكونَ في المستقبل يحمدُ اللهَ إذا عطس.

وتَشْمِيتُ العاطسِ جمهورُ العلماءِ على أنَّه فرضٌ كفايةٍ، وقال بعض العلماء إنه فرضُ عينٍ ؛ لقولِ النَّبِي ﷺ: «كَان حَقًّا على كُلِّ مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ: يَرْحَمُكَ اللهُ»؛ فقال: كان حقًّا على كلِّ من سمعه، وعلى هذا فيكونُ من بابِ فرضِ العينِ، لكن الجمهورُ على أنه فرضُ كفايةٍ.

وقوله: «إجابة الداعي». أمرنا بإجابةِ الداعيِ، يعني: الذي يـدعوك إلى بيتِـه لمأدبـةٍ، في عليك إجابته لكن بشروطٍ:

الأول: التعيين: أن يعينك.

الثاني: أن تكونَ الدعوةُ من المباحاتِ.

الثالث: أن لا يكونَ في البيتِ منكرٌ لا تقدر على تغييره.

والرابع: أن يكونَ الداعي مسلمًا.

الخامس: أن لا يكونَ في مالِه شبهةً.

السادس: أن لا يكونَ عليك ضررٌ وهذا وإن كان شرطًا في كلِّ الواجباتِ لكن لا مانعَ أن يُذكرَ هنا.

فهذه شروطٌ ستة لوجوبِ إجابةِ الدعوةِ، وذهبَ الجمهورُ إلى شرطٍ سابعٍ وهـو: أن تكـونَ الدعوةُ للعرسِ وقالوا: إجابةُ غيرِ العرسِ ليست بواجبةٍ. لكن ظاهرُ النصوصِ الوجوبُ.

وهل الإجابةُ حتُّ للله أو حتُّ للداعي؟

الجواب: هي حقُّ للداعي بأمرِ اللهِ عَيَّلَ، كما أمرنا اللهُ أن نقضيَ الدَّيْنَ للدائنِ وما أشبهَ ذلك.

فَإِذَا قَلْنَا: إنها حُقٌّ للداعي واعتذرتَ منه، وعذرك فقد أسقطَ حقَّه ولا إثمَ عليك، أما لو كانت حقًّا للهِ، فإنَّه لا يمكنُ للداعي أن يسقطَه.

أَوله: «إفشاء السلام». يَعْنِي: إظهارَه. من فشا يفشو إذا ظهرَ وانتشر، فتسلِّمُ على من عرفَ (أن معرفُ أنه ولكن هذا له شروطٌ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٢٢٦).



أُولًا: أن يكون المسلَّمُ عليه مسلمًا، فإن لم يكنْ مسلمًا فلا تسلِّم؛ لقولِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: «لا تَبْدَءُوا اليَّهُودَ والنَّصَارَى بِالسَّلام» ".

الثاني: أن لا يُشْرَعَ هجرُه، فَإن شرعَ هجرُه فلا تسلِّم، مثل صاحب معصية إذا هجرتَه أقلع عن المعصيةِ فهذا لا تسلِّم عليه.

وقوله: إفشاء السلام. قلنا: يَعْنِي: إظهارَه ونشرَه يشمل ابتداءَه وردَّه، لكن ابتداؤه سُنَّةٌ ما لم يؤدِّ إلى الهجرِ، فإن أدى إلى الهجرِ كان حرامًا؛ لقولِ الرسولِ ﷺ: «لا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا» ". فابتداءُ السلامِ سُنَّةٌ ما لم يؤدِّ إلى الهجرِ، وردُّه فرضُ عين على من سُلِّمَ عليه إلا أن يكونوا جماعةً فيكفي ردُّ أحدِهم؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّيلُم بِنَحِيَةٍ فَحَيُّ أُبِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوها ﴾ [السَّانَةَ ١٨].

ونصر المظلوم». نصرُ المظلوم الذي اعتدى عليه، على مالِه أو عرضِه أو دمِه يجبُ أن تنصرَه، بمنعِ الظالمِ من تنفيذِ ظلمِه، وهو فرضُ كفاية إذا نصره غيرك لا يلزمك وإن احتيج إليك في النصرِ وجبَ عليك، وهل يُشْتَرَطُ في المظلومِ أن يكونَ مسلمًا؟

الجواب: لا، نصر المظلوم وإن كان عَيرَ مسلم؛ لأنَّ المقصودَ بذلك إزالُة الظلم.

وقوله: "إبرار المقسم". المقسم؛ يَعْنِي: الحالف، وإبراره؛ يَعْنِي: أن لا تحنثه في يمينِه، مثل أن يحلف عليك، فيقولُ مثلًا: والله لا أدخلُ البيت قبلَك. فهنا ينبغي أن تَبَرَّ قسمَه، ويشترط في هذا أنَّ لا يتضمنَ الإبرارُ ضررًا عليك، فإن تضمنَ ضررًا فلا يلزمك، بل يُشترطُ أن لا يتضمنَ أذيةً حتَّى وإن كان فيه أذيةٌ فلا يلزمك، لو قال لك إنسان أقسم عليك أن تخبرني بعشاك الليلة، ومنامِك وفطورِك في الصباح، وما أشبه ذلك من الأشياءِ التي لا تحبُّ أن يَطَلِع عليها أحدٌ، هل يلزمك الإبرارُ؟

الجواب: أبدًا، بل ينبغي أن توبِّخَ هذا الرجلَ، تقول: إن إسلامَك ليس بحسنٍ؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ. أرأيت لو أني قلت لك: ما هو الرسولَ ﷺ . أرأيت لو أني قلت لك: ما هو

<sup>(</sup>۱۱) أخرجه مسلم (۲۱۷۷).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٠٧٧)، ومسلم (٢٥٦٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٣١٧)، وابن ماجه (٣٩٧٦)، وابن حبان (٢٢٩)، والطبراني في «الأوسط» (١/ ١١٥)،



فطورك وعشاك وغداك وكيف منامُك ترضى بهذا؟ لا يرضى، إذن: كيف يحرجني ويحلفُ عليَّ فهذا لا يجبُ إبرارُه، بل ولا يُشرع إبرارُه، بل ينبغي أن يُوَبَّخَ ولا يُفتحَ له هذا البابُ؛ لأنه إذا فُتح له هذا البابُ آذى الناسَ، فكلُّ واحدٍ يمسكه ويسأله عن الأشياءِ الخاصةِ.

إبرارُ المقسمِ في الحالِ التي ليس فيها أذيةٌ واجبٌ أم غيرُ واجبٍ؟ ظاهرُ الحديثِ الوجوب، وإليه ذهب بعضُ أهلِ العلمِ، لكن الجمهورُ على أنه ليس بواجبٍ وإنها هو مستحبٌ، وفي عدمِ الإبرارِ تجب كفارةُ اليمينِ على الحالفِ أو على المحنثِ؟

الجواب: على الحالفِ؛ لأنه هو الذي فعل سبب الكفارة.

فهذه سبع أوامر: عيادةُ المريضِ، واتباعُ الجنازةِ، وتشميتُ العاطسِ، وإجابـةُ الـداعي، وإفشاءُ السلامِ، ونصرُ المظلومِ، وإبرارُ المقسِم.

قال: «ونهانا عن خواتيم الذهبِ». خواتيم: جمع خاتم، والـذهبُ معـروفٌ أيـضًا،
 والنهي هنا للتحريم، ولكن هل يشملُ الرجالَ والنساء؟

الصحيح: الذي عليه جمهورُ أهلِ العلمِ أنه خاصٌّ بالرجالِ، وأنَّ النساءَ يجوزُ لهن أن يلبسن الخواتمَ لأحاديثَ كثيرةٍ وردت في هذا، ولعموم قولِ النَّبِيِّ عَلَيْ: "أُحل الذهب والمحرير لإناث أمتي "". ولقوله تعالى: ﴿أَوَمَن يُنَشَّوُا فِ الْحِلْيَةِ ﴾ -يَعْنِي: يُربى بها- ﴿وَهُوَ فِ الْخِصَامِ غَيْرُمُبِينٍ ﴾ [الخَفَاء المرأة، والحلية عامة شاملة.

أن قَالَ: «وعن الشرب في الفضة -أو قَالَ- في آنية الفضة». وهذا عامٌٌ والنهي للتحريم لورودِ الوعيدِ عليه.

وقال: «وعن المياثر والقسيِّ وعن لُبْسِ الحريرِ والديباجِ والاستبرقِ». فهذه سبع: خواتيم الذهبِ، الشرب في الفضةِ، المياثر، القسي، الحرير، الديباج، الاستبرق، هذه المياثر والقسي والحرير والديباج كلُّها أنواعٌ من الحريرِ، كلُّ نوعٍ منها له اسم، وكلُّها تتعلقُ بالزينةِ

والبيهقي في «الشعب» (٤/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۷۵۰)، والبيهقي في «الكبري» (۲/ ٢٥٥). وانظر: «التلخيص الحبير» (۲/ ١٧٦).



وهذا مما يؤيدُ ما ذهبنا إليه من قبل، وما ذهب إليه الجمهورُ من أنَّ النهي عن خواتيمَ الذهبِ خاصٌّ بالرجالِ، هم المنهيون عنها؛ لأنَّ القسيَّ والحريرَ والديباجَ والاستبرقَ كلَّها حلالٌ للنساءِ.

\* 资 级 \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَالَالهُ:

٢<mark>٩ - باب الشَّرْبِ فِي الأَقْدَاحِ.</mark>

٦٣٦ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بَنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَالِم أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّهُمْ شَكُّوا فِي صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ يَـوْمَ عَرَفَةَ، فَبُعِثَ إِلَيْهِ بِقَدَح مِنْ لَبَنِ فَشَرِبَهُ» (١٠).

٣٠- باب الشُّرْبِ مِنْ قَدَح النَّبِيِّ ﷺ وَآنِيَتِهِ.

وَقَالَ أَبُو بُرْدَةً: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بِنُ سَلَام: أَلا أَسْقِيكَ فِي قَدَح شَرِبَ النَّبِيُّ عَلَيْ فِيهِ؟ ٥٦٣٧ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ أَبِي مَرْيَم، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِم، عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدٍ عِنْ قَالَ: ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ امْرَأَةٌ مِنْ الْعَرَبِ فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدِ السَّاعِدِيَّ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا بَنِ سَعْدٍ عِنْ قَالَ: ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ امْرَأَةٌ مِنْ الْعَرَبِ فَأَمَرَ أَبًا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ فَنَزَلَتْ فِي أُجُم بَنِي سَاعِدَةَ فَخَرَجَ النَّبِي عَلَيْ حَتَّى جَاءَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَلَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ فَنَزَلَتْ فِي أُجُم بَنِي سَاعِدَةَ فَخَرَجَ النَّبِي عَلَيْ حَتَّى جَاءَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَلَا الْمَرَأَةُ مُنكَسَةٌ رَأْسَهَا فَلَمَ كَلَّمَهَا النَّبِي عَلَيْ قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ. فَقَالَ: «قَدْ أَعَذْتُكِ مِنِي». فَقَالُ: «قَدْ أَعَذْتُكِ مِنِي». فَقَالُوا لَهَا: أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ قَالَتْ: لَا. قَالُوا: هَذَا رَسُولُ اللهِ عَلَى جَاءَ لِيَخْطُبُكِ. قَالَتْ: كُنْتُ أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: «قَدْ أَعْرَجْتُ لَهُمْ بِهَذَا الْقَدَح فَأَسُولُ اللهِ عَنْ مَنْ فَلِكَ. فَقَالَ النَّيْ عُقْ وَأَصْحَابُهُ ثُمَّ قَالُ: «الشَقِنَا يَا سَهْلُ». فَخَرَجْتُ لَهُمْ بِهَذَا الْقَدَح فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيهِ، فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْلُ « فَخَرَجْتُ لَهُمْ بِهَذَا الْقَدَح فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيهِ، فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْلُ ذَلِكَ الْقَدَح

فَشُرِبْنَا مِنْهُ. قَالَ: ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَهَبَهُ لَهُ". ١٣٨٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبَّادٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ قَالَ: رَأَيْتُ قَدَحَ النَّبِيِّ عِنْدَ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَ قَدْ انْ صَدَعَ فَسَلْ سَلَهُ

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٠٧).



بِفِضَّةٍ قَالَ: وَهُوَ قَدَحٌ جَيِّدٌ عَرِيضٌ مِنْ نُضَارٍ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فِي هَذَا الْقَدَحِ أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِنَّهُ كَانَ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَأَرَادَ أَنَسٌ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ: لَا تُغَيِّرَنَّ شَع يْنًا صَ نَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَتَرَكَهُ.

قَالَ الحافظُ ابن حجرٍ لَحَمَلَتْهُ في «الفتح» (١٠٠/١٠):

وَهُو قُدَح جَيِّد عَرِيض مِنْ نُضَار». القائلُ هـو عاصم راويه، و «العَرِيض» الذي ليس بمتطاولٍ بل يكُونُ طوله أقْصَرُ مِنْ عُمْقِهِ، و «النُّضَار» بِضم النون وتخفيف الضاد الذي ليس بمتطاولٍ بل يكُونُ طوله أقْصَرُ مِنْ عُمْقِهِ، و «النُّضَار» بِضم النون وتخفيف الضاد المعجمةِ الخالص مِنَ العُودِ ومِنْ كُلِّ شيءٍ، ويُقالُ: أصله مِنْ شجرِ النَّبْعِ، وقيل: مِنَ الأثل، ولونُه يميلُ إلى الصُّفْرَةِ، وقَالَ أبو حنيفة الدِّينَورِيُّ: هـو أجـودُ الخسبِ للآنيةِ. وقالَ في «المُحْكَم» النُّضَار: التِّبْرُ والخَشَبُ.اهـ

\* \* \*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَلَلتْهُ:

٣١- باب شُرْبِ الْبَرَكَةِ وَالْمَاءِ الْمُبَارَكِ.

٥٦٣٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَن الأَعْمَشِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ هَا الْحَدِيثَ قَالَ: لقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَقَدْ حَضَرَتْ الْعَصْرُ وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ غَيْرَ فَضْلَةٍ، فَجُعِلَ فِي إِنَاءٍ فَأَتِي النَّبِيُ عَلَيْ بِهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ وَفَرَّجَ الْعَصْرُ وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ غَيْرَ فَضْلَةٍ، فَجُعِلَ فِي إِنَاءٍ فَأْتِي النَّبِيُ عَلَيْ بِهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ وَفَرَّجَ أَصَابِعِهُ ثُمَّ قَالَ: «حَيَّ عَلَى أَهْلِ الْوُضُوءِ، الْبَرَكَةُ مِنْ اللهِ». فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْهَاءَ يَتَفَجَّرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأَ النَّاسُ وَشَرِبُوا، فَجَعَلْتُ لَا آلُوا مَا جَعَلْتُ فِي بَطْنِي مِنْهُ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ بَرَكَةً . أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأَ النَّاسُ وَشَرِبُوا، فَجَعَلْتُ لَا آلُوا مَا جَعَلْتُ فِي بَطْنِي مِنْهُ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ بَرَكَةً . أَلْفَا وَأَرْبَعَ مِاثَةٍ. تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ.

وَقَالَ حُصَيْنٌ، وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ: خَمْسَ عَشْرَةً مِائَةً. وَتَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّب، عَنْ جَابِرِ ".

خمس عشرة مائة؛ يَعْنِي: ألف وخمسائة. أقول: هذا لا يتنافي مع قولِه: ألف وأربع مائة؛

<sup>(</sup>۱) خرجه مسلم (۲۲۷۹) من حدیث أنس هیشه.



لأنَّ العربَ تحذفُ الكسرَ أو تجبرُ الكسرَ؛ فعلى روايةِ ألف وأربع مائة يكونُ من بابِ حذفِ الكسرِ، وعلى ألف وخمس مائة من بابِ جبر الكسرِ.

وفي هذا الحديث آيةٌ من آياتِ النّبي عَيْدُ وهو تفجر الهاءِ من بين أصابعِه، وهذه الآية أقوى من الآية التي تكونُ في عصا موسى؛ لأنّ عصا موسى يضربُ به الحجر فيتفجرُ ماء، ولكن هذا الهاءُ صار يَتَفَجَّرُ من الإناءِ الذي انفصل من الأرض، ولم تجرِ العادةُ بأن يخرجَ الهاءُ من الأقداح، وأما الحجارةُ فإن الهاءَ يخرجُ منها كها قَالَ اللهُ تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَحْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ﴾ [الثقة:٤٧].

فالحاصل: أنَّ في هذا الحديثِ آيةٍ من آياتِ النَّبِيِّ ﷺ، وما أكثرَ آياتِ رسولِ اللهِ ﷺ. وفيه أيضًا: جوازُ التَّبرُّكِ بالهاءِ المباركِ لفعلِ جابر هيئنه، ولكن هل نَتبَرَّكَ بهاءٍ غسلَ به رجلٌ نعتقده من أولياءِ الله؟

الجواب: لا، بل هذا خاصٌّ بالرسولِ ﷺ.





# ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعْلَلْلهُ:

# بنزانيالج الجنا

# كِتَابُ المُتُوضَى

١- باب ما جاء في كفارة المرض. قول اللاِ تعالى: ﴿مَن يَعْمَلُ سُوَّءُا يُجِّزَ بِهِ عَ السَّالَ ١٢٠٠].

المرضى: جمع مريض.

والمرضُّ: اعْتِلالُ الصَّحَّةِ، ويَنْقَسِمُ إلى قسمين: مرضٌ بدنيٌّ، ومرضٌ قلبيٌّ. فالمرضُ البدنيُّ: هو ما يُصِيبُ البدنَ من الأعْراضِ التي تُخْرِجُه عن الاعتدالِ الطبيعيِّ. وهذا أمرٌ سَهْلٌ بالنِّسْبَةِ للقسم الثَّاني، وهو المرضُ القلبيُّ.

والمرضُ القلبيُّ: هو ما يَحْصُلُ به انحرافُ القلب -والعياذُ بالله-.

وسببُه أمران: إما شبهةٌ، وإما شهوةٌ.

إما شبهةٌ تَعْتَري القلبَ بحيث يَلْتَبِسُ عليه الحقُّ بالباطلِ، فلا يُمَيِّزُ بينهما، بل ربها يَرَى الحقَّ باطلًا، والباطلَ حقًّا والعياذُ باللهِ.

وإما شهوةٌ؛ أي: سوء قَصْدٍ، فتكونُ إرادةُ الإنسانِ خلافَ ما يُرِيدُه اللهُ منه، واللهُ تعالى يريد مِنَّا أن نَعْبُدَه، فيكونُ في قلبِ هذا الإنسانِ إرادةٌ مُنْحَرِفَةٌ مُخَالِفَةٌ لَما يُرِيدُ اللهُ منه.

وهذا المرضُ هو المرضُ الخطيرُ الذي به تَفْسُدُ الدُّنيا والآخرةُ. قال اللهُ تعالى: ﴿ وَلَا نُفْسِدُوا فِ ﴿ طَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ ﴾ النَفْظ: ١٤]. وقال تعالى: ﴿ وَلَا نُفْسِدُوا فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ﴾ [الظّلات: ٥].



قال العلماءُ: أي بالمعاصي (١٠)؛ لأن المعاصي سببُ الفسادِ.

والمعاصي إنها تأتي مِنْ أمراضِ القلوبِ، والشيءُ الذي يَهُمُّ المؤمنُ هو هذا؛ أي: مرضُ القلبِ.

وما دواء هذا المرض؟

الجواب: دواؤه يكون بحسبِ سببه، فإذا كان سببه الشُّبهة فدواؤه العلمُ المُتَلقَّى من كتابِ اللهِ، وسنةِ رسولهِ ﷺ وكُلَّما ازداد الإنسانُ علمًا زالَتْ عنه الشُّبُهاتُ، واستنار قلبُه، وصار يُمَيِّزُ بين الحقِّ والباطلِ؛ وهذا إما بدراسةِ العلمِ وتلقيه، وإما بنورٍ يَقْذِفُه اللهُ ﷺ في قلب الإنسانِ.

فإنه أحيانًا يُوَفَّقُ الإنسانُ للصَّوَابِ وإن لم يَكُنْ دَرَس علمًا.

ومن ذلك: ما جرى لعمرَ بن الخطَّابِ هِينُنه في موافقتِه للصَّوَابِ في عِدَّةِ مسائلَ (١٠).

(١) قال شَيْخُ الإسْلام كَمُلْفَاتِكُ وقوله تعالى: ﴿وَلَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ﴾ [الْجَلَكُ: ٥].

قال أكثر المفسرين: لا تُفْسِدُوا فيها بالمعاصي. والداعي إلى غير طَاعة الله -بعد إصلاح الله إياها ببعث الرُّسُل، وبيان الشريعة، والدعاء إلى طاعة الله- مُفْسدٌ، فإن عبادة غير الله، والدعوة إلى غيره، والشرك به هو أعظمُ الفسادِ في الأرض، بل فسادُ الأرض في الحقيقة إنها هو الشركُ بالله، ومخالفةُ أمره، قال تعالى: ﴿ طَهَرَ الفَسَادُ فِي الْإَرْضِ بَعَ النَّاسِ ﴾.

قال عطيةً في الآيه: ولا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر، ويُهْلِكَ الحرثَ.

انظر: «كتب ورسائل وفتاوي ابن تيمية في التفسير» (١٥/ ٢٤).

وفي «روح المعاني» (٦/ ١٤٠): ﴿وَلَانْهُنِيـدُواْ فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ نَهْي عن سائرِ أنـواع الإفـسادِ، كإفـسادِ النُّفُـوسِ، والأموالِ، والأنسَابِ، والعقولِ، والأدْيانِ بعد إصلاحِها؛ أي إصلاحَ الله لها، وخلقَها عـلي الوجـهِ المُلائـمِ لمنافع الخَلْقِ، ومصالح المكلَّفينَ. انتهى.

وانظر: الطبريُّ (٨/ ٢٣٨)، والبغويُّ (٢/ ١٦٦)، والقرطبيُّ (٧/ ٢٤٨)، و «زاد المسير» (٣/ ٢١٥).

(٢) ومن ذلك ما أخرجه البخاريُّ (٢٠٤، ٤٤٨٣، ٤٧٩، ٤٤٨٣)، ومسلمٌ (٢٣٩٩) (٢٢)، واللفظُ للبخاريُّ عن أنس والله قال عُمر: وافقتُ ربِّي في ثلاث، فقلتُ: يا رسول اللهِ لو اتخذنا من مقام إبراهيمَ مُصلًى، فنزَلتْ ﴿وَاَتَّخِدُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلًى ﴾. وآية الحجاب، قلت: يا رسول اللهِ، لو أمَرْتَ نساءَك أن يحتجبن، فإنه يكلِّمُهُنَّ البرُّ والفاجِرُ، فنزلتْ آيةُ الحجاب.

. مرود والمجتمع نساءُ النبيِّ ﷺ في الغيرةِ عليه، فقلتُّ لهنَّ: عسى ربه إن طلَّقكُنَّ أن يُبْدِلَهُ أزواجًا خيرًا منكن، فنزلت الآيةُ. ومن ذلك أيضًا: ما أخرجه البخاريُّ (٢٧٢) ومسلمٌ (٢٤٠٠) (٢٥) عن ابن عمر ﴿ عَلَىٰ أَنهُ قال: لها تـوفُيُ عبد الله بن أُبِيِّ جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله ﷺ فأعطاه قميصَه، وأمرَه أن يُكفَّنَـهُ فيـه، ثـم قـام



ومنه: ما يَجْعَلُه اللهُ تعالى في قلبِ الإنسانِ أحيانًا مِن الفِرَاسَةِ التي يُمَيِّزُ بها بين النَّافعِ والضَّارِّ. فهذا هو دواءُ الشُّبهةِ: العلمُ والتَّعَلُّمُ، ونَشْرُ العلمِ والدَّعْوَةُ إلى الله.

وأمَّا إذا كان السَّبَ الشَّهْوَةَ فدواؤُه الابَتِهَالُ إلى اللهِ تعالى، والإنابةُ إليه، والإلْحَاحُ عليه بالدُّعاءِ عَلَيْهُ بأن يُصَرِّفَ قلبَك إلى طاعته، كما قالَ النبيُّ عَلَيْهُ: «ما من قلبِ من قلوبِ بني آدَم إلا وهو بين أصْبُعَيْنِ من أصابعِ الرَّحْمَنِ، فإن شاء أزاغه، وإن شاء هداه» ثم قالَ الرَّسولُ عَلَيْهُ: «اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القلوبِ صَرِّفْ قلوبنَا إلى طاعتِك» (اللهُمَّ مُصَرِّفَ القلوبِ صَرِّفْ قلوبنَا إلى طاعتِك» (اللهُمَّ مُصَرِّفَ القلوبِ صَرِّفْ قلوبنَا إلى طاعتِك اللهُ وحسنُ القصدِ فبهذا يُشفى القلبُ من المرضِ.

وأما إن بَقِيَتُ الذنوبُ تَتَراكَمُ عليه ذنبًا بعد ذنب فإنه ربما يُخْتَمُ على قلبِه -والعياذُ بالله - فلا يرى الحقّ، واسْتَمِعْ إلى قوله تعالى: ﴿إِذَا نُنْا عَلَيْهِ وَابَنْنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ الْمُطْفِينَ الله يَسْتَبِهُ عليه يقول: هي عليه هذا الحقّ العظيمة إذا تُتْلَى عليه يقول: هي عليه هذا الحقّ العظيمة إذا تُتْلَى عليه يقول: هي أساطير الأولين؛ لأنه لا يُمَيِّزُ ما فيها مِنْ الخيرِ والصِّدْقِ والعَدْلِ، ثم قال تعالى: ﴿ كُلّا ﴾ يَعْنِي: أساطير الأولين؛ لأنه لا يُمَيِّزُ ما فيها مِنْ الخيرِ والصِّدْقِ والعَدْلِ، ثم قال تعالى: ﴿ كُلّا ﴾ يَعْنِي: ليست أساطير الأولين، ولكن ﴿ بُلّ رَانَ عَلَى قَلُوبِهِم مَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ الْمُعْلِقِينَ الله الله يَرُوا الحقّ.

يُصَلِّي عليه فأخذ عمر بنُ الخطاب بثوبهِ فقال: تُصَلِّي عليه وهو منافِقٌ وقد نهاك الله أن تَسْتَغْفِر لهم؟ قـال: «إنها خيَّرني الله أو أخبرني الله فقال: ﴿ آسْتَغْفِرَ لَهُمُّ أَوْ لَانَسْتَغْفِرَ لَهُمُّ إِن نَسْتَغْفِرَ لَهُمُّ سَبَعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمُّ ﴾ [النَّخُينَ ١٨]. فقال: سأزيدُه على سبعين، قال: فصلَّى عليه رسول الله ﷺ وصلَّينا معه، ثم أنزل الله عليه: ﴿ وَلَا تُصُلِّ عَلَى آَحَدِ مِنْهُم مَاتَ أَبْدًا وَلَا نَعُمْ عَلَى قَبْرِقِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ. وَمَاتُواْ وَهُمْ فَلْسِقُونَ ﴿ ﴾ [النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عليه ١٤].

ومن ذلك أيضًا: ما أخرجه مسلم (١٧٦٣) (٥٨) عن ابن عبَّاسٍ رَهُ في حديثٍ طويل في يوم بدر. ومن ذلك أيضًا: ما أخرجه الترمذيُّ (٣٦٨٢) عن ابن عمر رَهُ أنَّ رسول ﷺ قال: «إن الله جعلَ الحقَّ علي لسانِ عمر وقال ابنُ الله جعلَ الحقَّ علي لسانِ عمر وقال أنه عمرُ -أو قال ابنُ الخطابِ فيه- شَكَّ خَارِجَةُ إلا نزل فيه القرآن على نحْوِ ما قال عمرُ.

قال أبو عيسى كلفاته وهذا حديثٌ حسنٌ صحيح غريبٌ من هذا الوجهِ.

(۱) أخرجه أحمدُ (٤/ ١٨٢) برقم (١٧٦٣٠)، وابنُ ماجة (٩٩) من حديثِ النَّوّاس بـن سِــمْعَانَ الكِلابـيِّ ﴿ اللهُ ع وأصله في مسلم (٢٦٥٤) (١٧) من حديثِ عبد الله بن عمرو بن العاص رَّاتِيًّا.

قلت: وهذا الحديثُ من أحاديثِ الصِّفات، والتي يَعْتَمِدُ عليه أَهْلُ السَّنَةِ والجهاعةِ في إثبات صفةِ اليد والأصابع لله تعالى وقد وقع غيرُ واحدِ من أَهْلِ العلمِ في تأويلِ هذه الصِّفَةِ تأويلًا بـاطلًا، مجانبًا لأقوال السلف، وموافقًا لأقوالِ أَهْلِ البِدَع، وانظر ذلكَ في: «فَتح الباري» (١٣/ ٣٨٣-٣٩٨).

وانظر: في الردِّ على ذلك "نقضٌ عُثَان بن سعيد على المِرِّيسي الجهمي العنيد فيها افترى على الله في التوحيد» للدارمي تخلفاته (٧/ ١٤٩).



وأكثرُ النَّاسِ اليومَ يُعْنَوْنَ بالمرضِ الأوَّل، وهو مرضُ الأبدانِ، يُعْنَوْنَ به دفعًا ورفعًا، فتَجِدُهم يَتَّخِذُون الوِقايَاتِ الكثيرةَ منه، ويُحَذِّرون النَّاسَ من أسبابِه، وإذا وقع حرصوا غايةً الحِرْصِ على رفعِه.

وهم لا يُلاَمُون على هذا بَل هم مَأمورون بهذه الأمورِ، لكن كونها تُفَضَّلُ على أدويةِ القلوبِ، وإزالةِ أمراضِها، فهذا هو البلاء، فإنك تَجِدُ الإنسانَ قلبهُ مريضٌ، لا يَعْرِفُ الحقَّ، ولا يَسْتنِيرُ به، ولا يُحَاوِلُ طلبَ الشِّفاءِ مِنه ومع ذلك فإنه إذا أصيبَ بزُكامٍ مُعْتَادٍ، يَعْرِفُ أنه يَعْرِفُ في من هذا المرضِ.

وهذه مصيبةٌ أصابتِ المسلمين اليوم، حتى صاروا كالكفار في كونِهم يُؤْثِرونَ الحياةَ الدُّنيا، ويَغْفُلُونَ عن الآخرةِ إلا من عصم اللهُ ﷺ.

وهذا البابُ الذي ذكره المؤلفُ الآنَ وهو كتاب المرضى والطب يَتَحَدَّثُ عن القِسْمِ الأُوَّلِ الذي هو مرضُ الأبْدَانِ، وطِبُّ الأبْدَانِ.

وَهُم قَالَ لَخَلَشُهُ: «بابُ ما جاء في كفَّارَةِ المرضِ». كفارةُ المرضِ؛ يعني: أَنْ المرضَ يكون كفارةً، هذا مرادُه.

أَنْم استدَلَّ بقوله تعالى: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوٓ المُجْزَ بِهِ ١٠٠ . يَعْنِي: إذا عَمِل الإنسانُ سيئة لهذا الله الله الله يُجْزَى بها، فيكون هذا الجزاء كفارة لهذا السُّوءِ الذي عَمِله، كها جاء في الحديث الصحيح: «أنه ما من مسلم يُصِيبُهُ هَمٌّ أو غَمٌّ أو أذًى حتى الشَّوْكةِ يُشَاكُها إلا كفَّر الله بِه عنه » (أ.)

### \* \$ 55 \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

• ٣٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَهَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِع، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ هِ فَ زَوْجَ النَّبِي ﷺ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ الله بِهَا عَنْهُ، حتى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا»").

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري (٥٦٤٧، ٥٦٤٨، ٥٦٦٥، ١٦٦٥، ٥٦٦٧)، ومسلم (٢٥٧١) (٤٥).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخريجه.

٥٦٤١ ، ٥٦٤١ – حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي كُمَّدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي مَعْدِ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ النَّهِيَ عَلَيْ قَالَ: «مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حَزَنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمِّ حتى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ الله بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ» (١).

هذان الحديثان يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ المصائبَ التي تُصِيبُ الإنسانَ -أيَّ نوع كان من المصائبِ- يُكَفِّرُ اللهُ لا يَجْمَعُ على العبدِ اللهِ سبحانه أَنَّ اللهَ لا يَجْمَعُ على العبدِ جزاءين؛ جزاءً في الدنيا، وجزاءً في الآخرة.

# \* 袋袋\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَتْهُ:

وَقَالَ زَكَرِيًّا: حَدَّثَنِي سَعْدٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ كَعْبِ، عَنْ أَبِيهِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِي ﷺ.

عنْ عَلَى مَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ هِلَالٍ بْنِ عَلِي مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَّيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هِنَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيحُ كَفَأَتُهَا، فَإِذَا وَعَتَدَلَتْ تَكَفَّأُ بِالْبَلَاءِ، وَالْفَاجِرُ كَالأَرْزَةِ صَمَّاءَ مُعْتَدِلَةً حتى يَقْصِمَهَا الله إِذَا شَاءَ».

٥٦٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ أَبَا الْحُبَابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَلُ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ يُردِ الله بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ».

هذانِ الحديثانِ وما بَعْدَهُما يَدُلَّانِ على أن المؤمنَ كالخامَةِ من الزَّرْعِ؛ يَعْنِي: كالغصنِ اللَّيِّنِ الذي لم يَصِلْ إلى حدِّ النهايةِ، تَكَفَّوهُ الرِّيحُ يَمينًا وشِمالًا، ولا يَنْكَسِر، ولكنه يميلُ ثم

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۵۷۳) (۵۲).

<sup>(</sup>٢)أخرجه مسلم (٢٨١٠) (٥٩).



يَعْتَدِلُ إِذَا سَكَنَتِ الرِّيحُ.

فهكذا المؤمنُ يُصَابُ بالبلاءِ والأذَى وغيرِ ذلك ولا يَتَسَخطُ؛ لأنه يَعْلَمُ أنَّ هذا الأمَر من الله وَ الله و

أمَّا المنافِقُ -والعيادُ باللهِ - فإنه على العكسِ من ذلك فإنَّه يَبْقَى صَلْبًا حتى تَجْتَثُه الرِّياحُ من أصله، فلا يَعْتَدِلُ؛ لأنه -والعياذُ بالله - لا يَرْعَوِي، ولا يَتَغَيَّرُ حالُه مما يُصِيبُه من هذه المصائبِ التي هي كفَّارة، فيأخذُهُ اللهُ عَيْلُ أَخْذَةً واحدةً، ونظيرُ هذا قولُه ﷺ: «إن اللهَ لَيُمْلِي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفْلِتُهُ»".

َ أَمَا حَدَيثُ أَبِي هُرِيرةَ ﴿ الْأَخْيَرُ فَيَقُولُ: «مَن يُرِدِ اللهُ بِه خَيرًا يُصِبْ مِنه»؛ يعني: يَنَالُه بالمصائبِ، ولكن لا يُصِيبُه مصائب مستمرةً، ولكن يُصِيبُ مِنه.

و «مِن» هنا للتبعيضِ، فَتَكُونُ هذه المصائبُ خيرًا له؛ لأن عذابَ الدنيا أهونُ من عذابِ الآخرةِ وبهذا يَلْقَى المؤمنُ ربَّهُ رَجَّلُ وقد كفَّر اللهُ عنه سيئاتِه.

وأما مَن لا يُرِيدُ اللهُ به خيرًا -والعياذُ بالله- فإنّه يُمْهِلُ له حتى يُوَافِيَه يومَ القيامةِ، ويَكُونَ العذابُ هناك ﴿وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّوَأَبَقَىٰ ۞﴾ [تَلسّ:١٢٧].

والغرضُ مِن هذا الحديثِ تَسْلِيَةُ المؤمنِ بها يُصِيبُه مِن المصائبِ، وأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ما أصابه فهو خيرٌ له أن فإنَّه إِنْ صبر على هذه المصيبة واحتسبَ الأَجْرَ كفَّر الله بها عنه، ورفعه بها درجاتٍ، وأمَّا إن صبر على هذه المصيبةِ وكان لم يَرَ الاحتسابَ، ولم يَفْعَلُ منكرًا عند هذه المصيبةِ كانت كفَّارةً له، دون أن يُرْفَعَ له في الدرجاتِ.

## \*\*\*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاريُّ (٢٨٦) ومسلم (٢٥٨٣) (٦١).

<sup>(</sup>١) يُشِيرُ الشيخ تَخَلَفْتُهُ إلى الحديثِ الذي أخرجه مسلمٌ (٢٩٩٩) (٦٤) من حديث صُهيب هيئت أن النبيّ على قال: «عجبًا لأمْرِ المؤمنِ، إنْ أصابتُه سرّاءُ شكر، فكان خيرًا له. وإن أصابتُه ضرّاءُ صبر، فكان خيرًا له.



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَلْلهُ:

٢- باب شدة المرض.

٥٦٤٦ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةً، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ. ح. وحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا شُعْبَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَاثِشَةَ ﴿ عُنْ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَكْ أَسُدُ وَقِ، عَنْ عَاثِشَةَ ﴿ عُنْ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَكُ أَلله عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ " .

٥٦٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ عَبْدِ الله هِنْ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِي ﷺ فِي مَرَضِهِ وَهْ وَيُوعَكُ وَعْكًا الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ، وَقُلْتُ إِنَّا فَالَ: أَتَيْتُ النَّبِي ﷺ فِي مَرَضِهِ وَهْ وَيُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، قُلْتُ: إِنَّا ذَاكَ بِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ. قَالَ: «أَجَلْ مَا مِنْ شَدِيدًا، وَقُلْتُ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، قُلْتُ: إِنَّا ذَاكَ بِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ. قَالَ: «أَجَلْ مَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ أَذِي، إِلَا حَاتَ الله عَنْهُ خَطَايَاهُ، كَمَا تَحَاتُ وَرَقُ الشَّجَرِ» (أَ).

هذه من نِعمِ اللهِ عَجْلُنَ؛ والنبيُّ عَلَيْ كَان يُشَدَّدُ عليه في المرضِ والحُمَّى؛ لأَجْلِ أَنْ يَنَالَ أعلى درجةٍ في الصبر، فإنَّه عَلَيْ أَصْبَرُ الناسِ على طاعةِ اللهِ، وعن معصيةِ اللهِ، وعلى أَقْدَارِ اللهِ، فلهذا كان يُشَدَّدُ عليه ﷺ في المرضِ، ويُوعَكُ كما يُوعَكُ الرجلان مِنا؛ ليَنَالَ هذه الدرجةَ الرفيعة.

والصبرُ درجةٌ رفيعةٌ، لا يُمْكِنُ أَنْ يُنَالَ إلا بسببٍ يُظْهِرُه، وهو البلاء، وهذه هي الحكمةُ في أنَّ الرسولَ ﷺ كان يُشَدَّدُ عليه في المرض.

فإن قَالَ قائلٌ: ذكرنا أن مرضَ القلبِ أخطرُ من مرضِ الأبدانِ ولكنَّ البخاريَّ يَحْمَلَتُهُ أفردَ هذا البابَ لأمراضِ الأبدانِ ولم يتكلمْ عن مرضِ القلوب؟

الجواب: لأن صحيح البخاريِّ كله لمعالجةِ المرضِ القلبيِّ.

فإن قَالَ قائلٌ: إذا كان الإنسانُ تتساقطُ ذنوبُه بالمرضِ ألا يتمنى الإنسانُ المرضَ؟

الجواب: إذا تعرضت للبلاء لا ينبغي، ولهذا قال الرسول: لا تتمنوْا لقاءَ العدوِّ واسألُوا الله العافيةَ فإذا لقيتموهم فاصبروا (الله على المرض كل شيء يعافيك الله منه فهذه من نعمة الله لكن إذا أصابك فلا تندم واعلم أن الله سبحانه يقدره عليك لحكمة.

فإن قَالَ قائلٌ: هل يتداوى إذا أصابه المرض؟

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلمٌ (٢٥٧٠) (٤٤).

<sup>&</sup>lt;mark>(١)</mark> أخرجه مسلمٌ (٢٥٧١) (٤٥).

<sup>(</sup>٢) وذلك كما في الحديث اللاحق.



الجواب: لا شكَّ أن التداوي أمرٌ مطلوبٌ فيها يُظَنُّ نفعُه أما الذي يَتخبَّطُ ولا يدرِي عن نفعِه فهذا لا، لكن فيها يُظنُّ نفعُه فإنه سنةٌ أَمَرَ بِه الرسولُ ﷺ.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ خَلَاللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٣- بابُ أشدُّ النَّاس بلَاءً الأنبياءُ ثمَّ الأمثَلُ فالأمْثَلُ.

٩٦٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي، عَنِ الْحَارِثِ بَنِ سُويْدٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: دَخَلْتُ على رَسُولِ الله ﷺ وَهْوَ يُوعَكُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّكَ بُنِ سُويْدٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: «أَجَلْ إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ». قُلْتُ: ذَلِكَ بِأَنَّ لَكَ تُوعَكُ وَعُكُ وَجُلَانِ مِنْكُمْ». قُلْتُ: ذَلِكَ بِأَنَّ لَكَ تُوعَكُ وَعُكُ وَعُكُ وَعُكُ أَدُّى شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا كَفَّرَ الله بِهَا أَجْرَيْنِ؟ قَالَ: «أَجَلُ، ذَلِكَ كَذَلِكَ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا كَفَّرَ الله بِهَا سَيِّئَاتِهِ، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا» (").

٤ - باب وجوب عيادة المريض.

٥٦٤٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَي الأَشْعَرِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ».

البخاريُّ كَلَّهُ الْكَلامُ فِي هذه البخاريُّ كَلَّهُ اللهِ عَلَى الْكَلامُ فِي هذه المريضَ، وقد سبق لنا الكلامُ في هذه المسألة. قلنا: إِنَّ القول الراجحَ هو أنَّ عيادَةَ المريضِ فرضُ كِفايةٍ، وقد تكونُ العِيادَةُ فرضَ عينٍ إذا كان تفويتُها مِن قطيعةِ الرحم.

وهذه الثلاثةُ كلُّها فرضٌ: إطعامُ الجائعِ، وعِيادَةُ المريضِ، وفَكُّ العَانِي.أي: الأسيرِ. فإذا قال قائلٌ: كيف يكونُ إطعامُ الجائعِ واجبًا على وأنا قد أدَّيْتُ الزكاةَ التي علي؟ قلنا: هذا الإطعامُ واجبٌ عارِضٌ، وأمَّا الزكاةُ فهي واجبٌ دائمٌ مستمِرٌٌ.

وعلى هذا لو قال قائلٌ: هل في المالِ حقٌّ سوى الزكاة؟

قلنا: فيها تفصيلٌ. فلا نَقولُ: نعم على الإطلاقِ. ولا نَقُولُ: لا على الإطلاقِ. بل نقُولُ: أمَّا الحقُّ العارضُ فنعم.

وهل إذا لم يُطْعِمْهُ صاحِبُ الطعام فهات يَضْمَنُه؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٧١) (٤٥).



الجوابُ: نعم، يَضْمَنُه صاحِبُ الطعامِ ويلتزم بالديةِ، ويَصُومُ شهرينِ متتابعينِ كفَّارةً لذلك.

وهل إذا طلب منه جائعٌ ولم يُعْطِه هل يَجْوزُ له، أي للجائع أنْ يَأْخُذَ مِنه قَهْرًا؟ الجوابُ: نعم، يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَه قهرًا، ويَجِبُ فيه قيمةُ المِثْلِ، ولكن هل هي قيمةُ المِثْلِ في مكانِه، أو قيمةُ المثل في خارج مكانهِ؟

الجواب: هي قيمةُ المثلِ في مكانِه؛ لأنّه في خارج مكانِه قد تَكُونُ القيمةُ أكثرَ، فمثلًا في محطاتِ البنْزين، وفي المطاعم البعيدةِ عن البلدِ تَكُونُ القيمةُ في الغالبِ أكثرَ؛ لأنّهم يَضِيفُونَ إليها أجرةَ النّقُل، والإيجار، ونحو ذلك.

وأَمَا فَكُّ الأسير فهَو واجبٌ أيضًا على المسلمين، إِمَّا بهالٍ مُتَطَوَّعٍ فيه، وإِمَّا بهالٍ من الزكاة؛ لأَنَّ فَكَ الأَسْرَى يَجُوزُ أَنْ تُدْفَعَ فيه الزكاةُ.

ومن أيِّ أقسام الزكاةِ هذا؟

الجواب: من الرقابِ؛ لأن فكَّ الأسير كإعتاقِ العبد.

وأمَّا عِيادةُ المريضِ فقد سبق لنا وأن قلنا: إنها تَخْتَلِفُ باختلافِ القَرابة، وباختلافِ الحقوق، وباختلافِ الحقوق، وباختلافِ الحقوق، وباختلافِ المرضِ.

فإن قَالَ قائلٌ: وهل هناك فرق بين العيادة والزيارة؟

الجوابُ: نعم، فالعلماءُ يقولون: إنَّ الزيارةَ والعيادةَ للمرضي، ولكنَّ العِيادةَ المحوابُ: نعم، فالعلماءُ يقولون: إنَّ الزيارةَ والعيادةُ تَقْتَضِي التَّكْرارَ؛ لأنَّها مِن العَوْدِ مرَّةً بَعْدَ أخري، كالعيدِ يَتكَرَّرُ، وأمّا الزيارةُ فإنَّها ربها لا تَكُونُ إلا مرَّةً واحدةً ١٠٠.

## \* 经 \*

فَأُجابِ عَلَيْهُمَ اللهِ بقوله: هي فرضُ كفاية؛ لأنَّ هذا المريضَ في الغالبِ يَكُونُ عِنْدَهَ مَن يَعُودُه، ولكنْ ربيا يُوجَدُ مريضٌ وليس عِنْدَه مَن يَعُودُه.

<sup>(</sup>١) هذا وقد سُئل الشيخُ كَلَفْنَا عن زيارة المرضى الذين هم في المستشفيات، والذين لا تُوجَدُ علاقةٌ معهم من قرابة، أو نحو ذلك؟



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٠٦٥٠ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: مَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَفِّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ بِسَبْعِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ اللَّهَبِ، وَلُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالإِسْتَبْرَقِ، وَعَنِ الْقَسِّي، وَلُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالإِسْتَبْرَقِ، وَعَنِ الْقَسِّي، وَالْمَيْثَرَةِ. وَأَمْرَنَا أَنْ نَتْبَعَ الْجَنَائِزَ، وَنَعُودَ الْمَرِيضَ، وَنُفْشِي السَّلَامَ (اللهُ عَنْ الْعَلَى السَّلَامَ (اللهُ عَنْ الْعَلَى السَّلَامَ (اللهُ عَنْ الْعَلَى السَّلَامَ (اللهُ عَنْ الْعَلَى السَّلَامَ (اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَنْ عَلَى اللهُ عَلْمُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّلَامُ (اللهُ عَلَى السَّلَامُ اللهُ عَلَى السَّلَامُ اللهُ عَلَى السَّلَامُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّلَةُ عَلَى السَّلَامُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّلَامُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّلَيْمِ السَّلَةُ عَلَى السَّلَامُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّلَى السَّلَامُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّلَهُ اللهُ عَلَى السَّلَامُ اللهُ عَلَى السَلَّامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَلَّةُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وفي هذا الحديثِ: اتِّباعُ الجنائزِ، واتِّباعُ الجنائزِ فَرضُ كَفَّايةٍ، ولمَن تَبِعها أجرٌ، فإذا تبعها حتى يُصَلَّى عليها فله قيراطٌ واحدٌ<sup>١١</sup>). تبعها حتى يُصَلَّى عليها فله قيراطٌ واحدٌ<sup>١١</sup>).

وفيه: إفشاءُ السلامِ، وإفشاءُ السلامِ بمعنى نَشْرِه، ولقد بيَّنَّا أنه يُسْتَثْنَى من ذلك: الكافرُ، ومَن هُجر لمصلحةِ.

وبَقِيَ علينا أنَّ نُبيِّنَ أشياءَ أخرى لم نَتَكلَّمْ عليها:

أولًا: هل يُجْزِئُ قولُ مرحبًا وأهلًا ونحوُهما من الألفاظِ؟

الجواب: لا يُجْزِئُ ذلك، لا في الابْتَدَاءِ ولا في الردِّ؛ لأنَّك إذا أردتَ أَنْ تَأْتِيَ بالسنةِ فقل: السلامُ عليكم، أو السلامُ عليك إِنْ كان واحدًا، وكذلك في الردِّ فإنَّه يَجِبُ أَنْ تَرُدَّ وتقولُ: وعليكم السلامُ.

وأمَّا إن ردَدْتَ وقلتَ: أهلًا، ومرحبًا، وحيَّاك اللهُ، وتَفَضَّلْ عِندَنا، وما أشبه ذلك فإنَّه لا يُجْزِئُ ما لم تَرُدَّ السلامَ أولًا، ولهذا جاء في الحديثِ -حديثِ المعراجِ-: «فردَّ عليه السلامَ، وقال: مرحبًا بالأخ الصالحِ، والنبيِّ الصالحِ». " وكثيرٌ مِن الناسِ اليوم -مع الأسف- لا يُنتَبِهونَ لذلك، والله عَجَلَلَ يَقُولُ: ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَةٍ فَحَيُّو أُبِأَحْسَنَ مِنْهَا آؤَرُدُوها ﴾ [السَّنَاءَ ١٨].

والرجل المسلم إذا قال لك: السلامُ عليكم. فقد دعا لك بالسلامِ، وأنت لو ملأتَ الدنيا «مرحبًا وأهلًا» ما صارت مِثْلَ الدعاء بالسلام أبدًا.

ثانيًا: السلامُ ابتداؤُه سنةٌ، وردُّه فرضُ كفاية.

وهل إذا دخلتَ على جماعةٍ وقلتَ: السلامُ عليكم. وقد علِم الناسُ أنَّك إنها أردتَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰۶۱) (۳).

<sup>(</sup>٢) وهذا لفظ حديثٍ سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاريُّ (٣٣٩٣).

بالقصدِ الأوَّلِ فلانًا، فردُّوا ولم يَرُدَّ هو، فهل عليه إثمٌ؟

الجواب: الذي يَظْهرُ لِي أَنَّه آثِمٌ، لأَنَّه هو المقصودُ بالقصدِ الأولِ، فلهاذا يَتكَبَّرُ ولا يَرُدُّ السلامَ؟ وهو لو ردَّ السلامَ على أخيه لكفى ردُّه عن كلِّ الحاضرين. وإذا ردَّ كلُّ الحاضرين دونه فإنَّ الذي ألْقى السلامَ لا يرى أنه قد حصل مطلوبُه.

وقد أورد بعضُ العلماء لُغْزًا فقالوا: إِنَّ المعروفَ أَنَّ الفرضَ أفضلُ مِن السنةِ، وهنا ابتداءُ السلامِ أفضلُ مِن ردِّه، وابتداءُ السلامِ سنةٌ، وردُّه فرضٌ فهل يَخْرِمُ ذلك القاعدة؟ البداءُ السلامِ؛ لأنَّه هو السببُ، فلولا أنَّك سلَّمتَ لها كان هناك ردُّ، فأنت فاعلُ للسببِ فلك أجرُ المسبِّ. ولهذا نقول: إنه في الحقيقةِ لم يَخْرِم القاعدة.

\*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعَلَّلتُهُ:

٥- بابِ عيادة المُغْمَى عليه.

الله رَضَّ مَرِضْتُ مَرَضًا، فَأَتَانِي النَّبِي عَلَيْ يَعُودُنِي وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَوجَدَانِي الله رَضَّ يَعُودُنِي وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَوجَدَانِي الله رَضَّ يَعُودُنِي وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَوجَدَانِي الله رَضَّ يَعَلَيْ يَعَلِيهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ أَغْمِي عَلَي، فَتَوضَّا النَّبِي عَلَيْ ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيّ، فَأَفَقْتُ فَإِذَا النَّبِي عَلَيْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله كَيْفَ أَضْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيءٍ حتى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيراثِ (١٠). الله كَيْفَ أَصْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيءٍ حتى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيراثِ (١٠). في هذا الحديثِ: دليلٌ على ما قاله المؤلفُ رَخَلَتُهُ على عِيادة المُغْمَي عليه؛ يعني: سواءٌ أحسَّ بك، أو لم يُحِسَّ، بل يَنْبُغِي أَنْ تذْهَبَ إليه وتَعُودَهُ.

وكثيرٌ من المرضى ربها يُغْمَى عليهم في مرضِهم، أو بسببِ حادثٍ، أو ما أشبه ذلك، فليس من شرطِ العِيادةِ أن يَكُونَ المريضُ منتبهًا.

وفيه أيضًا: بركةُ وَضوءِ رسولِ اللهِ عَيْقِ، والوَضوءُ بالفتحِ هو الماءُ الذي يُتَوَضَّأُ به. وقد يُقالُ أيضًا إنَّه يُؤخَذُ منه: أنَّه يَنْبَغِي أنِ يُصَبَّ على المُغْمَى عليه ماءٌ؛ لأن هذا سببٌ لصَحْوِه. وفيه: أنَّ النبيَ عَيْقٍ لا يُجِيبُ بما لا يَعْلَمُ، ولهذا لم يُجِبْ جابرًا هِنْكُ لمَا قال: كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي فيه؟ حتى نزلت آيةُ المواريث، هذا وهو النبيُ عَيْقٍ الذي يَنْزِلُ عليه

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٧٦) (٥٤).



الوحيُ يَتَوَقَّفُ فيما لا يَعْلَمُ حُكْمَه فكيف بنا؟!

وفيه أيضًا: دليلٌ على كمالِ صحبةِ أبي بكرٍ لرسولِ الله ﷺ حيث إنه يذْهَبُ معه كثيرًا كما ذهبا إلى جابرِ بن عبدِ اللهِ وَلِيُنْهُ.

وفيه دليلٌ أيضًا: على أنَّه إذا كان للإنسان حالان، حالُ إِغهاءٍ، وحالُ إِفاقةٍ فإنه يُؤْخَذُ بتصرُّفِه في حال الإفاقةِ، ولا يُؤْخَذُ بتصرفه في حال الإغماءِ.

وهكذا من كان يُجَنُّ أحيانًا، ويُفيقُ أحيانًا فإننا نَعْتَبِرُ بتصرفِه في حالِ الإفاقةِ دون حالِ الجنون؛ لأَنَّ الحكم يَدُورُ مع علتهِ.

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

٦ - باب فضل من يُصْرعُ من الرِّيح.

٥٦٥٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَي. قَالَ: هَــنِهِ الْمَـرْأَةُ السَّوُدَاءُ أَتَتِ النَّبِي ﷺ فَقَالَتُّ: إِنِّي أُصْرَعُ وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ الله لِي. قَالَ: «إِنْ شِعْتِ صَبَرْتِ و لَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِنْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ». فَقَالَتْ: أَصْبِرُ. فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَهَا.

حَدَّثَنَا مُحُمَّدٌ، أَخْبَرَنَا تَخْلَدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّـهُ رَأَى أُمَّ زُفَرَ تِلْكَ المْرَأَةُ الطَّوِيلَةُ السَّوْدَاءُ على سِتْرِ الْكَعْبَةِ (١).

هذا دليل: على أَنَّ الصَّرْعَ يُصِيبُ الرجالَ والنِّساءَ، وهذا هو الواقعُ.

والصرعُ نوعان:

صرْعٌ: يَكُونُ بَسببِ أَخْلاطِ رديئةٍ يَتَغَيَّرُ بها المِزاجُ والمُنُّى، فيحْصُلُ هذا التَّشَنُّجُ، وهذا يُرْجَعُ فيه إلى الأطباءِ.

وصرعٌ: آخرُ من الأرواحِ الشيطانيَّةِ التي هي الريحُ كها قال المؤلفُ. وهذا دواؤه بالأدعيةِ والآياتِ القرآنيةِ، ولا يَعْرِفُه الأطباءُ، ولا يَعْرِفُون سببَه؛ ولهذا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦١٦) (٥).

يُنْكِرُه بعضُهم، ولكنَّ إنكارَهم له هو المُنْكر؛ لأن هذا ثابتٌ بالقرآن والسنةِ والواقعِ. فأمَّا القرآن: فيقُولُ الله ﷺ (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الزِّبَوْ الاَيقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾ [الثقة:٧٠].

وأمًّا في السُّنَةِ: فقد روى الإمامُ أحمدُ وغيرهُ من أصحاب السننِ بأسانيدَ جيدةٍ: أَنَّ الرسولَ ﷺ مَرَّ بقومٍ، وكان فيهم صبيٌّ يُصْرَعُ، فخاطب النبيُّ ﷺ الجنيَّ الذي فيه وقال له: «اخرجُ عدوَّ اللهِ، إنِّي رسول اللهِ». فخرج وبَرِئ الصبيُّ ". وقد جوَّد إسنادَ هذا الحديثَ ابنُ كثير تَحْمَلَتُهُ ".

وأمَّا الواقعُ: فشاهِدٌ بذلك شهودًا متواترًا، لا يَرْتَابُ فيه أحدٌ، لا في قديم الزمانِ، ولا في حديثِ الزمانِ، وذلك أنَّ الجنَّ يَدْخُلُونَ بني آدمَ،ويَصْرَعُونَهم،يَصْرعُونَهم إما عدوانًا وظلمًا، وإما عِشقًا وحبًّا، وإما غيْرُ ذلك. المهم أنَّ هذا أمرٌ ظاهرٌ مشهورٌ.

قالوا: سبحان الله! ألم تُحِسَّ بالضربِ الذي كان يَضْرِبُك؟ قال: واللهِ ما أَحْسَسْتُ به، ولا سمعتُ أنِّي أُخَاطِبُه، ولا شيءَ أبدًا.

وهذا شيءٌ متواترٌ مشهورٌ: أَنَّ الجنَّ يَصْرَعُونَ بني آدمَ، ويَدْخُلُونَ في أجسادهم.

 <sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ١٧١) برقم (١٧٥٤٩).

<sup>(</sup>٢) «البداية والنهاية» (٦/ ١٤٠).

<sup>(</sup>T) "(زاد المعاد» (۲/ ۲۸).

وهذه قصةُ المرأةِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ النبيِّ ﷺ أنّها تُصْرَعُ، وأنّها تَتَكَشَّفُ، فسألتِ النبيِّ ﷺ أنّها تُصْرَعُ، وأنّها تَتَكَشَّفُ، فسألتِ النبيِّ ﷺ أَنْ يَدْعُوَ لها بالعافيةِ، ولكنَّه عرَض عليها ثمنًا أغلى من العافيةِ، وهو أَنْ تَصْبِرَ ولها الجنّةُ فللهِ دَرُّها، قالت: أَصْبِرُ. فصبَرتْ، لكن سألتِ النبيَّ ﷺ أَنْ يَدْعُوَ اللهَ لها أَلَّا تَتَكَشَّفَ، فنالتْ خيريَ الدنيا والآخرةِ ﴿ اللهِ الل

وابنُ عباسٍ كان يَقُولُ لعطاءٍ: ألا أرِيكَ امرأةً مِن أهلِ الجنةِ؟ وهذه شهادةٌ لهذه المرأةِ بعينِها أَنَّها مِن أهل الجنةِ.

# قَالَ ابنُ حجر تَ الْكَلْفَا اللهُ الله

وهي عِلةٌ تَمْنَعُ الأعضاءَ الرئيسية عن انفعالها منعًا غير تامًّ، وسببهُ ريحٌ غليظةٌ تَنْحَبِسُ في وهي عِلةٌ تَمْنَعُ الأعضاءَ الرئيسية عن انفعالها منعًا غير تامًّ، وسببهُ ريحٌ غليظةٌ تَنْحَبِسُ في منافذِ الدِّماغ، أو بخارٌ رَدِيءٌ يَرْتَفِعُ إليه مِن بعضِ الأعضاءِ، وقد يَتْبَعه تَشَنُّجٌ في الأعضاءِ، فلا يَبْقَى الشخصُ معه منتصبًا، بل يَسْقُطُ ويقذفُ بالزبدِ لغلظِ الرطوبةِ، وقد يكونُ الصرعُ من الجنِّ، ولا يَقَعُ إلا في النفوس الخبيثةِ مِنهم، إما لاستحسانِ بعضِ الصورِ الإنسيَّة؛ وإما لإيقاع الأذيةِ به، والأول هو الذي يُثبِتُه جميعُ الأطباءِ ويَذْ خُرونَ علاجَه، والثاني يجْحَدُه كثيرٌ منهم، وبعضهم يُثبِتُه ولا يَعْرِفُ له علاجًا إلا بمقاومةِ الأرواحِ الخيرِّةِ العُلويَّةِ فتنْدفعَ آثار الأرواح الشريرةِ السُّفليَّة، وتبطِلُ أفعالها، وممن نصَّ منهم على ذلك أَبِقْراطُ فقال لها ذكر علاج المصروع: هذا إنها يَنْفعُ في الذي سببهُ أَخلاط، وأما الذي يكونُ من الأرواح فلا.اه

### \*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَثَمَّ لَهُ الْمُكَالَى:

٧- باب فضْلِ مَنْ ذَهَبَ بِصَرُهُ.

٥٦٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، عَنْ عَمْرِو مَوْلَي الْمُطَّلِبِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِـكٍ ﴿ عَنْ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ ». يُرِيدُ عَيْنَيْهِ. تَابَعَهُ أَشْعَثُ بْنُ جَابِرٍ وَأَبُو ظِلَالٍ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِي ﷺ.

<sup>(</sup>١) أَبِقْراطُ: حكيمٌ بالرُّوم. «القاموس المحيط» مادة (ن ك د).

هذا أيضًا من نعمةِ اللهِ عَجَلِلُ أن الله تعالى لمَّا حرَّمَ عليه هذا التلذُّذَ بالنظرِ إلى المرئيَّاتِ الحسنِة، وانقطاعه عن كثيرٍ مِن الأشياءِ التي تُدْرَكُ بالبصرِ عوَّضه اللهُ بذلك الجنةَ.

لو قال قاثل: هل نَقُولُ إِنَّه يُسَنُّ للإنسانِ أَنْ يَسْأَلُ الله العَمَى؟

الجوابُ: لا يَصِحُّ؛ لقوله: اللهُمَّ مَتِّعنَا بأسماعنا، وأبصارِنا.لكن يُسَنُّ أَنْ يَقُولَ: اللهم إني أسألُك الجنةَ، والجنةُ تُنَال بغير هذا؛ لأنَّ أسبابَ دخولِ الجنةِ كثيرةٌ جدًّا.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ تَعْلَشْهُالَ:

٨- باب عيادة النِّسَاء الرِّجالَ.

وعادَتْ أَمُّ الدَّردَاءِ رجُلًا منْ أهلِ المَسْجِدِ منْ الأنصَارِ.

٥٦٥٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ الْمَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ سَ ۖ قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا، قُلْتُ: يَا أَبُتِ كَيْفَ تَجِدُك؟ وَيَا بِلَالُ كَيْفَ تَجِدُك؟ قَالَتْ: وَكَانَ أَبُو بَكْرِ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمِّي يَقُولُ:

كُلَّ امْسرِيُّ مُسصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أَقْلَعَتْ عَنْهُ يَقُولُ:

بِسَوَادٍ وَحَسُولِي إِذْخِسٌ وَجَلِيسُلُ وَهَلْ تَبْدُونْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَـلْ أَبِيتَنَّ لَيْكَةً وَهَــلْ أُرِدَنْ يَوْمًـا مِيَــاهَ مِجَنَّــةٍ

قَالَتْ: عَائِشَةُ فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، اللَّهُمَّ وَصَحِّحُهَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا

عيادةُ النساءِ للرجالِ تَحْتَاجُ إلى تفصيل:

فإذا كانوا رجالًا من محارمِها فلا شك أنَّ عيادةَ هذا ليس فيها بأسٌ، كعمُّها، وخالِها، وما أشبه ذلك، وأبي زوجها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۳۷٦) (٤٨٠).



وإنْ كانوا من غيرِ محارمِها، وكانوا مِن معارفها عندَ محارمها فلا بأسَ أيضًا أَنْ تَسْأَلَهُم عن حالِهم؛ لأنَّ بلالًا كان عندَ أبي بكرٍ، وعائشةُ كانت تعودُ أبا بكرٍ، وعنده بلال، فسألَتْه عن حالِه.

والقسمُ الثالثُ: أَنْ يَكُونَ رَجلًا أجنبيًا،فهذا لا تَعُودُهُ المرأةُ؛ لأنَّه يُخْشَى من الفتنِة؛ ولأنَّه قد يَحْصُلُ بذلك خَلْوَةٌ فلا يُشْرَعُ لها أنْ تَعُودَهُ.

فالمسألة كما قلنا تَحْتَاجُ إلى تفصيل، والمؤلف يَحْلَلْهُ أطلق.

وأما أثر أمِّ الدرداءِ فيَحْتَمِلُ أنَّ هُذا الرجلَ مِن معارفِها، أو مِمَّنْ يُعْلَمُ بأنه لا فتنةَ في عِيادتِه، أو ما أشبه ذلك.

وفي الحديثِ ذكرتْ عائشةُ ﴿ عَلَيْ أَن الرسول ﷺ قَالَ: «اللهم حَبِّبْ إلينا المدينةَ كحبِّنا مِكَةً، أو أشدَّ».

وفي هذا: دليلٌ على أنَّ الرسولَ كان يُحِبُّ مكةَ ﷺ، وهو كذلك قَالَ: «إِنَّكِ أَحَبُّ البلاد إلى اللهِ، ولولا أنَّ قومي أخرجوني منك ما خرَجتُ» ''.

وفيه أيضًا: أنَّه دعا لها -أي: للمدينة- بالمُدِّ والصاعِ، والمراد بها يُكالُ.سواءٌ كان كثيرًا يُكَالُ بالصاع، أو قليلًا يُكالُ بالمدِّ.

والمدُّ نُسبتهُ إلى صاع الرسول علي الربعُ فصاع النبيِّ عَلَيْ أربعةُ أمدادٍ.

وقوله: «وانقُل حَمَّاهَا فاجعلها بالجُحْفِة». هذا فيه إشكالُ، وهو أَنَّ الرسولَ ﷺ سأل الله ﷺ أَنَّ ينقُل الحُمَّى عن المدينة إلى غير بلدٍ؟

الجواب: لأنَّ الله على كل شيء قديرٌ. قال أهل العلم: لأنها كانت بلد كفرٍ. وقال بعض العلم: الله أعلم بهذا.

### \* 磁磁\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ عَلَىٰ اللهُ البُخَارِيُّ عَلَىٰ اللهُ ال

٩- باب عيادَةِ الصِّبْيانِ.

٠٥٥٥ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَفِي أَنَّ ابْنَةً لِلنَّبِيِّ عِلَيْ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ مَعَ النَّبِي عِلَيْ وَسَعْدٍ وَأَبَيٍّ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَفِي النَّبِي عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلْمَ وَهُوَ مَعَ النَّبِي عَلَيْهِ وَسَعْدٍ وَأَبَيً

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٣٠٥) (١٨٧١٧)، والترمذي (٣٩٢٥، ٣٩٢٦) وصححه، وابنُ ماجه (٣١٠٨).



نَحْسِبُ أَنَّ ابْنَتِي قَدْ حُضِرَتْ فَاشْهَدْنَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا السَّلَامَ وَيَقُولُ: «إِنَّ للهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيءٍ عِنْدَهُ مُسَمَّى فَلْتَحْتِسِبْ وَلْتَصْبِرْ». فَأَرْسَلَتْ تُقْسِمُ عَلَيْهِ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقُمْنَا، فَرُفِعَ الصَّبِيُّ فِي حَجْرِ النَّبِي ﷺ وَنَفْسُهُ تَقَعْقُعُ، فَفَاضَتْ عَيْنَا النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا هَـذَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «هَذِهِ رَحْمَةٌ وَضَعَهَا الله فِي قُلُوبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ، وَلا يَرْحَمُ الله مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا الرُّحَمَّاءَ »(۱).

له أيضًا عِيادةُ الصبيانِ مشروعة؛ لدخولها في عمومِ قولِه: «عيادة المرضى». ولكن من المعلومِ أنَّ الصبيانَ يَكُونُون مميِّزين، ويَكُونُون غير مميِّزينَ:

فإنَّ كانوا مميِّزينَ كان في ذلك جبرًا لقلوبِهم، وقلوب أهلِهم.

وإن كانوا غيرَ مميزينَ ففيه جبرٌ لقلوبِ أهلِهم.

وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على رقَّةِ النبيِّ ﷺ، ورحمتهِ حيث فاضتْ عيناه لها رأى هذا الصبيَّ نَفْسُه تَقَعْقَعُ. وفي لفظ آخر: «كأنَّها في شنة». يَعْنِي: تَكَسَّرُ، فبكى النبيُّ ﷺ وفاضت عيناه؛ لأنه أرحم الخلقِ بالخلقِ.

وفيه: إثباتُ الرحمةِ للله عَلَى: لقوله: «ولا يَرْحَمُ اللهُ مِن عبادِه إلا الرحماءَ». والمرادُ هنا: أَنَّ الرحماءَ يَسْتَجِقُونَ الرحمة، وليس يَعْنِي: أَنَّه لا رحمة إلا لهم، فالحصرُ هنا إضافيُّ، وليس حصرًا حقيقيًا بمقتضى قواعدِ البلاغةِ.

ورحمةُ اللهِ ﷺ دلَّ عليها السمعُ، والعقل، والواقعُ:

فأما السمع: فكثيرٌ مِن آياتِ القرآن الكريم تُخْتَمُ باسم اللهِ «الرحيم» والذي هو دالٌ على الرحمة، ووصف اللهُ نفسَه بالرحمة في قوله: ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾ [الكَمْنَكَ: ٨٠]. وفي قوله: ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ [كَنْكَ: ٧].

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.



وأما العقلُ: فلأنَّ الرحمةَ في موضِعها صفةُ كهالٍ وكلُّ صفةٍ كهالٍ فللهِ ﷺ أكملُها. وأما الواقعُ: فكل ما بنا مِن نعمةٍ، أو دَفْع نقمةٍ فهو من آثار رحمة الله ﷺ ولولا رحمة الله تعالى بنا ما حصَلتْ لنا هذه النعمُ، واندفعتْ عنا تلك النقمُ.

وبعضُ العلماءِ يَجْعَلُ دليلَ الواقع دليلًا عقليًا، تمشيًا مع الأشاعرةِ الذين أثبتوا مِن صفاتِ اللهِ سبعَ صفات، بحجَّةِ أنَّ هذه الصفاتِ دلَّ عليها العقلُ، ثم ذكروا القياسَ العقليَّ في الدِّلالةِ على هذه الصفاتِ. فقال بعض العلماء: نحن أيضًا نَقُولُ لكم كما تَقُولُون أنتم بالنسبةِ لإثباتِ الرحمة، ونَقُولُ: إذا قلتم: إن التخصيص دليل على الإرادةِ فنقول لكم: والنعمُ دليلٌ على الرحةِ.

ونقول: أولًا: إنَّ الأصل في إثبات صفات الله هو السمعُ، وهو الكتابُ والسنةُ؛ ولهذا نَقُولُ: إنها توقيفيَّة، فلا نُثْبِتُ لله إلا ما أثبته لنفسه، وأثبته له رسولُه.

ثانيًا: هل العقل هو الدليلُ لإثباتِ الصفاتِ أو نفيها؟

الجواب: لا ليس العقلُ هو الدليل؛ لأننا لو قلنا: العقلُ هو الدليلُ لكان كها قال الإمامُ مالك يَحْلَيْهُ: بأي عقل من العقولِ يُوزَنُ الكتابُ والسنةُ وصفاتُ اللهِ ﷺ إ

ثم نَقُولُ: اعتمَد أكثرُ أهلِ التعطيلِ مِن الأشاعرةِ؛ والمعتزلةِ "، والجهميةِ " اعتمَدوا في

<sup>(</sup>۱) سُمُّوا بذلك؛ لاعتزالهم أقوال المسلمين في مرتكب الكبيرة، حيث قالوا: إنه في منزلة بين المنزلتين، فلا هو مؤمن، ولا كافر. وقيل: سُمُّوا بذلك؛ لاعتزال زعيمهم واصل بن عطاء مجلس أبي الحسن البصري. ومذهبهم يقوم على نفي الصفات عن الله تعالى، ونفي القدر في معاصي العباد، وإضافة خلقها إلى فاعلها، وأن القرآن مخلوق، ونفي شفاعة النبي على لأهل الكبائر. والمعتزلة فرقة كبيرة وتحتها فرق كثيرة، منها: الجبائية، والضرارية، والجاحظية، والنظامية، وغيرهم.

وانظر: «مقالات الإسلاميين» (١/ ٣٣٥)، و «الملل والنحل» (١/ ٥٤ دار المعرفة، الطبعة الثانية)، و «اعتقادات فرق المسلمين و المشركين» (ص:٧٧).

<sup>(</sup>٢) الجهمية نسبوا إلى إمامهم، فقد سُمُّوا بذلك نسبة إلى جَهْم بن صفوان، وقد قتله مُسلَم بن أَحْوز سنة (٢) الجهمية نسبوا إلى إمامهم، فقد سُمُّوا بذلك نسبة إلى جَهْم بن صفوان، وقد قتله مُسلَم بن أَحْوز سنة (١٢٧هـ)، وهم من القائلين بنفي الأسهاء والصفات عن الله تعالى، وأن الجنة والنار تَبِيدان وتَفْنيان، وأن الإيهان هو المعرفة فقط، والكفر هو الجهل بالله فقط، وأن الفاعل هو الله وحده، وأن الناس إنها تنسب إليهم أفعالهم مجازًا.

ومن أصولهم: تقديم العقل على النقل؛ كما قالوا بخلق القرآن.وقيل: إن الجهمية لا تُعْتَبر فرقة قائمة بـذاتها كالمعتزلة، ولذا لم تذكر كفِرقة عند كثير ممن كتبوا في الملـل والنحـل، وإنـما تـذكر ضِـمْنِ فـرق المعتزلـة والمرجئة.



إثباتِ الصفاتِ، أو نفيها عن الله تعالى على العقل، وقالوا: ما أثبته العقلُ وجَبَ إثباتُه، وما نفاه وجَبَ الله تعالى على العقل، وقالوا: ما أثبته العقلُ وجَبَ إثباتُه، وما نفاه وجَبَ نفيهُ، فنفوا الاستواء، واليدَ، والوجه، والعينَ، وما أشبهها من الصفاتِ بحجةِ أنَّ العقل يَنْفيها عن الله ﷺ واعتمدوا على قياسِ باطل فاسدٍ.

وأمَّا الذي لا يَقْتَضِي العقلُ نفيَه، ولا أثباته فأكثرُهم نفاه، وقال: لا نُثْبِتُ إلا ما أثبَته العقلُ، ونُنكِرُ ما نفاه العقلُ، وما سكَتَ عنه.

وبعضُهم قال: العدلُ فيما لم يُشْيِنه العقلُ، ولم يَنْفِه أَنْ نَتَوَقَّفَ فيه.

فصار لهم طريقتان فيها لم يُثْبِتْه العَقْلُ ولم يَنْفِه: التوقفُ، والنفيُ.

فالمعتزلة طرَدوا قولهم، وقالوا: لا نُشْبِتُ أيَّ صفةٍ مِن صفّات الله، بل نُشْبِتُ الأسهاءَ مجردةً عن الصفاتِ، فيَقُولونَ: الله سميعٌ، بصيرٌ، قديرٌ، لكن بلا سمع، ولا قدرةٍ، ولا بصرٍ. والأشاعرة قالوا: لا نُشْبِتُ إلا سبعَ صفاتٍ، ولا نُشْبِتُ الباقي، قالوا نُشْبِتُ الحياة، والعلمَ، والقدرة، والإرادة، والكلام، والسمع، والبصرَ، فهذه سبعُ صفاتٍ يقولون: إنَّ العقلَ دلَّ عليها.

وكيف دلَّ العقلُ عليها؟

قالوا: إن الإيجادَ يَدُلُّ على القدرةِ، إيجادُ الأشياءِ يَدُلُّ على القدرةِ؛ لأن غيرَ القادرِ لا يُوجِدُ. وإحكامُ الموجوداتِ وإتقانُها يَدُلُّ على العلمِ؛ لأن الجاهلَ لا يُتْقِنُ الشيءَ، وإنْ أَتْقَنه فهو عن غير قصدٍ. والتخصيصُ يَدُلُّ على الإرادةِ.

وما المرادُ بالتخصيص؟

يَقُولُونَ: هذه السماءُ ما صارتْ سماءً إلا بإرادةِ اللهِ، وهذه الأرضُ ما صارتْ أرضًا إلا بإرادةِ اللهِ، وهذا البحملُ ما صار جملًا إلا بإرادةِ اللهِ، فهذا هو اللهِ، وهذا البحملُ ما صار جملًا إلا بإرادةِ اللهِ، فهذا هو التخصيصُ، أنْ جعل هذا على هذا الوجه، وهذا على هذا الوجه، وهكذا. وقالوا: وهذه الصفاتُ لا تَقُومُ إلا بحيِّ، فإنه يَلْزَمُ ممن اتَّصف بتلك الصفاتِ الثلاثِ: القدرة، والعلم، والإرادةِ، أنْ يتَّصِف بالحياةِ؛ لأن هذه الصفاتِ لا تَقُومُ إلا بحيٍّ، وهذه هي الصفةُ الرابعةُ.

وانظر بيان مذهبهم في: «مقالات الإسلاميين» (١/ ٢٣٨)، و «تـاريخ الـتراث العربـي» (١/ ٤/ ٢٢-٢١)، «والبرهان» (ص١٧-١٨)، و «الفصل في الملل والنحل» (٤/ ٢٠٤).



قالوا: والحيُّ إمَّا أن يَكُونَ سميعًا، بصيرًا، متكلمًا، أو أصمَّ، أعمى، أخرسَ، وهذه الثلاثةُ الأخيرةُ منتفيةٌ عن اللهِ، فوجب أنْ يَكُونَ سميعًا، بصيرًا، متكلمًا.

فهذه سبعُ صفاتٍ نُثْبِتُها، وما دونها فلا نُثْبِتُها اللهِ أبدًا ١٠٠٠

فيَقُولُونَ: لا نَصِفُ اللهَ بالرَضا، ولا بالغضب، ولا بالرحمةِ، بل نَنْفِيها، ولكنَّه ليس نفيَ جحودٍ؛ لأنه لو كان نفيَ جحودٍ لكان كفرًا، لكنَّه نفيُ تأويلٍ، فيَقُولُونَ في الرحمةِ: اللهُ ماله رحمةٌ، ولكن معناها إرادةُ الإحسانِ، وهم يُثْبِتُونَ الإرادةَ.

ونقول لهم:أنتم استدللتم على هذا بالعقل، ونحن إذا تنزَّلْنا معكم، وقلنا: نُحَكِّمُ العقلَ، فن تَقُولُونَ في هذه الخيراتِ العظيمةِ التي تَتَرَا على العبادِ، هل تَدُلُّ على الانتقامِ أم على الرحمةِ؟ لا شكَّ أنه لابد أن يقولوا الرحمة.

إذن: أُثْبِتثوا الرحمة بهذا الطريق.

وكذلك نقولُ: جلبُ النِّعَمِ التي لا تُحْصَى ودفعُ النِّقَمِ التي لا تُحْصَى كذلك دليلٌ على الرحمةِ، ودلالةُ هذه على الرحمةِ أظهرُ وأبيَنُ من دلالةِ التخصيص على الإرادةِ.

فهم يقولون: إن التخصيص بجعل السهاء سهاءً، والأرضِ أرضًا، يدُل على الإرادةِ وإذا شئتم أن ونحن نقولُ: هذه النعمُ تَدُلُّ على الرحمةِ أَكثرَ من دلالةِ التخصيصِ على الإرادةِ وإذا شئتم أن نبرهن لكم على ما قلنا اسأل أيَّ عاميِّ: المطر لهاذا نزل وأنبت الله به الأرض وشبعت الأنعام ودرت الضروع كل هذه دليل على ماذا؟ على النقمة أم على الرحمة يقول: على الرحمة مباشرة. لكن تأتي تقول للعامي: جعل الله السهاء سهاءً والأرض أرضًا، وماذا يدل عليه هذا؟ هل يفهم أنه دليل على القدرة، أما على الإرادة ما يخطر على على يفهم أنه دليل على القدرة، أما على الإرادة ما يخطر على باله هذا الشيء. فالمهم -بارك الله فيكم - أن أهل السنة والجهاعة يُثبتون لله كل ما أثبته من الصفات من رحمة وغيرها لكن بلا تكييف، ولا تمثيل، والرسول يقول: «لا يرحم الله من عباده إلا الرحماء».

\* 张 \*

<sup>(</sup>١) وسئل الشيخُ كَلَمْهُ كُلُّان أَثْبَتُوا هذه السبعَ صفاتٍ دون غيرِها، مع أنه مِن الممكن أن نُثْبِتَ أكثر من ذلك عن طريق العقل؟ فأجاب كَلَمْهُ كُلُّ بهذه الجملةِ اللطيفة: لأنهم ما هدوا إلى الحق.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَالْلَا اللهُ

١٠ - باب عِيادَةِ الأعْرابِ.
 ٢٥٦٥ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحْتَارٍ، حَدَّثَنَا خَالِـدٌ، عَنْ عِكْرِمَـةَ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ النَّبِي عَلَى أَخُلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَغُوُّدُهُ، قَالَ: ۗ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَريضٍ يَعُودُهُ قَالَ: قُلْتَ: طَهُورٌ ؟ كَلاَّ، بَلْ هِي حُمَّى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ لَهُ: «لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ». قَالَ: قُلْتَ: طَهُورٌ؟ كَلاَّ، بَلْ هِي حُمَّى

تَفُورُ - أَوْ تَثُورُ - عَلَى شَيْخ كَبِير تُزِيرُهُ الْقُبُورَ. فَقَالَ النَّبِي عِنْ «فَنَعَمْ إِذًا».

ولكن قوله: «طهور؟ كلا». يدل على أنها تعود إلى كلمة «طهور» لا إلى كلمة «لا بأس» لكن قد يقال: هذا الأعرابي فهم من كلمة «طهور» أن معناه عاقبته الصحة والتنزه منها فقال: «كلا» يعني لن أُشفى، منها بل سأموت؛ لأني أستبعد أن الرسول على يثبت بأنها طهور ثم يأتي هذا الأعرابي وهو من الصحابة فينفي ذلك.

وَّقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَنَعَم إِذًا». يَعْنِي: ذلك ما قلت؛ ولهذا يَنْبَغِي للإنسانِ أن لا يُطْلِقَ السانَه في الأمورِ التي يُتَشَاءمُ مِنه؛ كما قَالَ الشاعرُ:

احْذَر لِسَانَكَ أَنْ تَقُولَ فَتُبْتَلَى اللَّهُ السَّلَاء مُوكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ "

يَعْنِي: لا تَقُلْ شيئًا تتشاءمُ به، فإنَّ البلاءَ مُوَكَّلٌ بالمنطقِ.

<sup>(</sup>۱) قاله صالح بن عبد القدوس. -

وهو في «المستطرف» (١/ ١٨٨)، و«ديوان الحماسة» (١/ ٢٧٢).



### قَالَ ابن حجر كَخَلَّلُهُ (١٠/ ١١٩):

🗘 قولُه: «دخَلَ على أعرابيِّ». تَقَدَّم في علامات النبوةِ بيانُ اسمه.

ولُه: «لا بأسَ»؛ أي: أن المرضَ يُكَفِّرُ الخطايا، فإن حَصَلَتِ العافيةُ فقد حصَلَتِ الفافيةُ الله عَمَلَتِ الفائدتان، وإلا حصَل رِبحُ التكفير.

وقولُه: «طَهُورٌ». هو خبرُ مبتداٍ محذوفٍ؛ أي: هو طَهُورٌ لك مِن ذنوبك؛ أي: مطْهَرةٌ. ويُسْتَفَادُ مِنه: أنَّ لفظ الطَّهُورِ ليس بمعنى الطاهرِ فقط.

🗘 وقولُه: «إن شاء اللهُ». يَدُلُّ على أنَّ قولَه: «طهُورٌ» دعاءٌ لا خبرٌ<sup>١١٧</sup>.

🥎 قولُه: «قلتَ». بفتح التاءِ المخاطبةِ، وهو استفهام وإنكار.

🏠 قولُه: «بل هي»؛ أي: الحمَّى، وفي رواية الكشميهني: «بل هو»؛ أي: المرضُ.

🥎 قولُه: «تَفُورُ أو تَثُورُ». شكُّ مِن الراوي هل قالها بالفاءِ، أو بالمثلثةِ، وهما بمعني.

🗘 قولُه: «تُزِيرُه». بضمِّ أولِه مِن أزارَه إذا حَمله على الزيارةِ بغير اختيارِه.

وَ قُولُه: «فَنَعَمُ إِذًا». الفاءُ فيه معقّبةٌ لمحذوفٍ تقديرُه: إذا أَبَيْتَ فَنَعَم؛ أي: كان كها ظننتَ. قَالَ ابنُ التين: يُحْتَمَلُ أن يكونَ ذلك دعاءً عليه، ويُحْتَمَلُ أن يكونَ خبرًا عها يؤولُ إليه أمرُه. وقال غيرُه: يُحْتَمَلُ أن يكونَ النبيُ ﷺ علِم أنه سيَمُوتُ مِن ذلك المرضِ فدَعا له بأن تكونَ الحمَّى له طُهْرةً لذنوبهِ، ويُحْتَمَلُ أن يكونَ أُعلِم بذلك لها أجابه الأعرابيُّ بها أجابه.

<sup>(</sup>١) قال الشارحُ تعليقًا على كلام ابن حجر تقلفات وقوله: «دعاءٌ لا خبرٌ " يُمْكِنُ أَنْ يُقَال: إنه خبرٌ ؛ لأنَّ الخبرَ يَجُوزُ تعليقُه بالمشيئةِ، لكن كأن المؤلف تقلفات عند ذلك؛ لأن المرضَ يُطَهِّرُ مِن الخطايا، ولا يَحْتَاجُ إلى التعليقِ، ولكن نقول: حتى لا يَغْفُل الإنسانُ عن هذا الشيءِ، وحينيْد لا تُكَفَّرُ خطاياه، فيقولُ: إن شاء الله لا باعتبار أن هذا المرضَ طهورٌ، لكن باعتبار كونِه طَهُورا لهذا الشخصِ بعينِه؛ لأن هذا الشخصَ قد يَجْزَعَ ولا يَصْبِرُ، فلا يكونُ طاهرًا له.

وأما قوله: «إنه دعاءً» فيُقالُ: إن في هذا نظرًا؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن الاستثناء في الدعاء بالمشيئةِ فقال: «لا يَقُلُ أحدُكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، أخرجه البخاري (٦٣٣٩) ومسلم (٢٠٦٣).

وسبق لنا أن قولَه: «إن شئت» أشدُّ من قولِه: «إن شاء الله»، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يقول: إن شاء الله في الدعاء، فالذي يَظْهُرُ لى: أن الصوابَ خلافُ ما قاله الحافظ عَلَمْتُهُ، وأن هذه الجملة خبر، ولكن قيدت بمشيئة لا باعتبار الحكم العام؛ لأن الحكم العام أن مثل هذه الأمراض طهور، لكن باعتبار نسبتها لهذا الشخص المعين؛ لأنه قد لا يصبر فلا تكون طهورًا له.



وقد تقدَّم في علاماتِ النبوةِ أن عند الطبرانيِّ مِن حديثِ شُرَحْبِيلِ والدِ عبد الرحمنِ: أن الأعرابيَّ المذكورَ أصبح ميتًا، وأخرجه الدُّولَابِيُّ في «الكنى»، وابنُ السَّكَن في «الصحابةِ»، ولفظه: فقال النبيُّ ﷺ: «ما قضى الله فهو كائنٌ»، فأصبح الأعرابيُّ ميتًا.

وأخرجَ عبدُ الرزاقِ عن معمرٍ، عن زيدٍ بن أَسْلَمَ مُرْسَلًا نحوَه.

قال المُهَلَّبُ: فائدةُ هذا الحديثِ أنَّه لا نقصَ على الإمامِ في عِيادةِ مريضٍ من رعيتهِ، ولو كان أعرابيًّا جافيًّا، ولا على العالِم في عيادةِ الجاهلِ، ليُعَلِّمَهُ ويُذَكِّرَه بها يَنْفَعُهُ، ويَأْمُرَهُ بالصبرِ، لللهَ أعرابيًّا جافيًّا، ولا على العالِم في عيادةِ الجاهلِ، ليُعَلِّمَهُ ويُذَكِّرَه بها يَنْفَعُهُ، ويَأْمُرَهُ بالصبرِ، لئلا يتَسَخَّطَ قدر اللهِ فيَسْخَطَ عليه، ويُسَلِّيه عن ألمِه، بل يغبطه بسقمِه، إلى غيرِ ذلك من جبر خاطرِه، وخاطر أهله (۱).اهـ

#### \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَالْسُالَالِ:

١١- بابُ عيادةِ المشركِ.

٥٦٥٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنس هِ اللهُ أَنَّ غُلَامًا لِيَهُودَهُ فَقَالَ: «أَسْلِمْ». فَأَسْلَمَ. غُلَامًا لِيَهُودَهُ فَقَالَ: «أَسْلِمْ». فَأَسْلَمَ. وقال سعيدُ بن المسيَّبِ، عن أبيه: لها حُضِرَ أبو طالب جاءه النبيُّ عَلَى.

في هذا الحديثِ: عِيادةُ المشركِ، ولا نَقُولُ فيها: إنها محرمةٌ على الإطلاقِ، ولا جائزةٌ على الإطلاقِ، ولا جائزةٌ على الإطلاقِ، ولا جائزةٌ على الإطلاقِ، بل مندوبةٌ، مستحبَّةٌ، على الإطلاقِ، بل مندوبةٌ، مستحبَّةٌ، وربها يَكُونُ هذا المشركُ إبَّان صحتِه ونشاطِه يَكْرَهُ الإسلامَ، ولا يَرَى أن يُسْلِمَ -والعياذ بالله- فإذا أصيب بالمرضِ، فربها تَهُونُ عليه نَفْسُه، ويَعْرِفُ أنه قد ولّى، ويُسْلِمُ حينئذٍ.

فهنا إذا كان الإنسانُ يُرِيدُ أن يَعُودَه؛ ليَعْرِضَ عليه الإسلامَ فعِيادتُه سنةً، وهي من بابِ

وإذا كان لا يَرْجُو إسلامَه، فإمَّا أن يكونَ له حقٌّ عليك، كالقريبِ، فعُدْه ما لم يَكُنْ مرتدًّا، كالذي لا يُصَلِّي مثلًا، هذا لا تَعُدْه؛ لأنه أخبثُ مِن الكافرِ الأصليِّ، إلا إذا كنتَ تَرْجُو

<sup>(</sup>١) قال الشارح تخلفه تعليقًا على كلام ابن حجر تخلفه هذا: «الظاهرُ أن العيادة هنا ليست خاصة بالإمام، ولا بالعالم، بل هي عامةٌ؛ لأن بعض الناس قد يحتقر الأعراب، ولا يرى لهم حرمةً، فبيَّن المؤلف هنا أن الأعراب كغيرهم من المرضى، الذين لهم حقوقٌ كغيرهم من الناس».



إِن يَمُنَّ اللهُ عليه بالرجوع إلى الإسلام، فهذا هو القسمُ الأولُ.

وإن لم يَكُنْ له حقٌ عليك فلا تَعُدُه؛ لأنه ليس من المسلمين، والرسول علي يقول: «حق المسلم على المسلم» (١٠).

فصار حكم عيادة المشرك أقسامًا:

الأولُ: أن تكونَ لعرضِ الإسلامِ عليه، وهذا سنةٌ؛ لفعل الرسولﷺ وأن فيها محاولةً لإنقاذِ هذا الرجل.

الثاني: ألَّا يُرْجَى ذلك منه، لكن له حقُّ قَرابةٍ، أو جُوارٍ فلك أن تَعُودَه، إلا المرتدُّ فلا يُعَادُ. الثالث: ألَّا يكونَ له حقُّ فلا تَعُدْهُ.

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ عَلَىٰ اللهُ الله

١٢ - بابُ إِذا عاد مريضًا فحضرت الصلاة فصلى بهم جَماعةً.

٥٦٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ وَ اللَّهُ النَّبِي عَلَيْهِ نَاسٌ يَعُودُونَهُ فِي مَرَضِهِ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا فَجَعَلُوا يُصَلُّونَ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِم: أَن اجْلِسُوا، فَلَمَّ فَرَغَ قَالَ: ﴿ إِنَّ الإِمَامَ لَيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا».

عَالَ آَبُو عَبْدِ اللهَ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ؛ لأَنَّ النَّبِي ﷺ آخِرَ مَا صَلَّى، صَلَّى قَاعِدًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامٌ.

هذا أيضًا: مما يَجُوزُ إذا كان الإنسانُ كبير قومِه، وكان مريضًا، ودخلوا عليه يَعُودُونَه، فحضرت الصلاةُ فلا بأسَ أن يُصَلِّي بهم هو.

وأما العائدُون فإذا كانوا رجالًا ليس هو كبيرَ القومِ فإنهم لا يُصَلُّون خَلْفَه، بل يَخْرُجُون، ويُصَلُّونَ مع الجهاعةِ؛ لأن عِيادةَ المريض ليست من الأعذار التي تُبِيحُ تَرْكَ الجهاعةِ.

وقولُ الحميديِّ: «هذا الحديثُ منسوخٌ». ليس بصحيح، بل الحديثُ مُحْكَمٌ، وهو أن الإمامَ إذا صلَّى جالسًا فليصلِّ المأمومُ جالسًا، ولا فرقَ -على القول الراجح- بين إمام

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٤٠) مسلم (٢١٦٢).

الحيِّ، وهو الإمامُ الراتِبُ"، وبين غيره.

والنسخُ لا يُصَارُ إليه إلا إذا تعذرً الجمعُ، والجمعُ مُمْكِنٌ؛ لأن قولَ الحميديِّ كَاللهُ: «آخرُ ما صلَّى صلَّى قاعدًا والناسُ خَلْفَهُ قِيامٌ». هذا صحيحٌ، فقد صلَّى في مرض موتِه عَلَيْ قاعدًا، ولكنَّ الفرقَ بين ما حصَل في مرض موتِه، وما حصَل في قاعدًا، ولكنَّ الفرقَ بين ما حصَل في مرض موتِه، وما حصَل في المرض الذي ذكرتُه عائشةُ كان ابتدأ بهم الصلاةً مِن أولِها وهو قاعدٌ.

وأما ما كان في مرضِ موتِه فقد كان الناسُ يُصَلُّون قبل مجيءِ الرسول ﷺ قيامًا بإمامةِ أبي بكر وليُن في مرضِ موتِه فقد كان الناسُ يُصَلُّون قبل مجيءِ الرسول ﷺ قيامًا بإمامة أبي بكر ولين فل حضر النبي ﷺ صلَّى بهم جالسًا، ولم يَأْمُرُهم بالجلوسِ؛ لأنهم كانوا قد ابتدأوا الصلاة قيامًا، فكان من الحكمةِ أن يَبْقُوا على ما كانوا عليه، وإذا أمكن الجمعُ فإنه لا يَجُوزُ القولُ بالنسخ.

وإلى هذا ذهب الإمامُ أحمد تَخَلَّلُهُ فقال: يُصَلِّي القادرون على القيامِ خَلْفَ الإمامِ القاعدِ قعودًا إلا إذا ابتدأ بهم الصلاةَ قائمًا، ثم حصلت له علةٌ فجلس فإنهم يُتِمُّونها قيامًا، [و] بالنسبةِ للأعرابي قال قلت طهور كلا بل هي حمى تفور نحن في الأول مِلْنَا إلى أن قوله كلا يعود على لا بأس.

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمْ لِللهُ:

١٣ - باب وضع اليد على المريض.

970 - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْجُعَيْدُ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَاهَا قَالَ: تَشَكَّيْتُ بِمَكَّةَ شَكْوَى شَدِيدةً، فَجَاءَنِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله إِنِّى أَثْرُكُ مَالًا، وَإِنِّي لَمْ أَثْرُكُ إِلَّا بِنْتًا وَاحِدَةً، فَأُوصِى بِثُلُثَيْ مَالِي وَأَثَرُكُ الثُّلُثَ؟ فَقَالَ: «لا». قُلْتُ: فَأُوصِى

<sup>(</sup>١) وسئل الشيخ تظلفته اذا كان الإمام الراتب مريضًا فهل الأولَى أن يصلي بجهاعته قاعِدًا أو ينيب من يصلي بهم قيامًا؟

فَأَجَابِ كَاللَّهُ اللَّصلحِ، فإن لم يكن بالمسجد من هو أقرأ منه، وأحسن منه فليصل، وينبغي على الأقل أن يفعلها ولو مرة واحدة؛ لإحياء هذه السنة؛ لأن الناس لو فُعل بهم هذا فقد يستغربون، فينبغي فعله ولو مرة واحدة.



بِالنَّصْفِ وَأَتْرُكُ النَّصْفَ؟ قَالَ: «لا». قُلْتُ: فَأُوصِى بِالنُّلُثِ وَأَتْرُكُ لَهَا النُّلُفَيْنِ؟ قَالَ: «النُّلُثُ وَالنَّلُثُ كَثِيرٌ». ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ (١)، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِى وَبَطْنِي (١)، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ». ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ (١)، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ الشَّاعَةِ (١). السَّعَدُ السَّاعَةِ (١). السَّعَدُ السَّاعَةِ (١). فَ هِبْرَتَهُ ». فَمَا زِلْتُ أَجِدُ بَرْدَهُ عَلَى كَبِدِي فِيهَا يُخَالُ إِلَى ّحَتَّى السَّاعَةِ (١).

في هذا: دليلٌ على أنه يُسْتَحَبُّ وَضْعُ اليدِ على جبهةِ المريضِ؛ لأن هذا يُطَمْئِنُه، ويُفْرِحُه، ويُوْرِحُه، ويُؤرِحُه، ويُؤرِحُه،

وفيه أيضًا: رحمةُ النبيِّ عَلَيْ لأصحابِه، حيثُ دعا له بالشفاء، وإتْمامِ الهجرةِ.

والنبيُّ عَيَّةُ إنها قال: «أَتْمِمْ له الهجرةَ» لأن سعدًا هيك كان من المهاجرين وكانوا يكْرَهونَ أن يَمُوتَ الإنسانُ بالبلدِ التي هاجر مِنها؛ ولهذا قال النبيُّ عَيَّةٍ في بعض ألفاظِ الحديثِ «لكن البائسُ سعدُ بنُ خَوْلَةً» يَرْثِيه النبيُّ عَيِّةٍ أنْ مات بمكةَ.

وسعدٌ ﴿ الله عُمِّر، وبَقِي؛ لأن الرسول ﷺ قال «لعلَّك أن تُخَلَّفَ حتى يَنْتَفِعَ بك أقوامٌ، ويُضَرَّ بك آخرون». فأبقاه اللهُ، وحَصَل على يديه فتوحاتٌ كثيرةٌ في العراق، فنَفَع اللهُ به أقوامًا وهم المسلمونَ، وضَرَّ به آخرين وهم الكفار، ولم يُخَلِّفُ ولدًا كثيرًا وبناتٍ؛ لأنه لم يَكُنْ عِندَه إلا بنتٌ واحدةٌ.

وله: «ثم وضع ﷺ يده على جبهته». أي: جبهة سعد. ولأبي ذر عن الكشميهني: «على جبهتي»؛ أي: على جبهة سعد.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) وسئل الشيخُ الشارحُ كَالْمَاكِلُّ: ماالحكمةُ في تخصيص وَضْعِ اليد على الناصيةِ؟ فأجاب بقوله: لأن الناصيةَ هي مُقَدَّمُ الرأس، ويُذْكَرُ أن القوَّة المدبِّرةَ في مقدمةِ الرأس؛ كقوله تعالى هِمَّامِن دَاَبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَا ﴾ هي مُقَدَّمُ الرأس، ويُذْكَرُ أن القوَّة المدبِّرةَ في مقدمةِ الرأس؛ كقوله تعالى هِمَّامِن دَابَةٍ إلَّا هُو ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَا ﴾ [المُخاء، ٥]. ثم إن الغالب أيضًا بالنسبة للمرض أن الجبهة هي ميزان الحرارة؛ يعني: حرارة الجسم، والأطباءُ الآن يصنعون شيئًا كميزان الحرارة يضعونه على غير اللسان، يضعونه على الجبهة، فلعل النبي على يضع يده على جبهته ليعرف مدى حرارته.

<sup>(</sup>٢) وسئل كَلَّمُ اللَّهُ ايضًا: هل يُسَنُّ وضعُ اليد على الجبهة ثم يُمْسَحُ بها على وَجهِ وبطن المريضِ؟ فأجاب بقوله: الزائرُ يضع يده على جبهتهِ ليعرفَ مقدارَ الحمَّى فقط، أما مسحُ البطنِ والوجه فلا أظن هذا مشروعًا، وإنها فعله الرسول على للتبركِ بيده. نعم إذا كان هناك ألمٌ في موضع معين ووضعت يدك عليه، وقلت: «أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر»، وتقولها سبع مرات.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۹۲۸).



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لِللهُ:

• ٦٦٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَى وَهُو يُوعَكُ وعكًا شَديدًا، فَمَسَسْتُهُ بِيَدِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّكَ تُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى : «أَجَلْ فَمَسَسْتُهُ بِيَدِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّكَ تُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: «أَجَلْ إِنِّي أُوعَكُ كَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ». فَقُلْتُ: ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللهُ لَكَ أَجْرَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ عَلَى مَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَسْلِمٍ يُعِيمِيهُ أَذًى: مَرَضٌ فَمَ سِواهُ إِلَا حَطَّ اللهُ لَهُ سَيِّنَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا ﴾ (ا).

\* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَلَلته:

١٤- باب ما يُقَالُ لِلمريضِ وما يُحِيبُ.

٥٦٦١ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: حَدُّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الله وَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي مَرَضِهِ فَمَسِسْتُهُ وَهْوَ يُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، وَذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ قَالَ: «أَجَلْ، وَمَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ أَذًى إِلَّا حَاتَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتٌ وَرَقُ الشَّجَرِ» (").

مُ ٦٦٢ ٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَهِ اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى رَجُلٍ يَعُودُهُ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ». فَقَالَ: كَلّا، بَلْ حُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخ كَبِيرِ حتَّى تُزِيرَهُ الْقُبُورَ. قَالَ النَّبِي ﷺ: «فَنَعَمْ إِذًا» (").

هذا الحديثُ حديثُ أبن مسعود ﴿ الله على أن وَضْعَ اليد على المريضِ مِن أَجْلِ اختبارِ الحمَّى والسُّخُونَةِ التي فيه؛ لأنَّه يقولُ: أتيتُ النبيَّ ﷺ في مرضِه، فمسَسْتُه بيدي فقلتُ: إنك تُوعَكُ؛ يَعْنِي: إنك أُصِبْتَ بحمَّى شديدةٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٧١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٧١).

<sup>(</sup>٢) وسئل الشيخ كالماتها: هل تكفير الذنوب بالمرض خاص بصغائر الذنوب فقط؟ فأجاب كالتثة بقوله: ظاهر الحديث العموم، ومقتضى الأدلة العامة أنه حسب المرض، فقد يكون المرض شديدًا، والـزمن طـويلًا، والصبر قويًّا، فيكفر كل الدنوب، وما ذلك على الله ببعيد.



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ تَكَلَّسُالُهُالَا:

١٥- باب عيادة المريض راكِبًا وماشيًا ورِدْفًا على الحهار.

مَّامَةً بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِي عَلَى جَادَ مَلَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُرُوةً أَنَّ السَّمَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِي عَلَى حِبَادٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَى قَطِيفَةٍ فَلَكِيَّةٍ، وَأَرْدَفَ أَسَامَةً وَرَاءَهُ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادُ الله، وَفِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ ابْنُ سَلُولَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ الله، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةً، فَلَمَّ عَشِيتِ الْمُجْلِسَ عَجَاجَةُ الله بْنُ الله بْنُ أَبِي الْمُجْلِسِ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةً، فَلَمَّ عَشِيتِ الْمُجْلِسَ عَجَاجَةُ الله بْنُ أَبِي الله فَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ أَبِي يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ إِنَّهُ لَا أَحْسَنَ عِتَا الْمَدْءُ إِنَّ اللهُ عَبْدُ الله بْنُ أَبِي يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ إِنَّهُ لَا أَحْسَنَ عِتَا لَلهُ وَلَوْنَا بِهِ فِي مِخَالِسِنَا وَالْمَعْلَى اللهُ وَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ وَوَقَفَ وَنَرَلَ عَلَى الله فَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ أَبِي يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ إِنَّ لَكُ عَلَى اللهُ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ أَبِي يَا أَيْهَا الْمَرْءُ إِنَّ لَكَانَ عَلَى عَلِيهِمُ الْفُولَ النَّيْوِ فِي مَخَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ. فَاسْتَبَ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ "كَتَّى كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ فَلَكَ اللهُ عَبْدُ الله بْنَ أَيْعِ بُومِ عَلَى سَعْدُ أَلَى النَّيْعِيُ فَعَى عَبْدِ فِي مَاكِلِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُ ذَلِكَ. فَاسْتَبَ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِقُ وَالْيَهُودُ "كَتَى مَعْدُ بْنِ عُبَادَةً فَقَالَ لَهُ: «أَي سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو وَالْمُعْرَقُ أَنْ يُتَوْجُوهُ فَلَى اللهُ شَرِقَ بِذَلِكَ بِالْحَقَ الَّذِي فَعَلَ مِهُ مَا وَاللهُ اللهُ شَرِقَ بِذَلِكَ بِالْحَقَ الَّذِي فَعَلَ فِي عَلَى اللهُ مَرْولَ وَالْهُ فَلَكَ اللهُ عَلْولَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

٥٦٦٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدٍ -هُــوَ ابْـنُ الْمُنْكَدِرِ - عَنْ جَابِرٍ هِلْنَهُ قَالَ: جَاءَنِي النَّبِي ﷺ يَعُودُنِي لَيْسَ بِرَاكِبِ بَعْلِ وَلَا بِرْذَوْنِ ۖ .

<sup>(</sup>۱) وسئل الشيخ كالمالي على يجوز أن يجتمع المسلمون مع غيرهم من الكفار في مكان واحد؟ فأجاب كالهالي الله يقوله: نعم يجوز ذلك إذا كان ذلك مجالس عامة؛ كالمطاعم، أو في مكان عمل مثلاً؛ يعني يجمعهم عمل واحد، ولكن كلما أمكن البعدُ عنهم كان ذلك أفضل، وقد يقال: إن هذا كان قبل أن يـؤمر الناس بالبراءة من الشرك، والبعد عن أهله.

<sup>(</sup>٢) وسئل الشيخ كَلَفْتُهُا: هل يجوز للمسلم أن يسبَّ الكافر؟ فأجاب بقوله: يجوز ذلك إذا كان وراء ذلك مصلحةٌ، وأما إذا لم يكن هناك مصلحةٌ فإنه لا يجوز؛ ولهذا فإن الرسول ﷺ سكَّت هؤلاءِ القومَ؛ يعني: لمَّا تكلَّم عبد اللهِ بن رواحة هِيْنَه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۷۹۸).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٦١٦).



في هذا الحديثِ: أنه يجوزُ أن يَعُودَ الإنسانُ المريضَ ولو راكبًا، فمثلًا إذا ركِبَ على السيارةِ ليَعُودَ المريضَ فلا بأسَ، وإن مشَى أيضًا فلا بأس، فالأمرُ في هذا واسعٌ، وإن كلَّمه في الهاتفِ فلا بأس أيضًا، وتَحْصُل به العِيادَةُ، ولكن لا شك أن الحالَ تَخْتَلِفُ، فمِن الناسِ من لا يَكْفِيه أن تُكَلِّمَه بالهاتفِ، ومِن الناس من يَكْفِيه ذلك، فَيُنزَّلُ كلُّ إنسانٍ منزلته.

وفي هذا الحديثِ إشْكالٌ: وهو قولُه: «قَبْلَ أَن يُسْلِمَ عبدُ اللهِ» مَن يَعْني بعبدِ اللهِ؟ اللهِ؟ اللهِ؟ اللهِ عنى به ابنَ أُبيِّ. وهل أسلم؟

الجواب: نعم، ولكنه أسلم ظاهرًا، وإلا فإنه كان يُنابِذُ الإسلامَ، وعبدُ اللهِ بنُ أُبيِّ مات على النفاقِ -والعياذ بالله- والمنافقون في الدرك الأسفلِ مِن النار، ونفاقُهم هذا لا يُغْنِيهم مِن عذابِ اللهِ من شيءٍ.

وفي هذا الحديثِ أيضًا: دليلٌ على تواضعِ النبيِّ ﷺ لركوبهِ الحمارَ وهو كذلك ﷺ. وفيه أيضًا: أنه ﷺ لم يَخْتَرْ أن يَرْكَبَ على فرسٍ، أو على بغلٍ، أو ما أشبه ذلك، بل ما تيسر ركِبه ﷺ.

#### \* 经 经 \*

## ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ وَخَلَلْتُهُ:

١٦ - بابُ ما رُخِّص للمريضِ أن يقول: إني وَجِعٌ، أو وارأساه، أو اشتدَّ بيَ الوَجَع، ووولِ أيوبَ عَلِيَّةِ: ﴿ أَنِي مَسَّنِي الفَّرُ وَأَنْتَ أَرْكُمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ وَالْمَعَانَةِ: ١٨].

٥٦٦٥ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ وَأَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِد، عَنْ عَبْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ هِنْ . قَالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُ ﷺ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ الْقِدْرِ فَقَالَ: «أَيُوْذِيكَ هَوَامٌ رَأْسِكَ؟». قُلْتُ: نَعَمْ. فَدَعَا الْحَلاَّقَ فَحَلَقَهُ ثُمَّ أَمَرَنِي بِالْفِدَاءِ ".

هذا كان في صُلْحِ الحديبيةِ، وكان كعبُ بنُ عُجْرَةَ ﴿ فِلْكُ مُريضًا، والمريضُ يَكْثُرُ به الوَسَخُ، ومِن كثرةِ الوَسَخِ يَكْثُرُ القُمَّلُ، وكان عليه رأس؛ أي: عليه شَعَرٌ ﴿ فِلْكُ ، وفيه قُمَّلُ كثيرٌ يَتَنَاثَرُ مِن رأسِه على وجهِه، فأمره النبيُّ ﷺ أن يَحْلِقَ، وأن يَفْدِيَ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَهَنَ كَانَ مِن رَأْسِه على وجهِه، فأمره النبيُّ ﷺ أن يَحْلِقَ، وأن يَفْدِيَ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَهَنَ كَانَ مِن رَأْسِه عَلَى وجهِه، فأمره النبيُّ ﷺ أن يَحْلِقَ، وأن يَفْدِيَ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَهَنَ كَانَ مِن رَأْسِه عَلَى وجهِه ، فأمره النبيُّ عَلَيْهُ أَنْ شَلُه ﴾ [الثقة: ١٩١].

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۲۰۱).



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَلْهُ:

معيد القاسم بْنَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَبُو زَكَرِيَّاءَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: صَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحُمَّدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَارَاْسَاهْ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيِّ، فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ». فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَاثُكْلِيَاهْ! وَالله إِنِّي لأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي، وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «بَـلْ أَنَّا وَارَاْسَاهُ! وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «بَـلْ أَنَّا وَارَاْسَاهُ! لَقَدْ هَمَمْتُ –أَوْ أَرَدْتُ – أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكُرٍ وَابْنِهِ، فأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ، أَوْ يَتَمَنَّى اللهُ وَيَلْبَى الْمُؤْمِنُونَ» "أَوْ يَتَمَنَّى اللهُ وَيَدْفَعُ اللهُ وَيَأْبَى اللهُ وَيَدْفَعُ اللهُ وَيَالَئِي اللهُ وَيَالَى اللهُ وَيَالَى اللهُ وَيَالَى اللّهُ وَيَالِي اللهُ وَيَدْفَعُ اللهُ وَيَالَى اللّهُ وَيَالَى اللّهُ وَيَالَى اللّهُ وَيَالُونَ » لَيْ اللهُ وَيَالُونَ » أَنْ يَقُولُ اللهُ وَيَالُونَ » أَنْ اللهُ وَيَدْفَعُ اللهُ وَيَدْفَعُ اللهُ وَيَالَى اللّهُ وَيَالَى اللهُ وَيَالَى اللّهُ وَيَالَى اللّهُ وَيَالُولُ اللهُ وَيَالَى اللّهُ وَيَالَى اللّهُ وَيَالُولُ اللّهُ وَيَالُولُ اللّهُ وَيَالَى اللّهُ وَيَالُولُ اللّهُ وَيَالُولُ اللّهُ وَيَالِمُ لَيْ اللهُ وَيَالَى اللّهُ وَيَالِمُ اللّهُ وَيَالِمُ وَيَالِمُ اللّهُ وَيَالِعُ اللهُ وَيَالِكُونَ » لَا اللهُ وَيَالِمُ اللهُ وَيَالِمُ اللهُ وَيَالَى اللّهُ وَاللّهُ وَيَالِمُ اللهُ وَيَالَى اللّهُ وَيَالِمُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَيَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَالِمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَالْكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْوَلَالُولُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللهُ وَلَا اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّه

قَالَ الحافظُ ابنٌ حجر يَحْلَلنهُ في «الفتح» (١٠/ ١٢٥):

خُ قوله: «وارأساه». هو تفجعٌ على الرأسِ؛ لشدةِ ما وقَع به مِن أَلِمِ الصداع، وعند أحمد والنسائيِّ وابنِ ماجه مِن طريقِ عبيد اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتْبةَ عن عائشةَ «رجع رسولُ اللهِ ﷺ مِن جِنازةٍ مِن البقيعِ فوجدني وأنا أَجِدُ صداعًا في رأسِي، وأنا أقول «وارأساه».

خُولُه: «ذَاكِ لُو كَانَ وَأَنَا حَيُّ». ذَاكَ بَكَسِرِ الْكَافِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا يَسْتَلْزِمُ المَرضُ مِن المُوتِ؛ أَي: لُو مُتِّ وأنا حيُّ. ويُرْشِدُ إليه جوابُ عائشة، وقد وقَع مصرَّحًا به في رواية عبيدِ اللهِ بن عبدِ اللهِ بن عبدِ اللهِ بن عبدِ اللهِ بن عُبْنة، ولفظُه: ثم قَالَ: «مَا ضرَّكَ لُو مِتِّ قبلي فَكَفْنتُكِ ثم صلَّيتُ عليكِ ودفتتُكِ».

وقولُها: «واثُكُلياه». بضمِّ المثلثةِ، وسكونِ الكافِ، وفتح اللاَّمِ وبكسرِها مع التحتانيَّةِ الخفيفةِ، وبعد الألفِ هاءُ الندْبَةِ، وأصل الثُّكْلِ فَقْدُ الولدِ، أومَن يَعِزُّ على الفاقدِ، وليست حقيقيته هنا مرادةً، بل هو كلامٌ كان يَجْرِي على ألسنتهِم عند حصولِ المصيبةِ أو توقعها.

🗘 وقولُها: «والله إني لأظنُّكَ تُحِبُّ موتَي». كأنها أخذَّتْ ذلك مِن قولِه لها: «لو مِتِّ قبلي».

وقولُها: «ولو كان ذلك». في رواية الكشميهني: «ذاك» بغير لام؛ أي: موتُها. «لظلَلتَ آخرَ يومِك معرِّسًا» بفتح العين والمهملة، وتشديد الراء المكسورة، وسكون العين، والتخفيف. يُقالُ: أَعْرَس وعرَّس إذا بنى على زوجتِه، ثم استُعمل في كل جِهاع، والأولُ أشهرُ، فإن التعريسَ النزولُ بليل، ووقع في رواية عبيد الله: «كأني بك والله لو قد فعلتَ ذلك لقد رجعتَ إلى بيتي فأعرستَ ببعضِ نسائكِ. قَالَ: فتبسَّم رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٣٨٧).

وقولُه: «بل أنا وارأساه». هي كلمةُ إضرابٍ، والمعني: دعي ذِكْرَ ما تَجِدِينَه مِن وجعِ رأسكِ، واشتغلي بي، وزاد في رواية عبيدِ اللهِ: «ثم بُدِئ في وجعهِ الذي مات فيه» عليهِ.

قولُه: «لقد هممتُ -أو أردتُ-». شكُّ مِن الراوي، ووقعَ في روايةِ أبي نُعيمِ:
 «أووددت» بدل «أردت».

والموحَّدَةِ، ووقعَ في رواية مسلم «أو ابنِه» بكر وابنِه». كذا للأكثر بالواو، وألفِ الوصل، والموحَّدَةِ، والنونِ. ووقعَ في رواية مسلم «أو ابنِه» بلفظِ «أو» التي للشكِّ و أو للتخييرِ، وفي أخرى: «أو آتيه» بهمزةٍ ممدودةٍ بعدها مثناةٌ مكسورةٌ، ثم تحتانيَّةٌ ساكِنةٌ مِن الإتيانِ بِمَعْنى المجيء.

والصوابُ: الأولُ، ونقَل عِياضٌ عن بعضِ المحدثينَ تصويبهَا وخَطَّأَه. وقال: ويُوَضِّحُ الصوابَ قولُها في الحديثِ الآخرِ عند مسلم: «ادعى لي أباكِ وأخاك». وأيضًا فإن مجيئَه لأبي بكرٍ كان مَعسِّرا؛ لأنه عجزَ عن حضورِ الصلاةِ مع قُرْبِ مكانِها مِن بيتِه.

قلتُ: في هذا التعليلِ نظرٌ؛ لأن سياقَ الحديثِ يُشْعِرُ بأن ذلك كان في ابتداء مرضِه على وقد استمرَّ يُصَلِّي بهم وهو مريضٌ ويدُورُ على نسائِه حتى عجز عن ذلك وانقطع في بيت عائشة، ويَحْتَمِلُ أن يكونَ قولُه على القد هممت إلى آخره وقع بعد المفاوضةِ التي وقعتْ بينه وبين عائشة بمدةٍ، وإن كان ظاهرُ الحديثِ بخلافِه.

ويؤيِّد أيضًا ما في الأصل: أن المقامَ كان مقامَ استهالةِ قلبِ عائشةَ، فكأنه يقولُ: كها أن الأمرَ يُفَوَّضُ لأبيكِ فإن ذلك يَقَعُ بحضورِ أخيك هذا إن كان المرادُ بالعهدِ العهدَ بالخلافةِ، وهو ظاهرُ السياقِ؛ كها سيأتي تقريرُه في كتابِ الأحكام إن شاء اللهُ تعالى.

وإن كان لغيرِ ذلك فلعله أراد إحضارَ بعضَ محارمِها حتى لو احتاج لقضاءِ حاجةٍ، أو الإرسالِ إلى أحدٍ لوجد من يُبَادِرُ بذلك.

🤝 قولُه: «فأعهدَ» أي: أوصي.

🥎 قولُه: «أن يقولَ القائلونَ». أي: لئلا يقولَ، أو كراهةَ أن يقولَ.

وَ قُولُه: «أو يتمنى المتمنون». بضم النونِ جمعُ متمنّى بكسرِها. وأصلُ الجمع المتمنيون فاستُثْقِلتِ الضمةُ على الياءِ فحذِفَت. فاجتمعت كسرةُ النونِ بعدها الواو فضُمَّت النونُ.

وفي الحديثِ ما طُبِعتْ عليه المرأةُ من الغَيْرَة.اهـ



ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ يَحْلَلْلهُ:

٣٦٦٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِي ﷺ وَهْ وَهُ وَيُوعَكُ، فَمَسِسْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعُكَا شَدِيدًا. قَالَ: «أَجَلْ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ». قَالَ: لَكَ فَمَسِسْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعُكَا شَدِيدًا. قَالَ: «أَجَلْ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ». قَالَ: لَكَ أَجْرَانِ قَالَ: «نَعَمْ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى -مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ - إِلاَّ حَطَّ الله سَيِّنَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا» (١).

٥٦٦٨ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا اللهَّ عَلَيْ يَعُودُنِي مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي اللهُّهْرِيُّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَنَا رَسُولُ الله عَلَيْ يَعُودُنِي مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَنَا رَسُولُ الله عَلَيْ يَعُودُنِي مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي النَّكَ مِنْ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثُ مَا لَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثُ مَالِي؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: النَّلُثُ: قَالَ: «الثُّلُثُ كَثِيرٌ، إنَّ لَكَ أَنْ تَدَعَ مَالِي ؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: النَّاسَ، وَلَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا وَرُثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا وَرُثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أَجْرَتَ عَلَيْهَا، حَتَى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ» (").

هذا الحديثُ مرَّ علينا كثيرًا.

و قولُه: "فقلتُ: بلَغ بي ما ترَى". فأخبر بها بلغ به مِن المرضِ، لكن لا على سبيل الشكوى، ولكن على سبيل الإخبارِ.

#### \* 数数\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ تَعْلَلْهُ آلَاكُ:

١٧ - باب قولِ المريضِ: قوموا عنِّي.

٥٦٦٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ. ح. حَدَّثَنِا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبْ ابْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الله عَنْ عُبَيْدِ الله بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ عَبْسُ وَعُلُ قَالَ: لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ عَبْسُ الْخَطَّابِ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٦٢٨).



الْوَجَعُ، وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ، حَسْبُنَا كِتَابُ الله. فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا، مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: فَرَّبُوا يَكْتُبْ لَكُمُ النَّبِيُّ عَلَيْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ. فَلَا أَكْثَرُوا اللّهُ عَلَى وَالإِخْتِلَافَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «قُومُوا». قَالَ عُبَيْدُ الله: فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ اللَّعْوَ وَالإِخْتِلَافَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبُ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنِ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ الله عَلَيْ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنِ الْحَتِلَافِهِمْ وَلَعَظِهِمْ اللّهُ الْعَلَى الْعَلْمِ مَنْ يَعْوَلُهُ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ الله عَلَيْ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنِ الْعَتِلَافِهِمْ وَلَعَظِهِمْ (اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وهذا الحديثُ الشاهدُ مِنه قولُ الرسولِ ﷺ: "قوموا عني". أو "قوموا". ولكنه لم يَقُلُه إلا لسببٍ، وهو تخاصمُهم واختلافُهم.

وهذا الكتابُ الذي أراد النبيُّ ﷺ أن يَكتُبُه هو كتابُ الخِلافةِ أي: لمَن تَكُون؟ ولكنَّ اللهِ ﷺ حال بينه وبين ذلك بها حصَل من الاختلافِ.

وقولُ ابنِ عباسٍ: "إن الرزيَّةَ كلَّ الرزيَّةِ». نقول فيها: وإن الحكمةَ كلَّ الحكمةِ أن الله تعالى قدَّر هذا، حتَّى مَنع رسولَه مِن الكتابةِ؛ لأنَّه لو كان هذا خيرًا لاتَّفق الناس عليه، ولم يَخْتَلِفُوا، ولحصلتِ الكتابةُ. فليس هذا رزيَّةً؛ بل هذا مِن الأسبابِ التي اقتضت حكمةُ الله وَجَلِّ أن تكونَ؛ ليكونَ هذا أَنْفعَ، ومن ثَمَّ اتَّفق الصحابةُ وَالله على بيعة أبي بكرٍ؛ كها جاء في الحديثِ عائشةَ: "يَأْبِي اللهُ أَوُ يَدْفَعُ اللهُ والمؤمنون" يَعْنِي: إلا أبا بكرٍ، وهذا هو الذي حصلَ ".

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۲۳۷).

 <sup>(</sup>۲) وسئل الشيخ الشارح على الله على الذين ينكرون السنة يقولون: إن في هذا الحديث قرينة على أنه لم يرد في الخلافة شيء في كتاب الله تعالى؟

فأجاب بقوله: بل فيه، قال تعالى ﴿وَالسَّنِهُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَصَارِ ﴾ [الْجَوَيِّتَانَانَ ١٠٠]. فإذا كنان السبق له أثر فأسبق الناس إسلامًا هو أبو بكر ﴿ الله و أما الذين ينكرون السنة، ويقولون بمثل هذا فقول: إن هذا الذي تقولونه هو من باب الاستدلال بالمتشابهات، والذي يُقِرُّ هذا بقلبه فإن في قلبه زيغا، لأننا نقول: إن كتاب الله يهدي إلى أن السنة أصل من أصول التشريع، ومن أصول التلقي. قال تعالى: ﴿ وَالزَّلْنَا إِلَيْكَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

والسنة بالنسبة للقرآن ثلاثة أقسام لا رابع لها: الأول: سنة تنطق بها نطق به القرآن، وهذا مثل قوله ﷺ: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إلىه إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقعام المصلاة» وفي القرآن: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ ﴾. وهذا لا إشكال فيه.

والثاني: سنة تبين القرآن وتفسره وتوضحه، فهذه أيضًا غير مخالفة للقرآن، بل هي منه، وهـذه مثـل تفـسير



ونحن نَعْلَمُ -والعلم عندَ اللهِ ﷺ وأن هذا مرادُ رسولِ اللهِ ﷺ، ولكن الله تعالى بحكمته جعل هذا مسندًا إلى رأي الصحابةِ وللله يُنْقَى شيءٌ في النفوسِ.

ثم لو أن الرسولَ عَلَيْ عَهِدَ عهدًا صريحًا إلى أبي بكرٍ وَ الله فربها كان هذا فتنةً بالنسبة لبني هاشم، وبني العباس، أو في غيرِهم أيضًا مِن الناس.

ألم يَتكَلَّمْ مَن تكلَّم في غنائم حنينٍ، ولها قسَّمها الرسولُ في المؤلفةِ قلوبُهم قالوا ما قالوا فلهذا جعل اللهُ الأمرَ متأخِّرًا؛ لحكمةٍ. فيكونُ هذا الأمرُ الذي حصَل لا شكَّ أنه خيرٌ.

وقولُ ابنِ عباسٍ: «إن الرزيَّةَ كلَّ الرزيَّةِ». لا يَعْني بذلك كلامَ عمر؛ كما قالتُه الرافضةُ. فالرافضةُ يقولونُ: إن ابنَ عباسٍ يقول: الرزيَّةُ هو قولُ عمرَ: حسبُنا كتابُ اللهِ، وأن الرسولَ قد غلَب عليه المرضُ. فهذه هي الرزيَّةُ.

وقالوا: إن عمرَ خاف أن يَكْتُبَ بالعهدِ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ، فمنع ذلك.

ولكن ابنُ عباسٍ لا يُريدُ هذا قطعًا؛ لأنا نَعْلَمُ أَنَ ابنَ عباسٍ مِن أَشدَّ الناسِ حبَّا لعمرَ، لكنه يَعْنِي بالرزيَّةِ: الاختلافَ الذي حصَل؛ لأنه لو لم يَحْصُلُ اختلافٌ واتفقوا لكان عمرُ داخلًا في اتفاقِهم، ولكتب الرسولُ ﷺ.

#### \*\*\*

القوة بالرمي في قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُوا لَهُم مَّا أَسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ ﴾ [الشَّلَانَ ٢٠]. فقال ﷺ: «ألا إن القوة الرمي»، ومنه تفسير الزيادة في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيادَةٌ ﴾ [كُنْتُهُ ٢٦]. بأنه النظر إلى وجه الله. وهذا أيضًا من القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكَرِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزُلُ إِلَيْهِمَ ﴾.

والثالث: سنة تأتي بأمر ليس في القرآن، لكنه ابتداء تشريع غير موجود في القرآن، إلا أنه لا ينافيه، بمعنى أنه ليس في القرآن ما ينفي هذا الذي جاءت به السنة، مثل كثير من الأخبار عن بني إسرائيل، كقصة الثلاثة: الأقرع، والأبرص، والأعمى، وكالثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، فتوسلوا إلى الله بصالح الأعال، ومشل بعض الأحكام التي جاءت بها السنة ابتداءً، سواء كانت خبراً أوطلبًا. وليس في القرآن ما ينافيها.

وهذا أيضًا دل القرآن على اعتباره في الآيات التي ذكرت لكم آنفًا.

وقسم رابع لا يمكن أن تأتي به السنة، وهو أن تأتي بها يخالف وينافي القرآن، فهذا مستحيل، وإذا كان الأمر كذلك فإن السنة أصل من أصول التشريع، يجب الرجوع إليها كها يجب الرجوع إلى كتاب الله ﷺ تمامًا.



### ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ عَمَّالْهُ كَالْهُ كَالْهُ كَالَّا:

١٨ - باب مَن ذهب بالصبيِّ المريضِ ليُدْعَى له.

١٧٠٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةً، حَدَّثَنَا خَاتِمٌ - هُوَ ابْنُ إِسْهَاعِيلَ - عَنِ الْجُعَيْدِ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ يَقُولُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ ابْنَ ابْنَ أَبْنَ ابْنَ ابْنَ ابْنَ ابْنَ ابْنَ ابْنَ وَضُولِهِ وَقُمْتُ خَلْفَ أُخْتِي وَجِعٌ. فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ تَوَضَّا فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُولِهِ وَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَم النَّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ (١٠).

وقولُه: «وخاتَّمُ النبوَّةِ بين كتفي الرسولِ ﷺ مثل زِرِّ الحَجَلَةِ». والحَجَلَةُ بيتٌ كالقبةِ لها أَزْرارٌ كَبارٌ وعرَى. فهذا هو خاتَمُ النبوَّةِ، ويكونُ عليه شيءٌ من الشَّعَراتِ جعَله اللهُ تعالى علامةً على خاتَم الأنبياءِ ﷺ محمدٍ ﷺ.

أَ فَالشَّاهَدُ مِنْ هَذَا الحديثِ قُولُه: «دعا لَيْ بالبركةِ، ثم تُوضاً فَشْرِبتُ مِن وَضُوئِه». وضوؤه بالفتح، أي: ما توضَّا به.

وهل يُشْرَعُ لغيرِه مثل ذلك؟

الجواب: لا يُشْرَعُ لغيرهِ ذلك، لكن بعضُ العلماءِ أخذ منه النفث في الماءِ بالقرآن، وقالوا: لأن القرآن بركةٌ، فإذا نفَثَ الإنسانُ مِن ريقِه بما قرأ فهو كفضل وضوء الرسول ﷺ".

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَاللَّهُ اللَّهِ

١٩ - باب تَمَنِّي المَريضِ المَوْتَ.

و ٢٧١ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ وَ قَالَ النَّبِيُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ وَ فَا قَالَ النَّبِيُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ وَ فَا عَلَا فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي النَّبِيُ عَلَى الْأَبُدُ فَاعِلًا فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي "".

(١) أخرجه مسلم (٢٣٤٥).

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۸۰) (۱۰).

<sup>(</sup>٢) وستل الشيخ كالمنها عن قراءة القرآن على لوح، ثم يوضع في إناء، ثم يُصب عليها الهاء، ثم يـشرب منها؟ فقال: بعض السلف كانوا يكتبون في الأواني آيات من القرآن بالزعفران، ثم يصبون عليه الهاء، ثم يـشربونه، فلا بأس في ذلك إن شاء الله تعالى وهي مجربة.



777 ٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْهَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِد، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ نَعُودُهُ، وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا، وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ، وَلَوْلَا أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُو يَبْنِي حَائِطًا لَهُ فَقَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُوجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ، إِلَّا فِي شَيءٍ يَجْعَلُهُ فِي هَذَا التُّرَابِ".

٣٧٣ ٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِي قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّة». قَالُوا: وَلَا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ الْجَنَّة». قَالُوا: وَلَا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَلَا يَتَمَنَّينَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا، وَإِمَّا مُسِيتًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا، وَإِمَّا مُسِيتًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَرْدَادَ خَيْرًا، وَإِمَّا مُسِيتًا فَلَعَلَهُ أَنْ يَرْدَادَ خَيْرًا، وَلِا اللهُ اللهُ وَلَا يَتَمَنَّنَ الْحَدُكُمُ الْمَوْتَ، إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَرْدَادَ خَيْرًا، وَلِمَا مُسِيتًا فَلَعَلَهُ أَنْ يَرْدَادَ خَيْرًا، وَلِمَا مُسِيتًا فَلَعَلَهُ أَنْ يَرْدَادَ خَيْرًا، وَلِا يَتَمَنَّنَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَهُ أَنْ يَرْدَادَ خَيْرًا، وَلِا يَتَمَنَّ مَنْ اللهُ الْعَلْقَالُهُ أَنْ يَوْدَادَ خَيْرًا، وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ

٣٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَام، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الرَّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ وَهْ وَ مُسْتَنِدٌ إِلِيَّ يَقُولُ: «اللَّهُ مَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى» (١).

في هذا الباب: نَهْيُ الرسولِ عَلَيْ أَن يَتَمَنَّى الإنسانُ الموت؛ لضرِّ نزل به؛ لأن بعضَ الناسِ لا يصْبِرون إذا ما أصابهم الضرُّ في بدنِهم، أو عرْضِهم، أو أهلِهم، أو مجتمعِهم فيَدْعُون بالموتِ، وهذا لا يَجُوزُ؛ أي: لا يَجُوزُ أن يَتَمَنَّى الإنسانُ الموت لهذا الضرِّ الذي نزَل به، بل يَجِبُ عليه أن يَصْبِرَ ويَحْتَسِب، وأن يَقُومَ اللهِ عَلَيْ بها يَجِب عليه في مِثل هذه الحالِ، فإن كان ولابُدَّ فليقل ما أشار إليه الرسول عليه اللهمَّ أَحْينِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي».

والإنسانُ لا يَدْرِي هل الحياةُ هي الخيرُ، أو الموتُ هو الخيرُ؛ ولهذا يُعَلِّقُ، وهذا <mark>مِن</mark> أمثلةِ تعليقِ الدعاءِ، وقد مرَّ علينا ذلك أيضًا في بابِ الاستخارةِ وبابِ اللِّعانِ.

🗘 وقولُه: «ما كانت». يَقُولُ النحاةُ: «ما» هنا مُصدريَّةٌ ظرفيَّةٌ؛ أيَّ: مدةُ كَوْنِ الحياةِ خيرًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲٦٨١) (۱۲).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٨١٦) (٧١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲٤٤٤) (۸۵).



وإنها قالوا: إنها مصدريَّةٌ ظرفيَّةٌ؛ لأنها قُدِّر فيها مدةٌ، ومدةٌ هذه ظرفٌ.

فإن قال قائلٌ: ما الجوابُ عن قولِ يوسفَ ﷺ: ﴿أَنَتَ وَلِيَّ ۚ فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۗ فَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَٱلۡآخِينَ ﷺ [١٠١].

فالجوابُ على ذلك أن يُقالَ: إن يوسفَ عَلَيْ الْفَلَامَ الله الموت، ولم يَدْعُ على نفسِه بالموت، وإنها سأل الله الموت على صفة، وهي الإسلامُ ﴿ فَوَقَنِي مُسَلِمًا ﴾ وسؤال الموت على صفة ليس هو السؤال المطلق. فإن قلت: فها الجوابُ عن قولِ مريم: ﴿ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُ فَبَلَ هَذَا وَكُ نَتُ نَسْيًا مَنْ اللهِ اللهِ المُعَلَق اللهِ اللهُ الله

فالجوابُ: أن شرعَنا ورد بخلافِ ذلكُ .

(۱) قال الشيخ الشارح كالمالي في بيان وتوجيه هذه الآية الكريمة، وذلك عندما سئل عن أن ظاهرها يفيد الدعاء على النفس بالموت، قال: قد تبين لي في قصة مريم هذه أنها ليس فيها تَمَنَّ للموت، فهي تمنَّت أن تموت ولم يكن حصل لها ما حصل، وبين هذا وهذا فرق، فهي ما تمنت أن تموت قبل هذا، بـل تمنت أن تموت ولم يكن حصل لها هذا الأمر.

وسئل الشيخ كالماتات مل يستطيع إنسان مريض أن يقول مثل ما قالت مريم؟

فأجاب بقوله: لا؛ لأن هناك فرقا بين ما هو فيه، وبين ما كانت فيه مريم عليها السلام، فالمرض ليس فتنة دينية، والذي كانت فيه مريم فتنة دينية؛ لأنها كانت في مسألة العرض؛ ولهذا وقع ما وقع من قولهم: ﴿يَكَأُخْتَ هَنُرُونَ مَاكَانَ أَبُولِكِ أَمْراً سَوَّو وَمَاكَانَتْ أَمُّكِ بَغِيًا ۞﴾ [تَكَمَّ: ٢٨]. وأما إن كانت فتنة دينية فيجوز له أن يقول مثل قولها؛ وذلك كقوله ﷺ: «فاقبضني إليك غير مفتون».

وسئل كَلَافْتُهُا أَيضًا: في آيـة البقـرة: ﴿قُلْ إِن كَانَتْ لَّكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِمكَةً مِن دُونِ النَّـاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ ﴾؟ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ ﴾ الثَّنَاءَ ١٤]. فها معنى ﴿فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ ﴾؟

فأجاب: هذا من باب المباهلة؛ أي: نتباهل نحن وإياكم، والكاذب يموت.

وسئل أيضًا: ذكر النبي على أنه في آخر الزمان يمرُّ الرجل بقبرِ الرجلِ فيقول: يا ليتني مكانه، أليس هذا تمنيًا للموت؟

فأجاب بقوله: ربها يقال هذا، وربها يقال: إن الرسول ﷺ إنها أخبر بالواقع، ولا يلزم من الإخبار بالواقع أن يكون الواقع هذا حلالاً، وذلك كها أخبر أننا نتبع سنن من قبلنا، وليس هذا مها يحل، وكها أخبر أن الظعينة تذهب من صنعاء إلى كذا، ولا تخشى إلا الله، وهذا لا يلزم منه جه از سفر المرأة بلا محرم.



فإن قلتَ: ما الجوابُ عن قولِ الرسولِ عَلَيْكَاكَالْمَالِكِلاً: «إن أردت بعبادِك فتنةً فاقْبِضَني إليك غيرَ مفتونِ» ''.

الجواب: إن يُقالَ: أن هذا ليس دعاءً على نفسِه بالموتِ،وإنها هو دعاءٌ بالموت على صفة معيَّنةٍ، وهي: «اقْبضْني غَيرَ مفتونٍ» ولكنه قد يَبْقَى في هذه الفتنة ويَسْلَمُ مِن شرِّها، ويَنْفَعُ الله به في مدافعتِها، والتخفيفِ مِنها.

وعلى كل حال فالنصوصُ -ولله الحمد- الواردةُ في هذه المسألةِ ليس فيها تنافرٌ، ولا تناقضٌ، لكنها بحسبِ ما يَبدو للرائي، أو السامعِ مِن أولِ وَهْلةٍ يَظُنُّ التَّناقضَ، ولكن عند التأمُّلِ يَتَبَيَّن له أنه لا تناقض، وأنَّ موقفَ الإنسانِ مِن هذه الأمورِ الصبر والاحتسابُ وانتظارُ الفرجِ،وعليه أن يُفُوضُ الأمرَ إلى الله فيقولَ: «أَحْيني ما علمتَ الحياةَ خيرًا لى، وتَوَفَّني إذا علمت الوفاةَ خيرًا لي».

وفي الحديثِ الثاني، حديثِ حبَّابٍ دليلٌ على جوازِ الكيِّ؛ لأنه يقولُ: «نَعُودُه وقد اكْتَوَى سبعَ كَيَّاتٍ» وهو كذلك.

فالكيُّ لا يَخْلُو من ثلاثِ حالاتٍ:

الأول: ما أن يَغْلِبَ على الظنِّ نَفْعُه فلا كراهة فيه، كما يُوجَدُ ذلك في بعض الأمراضِ التي يَنْفَعُ فيها الكيُّ نفعًا ظاهرًا، فأحيانًا التي يَنْفَعُ فيها الكيُّ نفعًا ظاهرًا، فأحيانًا يُصابُ الإنسانُ بذاتِ الجنبِ، ويُغْمَى عليه مِن شدَّةِ المرضِ، حتى إن أهلَه لَيَتَأَهَّبونَ لموتِه، فيأتي أحدُ الأطباءِ الحُذَّاقِ " في هذا المرضِ فيكويه، فيَتتَعِشَ مِن حين أن يَرْفَعَ يدَه عنه، وهذا شيءٌ مُجَرَّبٌ، علِمنا بالمشاهدةِ، وبالسماعِ.

وسئل أيضًا: ألا يجوز للإنسان أن يدعوَ في صلاته بأن يميتَه الله خوفًا من الفتنــة، ولا سيها في هـــذه الأيــام، وخاصة في البلاد التي لا تحكم بها أنزل الله، وحوله كثير ممن فتنوا وتركوا دينهم؟

فأجاب: لا يجوز ذلك، بل الأحسن أن يقول: اللهم ثبتني، اللهم قني شر خلفك، وما أشبه ذلك من الكلام، والرسول والله عن الكلام، والرسول والمحلمة الله الصحابة ما يجدون من المضايقة أمرهم بالصبر، وأخبرهم بأن من كان قبلهم كان أحدُهم يُمْشَطُ بأمشاط الحديد، ما بين جلده ولحمه، وهو صابر على ذلك، فلا يجوز أن يدعو الإنسان على نفسه بالموت، ولكن ينبغي أن يسأل الثبات.

<sup>(</sup>١) أخرِجه الترمذي (٣٢٣٣) وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) الحُذَّاق. جَمْعُ حاذِقٍ. ويُقالُ: فلانٌ في صَنْعَتِه حاذِقٌ. وهو إتْباع. انظر: "مختار الصحاح" (ح ذق).



ومثل ما يُسَمَّى عند الأطباء العرب بالطير<sup>(۱)</sup>، وهو يُصِيبُ الأَمْعاءَ، فهذا أيضًا أحيانًا يَغْلِبُ على الظنِّ أنه ينتَفِعُ بالكيِّ. فالمهمُّ أن ما يَغْلِبُ على الظنِّ الانتفاعُ به لا يُكْرهُ فيه الكيُّ؛ ولهذا كوَى النبيُّ ﷺ سعدَ بن معاذٍ حين جُرِح في أَكْحَلِه عامَ الخندقِ (۱).

والكيُّ لإيقافِ الدَّم أيضًا نافعٌ.

والثاني: ما يَكُونُ مَتردِّدًا، لكن يَترَجَّحُ فيه النفعُ، فهذا مكروهٌ؛ لأن الكيَّ إِيْلَامٌ بالنار، وربيا يَحْصُل مِن هذا الكيِّ مضاعَفاتٌ، وقد تكونُ أكثرَ من المرضِ.

والثالث: ما لا يُظنَّ نَفْعُه، والأقربُ في هذا أنه حرامٌ؛ لأنه عدوانٌ على البدنِ. وفي حديثِ خَبَّابٍ أيضًا دليلٌ على أنه لا يَنْبَغِي للإنسانِ أن يُضَيِّعَ مالَه في الترابِ؛ يعني في العُمرانِ الذي لا ينْتَفِعُ به أحدٌ خصوصًا عُمْرَانُ المتأخرين.

أما عُمْرانُ المتقدمين فيمْكنُ أن تَنْتَفِعَ به الطيورُ بأن تَعِيشَ في السُّقُوفِ، وتَسْتَظِلَّ به مِن الحرِّ، وتتَّقِيَ به مِن البردِ.

وبناءُ المتأخرينَ لا تَسْتَطِيعُ الطيورُ أن تُفَرِّخَ فيه، لأنه أصبح وكأنهُ دولابُ كتبٍ لا يَدْخُلُ عليه شيءٌ أبدًا، ويُضَيَّعُ فيه أموالٌ كثيرةٌ بدون فائدةٍ.

وفيه أيضًا: قولُه: «لولا أن النبي ﷺ نهانا أن ندعوَ بالموتِ لدعوتُ به». يَعْنِي: مما يَخَافُ على نفسِه مِن الفتنةِ.

ولكن -الحمدُ لله- فقد شرع لنا الرسولُ ﷺ إذا خِفْنا على أنفسِنا من الفتنةِ أن نقولَ هذا الدعاءَ المأثورَ: «إن أردتَ بعبادك فتنةً فاقْبِضْني إليك غير مفتونٍ»".

فإذا قال قائلٌ: إذا رأى الإنسانُ الفتنة في نفسِه وليس في الناس؛ إذا رأى مِن نفسِه ضعف إيانٍ؛ لأن الإيهانَ كأمواج البحرِ، وكهُبُوبِ الرياح، يَزْخَرُ أحيانًا، ويَنْقُصُ أحيانًا، فهل إذا رأى على نفسِه اختلافًا عن حالِه السابقةِ هل يَدْعُو على نفسِه بالموتِ؛ خوفًا مِن أن يَتَدَهُورَ حالهُ؟

<sup>(</sup>١) كذا قال الشيخ كللما الله ولعله يقصد الطيريَّة: وهو مرض فيروسيٌّ مُعْدِينتقل للإنسان من الطيور وبخاصة الببغاء، تصحَبه حمَّ وأعراض مَعَدِيَّة ومِعَويَّة ورثويَّة. وانظر: «المعجم الوسيط» (ط ي ر».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢٠٨) (٧٥). والأكحل: عِرْق في وسط الذراع يكثر فصده. وانظر: «النهاية» لابن الأثير (ك ح ل).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.



الجوابُ: لا، بل عليه أن يَسْأَلُ الله عَيْلُ الثباتَ، وأنَ يَصْرِفَ قلبَه إلى طاعتِه.

والإنسانُ المؤمنُ إذا رأَى مِن نفسِه فُتُورًا، أو ضَعْفًا يَشْتَدُّ لُجُوؤه إلى خالقِه، وباريه ﷺ؛ عتى يَعْصِمَه.

واللهُ ﷺ قَدْ يَبْتَلِي العبدَ عندمًا يَرَى مِن نفسِه إعجابًا بإيهانه، أو عملِه، فيَبْتَليه أحيانًا بالفتُورِ، فإذا كان حيَّ القلبِ فإنه يَتَّجِه إلى اللهِ ﷺ ويَسْأَلُه أن يُثبَّتُه، وأن يُعِينَه، وأن يُقوِّيَه.

وهذه مِن حكمة اللهِ ﷺ ورأفتِه بالعبدِ؛ لأن الإنسانَ لو كان له الرخاءُ، والأمنُ دائمًا فربها يأمَنُ مكْرَ اللهِ، وربها يُعْجَبُ بنفسِه، وربها يَمُنُّ بعملِه على رَبِّه، وما أشبه ذلك.

فإذا أُصيبَ بمثلِ هذه العواصفِ تحرَّك قلبُه وعرَف أنه على خطإٍ، وأنه إن لم يَعْصِمه اللهُ هلك، فيعودَ إلى اللهِ، ويُقْبل عليه.

والله ﷺ أَكْرَمُ مِن عبدِه، فإذا تقرَّب إليه شبرًا تقرَّبَ اللهُ إليه ذراعًا، وإذا أتاه يَمْشِي أَتاه الله هَرْوَلَةً ''.

وأما الإعراضُ، والتَّوَلِّي، والتعلقُ بِغير اللهِ فهو خِزْيٌ وتدهورٌ فكيف تَنَالُ مرتبةَ الثُّرَيَّا وأنت في الثَّرَى، قَالَ تعالى: ﴿ وَلَوْ شِثْنَا لَرَفَعَنَهُ بِهَا وَلَنَكِنَّهُۥ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَنهُ ﴾ [الاَتِمَاكِ:١٧٦]. نسأل اللهَ أن يَحْمِينَا وإيَّاكم مِن ذلك.

المهمُّ: أن الإنسانَ كما قلنا: إذا ابْتُلِي بمثلِ هذه الأمورِ فعليه أن يَلْجَأَ إلى ربِّهِ ﷺ، وأن يُكْثِرَ مِن السؤالِ والإلحَاح على اللهِ؛ حتى يُثَبَّتَه.

وفيه أيضًا: أن المسلّمَ يُؤْجَرُ في كلِّ شيءٍ يُنْفِقُه، إلا في شيءٍ يَجْعَلُه في هذا الترابِ؛ يعني: في البناء، ولكنَّ البناءَ الضروريَّ الذي لابد مِنه يُؤْجَرُ الإنسانُ عليه؛ لأنه مِن النفقاتِ الواجبةِ لنفسِه على نفسِه، ولأهلِه على نفسِه إلا أنه يَنْبَغِي للإنسانِ أن يكونَ عملُه في هذا الأمرِ عملًا بقدرِ الحاجةِ، بدون إسرافٍ، وبدونِ فَخْرٍ.

وأما الحديثُ الثالثُ فها أخطرَه، وما أعظمَه، وهو أنه لا يَدْخُلُ الجنةَ أحدٌ بعملِه، حتى النبيِّ غَلَيْلاَتُلاَثَالِيَّةُ لا يَدْخُلُ الجنةَ بعملِه إلا أن يَتَغَمَّدَهُ اللهُ بفضلٍ مِنه ورحمةٍ. نَسْأَلُ اللهَ أن يَتَغَمَّدَهُ اللهُ بفضلٍ مِنه ورحمةٍ. نَسْأَلُ اللهَ أن يَتَغَمَّدَنا جميعًا برحمتِه وفضلِه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٨٧) (٢٢).



فعملُك لن تبلغ به الجنة إلا أن يَتَغَمَّدك الله بالرحمةِ والفضل، وهذا لا يُعارِضُ مِثْلَ قولِه تعالى: ﴿ أَدَخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ الْجَكَانِ ٢٢]. لأن الباء في العادةِ للسَببيَّةِ؛ لأن عملَنا هو السببُ الذي جعله الله تعالى لنا.

الله على شرع لنا شرائع، وقال: هذه الطريقُ تُوصِلُكم إلى الجنةِ، فإذا أخذنا بها فقد أخذنا بالسبب. وأما أن يكون العملُ مقابِلًا لهذا الثوابِ فلا يمكن هذا؛ لأن الله لو أراد أن يُنَاقِشَك الحسابَ لهلَكْتَ ''. كيف؟

الجواب: لأن نعمةً واحدةً مِن نعمِ اللهِ تُحيطُ بكلِّ عملِك، بل إن عملَك الصالحَ نعمةٌ يحْتَاجُ إلى شكرٍ، كما قيل:

على له في مِثِلها يَحِبُ الشكرُ وإن طالتِ الأيّامُ واتّصَل العمر وإن مسّ بالضرّاء أعقبها الأجرُ تَضِيقُ بها الأوهامُ والبرُّ والبحرُ<sup>(1)</sup>

إذا كان شكري نعمة الله نعمة فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله إذا مس بالسراء عم سرورُها وما مِنها إلا له فيه مِنَّةٌ

ثم نقولُ: كيفَ يكونُ العملُ مُعاوَضَةً لهذا الثوابِ، والعملُ مهما بلغ فلن يُقَابِلَ هذا الثوابَ العظيمَ، وهو الجنةُ، فأعمارُ الأمةِ مثلًا ما بين الستينَ إلى السبعينَ، والثوابُ مدَّتُه إلى أبدِ الآبدينَ، فكيف يكونُ هذا العملُ القليلُ، الذي ليس بشيء بالنسبة للجنة مقابلًا لهذا الثوابِ؟ فهذا لا يمكِنُ، لأن العادةَ أن الأجرَ بمقدارِ العملِ لو كان مِن بابِ التعاوضِ، وليس هذا مِن بابِ التعاوضِ، بل مِن بابِ السببِ الموَصِّل إلى المسبَّب.

ولهذا فقد ثبَت عن النبيِّ عَلَيْهُ الْمُهُوَّاكِمُ ما رواه الإمام أحمدُ أَنَّ في المسندِ عن أَوْسِ ابنِ شَدَّادٍ قال: «لموضِعُ سَوْطِ أحدِكم في الجنةِ خيرٌ مِن الدنيا وما فيها». وموضعُ السَّوطِ كم يَبْلُغُ؟! لا يَبْلُغَ شيئًا، ولكنه خيرٌ مِن الدنيا وما فيها.

<sup>(</sup>۱) في هذا إشارة إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (١٠٣) ومسلم (٢٨٧٦) (٨٠).

<sup>(</sup>٢) في «عدة الصابرين» لابن القيم (١/ ١٠٥) قال: قال ابن أبي الدنيا: أنشدني محمود الورَّاق، ثم ذكر هذه الأبيات.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد من حديث سهل بن سعد هيئ (٥/ ٣٣٠) برقم (٢٢٧٩٧) ومن حديث أبي هريرة هيئ (٢/ ٢٣٨) برقم (٩٦١٥)، ولم نجده فيه من حديث أوس هيئ .



وما هي الدنيا؟ هي دارك، بلدُك، حكومتك، مملكتك؛ يعني: كلُّ الدنيا، والدنيا لا تَعْنِي عصرَك فقط، بل الدنيا مِن آدمَ إلى قيامِ الساعةِ.

إذن فكيف يكونُ الثوابُ عِوضًا عن العمل، إلا أن يَتَغَمَّدَ الله الإنسانَ بالفضل والرحمةِ.

وقولُه عَلَيْ الطَّامَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَنْ مَا أَصَابَهُ الْمُنْ اللهِ عَلَيْ أَنْ مَا أَصَابَهُ اللهُ عَلَيْ أَنْ مَا أَصَابَهُ اللهِ عَلَيْ أَنْ مَا أَصَابَهُ اللهِ عَلَيْ أَنْ مَا أَصَابَهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللللهُ اللهُ اللللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ ال

ثم قَالَ: ﴿فَسَدُّدُوا وَقَارِبُوا﴾. يَعْنِي: ولا تُكَلِّفُوا أنفسكم في العملِ، فإنكم لن تَحْصُلُوا على الله المعلم، ولكن سدِّدُوا.

والتسديدُ معناه: الأخدُ بالسدادِ، والسداد هو الموافقُ الذي ليس فيه تجاوزٌ للحدِّ، وغلوٌّ. وقاربوا؛ يَعْنِي: إن لم تُسَدِّدوا فقارِبوا السدادَ. وأما أن تُشَدِّدوا على أنفسكم فلا.

ولهذا لو قال قائل: أنا والله إن أردت قيام الليل جاءني النومٌ وإني بدَأْتُ أَضَعُ الحبلَ إذا قمتُ؛ لأمْسِكَ به، حتى لا أَسْقُطَ إذا نَعَستُ وأنا واقف، فهاذا نقولُ لهذا.

نقولُ: أَخْطَأْتَ به، فهذا تشدُّدُ، ولا تفعلْ هذا، فإذا أتاك النوم فنم؛ كما أمر بذلك النبيُّ عَلَيْالْقَلْوَالِلِلاً ". وكذلك أيضًا ما مرَّ علينا مِن قبلُ مِن رجل عنده ماءٌ ساخِنٌ دافئ، وماءٌ باردٌ وقال: أيُّهما أشقُّ حتى أفعلَه وأتوضاً به؛ لأنال أجرًا أكثرَ.فهذا خطأٌ وما هو بصحيح، وليس هذا هو مرادَ رسول اللهِ ﷺ في قولِه: «إسباغُ الوضوءِ على المكارِه» "ا.

وإنسانٌ آخرُ عنده ماءٌ ساخِنٌ مُلَائمٌ للطبيعةِ، وعنده ماء حارٌ إذا لَمَسه لم يُطِقْه، فقال: أَصْبِرُ على هذا الماء الحارِّ؛ لأجل أن يَكْثُرَ الأجرُ، وهذا خطأٌ.

وإنسانٌ ثالثٌ عنده طريقٌ نظيفٌ ما فيه حَصَّى ولا أحجارٌ، ولا شَوْكٌ، وطريقٌ آخرُ فيه

حصى، وفيه قِطَعُ زجاجٍ، وفيه شَوْكٌ. فقال: أمشي في الطريق الثاني الذي فيه الشوكُ حافيًا، لأنه لا يُصِيبُ الإنسان مِن أذى ولا هَمِّ ولا غَمِّ ولا نَصَبِ حتَّى الشوكةِ، إلا أُثِيب عليها ١٠٠٠.

ونقولُ هذا غلطٌ يا أخي، لا تُشَدِّدُ على نفسك، واسْلُك الطريق السهل، قَالَ تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ اللِّئَذَ ﴾ [الثنة:١٨٥].

وإنسانٌ آخرُ صائمٌ وأصابَه التعبُ، والعطشُ، والهُزَالُ فقال: والله يا أخي لو أذهب لأسْبَحَ في الماء الباردِ لأنْشَطَ، فقال الثاني: لا يا أخي، اصبر واحتسِب الأجرَ، فأيُهما أصوبُ؟ المجوابُ: الأولُ أصْوَبُ؛ لأنه خَفَّف على نفسِه، ويَسَّر، لكن لو فرضْنا أنه لم يَجدُ إلا هذا الماءَ الساخنَ نقولُ له: اصبر واحتسِب، ولك الأجرُ.

المهمُّ: أن الرسول على بيَّن لنا أن نُسَدِّدَ ونُقَاربَ.

مَ ثُم قَالَ عَلَيْكَالِمَاكِلِيَّا ﴿ وَلا يَتَمَنَّينَ ٱحدُكم الموتَ ﴾. وبيَّن السببَ، وهو أن تَمَنِّي الموتِ سَفَةٌ، واسْتِعْجَالُ الموتِ أَسْفَهُ، والقضاءُ على النفسِ بالموتِ أشدُّ. وكيف ذلك؟

هناك ناسٌ الآن إذا جاءتهم ضائقةٌ -أو الضَيقةُ على الأصحِّ- قتلُوا أنفسَهم. وهؤلاء كالمستجير مِن الرمْضَاءِ بالنارِ، فهل إذا قتَل نفسَه يَسْتَريحُ؟

الجوابُ: لأ، بل يُعذَّبُ أَشدَّ مِن العذَابِ الذي تَخَلَّى مِنه؛ لأن أيَّ إنسانِ يَقْتُلُ نفسَه بشيءٍ فإنه يُعَذَّبُ به في جهنم، إن كان سُمَّا فهو يَتَحسَّاه في النارِ، وإن كان حديدةً طعن بها نفسَه فهو يَجَأُ نفسه بها في النارِ، وإن كان تردَّى مِن جبلٍ، أو أسقَط نفسَه مِن حائطٍ، فكذلك يُمَثَّلُ به في النارِ، ويُعَذَّبُ بها قتَل به نفسَه (").

مُ قُولُه: «إما محسنًا فلعله أن يَزْدادَ خيرًا». ولم يُجْزِمِ الرسول ﷺ بذلك بل قال: «لعله» يعْني وقد لا يَزْداد، فقد يَتَدَهْورُ -والعياذ بالله-.

﴿ وَإِن كَانَ مِسِينًا فَلَعَلَهُ أَن يَسْتَغْتِبَ». يَعْني: يَتُوبَ إِلَى الله ﴿ إِلَى اللهِ ﴿ وَهَذَا هُو الواقع، فَكُمْ مِن إنسانٍ اسْتَعْتَب بَعْدَ أَن ظن الناسُ أَنه هَلَك.

وهذا الأصَيْرِمُ مِن بني عبد الأَشْهَلِ مِن الأنصارِ كان معروفًا بمعاداةِ الدعوة الإسلاميةِ،

<sup>(</sup>١) يشير الشيخ تَعَلَّالْهُ آلِالْ الله عديث تقدَّم تخريجه.

<sup>(</sup>١) هذا حديث أخرجه البخاري (٥٧٧٨) واللفظ له، ومسلم (١٠٩) (١٧٥).



ولما سمِعَ الهَيْعَةَ في غزوةِ أحدٍ خرج، وأسلم، وألْقَى الله في قلبهِ الإسلام، وخرج وقُتِل فوجَدَه أصحابُه عندما كانوا يَتَفقَّدون قَتْلاهم في أحدٍ فقالوا: ما الذي جاء بك؟ فنحن نعْرِفكَ ضدَّ هذه الدعوةِ فقال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسولُ الله، فأبلغوا مِنِّي السلامَ على رسول الله». وأظنُّ أن النبيَّ ﷺ أُخبَر بأنه مِن أهل الجنةِ، وهو ما سجَد الله سجْدةً (ا، فالآن صار بقاؤهُ خيرًا لأنه اسْتَعْتَب.

وهذا أيضًا عمرُ بنُ الخطابِ، وخالدُ بنُ الوليد، وعكرمةُ بن أبي جهل، وغيرهم ممن نابذوا الله والمن الله والمن الله والمن الله والمن الله والمن والمن من طال عُمْرُه، وحَسُن عملُه الله جعلنا الله وإيّاكم مِنهم.

ثم ذكر المؤلفُ حديثَ عائشةَ أنها سمعت النبيّ ﷺ وهو مستندٌ إليها: «اللهم اغْفِرْ لي وارحنِي وألحقْني بالرَّفيقِ الأعلى» فهل هذا مِن باب تمني الموتِ؟

الجواب: لا؛ لأنَّ الرسولَ عَلَيْكَالْمَالِيَلِ قد علِم -واللهُ أعْلَمُ- أنه قد احتُضِر، ولكنه يَسْأَل اللهِ أن يجْعَله في الرفيقِ الأعلى، ودعا؛ لأن الدعاءَ مِن أسباب الله أن يجْعَله في الرفيقِ الأعلى، ودعا؛ لأن الدعاءَ مِن أسباب اللَّحوقِ بالدرجاتِ العُلا، يَعْني: لا يُقَالُ: كيف يَدْعُو الرسولُ وهذا حاصلٌ له؟

نقول: نعم وصولُه له بأسبابٍ، ومنها: دعاؤه، فنحن الآنَ نقولُ: اللهُمَّ ربَّ هذه الدعوةِ التامَّةِ، والصلاةِ القائمةِ، آتِ محمدًا الوسيلةَ. وهي حاصلة له، ولكن قد يكونُ دعاؤنا له مِن أسباب حصولِها له.

<sup>(</sup>۱) هذه الواقعة مخرجة في «مسند الإمام أحمد» (٤/ ٤٢٨) برقم (٢٣٦٣) من حديث أبي هريرة وينه الله قال: «حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصل قط. فإذا لم يعرفه الناس سألوه: من هو؟ فيقول: أصيرم بني عبد الأشهل عمرو بن ثابت بن وقش. قال الحُصَين -أحد رجال الإسناد- فقلت لمحمود بن لَبِيد: كيف كان شأن الأصيرم؟ قال: كان يأبي الإسلام على قومه، فلما كان يوم أحد وخرج رسول الله على أحد، بداً له الإسلام فأسلم، فأخذ سيفه فغدًا حتى أتى فدخل في عُرض الناس، فقاتل حتى أثبتته الجِرّاحة، قال: فبينها رجال بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هُمْ به، فقالوا: والله إن هذا للأصيرم، وما جاء به؟! لقد تركناه وإنه لمُنكِرٌ لهذا الحديث، فاسألوه ما جاء به؟ قالوا: ما جاء بك يا عمرو، أحدَبًا على قومك، أو رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله، وأسلمت ثم أخذت سيفي فغَدوت مع رسول الله، فقاتلت حتى أصابني ما أصابني. قال: ثم لم يلبث أن مات في أيديهم، فذكروه لرسول الله على فقال: «إنه لمن أهل الجنة» وهذا الحديث حسنه الحافظ في «الإصابة» (٤/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢)وهذا لفظ حديث أخرجه أحمد (٤/ ١٩٠) برقم (١٧٦٩٨)، والترمذي (٢٣٢٩) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَلَالْهُ كَالْهُ كَالْهُ كَالْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٠ ٢- باب دُعاءِ العائدِ للمريض.

وقَالَت عائشةُ بِنْتِ سَعْدِ عن أبيهَا: قَالَ النبي ﷺ: «اللهمَّ اشْفِ سَعْدًا» ١٠٠٠.

٥٦٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِسْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ مَائِشَةَ ﴿ فَالَ الله ﷺ كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيضًا -أَوْ أُتِي بِهِ - قَالَ: «أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِ، لَا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغادِرُ سَقَمًا » (").

قَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَبِي الضَّحَى: إِذَا

ابِي بِالمُرِيضِ.

وَقَالَ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضَّحَى وَحْدَهُ، وَقَالَ: إِذَا أَتَى مَرِيضًا ("). وَقَالَ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضَّحَى وَحْدَهُ، وَقَالَ: إِذَا أَتَى مَرِيضًا ("). وَقُولُهُ وَيَنْ إِذَا الْمَرْضُ الذي في هذا المريضِ.

وقولُه: «وأنت الشافي». هذا مِن أسماءِ اللهِ تعالى: الشافي. وهذا لم يُذْكَرْ في الأسماء التي عُدَّت، فيما رواه الترمذي وغيره مِن أهل السنن مما يَدُلُّ على أن عدَّها ليس بمرفوع إلى رسول الله عَلَيْهُ ( وقوله: «لا شفاء إلا شفاؤك»؛ لأنه لم يقدِّر الله له شِفاءً فمهما بلغ الأطباءُ من الحذْقِ والمعرفةِ فلا يمكنُ أن يَشْفُوا المريض.

أُو وَقُولُه: «شِفاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا». أي: لا يُنْزِلُ سَقَمًا؛ أي: مَرَضًا.

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أنه لا يُشْتَرَطُ في الدُّعاء تقديمُ الثناءِ على الله، ولا الصلاة على الله، ولا الصلاة على النبيِّ على النبيِّ الله في أوَّلِه ولا في آخِرِه؛ لأن الرسول ﷺ هنا دَعَا بدونِ تقديمِ ثناءٍ أو حمدٍ، وبدونِ صلاةِ على النبيِّ ﷺ.

<sup>(</sup>۱) ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم، كما في الفتح (۱۰/ ۱۲۰) وقـد وصـله البخـاري في الطـب (٥٦٥٩) في حديث طويل. وانظر: «تغليق التعليق» (٥/ ٣٨).

<sup>&</sup>lt;mark>(۱)</mark> أخرجه مسلم (۲۱۹۱) (٤٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «فتح الباري» (١/ ١٣١-١٣٢).

<sup>(</sup>٤) يشير الشيخ كالما الحديث الذي أخرجه الترمذي (٣٥٠٧) وابن حبان (٢٣٨٤) والحاكم (١٦١)، والحاكم (١٦١)، والذي فيه تعيين الأسماء الحسنى. وهذا الحديث قال فيه الترمذي: غريب، وقال الحاكم «هذا حديث قد خرجاه في الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي فيه، والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله، وذكر الأسامي فيه، ولم يذكرها غيره، وليس هذا بعلة...» قال الحافظ في «الفتح» بسياقته بطوله، وذكر الأسامي فيه، ولم يذكرها غيره، وليس هذا بعلة...» قال الحافظ في «الفتح» والاضطراب، وتدليسه، والاحتال الإدراج»، وقد ضعّف ابن حزم الأحاديث الواردة في سرد الأسماء، كما في الفتح (١١/١١).



والدعاءُ للمريضِ إحسانٌ إليه، وعبادةٌ لله عَيْلُ، فَيُؤْجَرُ الإنسان على ذلك، وربما يَتَرَتَّبُ عليه أيضًا إدخال السرور على المريض، وربما يُشْفَى بهذا الدعاءِ، فيكونَ لك أجرٌ عظيمٌ. فيَنْغِي للإنسانِ إذا جاء المريضَ أن يَدْعُوَ له بهذا الدعاءِ، أو بغيرهِ مما وَرَد عن النبي عَيْدٍ ".

#### \* \$ \$ \$ \$

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله

<mark>٢١- باب</mark> وُضُوءِ العائدِ للمَريِض.

٦٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا خُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله وَ عُنَا قَالَ: دَخَلَ عَلَى النَّبِي ﷺ وَأَنَا مَرِيضٌ فَتَوَضَّاً فَصَبَّ عليَّ -أَوْ قَالَ: صُبُّوا عَلَيْهِ - فَعَقَلْتُ، فَقُلْتُ: لَا يَرِثُنِي إِلَّا كَلَالَةٌ، فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ؟ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَاثِضِ ".

وهي: ﴿يَسُنَفُتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفَتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ ﴾ [السَّمَّة:١٧٦]. والكَلَالَةُ: أن يَمُوتَ الرجل ليس له ولَدٌ، ولا والِدٌ وإنها أُخوة (" حواشي.

والكلالةُ مأخوذةٌ مِن الإكليلِ وهو ما يُحيط بالشيءِ، فهؤلاء الحواشي أَحاطوا بالإنسانِ إحاطةً لم يَتَفَرَّعوا مِنه، ولم يَتَفَرَّعْ مِنهم.

وأما وضع اليدّ على الجبهة فمن أجلّ معرفة المرض، من شدة الحرارة أو خفتها، ثم فيه أيضًا تطييبٌ لقلب المريض.

وسئل أيضًا: هل يُشرع للمريض أن يطلب من أحد الدعاء له، وخاصة إذا كان هذا الزائرُ له رجلًا صالحًا؟ فأجاب بقوله: لا، ليس هذا بمشروع، بل الذي ينبغي للإنسان ألَّا يطلب من أحد أن يدعو له، لكن لوفعل فلا بأس، وينبغي كها قال شيخ الإسلام: إذا طلبت من شخص أن يدعو لك أن تنوي مصلحتَهُ هو ، لا أن تنوي مصلحتك أنت؛ لئلا تكون سائلًا ومتذللًا لهذا المسئول.

وأُما الحديث الذي يُرْوَى: أن الرسول ﷺ قال لعمر: «لا تنسانا يا أُخيَّ من دعائك -أو من صالح دعائك-» فهذا ليس بصحيح.

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۶) (۵).

(٢) الإخوة بكسر الهمزة، وضمها أيضًا عن الفراء وأكثر ما يستعمل «الإخوان» في الأصدقاء، و «الإخوة» في الولادة. انظر: «مختار الصحاح» (أخ ا).

<sup>(</sup>۱) وسئل الشيخ الشارح تظلفظا: هل يجوز أن يذهب المريض إلى شيخ يدعو له، ويمسح على رأسه، ويدعو له بالبركة، وقد ورد في الحديث أن المريض شرب من وضوء النبي على، فها هو القيد في ذلك، مع العلم بأن الحديث ظاهره يوصي بأنه يجوز ذلك؟ فأجاب بقوله: لا، فقد ذكرنا أن فضل الوُضوء هذا خاص بالرسول على، لأنه هو الذي يُتبرَّكُ بآثاره؛ ولهذا ما تبرَّك الصحابة بآثار أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلى رفي وإنها بآثار النبي على، وأما الدعاء فكل مسلم يدعو.



## ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٢٢- باب مَنْ دَعَا برَفْع الوَبَاءِ والحمَّى.

٧٧٧ ٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِسَةَ ﴿ اللهِ أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ: يَا أَبِتِ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ وَيَا بِلَالُ كَيْفَ تَجِدُك؟ قَالَتْ: وَكَّانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ:

كُلَّ امْسرِيٍّ مُسصَبَّحٌ فِسي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَذْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ فَيَقُولُ:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِى هَـلُ أَبِيتَنَّ لَيُلَةً بِسَوَادٍ وَحَـوْلِى إِذْخِـرٌ وَجَلِيـلُ وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهُ مِجَنَّةٍ وَهَلْ تَبْدُونْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِئْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أُوْ أَشَدَّ، وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ»(١).

في هذا الحديثِ: أنه لا بأس في أَنْ يَدْعوَ الإنسانُ، وأَنْ يَسْأَلَ الله ﷺ بَرَفْع البلاءِ، والوَباءِ عن بلادِه، وعن بلادِ المسلمين، بل يَنْبَغِي للإنسانِ أن يَفْعَلَ ذلك؛ لأن هذا مِن بابٍ رفع الضررِ. والصحيحُ: أن ذلك يَشْمَلُ حتى الطاعون، فَتَسْأَلُ الله عَجَلِّ أن يَرْفَعَ عن البلاد، وإن كان قد ثَبَت عن النبِي عَلَيْلَا اللهُ اللهُ

ولكن يُقَالُ: حتى ولو كان الأمرُ كذلك فإننا نَسْأَلُ اللَّهَ العافيةَ مِنه، ولكن إذا وقَع فينا بقدر الله فإن لنا هذا الأجرَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۳۷٦) (٤٨٠).

<sup>(</sup>٢)أخرجه مسلم (١٩١٥) (١٦٥).





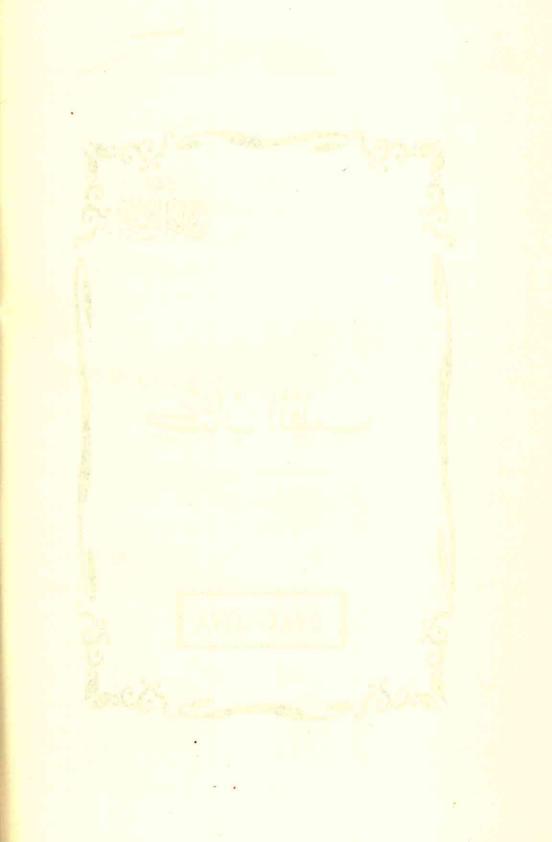

## ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَلْلهُ:

## بِنِيْلِنَالِجَ لَجَيْلِ

# كِتَابُ الطِّب

١ - بابٌ: ما أُنْزَلَ اللهُ داءً إلا أُنْزَلَ له شِفاءً. ٥ - بابٌ: ما أُنْزَلَ اللهُ داءً إلا أُنْزَلَ له شِفاءً. ٥ ٢٧٨ ٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي حَسَيْنٍ، قَالَ: «مَا أَنْزَلَ اللهُ حُسَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هِنْ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً».

🗘 قولُه: «شفاءً». قد سبق لنا أنه يكونُ بالقراءةِ، والدعاءِ، والتعَوُّذِ، ويكونُ أيضًا بالأدويةِ. فالشفاء له طريقان:

الطريقُ الأولُ: التعوُّذاتُ، والأدعيةُ، والقرآنُ، وما أشْبَهَ ذلك.

والطريقُ الثاني: الأدويةُ الطبيعيةُ التي عُلِمت؛ إما بالوحي؛ كالعسلِ الذي فيه شفاءٌ للناس؛ وإما بالتجارب.

وَهناك طريقٌ ثالَثٌ: الوهْم، وهو طريقٌ لا حقيقةَ له، وهو أن يَعْتَمِدَ الإنسانُ على أمرٍ ليس له أثرٌ، ولكن بناءً على ماتَوَهَمَه يَظُنُّ أنه له أثرٌ، وهذا مثلُ لُبْسِ الحَلْقةِ؛ لدفعِ البلاءِ، أو رفعِه؛ كالخيطِ، والوَدَعَةِ، وما أَشْبَهَ ذلك.

فهذا لا يَجُوزُ؛ لأنه ليس دواءً حسيًّا، ولا دواءً شرعيًّا، فلا يَجُوزُ الاعتمادُ عليه، وقد سبق لنا أنه نوعٌ مِن الشركِ.

ووجْهُه: أن هذا الفاعلَ أثبَت سِببًا لم يَجْعَلْهُ اللهُ سببًا، فجعَل نفسَه شريكًا للهِ عَجَلِلٌ في إثباتِ الأسبابِ التي لم يَجْعَلْها اللهُ تعالى أسبابًا.



وقولُه: «مَا أَنْزَلَ اللهُ داءً». يَشْمَلُ المرضَ الحسيَّ وهو مرضُ البدنِ، والمرضَ المعنويَّ وهو مرضُ القلوبِ.

فالقلوبُ تَنْحَرِفُ، واعْتِدالُها واستقامتُها على دينِ اللهِ هو شفاؤُها.

وشفاؤُها أيضًا في الرجوعِ إلى كتابِ اللهِ ﷺ وسنةِ رسولِه ﷺ؛ كما قال اللهُ ﷺ: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتَكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي ٱلصَّدُورِ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞﴾ [ننتف:١٥].

وما داوَى الإنسانُ قلبَه بشيءٍ أفضلَ مِن كتابِ اللهِ عَظِلَ، لكنه يَحْتَاجُ إلى قراءتِه بإخلاصٍ، وتقرُّبٍ إلى اللهِ عَظِلَ، وتدبرٍ لمعانيِه، واعتقادٍ بأنه شفاءٌ.

وأما مَن يَقْرَأُه لِيُجرِّبَ، أو يَقْرَأُه وهو في شكٍ مِن أثرِه، فهذا لا يَنْتَفِعُ به.

وأما قولُ الرسولﷺ: «ما أنزَل اللهُ داءً إلا وأنزَل لهُ شفاءً». فالغرضُ مِنه طلبُ الدواءِ، فليس هو مجردَ خبر، بل الغرضُ مِنه أن يَطْلُبَ الإنسانُ الدواءَ، ولكن مِن الطرقِ الشرعيَّةِ التي جاءَ بها الشرعُ، أَو شهِد لها الحِسُّ والواقعُ<sup>(۱)</sup>. واللهُ أَعْلَمُ.

#### \*\*\*

(١) سئل الشيخ كالفاتك. هل الأولى بالمريض أن يبدأ بالتعوذات إذا أصابه شيء من المرض، أم الأولى أن يذهب ليتداوى بالأدوية؟

فأجاب بقوله: هذا يختلف باختلاف حال المريض، فمن المرضى من عنده قوة إيهان فيها جاءت به الشريعة من الأدعية والتعوذات فهذا يبدأ بالتعوذات والأدعية، ومن الناس من إيهانه ضعيف؛ كحال أكثر الناس اليوم، فهؤلاء يكون اعتهادهم على الأشياء الطبيعية أكثر، فالناس كها قلنا يختلفون، وقد مرَّ علينا أنه لابُدَّ في العلاج بالتعوذات والأدعية من محل قابل، ومؤثر فاعل، وآلة يكون بها التأثير. فالقرآن لاشك أنه به التأثير، ولكن يحتاج إلى فاعل مؤثر يقرأه بإيهان وقوة، حتى كأنها تشعر مع قراءته بأنه ينتشل المرض بيده، ويحتاج إلى محل قابل مؤمن بأنه سيتفع بالمقروء عليه، وإذا لم يكن عند الإنسان هذا الإيهان فليأت بالأدوية الطبيعية.

وسئل الشيخ ﷺ أيضًا: 'وهلّ القارئ الذي يقرأ على المريض يقرأ قراءة مسترسلة، كأن يقرأ جزءًا أو جزئين أم ماذا؟

فأجاب بقوله: لابدَّ للإنسان الذي يقرأ القرآن على المريض أن يقرأ بآيات الشفاء، التي ثبت في الشرع أنها شافية بإذن الله، أو بالآيات المناسبة للمرض؛ كآيات السحر للمسحور، وآية الزلزلة في المرأة المعسرة، وما أشبه ذلك.

وسئل الشيخ كلفة الفضّا: قولنا: إن من جعل سببًا غير مشروع سببًا للشفاء فهو مشرك، هـل هـذا الـشرك يكون شركًا أكبر أم أصغر؟

فأجاب: ليس هذا من الشرك الأكبر، بل هو من الشرك الأصغر، وهو من باب شرك التشريع؛ لأن فاعلها يعتقد أنها سبب؛ لأنها مؤثرة بنفسها. وأما إن اعتقد أنها مؤثرة بنفسها من دون الله فهذا شرك أكبر.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ خَمَّالْهُ آلالاً:

٢ - بابُ: هل يُداوي الرجُلُ المرأةَ أو المرأةُ الرجلَ؟

بَ بِ بِ اللهِ عَنْ رَبَيّعَ وَ اللهِ عَنْ خَالد بِنِ ذَكُوانَ، عَنْ رُبَيّعَ المُفَضَّل، عَن خَالد بِنِ ذَكُوانَ، عَنْ رُبَيّعَ بِنَ مُعّوِّذِ بِن عَفْرَاءَ قالتْ: كُنَّا نَغْزُو مع رسولِ الله ﷺ نَسْقي القومَ ونَخْ دُمُهم ونَرُدُّ القَتْلَى والجَرْحَى إلى المدينةِ.

وَ قُولُهُ يَخْلَتْهُ: "هل يُدَاوِي". لم يَجْزِمِ المؤلفُ بهذا الشيءِ؛ لأنه يَحْتَاجُ إلى تفصيلِ. فالرجلُ يُدَاوِي المرأة، والمرأةُ تُدَاوِي الرجلَ عندَ الضرورةِ وعدمِ وجودِ مَن يكونُ مِن جنس المريض.

وأما إذا وَجَدْنا امرأةً مريضةً، ويُوجَدُ طبيبٌ ذكرٌ وطبيبةٌ أُنثى فلا نَعْدِلُ إلى الذكرِ عن الأنثى، وكذلك بالعكسِ.

وأما عندَ الحاجةِ إلى أن تُدَاوِي المرأةُ الرجلَ، أو الرجلُ المرأةَ فكما قلنا: لا بأسَ بذلك، بشرطِ ألّا يكونَ هناك فتنةٌ أو محظورٌ؛ فإن كان هناك فتنةٌ أو محظورٌ فلا يَجُوزُ.

فمثلًا لو فرضنا أن هذا المريض مرضُه ليس مرضًا شديدًا والطبيبةُ امرأةٌ شابَّةٌ جميلةٌ فقد يَحْصُلُ بها فتنةٌ، وهذا وقَعَ وبخاصةٍ أنهن يُؤمَرْنَ بلباسِ الثوبِ الأبيضِ الذي يَزِيدُها جمالًا إلى جمالها، وهذا مِن البلاء، والفتنةِ، ومِن تسويلِ الشيطانِ وتزيينِه، وإلا فها الفرقُ بين الأسودِ وبين الأبيضِ إلا أن هذا مِن بابِ تسويلِ الشيطانِ -والعياذ بالله- لهؤلاءِ الذين يُلْزِمُونَ الممرضَاتِ بلباسِ الثوبِ الأبيضِ.

والمهمُّ: أنه يُوجَدُّ مِن بعضِ المرضى مَن تُحِسُّ مِنه الممرضةُ بالشهوةِ، وفعلًا تَظْهَرُ عليه علاماتُها في الأعضاءِ التناسليَّةِ -والعياذ بالله- فهذه فتنةٌ، ولا يَجُوزُ هذا الأمرُ مها كان؛ لأن العلماءَ رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُونَ: إنه يَحْرُمُ التداوي بالمحرَّمِ، ولو بصوتِ مُلهاهُ ؟ يَعْني: ولو بموسيقى وشبهها، فكيف إذن بالشيءِ المباشرِ؟!

ولا شكَّ أن الشيطانَ يَجْرِي مِن ابنِ آدمَ مَجْرَى الدمِ"، وأن المرأةَ ربها تَفْتَنِنُ بهذا المريضِ.

<sup>(</sup>١) انظر: «الإنصاف» (٢ / ٤٦٣)، و «الروض المربع» (١/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري (٢٠٣٥)، ومسلم (٢١٧٥) (٢٤) واللفظ له.



وعلى كلِّ حالٍ فإننا نقولُ: لابدَّ مِن الحاجةِ إلى أن تُمَرِّضَ المرأةُ الرجلَ، أو الرجلُ المرأةَ، والثاني: أمن الفتنة فإن لم تُؤْمن فلا يجوز.

وأما ما ذكره المؤلفُ في الحديثِ عن الرُّبَيِّع بنتِ مُعَوِّذٍ فظاهره أن هذا دائم أو غالب؛ لقولِها: «كنا نَغْزُو» لكني لا أَحْفَظُ أن هذا حصَل إلا في غزْوَةِ أحدٍ.

لأن غزوة أحدٍ -كما تَعْلَمُونَ- كان الصحابةُ فيها قليلينَ بالنسبةِ لقريشٍ، وأيضًا حصَل للصحابةِ ما حصل مِن الجِراح، والتعبِ.

وأيضًا: فالمدينةُ كانت قرَّيبةً يُمْكِنُ للمرأةِ أن تَخْرُجَ بدون مَحْرمٍ، وبسهولةٍ. قَالَ ابنُ حجرٍ عَلَمْهُا فِي الفتح (١٠/ ١٣٦):

«وإنها لم يَجْزِمْ بالحكم لاحتَهالِ أن يكونَ ذلك قَبْلَ الحجابِ، أو كانتِ المرأةُ تَصْنَعُ ذلك بمن يكونُ زوجًا لها أو مَحْرَمًا.

وأما حكمُ المسألةِ: فتجوزُ مداواةُ الأجانبِ عندَ الضرورةِ، وتُقَدَّرُ بقدرِها فيها يَتَعَلَّقُ بالنظرِ، والجَسِّ باليدِ، وغير ذلك، وقد تقدَّمَ البحثُ في شيءٍ مِن ذلك في كتابِ الجهادِ».

### وقال فيه (٦/ ٨٠):

- قولُه: «بابُ مُداوَةِ النساءِ الجرحَى»؛ أي: مِن الرجالِ وغيرهم في الغزوِ ثم قال بَعْدَهُ: «بابُ ردِّ النساءِ الجرحَى والقتْلَى» كذا للأكثرِ، وزاد الكشميهَنيُّ: «إلى المدينةِ».
- ولُه: «عن الرُّبَيِّعِ» بالتشديدِ، وأبوها مُعَوِّذٌ بالتشديدِ أيضًا والذالِ المعجمةِ.لها ولأبيها صحبةٌ.
- وَلُه: «كنا مع النبيِّ عَلَيْ نَسْقِي». كذا أَوْرَدَه في الأولِ مختصرًا، وأورده في الذي بعده، وسياقه أتمُّ وأوفى بالمقصود، وزاد الإسهاعيليُّ مِن طريقٍ أُخْرَى عن خالدِ بن ذَكُوانَ: «ولا نُقَاتِلُ». وفيه: جوازُ معالجةِ المرأةِ الأجنبيةِ الرجلَ الأجنبيَّ للضرورةِ. قَالَ ابنُ بَطَّالٍ: ويَخْتَصُّ ذلك بذواتِ المحارمِ ثم بالمتجالات منهنَّ؛ لأن موضعَ الجُرْحِ لا يُلْتَذُّ بلمسِه، بل يَقْشَعِرُّ منه الجلدُ، فإن دعتِ الضرورة لغيرِ المتجالات فليكنْ بغيرِ مباشرةٍ ولا مسِّ، ويَدُلُّ على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتتْ ولم تُوجَدِ امرأةٌ تُغسِّلها أن الرجلَ لا يُبَاشِرُ غَسْلَها بالمسِّ، بل يُعَسِّلُها مِن وراءِ حائل في قولِ بعضِهم. كالزهريِّ، وفي قولِ الأكثرِ، تُيمَّمُ، وقال بالمسِّ، بل يُعَسِّلُها مِن وراءِ حائل في قولِ بعضِهم. كالزهريِّ، وفي قولِ الأكثرِ، تُيمَّمُ، وقال الأوزاعيُّ: تُدْفَنُ كها هي، قال ابنُ المنيِّرِ: الفرقُ بين حالِ المداواةِ، وتغسيلِ الميتِ: أن الغُسْلَ عِبادةٌ والمداواة ضرورةٌ، والضروراتُ تُبِيحُ المحظوراتِ.اهـ

لو كان الأمرُ بالعكسِ لكان أَحْسَنَ بأن يُقالَ: غُسْلُ الميتِ ضروريٌّ ويَحْصُلُ به المقصودُ، لكن المداواةُ قد يَحْصُلُ بها المقصودُ، وقد لا يحْصُلُ، فلو أنه عكس يَخَلِّتُهُ لكان أَحْسَنَ.

المهمُّ: أنني لا أَحْفَظُ أن نساءَ الصحابةِ فَعْلَنَ ذلك إلا في غزوةِ أحدٍ، ومعلومٌ أن غزوةَ أُحدٍ كانت قبلَ الحجابِ، ولكن المشكلةُ ليست في الحجابِ الآنَ، بل المشكلةُ في المسِّ والمباشرةِ، ونحن نقولُ: إن هذا -كما قال المؤلفُ تَحْلَنْتُهُ - مِن بابِ الضرورةِ، ونحنُ أَضَفْنَا إلى الضرورةِ أَمْنَ الفتنةِ، وهذا شرطٌ لابُدَّ منه.

وأما كونُ نساءِ الصحابةِ يَخْرُجْنَ في كلِّ غزوةٍ ويُشَارِكْنَ فهذا لا أَحْفَظُه أبدًا.

### \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحَلَّلُهُ إِنَّ المُخَارِيُّ يَحَلَّلُهُ إِنَّ

٣- بابُ الشِّفَاءِ في ثَلَاثٍ.

١٨٠ - حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ الطُّفْطَسُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَهِ قَالَ: «الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ، شَرْبَةٍ عَسَلٍ، وَشَرْطَةٍ لِطُفْطَسُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَهُ قَالَ: «الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ، شَرْبَةٍ عَسَلٍ، وَشَرْطَةٍ بِعْجَم، وَكَيَّةٍ نَارٍ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ». رَفَعَ الْحَدِيث.

وَرَوَاهُ الْقُمِّيُّ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ جُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْعَسَلِ وَالْحَجْمِ. [الحديث ٥٦٨٠ - طرفه في: ٥٦٨١].

مَرْوَانُ بِنُ شُجَاعٍ، عَنْ سَالِمِ الأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «أَوْ الْمُ فَعَى الْبَيْعِ عَنْ اللَّهِ عَسَلِ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ». «الشَّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي شَرْطَةٍ عِجْمٍ، أَوْ شَرْبَةٍ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ». عَنْ السَّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: إِنَّا اللَّهُ عَنِ الْكَيِّ». عَنْ اللهِ تَعَالَى: ﴿فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ ﴾ [العَلَاءَ].

٥٦٨٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي هِـشَامٌ، عَـنْ أَبِيهِ، عَـنْ عَارْشَهَ هَا ثُلَامُ الْحَلْوَاءُ وَالْعَسَلُ ".

٥٦٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ الْغَسِيلِ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ يَقُولُ: "إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱٤٧٤) (۲۱).



-أَوْ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ- خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ تُوَافِقُ الدَّاءَ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَويَ " أَنْ أَكْتَوي إِنَّا إِلَيْ اللَّهَاءَ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوي إِنَّا إِلَيْ الْعَلِيْمِ اللَّهَاءَ، وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكْتَوي إِنَّا إِلَيْمَا إِلَيْمَا إِلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللْمُولِي الللللْمُ الللللْمُ

الداء، وما احب الما تعوي ... . م ٦٨٤ - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَخِي يَسْتَكِي بَطْنُهُ. فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلًا». ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: فَعَلْتُ. فَقَالَ: «صَدَقَ اللهُ، وَكَذَبَ عَسَلًا». ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: فَعَلْتُ. فَقَالَ: «صَدَقَ اللهُ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، اسْقِهِ عَسَلًا». ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: فَعَلْتُ. فَقَالَ: «صَدَقَ اللهُ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، اسْقِهِ عَسَلًا». فَسَقَاهُ فَبَرَأً (").

في هذه الأحاديثِ ثلاثةُ مباحث:

أولًا: قولُه ﷺ: «الشفاءُ في ثلاثةٍ». ظاهرُه الحصرُ، والواقعُ خلافُ ذلك، فإن الشفاءَ يكونُ في هذه الثلاثةِ، وفي غيرِها مِن الأدويةِ الطبيعيةِ، والأدويةِ الشرعيةِ.

والجوابُ: على هذا الإشكالِ أن نقولَ: إن هذا الحصرَ حصرٌ إضافيٌّ بيَّنه حديثُ جابرٍ والنعي على هذا الأشكالِ أن نقولَ: إن هذا الحصرَ حصرٌ إضافيٌّ بيَّنه حديثُ جابرٍ والذي فيه: «إن كان في شيءٍ مِن أدويتِكم». يَعْنِي ﷺ: أن الشفاء ليس منحصرًا في هذه الثلاثةِ فقط مِن الأدويةِ التي كانوا يَسْتَعْمِلُونَها، بل هو في هذه الثلاثةِ، وفي غيرها.

وثانيًا: قولُه: «الشفاءُ في ثلاثٍ». ظاهرُه أن الشفاءَ يكونُ في هذه الثلاثة لا محالةً في ذلك، وليس الأمرُ كذلك، فإن الإنسانَ قد يَتَنَاوَلُ هذه الأشياءَ ولكن لا يُشْفَى بها مِن مرضِه.

ونقولُ في ذلك: إن الرسولَ ﷺ شَرَط شرطًا لابد منه في الانتفاع بهذه الأدوية، وهو: التوافقُ، وهذا كما في حديثِ جابرٍ هُلِئْكُ أيضًا، فإنه قال: «ففي شَرْطةِ مِحْجَمٍ، أو شَرْبةِ عسلٍ، أو لَذْعَةٍ بنارِ توافِقُ الداءَ».

وإذا لم توافِقْ هذه الثلاثةُ الداءَ فإنه لا يَنْتَفِعُ به الإنسانُ وإن استعملها؛ كالرَّمْي أو كالسهم، فالسهم، فالسهم إذا رمَيْتَ به صيدًا فإنه يَصِيدُ إن وافقَ الصيدَ، وإلا فلا، وهكذا الدواءُ إن وافق الداءَ نَفَعَ وإلا فلا.

والموافقةُ قد تكونُ بملائمةِ هذا الدواءِ للداءِ، وعدمِ الموانعِ مِن الانتفاع به، وقد يكونُ الدواءُ ملائمًا للداءِ لكن هناك موانعُ؛ كقوّى أُخْرَى في البدنِ تَمْنَعُ مِن نفوذِ هذا الدواءِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢٠٥) (٧١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢١٧) (٩١).



ومنها مثلًا: البَنْجُ؛ فإنه مؤثرٌ على الإنسانِ في فَقْدِ الإحساسِ بالألمِ، ولكن قد يكونُ في البدنِ مانعٌ مِنه، ويكونُ من جملةِ ما يَمْنَعُ مِن تأثيرِ البَنْجِ؛ كاستعمالِ المُنبِّهاتِ؛ يعني: مثلَ القَهْوَةِ إذا أكثر الإنسانُ مِنها.

ومِن الموانع: أن يكونَ المرضُ مُزْمِنًا، فقد يَتكَيَّفُ به البدنُ، ولا يُمْكِنُ أن يَخْرُجَ مِنه، فيكونُ مثلَ العادةِ التي اعْتَادَها الإنسانُ؛ ولهذا فالأطباءُ يَنْصَحُونَ المريضَ دائمًا بأن يُبَادِرَ بالعلاج، بل بالوقايةِ أيضًا قَبْلَ أن يَمْرَضَ.

فَالمراحلُ ثلاثٌ: وِقايةٌ مِن المرضِ، ومبادَرَةٌ بالعلاجِ، وتأخُّرٌ عن العلاجِ. وهذه الأخيرةُ قد تُؤَدِّي إلى أن الدواءَ لا يوافِقُ الداءَ، وحينئذٍ لا يُنتَفِعُ به.

وهناك بحثٌ تَالَثُ: وهو قولُ النبيِّ ﷺ: «أَنْهَى أمتي عن الكيِّ». وذلك مع أنه أُخْبَر بأن فيه شفاءً، فلهاذا إذن نَهَى عنه؟

والجوابُ أن الكيَّ تعذيبٌ بالنارِ، وربَّما يَتَرَتَّبُ عليه مُضاعفاتٌ تَضُرُّ بالمريضِ؛ ولذلك نَهَى الرسولُ ﷺ عن الكيِّ نَهْيَ إرشادٍ ، ولكن إذا اضْطَرَّ المريضُ إليه فلا شيءَ عليه؛ ولهذا كوَى النبيُّ ﷺ سَعْدَ بنَ مُعَاذِ في أَكْحَلِه حين أُصيب في غزوةِ الخندقِ ".

وقد مرَّ علينا: أن الكِّيّ له ثلاثُ مراتبَ: جائزٌ، ومكروهٌ، ومحرَّمٌ.

فإذا عُلِم نَفْعُه، فجائزٌ، ومَثَلْنا لذلك بمرضِ ذاتِ الجَنْبِ، فإن تأثيرَ الكَيِّ أمرٌ مُشاهَدٌ معلومٌ؛ فيكونُ المريضُ يُعَالَجُ مِن هذا المرضِ عندَ الأطباءِ وفي المستشفياتِ مدةً طويلةً وما يَنْتَفِعُ بأيِّ علاجٍ، إلى أن يَأْتيَ واحدٌ مِن الناسِ يَعْرِفُ الكَيَّ، فيَكْوِي هذا المريضَ فيبرأً بإذنِ الله بُرْءًا تامًا.

وأما إذا كان يَغْلِبُ على الظنِّ الانْتِفاعُ به، ولكن ليس هذا الظنُّ الغالبُ قويًّا فهذا مكروهٌ. وأما إذا كان يَغْلِبُ على الظنِّ أنه لا يَنْفَعُ لكن يُجَرَّبُ كها يقولون؛ فإنه حرامٌ؛ لحصول

<mark>الم</mark>فسدةِ بدونِ تَوَقُّع المصلحةِ.

أيضًا قولُه: «شَرْطَةُ مِعْجَم» يعني: الحِجَامَةَ.

والغريبُ أنَّا كنا نَسْمَعُ مَن قَبْلُ أنهم يَنْهَوُّنَ عن إخراجِ الدمِ مطلقًا، ويقولونَ: إن هذا

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه.

ليس بصحيح، ولكنَّ الواقعَ أنهم قالوا ذلك جهلًا مِنهم، وإلا فإن مِن الأمراضِ ما لا يَنْفَعُ فيه إلا تفريغُ الدم، وهذا شيءٌ شَهِد به الواقعُ، فعلى هذا نقولُ: إن ما جاءت به السنةُ في مثلِ هذه الأمورِ وإن أَنكرها مَن يُنْكِرها مِن الناسِ فلا عبرةَ بإنكارِهم وسيَأْتِي الوقتُ الذي يُقِرُّ فيه الناسُ بها جاء في كتابِ اللهِ، أو صَحَّتْ به سنهُ رسولِ الله ﷺ.

وهذا أمرٌ مؤكَّدٌ، ولكن يَبْقَى الحذرُ ممن يَحْجُمُ في أن يكونَ حاذِقًا؛ لأنه قد يَحْجُمُ في غيرِ موضعِ الحِجَامَةِ، وقد يَحْجُمُ في غيرِ وقتِ الحِجَامَةِ، وقد يَحْجُمُ في شرايينَ لا يُمْكِنُ أن تُسْتَخْدَمُ في الحَجْمِ، فيُحْتَاجُ إذًا في هذا الأمر إلى إنسانٍ حاذِقٍ؛ لأن الأمرَ خطيرٌ.

ولكن كيف نَعْرِفُ أنه حاذِقٌ؟

الجوابُ: هناك طريقانِ لمعرفةِ الحِذْقِ:

الطريقُ الأولُ: الدراسةُ النظريةُ.

والطريقُ الثاني: المهارسةُ التجريبيةُ؛ فإن هناك مِن الناسِ الذينِ مارسوا مثلَ هذه الأشياءِ مهارَسةً تجريبيةً يكون عِنْدَهُ مِن العلمِ ما ليس عندَ الذين قرؤوه قراءةً نظريةً؛ ولهذا فإن مِن أهمً ما يكونُ في مسألةِ الطبِّ، أو دراسةِ الطبِّ؛ التطبيقَ؛ لأنه إذا لم يَكُنْ عند الإنسانِ تطبيقٌ فهو وإن كان بَحرًا في علم الطبِّ فإن إنتاجَه لا يكونُ إلَّا ضعيفًا.

ونحن نَعْرِفُ أناسًا مارَسوا مهنة الطبِّ بالتجاربِ غلبوا البسافيرَ، وصاروا أحسنَ مِنهم، وأنا قد ذكر لي واحدٌ أنه أُصيبَ بمرضٍ في جسمهِ وذهَب إلى البلادِ الأوروبيةِ وتعالَج، ولم يَنتَفِعْ بهذا العلاجِ، ثم عالجَه شخصٌ آخرُ مشهورٌ بالمهارسةِ التجريبيةِ في هذا الموطنِ مِن البدنِ والذي كان يُؤلِمُه فعَمِل له عمليةً، واستَخْرجَ مِنه المرضَ، فشُفِيَ نهائيًّا.

وهذا أمرٌ مُشاهدٌ، فهؤلاءِ الأطباءُ العربُ إنها أخذوا طبَّهم غالبُهم بالتجاربِ.

وأما حديثُ العسلِ ففيه: دليلٌ على أن العسلَ فيه شفاءٌ للبطنِ، وأنه ناَفعٌ لانطلاقِ البطنِ؛ كما أرشد إلى ذلك النبيُ ﷺ.

وفيه أيضًا: دليلٌ على تَكْرَارِ الدواءِ.

ويُسْتَفَادُ مِنه أيضًا: تَكْرارُ القراءةِ على المريضِ.

ويُسْتَفَادُ مِنه: تَكْرَارُ الاسْتِسْقاءِ إذا لم يَنْزِلِ المطرُ، فكلُّ شيءٍ يُفْعَلُ لرفعِ البأسِ أو السوءِ إذا لم يَنْفَعْ في أولِ مرَّةٍ فإنه يُكَرَّرُ حتى يَحْصُلَ المقصودُ مِنه.



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ عَلَىٰ الْمُعَالَىٰ:

٥- بابُ الدَّوَاءِ بألبانِ الإبل.

٥٨٥ ٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِين، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنسس: أَنَّ نَاسًا كَانَ بِهِمْ سَقَمٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، آوِنَا وَأَطْعِمْنَا. فَلَمَّا صَحُّوا قَالُوا: إِنَّ الْمَدِينَـةَ وَخِمَـةٌ. فَأَنْزَلَهُم الْحَرَّةَ فِي ذَوْدٍ لَهُ، فَقَالَ: «اشْرَبُوا أَلْبَانَهَا». فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ ﷺ وَاسْتَاقُوا ذَوْدَه، فَبُعَثَ فِي آثَارِهِم، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُم وَأَرْجُلَهُم، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُم، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مِـنْهُمْ يَكْـدُمُ الأرْضَ بِلِسَانِهِ حَتَّى يَمُوتَ (١١).

قَالَ سَلَّامٌ: فَبَلَّغَنِي أَنَّ الْحَجَّاجَ قَالَ لأنَسٍ: حَدِّثْنِي بِأَشَدِّ عُقُوبَةٍ عَاقَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَحَدَّثُهُ بِهَذَا أَنَّ فبلغ الحسن فقالَ: وددتُ أنه لم يحدثُه.

نقولُ: هذا الذي وقَع مِن الرسولِ ﷺ قَالَ كثيرٌ مِن أهلِ العلم: إنه كان قبلَ أن تُنزَّلَ الحدودُ، وقال بعضُهم: بل هو مِن بابِ دَفع الفسادِ في الأرضِ، واللهُ تعالى يقولُ: ﴿ إِنَّمَا جَزَّ وَأ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَـتَّلُوٓا أَوْ يُصَكَلَبُوٓا أَوْ تُقَـطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوّا مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ [السَّائِقَ:٣٣]. فهؤلاء قابَلوا النعمةَ بالكفرِ.

أُولًا: لأن النبيُّ ﷺ أكرَمهم، وأُخرَجهم إلى الإبلِ، وأمرَهم بالشربِ مِن أَبْوَالِها وألبانِها حتى يَصِحُّوا، فكانت مجازاةُ هذا العمل الجليل المكافأةَ السيئةَ.

وثانيًا: أنهم استاقوا الإبل؛ أي: سرَقوها.

وثالثًا: أنهم اخْتَطَفُوا الرجلَ وقتَلُوه.

ورابعًا: أنهم سَمَروا عينَ الرجل؛ كما جاء ذلك في روايةٍ أخرى "أ.

وكيفيةُ السَّمْرِ أو السَّمْل: أن يُؤْتَى بمِسْمارٍ، ويُحْمَى بالنارِ، ثم تُكْحَلُ به العينُ.

فالنبيُّ عَلَيْ فعل جم ذلك؛ لأنهم فعلوا مثلَه بالراعي، ثم تركهم في الحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ؛ أي: يَطْلُبُونَ الماءَ، فتركهم حتى ماتوا؛ لأنهم -والعياذ بالله- بدَّلوا نعمةَ اللهِ كفرًا.

(۱) أخرجه مسلم (۱۲۷۱) (۹).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في «الفتح» (١٠/ ١٤٢): قوله: «قال سلاَّم» هو موصول بالسند المذكور. (٢) أخرجها مسلم (١٦٧١) (١٤) بسنده عن أنس عيش أنه قال: «إنها سَمَل النبيُّ ﷺ أعين أولئك؛ لأنهم سَمَلوا أعين الرعاء».



وأما كونُ الحسنِ يقولُ: ليتَه لم يُخْبِرِ الحجَّاجَ؛ لأنه يَخْشَى أن يُنْزِلَ الحجَّاجُ مثلَ هذه العقوبةِ بمن يُخَالِفُه في سياستِه.

#### \* \$ \$ \$ \$

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ عَلَىٰ الْمُعَالَا:

٦- بَابِ الدُّوَاءِ بِأَبُوَالِ الإبِلِ.

977 - حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّنَنَا هَمَّامُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس هِ اللهِ: أَنَّ نَاسًا اجْتَوَوُا فِي الْمَدِينَةِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيَ عِلَيْ أَن يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ - يَعْنِي: الإبلَ - فَيَسْرَبُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا، فَتَى صَلَحَتْ آبَدَانُهُمْ فَقَتَلُوا الرَّاعِي وَسَاقُوا الإبلَ، فَلَحِقُوا بِرَاعِيهِ فَشَرِبُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا، حَتَّى صَلَحَتْ آبَدَانُهُمْ فَقَتَلُوا الرَّاعِي وَسَاقُوا الإبلَ، فَلَحِي عَلِيمُ فَقَطَعَ آيَدِيهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ اللهِ فَلَا النَّبِيَ عَلَيْهُ فَلَعَ النَّبِيَ عَلَيْهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ وَالْمُ قَتَادَةُ: فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ.

وقولُ ابنِ سيرينَ عَلَالْمَا عَلَا هذا احتَمالُ، ولكنَّ الصحيحَ أنه لا يُوجَدُّ في الحديثِ شيءٌ مخالفٌ.

قَالَ ابنُ حجرِ تَظَلَّمُهُ عَلَيْ فِي الفتح (١٠ / ١٤٣):

وقع في خصوص التداوي بأبوال الإبل». ذكر فيه حديث العرنيين، ووقع في خصوص التداوي بأبوال الإبل حديث أخرَجه ابن المنذر، عن ابن عباس، رَفَعه: «عليكم بأبوال الإبل فإنها نافعة الذَّربة بطونُهم». والذَّربة بفتح المعجمة، كسر الراء وجمع ذَرَب، والذَّربة بفتح بفتحين: فسادُ المعِدة.

و قُولُه: «أن ناسًا اجْتَوَوْا في المدينةِ». كذا هنا بإثباتِ «في» وهي ظرفيةٌ؛ أي: حصَل لهم الجوَى وهم في المدينةِ، ووقَع في روايةِ أبي قِلابةَ عن أنسٍ: «اجْتَوَوْا المدينةَ».

وله: «أن يَلْحَقوا براعيهِ؛ يَعْنِي: الإبلَ». كذا في الأصلِ، وفي روايةِ مسلمٍ من هذا الوجهِ: «أن يَلْحَقوا براعي الإبل».

🗘 قولُه: «حتَّى صَلَحَت». في روايةِ الكُشْمِيْهَنِيِّ: «صَحَّت».

قولُه: «قال قَتادةُ» , هو موصولٌ بالإسناد المذكورِ .

ن وقولُه: «حدَّثَني محمدُ بنُ سِيرينَ...إلخ». يُعَكِّرُ عليه ما أخرَجه مسلمٌ مِن طريق

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦٧١) (٩).



سليمانَ التيميِّ، عن أنسِ قال: «إنها سَمَلهم النبيُّ عَلَيْ لأنهم سَمَلوا أعينَ الرُّعاةِ» وسيأتي بيانُ ذلك واضحًا في كتابِ الدياتِ إن شاء اللهُ تعالى.

### وقالَ ابنُ حجر خَمَّالْشَاقِالَ في «الفتح» (٦ / ٧٨):

♦ قُولُه: «بابُ غَزْوِ النساءِ وقتالِهنَّ معَ الرجالِ». وقَع في هذه الترجمةِ حديثُ الرُّبَيِّع بنتِ مُعَوِّذٍ، وسيأتي بعد بابٍ. وفي حديثِ أمِّ عطيةَ الذي مضَى في الحيضِ وفي حديثِ ابنِ عباسِ عندَ مسلم: «كان يَغَزُو بهنَّ فيُدَاوِينَ الجُرحَى» الحديثَ، ووقَع في حديثٍ آخرَ مرسل أُخرَجه عبدُ الرزاقِ عن مَعْمَرٍ عن الزهريِّ قال: «كان النساءُ يَشْهَدْنَ معَ النبيِّ ﷺ المشاهدَ، ويَسْقِينَ المقاتِلةَ، ويُدَاوِينَ الجرْحَى». ولأبي داودَ مِن طريقِ حَشْرَجِ بنِ زيادٍ عن جَدَّتِه: أَنهنَّ خرَجْنَ معَ النبيِّي ﷺ في حُنيْنِ، وفيه: «أن النبيَّ ﷺ سألهنَّ عن ذلكَ فقلُنَ: خرَجْنا نَغْزِلُ الشُّعَرَ، ونُعينُ في سبيل اللهِ، ونُدَاوي الجرْحَى، ونُناوِلُ السِّهامَ، ونَسْقِي السَّوِيقَ». ولم أرّ في شيءٍ مِن ذلك التصريحَ بأنهنَّ قاتلْنَ، ولأجل ذلك قال ابنُ المنيرِ: بوَّبَ على قتالِهنَّ وليس هو في الحديثِ، فإما أن يُرِيدَ أنَّ إعانتهنَّ للغُزَاةِ غزوٌ، وإما أن يُرِيدَ أنهنَّ ما تُبتْن لِسَقي الجرْحَى ونحوِ ذلك إلا وهنَّ بِصَددِ أن يُدَافِعْنَ عن أنفسِهنَّ، وهو الغالبُ. انتهي. وقد وقع عندَ مسلم مِن وَجْهِ آخرَ عن أنس: «أن أمَّ سُلَيم اتخذَت خِنْجَرًا يومَ حُنَيْنِ فقالت: اتخذتُه إن دِنَا مِنِي أَحدُ مِن المشركينَ بَقَرْتُ به بطنه». ويَحْتَمِلُ أن يكونَ غرضُ البخاريِّ بالترجمةِ أن يُبيَّنَ أَنهنَّ لا يُقَاتِلْنَ وإن خرَجْنَ في الغزوِ، فالتقديرُ بقولِه: «وقتالُهِن معَ الرجال». أي: هل هو سائغٌ، أو إذا خرجْنَ معَ الرجالِ في الغزوِ ويَقْتَصِرْنَ على ما ذُكِرَ من مداوةِ الجرْحَي ونحوِ ذلك؟ ثم ذكر المصنفُ حديثَ أنس: «لما كان يومُ أحدٍ انهْزَم الناسُ». الحديثَ. والغرضُ مِنه قولُه فيه: «ولقد رأيتُ عائشةَ بنتَ أبي بكرٍ وأمَّ سُلَيمٍ وإنهها لمشمرتانِ». وقد أخرَجه في المغازي بهذا الإسنادِ بأتمَّ من هذا السياقِ ويأتي شرحُه هناك إن شاء اللهُ تعالى. وقولُه: «خَدَمُ سوقِهماً». بفتح الخاءِ المعجمةِ والدالِ المهملةِ وهي الخَلَاخِيلُ، وهذه كانت قبلَ الحجابِ، ويُحْتَمَلُ أَنها كَانت عن غيرِ قصدٍ للنظرِ، وقولُه: «تنقُزان» بضمِّ القافِ بعدَها زايٌ، و«القِرَبُ» بكسرِ القافِ وبالموحدةِ جمعُ قِربَةٍ.

وقولُه: «وقال غيرُه: تَنْقُلَانِ القِرَبَ». يَعْنِي: باللامِ دونَ الزايِ، وهي روايةُ جعفرِ بنِ مِهْرانَ عن عبدِ الوارثِ أخرجَها الإسهاعيليُّ.



وقولُه: «تنقُزان». قَالَ الداوديُّ: معناه تُسْرِعانِ المشي كالهرُّ وَلَة، وقال عِياضٌ: قيل معنى تنقُزان تثبان، والنقْزُ: الوَثْبُ والقَفْزُ، كنايةً عن سرعةِ السيرِ، وضبطوا القِرَبَ بالنصبِ وهو مُشْكِلٌ على هذا التأويلِ بخلافِ روايةِ «تَنْقُلَان»، قال: وكان بعضُ الشيوخ يَقْرُؤُه برفع القِرَبِ على أن الجملة حالٌ، وقد تُخْرَّجُ روايةُ النصبِ على نزعِ الخافضِ، كأنه قال: تثبان بالقِرَبِ على أن الجملة حالٌ، وقد تُخْرَّجُ روايةُ النصبِ على نزعِ الخافضِ، كأنه قال: تثبان بالقِرَبِ، قال: وضبطه بعضُهم «تنقزان». بضمِّ أولِه؛ أي: تحركانِ القِرَبَ لشدةِ عَدْوِهما، وتَصِحُّ على هذا روايةُ النصبِ؛ وقال الخطابيُّ: أحْسَبُ الروايةَ: «تَزْفِران» بدلَ تنقُزان، والزَّفْرُ: حَمْلُ القِرَبِ الثقالِ؛ كما في الحديثِ الذي بعدَه.

#### \* \$ \$ \$

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

٧- باب الحبة السَّوْدَاء.

٥٦٨٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِد بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: خَرَجْنَا وَمَعَنَا غَالِبُ بْنُ أَبْجَرَ فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةُ وَهْوَ مَرِيضٌ، فَعَادَهُ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ، فَقَالَ لَنَا: عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحُبَيْبَةِ السَّوْدَاءِ، فَخُدُوا مِنْهَا خَمْسًا أَوْ سَبْعًا فَاسْحَقُوهَا، ثُمَّ اقْطُرُوهَا فِي أَنْفِهِ بِقَطَرَاتِ زَيْتٍ فِي هَذَا الْجَانِبِ، وَفِي هَذَا الْجَانِبِ، فَإِنَّ سَبْعًا فَاسْحَقُوهَا، ثُمَّ اقْطُرُوهَا فِي أَنْفِهِ بِقَطَرَاتِ زَيْتٍ فِي هَذَا الْجَانِبِ، وَفِي هَذَا الْجَانِبِ، فَإِنَّ عَلَيْكُمْ عَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلاّ مِنَ السَّامِ». قُلْتُ وَمَا السَّامُ؟ قَالَ: «الْمَوْتُ» (اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا السَّامُ؟ قَالَ: «الْمَوْتُ» (اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا السَّمَةُ عَلَى السَّمَةُ عَلَى اللّهُ وَلَا السَّامُ وَالْمَوْتُ اللّهُ وَلَا السَّامُ اللّهُ وَلَا السَّامُ عَلَى اللّهُ وَلَا السَّامُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا السَّامُ اللّهُ وَلَا السَّامُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا السَّامُ اللّهُ وَلَا السَّامُ اللّهُ وَلَا السَّامُ الْمُولُ اللّهُ وَلَا السَّامُ الْمُولَةُ اللّهُ وَلَا السَّامُ الْمَوْلُ اللّهُ وَلَا السَّامُ الْمُؤْتُ اللْهُ الْمُؤْتُ اللْهُ الْمُؤْتُ اللّهُ وَلَا السَّامُ الْمُؤْتُ اللْهُ الْمَالِمُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ الْمُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السُّامُ السَّامُ السَّامُ

مَا مَن شَهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلاَّ السَّامَ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَالسَّامُ الْمَوْتُ، وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ: الشُّونِيزُ (").
 السَّوْدَاءُ: الشُّونِيزُ (").

وله: «والحبَّةُ السوداءُ: الشُّونِيزُ». الشُّونِيزُ: بالشينِ المعجمةِ المضمومةِ، والواوِ الساكنةِ، وبعدَ النونِ المكسورةِ تحتيةٌ، فمعجمةٌ.

<sup>(</sup>۱<mark>)</mark> أخرجه مسلم (۲۲۱۵) (۸۸).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۲۱۵) (۸۸).



قَالَ القاموس: «الشَّينِيزُ، والشُّونِيزُ، والشُّونُوزُ، والشَّهْنِيزُ الحبَّةُ السوداءُ أو فارسيُّ الأصل» ... وقال الحافظ ﷺ في «الفتح» (١٠/ ١٤٥):

ونقَل إبراهيمُ الحربيُّ في «غريبِ الحديثِ» عن الحسنِ البصريِّ: أنها الخَرْدَلُ. وحكَى أبو عبيدٍ الهرويُّ في «الغريبينِ»: أنها ثمرةُ البُطْمِ. بضمِّ الموحَّدَة وسكونِ المهملةِ... وقال القرطبيُّ: تفسيرُها بالشُّونيزِ أَوْلَى مِن وَجهينِ:

أحدُهما: أنه قولُ الأكثرِ.

والثاني: كثرةُ منافعِها بخلافِ الخَرْدَلِ والبُطْم».

فهذه هي الحبةُ السوداءُ المعروفةُ عندَنا، ويُسَمُّونها هنا في نجد: بالسميراءِ، وهي حبَّةُ معروفةٌ كما أخبَر النبيُ ﷺ بأن فيها شفاءً يَسْتَشْفِي بها كثيرٌ مِن الناسِ، حتى مِن الدودةِ الزائدةِ، فإنها مجرَّبَةٌ.

ومثالُ ذلك: أن أحدَ الناسِ ذهبَ بولدِه إلى المستشفى، فقالوا له: إن ابنكَ فيه الزائدةُ ولا بدَّ مِن إجراءِ عمليةٍ له، وأن تُوقِع على الموافقةِ على عدمِ المسؤوليةِ، فأبى وقال: لا أفْحَلُ. فسقَاه الحبَّةَ السوداءَ، فشُفِي بها مِن ليلتِه بإذنِ اللهِ.

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَلَاللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٨- بابُ التَّلْبِينَةِ للْمَرِيض.

بَ بَرِيدَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ١٨٩ ٥ - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الْمَوسِ وَلِلْمَحْرُونِ عَلَى الْبِينِ لِلْمَرِيضِ وَلِلْمَحْرُونِ عَلَى الْبِينِ لِلْمَرِيضِ وَلِلْمَحْرُونِ عَلَى

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» (۲/ ۱۷۷).

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ كالمنها هل معني أن الحبة السوداء شفاء من كل داء أنها تغني عن الأطباء، و لا يحتاج الناس إليهم؟ فأجاب بقوله: من فعل ذلك مؤمنًا بهذا الحديث نفعه الله به إن شاء الله تعالى.



الْهَالِكِ، وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ التَّلْبِينَةَ تُجِمُّ فُوَّادَ الْمَرِيضِ، وَتَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ»(۱).

• ٩٩ - حَدَّثَنَا فَرْ وَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِـشَامٍ، عَـنْ أَبِيهِ، عَـنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِينَةِ وَتَقُولُ هُوَ الْبَغِيضُ النَّافِعُ.

قَالَ ابنُ حجرٍ كَلَفْهُ اللهُ فِي «الفتح» (١٠/ ١٤٦):

وَ قُولُه: «بابُ التَّلْبِينةِ للمريضِ». هي بفتح المثناةِ، وسكونِ اللامِ، وكسرِ الموحدةِ بعدَها تحتانيةٌ، ثم نونٌ ثم هاءٌ، وقد يقالُ بلا هاءٍ، قال الأصْمَعِيُّ: هي حَساءٌ يُعْمَلُ مِن دقيقٍ أو نُخَالَةٍ، ويُجْعَلُ فيه عسلٌ.قال غيرُه: أو لبنٌ.

سُمِّيت تَلْبِينةٌ تشبيهًا لها باللبنِ في بياضِها ورِقَّتِها. وقال ابنُ قتيبةَ: وعلى قولِ مَن قال: يُخْلَطُ فيها لبنٌ سُمِّيت بذلك لمخالطةِ اللبنِ لها. وقال أبو نعيم في الطبِّ: هي دقيقٌ بَحْتٌ. وقال قَوْمٌ: فيه شَحْمٌ. وقال الداوديُّ: يُؤْخِذُ العجينُ غيرَ خيرٍ فيُخْرَجُ ماؤُه فيُجْعَلُ حَسْوًا فيكونُ لا يَخَالِطُه شيءٌ، فأُذلِك كثر نفعُه، وقال الموَقَقُ البغداديُّ: التلبينةُ: الحَساءُ ويكونُ في قوام اللبنِ، وهو الدقيقُ النَّشِيجُ لا الغليظُ النَّيِّءُ».

والتلبينة تُشْبِه الشُّرْبَة، لكن يكون فيها عسلٌ ولبنٌ، وتكون من الدقيق الناعم.

والظاهر أنها بغيضةٌ؛ لأنه قد يكون فيها شيء مِن الوَدَكِ القديمِ؛ فيَحْصُلُ بذلك لها طَعْمٌ أو رائحةٌ كريهةٌ ال

(۱) أخرجه مسلم (۲۲۱٦)(۹۰).

فأجاب بقوله: جائز أن يكون هذا وهذا، فقد يكون الإنسان مريضًا، ولكن ليس عنده عسل، ولا عنده شرطة محجم، ويكون عنده الحبة السوداء، أو بالعكس؛ يعني: أنها كلها صالحة لهذا؛ لأنه قد سبق لنا أن قوله: «الشفاء في ثلاثة» يعنى: بالنسبة لما يداوون به، وليس معناه أن هذا على سبيل العموم.

وسئل الشيخ كالشهال أيضًا: بعض الذين يعالجون الناس يستخدمون في العلاج بعض الخيوط، ويقرأون عليهم أشياء معينة غير القرآن؛ لأنهم لا يحفظون القرآن أصلا، والعجيب أنها تداوي، وهذا أمر مشاهد؟ فأجاب بقوله: هذا ليس بصحيح، فهل إذا ذهب شخص عند قبر من القبور، ودعا من فيه بأن يذهب عنه المرض الذي عنده فشُفي، فهل يصح أن يقال: إن هذا أمر مشاهد؟

الجواب: لا؛ لأن هذا قد يكون امتحانًا يجعله الله على الله عند هذا الشيء، ويكون القضاء والقدر حاصلًا عند هذا الشيء، ويكون القضاء والقدر حاصلًا عند هذا الشيء، والشيء،



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ تَعَلَّلْهُ آلِالْ:

٩- بابُ السَّعُوطِ.

٦٩١٥ - حَدَّثَنَا مُعَلِّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبْ ابْنِ عَبْ ابْنِ عَبْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ النَّبِي عَلَيْ أَنه احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ (١).

سبق لنا معنى الحِجامةِ.

وأما السَّعُوطُ فهو دواءٌ يُوضَعُ في الأنف، وأما إذا كان في الفمِ فيُسَمَّى وَجُورًا -بالفتح-، فالسَّعُوطُ في الأنفِ، والوَجُورُ في الفم.

وهذا الأدويةُ أيضًا يَعْرِفُها المَهارسونَ لها، فهي تُجَرَّبُ إما في وَجَعِ الرأسِ، أو وَجَعِ العين، أو وَجَعِ العين، أو وَجَعِ الحَلْقِ، أو ما أشبَه ذلك فَيسْتَعِطُ الناسُ بهذه الأدوية، وكذلك الصبيانُ أيضًا. والأطفالُ الصِغَارُ عندنا يَسْعَطُونَهم بالكِبريتِ، وما أشبه ذلك مِن الأشياء المركَّبةِ إذا كان الطفلُ فيه وَجَعُ البطن، فيُشْفَى بإذن اللهِ.

### \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ تَعْمَلْهُمْ آلَالًا:

١٠ - بابُ السَّعُوط بالقُسْطِ الهنديِّ والبَحْرِيِّ.

وهو الكُسْتُ، مثلُ الكافورِ والقافور، ومثلُ كُشِطَت وَقُشِطَت: نُزِعت. وقرأً عبدُ اللهِ: قُشِطَت.

٥٦٩٢ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِي، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ أُمُّ قَيْسٍ بِنْتِ عِصْنٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ يَقُولُ: «عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ صَنْ أُمُّ قَيْسٍ بِنْتِ عِصْنٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ يَقُولُ: «عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ. يُسْتَعَطُ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ» "".

[الحديث ٦٩٢٥- أطرافه في: ٥٧١٣، ٥٧١٥، ٥٧١٥].

فهذه الخيوط التي ذكرت، وهذه الأشياء التي يقرأونها، ويحصل بها الشفاء، قد يكون هذا -كما قلنا- امتحانًا واختبارًا من الله، وقد يكون هذا المريض يُحِسُّ من نفسه أن هذه الخيوط إذا وضعت فيه أنه سيشفى. والإحساس النفسي له تأثير على الإحساس البدني، حتى إن الإنسان إذا اشتغل بشاغل، وكان عنده مثلًا مرض بدني ظاهر، فإنه ينسى الوجع الذي فيه، والألم يُشي الآلام، وانظروا إلى هؤلاء الذين يحملون السيارات، أو ينزلون حمولتها، فقد يفقد الواحد منهم أصبعه، وينزف دمًا، ولا يحس بذلك، ولا يشعر ولا يتألم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۳/ ١٢٠٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۲۱۶).



# ٦٩٣ ٥- وَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِابْنِ لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِهَاءٍ فَرَشَّ عَلَيْهِ. قَالَ ابنُ حجرِ تَظَلْمُا ۚ اللهِ "الفتح» (١٠/ ١٤٨):

وَ قُولُه: «بَابُ السَّعُوطِ بِالقُسْطِ الهنديِّ والبحريِّ». قَالَ أبو بكر بنُ العربي: القُسْطُ نوعانِ: هنديٌ وهو أسودُ، وبحْرِيٌّ وهو أبيضُ، والهِنْديُّ أشدُّهما حرارةً.

وذلك المناق، وذلك الكُسْتُ». يَعْنِي: أنه يُقَالُ بالقافِ وبالكافِ، ويُقَالُ بالطاءِ وبالمثناق، وذلك لقربِ كلِّ من المخرَجين بالآخرِ، وعلى هذا يجوزُ أيضًا مع القافِ بالمثناق ومع الكافِ بالطاءِ، وقد تقدَّم في حديثِ أمِّ عطيةَ عندَ الطُهْرِ مِن الحيضِ «نبذة مِن الكُسْتِ» وفي رواية عنها «مِن قُسْطِ» ومضَى للمصنفِ في ذلك كلامٌ في «بابِ القُسْطِ للحادةِ».

🗘 قولُه: «مثلُ الكافورِ والقافورِ» تقدَّم هذا في «بابِ القُسْطِ للحادةِ».

وقرأ عبدُ اللهِ بنِ مسعودٍ قرَأ «وإذا السماءُ قُشِطت» بالقافِ ولم تَشْتَهرْ هذه القراءةُ، وقد وجدتُ سلفًا أن عبدَ اللهِ بنِ مسعودٍ قرَأ «وإذا السماءُ قُشِطَت» بالقافِ ولم تَشْتَهرْ هذه القراءةُ، وقد وجدتُ سلفًا للبخاريِّ في هذا: فقرأت في كتاب «معاني القرآنِ للفرَّاء» في قولِه تعالى: ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴿ للبخارِيِّ فِي هذا: فقرأت في كتاب «معاني القرآنِ للفرَّاء» في قولِه تعالى: ﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتُ اللهِ قُشِطَت بالقافِ والمعني واحدٌ، والعرب تقُولُ: السَّخَورُ والقافورُ، والقشْطُ والكشْطُ، وإذا تقارَب الحرفانِ في المخرج تعاقبا في المخرج، هكذا رأيتُه في نسخة جيدةٍ مِنه: «الكشطُ »بالكافِ والطاء والله أعلم.

ثم قَالَ: "عليكم بهذا العُودِ الهنديّ". كذا وقع هنا مختصرًا، ويأتي بعدَ أبوابٍ في أوَّلهِ قصةٌ: "أتيتُ النبيَ عَلَيُ بابن لى وقد علقت عليه مِن العذرة فقال: "عليكنَّ بهذا العُودِ الهنديّ". وأخرَجَ أحمدُ وأصحابُ السننِ مِن حديثِ جابرٍ مرفوعًا "أيها امرأة أصابَ ولدَها عُذْرةٌ أو وجَعٌ في رأسِه فلتأخذ قُسْطًا هنديًّا فتحكَّه بهاءٍ ثم تسْعَطُه إياه " وفي حديثِ أنسِ الآتي بعدَ بابين: "إن أمثلَ ما تداويتُم به الحجامة والقُسْطُ البَحْرِيُّ " وهو محمولٌ على أنه وَصْفُ لكلً ما يُلائِمُه، فحيثُ وصَف الهنديَّ كان لاحتياج في المعالجة إلى دواء شديد الحرارة لكلً ما يُلائِمُه، فحيثُ وصَف الهنديَّ كان لاحتياج في المعالجة إلى دواء شديد الحرارة وحيث وصف البحري كان دون ذلك في الحرارة لأن الهنديَّ -كها تقدَّم - أشدُّ حرارةً من البحريّ. وقال ابنُ سينا: القُسْطُ حارُّ في الثالثةِ يابِسٌ في الثانيةِ.

🗘 قولُه: «فإن فيه سبعةَ أشْفِيَةٍ». جمعُ شفاءٍ؛ كدواءٍ وأدويةٍ.

🗘 قولُه: «يُسْعَطُ به من العُذْرَةِ، ويُلَدُّ به مِن ذاتِ الجنبِ». كذا وقع الاقتصارُ في

الحديثِ مِن السبعة على اثنينِ، فإما أن يكون ذكَر السبعةَ فاختصرَه الراوي أو اقتصر على الاثنين لوجودهما حينئذٍ دون غيرِهما، وسيأتي ما يُقَوِّي الاحتمال الثاني. وقد ذكر الأطباءُ من منافع القُسْطِ: أنه يَدُرُّ الطمْثَ والبولَ،ويَقْتُلُ ديدان الأمعاء، ويَدْفَعُ السمَّ وحُمَّى الرِّبع والوِرْدِ يُسَخِّنُ المِعْةَ ويُحَرِّكُ شهوة الجهاع، ويُذْهبُ الكلف طلاء، فذكَروا أكثرَ مِن سبعةٍ، وأجابَ بعضُ الشُّراح: بأن السبعة عُلِمَتَ بالوحي وما زاد عليها بالتجربةِ، فاقتَصر على ما هو بالوحي لتحقَّقِه وقيل: ذكر ما يُحتَاجَ إليه دون غيرهِ؛ لأنه لم يُبْعَث بتفاصيل ذلك قلتُ: ويَحْتَمِلُ أن تكون السبعةُ أصولَ صفةِ التداوي بها؛ لأنها إما طلاء أو شرب أو تكميد أو تنطيل أو تبخير أو سعوط أو لدود؛ فالطلاء يدخل في المراهم ويحلى بالزيت ويلطخ، وكذا التكميد، والشرب يسحق ويجعل في عسل أو ماءٍ أو غيرهما، وكذا التنطيل، والسَّعُوطُ يُسْحَقُ في زيت ويُقَطَّرُ في الأنفِ، وكذا الدَّهنُ، والتبخيرُ واضحٌ، وتحت كل واحدة من السبعة منافع لأدواء مختلقة ولا يستغرب ذلك ممن أوتي جوامع الكلِم. وأما العُذْرَةُ فهي بضمِّ المهملةِ وسكونِ المعجمةِ: وجَعٌ في الحلق يعَتري الصِّبيانَ غالبًا، وقيل: هي قُرْحَةٌ تَخْرُجُ بِينَ الأَذْنِ والحلْقِ أو في الخرَم الذي بين الأنف والحلقِ، قيل: سمِّيت بذلك؛ لأنها تَخْرُجُ غالبًا عند طلوع العُذْرَةِ؛ وهي خَمسةُ كواكبَ تحتَ الشُّعْرَى العَبُور، ويُقَالُ لها أيضًا: العَذارَى، وطلوعها يَقَعُ وسَطَ الحرِّ. وقد استشكِل معالجتُها بالقُسْطِ معَ كونِه حارًّا. والعُذْرَةُ إنها تَعْرِضُ في زمن الحرِّ بالصبيان وأمزجتهم حارة ولاسيَّما وقُطر الحجاز حار، وأجيب بأن مادة العذرة دم يغلب عليه البلغم، وفي القسط تخفيف للرطوبة. وقد يكون نفعه في هذا الدواء بالخاصية، وأيضًا فالأدوية الحارة قد تنفع في الأمراض الحارة بالعرض كثيرًا، بل وبالذات أيضًا، وقد ذكر ابن سينا في معالجة سعوط اللهاة القسط مع الشُّب اليهاني وغيره. على أننا لو لم نجد شيئا من التوجيهات لكان أمر المعجزة خارجا عن القواعد الطبية. وسيأتي بيان ذات الجنب في «باب اللدود» وفيه شرح بقيته حديث أم قيس هذا.

والعُذْرَةُ هذه تُسَمَّى عندَ العامةِ عندَنا العُظَيم، وهو شيءٌ يَعْتَرِي الحَلْقَ للصِّبيانِ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير كَلَمْهُ اللهُ ذُرَةُ بالضم، وجَع في الحَلْق يَهيج من الدَّم، وقيل: هي قُرْحَة في الخَرْم الذي بين الأنف والحَلْق تَعْرِض للصِّبيان عند طلوع المُذْرَة، فتَعْمِد المرأة إلى خِرْقَة فتَفْتِلها فَثْلًا شديدًا، وتُدْخِلها في أنفه، فتَطْعُن ذلك الموضع فيتفجَّر منه دم أسود، وربها أقْرَحَه، وذلك الطعن يُسمَّى الدَّغْر، يقال: عَذَرت



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ خَالَانَ اللَّهُ اللهُ

١١- بابُ أيِّ ساعةٍ يُحْتجَمُ؟ واحتَجَم أبو موسي ليلًا ١١٠.

٥٦٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِي ﷺ وَهو صَائِمٌ.

[الحديث ٢٩٤٥- أطرافه: ١٣٧٥، ٥٧١٥، ٥٧١٨].

١٢ - باب الحَجْمِ في السفرِ والإحْرَام. قاله ابنُ بُحَيْنَةَ عن النبيِّ عَلَيْ ".

٥٦٩٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِي ﷺ وَهوَ مُحْرِمٌ "ا.

١٣ - بابُ الحجامَةِ مِنْ الدَّاءِ.

٥٦٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنس هِنْ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ الله ﷺ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ، وَقَالَ: «إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ». وَقَالَ: «إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ». وَقَالَ: «لَا تُعَدِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ» (الله عَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ» (الله عَلْمُ فَي مِنْ الْعُذْرَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ» (الله عَلْمُ فَي عَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ» (الله عَلْمُ فَي الْعُمْرِ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ» (الله عَنْهُ اللهُ الله

هذا كها قُلْنَا لكم إن بعض النساء تكْسِرنَها في الْعَذْرَةِ، هذه تَضَعُ يَدَها في الحلق ثم تَضْغُ لَهُ الحلق ثم تَضْغَطُ عليها بقوةٍ وتنكسِرُ ويُسْمَعُ لها صوتٌ، والرسول بَمْيُنْالْمَنْالِيْنِ يَقُولُ: «لا تُعَذَّبُوا صبيانكم بهذا».

المرأة الصبي إذا غَمزَت حَلْقه من العُذْرَة، أو فعلت به ذلك، وكانوا بعد ذلك يُعَلِّقون عليه عِلاقًا كالعُوذَة. انظر: «النهاية» لابن الأثير (ع ذ ر).

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري بصيغة الجزم كما في «الفتح» (۱۰/ ۱۶۹)، وقال الحافظ في «الفتح» (٤/ ١٧٥): رواه النسائي والحاكم من طريق مطر الوراق، عن أبي بكر، أن أبا رافع قال: دخلت على أبي موسي وهو يحتجم ليلاً. فقلت: ألا كان هذا نهارًا؟ فقال: أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم؟ وقد سمعت رسول الله على يقول: «أفطر الحاجم والمحجوم». انظر: «تغليق التعليق» (٣/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري بصيغة الجزم كما في «الفتح» (١٠/ ١٥٠) وأسنده في بـاب الحجامـة عـلى الـرأس (٥٦٩٨)، وانظر: «تغليق التعليق» (٥/ ٤١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۲۰۲) (۸۷).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٥٧٧) (٦٣).



## وقال ابن القيم كَلَمْهُ الله في «زاد المعاد» (٤/ ٣٥٣):

قسط وكست: بمعنى واحد. وفي «الصحيحين»: من حديث أنس وينف، عن النبي عليه النبي عليه «خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُم بِه الحِجَامَةُ والقُسْطُ البَحْرِيُّ».

وفي «المسند»: من حديث أمِّ قيس، عن النبي ﷺ: «عَلَيْكُم بِهذا العُود الهِنْدِيِّ، فإنَّ فِيه سَبْعَة أَشْفِيةٍ مِنها ذَاتُ الجَنْب».

القسط: نوعان. أحدهما: الأبيضُ الذي يُقَال له: البحري. والآخر: الهندي، وهو الشخراء والأخراء الهندي، وهو الشرُّهما حرًّا، والأبيضُ ألينها، ومنافعُها كثيرة جدًّا.

وهما حاران يابسان في الثالثة، يُنشِّفان البلغم، قاطعانِ للزُّكام، وإذا شُرِبَا، نفعا مِن ضعف الكبد والمعدة ومن بردهما، ومِن حَمَّى الدَّورِ والرِّبع، وقطعا وجعَ الجنب، ونفعا مِن السَّمُوم، وإذا طُلِي به الوجهُ معجونًا بالهاء والعسل، قَلَعَ الكلف. وقال جالينوس: ينفع من الكُزاز، ووجع الجنبين، ويقتل حب القَرَع.

وقد خفي على جُهّال الأطباء نفعُه مِن وجعَ ذات الجنب، فأنكروه، ولو ظفر هذا الجاهلُ بهذا النقل عن جالينوس لنزله منزلة النص، كيف وقد نصَّ كثيرٌ من الأطباء المتقدمين على أن القُسط يصلح للنوع البلغميِّ من ذات الجنب، ذكره الخطابي عن محمد بن الجهم.

وقد تقدم أن طِبَّ الأطباء بالنسبة إلى طبِّ الأنبياء أقل من نسبةِ طِب الطُّرُقية والعجائز إلى طِب الأطباء، وأن بين ما يُلقَّى بالوحي، وبين ما يُلَقَّى بالتجربة والقياسِ من الفرق أعظمَ مها بين القَدَم والفرق.

ولو أن هؤلاء الجهَّالَ وجدوا دواءً منصوصًا عن بعض اليهود والنصارى والمشركين من الأطباء، لتلقُّوه بالقبول والتسليم، ولم يتوقَّفُوا على تجربته.

نعم نحن لا ننكِرُ أن للعادة تأثيرًا في الانتفاع بالدواء وعدمه، فمن اعتاد دواءً وغذاءً، كان أنفع له، وأوفقَ ممن لم يعتده، بل ربما لم ينتفع به مَن لم يعتده.

وكلامُ فضلاء الأطباء وإن كان مطلقًا، فهو بحسب الأمزجة والأزمنة، والأماكن والعوائد، وإذا كان التقييدُ بذلك لا يقدح في كلامهم ومعارفهم، فكيف يقدح في كلام الصادق المصدوق، ولكن نفوس البشر مركبة على الجهل والظلم، إلا من أيده الله بروح الإيمان، ونور بصيرتَه بنور الهُدى.



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَلتهُ:

٧٩٥ ٥- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَغَيْرُهُ أَنَّ بُكَيْسِرًا حَدَّثَهُ، أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله وَ الله عَادَ الْمُقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ: لَا ٱبْسَرُحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ فِيهِ شِفَاءً» (١٠).

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحَلَّلُهُ:

١٤- باب الحجَامةِ عَلى الرَّأس.

 ١٩٨٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجَ
 أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بِنَ بُحَيْنَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ احْتَجَمَ بِلَحْي جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فِي وَسَطِ رَأْسِهِ".

٩٦٩٥ - وَقَالَ الأَنْصَارِي: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رسَّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ احْتَجَمَ فِي رَأْسِهِ".

١٥- بَابِ الْحجَامَة منَ الشقيقَة وَالصُداع.

٠٠٠ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْ النَّبِي ﷺ فَي رَأْسِهِ وَهُو مُحْرِمٌ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ لَحْيَ جَمَلٍ (أَ). عَبَّاسٍ وَأَنَّ رَسُولَ ١٠٧٥ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ شَقِيقَةٍ كَانَتْ بِهِ»(٥).

٧٠٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۲۰۵) (۷۰).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۲۳۰) (۸۸).

<sup>(</sup>٢)علقه البخاري بصيغة الجزم كما في «الفتح» (١٠/ ١٥٢)، وقال الحافظ في «الفتح» (١٥٣/١٠): وصله الإسماعيلي قال: حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا عبيد الله بن فضالة، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري فذكره بلفظه. ووصله البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٣٣٩)، وانظر: «الفتح» (١٥٣/١٥)، «تغليق التعليق» (٥/ ٤٢-٤١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٢٠٣) (٨٨).

<sup>(</sup>٥)أخرجه مسلم (١٢٠٣) (٨٨) بغير قوله: «من شقيقة كانت به».



جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ يَقُولُ: «إِنْ كَانَ فِي شَيءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ لَذْعَةٍ مِنْ نَارٍ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِي "".

الشَّقِيقَةُ هي وجعُ الرأسِ من أحِد الشقين -الأيمن أوالأيسر- تُسَمَّى شقيقةً؛ لأنها جاءت من أحد الشقين.

هذه الأحاديثُ: تَدُلُّ على جوازِ الحجامةِ للمحرمِ؛ لأن النبيَّ ﷺ فعَلها.

وتَدُلُّلُ أَيضًا: على أنه لو حلق شيئًا من رأسِه فليسُ فيه فتنةٌ إذا لم يَحْلِقُ الرأسَ كلَّه؛ لأن الحجامة في الرأسِ لابدَّ أن يَحْلِقَ لها شيئًا يتَمَكَّنُ به من الحجامة، ولم يُذْكُرُ هنا أن النبيَّ عَلَى فدى؛ وذلك لأنه لم يَسْتَوْعِب الرأس بالحلقِ بخلاف ما لو اسْتَوْعَبَها، وما ذهَب إليه بعضُ أهلِ العلمِ من أنه إذا أزال ربع الرأس فدى أو إذا أزال ثلاثَ شعراتٍ فأكثرَ فدى ". فقولُه لا دليلَ عليه والآية إنها قال عَلَى الرأس فدى أو إذا أزال ثلاثَ شعراتٍ المن حلق جميع الرأس، أما إذا عليه والآية إنها قال عَلَى الشق، ولكن هل فيه الفدية؟ نقُولُ: لا فدية فيه، ولكن إذا كان لعذر حلق بعضه فهو حرامٌ لا شكّ، ولكن هل فيه الفدية؟ نقُولُ: لا فدية فيه، ولكن إذا كان لعذر ارتَفَع التحريمُ وصار حلالًا ولا فدية فيه.

فصار الآن حلقُ بعضِ الرأسِ في الإحرامِ جائزًا. بين التحريمِ أو الحلِّ لا الفديةِ وعدمِها، فإن كان لعذرِ فهو حلالٌ ولا فدية، وإن كان لغير عذرٍ فهو حرامٌ ولا فدية أيضًا.

أما إذا كان جميع الرأسِ فهو دائرٌ بين الحلِّ والتحريمِ والفدية وعدمِها، فإذا كان لعذرٍ فهو حلالٌ ولكن فيه الفديةُ وإن كان لغير عذرٍ فهو حرامٌ وفيه الفديةُ.

\* ※ ※ \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

17 - باب الحَلقِ من الأذى.

٥٠٠٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَادٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبٍ - هُوَ ابْنُ عُجْرَةً - قَالَ أَتَى عَلَى النَّبِي ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ بُرْمَةٍ، وَالْقَمْلُ يَتَنَاثُرُ عَنْ رَأْسِي فَقَالَ: «أَيُوْذِيكَ هَوَامُّكَ؟». قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ: «فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثُرُ عَنْ رَأْسِي فَقَالَ: «أَيُوْذِيكَ هَوَامُّكَ؟». قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ: «فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۲۰۵) (۷۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المغني» (٣/ ٢٥٩)، و«الفروع» (٣/ ٢٥٨)، و«المبدع» (٣/ ١٣٦)، و«كشاف القناع» (٢/ ٤٢٢).



# أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةً، أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً». قَالَ أَيُّوبُ لَا أَدْرِي بِأَيْتِهِنَّ بَدَأَ<sup>(۱)</sup>.

نحن نَقُولُ: الترتيبُ الموجودُ الآن موافقٌ لها في القرءان: ﴿فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ شُكِ ﴾ والرسوُل بَمَائِلَاللَمْالِيلِمْ بَيَّن هذا الصيامَ بأنه ثلاثةُ أيام.

والصدقةُ بَيَّن بأنها إطعام ستةِ مساكين، وفي روايةٍ أُخْرَى: «لكلِّ مسكين نصفُ صاع» ''. وأما النسكُ فهي الذبيحةُ التي تُجْزِئُ في الأضحيةِ؛ لقولِ الرسولِّ عَلَيْلاَلِيهِ: «لا تَذْبَحُوا إلا مُسِنَّةً إلا أن يُعْسُرَ عليكم فتَذْبَحُوا جَذْعَةً من الضأنِ» ''.

وفي هذا الحديثِ: بيانٌ للقدرِ المدفوعِ، والمدفوعِ إليه، فالقدرُ نصفُ صاع، والمدفوعُ إليه ستةُ مساكين، وقد يُبيَّنُ القدرُ المدفوعُ دونَ المدفوعِ إليه مثلَ صدقةِ الفطرِ؛ لأنهُ قد بُيِّن المدفوعُ وهو صاعٌ دونَ المدفوع إليه "؛ ولهذا يَجُوزُ أن تُوزِّعَ الصاعَ من الفطرِ على عدَّةِ مساكين.

### \* \* \* \*

١٧ - باب مَن اِكْتَوِى أو كوى غيرَه وفضلِ منْ لِم يكْتوٍ.

١٠ ١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْكَانَ بْنِ الْفَسِيلِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِي الْفَسِيلِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِي شَوْطَةٍ عِحْجَم أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِي "(أ).

٥٧٠٥ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، خُدَّثَنَا ابْنُ فُضَّيْلٍ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عِامِرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَقَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُحَمَةٍ. فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْأُمْمُ، فَجَعَلَ النَّبِي وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّونَ مَعَهُمُ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْأُمْمُ، فَجَعَلَ النَّبِي وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّونَ مَعَهُمُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۲۰۱) (۸۰).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۲۰۱) (۸۵).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۹۲۳) (۱۳).

<sup>(</sup>٤) يشير الشيخ علمه الله الحديث الذي أخرجه البخاري (١٥٠٤)، ومسلم (٩٨٤) (١٢) واللفظ له عن ابن عمر رفي أن الرسول رفي الله الله الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين».

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٢٠٥) (٧١).

الرَّهْطُ، وَالنَّبِي لَيْسَ مَعَهُ أَحَدُ، حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ مَا هَذَا؟ أُمَّتِي هَذِهِ؟ قِيلَ: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ. قِيلَ: انْظُرْ إِلَى الأُفْقِ. فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلا الأُفْقَ، ثُمَّ قِيلَ لِي: انْظُرْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فِي آفَاقِ السَّاءِ فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلاَ الأَفْقَ قِيلَ: هَذِهِ أُمَّتُكَ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةُ مِنْ هَوُلاءِ سَبْعُونَ ٱلْفًا فِي آفَاقِ السَّاءِ فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلاَ الأَفْقَ قِيلَ: هَذِهِ أُمَّتُكَ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةُ مِنْ هَوُلاءِ سَبْعُونَ ٱلْفًا بِعَيْرِ حِسَابٍ ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ فَأَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوا نَحْنُ الَّذِينَ آمَنَا بِالله، وَاتَّبَعْنَا بِعَيْرِ حِسَابٍ ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ فَأَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوا نَحْنُ الَّذِينَ آمَنَا بِالله، وَاتَبَعْنَا وَسُولُهُ، فَنَحْنُ هُمْ أَوْ أَوْلَادُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلَامِ فَإِنَّا وُلِدْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَبَلَغَ النَّبِيَّ عَلَى رَبُهِمْ أَوْ أَوْلَادُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلَامِ فَإِنَّا وُلِدْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَبَلَغَ النَّبِيَ عَلَيْ وَلَا يَكْتَوْونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ». فَقَالَ فَخَرَجَ فَقَالَ: «هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ». فَقَالَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ: أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «نَعَمْ » فَقَامَ آخَدُ فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «نَعَمْ » فَقَامَ آخَدُو فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا؟ قَالَ: «سَبَقَكَ عُكَاشَةُ » وَكُلُ عُكَاشَةُ وَالْنَا يَعْمُ الله؟ قَالَ: «نَعَمْ عُكَاشَةُ عُكَاشَةً عُكَاشَةً عُكَاشَةً وَالَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «نَعَمْ » فَقَامَ آخَدُو فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولُ الله؟ قَالَ: «نَعَمْ اللّهُ عُكَاشَةُ وَالْ عُكَاشَةً وَالْ اللهُ عُكَاشَةً عُكَاشَةً عُلَى الْمُولُ اللهُ الْعُولُ الْمُؤْلِ الْعُلَى اللّهُ الْعُلَالِهُ الْعُلَالِ الْعُلَالَةُ الْعُلِدُا اللّهِ الْعُلَالَةُ الْعُلَالَةُ الْعُلَى الْعُلَالِهُ الْعُلَالَةُ اللّهُ الْعُلَى الْعُلَالَةُ الْعُلَالَةُ الْعُلَالِهُ الْعُلَالَةً اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْقُولُ الْعُلْمُ اللّهُ الْ

هذا الأوَّلُ: «لا رقيةَ إلا من عَين أو حُمَة». والعينُ: هي عينُ البحاسدِ وهي معروفة، والحاسدُ هو من مُلئ قلبه بمحبة السوءِ للغيرِ -والعياذ بالله- فهو يَغْتَمُّ إذا سُرَّ غيرُه، ويَفْرَحُ إذا سيء غيرُه.

من الناس من تكُون نفسُه خبيثة، تَعْتَدِي على الغير فيَخْرُجُ منها هذا الهواءُ الخبيثُ حتى يُصِيبَ المعانَ، وربَّما يُهْلِكُه، والطريقُ إلى إزالةِ هذه المصيبةِ إما بالقراءةِ وهي الرقيةُ، وإما بأن يؤتى بالعائنِ فيتَوَضأ ويُؤخَذُ ما يَتَنَاثرُ من وضوئِه ويُصبُّ على رأس المصابِ وعلى ظهرِه، أو يَشْرَبُ منه أيضًا فيُشْفَى بإذن اللهِ".

ومن المجرَّبِ عند الناسِ أنه إذا أُخِذَ شيءٌ من ثيابه التي تلي جسده، ووضِع في ماءٍ وشَرِبَ المصابُ فإنه يَبْرَأ بإذنِ الله.

والبراءةُ من هذه الإصابةِ تَأْتي بلحظةٍ كبعيرٍ نشط من عقالِه".

أما الحُمة: فهي نواتُ السُّمِّ؛ يَعْنِي: مثل الحيةِ وشبِهها، وأحسنُ ما يُرْقَى به في الحيةِ وشبِهها قراءة الفاتحةِ كما حصل ذلك للسرية الذين نزَلُوا على قومٍ فاسْتَضافُوهم فأَبُوا أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۲۰) (۳۷٤).

<sup>(</sup>٢) روى أبو داود (٣٨٨٠) وغيره من حديث عائشة بشخ أنها قالت: كان يُؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. والحديث صححه الشيخ الألباني كها في تعليقه على «السنن»، ولابن القيم كالماتات المعدد (١٦٢ - ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخراجه البخاري (٢٢٧٦)، ومسلم (٢٠١١) (٦٥) من حديث أبي سعيد الخدري وللنخ.



يُضَيِّفُوهم، فسَلَّط الله على سيدهم حيَّةً لدَغَتْه فقالوا: لعل هؤلاء القوم الذين نزَلُوا فيهم قارِئٌ فأَتَوْا إلى الصحابة فقالوا: هل فيكم من راقٍ؟ قالوا نعم. لكننا لا نرْقِي إلا بكذا وكذا. وذكرُوا غنمًا فوافَقُوا، فجاءوا إلى هذا اللديغ فقرأ عليه أحدُهم سورة الفاتحة فقال: كأنها نُشِطِ من عقال.

وفي هذا الحديثِ أيضًا: دليلٌ على أن أكثرَ الأمم بعدَ أمةِ محمدٍ على اللهُ أمَّةُ مُوسَى.

ولا يَرْقولُه: «لا يَسْتَرْقون»؛ يَعْني: لا يطلبون من يَرْقَى عليهم، ووقَع في بعضِ ألفاظِ مسلم «ولا يَرقُون» (أولكَوِنْ هذا وهمٌ من الراوي، رقية الإنسانِ غيرَه لا بأسَ بها بل هي من الأمورِ المسنونةِ المستحبَّةِ كما سبق أن الرسولَ عَلَيْكَالْمَالِيُ كان يَفْعَل ذلك.

وقوله: «ولا يتَطَيَّرُون» يَعْنِي: لا يَتَشَاءمُون، والتشاؤم يكونُ بالزمان، والمكان، والمكان، والمرئي، والمسموع.

بالزمانِ: كتشاوَم العرب في شوالَ بالنسبةِ لعقد النكاحِ، وتشاؤمهم في يوم الأربعاء، وكلُّ هذا ليس له أصلٌ. فِمن أَحْظى النساء عائشةُ ﴿ عَلَى وَقَدْ تَزَوَّجَهَا النبي ﷺ في شوال وبنى بها في شوال (۱).

المكان: كأن يَتَشَاءَمَ الإنسان بمكانٍ معينِ يَجْلِسُ فيه فيرَى ما يكْرَه عند أولِ جلوسِه فيتشاءمُ، وهذا خطأٌ فالأمكنةُ لا تُؤثِّرُ.

المرئي: كأن يَتَشَاءمَ برؤيةِ شيءٍ كتشاؤمِ بعضِ الناس الجهلةِ إذا فتَح الدكانَ صار أولُ من يَأْتيه للشراءِ رجلًا قبيحَ المنظرِ فَيَتَشاءم ويقُولُ: اليومُ ما فيه رزقٌ.

كذلك بالمسموع: يَسْمَعُ كَلَمة من شخصٍ فيتطَيَّرُ منها. ولنفرِضْ أنه أَرَاد أن يُسَافِر فسَمِع إنسانًا يتكلَّم مع شخصٍ ويقولُ: هذه السلعة بكم اشْتَرَيْتَها؟ قال: اشْتَرَيْتُها بهائة، قال له أنت خاسرٌ، فسمِعَها الذي يُرِيدُ أن يُسَافِر فتَشَاءم وقال: إذًا سفري سيكُونُ خسارةً فيرجِعُ، وهذا هو التطيرُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۲۰) (۳۷٤).

<sup>(</sup>٢) رَوَى مسلم (١٤٢٣) (٧٣) من حديث عائشة وسط قالت: تزوجني رسول الله على في شوال، وبني بي في شوال فأي نساء رسول الله على كان أحظى عنده مني؟ قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال.



وإنها كان عدمُ التطيرِ ممدوحًا، ونهى عن التطيرِ؛ لأنه يَفْتَحُ على الإنسانِ بابَ الأوهام والتخيلات الفاسدةِ البعيدة، ويَطْرُدُ عنه التوكلَ على اللهِ ويكُونُ متوكلًا على الأوهام كلما سمِع شيئًا تَشَاءم وكلما رأى شيئًا تشَاءم، وكلما نزل مكانًا تشاءم، وكلما أتى عليه زمنٌ تشاءم منه وهذا لا شك أنه يُقْلِقُ راحة الإنسان، ويُبْعِدُهُ عمًّا خُلِقَ له من عبادةِ الله، ومن انشراح الصدرِ، وسرور النفس؛ فلهذا نُهي عنه.

أما التفاؤلُ: فقد كان النبيُّ ﷺ يُعْجِبُه الفألُ<sup>١١</sup> ؛ لأن التفاؤلَ سرورٌ يَبْعَثُ على النشاطِ، مع الأمل، وهو عكس التشاؤم.

وسبَق لنا الكلامُ على الكيِّ وأنه إما مكروهٌ أو محرمٌ أو جائزٌ.

وفي هذا الحديث: فضيلةُ عكاشةَ بنِ مِحصَنِ ﴿ اللهِ عَذَابِ اللهِ اللهِ عَذَابِ اللهِ عَذَابِ اللهِ عَذَابِ اللهِ عَذَابِ اللهِ اللهِ عَذَابِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الإنسانَ قد يَسْبِقُ ولا يُلْحَقُ لقول الرسول ﷺ لهذا الرجل: «سبَقَك عكاشةُ»، وفي لفظ مسلم «سبقك بها عكاشة».

قَالَ العلماء: وإنما قال النبي عَيْنُ ذلك لهذا الرجل إما لعلمه بحاله، وإما لخوفِ أن يَقُومَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٥٧٧٦)، ومسلم (٢٢٢٤) (١١٢) من حديث أنس بن مالك ﴿ لِللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه.



غيرُه من المنافقين، فالرسولُ سدَّ البابَ لئلا يَقُومَ ثالثٌ ورابعٌ وخامسٌ ويَقُولُ: أنا منهم يا رسول الله، فسَدَّ البابَ وقال: «سبقَك عكاشةُ».

فإن قال قائلٌ: هل يُمْكِنُ أن يَكُونَ مثلُ هذا لأبي بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ، وعليَّ ونحوهم من الصحابة؟

الجوابُ: نعم، لا شكَّ أنهم أَوْلى بهذا من عكاشة والنه الكنا لا نَشْهَدُ بذلك لعدم شهودِ النبيِّ عَلَيْهُ لهم، وهم يَدْخُلُون الجنة بلا شكَّ، لكن عكاشة يَدْخُلُها بلا حسابٍ وبلا عذابٍ. ومن المعلومِ أن عكاشة ليس أفضلَ الصحابة، وبينَه وبين أبي بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ، وعليَّ درجاتُ، لكن الشيءَ الذي لم يُخْبَرْ به لا نَجْزِم به.

### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

١٨ - باب الإثمد والكُحْل منَ الرَّمَد. فيه عَنْ أمَّ عطيَّةً ".

٥٧٠٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِع، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عِنْ أُمِّ سَلَمَةَ عِنْ أُمِّ سَلَمَةَ عِنْ أُمِّ سَلَمَةَ عِنْ أَنَّ امْرَأَةً تُوفِّي زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا، فَلْ كُرُوهَا لِلنَّبِي ﷺ وَذَكَرُوا لَهُ الْكُحْل، وَأَنَّهُ يُخَافُ عَلَى عَيْنِهَا، فَقَالَ: «لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا لَيْ شَرِّ بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلاسِهَا فِي شَرِّ بَيْتِهَا فِي شَرِّ بَيْتِهَا - فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بَعْرَةً، فَلَا، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (").

لاشك أن الكحلَ بالإثمِد مفيدٌ جدًّا للعين فإنه يُنَشِّفُ الرطوبة، ويَجْلُو البصَر، ويُقُوِّي العين. ويُوْجَدُ الآن في الأسواق شيءٌ يُسَمُّونه الإثمدَ ولكن لا ندرِي أهو الأصلي أم لا؟ إنها الأصليُّ مفيدٌ للعين، ويَنْبغي للإنسان أن يَسْتَعْمِلَه وترًّا، يَعْنِي: يَكْتَحِلُ ثلاثًا في كلِّ عينٍ. وأما الكحلُ الذي للزينةِ فهذا مشروعٌ للمرأة التي تحْتَاجُ إلى التزين كالمرأة المتزوجةِ، فينْبَغِي لها أن تُجَمِّل عينها بالكحل، وأما الرجلُ فلا يَنْبغي له ذلك؛ يَعْنِي: ليس من فينْبَغِي لها أن تُجَمِّل عينها بالكحل، وأما الرجلُ فلا يَنْبغي له ذلك؛ يَعْنِي: ليس من

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري بصيغة الجزم كما في «الفتح» (۱۰/ ۱۰) وأسنده البخاري علمه في الطلاق (٥٣٤٢) قال: حدثنا الفضل بن دكين حدثنا، عبد السلام بن حرب، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية قالت: قال النبي على «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبًا مصبوعًا إلا ثوب عصب». انظر: «تغليق التعليق» (٥/ ٤٣)، و«الفتح» (٩/ ٤٩٢)، (١٠/ ١٥٧).

(۱) أخرجه مسلم (١٤٨٨).



المستحب، وإن فعَل فلا بأس إلا أن يكُون هناك فتنةٌ.

أما الإثمدُ فإنه لا يُجَمِّلُ العين ظاهرًا، لكنه ينْفعها باطنًا.

### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

١٩ - باب الجُذام.

٥٧٠٧ - وَقَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِهَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ» (١).

جَمَع النبيُّ بَلَيْلَفَلَاقَالِيُّ بين نفي العدوى وبين الأمر بالفرارِ من المجذوم، فكيف نَجْمَعُ بينهما؟ لأن الفرارَ من المجذوم إنها هو خوفٌ من العدوى، والرسول عَلَيُّ يَقُولُ: «لا عدوى» فكان المتوقع أن يقُولَ: لا عَدْوَى ولا طيرةُ لا تفرَّ من المجذوم. هذا هو المتوقع، أما أن يقُولَ: «لا عدوى ولا طيرة وفرَّ من المجذوم» فهذا محلُّ إشكالٍ.

أهل العلم رَخْهُ وُلِللهُ جَمَعُوا بينهما وقالواً": إن مخالطة المَجذوم سببُ للمرضِ وليس حتميًّا ومتيَقَّنًا فإذا قُدِّرَتْ العدوى من المجذوم أو غيرهِ من الأمراضِ المعديةِ فإنها كانت بإذن الله وَ لَيْ فَهُ العربُ من أن العدوى تَنْتَقِلُ بإذن الله وَ لَيْ فَهُ العربُ من أن العدوى تَنْتَقِلُ بالطبيعة إلى المُعْدَى؛ ولهذا لها قَالَ رسولُ الله وَ فَيْ (لا عَدْوَى ولا طيرةً). قال رجل أعرابيُّ: يا رسول الله الإبلُ تكُونُ في الفلاةِ من أعْفَى ما يَكُونُ فيهُ خَالِطُها الأجربُ فتُجرْب ولم يُنْكِر الرسول الله الإبلُ تكُونُ في الفلاةِ من أعْفَى ما يَكُونُ فيهُ خَالِطُها الأجربُ فتُجرْب ولم يُنْكِر الرسول الله الإبلُ تكُونُ في الفلاةِ من أعْفَى ما يَكُونُ فيمُخالِطُها الأجربُ فتُجرْب ولم يُنْكِر الرسول الله الأبراكُ تكونُ في الفلاةِ من أعْفَى ما يَكُونُ فيمن أعْدَى الأوَّلَ؟ "".

و قولُه: «فمن أعْدَى الأول؟» يَعْنِي: من الذي أتى بالجرب للأول؟ الذي جاء بالجرب ابتداءً لهذا البعير، هو الله الذي هو قَدَّر بحكمتِه أن يَنْتَقل المرضُ من هذا البعير إلى البعير الآخر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۲۲۰) (۱۰۱) دون قوله: «وفر من المجذوم كما تفر من الأسد».

<sup>(</sup>٢) انظر: «زاد المعاد» (٤/ ١٥٢)، و «فتح الباري» (١٠/ ١٥٩)، و «عمدة القارئ» (٢١/ ٢٤٧)، و «شرح كتاب التوحيد» (١/ ٣٧٢)، و «معارج القبول» (٣/ ٩٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٧١٧)، ومسلم (٢٢٢٠) (١٠١).



هكذا المجذوم أيضًا ابتعِد عنه، ولكن إن أُصِبْتَ بعدوى من الجذامِ أو غيرِه فإنها ذلك بإذن الله ﷺ وليس بالعدوى نفسِها.

فإذا قال قائل: قد جاء في الحديثِ عن الرسول عَلَيْلَالِلَهِ أَنه أَخَذَ بيد مجزُومٍ وقال: «كُلْ بسم اللهِ» وأكَلُ<sup>(۱)</sup>، فكيف يُجْمَعُ بين هذا وبين قولِه: «فرَّ من الجذوم»؟

قَالَ أَهلُ العلم: يُجْمَعُ بينهما بأنَّ لدى رسول الله عَلَيْ من قوَّة التوكُّلِ ما يَدْفَعُ به انتقال المرض، وأن قوة التوكلِ التي أوْدَعها اللهُ في قلبه ظهَرَت على بدنِه حتى لا يُصَابَ بهذا المرض، وليس كلُّ أحدٍ يَكُونُ له مثلُ هذا التوكُّلِ وربها يَأْخُذُ إنسانُ بيد مجذوم ويَقُولُ: كُلْ بسم الله، ويُصابُ بالمرضِ قبل أن يَنتَهي من أكلِه، ولكنَّ الرسول عَلَيْلطَلْمَالِيلًا لا يُسَاويه أحدٌ في قوةِ توكُّلِه.

#### \* \$ \$ \$

### ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمْ لَللهُ:

٢٠- بابُ: المنُّ شفاءٌ للعين.

٥٧٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ عَبْدِ الْمَلِيكِ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ يَقُولُ: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ». قَالَ شُعْبَةُ وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِي ﷺ.

قَالَ شُعْبَةُ: لَمَّا حَدَّثَني بِهِ الْحَكَمُ لَمْ أُنْكِرْهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ").

المَنُّ هو الذي أَنْزَلَه اللهُ عَلَى بني إسرائيلَ ﴿ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَى ﴾ [الكنان و]. قال العلماء ": وهو شيءٌ يَنْزِلُ على الشجرِ مثلَ العسل يجِدُونه فيجنونه هيِّنَا سهلًا؛ ولهذا سُمى منَّا؛ لأنه ليس فيه تَعَبُّ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٣٩٢٥)، وابن ماجه (٣٥٤٢)، وضعفه الشيخ الألباني كما في «المشكاة» (٤٥٨٥)، و «الضعيفة» (١١٤٤)، وتعليقه على «السنن».

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۰٤۹) (۱۵۷).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير ابـن جريـر الطـبري» (۱/ ٢٩٤)، و«القرطبـي» (۱/ ٢٠٦)، و«البغـوي» (۱/ ٧٥)، و«الـدر المنثور» (۱/ ١٧١)، و«ابن كثير» (۱/ ٩٦)، و«فتح القدير» (١/ ٨٨).



والكمأةُ من المنِّ؛ لأن الله ﷺ يُخْرِجُها من الأرضِ بدون تعبِ لا سَقْي ولا غيره، والكمأةُ هي ما يُسَمَّى عندَ الناسِ بالفَجْع وهو ثلاثة أصناف: كمأةٌ وعساقل وبناتُ أوبرٍ، يَقُولُ الشاعر: ولَقَـدْ نَهَيْتُك عَـن بَنَاتِ الأوْبَرِ " ولَقَـدْ نَهَيْتُك عَـن بَنَاتِ الأوْبَرِ "

وهذه الأصناف الثلاثةُ تَخْتَلِفُ طعومُها ولذتها، وتَخْتَلِف بحسب الأرضِ وهي لها عرقُ الأرضِ وهي لها عرقُ في الأرض إن قُطِعَتْ بعرقِها ما نبَتَتْ مرة ثانيةً، وإن بقي عرقُها فإنها تنْبُتُ مرةٌ أُخْرَى.

وحدَّثَني رجلٌ أَثِقُ به قَالَ: حجَجْنا ذاتَ سنةٍ من السنين على الإبل فلما أقْبَلْنا عند بزوغ الشمس على نفور وإذا في أعلى النفورِ شيءٌ أبيضُ يلُوحُ في الشمس، فظننا أنه رأسُ بعير ميتٍ يقُولُ: فمَشينا فلما وصَلْنا إليه وإذا هو كمأة فَجْع مثل الرأس للإنسان، يَقُولُ: فأخذناها، لكن ما أَخَذْناها من أصلِها وشَرِبْناها شُرْبًا، وأبقينا أصلَها، فلما رجَعْنا من الحجِّ فإذا هي كما رأيْناها قبل الحجِّ قد نبتَتْ وكَبُرت فأخذناها.

يَقُولُ الرسول عَلَيْكَاكَالْكَالِكَالِينِ الكمأة من المَنِّ». لأنها تَحْصُلُ للناس بدون تعبٍ وماؤها فاءٌ للعين.

زَعَم بعضُ العلماءِ: أن المراد بهائِها المطرُ؛ لأنها تَنْبتُ به، ولكنه ضعيفٌ، والصوابُ ماؤها هي، ولكن كيف يُسْتَخرِجُ ماؤها؟

ذكر الناسُ الذين اسْتَعْمَلُوها أنها تُشْوَى فإذا شُويَتْ بالنار لانت وسَهُل عصرُها فإذا عُصِرتْ فهذا الهاء يَشْفي العين إذا مرضَتْ.

### قَالَ ابن القيم كَلَّالُمُا عِلَى «الهدي» (٤/ ٣٥٩):

وهناك احتمال أن الماء يُؤخَذُ بعصرها وإذا كانت هي ناشفة بعض الشيء لكن بواسطة الآلات الجديدة الآن ربما تعصر عصرًا كاملًا ويُؤخَذُ ماؤها قَبل أن تُشْوى؛ لأنها إذا شُويَتْ فربما تزُولُ بعضُ الخصائص في هذا الماء.

<sup>(</sup>١) البيت من الكامل، ولم يعرف قائله، وانظر: «العيني» (١/ ٤٩٨)، «وجهرة اللغة» (ص: ٣٣١)، و «شرح التسهيل» (١/ ٢٥٦)، و «شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» (١/ ١٩٦).



الحاصلُ أن الرسول على أفادنا بهذا الحديث فائدتين:

الفائدة الأولي: أن الكمأة من المَنِّ لسهولة أخذها وكثرة خيرها.

والثاني: أن ماءها شفاءٌ للعين والرسولُ عَلَيْالْ الْمَالِي إذا أخبر بها فيه نفعٌ سواءٌ كان من الأمور التجريبية، أو من الأمور الطبية، أو من أمور العبادة، فليس المراد بذلك مجرد الخبر وأن نَعْلَم أنَّ فيه خيرًا، ولكن المراد بذلك أن نَفْعَله ونَسْتَعْمِلَه. وإذا كان قَدْحًا فالمراد بذلك أن نَتْجَنَّبه ونَبْتَعَدَ عنه.

### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحْلَلْلهُ:

<u>۲۱ - باب اللدُود.</u>

٥٧١٥، ٥٧١٠، ٥٧١٠ - حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ هِلْكُ قَبَّلَ النَّبِي ﷺ وَهْوَ مَيِّتٌ.

الله و الله الله و الله

٣٧١٣ حَذَّ ثَنَا عَلِي بَنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ النَّهْرِي، أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ الله، عَنْ أُمُّ قَيْسٍ قَالَتْ: دَخَلْتُ بِابْنِ لِي عَلَى رَسُولِ الله ﷺ وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُدْرَةِ فَقَالَ: «عَلَامَ تَدْغَرْنَ أَوْلادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلَاقِ؟ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعَطُ مِنَ الْعُدْرَةِ، وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ». فَسَمِعْتُ الزُّهْرِي يَقُولُ: بَيَّنَ لَنَا اثْنَيْنِ وَلَمْ الْجَنْبِ يُسْعَطُ مِنَ الْعُدْرَةِ، وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ». فَسَمِعْتُ الزُّهْرِي يَقُولُ: بَيِّنَ لَنَا اثْنَيْنِ وَلَمْ يُبِيِّنُ لَنَا خَمْسَةً. قُلْتُ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ مَعْمَرًا يَقُولُ: أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ. قَالَ: لَمْ يَحْفَظْ إنها قال: يُبِيِّنُ لَنَا خَمْسَةً. قُلْتُ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ مَعْمَرًا يَقُولُ: أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ. قَالَ: لَمْ يَحْفَظْ إنها قال: أَعْلَقْتُ عَنْهُ، حَفِظْتُهُ مِنْ فِي الزُّهْرِي. وَوَصَفَ سُفْيَانُ الْغُلَامَ يُحَنَّكُ بِالإصْبَعِ، وَأَدْخَلَ سُفْيَانُ فِي حَنكِهِ، إِنَّا يَعْنِي رَفْعَ حَنكِهِ بِإِصْبَعِه، وَلَمْ يَقُلْ أَعْلِقُوا عَنْهُ شَيْئًا".

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۲۱۳) (۸۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٢١٤) (٨٥).

### قَالَ ابنُ حجرِ رَحَمُلَتْهُ في «الفتح» (١٠/ ١٦٦):

أحدِ جانبي وَلَهُ: "باب اللَّدُودِ". بفتح اللام وبمهملتين هو الدواءُ الذي يُصَبُّ في أحدِ جانبي فم المريض، واللَّدُودِ بالضمِّ: الفعل، ولَدَدْتُ المريضَ: فَعَلْتُ ذلك به، وتَقَدَّم شرحُ الحديثِ الأوَّلِ مُسْتَوْفَى في بابِ وفاةِ النبيِّ عَلَيْ وبيان ما لَدُّوه عَلَيْ به، وبيانُ من عُرف اسمُه ممن كان في البيت ولُدَّ لأمرِه عَلَيْ بذلك فأَغْنَى عن إعادته.

### قَالَ القسطلانِّ كَالْمُهُا فِي «عمدة القاري» ( ١٤٨/٢١):

وبدالين مهملتين الأولى مضمومة بينها واو: ما يُصَبُّ من الدواءِ من أحدِ جانبي فم المريضِ وبه قال. حدَّثنا على بنُ عبدِ الله المدينيُّ قال: حدَّثنا يحيى من الدواءِ من أحدِ جانبي فم المريضِ وبه قال. حدَّثنا على بنُ عبدِ الله المدينيُّ قال: حدَّثنا يحيى بن سعيد القطانِ قال: حدَّثنا سفيانُ الثوريُّ قال: حدثني بالإفراد موسى بن أبي عائشة الكوفيُّ، عن عبيد الله بن عبدِ الله بضم عينِ الأوَّلِ ابن عتبة بن مسعودٍ، عن ابن عباسٍ، وعائشة وَ عَنْ أَن أَبا بكر الصديق وَ عَنْ النبي عَلَيْهُ وهو مَيِّتُ بعَد أن كشف وجههه وأكبَّ عليه.

قَالَ عُبيدُ الله: وقالت عائشةُ: لَدَدْناه ﷺ فجَعَلْنا الدواء في جانب فمه بغير اختياره في مرضه الذي مات فيه فجعل يُشِيرُ إلينا ألا تَلُدُّوني. فقلنا: هذا الامتناعُ كراهيةُ المريض للدواءِ فكراهيةُ رُفِعَ خبرُ مبتدأ محذوفٍ، ولأبي ذرِّ كراهية بالنصب مفعولًا له؛ أي: نهانا لكراهية الدواء، ويجوزُ أن يكون مصدرًا؛أي: كَرِهه كراهية الدواء، فلما أفاق بَلْنَاهَا وَالله عَلَىٰهُ الله قال: ألم أنهكم أن تلدُّوني. قلنا: كراهية المريض للدواء. فقال بَلْنَاها وَالله لا يبقى في البيت أحدُ ممن تعاطى ذلك وغيره إلا لد تأديبًا لهم لئلا يعُودُوا، وتأديبُ الذين لم يُباشِروا ذلك لكونهم لم يَنْهوا الذين فعلوا بعدَ نهيه عَلَىٰهُ أن يَلدُّوه وأنا أنظر إلا العباس عمه فإنه لم يَشْهَدْكم حالة اللدود وإنها أنكر التداوي لأنه كان غير ملائم لدائه؛ لأنهم ظنوا أن به ذات الجنب فداووه بما يُلائمها ولم يكن به ذلك.

### في هذا الحديث من الفوائد:

أُولًا: أن الإشارة تُفيدُ ما تُفيدُه العبارةُ؛ لأن النبيَّ ﷺ جعلَ فعلهم هذا معصيةً له؛ لكونهِ أَسار إليهم ﷺ ألَّا يُلدُّوه بل هو سَمَّى ذلك نهيًا لقوله: «أَلَمْ أَنْهَكُم».

وفيه أيضًا: المقاصةُ في غير الجراحِ وجهه: أن الرسولَ ﷺ أَمَر أن يُلَدَّ من في البيتِ. وفيه: أن الحاضرَ للمنكرِ إذا لم يُنْكِرْ فهو مشارك لفاعِله حتى في عقوبةِ الدنيا؛ ولهذا أمَر



النبيُّ عَلِي أَن يُلَدَّ كلُّ من حضر.

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن المريض إذا كان يَكْرَه أن يُداوى أو يُذْهَبَ به إلى المستشفى أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجُوزُ أن يُفْعَل به هذا إذا أغمي عليه كها يَفْعَلُه بعضُ الناسِ الآن يَكون المريضُ قد نَهاهم أن يَذْهَبوا به إلى المستشفى فإذا أنهكه المرض وأُغْمِي عليه ذهبوا به وهذا لا يجوز؛ لأنه تَصَرُّف في الإنسان بغير رضاه.

وفيه أيضًا: دليلٌ على العملِ بغلبةِ الظنِّ، وأن المجتهدَ قد يُخَطئُ وقد يُصِيبُ؛ لأنهم لَذُوهُ ظَنُّوا أنه إنها نها هم كراهةً للدواءِ وهم اجْتَهَدُوا فأخطئوا.

وفيه: أن من طبيعةِ المريض أن يَكْرَه الدواءَ، وإن كان فيه مصلحةٌ له، ولكنه إذا كَرِهَه فلا يُجْبَرُ عليه.

### \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَتُهُ:

۲۲ - بابٌ.

ذكَرْنا أن البخاريَّ إذا قال: «بابٌ». ولم يذُكُرْ شيئًا فهو بمنزلةِ الفصل، وذكَرْنا أيضًا الفرق بين كتابٍ وفصل وبابٍ، فالكتابُ: جنسٌ من أجناس العلم، ككتابِ الطهارةِ والبابُ: نوعٌ من أنواعِه، كبابِ الوضوء، وبابِ الغسلِ مثلًا، والفصلُ: فردٌ من أفرادِ مسائله، لكن قد يَكُونُ البابُ طويلًا فيَحْتاجُ إلى تفريق في مسائلِه لئلا يَملَّ الإنسان: فالكتابُ للجنسِ، والبابُ للنوع، والفصلُ للمسائل.

١٥٧١٤ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ قَالَ الزُّهْرِي: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُبْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ عِنْ زَوْجَ النَّبِي عَنِي قَالَتْ لَمَ تَقُلَ رَسُولُ الله عِنْ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذَنَّ له، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْن، الله عَنْ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذَنَّ له، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْن، تَخُطُّ رِجْلَاهُ فِي الأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَآخَر. فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: هَوْ عَلِيٌّ. قَالَتْ عَبَّاسٍ قَالَ: هُو عَلِيٌّ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ النَّبِي عَنِي بَعْدَ مَا لاَخَرُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: هُو عَلِيٌّ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهَا وَاشْتَذَ بِهِ وَجَعُهُ: «هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْ كِيَتُهُنَّ، لَعَلِي أَعْهَدُ إِلَى ذَخَلَ بَيْتَهَا وَاشْتَذَ بِهِ وَجَعُهُ: «هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْ كِيَتُهُنَّ، لَعَلِي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ». قَالَتْ: فَالَتْ: فَا كَنْ الله مِنْ تِلْكَ



# الْقِرَبِ حَتَّى جَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ. قَالَتْ: وَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَصَلَّى لَهُمْ وَخَطَبَهُمْ (١). في هذا الحديث فوائد:

وفيه أيضًا: دليلٌ على كمالِ عدل الرسول عَلَيْلَاتَلَاثَالِيَّ وسواءٌ قُلْنا: إن العدلَ واجبٌ عليه أو إن العدل سنةٌ في حقه؛ ولهذا مع المشقةِ استَأْذن أزواجه.

وفي هذا: دليلٌ على أن من له الحقُّ إذا أَسْقَطَه سقط، وإذا كان في الأصلِ من واجبات الدين، فالعدلُ بين الزوجات واجبٌ، لكن إذا أَسْقَطْنُه سَقَطَ.

فيَتَفَرَّعُ على هذه الفائدةِ أن ما وجب لحقِّ الآدميِّ فأسْقَطه الآدميُّ لم يَأْثَم الإنسانُ بها ترَك؛ لأن الله إنها أوْجَبه للعبدِ لا لنفسهِ بخلاف العبادةِ فإنها واجبةٌ لله؛ ولهذا ليس لأحدٍ أن يُسْقِطَ العبادةَ عن أحدٍ، لكن الحقوق يجُوزُ لمن له الحقُّ أن يُسْقِطها لصاحبه.

وفيه أيضًا: دليلٌ على تأثرِ عائشة بشخ التأثر العظيم بالنسبة لعلي بن أبي طالب ويشخه، وذلك لأن الرسول على حين استشاره في أمر عائشة في قصة الإفك، فكان من رأيه ويشخه أن يَدَع النبي عَلَيْهُ هذا الأمر، وأشار إليه أن يَتَزوجَ غيرها، وقال: النساءُ سواها كثير ". قطعًا للبلبلة والفتنة، فكانت عائشة وشخ لمحبتها للرسول عَلَيْهُ الله كان في قلبها شيءٌ على علي فلهذا لم تذكر اسمه وذكرت العباس.

وفي الحديث: دليلٌ على أن من دواء الحمى الهاء الباردُ وهذا أمرٌ متفقٌ عليه بين أهلِ الطبّ، وإن كان المريضُ يَشْعُرُ بالقشعريرة والنفور من الهاء البارد، لكنه يُفِيدُه، وهذا مشهورٌ الآن بين الأطباء فيها إذا كانت هناك ضربةُ شمسِ فإنهم لا يُعالجُونه إلا بالشيءِ البارد.

وفيه أيضًا: دليلٌ على خاصية السبع، ولهذا قال أريقوا عليَّ من سبع قرب. وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه يَكُونُ من قربٍ لم تُحَلَّ أفواهها؛ يَعْني: لأنها ممتلئةٌ لأن ذلك أكثرُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۱۸) (۹۰).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۹) (۹۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٧٥٠)، ومسلم (٢٧٧٠) (٥٦).



وفيه أيضًا: دليلٌ على حرصِ النبيِّ ﷺ على أمته وعلى تبليغِ الرسالةِ؛ ولهذا طلَب منهم أن يُفعل به هذا من أجل أن يَخْرُجَ إلى الناسِ فيعْهدَ إليهم.

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لِللهُ:

٢٣- باب العُذْرَةِ.

٥٧١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَهَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِي قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنِ الْأَسَدِيَّةَ -أَسَدَ خُزَيْمَةً - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُولِ الْلاَتِي بَايَعْنَ النَّبِي ﷺ -وَهْي أُخْتُ عُكَّاشَةً - أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا أَنَتْ رَسُولَ الله ﷺ بِابْنِ لَهَا، قَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْمُدْرَةِ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «عَلامَ تَدْغَرْنَ أَوْلادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلَاقِ؟ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، فَإِنَّ الْعُدْرَةِ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «عَلامَ تَدْغَرْنَ أَوْلادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلَاقِ؟ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، فَإِنَّ الْعُدْرَةِ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «عَلامَ تَدْغَرْنَ أَوْلادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلَاقِ؟ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، فَإِنَّ الله عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

٢٤- باب دَواءِ المَبْطُونِ.

٥٧١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَقَالَ: إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ. فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلًا». فَسَقَاهُ. فَقَالَ: إِنِّي سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ اسْتِطْلُاقًا. فَقَالَ: «صَدَقَ الله وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ» "عَسَلًا». فَسَقَاهُ. فَقَالَ: إِنِّي سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ اسْتِطْلُاقًا. فَقَالَ: «صَدَقَ الله وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ» "تَابَعَهُ النَّضُرُ عَنْ شُعْبَةً (٥).

<mark>وسبَق أنه سقاه حتى أقْلَع<sup>(۱)</sup>، وفي هذا دليلٌ على أن ما ثبت بالوحي يَجِبُ أن يُكَذَّبَ به ما</mark>

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۲۱۶) (۸۷).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري بصيغة الجزم كما في «الفتح» (١٠/ ١٦٧) ووصله أحمد في «مسنده» (٦/ ٣٥٦) (٢٧٠٠٤) قَـالَ: حـدثنا عثمان بن عمر، ثنا يونس، عن الزهري...الحديث. وانظر: «تغليق التعليق» (٥/ ٤٤).

 <sup>(</sup>۲) علقه البخاري بصيغة الجزم كما في «الفتح» (۱/۱۰) وأسنده بعد بابين من نفس الكتاب (باب ذات الجنب) (٥١١٨)، وانظر: «تغليق التعليق» (٥/١٤).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (۲۲۱۷) (۹۱).

<sup>(</sup>۵) ذكر البخاري هذه المتابعة كما في «الفتح» (١٦٨/١٠) وقال الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (٥/ ٤٥): قال الإمام إسحاق بن راهوية في مسنده: حدثنا النضر بن شميل، حدثنا شعبة، عن قتادة بهذا وقال في «هدي الساري» (ص٠٦): متابعة النضر بن شميل وصلها إسحاق بن راهويه في «مسنده».

<sup>(1)</sup> سبق تخریجه.



قيل بغير الوحي مها يُعَارِضه؛ ولهذا قال الرسول عَلَيْلِكَالْمَالِينَا الله وكذَب بطنُ أخيك». فأيُّ نظريةٍ، أو قولٍ مخالفٍ لها عُلِمَ بالشرعِ فإنه يَجِبُ علينا أن نُكَذِّبَه؛ ولهذا وجب علينا أن نُكَذبَ خبرَ العرافِ والكاهنِ؛ لأنه يخالف ما جاء في القرآن ﴿قُل لَا يَعَلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلغَيْبَ إِلَّا اللهُ اللهِ اللهُ الله

وكذلك لو أن أحدًا من الناسِ أبدى لنا نظريةً في الفلكِ العلويِّ أو السفليِّ تُخالفُ ما جاء به الكتابُ والسنةُ وجبَ علينا أن نُكذِّبه ولو أطْبَق عليه جميعُ أهل الأرض؛ لأنهم هم إنها يَتكَلَّمُون عمَّا تُدْرِكُه عقولهم بل عها تُدْرِكه حواسُّهم، والقرآنُ أو السنةُ الصحيحةُ تأتي بها أخبرَ به الخالقُ ﷺ فاللهُ أعْلَمُ بالمخلوقاتِ فهو خالقُنا.

فهذه القاعدة يَجِبُ علينًا -معشر المؤمنين- أن نُؤمِن بها وألَّا نَلْتَفِتَ لها خالف الكتاب والسنّة، وأن نَعْلَمَ أنه سوف يَكَذِّبُه الواقعُ ولو بعد زمنٍ بعيدٍ؛ لأن ما في الكتاب والسنةِ صحيحٌ صادقٌ وما جاء عن تجاربِ أو حدسياتٍ أو ظنونٍ فإنه كاذبٌ.

فإن قُلْتَ: أحيانًا يُخْبَرُ عن الشيءِ عن طريق الحواسِّ، وليس عن طريق الفكرِ أو الاستنتاج أو ما أشبه ذلك.

فالجوابُ عن ذلك أولاً: أن الحواسَّ غيرُ معصومةٍ، نَبْدَأ بالسمع، فأحيانًا يَسْمَعُ الإنسانُ الصوتَ يأتِي من الإنسانُ الصوتَ فيَظُنُّه كذا وهو على خلافِ ما سمِع، وأحيانًا نَسمَعُ الصوتَ يأتِي من الخلفِ والمصوِّتُ أمامَه؛ لأنه ربَّها يَكُونُ هناك شيءٌ يَرُدُّ الصدَى، ثم يَسْمَعُه الإنسانُ من خلفه، والمتكلِّمُ أمامه.

والعين أيضًا -حدِّث ولا حرجَ- فأحيانًا تَرى الشيءَ ساكنًا وهو متحركٌ، وأحيانًا تَراه متحركًا وهو ساكنٌ وأحيانًا ترى شبحًا وليس هناك أحدٌ.

إذًا: فالأمورُ حتى ما يُدْرَكُ بالحسِّ قد يَكُونُ فيه خطأٌ، لكن إذا قدَّرْنا أنه ليس فيه خطأً مائة في المائة في أنه لا يُعْنِي للقصور، أو التقصير، وإلَّا فلو أن الإنسان تَمَعَّن فإننا نَجِزمُ جزمًا لا ريب لنا فيه بأنه لاشيءَ مما يُعْلَمُ باليقين يُخالِفُ ما ذَلَّ عليه الكتابُ والسنةُ بيقين أبدًا.

وَلَهَذَا قَالَ الرسُولُ غَلَيْكَالْمُالِكُلِينَ : «صَدَق اللهُ وكذبَ بطنُ أخيك» لأن مقتضى خبر بطنه أن



العسل داءٌ وليس شفاءً؛ لأنه كلما ما أعْطَاه زاد استطلاقُه، فمعنى ذلك أن العسلَ داءٌ، والله يَقُولُ ﴿ فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ ﴾ والخَكَانِ ١٩٤].

فإذا قال قائلٌ: هل يُسْتَفادُ من هذا الحديثِ إطلاقُ الكذبِ على الفعلِ؟

نَقُولُ: نعم، البطنُ ما تَكَلَّم، وَما قال: يا جماعةُ هذا العسلُ ما زادني إلَّا داءً، فالقولُ يَكُونُ بالقول وبالفعلِ أيضًا، فاللهُ شهد لرسولِه بالقولِ مثل قولِه بالقولِ مثل قولِه تعالى: ﴿وَاللهُ يَعَلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﴾ المَافِئَةُ المَافِقَةُ السَّفِقَةُ السَّفِقَةُ اللهُ والمتمكينُ في الأرضِ.

فإذا قال قائل: بالنسبة للقاعدةِ التي ذكرنَاها أننا نؤمِن بالقرآن والسنةِ ولو خالفنا ما يَقُولُه العلماء؛ وهم الآن يَقُولُون: إن الأرض كرويةٌ والقرآن خلاف ذلك، وإِن الشمس لا تتحرك وهذا خلافُ القرآن أيضًا؟

الجواب أن نقول: أولًا: إن القرآن أثبت أن الأرض كرويةٌ قال اللهُ تعالى: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ السَّمَآءُ السَّمَآءُ وَأَلْفَتْ مَا فِيهَا وَتَعَلَّتْ ﴿ وَأَلْفَتْ مِلْ وَالْمَاتُ اللَّهُ عَالَى: ﴿ وَإِذَا ٱللَّمَاتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى: ﴿ وَإِذَا ٱللَّمَاتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِللَّهُ اللَّهُ وَلِللَّهُ اللَّهُ وَلِللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

العلماءُ لم يُقُولُوا أبدًا: إن الشمس لا تَجْرِي. بل يَقُولُون: إنها تَجْرِي ولكن تَجْرِي بمجموعاتِها -المجموعةُ الشمسيةُ كما يَقُولُون-، فهي تَجْرِي.

لَكِنِ الشَّأْنُ الآن هل هي تَجْرِي وتَدُور على الأرض، أو إن الأرضَ هي التي تَدُورُ، ويَكُونُ بدورانِها الليلُ والنهارُ؟ هذا هو محلُّ الخلافِ.

أنا إلى الآن لا أوْمِنُ إلَّا أن الشمس يَكُونُ بدورانها على الأرضِ اختلافُ الليل والنهارِ، ولا أُوْمِنُ بكلامِهم: إن اختلاف الليل والنهار بسببِ دوران الأرّضِ حول نفسها؛ لأن عندَنا ظاهرَ القرآن يُخالِفُ هذا، فإن الله تعالى أضاف حركات الشمسِ إلى الشمسِ، والأصلُ في إضافة الفعلِ إلى فاعِله أنه فعلٌ واقعٌ منه فإذا قُلْتَ: قام زيدٌ. فزيدٌ هو القائمُ لا غيرُه إذا قُلْتَ:

سارت السيارة فالسيارة هي التي تَمْشِي.

هم يَقُولُون: إن الشمس بالنسبة لمقابلةِ الأرض ثابتةٌ، والأرض حيث تَدُور يَظُنُّ الظانُّ الظانُّ الناسمس هي التي تَدُورُ على الأرضِ، نَقُولُ: هذا خلافُ الأصل، ونحن يَجِبُ أن نَتَمسَّك بظاهر القرآن حتى يأتينا أمرٌ يقيني لا شكَّ فيه عندنا نَسْتَطِيعُ أن نواجه به ربَّ العزةِ والجلالِ، وإلا فإن اللهِ يَقُولُ: ﴿ وَالشَّمْسُ جَمَّرِي لِمُسْتَقَرِّلَهَا ﴾ [يَتَناهم]. ويَقُولُ عَلَيْ: ﴿ وَالشَّمْسُ بَعَرِي لِمُسْتَقَرِّلَهمَا ﴾ [يَتَناهم]. ويَقُولُ عَلَيْ: ﴿ وَالشَّمْسُ إِذَا طَلَعت، وتزاور ﴿ وَإِذَا غَرَبَت السَّمَسُ إِذَا طَلَعت، وتزاور ﴿ وَإِذَا غَرَبَت لَقَرْضُهُمْ ﴾ . هذان أيضًا فعلان فيصيرُ أربعة أفعالِ.

وقال ﷺ بَلَيْنَاطَلَامَالِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَوَارَتَ بِٱلْحِجَابِ ﴿ ﴿ ﴾ [﴿ اللَّهُ ٢٣]. وقال النبيُّ بَلَيْنَاطَلامَالِ الْهِي ذرِّ لها غابت الشمسُ «أتدْري أين تَذْهب» ﴿ .

فهذه الأفعال كلُّها أُضِيفَتْ في الكتابِ والسنةِ إلى الشمس، فلا يمْكنُ أن نَتَزَحْزح عنها إلَّا بشيءٍ يقينيٍّ؛ لأن الظاهرَ ما يَدْفَعه إلا اليقينُ، فإن هذا هو الذي نَعْتَقِدُه ونَدِينُ به حتى يَقُوم دليلٌ يُمْكِننَا أن نَحْمِل الظاهر على خلافه لمقتضى هذا الدليل.

### \*\*\*

## ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَعَلَّلْهُ:

٢٥- بابُ لا صَفَر. وهو داءٌ يأخُذُ البطنَ.

قولُه: «لا صَفَر». لا: نافيةٌ للجنسِ، صَفَر: اسمُها. والخبرُ محذوفٌ تقديرُه موجودٌ؛
 أي لا صَفَر موجودٌ.

للبخاريُّ يقُولُ: «هو داءٌ يَأْخُذُ البطنَ». فالمعنى أن هذا الصَفَر لا يُعدِي؛ فهو نوعٌ من المرض الذي لا يُعدِي.

وقال غيرُ البخاريِّ أيضًا<sup>١١</sup>: إن المرادَ بصفَر شهرُ صفَرَ، وكانوا يتَشاءمُون به فنَفَى الرسول ﷺ أن يَكونَ في هذا الشهر شؤمٌ.

#### \*\*\*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٠٨٢)، ومسلم (١٥٩) (٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التمهيد» (٢٤/ ١٩٩)، و«شرح صحيح مسلم للنووي» (١٤/ ٢١٤)، و «تحفة الأحوذي» (٦/ ١٩٦).



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لِللهُ:

٥٧١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ ابْنِ الله وَالله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةً». فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ الله، فَهَا بَالُ إِبلِي تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيَأْتِي الْبُعِيرُ الأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا. فَقَالَ: «فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ» (الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظَّبَاءُ، فَيَأْتِي الْبُعِيرُ الأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا. فَقَالَ: «فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ» (ال

رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ ").

🥎 قولُه: «لا عدوي». سبق الكلامُ عليها.

🥎 قولُه: "ولا صفَر". تَكَلَّمْنا عليها الآن.

أَن نفسَه تتحَوَّلُه: «ولا هامةً». يَقُولُون: إن العرب كانوا إذا قُتِلَ فيهم القتيلُ زَعَمُوا أن نفسَه تتحَوَّلُ إلى طائر يُسَمَّى الهامَةُ، وأنه يَأْتِي إلى بيتِ القتِيل ويزْعَقُ زعقاتٍ معينةٍ حتى يَأْخُذوا بثأرِه.

وقال بعضُ العلماء: إن الهامةَ هي نوعٌ من الطيورِ المعروفةِ يَتَشَاءمُون بها كثيرًا فهو كقولِه: «لا عدوى ولا طيرة» فنَصَّ على الهامةِ؛ لأنها نوعٌ من الطيور يُتشاءم بها.

فالحاصل: أنه إذا قيلَ هذا أو هذا فالمرادُ أن هذه الأشياءَ الوهميةَ التي كانت عند الجاهليةِ نفاها النبي بَلِيْلِكُلْوَالِيلاً.

أما اعتراضُ الأعرابي أو استشكالُ الأعرابِي على قولِه «لا عدوى» فقد أجاب عنه النبيُ عَلَيْ الطَّلِيَّ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

### \* 微微\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

٢٦ - باب ذاتِ الجنبِ.

٥٧١٨ - حَدَّثَني مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بَنُ عَبْدِ الله أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ، وَكَانَتْ مِنَ ٱلْمُهَاجِرَاتِ الأُولِ اللاَّتِي بَايَعْنَ رَسُولَ الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۲۲۰) (۱۰۱).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري بصيغة الجزم كما في «الفتح» (١٠/ ١٧١): وأسنده بعد عدة أبواب، في بـاب «لا عـدوي» (٥٧٧٥) (٥٧٧٥). انظر: «الفتح» (١٠/ ٢٤٣)، و «تغليق التعليق» (٥/ ٤٥).

وَهْي أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ الله ﷺ بِابْنِ لَهَا قَدْ عَلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُـذْرَةِ فَقَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ، عَلَامَ تَدْغَرُونَ أَوْلَادَكُن بِهَذِهِ الأَعْلَاقِ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ». يُرِيدُ الْكُسْتَ يَعْنِي الْقُسْطَ، قَالَ: وَهْي لُغَةٌ ٰ الْ

و ٧٧١، ٥٧١٠، ٥٧١٥ - حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا حَارُهُ، حَدَّثَنَا حَارُهُ قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَيُوبَ مِنْ كُتُبِ أَبِي قِلاَبَةَ، مِنْهُ مَا حَدَّثَ بِهِ وَمِنْهُ مَا قُرِئَ عَلَيْهِ، وَكَانَ هَذَا فِي الْكِتَابِ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ وَأَنَسَ بُنَ النَّضْرِ كَوَيَاهُ، وَكَوَاهُ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِهِ. وَقَالَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: أَذِنَ رَسُولُ الله ﷺ لأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ أَنْ يَرْقُوا مِنَ الْحُمَةِ وَالأَذُنِ ".

َ قَالَ أَنَسٌ: كُوِيتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسُولُ الله ﷺ حَيٌّ، وَشَهِدَنِي أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَسُ بْـنُ النَّضْرِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو طَلْحَةَ كَوَانِي (١).

[الحديث ٥٧١٩ - طرفه في: ٥٧٢١].

إذًا: ذاتُ الجنبِ لها دواءان:

والثاني: الكَيُّ.

أولًا: الكشتُ.

فَالْأُوَّلُ: حينها تَكُونُ خَفيفةً.

والثاني: حينها تكُونُ ثقيلةً، وهي معروفةٌ عند الناسِ الآن أنها قسهان: قسمٌ يُسَمُّونه ذكرٌ وهي شديدةٌ وسريعةٌ؛ يَعْنِي: إما أن يَمُوتَ الإنسانُ منها بسرعة وإما إن يُقَدِّرَ اللهُ له دواءً فيُشْفَى به، والثانيةُ: أُنْثَى وُيَعَبَّرُ عنها بأنها أنيس؛ يَعْنِي: أنها تظلُّ مع الإنسان وقتًا طويلًا، وهذه يُمْكِنُ أن يَنْفَع فيها ما سوى الكي من الأدويةِ، أما الأول فلا يَنْفَعُ فيها إلا الكي.

قَالَ ابنُ حجرٍ تَعَمَّلْنَاقِالَ في «الفتح» (١٧٣/١٠):

وأما رقية الأذن فقال ابن بطالٍ: المرادُ وجع الأذنِ؛ أي: رخَّص في رقية الأذنِ إذا كان بها

(۱) رواه مسلم (۲۲۱۶) (۸۷).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري بصيغة الجزم كما في «الفتح» (١٠/ ١٧٢) ووصله أبو يعلَى في مسنده قال: حدثنا إبراهيم الجوهري، ثنا ريحان بن سعيد، حدثنا عباد بن منصور بهذا. وانظر: «تغليق التعليق» (٥/ ٤٦-٤٥).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري بصيغة الجزم كما في «فتح الباري» (١٠ / ١٧٢)، ووصله البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٣٤٣) (٣٤٣) قال: أخبرنا أبو الحسن المقرئ، أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد قال: قرأ جرير كتبًا لأبي قلابة. قال أيوب: قد سمعه من أبي قلابة عن أنس عين به.

وجعٌ، وهذا يَردُ على الحصرِ الماضي في الحديث المذكور في «باب من اكتَوى» حيث قَالَ: «الا رقية إلا من عَين أو حمَه». فيجوز أن يَكُونَ رخَّص فيه بعد أن منع منه، ويَحْتَمِلُ أن يكُونَ المعنى لا رقية أنفعُ من رقية العينِ والحُمةِ، ولم يُرِدْ نفي الرقي عن غيرِهما. وحكى الكرْمَانيُّ عن ابن بطالٍ أنه ضبَطَه «الأدْر» بضمَّ الهمزةِ، وسكون المهملةِ بعدَها راءٌ، وأنه جمعُ أدرةٍ، وهي نفخة الخصية، قال: وهو غريبٌ شاذٌ انتهى. ولم أر ذلك في كتاب ابن بطالٍ، فليحرَّرْ.

ووَقَع عندِ الإسماعيلي في سياق رواية عباد بن منصور بلفظ «أن يَرْقُوا من الحمةِ، وأذن برقية العين والنفس» فعلى هذا فقولُه «والأذُنِ» في الرواية المعلقة تصحيفٌ من قولِه «أُذِنَ» فعلٌ ماضٍ من الإذْنِ، لكن زاد الإسماعيليُّ في رواية من هذا الوجهِ: «وكان زيدُ بن ثَابِتٍ يَرْقي مِنَ الأُذْنِ والنَّفْس» فاللهُ أعلمُ.

على كلِّ حالٍ: لعلَّ المعني لا رقية، إلا من حُمَةٍ أو عينٍ: يَعْنِي: الحسدَ، أو أُذُن؛ يَعْنِي: وجعَ الأذنِ، ويَكُونُ النفيُ لا رقيةَ من بابِ النفي الإضافيِّ أو الحصرِ الإضافيِّ؛ يعني: وقد يُرْقَى من غيرها، لكن أَنْفَع ما يَكُونُ وأَسْرَعُ ما يَكُونُ في البُرءِ من العين والحمةِ.

#### \*\*\*

## ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَعَلَّلْلهُ:

٧٧- باب حرق الحصير ليسد به الدم.

٥٧٢٢ - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ أَبِي حَادِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِي قَالَ: لَمَّا كُسِرَتْ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ الله ﷺ الْبَيْضَةُ، وَأَدْمِي وَجُهُهُ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَكَانَ عَلِيٍّ يَخْتَلِفُ بِالْهَاءِ فِي الْمِجَنِّ، وَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجُهُهُ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ، وَكَانَ عَلِيٍّ يَخْتَلِفُ بِالْهَاءِ فِي الْمِجَنِّ، وَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجُهِهِ الدَّمَ، فَلَيَّ رَأَتْ فَاطِمَةُ - عَلَيْهَا السَّلَامُ - الدَّمَ يَزِيدُ عَلَى الْهَاءِ كَثْرَةً عَمَدَتْ إِلَى حَصِير وَجُهِهِ الدَّمَ، فَلَيَّ رَأَتْ فَاطِمَةُ جُرْح رَسُولِ الله ﷺ فَرَقاً الدَّمُ اللهُ عَلَى الْهَاءِ كَثْرَةً عَمَدَتْ إِلَى حَصِير فَأَحْرَقَتُهَا وَأَلْصَقَتْهَا عَلَى جُرْح رَسُولِ الله ﷺ فَرَقاً الدَّمُ اللهُ ال

في هذا الحديثِ عدة فوائد:

أُولًا: أن الرسول عَلَيْهُ بشرٌ كغيرِه من البشرِ فجميعُ العوارضِ البشريةِ تَرِدُ عليه من النوم، والأكل، والشرب، والجرحِ والألمِ والحرِّ، والبردِ، وغير ذلك؛ ولهذا قال عَلَيْمُاللَّلِيْلَا النَّالِيْلِيْلَا أَنَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۷۹۰) (۱۰۱).

بشرٌ مثلكم أُنْسَى كما تَنْسَون » (أ). ومن هذا أن له ظلًا كغيره إذا مشى في الشمسِ.

ومن فوائده: طهارة الدم استدَلَّ بعضُ العلماء على نجاسةِ الدم بأن فاطمة ﴿ عَلَى جَعَلَتْ تَغْسِلُ الدم عن وجههِ وقال: إن غُسْلِها إيّاه يَدُلُّ على أن هذا هو المُتَقَزِّرُ عندهم، وأن الدم نجسُّ. واستدل من رأى طهارته بأن فاطمة لم تَغْسِلْه بأمرِ النبيِّ بَمَالِیُلاً اللهُ وإنها غسَلَته من باب

واستدل من رأى طهارته بأن فاطمة لم تَغْسِلُه بأمرِ النبيِّ بَلْنَالْقَالِيلِّا، وإنها غسَلَته من باب النظافة فقط، ولهذا قال: تَغْسِلُ الدمَ عن وجههِ، ومن المعلومِ أن الدمَ الذي يَكُونُ على الوجه ولا يَرْقَأُ إلا بعد أن أحْرِقَ الحصيرُ وصمِّدَ برمادِه الجرحُ، لابدَّ أن يَكُونُ كثيرًا ينزُل إلى الثياب، ويَنْزِلُ إلى جسده، ولم يَأْمُرِ النبيُّ بَلْنَالْقَالِيلِ بغسلِه؛ فلهذا كان هذا الحديثُ دليلًا لمن قال بنجاسةِ الدم.

والأقربُ أنه دليلٌ لمن قال بالطهارة؛ لأن فعلَ فاطمة ﴿ لا يَدُلُّ على الوجوبِ؛ فإذا كان فعلُ النبيِّ على المحرَّدُ لا يَدُلُّ على الوجوبِ عند الأصوليين، ففعلُ الصحابيِّ من باب أولى ثم الظاهرُ أن الغسلَ كان لوجهِ فقط، وهذا يَدُلُّ على أن المراد تنظيفُ الوجه من هذا الدمِ، وليس من أجل النجاسةِ، ثم إن القاعدة ما أُبِين من حيِّ فكميتتهِ، والآدميُّ ميتتُه طاهرةٌ فيكُونُ ما بان منه طاهرًا، ثم إن اليد لو قُطِعَتْ من الكتفِ فيها دمٌ هي طاهرةٌ مع أن فيها دمًا، ولو حَملَها الإنسانُ وهو يُصلِّي لصَحَّتْ صلاتُه، فإذا كانت اليدُ بدمِها طاهرةً فالدمُ بلا يدٍ ما الذي يخْرِجُه عن الطهارةِ وهذا واضحٌ؟

ولكِنْ جَهورُ العلماء على نجاسةِ الدمِ<sup>(۱)</sup>؛ لقول الرسول عَلَيُلْطَلَّمَالِيلًا في المستحاضةِ «أنها تَجْلسُ عادتها» فإذا انْتَهتْ قال: «فاغسلي عنك الدم ثم صَلِّي» (۱) قالوا: كلمةُ الدمِ عامٌّ ولكِنْ هذا الاستدلالُ فيه نظرٌ ظاهرٌ.

أُولًا: لأنَّ كلمةَ الدمِ ليست من صيغِ العمومِ إلا إذا دَلَّت قرينةٌ؛ لأن «أل» هذه لبيان الحقيقة ثم إن الدمَ للعهدِ، والمرادُ بالدمِ: الخارج من الفرج، ونحن نُسَلِّمُ على أن الدَم الخارج من الفرج نجسٌ، ويَجِبُ غسلُه قليلًا كان أو كثيرًا فلا دلالةَ فيه، والمسلمون كانوا يُصَلُّون بثيابِهم التي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٤)، ومسلم (٥٧٢) (٨٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المحلّى» (۲/۲۰۲)، و «المجموع» (۲/۱۱۰)، و «الكافي» (۱/۱۱۰)، و «الفروع» (۱/۳۵۳)، و «الفروع» (۱/۳۵۳)، و «تفسير القرطبي» (۲/۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٠٦)، ومسلم (٣٣٣) (٦٢).



جُرِحُوا فيها <sup>(١</sup>، والغالبُ أن جروحَ الحرب تَكُونُ كثيرةَ الدمِ، فليس هناك دليلٌ تَطْمَئنُّ النفسُ إليه يَدُلُّ على نجاسةِ الدمِ، ولكن لا شكّ أن الاحتياطَ وعملَ الإنسانِ بالأحوط حتى يُؤَدِّيَ صلاتَه على وجهٍ لا شبهة فيه أحْسَنُ.

إنها لو جاءنا إنسان يستفتي بعد أن وقع منه الأمرُ وصَلَّى في ثوبٍ كثير فيه الدمُ الخارج منه، فإننا لا نأمُرُه بإعادةِ الصلاةِ؛ لأن الأمرَ بإعادة الصلاةِ يَتَضَمَّنُ شيئين:

الأول: إلزامه بها لا يَلْزَمُه عن يقينٍ.

والثاني: إفسادَ صلاةٍ أدَّاها على وجه لم يَثْبُتْ أنه مخالفٌ لأمرِ اللهِ ورسوله ﷺ.

فلهذا لا نأمُرُه، لكن نَقُولُ له: الأولى أيُّها الأخُ أن تَغْسِلَ الدَّم؛ لأنك إذا غَسَلْتَه وصَلَّيت قَالَ لك العلماء كلُّهم: صلاتك صحيحة؛ وإن لم تغْسِلهُ قَالَ لك بعضُهم أو أكثرهم: صلاتك غيرُ صحيحةٍ، والاحتياط أحسنُ وأوْلَى.

فيها سبَق في حديث سهل بن سعد أن فاطمة أحرقت الحصيرَ وجَعَلَتْه على الجرح فهل لو قال قائل: أيهًا أفْضَلُ أن نَسْتَعْمِلَ هذا، أو نَسْتَعمِلَ الأدويةَ الجديدة؟

الجوابُ: أن الجديدة أفضلُ؛ لأنها أقلُّ كُلفةٍ وأنْفَعُ؛ لأن هذا لم يُفْعَل على سبيل التعبد حتى نَقُولَ: إننا نتَّبِعُه لأنه عبادةٌ إنها هو من باب العلاج، وما دام من بابِ العلاجِ فكلُّ ما كان أنْفَعَ فهو أفْضَلُ، ونحن نَعْلَمُ أنهم لو كان عندهم من وسائل العلاج كها عندنا لم يتركُوها، بل كانوا يَسْتَعْمِلونها.

### \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعَلَّلتْهُ:

٢٨- باب الحمَّى من فيح جهنَّمَ.

٥٧٢٣ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْهَانَ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنُ عُمَرَ وَهُ عَنِ النَّبِي عَنِي عَالَ: «الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَطْفِتُوهَا بِالْهَاءِ»(١). قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنِ عُمَرَ وَهَا بِالْهَاءِ»(١). قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ

(١) أخرجه مسلم (٢٠٩) (٧٩).

<sup>(</sup>١) ذكر البخاري كَلَمْهُ الله من الآثار الدالة على ذلك كها في باب من لم ير الوضوء إلاَّ من المخرجين من القبل والدبر. وراجع كلام ابن حجر كَلَمْهُ على ذلك كها في «الفتح» ( ٢٠٨/١).

عَبْدُ الله يَقُولُ: اكْشِفْ عَنَّا الرِّجْزَ (١).

٥٧٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَام، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْ ذِرِ أَنَّ أَسْاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رَضُّ كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِالْمَرْ أَةِ قَدْ حُمَّتْ تَدْعُو لَهَا، أَخَذَتِ الْمَاءَ فَصَبَّتُهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا وَقَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَبْرُدَهَا بِالْمَاءِ".

٥٧٧٥ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ،

عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «الْحُمَّى مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ »(١٠).

٥٧٢٦ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا آَبُو الأَحْوَسِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبَايَـةَ ابْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ يَقُولُ: «الْحُمَّى مِنْ فَوْحِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوهَا بِالْهَاءِ».

هذه الأحاديثُ كلُّها تَدُلُّ على أن من علاج الحُمَّى استعمالَ الماءِ الباردِ، وأنه يُبرِّدُها.

قَالَ أهلُ العلِم (): والظاهرُ على عكسِ الباطنِ، فإذا برُدَ الظاهرُ سَخُنَ الباطنُ، وإذا بَرُدَ الباطنُ البلطنُ البلطنُ سَخُنَ الطاهرُ، فهذا الماءُ يَطْرُدُ الحُمى حتى تَنْزِلَ الحرارةُ إلى أسفلَ، ويَعْتدلَ البدنُ البدنُ الباطنُ من المعروف أن القوى التي في البدنِ أربع: حرارة، وبرودة ، ورطوبةُ، ويبوسة.

فإذا اعْتَدَلَتْ هذه القوى الأربعُ اعْتَدَل البدنُ، وإذا اخْتَلَ منها شيءٌ اختَّل البدنُ بحسبه، فهذه الحرارة التي تَفُورُ وتخرُجُ إلى ظاهرِ الجسدِ إذا أتاها الماءُ طاردها وأدخلها إلى الداخلِ، وحينئذِ يكُونُ البدنُ معتدلًا.

وهذا العلاجُ الذي ذكره النبيُّ عَلَيْكَالْأَلْكِلْ علاجٌ نافعٌ حتى في عهدِنا هذا، وأكثرُ ما يَنْفَعُ إِذَا كَان ذلك من ضربةِ الشمس، فإنه يَنْفَعُ كثيرًا؛ ولهذا يَضَعون عليه الثلجَ والثياب المبرَّدة بالماء الباردِ جدَّا، بل إن كثيرًا من الأطباءِ الآن يَقُولُون لأهلِ الصبيانِ إذا أصِيبُوا بالحُمَّى: اجْعَلُوهم أمام المكيفِ، لكن لا تَفْتَحُوه على القوةِ، بل على البرودةِ الهادئةِ.

#### \*\*\*

<sup>(</sup>١) علقه البخاري كَمُلَفَّمُهُ بصيغة الجزم، وقال الحافظ في «الفتح» (١٠ /١٧٧): وهذا موصول بالسند الذي قبله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۲۱۱) (۸۲).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۲۱۰) (۸۱).

<sup>(</sup>٤) راجع بحثًا ماتعا للعلامة ابن القيم كلفي الله الله المعاد» (٤/ ٢٥) وما بعدها.



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعَلَّلْهُ:

٢٩- باب من خرج من أرض لا تلايمه.

٥٧٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَاَّدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةً أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَاسًا - أَوْ رِجَالًا - مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةٌ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ الله عَلَى وَتُحَلَّمُوا بِالإِسْلَامِ وَقَالُوا: يَا نَبِي الله إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ، وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ الله عَلَى بِذَوْدٍ وَبِرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَانْطَلَقُوا حَتَّى كَانُوا نَاحِيَةَ الْحَرَّةِ، كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، وَقَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ الله عِلَى وَالْسَالُومِ وَالله عَلَى وَالله عَلَى وَالله عَلَى وَالله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا وَقَلَعُوا الذَّوْدَ فَبَلَغَ النَّبِي عَلَى الْحَرَّةِ حَتَى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهُمْ وَتُوعُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ اللهُ الله

سَبَق الكلامُ عن هذا، لكن فيه أنه يَجُوزُ للإنسانِ أن يَخْرُجَ من الأرضِ التي لا تلائمُه إما في هوائِها، أو في مائِها، أو في حرارتِها، أو برودتِها، أو ما أشبه ذلك، ولا يُعَدُّ هذا من الترفه المنهيِّ عنه، بل هذا كما يَلْبِسُ الإنسانُ ثوبًا أزهى من الثوب الآخرِ ويَأْكُلُ طعامًا أشْهَى من الطعامِ الآخر،ويَشْرَبُ ماءً أعذبَ من الهاءِ الآخرِ، وكلُّ هذا جائزٌ ولا بأس به.

\* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَمْلَتْهُ:

٣٠- باب ما يُذْكُر في الطاعونِ.

٥٧٢٨ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَر، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا». فَقُلْتُ شَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ سَعْدًا وَلَا يُنْكِرُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ "".

٥٧٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَحمِيدِ ابْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦٧١) (١٠،٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢١٨) (٩٧).

عَبَّاسِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ الشَّاءِ عَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَـهُ أَمَـرَاءُ الأَجْنَادِ -أَبُو عُبِيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ-، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَّاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّام. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ. فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوا. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لأَمْرِ وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ وَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَـذَا الْوَبَـاءِ. فَقَـالَ: ارْتَفِعُـوا عَنِّي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا لِيَ الأَنْصَارَ. فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةٍ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ. فَلَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ، وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ، إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ، فَأَصبِحُوا عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ الله؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةً، نَعَمْ نَفِسُّ مِنْ قَدَرِ الله إلى قَدَرِ الله، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِيلٌ هَبَطَتْ وَادِيّـا لَـهُ عُـدْوَتَانِ، إِحْـدَاهُمَا خـصيبةٌ وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الخصيبةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَـدَرِ الله؟ قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا، سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضَ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ". قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ (١٠).

في هذا الحديث عدة فوائد:

أولًا: دليلٌ على أن الخليفة والإمام يَنْبغي له أن يَتَفَقَّد أحوالَ رعيته، ولو بالسير إليهم؛ لأن رأي العين هو عينُ اليقينِ، والخبرُ إذا كان من ثقةٍ فهو علمُ يقينٍ، وعينُ اليقينِ أقوى من علم اليقينِ، هذا إذا كان العلمُ من ثقةٍ يُوصِلُ خبرُه إلى اليقينِ، فكيف إذا كان من شخص ليس بثقةٍ إما لضعفِ دينه، أو لسوء حفظهِ أو ما أشبه ذلك، وما أكثرَ الذين يَكذبُون على أولياء الأمورِ ويُصورون لهم الأمور بغير الواقع، إما لهوى في أنفسهم على صاحب القضية، وإما لهوى في أنفسهم، يَنْظُرون ماذا يَشْتَهِي ولي الأمرِ فيُصورون الأمور أمامه وكأنها على الوجه الذي يُحِبُّه و يَشْتَهِيه، ويَكُونُ الواقعُ بخلافِ ذلك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۲۱۹) (۹۸).



فلهذا كان من أهمِّ الأمورِ أن يَتَفَقَّدَ وليُّ الأمرِ أحوالَ رعيتهِ بنفسه كما فعَل عمرُ ﴿ لِللَّهُ

ومنها: تواضعُ أميرِ المؤمنينَ عمرَ والله والتوفيقِ الله بالرجوع إلى مشاورة رعيتهِ على ما عنده من الذكاء والعقل والفراسةِ والإلهام والتوفيقِ للصوابِ والنه حتى قال النبيُ بَمَنَاهُ الله والتوفيقِ للصوابِ والنه عتى قال النبيُ بَمَنَاهُ الله والله ويكم مُحدَّثُون فيكم مُحدَّثون فعمر وهو من يحني: مُحَدَّثُون مُلْهَمُون مُوفَّقُون للصوابِ فعمر وهو من هو -؟! لا يَسْتَغْني عن المشورةِ ولاسيَّا إذا كان الأمرُ لا يَخْتَصُّ بالإنسانِ بل له ولغيره واشتبه عليه الأمرُ فإن المشورة هنا مُتَعيَّنةُ.

ومنها: أنه يَنْبَغِي في المشورةِ أن يُبدَأُ بالأفضلِ فالأفضلِ في العلمِ والدين ولهذا بدأ عمرُ بالمهاجرين الأولين؛ لأنهم أفضَلُ من الأنصارِ، ثمَ ثنَّي بالأنصارِ.

ومنها: أنه يَنْبُغِي في بابِ المشاورة تَقْلِيلُ الأعضاءِ بقدر الحاجةِ؛ لأن الكثرةَ تُوجِبُ كثرة الآراءِ والاختلافِ.

ومنها: أنه يَنْبُغِي جَمعُ كلِّ جنسٍ على حدةٍ، فمثلًا نَجْمَعُ العلماءَ، ثم نَجْمَعُ الأمراءَ، ثم نجمَعُ ذوي الرأي إذا احتجنا إلى هذا، ولهذا جمعَ عمرُ المهاجرين وحدَهم، والأنصار وحدَهم.

ومنها: أنه إذا لم يَتَبَيَّنِ الرأيُ فإنه يُنتَخَبُ من هؤلاء الذين أُحْضِرُوا المشورةَ انتخابًا، يَعْنِي الصافي من هؤلاء؛ ولهذا دعا عمر المشيخةَ من قريشِ من مهاجرةِ الفتح.

ومنها: أن الحقَّ قد يَخْفَى على كثيرٍ من الناس إما لقلةِ العلمِ أو لضعفِ الفهم، والذي حدَث للصحابةِ هنا من بابِ قلَّةِ العلمِ، ليس من بابِ الفهمِ لأنهم ليس أمامهم نصُّ اختلفوا في فهمه، لكن ليس عندَهم شيءٌ عن رسول الله ﷺ في هذه المسألةِ.

ومنها: أن الإنسان ليس بمعصوم مهما بلغ في الفضل، فليس بمعصوم فالذين خالفوا وأبدوا رأيهم بأن يَمْضِيَ ولا يَرْجِعَ هؤلاء تَبَيَّن خطَوْهم وَأن الصوابَ مع من قال: نَرْجِعُ، كما جاء به الحديثُ.



ومن فوائد الحديث: قبولُ خبر الواحد؛ لأن الصحابة قبِلُوا خبرَ عبد الرحمن بن عوفٍ مع أنه انفردَ بهذا الخبر عن بقية الصحابةِ الموجودين مع عمرَ، وإن كان قد رواه أيضًا غيرُه.

ومن فوائد الحديثِ: جوازُ مناقشةِ وليِّ الأمرِ ولو بلفظِ لاذعٍ غَيْرةً للله ورسولهِ، من قول أبي عبيدةِ «أفرارًا من قدر اللهِ؟!».

ومنها أيضًا: أنه يَنْبَغِي لقائدِ الجيشِ إذا همَّ بأمرٍ أن يَجْعَلَهم على بينةٍ منه في وقتٍ يتَمكَّنون فيه من تنفيذِ الأمرِ؛ لأنه وعدَهم الرحيلَ في الصباحِ حتى يَتَمكَّنوا من التأهب وإصلاح الأحوالِ قبل أن يَرْجِعُوا.

ومنها: فضلُ أبي عبيدةً بنِ الجراحِ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ وَذَلَكَ لَإِقْدَامُهِ عَلَى قُولِ مَا يَرَى أَنَهُ حَقٌّ، ولم يَهَبُ عَمْرَ مَعَ أَنَّهُ مَهِيبٌ ﴿ فِينَ عَلَى اللَّهِ عَمْرَ مَعَ أَنَّهُ مَهِيبٌ ﴿ فِينَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَمْرَ مَعَ أَنَّهُ مَهِيبٌ ﴿ فِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا

ومنها: فضيلةُ أبي عبيدةَ من جِهةٍ أُخرَى حيث قال له أميرُ المؤمنينَ عمرُ: «لو غيرُك قالها»؛ يعْنِي لكان أَهْوَنَ على ؟ لأن عمرَ ﴿ الله كان يُجِلُّ أبا عبيدة ؛ لقولِ الرسول على إنه أمينُ هذه الأمةِ أبو عبيدة عامرُ بنِ الجراح » "، حتى إنه قال حين طُعِن ﴿ الله كُلُ أبو عبيدة حيًا لخلَّفْتُه ؛ لأنه أمينُ هذه الأمةِ "، فلهذا قال: لو غيرُك قالها.

ومنها: جوازُ استعمالِ «لو» في الخبر لقولِه: لو غيرُك قالها. واستعمال «لو» تكُون على أوجه:

الأولُ: أن تكُونَ لمجرَّدِ الخبرِ فهذَه لا بأسَ بها فقد استعملها النبيُّ غَلَيْكَالْكَالْكَالُولُ واستَعْمَلُها
الخلفاءُ وغيرهم قال النبيُّ غَلَيْكَالْكَالْكَالَالَكِلْ: «لو تعْلَمُون ما أَعْلَمُ لضَحِكْتُم قليلًا ولبكيْتُم كثيرًا»."،
وهنا عمرُ يَقُولُ: لو غيرُك قالها؛ وتَقُولُ: لو زُرْتَني لأكْرَمْتُك، هذا كلُّه لا بأس به.

وتُسْتَعْمَلُ في التمني فتَكُونُ على حسبِ ما تَمنَّاه الإنسانُ فإن تَمَنَّى خَيرًا فخيرٌ وإن تَمَنَّى رًا فشرٌ.

ومنه ما أخْبَرَ به النبيُّ عَلَيْلْظَالِمُوالِكُمْ من الرجال الأربعة: «رجلٌ آتاه اللهُ تعالى مالًا فأَنْفَقَه في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٧٤٤)، ومسلم (٢٤١٩) (٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١/ ١٨)(١٠٨)، والحاكم (٣/ ٢٦٨)، ابن أبي شيبة (١٢/ ١٣٥)، قال الشيخ شعيب في تعليقه على «المسند». حسن لغيره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٦٣٧).



سبيلِ اللهِ فقال الرجلُ الآخرُ الذي آتاه الله علمًا ولم يُؤْتِهِ مالًا: لو أن لي مالَ فلانٍ لعَمِلْتُ فيه مثل عملِ فلانٍ »، يَتَمَنَّى أن يكونَ له ذلك، قال الرسول عَلَيْكَالْمَالِكُا: «فهو بنيته فهما في الأجرِ سواءٌ»، والآخرُ الذي تَمَنَّى أن له مالَ فلان الذي كان يتَخَبَّطُ فيه ويخُوضُ فيه بغير حقِّ قال النبيُّ عَلِيْكَالْمَالِكَانَ الذي المورِ سواءٌ» ".

وتُسْتَعْمَلُ على وجه الندم والتحسر لها وقَع فتكُونُ من عمل الشيطانِ وهذه منهيًّ عنها؛ ومن ذلك قولُ الرسولِ بَمْلِيُاكْلَالِيلِيلِيْ: «احرِصْ على ما يَنْفَعُك واَسْتَعِن باللهِ ولا تعْجَزَنَّ وإن أصابك شيءٌ، فلا تَقُلْ لو أني فَعلْتُ كذا لكان كذا؛ فإن لو تَفْتَحُ عملَ الشيطانِ» ".

ومن فوائد هذا الحديث: جوازُ استعمالِ القياسِ، وأنه دليلٌ، ووجههُ استعمالُ عمرَ هيئف القياس لأبي عبيدة حيث قال: أرَأَيْتَ لو كان لك إبلٌ هبَطَتْ واديًا له عُدْوَتَان إحدَاهُما خَصيبةٌ والأخرى جدبةٌ أليس إن رعيْتَ الخصيبةَ رَعَيْتَها بقدرِ اللهِ، وإن رعَيْتَ الجدبَةَ رعَيْتَها بقدر اللهِ. وماذا كان الجوابُ؟ بلى هذا هو الواقعُ.

رجلٌ له إبلٌ هبطَ بها واديًا؛ يَعْنِي: مجرى السيل، وله عُدْوَتَان؛ يَعْنِي: فرعان يتَفَرَّعُ فرعين، إحدى العدوتين خصيبَةٌ، فيها أعشابٌ وأشجارٌ ترعاها الإبلُ والأُخْرَى مُجدبة.

ما الذي ترعاه؟ لا شكَّ الخصيبةُ أترعاها بقدر الله أم بغير قدر الله؟ لا شكَّ بقدرِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الدو فهؤلاء القومِ هم لي وأنا راعيهم إن ذَهَبْتُ بهم إلى الشامِ سَلَكُوا الطريق المجدب، أو العدوةَ المجدبةِ، وإن رَجَعْتُ بهم عن هذا سَلَكُوا العدوة الخصبةَ، فَاقْتَنَعَ أبو عبيدةَ.

ومن فوائدِ الحديثِ: أن فعلَ الأسبابِ لا يُنَافِي القدرَ بل هو من القدرِ، لأن الله يَحْمِيك من الضرر بها فعلْتَ من السببِ الذي يَمْنَعُ الضررَ فكلُّ أعهالنا أسبابٌ وهي بقدر الله.

فلهذا لها قَالَ النبيُ ﷺ: «ما منكم من أحدٍ وإلا وقد كُتِبَ مقعدُه من الجنة ومقعده من النبي على النبي على النبي النبي الكتابِ. قال: «لا. اعمَلُوا فكلٌّ ميسَّرٌ لها خُلِقَ له» ". النار قالوا: أفلا نَدَعُ العملَ ونَتَّكِلُ على الكتابِ. قال: «لا. اعمَلُوا فكلٌّ ميسَّرٌ لها خُلِقَ له» ". فلا تَقُلْ مثلًا: إذا كنا من أهل الجنةِ ما حاجةُ العملِ نحن من أهل الجنة؟ ولا تَقُلْ: إذا

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٤/ ٢٣٠)(٢٣٠) والترمذي (٢٣٢٥)، وابن ماجه (٤٢٢٨)، قال الترمذي على «السنن».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٦٤) (٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٩٤٩)، ومسلم (٢٦٤٧) (٧).

السَّتَّابِغ



كان الله قد قدَّر لنا ولدًا ما نَتَزَّوجُ، ولا تَقُلْ أيضًا: إذا كان الله قد قدَّر لي أن أكون عالمًا ما حاجةُ أن أقولَ: «اللهم ارزقني علمًا» لكننا نقُولُ: إن الله قدَّر لك ذلك بسبب ومن سببه الدعاءُ مثلًا، هنا سببُ الولد الزواجُ.

فإذا جاء رجل وقال لن أتَزَّوجَ، وقلنَا له: يا رجلُ تَزَوَّجْ لتُرْزَق بالأولادِ قال: إذا كان اللهُّ قدَّر لي ولدًا سيأتِي.

نقولُ: لا، يلزم أن تَتزَوَّجَ ليأْتَيكَ الولدُ.

هكذا أيضًا واحدٌ يقُولُ: «اللهم إني أَسْأَلُكَ علمًا نافعًا» وطيلة النهارِ في النزهات ولا يَطْلُتُ العلمَ.

نَقُولُ له: اطلبِ العلمَ يا رجلُ. قال: أنا أَدْعُو الله أن يؤتيني علمًا. من أين يَأْتِيك العلمُ.

الحاصل: أنه لا يُمْكِنُ أن يَعْتَرِضَ إنسانٌ على قدر الله في مثل هذه الأمورِ؛ لأننا تَقُولُ: افْعَلَ الأسباب، والأسبابُ نفسها من قدر الله؛ ولهذا قال عمرُ: نَفِرُ من القدرِ الذي هو المضيُّ إلى قدرِ الله وهو الرجوعُ، فإن مضينا فبقدرِ الله، وإن رجَعْنا فبقدرِ الله.

ولهذا قَالَ الرسولُ عَلَيْكَالْمَالِيِّ «احرص على مَا يَنْفَعُك واسْتَعِن باللهِ ولا تَعْجَز فإن أصابك شيءٌ». بعد الأخذِ بالأسبابِ «فلا تَقُلْ: لو أني فعَلْتُ كذا لكان كذا ولكن قُلْ: قَدْرُ اللهِ وما شاء فعَل».

فإذا كان الأمرُ ليس بيدكِ فهو إلى القضاء والقدر.

ومثالُه على سبيل التقريب، كان الرسولُ ﷺ «إذا أرّاد سفرًا أقْرَع بين نسائِه» "؛ لأن نساء مستوياتٌ شرعًا في الخروج بهنَّ أو عدم الخروج، فليس هناك فضلٌ لعائشةَ على حفصة، أو لحفصة على زينب، أو على أمِّ حبيبة أو ما أشبة ذلك، فكلُّهن مستوياتٌ شرعًا في الاستحقاقِ أو عدمِه، فلما تَعَذَّر اختيارُ إحداهُنَّ من طريقِ الشرع نَرْجِعُ إلى القدرِ، إلى الطريقِ الذي يَثْبُتُ بالقدرِ وهو القرعةُ فنُقْرعُ فمن قضَى اللهُ لها أن تُصِيبَها القرعةُ خرَجَتْ.

الشرعُ نَبْدَأَ بَه أُولًا فإذا عَجَزْنا حينئذِ نُفَوِّضُ الأمَر إلى قدر اللهِ، لأن اللهَ ﷺ له الحكمُ الكونيُّ والشرعيُّ ونحن مأمورون أولًا باتباعِ الشرع، فإذا تعَذَّر علينا ذلك لأي سببٍ من الأسبابِ فإننا نَرْجِعُ إلى القدرِ،إلى الحكم الكونيِّ القدريِّ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۷۰)، ومسلم (۲۷۷۰) (۵).



هذا الرجل الذي حرِص على ما يَنْفَعُه، وفعَل الأسبابَ لجلبِ ما يَنْفَعُه، ولكن لم يَنْتَفِعْ وصار الأمرُ بالعكسِ نَقُولُ: أنت الآن أَدَّيتَ ما عليك من حيث أُمِرْتَ بقي الآن التفويضُ إلى القدر فقُلْ: قَدَرُ الله وما شاء فعلَ.

إذن عمر ﴿ لِمُنْتُ يقول: نَفِرُّ من قدر اللهِ إلى قدرِ اللهِ.

من فوائد الحديث: أنه لا يَجُوزُ القدومُ على أرض الطاعونِ؛ لأن ذلك من قتْلِ النفسِ والإلقاء بالنفس إلى التهلكةِ، والله ﷺ يَقُولُ: ﴿وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ﴿ السَّالَةِ، وَالله ﴿ وَيَقُولُ: ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

ويُقاسُ على ذلك الإقدامُ على كلِّ ما فيه مضرَّةٌ فإنه لا يَجُوزُ للإنسانِ أن يُقدِم عليه كمفازةٍ؛ يَعْنِي: أرضَ مَهْلَكةٍ فلا يَجُوزُ لك الإقدامُ عليها؛ لأنك تُعَرِّضُ نفسكَ للخطرِ، وكالنزولِ في بئرٍ متداعية السقوط فلا يَنْزِلْ فيها.

ومن فوائد الحديث: أنه لا يَجُوزُ خروجُ الإنسانِ من أرضٍ وقَع فيها الطاعونُ؛ لقوله: «وإذا وقعَ بأرضٍ وأنتم بها فلا تَخْرُجُوا فرارًا منه».

ومنها: جوازُ الخروجِ من أرض الطاعونِ إذا لم يَكُنْ فرارًا منه وبهذا يَتَبيّنُ ضعفُ استدلالِ من استَدَلَّ بهذا الحديثِ على ما يُسَمَّى في علمِ الطبِّ بالحجر الصحيِّ؛ لأنهم قالوا: إن منعَ الرسولِ عَلَيْ الشَّالِيَّ من الخروجِ من أرض وقع بها الطاعونُ هذا هو الحجرُ الصحيُّ؛ يعْنِي يَحْجُرون عليك لا تَخْرُجُ.

فَنَقُولُ لهم: إن الرسول ﷺ نهى عن الخرُوجِ فرارًا منه، وأما إذا خرجَ الإنسانُ لأن حاجتَه انْتَهَتْ فإنه يَخْرُج.

وأيضًا: الحجرُ الصحيُّ إنها يكُونُ على المصابِ بالمرضِ، أما السليمُ من المرض فلا وجهَ للحجر وجهَ للحجر عليه، فإذا قُدِّر أن شخصًا جاء من أرض وبيئةٍ وهو سالمٌ، فلا وجه للحجر عليه، والحديثُ هنا عامُّ فلا تَخْرُجُوا فرارًا منه سواءٌ أُصِبْتُم به أم لم تُصابُوا وبهذا يَضْعُفُ استدلالُ من استَدَلَّ بهذا الحديثِ على الحجر الصحيِّ.

فإذا قال قائلٌ: هم استَدَلُّوا بهذا الحديثِ على الحَجرِ الصحيِّ ليُبيِّنُوا أن دينَ الإسلامِ قد سبَق هذه القواعدَ الطبيةَ التي يَتَبَجَّحُ بها هؤلاء، وهذا مفخرةٌ للإسلام فلهاذا تُضْعِفُون هذه

المفخرة، لماذا لا تُوافِقُونهم على استدلالِهم حتى يَكُونَ ذلك فخرًا للإسلام؟

فالجواب: أننا نَقُولُ: بالعدلِ، وإذا كان هذا الحديثُ لا يَدُلُّ على ما ذَهَبُوا إليه من الحجرِ الصحيِّ فقد دلَّ عليه أن النبيِّ ﷺ قال: «فِرَّ من المجذومِ فرارك من الأسدِ» (()، وأنه قِيلَ له: إنَّ رجلًا في الجيشِ مجذومًا فأمر النبيُ عَلَيْلَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَطَى سهمَه وأن يَرْجِعَ إلى أهلِه وهذا نوعٌ من الحجرِ الصحيِّ.

أما أن نُحَمِّلَ النصوصَ ما لا تَحْتَمِلُ فهذا لا يَجُوزُ لنا.

ثم إن الشرع يُراعِي الصلاح القلبيَّ والصحة القلبية أكثر مها يُرَاعي الصلاحَ الجسميَّ والصحة الجسميَّ والصحة الجسمية؛ ولهذا قَالَ: فرارًا منه؛ لأن الخروجَ من أرضِ الطاعونِ فرارًا من الطاعون فيه ضعفُ تَوكُّل على اللهِ ﷺ.

استدَلَّ بعضُ الناسِّ بهذا الحديثِ على أنه لا يَجُوزُ التطعيمُ ضدَّ الطاعونِ وكالتطعيمِ ضد الكوليرا مثلًا والأمراضِ الأُخْرَى.

نَقُولُ: والرسولُ يَقُولُ: إذا وقَع بها فلا تَخْرُجُوا منها وهذا ما وقع فإذا كان التطعيمُ في أرضٍ لم يَقَعْ فيها الوباءُ فلا يُمْكِنُ أن يُسْتَدلَّ بهذا الحديثِ عليه؛ لأنه ما وقَع.

ولكن يَبْقَى عندنا إذا كان التطعيمُ في أرضٍ وقَع فيها مثلَ -مثلًا- في مدينةٍ ظهَرتْ فيها إصاباتٌ أربعٌ أو خمسٌ أو عشر إصاباتِ فهل يَجُوزُ للباقين أن يتَطَعَّمُوا؟

الجواب: أن هذا لا يَكُونُ لهذا الحديث: «إذا وقَع بأرضٍ فلا تَخْرُجُوا فرارًا منه». لكن فعَلُوا السببَ الذي يَمْنَعُهم ظاهرًا. الحديث خرج بجسمه لكن هذا ما خرج بجسمه وإنها فعل شيئا اتَّقى به المرض.

وهنا سمَّاهم مهاجرة الفتحِ». كيف يَتَّفِقُ مع قولِ النبيِّ غَلِيْلْكَلْوَالِيَّلِ: «لا هجرة بعدَ الفتحِ» "أ؛

الجوابُ: أن مراده ويشُّ الذين هاجروا قبلَ الفتحِ لقولِه: ﴿لاَيَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنْلَ أُولَئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَنْ تَلُولُوكُلًا وَعَدَ اللّهُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [المُتَعَلَا: ١٠].

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.



### قال ابنُ حجرٍ كَالْمُا اللهُ في «الفتح» (١٨٥ /١٠):

وَ قُولُه: "من مهاجرة الفتح". أي: الذين هاجروا إلى المدينةِ عام الفتح، أو المرادُ مسلمة الفتحِ أو أطْلقَ على من تحوَّلَ إلى المدينةِ بعد فتح مكة مهاجرًا صورة، وإن كانت الهجرة بعد الفتح حكمًا قد ارْتَفَعت، وأُطْلِقَ عليهم ذلك احترازًا من غيرهم من مشيخةِ قريشٍ ممن أقام بمكة ولم يُهاجِر أصلًا، وهذا يُشْعِرُ بأن لمن هاجر فضلًا في الجملةِ على من لم يُهاجِر وإن كانت الهجرة الفاضلةُ في الأصل إنها هي لمن هاجر قبلَ الفتح؛ لقوله ﷺ: "لا هجرة بعد الفتح» وإنّا الهجرة الفاضلةُ بهذَ الفتح صارت دارَ إسلامٍ فالذي يُهاجِرُ منها للمدينة إنها يُهاجِرُ لطلبِ العلمِ أو الجهادِ لا للفرار بدينِه، بخلاف ما قبل الفتحِ وقد تَقَدَّم بيان ذلك. اهـ

الذي يَظْهَرُ لِي مثل ما قال الله عَجَلَق: ﴿لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَنْ أَنفُنَ مِن فَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَفَائلَ أُولَيَهِ فَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا ﴾ فمعنى مهاجرة الفتح الذين هاجروا قبلَ الفتح؛ لأننا لو أخَذْنا اللفظَ بظاهرِه لكان الفتحُ ما فيه هجرةٌ إطلاقًا، لكنِ المهاجرةُ الذين هاجروا قبلَ الفتح.

ومن فوائد الحديثِ: أن موافقةَ الصوابِ من نعمةِ الله ﴿ إِلَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى هذه النعمةِ.

فَالَ: «فحِمد اللهَ عمرُ ثم انْصَرَف». فإذا وفِّقْتَ للصوابِ فيَنْبَغِي لك أن تحمد لله وَ قَالَ: «فحِمد الله وَ قَالَ: «فحِمد الله وَ قَالَ: على هذا؛ لأنه إذا كان غذاء البدنِ وهو الطعامُ والشرابُ يُشْرَعُ للإنسانِ أن يَحْمَد الله عليه، فكذلك غذاءُ القلبِ بالعلمِ والإيهانِ.

وكذلك إذا ظهَرت لكَ فراسَّة في شيءٍ؛ أي: فراسةٌ مبنيَّةٌ على القواعد الـشرعيةِ فوافَقَتْ الشرعَ فاحمدِ اللهَ على ذلك، وكذلك إذا منَّ اللهُ عليك بنعمةٍ عامَّةٍ أو خاصَّةٍ فاحمد الله على ذلك.

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ وَعَلَلتهُ:

• ٥٧٣٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا كَانَ بِسَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَ لَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَ أَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ » (ا).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۲۱۹) (۱۰۰).



٥٧٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نُعَيْم الْمُجْمِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ الْمَسِيحُ وَلَا الطَّاعُونُ» (١).

٧٣٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، حَدَّثَنِي حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ قَالَتْ: مِنَ الطَّاعُونِ. قَالَ: بِنْتُ سِيرِينَ قَالَتْ: مِنَ الطَّاعُونِ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِم» (١).

٥٧٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ» (١٠).

حديثُ أسامةَ الذي سَبَق يَقُولُ: «لا تَخْرُجُوا منها». ولم يَقُلْ: فرارًا منه، وحديثُ عبدِ الرحمنِ بن عوفٍ يَقُولُ: إذا خرج لا فرارًا منه فلا بأس به.

وَقُلُهُ: «لا يَدْخُلُ الطاعونُ ولا المسيحُ الدجال». وقد ورَد «أنه يَقِفُ على أبوابها وأن على أبوابها وأن على أبوابها وأن على أبواب المدينةِ ملائكةً عِفْظُونها، فتَرْتَجِفُ المدينةُ بأهلِها، فيَخْرُجُ من المدينةِ كلُّ منافقٍ وكلُّ كافرٍ ويَتَّبعُ الدجالَ» (١).

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْ لَسُّهُ:

٣١- بابُ أُجْرِ الصابرِ على الطاعونِ.

٥٧٣٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أُخْبَرَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله ابْنُ بُرِيْدَة، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي ﷺ أَنَّهَا أَخْبَرَ ثَنَا أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ الله ﷺ فَرَيْدَة، عَنْ يَحْبَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَائِشَة زَوْجِ النَّبِي ﷺ أَنَّهَا أَخْبَرَ ثَنَا أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الطَّاعُونِ فَأَخْبَرَهَا نَبِي الله ﷺ (أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ الله عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ الله رَحْمَةً لِللمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدِ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلَّا مَا كَتَبَ الله لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۳۷۹) (٤٨٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۹۱٦) (۱۶۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٩١٤) (١٦٤) بنحوه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٨٨١)، ومسلم (٢٩٤٣) (١٢٣).



هذا أيضًا ربَّما يُحْمَلُ عليه المطعونُ شهيدٌ على أنه صبَر واحتَسَب، وبَقي في الأرضِ التي أصابَها الطاعونُ حتى أصابه فيَكُونُ هذا مثلَ الذي يَلْقَى العدُوَّ فيَصْبِرُ أمامَه، لكن الذي يَلْقَى العدُوَّ فيَصْبِرُ أمامَه، لكن الذي يَلْقَى العدُوَّ فيَصْبِرُ أمامَه، لكن الذي يَلْقَى العدُوَّ فيصبرُ أمامَه، لكن الذي يَلْقَى العدُوَّ لَقِيه بأمرِ شرعيِّ لَكِنْ هذا الطاعونُ من اللهِ عَلَىٰ وليس من البشر.

وفي قولِه: «فَيَمْكُثُ في بلدِه صابرًا يَعْلَمُ أنه لن يُصيِبَه إلا ما كتبَ اللهُ». دليلٌ على كيالِ توكُّلِه، لكن لو خرجَ لغير الفرارِ فهو جائزٌ كها سبَق.

كيف نَجْمَعُ بين قبولِ عمرَ هيئن لخبر واحدٍ وهو عبد الرحمن وبين طلبهِ من أبي موسى أن يَأتيَ بشاهدٍ آخر حينها طرق عليه الباب ثَلاثًا ثم انصرفً "؟

الجواب: أن عمرَ هيئ في هذا الموضع رأى أن عبدَ الرحمن لا يَحْتَاجُ إلى توثيقٍ؛ لأن عبد الرحمن بن عوفٍ أحدُ المبشرين بالجنةِ، وأيضًا وافقَ ما أخبر به ما اتَّفَق عليه هؤلاء النخبةِ فكان هذا دليلًا على أنه حتٌّ، وقرينةٌ على أن قولَه حسنٌ.

أما قضية أبي موسى فقد يكونُ أبو مُوسى أخبر بهذا الحديثِ ليُدَافِع عن نفسِه؛ لأن عمر أراد أن يُعَاقبَه لولا أنه أتى بالحديثِ، والإنسانُ الذي يُدافِعُ عن نفسِه قد يَفْهمُ الشيءَ على غير وجهه، فأراد عمر وفض أن يَتَبَبّت في هذا حتى لا يَبْقَى شبهة الأن الإخبار كالشهادة من بعض الوجوه، فهذا أبو موسى لما أخبر عن النبي عَلْنِالْمَلانَالِيلا وإن كان بعيدًا جدًّا أن يَتَعمَّد الكذبَ لمصلحةِ نفسه وهذا مستحيلٌ من حيث مرتبةُ الصحابةِ وفي لكن قد يَفْهمُ النصَّ على خلاف ما أراده الرسول عَلَيْالْمَلانَالِيلا فأرادَ عمرُ أن يَتَثبّت في هذا.

#### \* 经 经 \*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

٣٢- بابُ الرُّقي بالقرآنِ والمُعوِّذَاتِ.

٥٧٣٥ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَ النَّهِي أَنَّ النَّبِي عَلَيْ كَانَ يَنْفُثُ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٢٤٥)، ومسلم (٢١٥٣) (٢١٥٤).



فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ أَنْفَتُ عَلَيْهِ بِهِنَّ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِبَرَكَتِهَا.

فَسَأَلْتُ الزُّهْرِي كَيْفَ يَنْفَثُ قَالَ: كَانَ يَنْفِثُ عَلَى يَدَيْهِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ (١٠).

وهي قَالَ المؤلَفُ عَلَيْهُ اللهُ الرُّقَى بالقرآنِ والمُعَوِّذَاتِ». الرُّقَى: جمعُ رقية؛ وهي القراءةُ بالقرآن: هذا عامٌ، لكن قد يَكُونُ المرادُ به الخصوصَ؛ يَعْنِي: ما ثبَت أنه يُرْقى به من القرآن كالمعوذتين مثلًا.

﴿ ثُمْ قَالَ: "والمُعَوِّذَاتِ". وهي جمعٌ والمرادُ بها: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ۞ ﴿ اللَّكَانَ: ١]، ﴿ قُلْ هُو ٱللَّهُ أَحَــُدُ ۞ ﴿ اللَّالِانَ اللَّهُ عَلَيها ذلك من باب التغليبِ.

وفي الحديثِ: دليلٌ على أن الرسولَ ﷺ كان يَتَعَوَّذُ بالله ﷺ أو يَنْفُثُ على نفسِه بهذه المُعَوِّذُاتِ في المرضِ استشفاءً بِهنَّ واحترازًا بهنَّ من الشيطان الرجيمِ بل هو من كل شيءٍ.

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسْهُ:

٣٣- بابُ الرُّقَى بفاتحة الكتابِ. ويُذْكُرُ عن ابنِ عباس، عن النبيِّ عَلَيْهُ (١). ويُذْكُرُ عن ابنِ عباس، عن النبيِّ عَلَيْهُ (١). ٥٧٣٦ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْدٍ، عَنْ أَبِي اللهُمَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سِعْيدِ الْخُدْرِيِّ وَهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْهُ أَنَّوا عَلَى حَي مِنْ المُمَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْهُ أَنَّوا عَلَى حَي مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقُرُوهُمْ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِغَ سَيِّدُ أُولَئِكَ، فَقَالُوا: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْرَاقٍ؟ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا، وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا. فَجَعَلُوا لَهُمْ عَلْمَا مِنَ

(۱) أخرجه مسلم (۲۱۹۲) (۵۱).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري بصيغة التمريض كما في «الفتح» (١٩٨/١٠) ووصله كلفتك في الباب الذي يليه (٥٧٣٥) من حديث أبي مليكة عن ابن عباس. قال الحافظ في «الفتح» (١٩٨/١٠): هكذا ذكره بصيغة التمريض، وهو يعكر على ما تقرر بين أهل الحديث أن الذي يورده البخاري بصيغة التمريض لإ يكون على شرطه، مع أنه أخرج حديث ابن عباس في الرقية بفاتحة الكتاب عقب هذا الباب. وأجاب شيخنا في كلامه على علوم الحديث بأنه قد يصنع ذلك إذا ذكر الخبر بالمعنى، ولاشك أن خبر ابن عباس ليس فيه التصريح عن النبي على بالرقية بفاتحة الكتاب، وإنها فيه تقريره على ذلك، فنسبة ذلك صريحًا تكون نسبة معنوية، وقد علق البخاري بعض هذا الحديث بلفظه فأتى به مجزومًا كما تقدم في الإجارة في «باب ما يعطى في الرقية بفاتحة الكتاب» وقال ابن عباس «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» ثم قال شيخنا: لعل لابن عباس حديثًا آخر صريحًا في الرقية بفاتحة الكتاب ليس على شرطه فلذلك أتى به بصيغة التمريض. قلت: ولم يقع لي ذلك بعد التبع.



الشَّاءِ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ، وَيَتْفِلُ، فَبَرَأَ، فَأَتَوْا بِالشَّاءِ، فَقَالُوا: لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلُوهُ، فَضَحِكَ وَقَالَ: «وَمَا أَذْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْم» (١).

في هذا أيضًا القراءةُ بفاتحة الكتاب يُقْرَأُ بها على اللديغ، وعلى المريض لعموم قولِه عَيْ: «وما يُدْريكَ أنها رقيةٌ» وهي مُجَرَّبةٌ تُقْرأُ مرة أو مرتين أو ثلاثًا أو سبعًا حسب قوةِ المرضِ. وما يُدْريك أنها رقيةٌ يُسْتَشْفَى وَفَدُه عَلَيْكَ أَنها رقيةٌ يُسْتَشْفَى بها، وهذا من بابِ التقريرِ أنها كذلك.

وفي الحديثِ من الفوائد: أنه يَجُوزُ للإنسانِ أن يَأْخُذَ أجرًا على القراءةِ على المريضِ ولو بالقرآن؛ لأن النبي ﷺ أجاز هذا الذي أَخذه هؤ لاء الجهاعةُ.

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه يَنْبَغِي للمفتي إذا أراد أن يُطَمْئنَ المستفتي أن يَفْعَل ما أفتاه به؛ لأن هذا يُطَيِّب قلبَه كها قال بَمَانِّلاَ لَلْمَالِيَّلاَ: «خذوها واضْرِبُوا لِي بسهم».

وفيه من الفوائد: أن قِرَى الضيفِ مها جرى به العرفُّ حتى عند غير المسلمين، وهو كذلك قال اللهُ تعالى: ﴿ هَلْ أَنَنكَ كَذَلْكَ قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ هَلْ أَنَنكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ ﴾ [اللاتات:٢٠-٢٥] ...

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

٣٤- باب الشَّرطِ في الرُّقيةِ بقطيع منَ الغَنَم.

٥٧٣٧ - حَدَّثَنِي سِيدَانُ بْنُ مُضَارِبَ أَبُو مُحَمَّدِ الْبَاهِلِي، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرِ الْبَصْرِي -هُوَ صَدُوقٌ - يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَّاءُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ الأَخْنَسِ أَبُو مَالِكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي صَدُوقٌ - يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَّاءُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ الأَخْنَسِ أَبُو مَالِكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَلْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ مَرُّوا بِهَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ - أَوْ سَلِيمٌ - فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْهَاءِ فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقِ؟ إِنَّ فِي الْهَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا. فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْهَاءِ فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقِ؟ إِنَّ فِي الْهَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا. فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْهَاءِ فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقِ؟ إِنَّ فِي الْهَاءِ إِلْكَ أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُ وا ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اللهَ أَبِ اللهَ أَجْرًا. حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَخَذَ عَلَى وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ الله أَجْرًا. حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَخَذَ عَلَى

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۲۰۱) (۲۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير القرطبي» (٩/ ٦٤).

# كِتَابِ الله أَجْرًا. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ الله».

هذا يظهرُ واللهُ أعْلَمُ أنه هو القصةُ الأولى، لكن القصةُ الأولى من السياق الأولِ أتمُ فحديثُ أبي سعيدٍ يَدُلُّ على أن اللدغ كان بعدَ أن نزل هؤلاء القومُ وطلبُوا الضيافة ولم يُضيفوهم، وهذا يدُلُّ على أنهم نزَلُوا عليهم بعدَ أن لُدِغ؛ لأنه قال: مَرُّوا بهاءٍ فيهم لديغٌ. فالظاهرُ واللهُ أعلمُ أن هذا من اختلاف الرواياتِ، وأن القصةَ واحدةٌ؛ لأن كلها تَدُلُّ على القراءةِ بفاتحة الكتابِ، وعلى أنهم لم يقْرَءوا إلا بجُعل.

### قَالَ ابنُ حجرِ كَالْمُاكِالُ في «الفتح» (٤/ ٥٥٥):

أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي من طريق خارجة بن الصلتِ أن عمَّه مرَّ بقوم، وعندهم رجلٌ مجنونٌ موثقٌ في الحديد فقالوا: إنك جِئتَ من عندِ هذا الرجل بخيرٍ، فارْقِ لنا هذا الرجل...الحديث.اهـ.

فهذه قصةٌ غير السابقِة؛ لأن الذي في السابقةِ أنه لُدغ والرَّاقي في الأولى أبو سعيدٍ كها وقع مصرحًا به في بعضها، والثاني عمُّ خارجة فافترقا، وحديثُ ابن عباسٍ، وحديثُ أبي سعيدٍ في قصةٍ واحدةٍ.

### قَالَ ابنُ حجرٍ عَلَىٰهُ اللهِ في «الفتح» (١٠١/ ١٩٩):

فانطلقَ رجلٌ منهم لم أقِف على اسمِه، وقد تَقَدَّم شرحُ هذا الحديثِ مستوفى في كتابِ الإجارةِ، وبَيَّنْتُ فيه أنَّ حديثَ ابنِ عباسٍ وحديثَ أبي سعيدٍ في قصةٍ واحدةٍ، وأنها وقَعَتْ لهم مع الذي لُدغ، وأنه وقَعت للصحابةِ قصةٌ أُخْرى مع رجلٍ مصابِ بعقلهِ فأغنى ذلك عن إعادته هنا.اهـ

هو ما ذكر المصاب بعقله هنا إنها ذكر اللديغ. وعلى كلِّ حالٍ، المهمُ أن هذا فيه دليلٌ على أن الفاتحة رقيةٌ يُرْقَى بها.

ولكن قد يَقُولُ قائلٌ: إِننا نَقْرَأُ أحيانًا بالفاتحةِ ولا نجِدُ شفاءً للمريضِ؟

فالجواب: أنه سبَق أن قُلْنا: إنه لابدَّ من ثلاثة أمور: من محلِّ قابل، وقاريٍّ فاعل، ومقروء به.

فالمقروءُ به قد يكونُ واحدًا، ولكن يَتَخَلَّفُ الحكم إما لكُونِ القارئ غير فاعل ولا عازم و لا موقن، وإما لكونِ المقروءِ عليه -وهو المحلُّ- غيرَ قابلِ ولا يؤمِنُ بهذاً ولا يُصدُّقُ، وإنها يَفْعَلُ ذلك من باب التجربةِ، أو من باب المجاملةِ أو ما أشبه ذلك.

كما يُوجدُ من بعضِ الناسِ فمنهم ضعيفُ الإيهانِ فهم يَرَوْنَ أن هذه القراءاتِ لا تُفِيدُ، وأن الاستشفاءَ بالأمورِ الحسية الطبيعية أقرب من الاستشفاءِ بهذه الآياتِ، ولكنهم ضَلُّوا، فهذه الآياتِ إذا صادَفَتْ محلَّا قابلًا وقارئًا فاعلًا فلا شكَّ أنها أشَّدُ وأَسْرَعُ في إبراءِ المريضِ بإذن اللهِ. الآياتِ إذا صادَفَتْ محلَّا قابلًا وقارئًا فاعلًا فلا شكَّ أنها أشَّدُ وأَسْرَعُ في إبراءِ المريضِ بإذن اللهِ. في وفيه قولُه: «إن أحقَّ ما أخذتُم عليه أجرًا كتابُ اللهِ». يدُلُّ على جوازِ أخذِ الأجرِ في قراءة القرآن على نوعين:

النوعُ الأوَّلُ: أن يَأْخُذَ أجرةً على مجرد القراءةِ فهذا حرامٌ ولا يجُوزُ.

والثاني: أن يأخُذَ أجرةً على تعليمِ القرآنِ فالصحيحُ أن هذا لا بأسَ به؛ لأن التعليمَ عملٌ وتعبُّ، ويَحْتَاجُ إلى تَفهيمِ وإلى مهارسةٍ فجاز أخذُ العوضِ عليه.

أما مجرَّدُ أن يَقْرَأُ الإنسانُ ويَأْخُذَ عوضًا فهذا ما الذي يستفيده من قُرِئ عليه؟ لكن لو قَرَأْتَ على مريضٍ للاستشفاءِ تَأْخُذُ أجرًا؛ لأن هذه القراءة بمنزلةِ الدواءِ العاديِّ الحسيِّ وليست مجرَّدَ تلاوةٍ فقط، بل هي تلاوةٌ انتفَع بها هذا المُقْرُوءُ عليه، فجاز أَخْذُ العوضِ عليه.

وأما الذين يَقْرَءون بعوضٍ في الأشرطةِ فهم من هذا الجنسِ، فلا يَجُوزُ لهم ذلك؛ لأنهم يَقْرَءون بها . يَقْرَءون في الأشرطةِ من أجل أن تُباعَ فيَتَّجِروا بها .

أما الهاءُ الذي يُقْرَأُ فيه ؛ فَالظاهرُ أنه يَنْفعُ بإذنِ اللهِ؛ لأنه صَحَّ عن السلفِ، وروى أبو داود فيه حديثًا عن رسولِ الله ﷺ، فإذا فعَل الإنسانُ فلا بأسَ، ولكن بشرطِ أن يَعْلَمَ أو أن يَعْلِبَ على ظنِّه أنه ليس فيه مرضٌ، فإن كان فيه مرضٌ ربها يَزيدُ بصاقهُ أو ريقُه هذا المريضَ مرضًا.

#### \* 经 经 \*

## ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

٣٥- بَاب رقية العيْنِ.

٥٧٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ كَثِيرِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْبَدُ بْنُ خَالِدِ قَالَ: صَمِعْتُ عَبْدَ الله اللهُ عَنْ مَعْبَدُ بْنُ خَالِدِ قَالَ: صَمِعْتُ عَبْدَ الله اللهُ عَنْ صَنْ عَائِشَةَ هِ فَى مِنَ الْعَيْنِ ﴿ اللهِ عَلَيْهَ اللهُ عَنْ مَا يُسْتَرُقَى مِنَ الْعَيْنِ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ مَا يَعْنُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَشْقِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهُ عَمَّدُ بُنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةَ الدِّمَشْقِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهُ عَمَّدُ اللهُ عَلَيْهَ الدِّمَشْقِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢١٩٥) (٥٥).

ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ عَنْ أُنَّ النَّبِي ﷺ رَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ فَقَالَ: «اسْتَرْقُوا لَهَا، فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ» (١).

تَابَعَهُ عَبْدُ الله بَنُ سَالِم عَنِ الزُّبَيْدِي". وَقَالَ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِي أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنِ النَّبِي ﷺ". قَالَ القسطلانُّي تَظَاهُمَ اللهِ:

قولهُ تَعْلَلْلهُ: «بابُ رقيةِ العين». هنا الإضافةِ، من بابِ إضافةِ الشيءِ إلى سبب السبب؛ لأن العينَ هي سببُ المرضِ والمرضُ سببُ الرقيةِ؛ يَعْنِي: مستوجبٌ للرقيةِ، والرقيةُ؛ يعْنِي: القراءةُ.

والعين معروفة ومشهورةٌ؛ وهي عبارةٌ عن قوةٍ خفيةٍ تَخْرُجُ من قلبِ حاسدٍ -والعياذُ بالله- لا يُريدُ الخير لغيرهِ فيخرُجُ منه هذا الشيءُ الخبيثُ ويُصِيبُ المصابَ، وهي حقٌّ ثابتةٌ في الشرع وفي الحسِّ.

وجاءت في القرآن مشارًا إليها في قولهِ تعالى: ﴿وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَنْرِهِمْ لَمَّا سَمِعُواْ الذِّكْرَ﴾ [التَّكَلِمُ:١٠]. فإن بعضَ العلماءِ يَقُولُ ليُصِيبُونك بأعينهم (١).

أما في السنةِ فالعينُ فيها واضحةٌ ٥٠٠.

ومن الأشياءِ التي تَمْنَعُ العينَ أن يَحْرِصَ الإنسانُ على الأوراد الشرعيةِ مثل: آيةِ الكرسي والمعوذتين وغيرهما، فإن ذلك يحميه من العينِ ومن شرِّ كلِّ أحدٍ.

(۱) أخرجه مسلم (۲۱۹۷) (۵۹).

(٢) علقه البخاري بصيغة الجزم كما في «الفتح» (١٠/ ١٩٩)، ووصله الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٤٠٠) (٨٢٧٦) من طريق الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة. وانظر: «تغليق التعليق» (٥/ ٤٨).

(٤) انظر: «تفسير الطبري»(٢٩/ ٤٦)، و«البغوي» (٢٩/ ٤٦)، و«القرطبي» (١٨/ ٢٥٥)، و«تفسير ابن كثير» (٤١٠/٤).

(٥) ومن ذلك ما أخرجه البخاري (٥٦٤٤)، ومسلم (٢١٨٧) (٤١) من حديث أبي هريرة هيئ قال: قال رسول الله على: «العين حق».

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري بصيغة الجزم في الفتح (١٠/ ١٩٩) ووصله الطبراني في مسند الساميين (٣/ ٣٠) (١٧٤٥) قال: حدثنا عمرو بن إسحاق، حدثنا أبي، حدثنا عمرو، عن عبد الله بـن سـالم، عـن الزبيـدي...الحـديث. وانظر: «تغليق التعليق» (٥/ ٤٧).

وقولُه هنا في الحديثِ: «أمَر أن يُسْتَرْقَى من العين» وقولُه في الثاني: «اسْتَرْقُوا لها فإن بها النظرة» ربَّا يُقالُ: إن هذا الحديث يُقيدُ الحديث السابق في السبعين ألفًا الذين يَدْخُلُون الجنَّة بلا حسابٍ ولا عذابٍ فقال: «هم الذين لا يَسْتَرقُون » فيكُونُ المرادُ بذلك الحديثِ لا يَسْتَرقُون رُقى لا تُفيدُ ولا تَنْفَعُ، أما إذا كانت تُفِيدُ وتَنْفَعُ فإن الرسول عَلَيْ لا يَأْمُرُ بأمرٍ يُحْرَمُ به صاحبُه من دخولِ الجنَّة بلا حسابٍ، فإذا علمنا أن هذه الرقية نافعةٌ وأن نفعها مُطَرِدٌ يُؤن الاسترقاءَ بهذه الرقية لا يَنْقُلُ الإنسانَ من الوصفِ الذي يَسْتَحِقُّ به أن يَدْخُلَ الجنَّة بلا حسابٍ ولا عذابٍ.

وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلَكَ فَإِننَا نَقُولُ أَيضًا فِي الْكَيِّ؛ مِن قُولِه: «ولايكْتُوون» يَعْنِي: لا يَكْتُوون كيًّا لا يَنْفَعُ، فإن عُلِمَ أنه يَنْفَعُ فلا بأسَ، ولا يَخْرُجُ الإنسان من هذا الوصفِ.

وقد يُقالُ: أنه يفرَّق بين أن يَسْتَرقِيَ الإنسانُ لغيره وأن يَسْتَرقِيَ لنفسه؛ فإن في الحديثِ الثاني حديث زينبَ بنتِ أبي سلمة عن أمَّ سلمة أن الرسول رأى جاريةً في وجهها سَفْعَةٌ فأمرَ أن يُسْتَرَّقَى لها، وليست هي الطالبةَ للرقيةِ، ويُفَرَّقُ بين من يَطْلُبُ الشيءَ لنفسهِ، ومن يَطْلُبُه لغيرهِ.

ولهذا قُلنًا: إذا طَلَبْتَ الدعاءَ من غيرك لنفسِك فهر جائزٌ لكن لا يَنْبَغِي، وإن طَلَبْتَه لغيرك فهو من الأمورِ المندوبِ إليها، لها فيها من نفعِ الطالبِ والمطلوبِ له، كها لو قُلتَ لشخصِ: ادعُ اللهَ لفلانِ، فإن فيه كذا وكذا. فهذا طيب، وجاءت فيه الآثارُ<sup>(۱)</sup>.

ويُشْتَرَطُ في الرقيةِ شروطٌ حتى تكونَ شرعيةً.

الشرطُ الأولُ: ألَّا تتَضَمَّنَ شركًا فإذا تَضَمَّنَتْ شركًا فهذا حرامٌ ولا يَجُوزُ،كما لو كان يَدُعُو اللهِ اللهِ اللهِ عَاللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

والثاني: أن تَكُونَ معلومةَ المعني، فإن كانت مجهولةً كالطلاسم والبَّرْبَرَةِ<sup>١١</sup> ما تَسمَعُ القارئَ إلا يُبَرْبِرُ فقط فإنه لا يجوزُ، حتى يُعْرَفَ معناها.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٢) من ذلك ما رواه مسلم (٢٧٣٢) (٨٦) عن أبي الدرداء والنه على قال: قال رسول الله على «ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك له بمثل». وكذلك ما أخرجه أبو داود (٣٢٢١) وصححه الألباني في تعليقه على «السنن» من حديث عثمان بن عفان والنه على قال: قال رسول الله على عند فراغه من دفن الميت: «استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل» ووردت أحاديث غير ذلك كثيرة

<sup>(</sup>٢) البَرْبَرَة: التخليط في الكلام مع غضب ونفور. وانظر: «لسان الرب» (برر).

وهل يُشْتَرَطُ أن تَكُونَ باللغةِ العربية؟

نَقُولُ: ليس بشرط إذا لم تكن من القرآن، لكن إن كان يَقْرَأُ على شخص عربي فلتكن بالعربية؛ ليَفْهم ماذا يَقْرَأُ عليه به، وإلا فليس بلازم ولو بغير العربية وبناءً على ذلك لا يجوزُ أن نَذْهبَ إلى قارئٍ يَقْرَأُ ونحن يَغْلِبُ على ظننا أنه يَقْرَأُ بها هو شركٌ؛ لأننا نُعِينُه على شركهٍ؛ ولأن هذا الشركَ لا يُفِيدُ قطعًا، وإن أفاد ظاهرًا فالشيءُ حصَل عنده لا به، من باب الامتحانِ والاختبارِ.

\* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعَلَّلتْهُ:

٣٦- باب العين حق.

٥٧٤٠ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَهَمَم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْ مَعْنَ مَنْ النَّبِي عَلِي قَالَ: «الْعَيْنُ حَقُّ». وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ (١٠).

🗘 قولُه: «العينُ حق». يَعْنَي: أنها أمرٌ ثابتٌ واقعٌ.

وقولُه: «نهى عن الوشم». يَحْتَمِلُ أن الراوي أبا هريرةَ جمعَ بينهما؛ لأن الوشمَ تغييرٌ لخلقِ الله، والوشمُ هذا يَكُونُ فيه تزيينٌ وتجميلٌ، وإذا كان فيه تجميلٌ وتزيينٌ؛ فإن هذا سببٌ لإصابةِ العين؛ ولهذا الإنسانُ قبيحُ الوجهِ، سيئ العشرةِ لا تَلْحَقُه العينُ أبدًا؛ لأن الناسَ يُرِيدُون أن يَتَخَلَّصُوا منه، ولا يُريِدُون مثل هذه الأخلاقِ.

لكن لو يأْتِي إنسانٌ جميلٌ في الوجَه أو في العين، أو في الأنفِ، أو ما أشبه ذلك فقد يُصَابُ بالعينِ، ولهذا قَالَ بعضُ العلماءِ: يَنْبَغِي للإنسانِ الجميلِ ألَّا يَزِيدَ نفسَه جمالًا، خوفًا عليه من العين.

والنُّونَةُ قالوا: إنها النُّقرةُ التي تكُونُ في الذقنِ، أو تَكُونُ عَندما يَضْحَكُ الإنسانُ في الخدّ

(۱) أخرجه مسلم (۲۱۸۷) (٤١).

<sup>(</sup>٢) انظر: "زاد المعاد» (٤/ ١٧٣)، وفيه أن هذا من قول عثمان والنهي في النبي على وهذا الأثر ذكره الزمخشري في «الفائق في غريب الحديث» (١/ ٤٢٤)، وذكره الخطابي في «غريب الحديث» (١/ ٥٤)، وذكره ابن الجوزي في «غريب الحديث» (١/ ٣٣٧)، وانظر: «شرح السنة» (١١٦/١٣) للبغوي.



وهذا يُعْطِي جمالًا فيُخْشَى إذا رآه أحدٌ أن يُصِيبَه بالعين.

الحاصل: أن العين حقٌ لا شك وثابتةٌ ولا أحدَ يُنكِرها إطلاقًا، ومن أَنْكَرَها فإنه يُذكَرُ له ما صَحَّ عن الرسول عَلَيْالطَالاَوَالِيلُ ويُذكَرُ له أيضًا ما ثبَتَ في الوقائع السابقةِ واللاحقةِ حتى يَعْتَرفَ ويُقرَّ.

فإذا قال قائلٌ: هل الإصابة بالعينِ تَكُونُ وراثيةً؟

نقولُ: نعم قد تكُونُ وراثيةً، وقد يكُونُ صاحبُ العين له أو لادٌ كذلك.

ما هي العلاماتُ التي يُعْرَفُ بها أن الشخص مصابٌ بالعين؟

الجوابُ: هي معروفة فأحيانًا المصابُ بالعين يُشَاهِدُ العائنَ في منامِه في الرؤيا، وأحيانًا إذا كان شديدًا يُغمى عليه، وتَجِدُه يَتكَلَّمُ هو مُغمى عليه يقُولُ: فلانٌ وفلانٌ. وأحيانًا يَكُونُ الرجلُ الذي أصابه بالعين قد تكلَّم بكلامٍ فعَلِمه هذا، فَعُرِفَ أنه أصابهَ بعينهِ.

#### \* 经 ※

## ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ وَخَلَلْتُهُ:

٣٧- باب رقية الحية والعقرب.

٥٧٤١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّعْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ فَقَالَتْ: رَخَّصَ عَبْدُ الرَّعْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ فَقَالَتْ: رَخَّصَ النَّبِي عَلَيْ الرُّفْيَةَ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ (۱).

يَعْنِي: من ذواتِ السَّمومِ: الحيَّةِ والعقربِ، وقد مرَّ علينا حديثُ أبي سعيدٍ أنهم رَقُوا الله عَنِي الله عَلِي أنهم رَقُوا الله عَلِي الله عَلِي الله عَلِي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلِيهِ أنهم وَقُوا الله عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللهُو عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَشْهُ:

٣٨- باب رقية النبيِّ ﷺ.

٥٧٤٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتٌ عَلَى

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢١٩٣) (٥٢).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ اشْتَكَيْتُ. فَقَالَ أَنَسٌ: أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ الله ﷺ؟ قَالَ: بلى. قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَيًا».

٥٧٤٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي سُلَيْهَانُ، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مُسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَكُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ، يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَكُ النِّهِ عَلَيْ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ، يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَا النَّاسِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا » (أَنَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ الْبَاسَ، واشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُعَادِرُ سَقَمًا » (أَنْ

قَالَ شُفْيَانُ حَدَّثْتُ بِهِ مَنْصُورًا، فَحَدَّثَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ.

٥٧٤٤ - حَدَّنَنِي أَخْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّنَنَا النَّضْرُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُـرْوَةَ قَـالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّنَنَا النَّضْرُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُـرْوَةَ قَـالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَرْقِي يَقُولُ: «امْسَحِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، بِيَدِكَ السُّفَاءُ، لَا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ أَنْتَ» "أ.

٥٧٤٥ - حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ مِنْ اللهِ، تُرْبَهُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا» "أ.

[الحديث ٥٧٤٥ - طرفه في: ٥٧٤٦].

٥٧٤٦ حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَنْنَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِي ﷺ يَقُولُ فِي الرُّقْيَةِ: «تُرْبَةُ أَرْضِنَا، وَرِيقَةُ بَعْضِنَا، يُشْفَى، سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا» (ا).

قَالَ ابنُ حجرٍ تَظَلَفْهَ قِالَ فِي «الفتح» (١٠/ ٢٠٨):

وفي رواية (كانَ يَقُولُ للمريضِ بسم اللهِ». في رواية صدقة: «كان يَقُولُ في الرقيةِ». وفي رواية مسلم، عن ابن أبي عمرَ، عن سفيان زيادة في أوله ولفظه: كان إذا اشتكى الإنسانُ أو كانت به قرحةٌ أو جرحٌ قَالَ النبيُّ ﷺ بأصبعه هكذا -ووضَع سفيانُ سبابتَه بالأرضِ ثمَ رفعَها- «بسم الله».

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۱۹۱) (٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢١٩١) (٤٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢١٩٤) (٥٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.



🥎 قولُه: «تربةُ أرضنا». خبرُ مبتدأ محذوفٍ؛ أي: هذه تربةٌ.

وقولُه: «بريقةِ بعضنا». يدُلُّ على أنه كان يَتْفُلُ عند الرقيةِ، قال النووي: معنى الحديثِ أنه أخذ من ريقِ نفسهِ على إصبعهِ السبابةِ ثم وضعَها على الترابِ فعُلِق به شيءٌ منه ثم مسَح به الموضَع العليلَ، أو الجريح قائلًا الكلام المذكورَ في حالة المسح.

قَالَ القرطبي: فيه دلالةٌ على جوازِ الرقى من كل الآلام، وأن ذلك كان أمرًا فاشيًا معلومًا بينهم، قَالَ: ووضَع النبيُ على سبابتَه بالأرضِ ووضعها عليه يدُلُّ على استحباب ذلك عند الرقية ثم قال: وزعَم بعض علمائنا أن السرَّ فيه أن ترابَ الأرضِ لبرودتهِ ويبسه يبرئ الموضعَ الذي به الألم ويمْنَح المصاب المواد إليه ليبسه مع منفعته في تجفيف الجراح واندمالها.

قَالَ: وقالَ في الريق: إنه يخْتَصُّ بالتحليل والإنضاج وإبراء الجرح والورم لاسيَّما من الصائم الجاثع، وتعقَّبه القرطبيُّ أن ذلك إنها يتمُّ إذا وقعتْ المعالجة على قوانينها من مراعاة مقدار التراب والريق وملازمة ذلك في أوقاته، وإلا فالنفثُ ووضعُ السبابةِ على الأرض إنها يتعَلَّقُ بها ما ليس له بالُ ولا أثرٌ، وإنها هذا من بابِ التبركِ بأسهاء الله تعالى وآثار رسوله.

وأما وضع الإصبع بالأرضِ فلعله لخاصيةٍ في ذلك، أو لحكمة إخفاء آثار القدرة بمباشرة الأسباب المعتادةِ.

وقال البيضاوي: قد شهدَت المباحثُ الطبيةُ على أن للريق مدخلا في النضج وتعديل المزاج، وترابُ الوطن له تأثيرٌ في حفظ المزاج ودفع الضرر، فقد ذكرُوا أنه يَنْبَغِي للمسافر أن يَسْتَصْحِب تراب أرضِه إن عجزَ عن استصحاب مائها، حتى إذا ورَد المياه المختلفة جعل شيئًا منه في سقائه ليأمن مضرَّة ذلك.اهـ

[هذا غريبٌ وليس له أصلٌ].

### ثم قال تَظَلَّشُالْكِالًا:

ثم إن الرقى والعزائم لها آثارٌ عجيبةٌ تتقاعد العقولُ عن الوصولِ إلى كنهها. وقال التوربشتي: كأن المراد بالتربة الإشارةُ إلى فطرةِ آدم، والريقةُ إشارة إلى النطفةِ، كأنه تَضْرَّع بلسانِ الحالِ: أنك اخْترعْتَ الأصلَ الأوَّلَ من الترابِ، ثم أَبْدَعْتهَ منه من ماء مهينٍ، فَهَيِّنُ عليك أن تَشْفِى من كانت هذه نشأته.

وقال النووي: قيل المرادُ بأرضنا: أرض المدينة خاصةً لبركتها،وبعضِنا: رسول الله ﷺ

لشرف ريقه، فيكونُ ذلك مخصوصًا. وفيه نظر.

وله: «يُشْفَي سقيمُنا». ضُبط بالوجهين بضم أوله على البناء للمجهول وسقِيمُنا بالرفع وبفتح أوَّله على أن الفاعلَ مقدرٌ، وسقيمنا بالنصب على المفعولية.

تنبيه: أخرَجَ أبو داود والنسائي ما يُفسَّرُ به الشخصُ المرقى، وذلك في حديثِ عائشةَ أن النبيَّ على دخل على ثابت بن قيس بن شماس وهو مريضٌ فقال: «اكشف الباسَ، ربَّ النبيِّ عليه، ثم صبه عليه.اهـ الناسِ». ثم أخذ ترابًا من بطحان فجعَله في قدح، ثم نفثَ عليه، ثم صبه عليه.اهـ

هذا مما يدُلُّ على أن القراءةَ في الماءِ لها أصلُ لأنه أخذَ ماءً من بطْحانَ، وبطحانُ وادٍ هناك.

الظاهرُ لي: أن هذا الاستشفاء إنها يكونُ في القرحة وشبهها، وربها يَكُونُ أيضًا في المرضِ المعامِّ عالم المرضِ العامِّ كالحمى فلا أظُنُ أن الرسولَ عَلَيْ يَفْعلُ هذا؛ لأنه يَلْزَمُ منه الموضعيِّ، أما في المرضِ العامِّ كالحمى فلا أظُنُ أن الرسولَ عَلَيْ يَفْعلُ هذا؛ لأنه يَلْزَمُ منه أن يَمْسَحَ بهذا الترابِ وبهذا الريق جميع البدنِ وهذا متعذِّرٌ فيكُونُ الرسولُ عَلَيْ المَلَّا اللَّهِ يَقرَأُ بهذا الترابِ؛ يَعْنِي: يَبُلُّ ريقَه بأصبعه ويَضَعُها على التراب فتَحْمِلُ التراب، وهذا الترابُ أيضًا يكونُ رطبًا بواسطةِ الريق فإذا مسَح به محلَّ الجرح أو محلَّ الألم الموضعيِّ نفَع بإذن اللهِ.

وتَخْصيصُ الترابِ بأرض المدينةِ وجعلَ البعضُ ذلك خاصًا بالنبيِّ عَلَيْهِ كَما قال ابن حجرٍ فيه نظرٌ، فالظاهرُ أن هذا عامٌّ والله عَجَلُ قد يَجْعَلُ الشفاءَ في مثل هذه الأمورِ.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

٣٩- باب النَّفْثِ في الرقيةِ.

٧٤٧ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ كُلْدٍ، حَدَّثَنَا شُلَيْهَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَادَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ يَقُولُ: «الرُّؤْيَا مِنَ الله، وَالْحُلْمُ مِنَ اللهَيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكُرَهُهُ فَلْيُنْفِثْ حِينَ يَسْتَيْقِظُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ \* (اللهُ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَإِنْ كُنْتُ لأَرَى الرُّؤْيَا أَنْقَلَ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلِ، فَمَا هُو إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فَهَا أَبُالِيهَا (ا).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۲۲۱) (۲).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في «الفتح» (١٠/ ٢٠٩): هو موصول بالإسناد المذكور.



٩ ٩٧٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْر، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ الله عَلَى انْطَلَقُوا فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوا بِحَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ، فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيَّدُ ذَلِكَ الْحَي، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيء ، لا يَنْفَعُهُ شَيء ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَوُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ قَدْ نَزُلُوا بِكُمْ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيء ، فَأَتُوهُم فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ، فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيء ، لَكُو أَيْتُهُم شَيء ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَالله إِنِّي لَرَاق، وَلَكِنْ وَالله لَا يَنْفَعُهُ شَيء ، فَهَلْ عِنْدُ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيء ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَالله إِنِّي لَرَاقٍ، وَلَكِنْ وَالله لَقِي السَّعَظَى يَنْفُونَا، فَهَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا. فَصَالَحُوهُمْ عَلَى لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَهَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلُهُ مُ لَا مُعْلَى لَرَاقٍ، وَلَكِنْ وَالله قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ. فَالله إِنْفَالَكُوهُمْ عَلَى يَتُفُونَا، فَهَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلُهُ مُ اللَّذِي كَانَ الْمَالَقَ فَجَعَلَ يَتُفُلُ وَيَقُومُ أَنَا وَيَقُومُ اللّه عَلَى رَسُولِ الله عَلَى الله عَلَى مَعَلَى الله عَلَى مَعَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

أما الحديث الأوَّل: «الروَّيا من الله والحلمُ من الشيطانِ». فالروَيا: ما يَرَاه الإنسانُ في منامه، والغالبُ أنها تَكُونُ روَيا حقِّ؛ يَعْنِي: ليس فيها شيءٌ يُزْعِجُ أو شيءٌ يُنكَرُ؛ ولهذا لها قال رجلٌ للنبيِّ عَلَيْلِكَالْهَالِيلِي يَارسول الله إني رَأَيْتُ في المنامِ أن أحدًا ضربني حتى أبان رأسي وأن رأسي هرَب فجَعَلْتُ أَشْتَدُ وراءهَ سعيًا. قال له النبيُّ عَلَيْلَاكَالْهَالِيلِي: «لا تُحَدِّثُ الناسَ بتلاعبِ الشيطانِ بك في منامكْ» "ا. يعْنِي: الشيطانُ تلاعبَ بك في منامك؛ لأنه ليس معقولًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۲۰۱) (۲۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٢٦٨) (١٥).



هذا. يَضْرِبُ الرأسَ ويَهْرَبُ الرأسُ، وهذا يَلْحَقُ به، لاشكَّ أن هذا من تلاعبِ الشيطانِ به. كذلك أيضًا قد يكُونُ الحُلمُ مها يُفَكِّرُ فيه الإنسانُ في يقظتِه، فقد يَكُونُ قد أهمَّه أمرٌ أو شدَّةٌ فهذه تتَعَلَّقُ نفسُه به فإذا نام فإن النفسَ تتَخيَّلُه، هذان اثنان.

الثالث: الرؤيا من الله عَلَى التي يَظْهُرُ عليها أنها صحيحة صادقة، وهي ضربُ أمثالٍ يَسْتَنْتِجُ بها الإنسانُ معناها ويُعَبِّرُها ويُفَسِّرُها، والناسُ يخْتَلِفون في تعبير الرؤيا، منهم الجيدُ، ومنهم المتوسطُ، ومنهم المتخرِّص، ولا يَجُوزُ لأحدِ أن يَعْبُرَ الرؤيا إلا وعنده علمٌ وغلبة ظنِّ؛ لأن الرؤيا جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءًا من النبوةِ "وتَفْسِيرها كتفسيرِ الوحي فلا يَجُوزُ لك أن تَعْبُرَ الرؤيا إلا بعلم.

ثم إنه قد يُسْتَعَانُ بحالِ الشخصِ الرائي على تفسير رؤيتِه وما يُحِيطُ به؛ ولهذا ربها يرى رجلان رؤيا واحدةً يُفَسِّرُها لشخصِ بشيءٍ والآخر بشيءٍ آخر.

رأى النبيُ ﷺ قُبيلَ خروجهِ إلى أحدِ رأى بقرًا تُنْحَرُ، ورأى في سيفِه ثُلْمةً ورؤيا الرسول ﷺ حقَّ؛ لأنه لا يَأْتِيه الحُلمُ؛ لأن الحُلْمَ من الشيطانِ؛ والشيطان لا يَأْتِيه فرأى بقرًا تُنْحَرُ ورأى في سيفهِ ثُلْمَةً، ورأى سوارين لَبِسَها ثم نفَخها فطارًا. أَوَّلَها الرسول عَلَيُلْ الْمَلْالِيِلِيْ بَان البقر أصحابه يُسْتَشْهَدُون فاسْتَشْهدَ منهم سبعون نفرًا في أحدٍ.

وأما الثُلْمَةُ في سيفِه فهو رجلٌ من أهل بيتِه يُسْتَشهَدُ، فاسْتُشْهِدَ حمزةُ والله وأوَّلَه بذلك؛ لأن السيفَ يَحْتَمِي به الإنسانُ ويَقْدُمُ به، وكذلك العشيرةُ يَحْتَمِي بها الإنسانُ ويَقْدُمُ بها؛ ولهذا يُسَمُّونها عصبةً؛ يَعْنِي: يعصبون الإنسانَ ويُقوُّونه، فلها رأى ثُلْمَةً في سيفِه عرف أنه سيفُة تُلُ أحدٌ من أهل بيتِه، لكنه ما أعلم الناسَ به.

وأما السواران ففسَّرهُما بأنهما كاذبان يدَّعِيانِ الرسالةَ، ويَكْذِبان عليه فنَفَخَهما، فلم يَحْتَجُ إلى كبير عناءِ سوى النفخ حتى زالِ أمرُهما بالكليَّةِ".

وهناك كتابٌ يُنْسَبُ إلى ابن سيرينَ رَحَمَلَتُهُ يُسَمَّى تعبيرُ الرؤيا، ولكن هذا الكتابُ لا يَجُوزُ أن نُعَبِّرُ الرؤيا على مقتضى ما فيه؛ لأنها كما قُلتُ تَخْتَلِفُ بحسب الرائي، ولا يُمكِنُ أن نَقُولَ بقولٍ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) جمع الشيخ تخلفه بين حديثين، الأول عند البخاري (٣٦٢٢)، ومسلم (٢٢٧٢) (٢٠) والثاني عند البخاري أيضًا (٣٦١)، ومسلم (٢٧٧٤).



عامِّ أنه أيُّ إنسانٍ يَرَى كذا فهو معناه كذا أبدًا، لكن حسب حالِ الإنسانِ.

فيوسفُ عَلِيَةِ دَخَلَ معه السحنُ فتيان قال أحدُهما ﴿إِنِّ آرَىنِيَ أَعْصِرُ خَمْرًا ﴾ [فَلْمُنَاتًا]. وقالَ الآخر: ﴿إِنِّ أَرَىنِيَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ﴾. قَالَ: ﴿أَمَّا أَحُدُكُمَا فَيَسَقِى رَبَّهُۥ خَمْرًا ﴾ [فَلْمُنَاد؛]. ﴿وَأَمَا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ ٤٠. سبحان اللهِ؛ يَعْنِي: الربط بين هذا وهذا قد يَظُنُّه الإنسانُ بعيدًا لكن عند المعبرين للرؤيا يَرَوْنَه قريبًا.

الحاصل: أن الرسول عَلَيْ أرشَد الإنسانَ إذا رأى ما يَكْرَه أن يَنْفُثَ حين يَسْتَيقظُ ثلاث مراتٍ، وَيَتَعَوَّذُ من شرِّهَا، وهذا أحدُ ما أمَرَ به عَلَيْكَ اللَّهُ الْ تَنْفُثَ ثلاثَ مَرَّاتٍ وتَقُولُ: اللَّهم إني أعُوذُ بك من شرِّ ما رَأَيْتُ، ومن شَرِّ الشيطانِ. هذه واحدةٌ.

ثانيًا: تَنْقَلِبُ على جنبك الآخرِ (١٠)، فإذا كُنْتَ حِين رأَيْتَ هذه الرؤْيَا التي أَرْعَبَتْك على الأيسر.

ثَالْنًا: أَن تَقُومَ -لو عادت فحينئذِ تَقُومُ- وتَتَوضَّأُ وتُصَلِّي حَتَّى يَزُولَ عنك أَثْرُها.

رابعًا: ألَّا تُخْبِرَ بها أحدًا لا صديقًا، ولا عدوًّا، ولا معبَّرًا ولا غير معبِّر، فإذا صَنَعْتَ هذه الأشياءَ الأربعةَ فإنها لا تَضُرُّك أبدًا.

أحيانًا يَأْتِكَ رجلٌ ويَقُولُ: أنا رَأَيْتُ ما أَكْرَهُ هذا تَقُولُ: افعَلْ كذا فلن تَضُرَّك كها قال الرسولُ عَلَيْ فيقُولُ: لا أَسْتَطِيعُ أنا ولا غيرِي. فيلحُّ عليك في الرسولُ عَلَيْ فيقُولُ: لا أَسْتَطِيعُ أنا ولا غيرِي. فيلحُّ عليك في الطلب مثل هذا يَنْبَغِي أن تَنْصَحَه بأن تقولَ له: يا أخي هذا أمر الرسولِ عَلَيْ أَعْطَانا هذا الأمر الذي يُريحُنا، فأنْتَ إذا عَلِمْتَ ما أمَر به الرسولُ عَلَيْلُظَلْوَالِكُ كأنَّك لم تَرَها إطْلاقًا.

ولَهذا يَقُولُ أبو سلمةَ هِيُنُكِ: فما هو إلَّا أن سَمِعْتُ هذا الحديث فما أُبَالِيها. حتى إن بعض الصحابةِ يَقُولُون: إننا نَرَى الرؤْيا نُمْرضُ منها مرضًا فلما حدَّثَنا رسولُ الله ﷺ بهذا الحديثِ اسْتَرَحْنَا اللهَ عَلَيْ اللهَ اللهَ عَلَيْ بهذا الحديثِ اسْتَرَحْنَا اللهَ عَلَى الإنسانِ أن يُريحَ نفسَه، فأيُّ شيءٍ تَرَاه تَكْرَهُه في نفسِك أو في غيرِك فَاعْمَل هذا العمل، ولا يَضُرُّك بإذنِ اللهِ.

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۲۲۱) (۵).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ خَمَّالْمُنْ آقَالُ:

٤٠ - بابُ مَسْح الرَّاقي الوَجَعَ بِيَدِه اليُمْنَى.

• ٥٧٥ - حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَسِ، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَالَتْ: كَانَ النَّبِي ﷺ يُعَوِّذُ بَعْضَهُمْ يَمْسَحُهُ بِيَمِينِهِ: مُسْلِم، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، فَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنَحْوِهِ ("). فَذَكُرْتُهُ لِمَنْصُورٍ، فَحَدَّثَنِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنَحْوِهِ (").

١ ٤ - بَابِ فِي المَرْأَةِ تَرْقِي الرَّجُلِ.

٥٧٥١ - حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الجعْفِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ النَّهِ عَلَى نَفْسِهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ النَّهِ عَلَى نَفْسِهِ لِيرَكَتِهَا. بِالْمُعَوِّذَاتِ، فَلَيَّ ثَقُلُ كُنْتُ أَنَا أَنْفِثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ، فَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِبَرَكَتِهَا.

فَسَأَلْتُ ابْنَ شِهَابِ كَيْفَ كَانَ يَنْفِثُ؟ قَالَ: يَنْفِثُ عَلَى يَدَيْهِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ". ٤٢ - بابُ مَنْ لَمْ يَرِقِ.

٧٥٧٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بُنُ نَمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّ الللللِهُ وَرَسُولِهِ، وَلَكِنْ هَوْ لَاءِ هُمْ أَبْنَاوُنَا، فَبَلَغُ النَّي عَلَى اللَّهُ الللللَّ وَرَسُولِهِ، وَلَكِنْ هَوْ لَاءِ هُمْ أَبْنَاوُنَا، فَبَلَغُ النَّي عَلَيْ فَقَالَ: الْمُعْمَ الَّذِينَ لَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ». فَقَامُ عُكَاشَةُ بْنُ عِصْنِ فَقَالَ: أَمِنْ اللَّهُ اللللْهُ وَلَا يَكْتَوْونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكُونَ ". فَقَامُ عَاللَهُ اللللللْهُ وَلَا يَكْتُونَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَا اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۱۹۱) (٤٦).

 <sup>(</sup>٢) قَالَ الحافظ تَظَلَمْتَالَ في «الفتح» (١٠/ ٢٠٧): هو موصول بالإسناد المذكور.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۱۹۲) (۵۰).

# رَسُولَ الله؟ قَالَ: «نَعَمْ». فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا؟ فَقَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ»(١).

فالصواب: أن ما رُوي عن النبيِّ عَلَيْكَالْآلِكِلُمْ أنه قال: «لا يَرْقُونَ» أنه لا أصلَ له، وأن الصواب: «لا يَسْتَرْقُونَ» وبينهما فرق، فالاسترقاءُ طلبُ الرقيةِ والرقيةُ أن يَقْرَأَ الإنسانُ على نفسِه أو على غيره.

### قَالَ ابن حجرٍ تَعْمَلْنَاتَهَالُا فِي «الفتح»:

وَلُه: «بابُ من لم يَرْقِ». هو بفتح أوَّلِه وكسرِ القافِ مبنيًّا للفاعلِ، وبضم أوَّلِه وفتح القاف مبنيًّا للمفعول.

والغرضُ منه هنا قولُه: «هُم الذين لا يَتَطَيَّرُونَ ولا يَكْتَوون ولا يَسْتَرْقُون».

فأما الطيرةُ فسيأتي ذكرُها بعدَ هذا.

وأما الكيُّ فتَقَدَّم ذكرُ ما فيه هناك، وأما الرقيةُ فتمسك بهذا الحديث من كره الرقى والكيَّ من بين سائرِ الأدويةِ، وزعَم أنها قادحان في التوكُّلِ دونَ غيرهما، وأجاب العلماءُ عن ذلك بأجوبة:

أحدُها: قاله الطبريُّ والهازريُّ وطائفةٌ: أنه محمولٌ على من جانب اعتقاد الطبائعيين في أن الأدوية تنفعُ بطبعها كما كان أهلُ الجاهليةِ يَعْتَقِدُونَ.

وقال غيرُه: الرقى التي يحْمَدُ تركُها ما كان من كلامِ الجاهليةِ ومن الذي لا يعقلُ معناه لاحتهالِ أن يكونَ كفرًا، بخلافِ الرقى بالذكرِ ونحوه. وتَعَقَّبَهُ عياضٌ وغيرُه بأن الحديثَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۲۰) (۳۷۱) (۳۷۲).

<sup>(</sup>٢) انظر تهام البحث في: «الرد على البكري» (١/ ٣٨٣)، و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (١/ ٣٢٨، ٣٢٨)، و«زاد المعاد» (١/ ٤٩٥)، و«حادي الأرواح» (١/ ٨٩)، و«مفتاح دار السعادة» (٢/ ٢٣٤).

يدلُّ على أن للسبعين ألفًا مزيةً على غيرهم وفضيلةً انْفَرَدُوا بها عمن شارَكهم في أصل الفضل والديانة، ومن كان يَعْتَقِدُ أن الأدويةَ تؤثِّرُ بِطَبْعِهَا أو يستعمل رقى الجاهلية ونحوها فليس مسلمًا، فلم يَسْلَمْ هذا الجوابُ.

ثانيها: قَالَ الداوديُّ وطائفةٌ: إن المراد بالحديث الذين يَجْتَنِبُون فعلَ ذلك في الصحةِ خشيةَ وقوع الداءِ، وأما من يَسْتَعْمِلُ الدواءَ بعدَ وقوع الداءِ به فلا.

وقد قدَّمتُ هذا عن ابن قتيبةَ وغيرِه في «باب مَن اكْتَوى»، وهذا اختيارُ ابنِ عبدِ البرِّ، غير أنه مُعْتَرضٌ بها قدَّمْتُه من ثبوت الاستعاذةِ قبل وقوع الداءِ.

ثالثها: قَالَ الحليميُّ: يُحْتَمَلُ أَن يَكُونَ المرادُ بهو لاء المذكورين في الحديث من غفل عن أحوالِ الدنيا وما فيها من الأسباب المعَّدةِ لدفعِ العوارضِ، فهم لا يَعْرِفُونَ الاكتواءَ ولا الاسترقاءَ، وليس لهم ملجأُ فيما يَعْتريْهِم إلا الدعاءَ والاعتصامَ بالله، والرضا بقضائِه ، فهم غافلون عن طبِّ الأطباءِ ورقى الرقاةِ ولا يُحْسِنُون من ذلك شيئًا، والله أعلم.

رابعها: أن المراد بتركِ الرقى والكي الاعتهادُ على الله في دفع الداء والرضا بقدرِه، لا القدح في جوازِ ذلك لثبوتِ وقوعِه في الأحاديثِ الصحيحةِ وعن السلفِ الصالحِ لكنْ مقامُ الرضَا والتسليمِ أعلى مِن تعاطِي الأسبابِ، وإلى هذا نحا الخطابيُّ ومن تبعه. قال ابنُ الأثيرِ هذا من صفةِ الأولياءِ المعرضِين عن الدنيا وأسبابِها وعلائِقها، وهؤلاءِ هم خواصُّ الأولياءِ. ولا يَرِدُ على هذا وقوعُ ذلك من النَّبِيِّ عَلَيُّ فعلًا وأمرًا؛ لأنه كان في أعلى مقاماتِ العرفانِ ودرجاتِ التوكُّلِ، فكان ذلك من النَّبِيِّ عَلَيْ فعلا والمجوازِ، ومع ذلك فلا يَنقُصُ ذلك من توكُّلِه؛ لأنه كان كاملَ التوكُّلِ يقينًا فلا يؤثِّر فيه تَعاطِي الأسباب شيئًا، بخلاف غيرِه ولو كان كثيرَ التوكُّلِ، لكن من ترك الأسبابَ وفوَّض وأخْلصَ في ذلك كان أرفعَ مَقامًا. قال كان كثيرَ التوكُّلِ، لكن من ترك الأسبابَ وفوَّض وأخْلصَ في ذلك كان أرفعَ مَقامًا. قال الطبري: قبل لا يستحقُّ التوكُّلِ إلا من لم يخالطُ قلبَه خوفٌ من شيء البتةَ حتى السَّبُع الطبري: قبل لا يستحقُّ التوكُّل إلا من لم يخالطُ قلبَه خوفٌ من شيء البتة حتى السَّبُع في طلب رزقٍ ولا في مداواةِ ألم، والحقُّ أن من وثَق الضارِي والعدوِ العادِي، ولا من لم يقدحُ في توكُّلِه تَعَاطِيه الأسبابَ اتباعًا لسنتِه وسنة رسولِه، بالله وأيقن أن قضاءه عليه ماضٍ لم يقدحُ في توكُّلِه تَعَاطِيه الأسبابَ اتباعًا لسنتِه وسنة رسولِه، فقد ظاهر على المدينةِ، وهاجرَ هو، وتعاطَى وخندق حولَ المدينةِ، وأذِن في الهجرةِ إلى الحبشةِ وإلى المدينةِ، وهاجرَ هو، وتعاطَى أسبابَ الأكل والشربِ، وأذَخرَ لأهلِه قوتَهم ولم يَنتظرُ أن ينزل عليه مِن الساء، وهو كان



أحقَّ الخلق أن يَحصلَ له ذلك، وقال الذي سأله: أعقلُ ناقتِي أو أَدعُها؟ قال: «اعقلُها ورحَقُلُها والله أعلمُ.اهـ وتوكَّلُ» فأشار إلى أن الاحترازَ لا يدفعُ التوكُّلُ، والله أعلمُ.اهـ

#### \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحْلَلْتُهُ:

٤٣ - باب الطيرة.

٥٧٥٣ - حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَسُّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ، وَالـشُّوْمُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ، وَالدَّابَةِ» (۱).

٥٧٥٤ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَهَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «لَا طِيَرَةَ، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ». قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ» (١١).

أَقَالَ المؤلفُ رَحَلَقَهُ: «بابُ الطِّيرَة». والطِّيرَةُ: اسمُ مصدرٍ «تَطَيَّر»، كالخيرةِ اسمُ مصدرٍ لتَخَيَّر، وهي في الأصلِ التشاؤمُ بالطيورِ، ولكنها صارت في الاصطلاحِ أعمَّ من ذلك؛ فهي التشاؤم بمرئيِّ أو مسموع، أو زمانٍ، أو مكانٍ.

فالمرئيُّ: مثلُ أن يَرَى شيئًا فَيَتَشَاءَمُ.

والمسموعُ: يَسْمَعَ صوتًا يَقُولُ مثلًا: يا رابح، أو يا خاسرُ أو ما أشبه ذلك فيَتشاءَمُ. والزمان: كأن يَتَشَاءَمَ بيومٍ من الأيامِ، أو بشهرٍ من الأشهرِ، أو ما أشبه هذا.

والمكان: أن يتشاءَمَ ببقعةً، معيَّنةٍ.

والأصلُ فيها أنها حرامٌ، بل ورَد عن الرسولِ عَلَيْلِكَلْوَلِكُلْ أَنها من الشركِ"؛ لأن الإنسانَ إذا علَّق قلبَه بغيرِ اللهِ في مثلِ هذه الأمورِ فإنه يَتْعَبُ، وتَلْحَقُهُ من الوساوسِ، والهمومِ، والغمومِ، والغمومِ ما يَضُرُّه في تصرُّفِه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۲۲۵) (۱۱٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢٢٣) (١١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٣٨٩) (٣٦٨٧)، وأبو داود (٣٩١٠)، والترمذي (١٦١٤) وابن ماجه (٣٥٣٨) وصححه الشيخ الألباني كما في تعليقه على «السنن».



والشارعُ يُرِيدُ من أبناءِ الإسلامِ أن يَكُونُوا دائمًا في انشراحِ صدرٍ، وسعةِ نفسٍ، حتَّى تَكُونَ الدنيا أمامَهم مفتوحةً لا مغلقةً بالأحزانِ والغموم والهموم.

هنا يَقُولُ الرسولُ عَلَيْ لِللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْوَى ، وسَبَقَ الكلامُ عليهًا.

🗘 وقوله: «لا طِيَرَةً». يَعْنِي: لا شيءَ يُتَشَاءَمُ به ويُتَطيَّرُ به.

وقوله: «والشُؤمُ في ثَلاثٍ: في المرأةِ والدَّارِ، والدَّابَّةِ» يَعْنِي: أَنَّه قد يَكُونُ الشؤمُ من غيرِ تشاؤم بهذه الأشياءِ في المرأةِ، والدارِ، والدابةِ.

فالمرَّأَةُ رَبَّما يَتَزَوَّجُ الإنسانُ بامرأةٍ ثُم يَجِدُ منها نكدًا وتعبًا في مالِه، وفي فِكْرِه وفي بدنِه وإذا طَلَقها استراح.

وكذلك أيضًا قد يَكُونُ في الدارِ فكُلُّ يومٍ يَنْكَسِرُ منها خشبةٌ أو بابٌ أو ما أشبَه ذلك، وإذا دخلَها انْقَبَض ولم يَسْتَأْنِسْ.

وكذلك الدَّابةُ فالمركوب قد يَكُون مثلًا حرونًا، أو خمولًا، ويَتَأَذَّى بها أو تَكْثُرُ أَمْرَاضُها، وكذلك بالنسبةِ للدابةِ نَقُولُ مثلُها السيارة.

فهذا أمرٌ مُشَاهَدٌ، فبعضُ الأشياءِ يَكُونُ فيه بركةٌ، ولا يَحْصُلُ على الإنسانِ منه خسرانٌ ولا تعبٌ، وبعضُها بالعكسِ.

وأما الفالُ: فهو أعْجَبُ إلى النبيِّ ﷺ حتى قال: إنه خيرُ الطيرَةِ وهو أن الإنسان يَسْمَعُ كلمةً سهلٍ أو رابح أو ما شابه كلمةً تَجْعَلُه يَنْشَطُ على ما يُرِيدُ من فعلِ الخيرِ، مثل أن يَسْمَعَ كلمةَ سهلٍ أو رابح أو ما شابه ذلك، ولو على لسانِ إنسانٍ ما يَقْصدها لكن يَتَفَاءَلُ بها.

ويرى رؤيا يَتَفَاءَلُ بها إذا همَّ بشيءٍ رأى رؤيا فتَحُثُّه على فعلِه (١٠).

الحاصل: أن الفألَ طيبٌ؛ لأنه يَسُرُّ النفسَ ويُنَشِّطُها ويُرغِّبُها في فعلِ الخيرِ، فلهذا قَالَ الرسولُ عَلَيْهِ الفَالِيَّةِ: «خَيْرُها الفَأْلُ». الشؤم في هذه الثلاث فقط وهل هذا مراده حصر الشؤم في هذه الثلاث؟

<sup>(</sup>۱) روى الترمذي (١٦١٦) عن أنس بين وصححه: أن النبي على كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع: يا نجيح، يا راشد. وروى أبو داود (٣٩٢٠) عن بريدة بين أن النبي على كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملًا يسأله عن اسمه، فإذا أعجبه فرح به، وإن كره اسمه رؤي كراهته ذلك في وجهه. وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٧٦٢).



الجواب: نعم ويقاس عليه مثل الدار والدابة وغير هذا لو قيس عليها غيرها يمكن، الدكان يقاس على الدار، والدابة يقاس عليها السيارة.

#### \*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَلَلْلهُ:

٤٤ - بابُ الفألِ.

٥٧٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هِنَ قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ: «لَا طِيَرَةَ، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ». قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ» (١٠).

٥٧٥٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ هِ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ، الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ» (١).

إذا قال قائلٌ: لهاذا أتى المؤلفُ بهذا البابِ في كتابِ الطبِّ والمرضى؟

الجوابُ أن نقولُ: لأنَّ المرضَى كثيرًا ما يَتَطَيَّرُونَ فقد يَدْخُلُ على المريضِ رجلٌ فيَتَطيَّرُ به أو يَكْرَهُه ويَتَشَاءَمُ ويَقُولُ: زاد مرضي به.

وكذلك يَتَشَاءَمُ في بعضِ الأيامِ كالأربعاءِ، والثلاثاءِ، أو في بعضِ أيامِ الشهرِ كيومِ ثمان وعشرين أو يومِ عشرةٍ أو ما أشبَه ذلك. فلهذا أتى المؤلف تَخَلَشُهُ بهذا البابِ في كتابِ الطبِّ والمرضى.

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَشْهُ:

٥٤ - باب لا هَامَةً.

٥٧٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَصِين، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلا هَامَةً، وَلا صَفَّرَ "".

﴾ قولُه: «لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، ولَا هَامَةَ». قد سَبَق الكلامُ عليه، و «صَفَر» قُلْنَا: إنه إما

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۲۲۳) (۱۱۰).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢٢٤) (١١١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۲۲۰) (۱۰۲).



داءٌ في البطنِ، وإما إنه الشهرُ الذي بين محرمٍ وربيعٍ، وأنهم كانوا يَتَشَاءَمُون به.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَلَّهُ اللَّهُ الْدُورُ وَ الْمُكَالَةِ.

٥٧٥٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُـذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَ الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِي حَامِلٌ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا اللَّذِي فِي بَطْنِهَا، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَ اللَّذِي فِي بَطْنِهَا وَهُي حَامِلٌ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا اللَّذِي فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَضَى أَنَّ دِيَةً مَا فِي بَطْنِهَا عُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، فَقَالَ وَلِي الْمَرْأَةِ الَّتِي غَلِمَ الْمَرْأَةِ الَّتِي عَلَيْهُ فَعَضَى أَنَّ دِيَةً مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، فَقَالَ وَلِي الْمَرْأَةِ الَّتِي غَلِمَ الْمَرْأَةِ الْتِي عَنْ مَرْمَتْ : كَيْفَ أَعْرَمُ يَا رَسُولَ الله مَنْ لَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ، وَلَا اسْتَهَلَ، فَمِثْلُ ذَلِكَ غُرَمَتْ: كَيْفَ أَعْرَمُ يَا رَسُولَ الله مَنْ لَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ، وَلَا اسْتَهَلَ، فَمِثْلُ ذَلِكَ عُطَلِّلُ. فَقَالَ النَّبِي ﷺ: "إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ".

٥٧٥٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَ أَنَّ الْمُرَاتَيْنِ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى فِيهِ النَّبِي ﷺ بِغُرَّةٍ عَبْدِ أَوْ وَلِيدَةٍ ". الْمُرَاتَيْنِ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى فِيهِ النَّبِي ﷺ قَضَى فِي الْجَنِن يُقْتَلُ ١٩٥٠ وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى فِي الْجَنِن يُقْتَلُ فِي الْمُنْ الله عَلَيْهِ: كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا أَكَلَ، وَلَا شَرِبَ، وَلا فَعِي الْمَنْ ، وَلا شَرِبَ، وَلا الله عَلَيْهِ: «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ» ".

٥٧٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ (الْ).

٥٧٦٢ – حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَا لَتْ عَالِشَةَ ﴿ فَا لَتْ عَالِشَةَ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَا لَتْ عَالَمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ عَالِمُ اللهِ إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَا أَحْيَانًا بِشَيْءٍ فَيَكُونُ عَنِ الْكُهَّانِ. فَقَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَا أَحْيَانًا بِشَيْءٍ فَيَكُونُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۲۸۱) (۳۲).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۲۸۱) (۳٤).

<sup>&</sup>lt;mark>(۲)</mark> أخرجه مسلم (۱۲۸) (۳۲).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٥٦٧) (٣٩).



حَقًّا. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ، يَخْطَفُهَا مِنَ الْجِنِّيِّ، فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ، فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مِاثَةَ كَذْبَةِ»(١).

قَالَ عَلِي: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: مُرْسَلٌ، الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ. ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَسْنَدَهُ بَعْدَهُ".

الكَهَانَةُ هي اسمُ مصدرِ لتَكَهَّن يَتَكَهَّنُ تَكَهُّنًا، والكَهَانَةُ هي الإخبارُ عن المُغَيَبَّاتِ في المستقبل، ومن المعلوم أنه لا أحدَ يَعْلَمُ المستقبل إلَّا اللهُ ﷺ كما قال تعالَى: ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾ [التَمْلُق:٢٠]، وقال تعالَى: ﴿قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ ﴾ [التَمْلُق:٢٠].

فالكاهِنُ هو الذي تأتِي إليه ويَقُولُ: سَيَكُونُ كذا وكذا، وكذا وكذا سواءٌ أَسْنَد ذلك إلى جِنِّي وهو الرَّئِيُّ من الجنِّ أو أَسْنَدَه إلى أَحْوَالِ فلكيةٍ كاقترانِ النجومِ، وافتراقِها، وما أشبَه ذلك؛ لأن كلَّ هذا علمُ خرصِ ليس بصحيح.

وحُكْمُ الكَهَانَةِ أَنَ من أتَّى كاهنًا فصَدَّقَه فقد كفرَ بها أُنْزِلَ على محمدِ "، وإن سأله ولم يُصَدِّقُه لم تُقْبَلْ له صلاة أربعين يومًا "، وإن سأله ليَمْتَحِنَه ويَعْرِفَ كذبَه فهذا لا بأسَ به، بل قد يَكُونُ مستحبًّا، ولهذا اختبرَ النبيُّ ﷺ ابنَ صيادٍ فقال له: ماذا خَبَّأْتُ لك؟ -وكان قد خَبًّا له كلمةَ الدُّخانِ- فقال: الدُّخ -لم يُكْمِل- فقال الرسولُ بَلْنِهَا الْمَهَا الْحَمَا فلن تَعْدُوَ قَدْرَك (٥). فإتيانُ الكهانِ يَكُونُ على هذه الوجوه الثلاثة.

الأول: أن يكونَ من أجل إظهارِ كذبهم وفشلِهم فهذا جائزٌ وقد يَكُونُ مطلوبًا.

والثاني: أن يَأْتِيَهم ويَسْأَلَهم بدونِ أن يُصَدِّقهم ويَرْكَنَ إليهم، فهذا حرامٌ ويُؤَيِّدُ ذلك ما صحَّ في الحديث كما عند مسلم أنه لا تُقْبَلُ له صلاةٌ أربعين ليلة؛ لأن إتيانه إليهم إغراءٌ بهم فيُغري الناسَ بهم ولا يَدْرِي الناسُ هل صَدَّقَهم أو لم يُصَدِّقْهم.

الثالث: أن يَأْتِيهُم ويَسْأَلَهُم ويُصَدِّقَهم، فهذا كفر بما أُنْزِلَ على محمد عليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢٢٨) (١٢٢).

 <sup>(</sup>٢) قال الحافظ في «الفتح» (١٠/ ٢٢١): وقد أخرجه مسلم عن عبد بن حميد والإسهاعيلي من طريق فياض بن زهيس،
 وأبو نعيم من طريق عباس العنبري ثلاثتهم عن عبد الرزاق موصولًا كرواية هشام بن يوسف عن معمر.

<sup>(</sup>۲)تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (۲۲۳۰)(۱۲۵).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٠٥٥)، ومسلم (٢٩٣٠) (٩٥).



## قَالَ ابنُ حجرٍ عَمَّالُهُ قَالَ فِي «الفتح» (١٠/ ٢١٦):

وَقَفْتُ عليه، بل ترجمة السحرِ في بابِ مفردٍ عَقِبَ هذه.

والكَهَانَهُ -بفتح الكافِ ويَجُوزُ كسرُها- ادعاءُ علمِ الغيبِ كالإخبارِ بما سَيَقَعُ في الأرضِ مع الاستنادِ إلى سببٍ، والأصلُ فيه استراقُ الجنّيِّ السمعَ من كلامِ الملائكةِ، فيُلْقِيه في أذنِ الكاهن.

والكاهن لفظ يُطْلَقُ على العَرَّافِ، والذي يَضْرِبُ بالحصَى، والمُنجِّمِ، ويُطْلَقُ على من يَقُومُ بأمرِ آخرَ وَيَسْعَى في قضاءِ حوائجِه، وقال في «المحكمِ»: الكاهنُ القاضي بالغيب. وقال في «الجامع»: العربُ تُسمِّى كلَّ من أذِن بشيءٍ قبلَ وقوعِه كاهنًا. وقال الخطابيُّ: الكَهنَةُ قومٌ لهم أذهانٌ حَادَّةٌ ونفوسٌ شريرةٌ وطباعٌ ناريةٌ، فألِفَتْهم الشياطينُ لها بينَهم من التناسبِ في هذه الأمورِ، ومساعدتِهم بكلِّ ما تَصِلُ قدرتُهم إليه.

وكانَت الكَهَانَةُ في الجاهليةِ فاشيةً خصوصًا في العربِ لانقطاعِ النبوةِ فيهم، وهي على أصنافِ:

منها: ما يَتَلَقَّوْنَه من الجنِّ، فإن الجنَّ كانوا يَصْعَدُون إلى جهةِ الساءِ فيَرْكَبُ بعضُهم بعضًا إلى أن يَدُنُو الأعلى بحيث يَسْمَعُ الكلامَ فيُلْقِيه إلى الذي يَلِيه، إلى أن يَتَلَقَّاه من يُلْقِيه في أذنِ الكاهنِ فَيزيدُ فيه، فلما جاء الإسلامُ ونزَل القرآنُ حُرِسَتِ السماءُ من الشياطينِ، وأُرْسِلَتْ عليهم الشهبُ، فبقي من استراقِهم ما يَتَخَطَّفُه الأعلى فيُلْقِيه إلى الأسفلِ قبلَ أن يُصيبه الشهابُ، وإلى ذلك الإشارةُ بقوله تعالى: ﴿ إِلّا مَنْ خَطِفَ ٱلخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ شِهَا لِهُ ثَافِتٌ ﴿ آلَ ﴾ الشهابُ، وإلى ذلك الإشارةُ بقوله تعالى: ﴿ إِلّا مَنْ خَطِفَ ٱلخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ شِهَالُ ثَافِتٌ ﴿ آلَ ﴾ ونحوهما، وأما في الإسلامِ فقد ندر ذلك جدًّا حتى كاد يَضمَحِلُّ واللهِ الحمدُ.

ثانيها: ما يُخْبِرُ الجنيُّ به مَنْ يُواليه بها غاب عن غيرِه مها لا يَطَّلِعُ عليه الإنسانُ غالبًا، أو يَطَّلِعُ عليه من قَرُبَ منه لا من بَعُدَ.

ثَالِثها: ما يَسْتَنِدُ إلى ظَنِّ وتخمينٍ وحَدَسٍ، وهذا قد يَجْعَلُ اللهُ فيه لبعضِ الناسِ قوةً مع كثرةِ الكذبِ فيه.

رابعُها: ما يَسْتَنِدُ إلى التجربةِ والعادةِ، فَيسْتَدلُّ على الحادثِ بها وقَع قبلَ ذلك، ومن هذا



القسمِ الأخيرِ ما يُضَاهِي السحرَ، وقد يَعْتَضِدُ بَعْضُهم في ذلك بالزجر والطرقِ والنجومِ، وكلُّ ذلك مذمومٌ شرعًا.

وورَد في ذمّ الكَهَانَةِ ما أَخْرَجَه أصحابُ السننِ وصَحَّحه الحاكم من حديثِ أبي هريرة رفعه: «من أتى كاهنًا أوْ عَرَّافًا فَصَدَّقه بها يَقُولُ فقد كفَر بها أُنزِلَ على محمدٍ». وله شاهدٌ من حديث جابرٍ وعِمْرانَ بنِ حصينٍ أخْرَجَهها البزارُ بسندين جَيِّدين ولفظُهما «من أتى كاهنًا» وأخْرَجه مسلمٌ من حديثِ امرأةٍ من أزواج النبيِّ عَلَى -ومن الرواةِ من سَمَّاها حفصة بلفظٍ: «من أتى عرَّافًا». وأخرَجه أبو يَعْلَى من حديثِ ابنِ مسعودٍ بسندِ جَيِّد، لكن لم يُصَرِّخ برفعِه، ومثلُه لا يُقالُ بالرأي، ولفظُه «مَن أتى عَرَّافًا أو ساحرًا أو كاهنًا» واتَّفقتْ ألفاظُهم على الوعيدِ بلفظِ حديثِ أبي هريرة، إلَّا حديثَ مسلم فقال فيه: «لم يُقبَل لهما صلاةٌ أربعين يومًا». ووقع عند الطبرانيِّ من حديثِ أنسٍ بسندٍ لينٍ مرفوعًا بلفظِ «مَن أتَى كاهنًا فصَدَّقه بها يقولُ فقد بَرئ مما أَنْزِلَ على محمدٍ، ومن أتاه غيرَ مصدقٍ له لم تُقبُلُ صلاتُه أربعين يومًا» والأحاديثُ الأولُ مع صحتِها وكثرتها أوْلَى من هذا، والوعيدُ جاء تارةً بعدمٍ قبولِ الصلاةِ، وتارةً بالتكفيرِ، فيُحْمَلُ على حالين مِن الآتي، أشار إلى ذلك القرطبيُّ. والعَرَّافُ بفتح المهملةِ وتشديدِ الراءِ من يَسْتَخْرِجُ الوقوفَ على المغيباتِ بضربٍ من فعلِ أو قولٍ. اهـ

هناك بعضُ الجرائمِ تُكْتَشَفُ عن طريقِ استخدامِ الجنِّ فربَّمَا يَكُونُ للإِنسانِ راءٍ من الجنِّ فيخْبِرُه بها وقع لا بها سيَقَعُ؛ لأنَّ بها سَيَقَعُ لا يَجُوزُ أبدًا التصديقُ به ولا السؤالُ عنه، لكن بها وقع ربَّها يَكُونُ للإنسانِ راءٍ من الجنِّ، فيُخْبِرُه بها وقع وهو غائبٌ عنه وعن غيرِه، لكن بها وقع وهو غائبٌ عنه وعن غيرِه، لكنه ليس من أمور الغيبِ، فقد وقع من هذا فعلًا.

وذكر شيخُ الإسلامِ تَحَلَّلُهُ أَنَ الجنَّ قد يُسْتَعَانُ بهم في هذه الأمورِ (١)، وذكر قصصًا وقعَت حتَّى في عهدِ الصحابةِ، وقال: إن هذا جائزٌ بشرطِ ألَّا يُتوصلَ إلى ذلك بمحرم، أو ألَّا يَسْتَعِينَ بهم على شيءٍ محرم.

ففي الأوَّلِ، ألَّا يَصِلَ إلَى ذلك إلا بمحرم: مثل أن يَقُولُوا: نحن لا نَأْتِي لك بالأخبارِ إلَّا إذا ذَبَحْتَ لنا. أو يَقُولُ مثلًا الجنُّ لامرأةٍ عَشِقها: أنا لا آتي لك بالأخبارِ إلَّا إذا مكَّنْتِيني من

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع فتاوي شيخ الإسلام» (۱۱/ ۳۰۷).

نفسِك، أو بالعكسِ فهذا يَكُونُ حرامًا.

أما أن يَسْتَعِينَ بهم على محرم فمثلُ أن يَسْتَعِينَ بهم على إفسادِ أموالِ الناسِ، أو على سرقتِها وما أشبه ذلك، فمن إفساد أموالِ الناسِ أن يَسْتَعِينَ به على أن يَحْرِقَ هذا الدكان، أو هذا البيت، أو على أن يَصِيحَ بإبلِه حتى تَنْفِرَ.

والجنيُّ رُبَّمَا يَأْتِي بالشيءِ بدونِ أَن يَعْلَمَ صَاحِبُه قال تعالى: ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا عَالِيكَ بِهِ، قَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ ﴾ [النَّئَالِيَةِ ٢٠]. يَأْخُذُ عرشَ المرأةِ بلقيسَ ويَأْتِي به.

أما إذا استعان به عن طريق مباح على شيء مباح فيَقُولُ شيخُ الإسلام إنه لا بأسَ به.

وذكر عن امرأة كانت في المدينة كان لها راء من الجنّ ، وأن عمرَ بنَ الخطابِ عِينَ تأخّر ذات مرة في بعضِ أسفارِه، فضاقت صدورُ الناسِ، فذهبُوا إلى هذه المرأة وقالوا لها: نُرِيدُ أن نعلمَ الخبرَ عن أميرِ المؤمنين. فقالت: نعم. ثم اتَّصَلَتْ بصاحِبها فأخبرَها بأن أميرَ المؤمنين في المكان الفلانيِّ، وأنه في صحةٍ جيدةٍ وأنه يَطْلِي الإبلَ من الجرب عِينَ فاطمَأَنَّ الناسُ.

والوقائعُ التي تُذْكَرُ في هذا البابِ كثيرةٌ أنهم يُخْبِرُون الإنسانَ بالشيءِ الغائبِ البعيدِ عنه، وربها يَأْتُونَ إليه بالشيءِ من بيتِه.

فإذا قال قائلٌ: الاستعانةُ بالجنيِّ لا يُشْتَرَطُ فيه أن يَكُونَ ذلك الجنيُّ ممن يُعْلَمُ إسلامُه، ويُعْلَمُ السلامُه، ويُعْلَمُ وعدالتُه وألَّا يَكُونَ الاستعانةُ بمجهولٍ؟

الجوابُ أن يُقَالَ: إن الاستعانة نوعان: استعانة تَعْتَمِدُ على الخبر فهذا لا يَجُوزُ أن يُعْتَمَدَ على الخبر إلا بمن يَثِقُ به، واستعانة على شيء محسوسٍ يَأْتِي به إليه فهذا لا يُشْتَرَطُ أن يَكُون عدلًا.

### \*袋袋\*

## ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ نَعَلَشْهُ:

٧٤- باب السّحْرِ. وَقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ وَكَكِنَّ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السّحْرَ وَمَا أَنزِلَ عَلَى الْمَلَكَ يَنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِن أَحَدٍ حَتَى يَقُولاَ إِنَّمَا خَنُ فِتْنَةً لَلْ تَكُفُرَ ۚ فَيَ الْمَلَى عَنْ الْمَلْمِ وَرَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِن أَحَدٍ إِلّا فَلَا تَكُفُر ۚ فَيَ اللّهِ وَيَنْعَلّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِقُونَ بِهِ مَنْ الْمَنْ وَلَا يَنفَعُهُم وَلَا يَعْنَى اللّه وَيَعْلَمُوا لَمَن الشّرَاعُهُ مَا لَهُ فِي الْآلِخِينَ وَيَعْلَمُوا لَمَن الشّرَاعُ مَا لَهُ فِي الْآلِخِينَ وَلَا يَعْلَى وَلَا يَنفَعُهُم وَلَوْ السَّاحِرُ وَيَنْ اللّه وَيَعْلِهُ وَاللّه وَيَعْلَمُ وَلَا يَنفَعُهُم وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْنَ وَلَا يَعْمَلُونَ مَا يَعْمُونُ مَا يَعْلَى وَلَا يَعْفَى السَاعِرُ مَيْنُ أَنْ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا يَعْلَى وَلَا يَعْمَلُونَ مِن سِحْرِهِمُ أَنّهُ اللّه وَلَا يَعْلَى اللّه وَاللّه وَلَا يَعْلَى اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا يَعْلَى اللّه وَلَا يَعْلَى اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلِلْهُ وَلَا يَعْلَى الللّه وَلَا اللّه وَلَا يَعْلَى اللللله الللّه وَلَا اللله وَلَا الله وَاللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَاللّه وَلِهُ وَلِهُ وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَاللّه وَلَا اللله وَاللّه وَلَا الله وَاللّه وَلَا الله وَاللّه وَاللّه وَلَا الله وَلَا الللّه وَلِهُ اللله وَلَا اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلَا الله وَلَا الله وَاللّه وَلَا اللله وَلَا الله وَلَا الله وَلَاللّه وَلِهُ اللله وَلَا الله وَلَا الله وَاللّه وَلَا اللله وَال



وَقَوْلِهِ: ﴿ وَمِن شَرِ ٱلنَّفَاثَاتِ فِ ٱلْعُقَادِ ﴾ [النَّلَانَا:]. وَالنَّفَاثَاتُ: السَّوَاحِرُ. ﴿ تُسْحَرُونَ ﴾ اللنَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قَالَ المؤلِفُ رَحَمَلَتْهُ: «بَابُ السحرِ وقولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَلَكِكِنَّ ٱلشَّينطِينِ
 كَفَرُوا ﴾». والسَّحْرُ في اللغة: كلُّ شيءٍ يَخْفَى سببه وهو مأخوذ من السَّحَرِ الذي هو آخرُ الليل، أما الاصطلاح: فهو عبارةٌ عن عُقَدٍ ورقى وأدوية تُؤثِّرُ في المسحورِ في بدنِه أو عقلِه أو غيرِ ذلك مها يَتَّصِلُ به.

والسِّحْرُ يَنْقَسِم إلى قسمين:

قسمٌ: مخرجٌ عن الملةِ، وهو ما كان بواسطةِ الشياطين ودعائِهم، فهذا مخرجٌ من الملة. وقسمٌ آخرُ: لا يُخْرِجُ من الملةِ لكن يُقْتَلُ فاعلُه حَدَّا، وهو الذي لا يَكُونُ فيه شركٌ باللهِ ﷺ ولكنه يُقْتَلُ فاعلُه حدَّا؛ لعظم مضرتِه وأذاه.

مَ ثُمْ سَاقَ المؤلفُ تَحَلَّلُهُ الآياتِ فقالَ تَحَلَّلُهُ: ﴿وَلَكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴾. وأوَّلُ الآيةِ ﴿وَاتَبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ ٱلشَّيَطِينُ كَانَ سَاحِرًا؛ لأنه يَأْتِي بآياتٍ مَا وَلَكِنَّ ٱلشَّيَاطِيعُها النَّاسُ فقالُوا: إنه ساحرٌ.

نَّالَ اللهُ ﷺ ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ السِّخَرَ ﴾ . والجملة هنا استئنافية وكالتعليل لها سبَق كأنه قِيلَ: لهاذا كفروا؟ قال: لأنهم يُعَلِّمُون الناسَ السحرَ، وبهذا نَعْرِفُ أن السحرَ المُتَلَقَّى من الشياطينِ كفر.

🗘 وقال سبحانه: « ﴿ وَمَا أَنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يَنِ بِبَابِلَ ﴾». وبابل مكانٌ معروف في العراقِ (١٠٠٠)

و ﴿ هَنُرُوتَ وَمَنُوتَ ﴾ . هذان اسهان مجروران؛ لأنها معطوفان عطف بيان على قولِه: ﴿ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ ﴾ . وهاروت ومَارُوتَ أَنْزَلَهما الله ﷺ إلى الأرضِ فتنة للعبادِ، وصارا يُعَلِّمان الناسَ السِّحْر، ولكنهما لا يُعَلِّمان أحدًا حَتَّى يُنْذِرَاه ويُبيِّنا له الحقيقة؛ لقَولِه ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَعْنِي لسنا نُبيحُ السحر أو نُجِيزُه، ولكننا يُعْلِمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَعْنِي لسنا نُبيحُ السحر أو نُجِيزُه، ولكننا

<sup>(</sup>۱) بابل: بكسر الباء اسم لناحية منها الكوفة والحلة ينسب إليها السحر، والخمر. وانظر: «معجم البلدان» باب الباء والألف وما يليها (١/ ٣٠٩).



نُعَلِّمُهُ النَّاسَ فَتَنَةً لهم ﴿فَلَا تَكُفُرُ ﴾ وهذا يَدُلُّ على أن تَعَلَّمَ السحرِ كفرٌ، والمرادُ به السحرُ الذي يُتَلَقَى من الشياطينِ.

أَنَّ قَالَ: ﴿ فَيَمَّعُلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴾ . أي: يَتَعَلَّمُون من هذين الملكين ما يُفَرِّقُونَ به بين المرءِ وزوجِه، وهذا من أعظمِ السحرِ ؛ وهو يُعْطَى للمرأةِ أو للرجل، أو لهما جميعًا فيَحْصُلُ بينهما النفرةُ، ولا يَسْتَطِيعُ كلُّ واحدٍ منهما أن يُقَابِلَ الآخرَ ثم يَتَفَرَّقًا ؛ ولهذا قال: ﴿مَا يُفَرِقُونَ بِهِ ، بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ، ﴾ .

وقالَ اللهُ تَعَالَى: «﴿ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾». يَعْنِي أَن الضرر الذي يَحْدُثُ منها أو من السحرةِ ليس على وجه الاستقلالِ بفعلِهم، ولكنه بإذنِ اللهِ ﷺ! الذي يَحْدُثُ منها أو من السحرةِ ليس على وجه الاستقلالِ بفعلِهم، ولكنه بإذنِ اللهِ ﷺ! الإذن الكوني.

فهؤلاء السحرةُ لا يَضُرُّون أحدًا بأنفسهم واستقلالًا بدونِ اللهِ، ولكنهم يَضُرُّون بإذنِ اللهِ، وما هم بضارين به من أحدٍ إلا بإذنِ اللهِ؛ وإنها أتّي اللهُ سبحانَه بهذه الجملةِ ليَحُثَّ الإنسانَ على اعتمادِه على ربَّه ولجوئِه إليه، واستعاذتِه به دفعًا ورفعًا، يَعْنِي دفعًا قبل أن يَحْدُث به مادام الأمرُ كلَّه بيدِ اللهِ ﷺ وبإذنِه.

أَن تعالى: ﴿ وَيَنَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ﴾ . وقَالَ تعالى: ﴿ وَلَا يَنفَعُهُمْ ﴾ . وقَالَ تعالى: ﴿ وَلَا يَنفَعُهُمْ ﴾ . لئلا يَتُوهُم والحن قد يَكُونُ فيه لئلا يَتُوهُمْ والحن قد يَكُونُ فيه نفعٌ فجمَع بين إثباتِ الضررِ ونفي الانتفاع، فقال: ﴿ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ﴾ .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنَ ٱشْتَرَبْهُ مَا لَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَتِي ﴾ [الثقة:١٠٢].
 الجملة هنا مؤكدة بثلاتِ مؤكداتٍ: القسمُ المقدَّرُ، واللَّامُ، وقد.

يَعْنِي: عَلِمُوا، أي: عَلِمَ هؤلاء الناسُ بها نزَل من الوحي ﴿ لَمَنِ اَشْتَرَىٰهُ ﴾: اللَّامُ لامُ الابتداء، وهي التي عَلَّقَتْ عَلِمَ عن العملِ في الجملة، وإلّا لنصبَتْ الجزأين ﴿ وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَىٰهُ مَا لَهُ، في الآخِرة مِن خَلَقِ ﴾. أي: ماله نصيب من الآخرة، وليس أحدٌ يَنتَفِي عنه النصيبُ نفيًا مطلقًا في الآخرة إلا الكافر هو الذي لا يَنالُ من نعيمها شيئًا، أما الفاسقُ فإنه قد يُعَذَّبُ في الآخرة ويَكُونُ له نصيبٌ منها فيها بَعْدُ، وأما من لا نصيبَ له أبدًا فهذا هو الكافر، وهذا يَدُلُّ على أن من تَعلَّم السحرَ فإنه يَكْفُرُ بدليلِ جزائِه وعقوبتِه أن ليس له في الآخرة من خلاق.

إعرابُ قوله تعَالَى: ﴿وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَنِ ٱشْتَرَىنهُ ﴾ الواوُ: استثنائيَّة، واللَّامُ: لامُ القسمِ الموطئةِ للقسمِ، وقد للتحقيقِ، ﴿عَلِمُوا ﴾: فعلٌ وفاعلٌ، اللَّامُ: لامُ الابتداءِ، و ﴿لَمَنِ ﴾ اسمٌ موصولٌ مبنيٌ على السكونِ في محلِّ رفعٍ مبتدأٌ، ﴿اَشْتَرَىنهُ ﴾ فعلٌ ماض، والهاء: ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعولَ به.

وقولِه: ﴿ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ۞ ﴾. والاستفهامُ هنا للإنكارِ؛ أي:
 كيف تأتُون السحرَ وأنتم تُبْصِرون؟

## قَالَ بدرُ الدين العينيُّ في «عمدةِ القاري» (٢١/ ٢٧٩):

وَ قُولُه: ﴿ وَأَفَتَأَتُوكَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُوكَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ كانوا يَعتقِدونَ أَن الرسول لا يكونُ إلا ملكًا، وأن كلَّ من ادَّعَى الرسالةَ من البشرِ وجاء بمعجزةِ فهو ساحرٌ ومعجزتُه سحرٌ، ولذا قال قائلُهم مُنْكِرًا على من اتبعه: ﴿ أَفَتَأْتُوكَ ٱلسِّحْرَ ﴾ أي: أفتتَّبِعُونه حتى تَصيرُوا كمن اتبع السحرَ وهو يَعْلمُ أنه سحرٌ. اهـ

إذًا: القائل هم الكفارُ.

- وقولُه: «﴿ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَائَتِ فِ ٱلْعُقَدِ ۞﴾». هذا نوعٌ من أنواع السحر فهؤلاء



النفاثات؛ أي: النساءُ يَنْفُثنَ في العُقدِ، كلما عقدت عقدةً نفَثَتْ فيها، وهذه دعوةٌ للشياطين واستعانةٌ بهم؛ ولهذا قال: ﴿ وَمِن شُكرِّ ٱلنَّفَائَتِ فِ ٱلْعُقَدِ ﴾. وتَعْقِدُ هذا لأجلِ أن تحْكِم سحرها والعياذ بالله.

## \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَلْلهُ:

٥٧٦٣ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةً، وَأَبُو ضَمْرَةً، وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ. وَقَـالَ اللَّيْتُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَـنْ هِشَامٍ: فِي مُشْطٍ وَمشاطة. يُقَالُ: الْمُشَاطَةُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الشَّعْرِ إِذَا مُشِطَ، وَمشاطة مِنْ مـشاطة . وَمُشاطة مِنْ مـشاطة . وَمُشَاطة مِنْ مَـشاطة . وَمُشَاطة مِنْ مَـشاطة . وَمُشَاطة مِنْ مَـشاطة . وَمُشَاطة مِنْ مَـشاطة . وَمُسَاطة مِنْ مَـشاطة . وَمُسْاطة . وَمُسْاطة مِنْ مَـشاطة . وَمُسْاطة . وَسُلّاتُ اللّهُ مُسْاطة . وَسُلّاتُ اللّهُ مِنْ السَّاطة . وَسُلْطة . وَسُلّاتُ اللّهُ اللّهُ مِنْ السُلْمُ اللّهُ اللّه

<mark>(۱)</mark> أخرجه مسلم (۲۱۸۹) (٤٣).

<sup>(</sup>٢) علقهم البخاري كالمات بصيغة الجزم كها في «الفتح» (١٠ / ٢٢٢). أما حديث أبي أسامة، فأسنده بعدثلاثة أبواب في (باب السحر) (٥٧٦). وأما حديث أبي ضمرة فأسنده أيضًا في الدعوات (باب تكريس الدعاء) (٥٧). وأما حديث ابن أبي الزناد فقال الحافظ في «الفتح» (١٠ / ٢٣١): لم أعرف من وصلها بعد. وأما حديث الليث فتقدم في صفة إبليس وجنوده باب (١١) من كتاب بدء الخلق (٥٩) (٣٢٦٨) وقال الحافظ في «الفتح» (٦/ ٣٤٠): رويناه موصولًا في نسخة عيسى بن حماد رواية أبي بكر بن أبي داود عنه. وأما حديث ابن عيينة، فأسنده المؤلف في الباب الذي بعد هذا الباب؛ أي: (باب هل يستخرج السحر) (٤٩) (٥٧٥٥) وقد روى أصل الحديث عن هشام أيضًا بسنده جماعة منهم معمر، والقطان ومُرَجَى بن رجاء، وحماد بن سلمة، وابن نمير وغيرهم. وانظر: «تغليق التعليق» للحافظ (٥/ ٨٥ - ٤٩).



هذا الحديث ثابتٌ في صحيح البخاريُّ ومسلم وغيرهما، وهو شبه متواتر أن رسولَ الله عَلَيْ سُحِر وأنه سَحَره لبيدُ بنُ الأَعْصَمِ؛ وهو من اليهود وهذا السحرُ حقيقةٌ؛ ولهذا كان يُخيَّلُ للنبيِّ عَلَيْهَ أَنه فعَل الشيءَ وما فعله ولم يُؤثِّر هذا على ما يَنْزلُ عليه من الوحي لا حفظًا ولا إبلاغًا.

وقد زعم بعضُ الناسِ أن هذا الحديث منكرٌ وأنه ليس بصحيح؛ لأنه لو ثبتَ أنه سُحر لصدق قول الظالمين: ﴿إِن تَنَيْعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَسْحُورًا ﴿ ﴾ الشلاب؛]، ولَكِنْ ردَّ الأحاديثِ الصحيحة بمثل هذه العللِ الباردة لا يَجُوزُ؛ لأن المشركين يَقُولُون: إن تتبعون إلا رجلًا مسحورًا؛ يعْنِي: بها جاء به، وأما السحرُ الذي يكون هكذا عارضًا ثم يزُولُ ومع هذا لم يؤثر أيَّ تأثيرٍ على ما يتعلق بالوحي والتبليغ، فإن هذا ممكنٌ وليس فيه قدحٌ في الرسالة، لا في أصلِها، ولا في فروعِها، فالواجبُ أن نؤمِنَ بهذا، بأن الرسولَ عَلَيْهُ الشَّالِي سُحِرَ، ولَكِنْ هذا السحرُ لم يُؤثِّر فيها سبيلُه البلاغُ لا في الوحي عند تلقيه وحفظِه ووعيه ولا في إبلاغِه.

وفي الحديثِ هنا يَقوَلُ الرسول عَلَيْالنَّلاْوَالِيلاً: «إنه لم يَسْتَخِرجُه خوفًا من أن يُحدِثَ شِرًّا». وهذا فيه دليلٌ على اتقاء ما تكونُ به الفتنةُ، وأن الإنسانَ يَنْبغِي له أن يَتَجَنَّبَ كلَّ ما فيه فتنةٌ، وأن يَتريَّث في الأمرِ.

ومن ذلك أن طالِب العلمِ يَنْبَغِي له ألَّا يَأْتِيَ للعوامِ بِمَا يَسْتَنكِرُونه فيَحْدُث منهم نفرةٌ من الرجل ودعوته، بل يَصبِر حتى تَلِين قلوبهم إلى الحقِّ؛ لأن الفتنة شرُّها كثيرٌ وإن كان الإنسانُ يظُنُّ أن الأمر هينٌ لكنه شديدٌ.

### \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ تَخْيَلْسُ آلِالْ:

٤٨ - باب الشُّرْكُ وَالسِّحْرُ مِن الْمُوبِقَاتِ.

٥٧٦٤ - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْهَانُ، عَنْ تُورِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي اللهَ عَنْ أَبِي ٥٧٦٤ - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «اجْتَنِيُوا الْمُوبِقَاتِ: الشَّرْكُ باللهِ، وَالسِّحْرُ» (الْعَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللّهِ اللّهِ وَالسَّحْرُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المعنويُّ؛ وهو (الموبقاتُ»؛ يعْنِي: المهلكاتُ، والمرادُ بالإهلاكِ هنا الإهلاكُ المعنويُّ؛ وهو

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٩) (١٤٥).

إهلاكُ الدين، وربما يَترتَّبُ عليه أيضًا إهلاكُ البدن، وإهلاكُ المواشي، وإهلاك الأموالِ؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ اَمْنُواْ وَإِنَّقُوْاْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِنَ ٱلسَّمَآ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذَ نَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ ال

والشركُ بالله يَشْمَلُ الشرك في الألوهيةِ، والربوبية، والأسهاء والصفاتِ. وأما السحرُ فقد سبَق الكلامُ عليه.

## \* 张 \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَلَتُهُ:

٤٩ - باب هَلْ يَسْتَخْرِجُ السِّحْرَ؟

وَقَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: رَجُلٌ بِهِ طِبٌّ -أَوْ يُؤَخَّذُ عَنِ امْرَأَتِهِ- أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَشَّرُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الإِصْلَاحَ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ ".

﴿ أُو ﴾ في قولِه: «به طِبُّ أو يُوخَذُه. وقولِه: «أَيْحَلُّ عنه أو يُنشَّرُ». الظاهر أنها للتنويع.

والطِبُّ: بمعنى السحرِ، ويُؤَخَدُ عن امرأته؛ يَعْنيِ: يُمْنَعُ بحيث لا يَسْتَطِيعُ جماعها؛ لأن بعض الناسِ قد يُصَابُ بهذا الشيءِ ولا يَسْتَطِيع أن يُجَامِعَ امرأته مع أنه عنده شهوةٌ فهل يُحَلُّ عنه هذا الشيءُ أو يُنَشَّرُ بحلِّ السحر عنه؟ فقال رَحَلَلَثُهُ: لا بأسَ إنها يُريدُون به الإصلاح، فأما ما يَنْفَعُ فلم يُنهُ عنه.

وهذه المسألةُ -أُعْنِي: النُّشرةَ أو حلَّ السحرِ- تَنْقَسِمُ إلى قسمين:

(۱) علقه البخاري بصيغة الجزم كما في الفتح (۱۰/ ٢٣٢) ووصله أبو جعفر بن جرير في «تهذيب الآثار» له قـال: ثنا حميد بن مسعدة، ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسًا، وإذا كان الرجل به سحر له أن يمشي إلى من يُطْلِق ذلك عنه، قال: هو صلاح، قـال: وكـان الحـسن يكـره ذلك ويقول: لا يعلم ذلك إلا الساحر، قال: فقال سعيد بن المسيب: لا بأس بالنُّشُرَة إنها نهي عها يضر، ولم ينه عها ينفع، إسناده صحيح.

وقال أبو عمر بن عبد البر، في «التمهيد»: ثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، ثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق، ثنا الخضر بن داود، ثنا أبو بكر الأثرم، ثنا حفص بن عمر (المقرئ)، ثنا هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب في الرجل يؤخذ عن امرأته فليلتمس من يداويه، قال: إنا نهى الله عما يضر، ولم ينه عما ينفع هكذا ذكره الأثرم في السنن وإسناده صحيح، وقال سعيد بن منصور: ثنا أبو عوانة، عن قتادة، سألني سعيد بن المسيب عن النشرة، فلم يربها بأسًا.

وقال إبراهيم الحربي في غريبه: ثنا موسى، ثنا هشام، عن قتادة، عن سعيد، قلت: رجل به طب أيحل عنه؟ قال: إن استطعت أن تنفع أخاك فافعل. انظر: «تغليق التعليق» للحافظ (٥/ ٤٩-٥٠).



القسمُ الأوَّلُ: أن تكُونَ بأدويةٍ مباحةٍ، وأدعيةٍ مباحةٍ، وقرءان من كلام الله ﷺ فهذا لا بأس به ولا حرجَ فيه.

والثاني: أن يَكُونَ بسحرٍ فهذا محلُّ خلافٍ بين أهل العلم. فقال بعضُ العلماء: إنه يجوزُ أن يُحَلَّ السحرُ بسحرٍ بشرطِ ألَّا يَكُونَ السحرُ الذي حُلَّ به مشتملًا على الشركِ، ومنهم من يَقُولُ: لا يَجُوزُ مطلقًا أن يُحَلَّ بسحرٍ.

فحجَّةُ من قال: إنه لا يَجُوزُ أن النبيَّ عَيْ سُئلَ عن النَّسْرةِ فقال: «هي من عملِ الشيطانِ»، فقالوا: (() عمل الشيطانِ لا يَجُوزُ أن يَتَبِعه الإنسانُ لقوله تعالى: ((يَكَأَيُّهَا اللَّيْنَ ءَامَنُواْ لا يَجُوزُ أن يَتَبِعه الإنسانُ لقوله تعالى: ((يَكَأَيُّهَا اللَّيْنَ ءَامَنُواْ لا تَنْبِعُواْ خُطُونِ الشَّيْطِنِ وَمَن يَتَّعِ خُطُونِ الشَّيْطِنِ فَإِنَّهُ مِأْلُونَ أَوْلُهُ مَا أَمُن كَرِ النَّنَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ال

وقال بعضُ العلماء: بل إن هذا جائزٌ؛ لأنه كما قال سعيدُ بن المسيبّ: "إنما يُريدُون به الإصلاح، فأما ما يَنْفَع فلم يُنْه عنه ولا شكَّ أن النَّشْرَةَ إذا كان فيها شرك فإنها لا تَجُوزُ ولا أحد يَسْتَطِيعُ أن يَقُولَ إنَّها جائزةٌ كما لو استعان المنشِّرُ بالشياطين على وجه يَتَقَربُ إليهم بالنبح، أو بدعوتهم أو بالاستغاثة بهم، وأما التَّنْ شيرُ بالسحر الذي لا يشتمِلُ على الكفرِ والشرك فهذا محلُّ نظرٍ، وهو محلُّ خلافٍ، فابن المسيبِ جزم بأنه لا بأسَ به، والحسنُ البصريُ يَخْلَدُهُ منعه: وقال لا يجوزُ.

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (۳/ ۲۹٤) (۱۳۵ ۱۶)، وأبو داود (۳۸۶۸) وقال الشيخ الألباني في تعليقه على «السنن»: صحيح.



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعَلَلتهُ:

٥٧٦٥ حدَّنَنَي عَبُدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةً يَقُولُ: أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَنَا عِنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرُوةَ، فَسَأَلْتُ هِشَامًا عَنْهُ فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرُوةَ، فَسَأَلْتُ هِشَامًا عَنْهُ فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَرُوةَ، فَسَأَلْتُ هِشَامًا عَنْهُ فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَرُوةَ، فَسَأَلْتُ هِ شَامًا عَنْهُ فَعَدَ أَكَانِي مَلُولُ الله عَلْمُ سُعْرَ حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيهِنَّ. قَالَ الله قَدْ أَفْتَانِي سُفْيَانُ: وَهَذَا أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ السِّحْرِ إِذَا كَانَ كَذَا. فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ أَعَلِمْتِ أَنَّ الله قَدْ أَفْتَانِي مُعْلَانُ وَهَنَ السِّحْرِ إِذَا كَانَ كَذَا. فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ أَعْلِمْتِ أَنَّ الله قَدْ أَفْتَانِي سُفْيَانُ: وَهَذَا أَشَدُ مَا يَكُونُ مِنَ السِّحْرِ إِذَا كَانَ كَذَا. فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ أَعْلِمْتِ أَنَّ الله قَدْ أَفْتَانِي رَجُلَانِ، فَقَعَدَ أَحَدُهُم عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيِّ، فَقَالَ اللَّذِي عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيِّ، فَقَالَ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَعْبُوبٌ. قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بُنُ أَعْصَمَ، رَجُلٌ مِنْ يَنْ فَيَا لِللّاخَرِ: مَا بَالُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَعْبُوبٌ. قَالَ: وَمِنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ. قَالَ: وَأَيْسَ مُرَّالِ مِنْ النَّعْ وَلَى مُنْ اللهِ فَقَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ. قَالَ: وَأَيْسَ الْبِيْرُ اللّذِي أُرِعُونَ النَّاسِ شَرَّوانَ». قَالَتْ فَالَتْ عَلَى: هَلَاتُ وَلَا فَقَالَ: "هَذِي النِّيْسِ الْمُونِ اللهُ فَقَالَ: "هَلْمُ اللهُ وَلَا اللهُ فَقَالَ: "هَلْمُ وَلَا اللهُ فَقَالَ: "فَلَاتُ عَلَى النَّيْسُ الْمُؤْلِ وَلَا اللهُ فَقَالَ: "هَلْهُ وَلَا أَنْ أَيْرَ عَلَى أَحْدِ مِنَ النَّاسِ شَرًا اللهُ ".

سبق لنا الكلام عليه.

قَالَ الحافظُ في «الفتح» (١٠/ ٢٣٥):

وقع في روايةِ الحميديِّ: «فقلت: أفلا؟ أي تنشرْت»؟ وقع في روايةِ الحميديِّ: «فقلت: يارسول اللهِ فهلَّا؟ قال سفيانُ بمعنى تنشَّرْت». فبيَّن الذي فسَّر المراد بقولها «أفلا» كأنه لم يَسْتَحِضِر اللفظة فذكره بالمعني، وظاهرُ هذه اللفظةِ أنه من النُّشرةِ، وكذا وقع في روايةِ معمرٍ، عن هشام عند أحمد «فقالت عائشةُ: لو أنك» تعني تتَنَشَّرُ، وهو مُقْتَضَى صنيع المصنفِ حيث ذكر النُّشرة في الترجمةِ، ويُحْتَمَلُ أن يَكُونَ من النَّشرِ بمعنى الإخراجِ فيوافق رواية من رواه بلفظ: «فهلا أخرَجْته» ويكون لفظ هذه الروايةِ «هلا اسْتْخَرِجْتَ»؟ وحُذِف المفعولُ للعلم بلفظ: «فهلا أخرَجْته» ويكُونَ لفظ هذه الروايةِ «هلا اسْتْخَرِجْتَ»؟ وحُذِف المفعولُ للعلم به، ويكونُ المرادُ بالمخرج ما حواه الجفُّ لا الجفَّ نفسَه؛ فيتأيَّدُ الجمعُ المتقدَّم، ذكره.

«تكميل»: قَالَ ابنُ القَيمِ: من أنفع الأدويةِ وأقوى ما يُوجَدُ من النُّشرةِ مقاُومةُ السحرِ الذي هو من تأثيرات الأرواحِ الخبيثةِ بالأدويةِ الإلهيةِ من الذكرِ والدعاءِ والقراءةِ، فالقلبُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۱۸۹) (۲۳).



إذا كان ممتلتًا من الله معمورًا بذكره وله وردٌ من الذكرِ والدعاءِ والتوجهِ لا يُخِلُّ به كان ذلك من أعظم الأسبابِ الهانعةِ من إصابةِ السحر له.

قَالَ: وسلطانُ تأثير السحر هو في القلوبِ الضعيفة؛ ولهذا غالبًا ما يؤثِّر في النساء والصبيانِ والجهالِ، لأن الأرواح الخبيثة إنها تَنْشَطُ على أرواح تلقاها مستعدةً لها يُنَاسِبُها. انتهى ملخصًا. ويُعَكِّرُ عليه حديثُ البابِ، وجوازُ السحرِ على النبيِّ على مع عظم مقامِه، وصدق توجهه، وملازمةِ ورده، ولكن يُمْكِن الانفصالُ عن ذلك بأن الذي ذكره محمولٌ على الغالبِ، وأن ما وقع به على لبيانِ تجويز ذلك، والله أعلم.اه من كلام الحافظ الله على الغالبِ، وأن ما وقع به على البيانِ تجويز ذلك، والله أعلم.اه من كلام الحافظ الله المعافلة المعافلة الله المعافلة الله المعافلة الله المعافلة المعافلة



<sup>(</sup>۱) هذا آخر ما قام الشيخ تَحَلَّلَهُ بشرحه من كتاب الطب، ولم يتمم تَحَلَّلُهُ شرح باقي الكتاب وهو من الأحاديث (٥٧٦٦) إلى (٥٧٨٢).





# ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمُ لَللَّهُ:

# بِثِيْمُ لَيْنَا لِجَالِحَ لَلْحَيْمَ

# كِتَابُ اللِّبُ اس

١ - باب قول الله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ، ﴾ [الحَلاث: ٢٠].

وقال النبيُّ عَلَيْهُ: «كلوا، واشربُوا، والبَسوا، وتصدَّقوا في غير إسراف والا تحيلة».

وقال ابنُ عباس: كُلْ ما شئتَ، والبَسْ ما شئتَ، ما أخطأتكَ اثَنتان: سَرَفٌ أو تخيِلة.

وقد أشارَ الله كَالَةُ: «كتابُ اللباسِ». اعلم أن اللباسَ نَوعانِ: لباسٌ معنويٌّ، ولباسٌ حِسِّيٌّ. وقد أشارَ الله إليهما في قولِه: ﴿ يَبَنِي ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُو لِيَاسًا يُؤْرِى سَوْءَتِكُمْ وَرِيشًا ﴾ [الكلانة: ١٠]. فهذا حسيٌّ، فالذي يُواري السوءات هو اللباسُ الضروريُّ الذي لابد منه، والريشُ: هو لباسُ الجمالِ والزينةِ الزائدِ عن اللباسِ الضرورِيُّ.

ثم قال: «﴿ وَلِمَاسُ ٱلنَّقُوىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ﴾ [الاعْمَافَا:٢١]». وهذا هو اللباسِ المعنويُّ.

والأصلُ في اللباس الحسيِّ: الحِلُّ، إلَّا ما قام الدليلُ على تحريمِه؛ لدخوله في عمومِ قولِه تعالى: ﴿ هُوَ اللّهِ أَنكَرَ على مَن حرَّم قولِه تعالى: ﴿ هُوَ اللّهِ أَنكَرَ على مَن حرَّم زينة اللهِ التي أخرَج لعبادِه، فقال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الّذِي آخْرَجَ لِعِبَادِهِ، فقال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الّذِي آخْرَجَ لِعِبَادِهِ، فقال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الّذِي آخْرَجَ لِعِبَادِهِ، فقال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَلَهُ وَصَفِه فَإِنّا نُطَالِبُهُ بالدليل.

وقولُنا: في عينِه، أن يقولَ: هذا النوعَ من اللباس حرامٌ.



وقولُنا: في وصفِه، أي: في شَكْلِه وتفصيلِه، أو تطريزِه، أو وَشْيه، فإذا قال إنسانٌ مثلًا: الحريرُ حرامٌ.

قلنا له: هاتِ الدليلَ. فلابد أن يَأْتِيَ بالدليلِ على تحريمِ الحريرِ على الرجالِ. وإذا قال إنسانٌ: لباسُ الذهبَ حرامٌ للرجالَ.

قلنا: هاتِ الدليلَ؛ لأنه لابد أن يأتِيَ بالدليلِ على أنه حرامٌ على الرجالِ.

وإذا قال إنسانٌ: الفِضَّةُ حرامٌ.

قلنا: هاتِ الدليلَ. ولكن ليس هناك دليلٌ على تحريمِ الفِضَّةِ على وجهِ العمومِ. وإذا قال إنسانٌ: المعادِنُ الثمينةُ التي هي أكثر ثمنًا مِن الذهبِ والفِضَّةِ لُبْسُها حرامٌ.

قلنا: هاتِ الدليلَ، فإن الأصلَ الْحِلُّ في كلِّ ما يُلْبَسُ، سُواءٌ على بعضِ البدنِ، أو على

إِلَّا أَنه لابدَّ مِن مراعاةِ أمرين في أمرِ اللباسِ: أولهما: الإسرافُ، والثاني: المَخِيلةُ.

فَالإسرافُ هُو: مَجَاوِزَةُ الْحَدِّ، وهُو أَمرٌ نَسَبِيٌّ، فقد يكونُ هذا الشيءُ إسرافًا عند قومٍ أو عند رجل، ويكونُ عند آخرين ليس بإسراف، أو عند رجل آخرَ ليس بإسراف، فإذا لِبس الفقيرُ مثلًا لباسَ الغنيِّ، كان ذلك إسرافًا؛ لأنه تجاوزَ الحَدَّ، فإن الله يقولُ: ﴿ لِيُنْفِقَ ذُوسَعَةِ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ, فَلَيْنِفِقْ مِمَّا ءَانَنهُ الله ﴾ [الظنلاف: ٧].

والمَخِيلَةُ: أن يَقْصِدَ الإنسانُ بذلك الخُيلاءَ؛ أي: الترقُّعَ على الناسَ، من أجلِ أن له ثيابًا رفيعةً، ومِن ذلك -أي: من الخُيلاءِ- أن يَجُرَّ ثوبَه خيلاءً.

فإذا قال إنسانٌ: هل استعمالُ الحَسنِ والجميلِ من اللباسِ داخلٌ في المَخِيلةِ؟ فالجوابُ: لا. إذا كان لم يصِلُ إلى حدِّ الإسرافِ، بل «إن الله جميلٌ، يُحِبُّ الجمالَ» ".

#### \* 磁磁 \*

## ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لِللهُ:

٥٧٨٣ - حدَّثَنا إسماعيلُ، قال: حدَّثني مالكُّ، عن نافع، وعبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، وزيدِ بنِ أَسْلَمَ، يُخْبِرُونَه عن ابنِ عمرَ رُكُّ: أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: «لا يَنْظُرُ اللهُ إلى مَن جرَّ ثوبَه خُيلاءَ» (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩١)، وأحمد (١/ ٣٩٩) من حديث عبد الله بن مسعود ﴿ إِنَّكُ .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٨٥).

وقولُه: «لا يَنْظُرُ اللهُ». النظرُ نوعانِ: نظرُ رضًا ورحمةٍ، وهذا هو المنفيُّ في هذا الحديث؛ ونظرُ إدراكٍ واطِّلاعٍ وهذا لا يُنْفَى هنا؛ لأن اللهَ تعالى لا يَحْجَبُ عن نظرِه شيءٌ، فلا يَخْفَى على اللهِ شيءٌ، في الأرضِ ولا في السهاء، وكلُّ شيءٍ فاللهُ محيطٌ به، لكن نظرُ الرِّضَا والرحمةِ هو المنفيُّ عن هذا الذي جرَّ ثوبَه خُيلاءَ.

وقولُه: «ثوبَه» مفردٌ مضافٌ، فيَعُمُّ كلَّ ما يُلْبَسُ مِن قميصٍ، وسراويلَ، وإزارٍ، ومِشْلَح. وهذا الحديثُ كما يَظْهَرُ له منطوقٌ، وله مفهومٌ، فمنطوقُه: أن من جرَّ ثوبَه خُيلاءَ لم يَنْظُرِ اللهُ إليه. ومفهومُه: أن مَنْ جرَّه مِن غيرِ خيلاءَ، فإنه لا يَثْبُتُ في حقِّه هذا الوعيدُ، لكنه يَثْبُتُ عليه وعيدٌ آخرُ وهو قوله ﷺ: «ما أسفلُ مِن الكعبين ففي النارِ»

\*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحْلَلْهُ:

٢- باب مَنْ جرَّ إِزاره مِن غير خُيلاء.

٥٧٨٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ ابنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ عِلْثَ عَنِ النَّبِيِّ عَلْقَ قَالَ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ عِلْثَ عَنِ النَّبِي عَلَا النبي عَلَا اللهِ إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ؟ فَقال النبي عَلَا: «لَسْتَ عِثَنْ يَصْنَعُهُ خُيلَاءَ».

٥٧٨٥ - حدَّثني محمدٌ، أخبرنا عبدُ الأعلى، عن يُونُسَ، عن الحسنِ، عن أبي بَكْرَةَ عِنْ عَالَى: قال: خسَفَتِ الشمسُ ونحن عند النبيِّ عَلَيْ، فقام يَجُرُّ ثوبَه مُستَعْجِلًا حتى أتى المسجد، وثابَ الناسُ، فصلَّى ركعتَيْنِ، فجُلِّي عنها، ثم أقبلَ علينا، وقال: «إن الشمسَ والقمرَ آيتانِ مِنْ آياتِ اللهِ، فإذا رأيتم منها شيئًا فصَلُّوا وادْعُوا اللهَ حتى يَكْشِفَها».

هذا الحديثُ والذي قبله: يَدُلَّانِ على أنَّ مَنْ جرَّ ثوبَه من غير خُيلاءَ فإنه لا بأسَ بذلك، لكن بشرطِ أن يَتَعاهَدَه.

وهذا الحديث يَدُلُّ أولًا: على أن أبا بكر لم يَصنعْ ذلك باختيارِه، وأيضًا فإن ثوبَ أبي بكرٍ ليس كلُّه ينزِلُ، وإنها يَسْتَرْخِي عليه أحدُ الشِّقَينِ، وهذا معلومٌ، فنحن مثلًا في إحرامِ الحجِّ أو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٧٨٧) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ الل



العُمْرَةِ نَجِدُ أَن أحدَ الشِّقّينِ أحيانًا يَسْتَرْخِي ويَنْزِلُ وباقي الإزارِ مرتفعٌ.

ثانيًا: وهو يَدُلَّ على أن أبا بكرٍ كان يتعاهَدُه أحيانًا ولا يَدَعُه، لكن في الحالِ الذي لا يتعاهَدُه فيه، كالنسيانِ، والاشتغالِ بغيرِه يَبْقَى مسترخيًا.

وأما الحديث الثاني والذي فيه: أن الرسولَ ﷺ قامَ يَجُرُّ ثُوبَه مُسْتَعْجِلًا، فهذا عن غيرِ قصدِ بلا شكَّ، فالعادةُ: أن الإنسانَ إذا أخذ مشلحه مثلًا متعجلًا فربها يَضَعُه على أحدِ الكتفينِ، ويَتْرُكه عليه، والثاني يَنْزِلُ، وكذلك الإزارُ أحيانًا يتعاهَدُه الإنسانُ، ومع ذلك يَنْزِلُ مع العَجَلَةِ، وكذلك الرِّداءُ، فربها يَضَعُ طرَفَه على أحدِ كتفيهِ، والطرَفَ الآخرَ يَضْرِبُ الأرضَ. فالمهمُّ: أن هذه حالةٌ عارضةٌ لا تَسْتهرُّ ولا تسْتَقِرُّ.

#### \*\*\*

## ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحَلَّلُهُ:

٣- باب التشمُّر في الثياب.

٥٧٨٦ حدَّثني إَسحاقُ، أَخبرَنا ابنُ شُميل، أخبَرنا عمرُ بن أبي زائدةَ، أخبرَنا عونُ بنُ أبي جُحَيْفَةَ عن أبي جُحَيفة قال:... فرأيتُ بلالًا جاءً بِعَنزَةٍ فركَزَها، ثم أقامَ الصلاةَ، فرأيتُ رسولَ الله ﷺ خرَج في حُلَّة مُشَمِّرًا، فصلَّى ركعتَين إلى العَنزَةِ، ورأيتُ الناسَ والدَّوابَّ يمرُّون بين يدَيْهِ مِن وراءِ العَنزَةِ.

## قال الحافظ ابنُ حجرٍ في «الفتح» (١٠/ ٢٥٦):

💠 قوله: «باب التشمر في الثياب» هو بالشين المعجمة وتشديد الميم: رفع أسفل الثوب.

وله: «قال فرأيت»: كذا للأكثر هو معطوفٌ على جُمَل مِن الحديثِ، فإن أولَه: رأيتُ النبي ﷺ في قُبَّةٍ حمراءَ مِن أدم. الحديثَ. وفيه: «ثم رأيت بلاًلا ... إلخ». هكذا أخرجه المصنفُ في أوائل الصلاةِ عن محمدِ بنِ عَرْعَرَةَ، عن عمرَ بنِ أبي زائدةَ، فلما اختصره أشار إليه المذكورَ ليس أولَ الحديث.

ووقع للكشمَيهنيِّ في أوله: «رأيتُ». وكذا في رواية النسفي وكذا أخرجَه أبو نعيمٍ مِن

مسندِ إسحاقَ بنِ رَاهَوَيْهِ عن النضرِ، وأخرَجَهُ من وجهٍ آخرَ عن إسحاقَ قال: أخبرَنا أبو عامرِ العقديُّ، حدَّثنا عمرُ بنُ أبي زائدةَ.

وذكرَ أن روايةَ إسحاقَ، عن النضرِ لم يَقَعْ فيها قولُه: «مشمِّرًا».

ووقع في روايته عن أبي عامر، وقد وقعت في البابِ عن إسحاق، عن النضر، فيُحْتَملُ أن يكونَ إسحاقُ هو ابنَ منصور، ولم يَقَعْ لفظُ «مشمِّرًا» «للإسماعيليِّ»، فإنه أخرجه مِن طريقِ يحيى بنِ زكريَّا بنِ أبي زائدة، عن عمّه عمرَ بلفظِ: «فخرَج النبيُّ عَلَيْ أَنْظُرُ إلى وَبيصِ ساقيهِ» ثم قال: ورواه الثوريُّ عن عونِ بن أبي جُحَيْفةَ فقال في حديثه: كأني أَنْظُرُ إلى بريقِ ساقيه. قال الإسماعيليُّ: وهذا هو التشميرُ، ويُؤْخَذُ منه: أن النهيَ عن كفِّ الثيابِ في الصلاةِ مَحَلُّه في غيرِ ذيل الإزارِ، ويُحْتَمَلُ أن تكونَ هذه الصورةُ وقعَتْ اتفاقًا، فإنها كانت في حالةِ السفرِ، وهو مَحَلُّ التشميرِ. انتهى كلامُ ابن حجرٍ.

والتشميرُ: هو: رَفْعُ أسفلِ الإزارِ، ورفعُ أسفلِ الإزارِ تارةً يكونُ بأصلِ الصُّنعِ، وهذا لا إشكالَ في جوازه، كما يوجدُ أُنَاسٌ الآن يَتَخِذون ثيابًا قصيرةً، وتارةً يكونُ بفعلِ الإنسانِ؛ أي: أن أصلَ صَنْعَةِ الثيابِ نازلةٌ ولكن هو الذي يُشَمِّرُها ويَرْفَعُها، وهذا هو مَحَلُّ الإشكالِ؛ لأن النبيَّ عَلَيْ قال: «أُمِرْتُ أن أَسْجُدَ على سبعةِ أَعْظُم، ولا أَكُفُّ شعرًا ولا ثوبًا» ووفعُ الفل النبي عَلَيْ قال: «فَعِرْتُ أن أَسْجُدَ على سبعةِ أَعْظُم، ولا أَكُفُّ شعرًا ولا ثوبًا» ووفعُ أسفلِ الإزارِ فيه كفُّ للثوب، وكيف الجمع؛ نقول: إن ابنَ حجرٍ أوماً هنا إلى الجمع، فقال: إن وقع هذا اتفاقًا؛ أي: فعله لعمل ما قبل الصلاةِ ولم يَقْصِدْ تشميرَه عند الصلاة، فهذا لا بأسَ به؛ لأن المسافرَ في الغالبِ يَحْتَاجُ إلى أن يُشَمِّرَ الثوبَ ويَرْفَعَه؛ لأنه قد يَحْتَطِبُ، وربها يَحْتَاجُ إلى مشي، فيحْتَاجُ إلى أن يكون الإزارُ مرفوعًا.

وأما إذا قصد تشمير الثوبِ عند الصلاةِ، فهذا هو المنهيُّ عنه.

المشهورُ مِن مذهبِ الحنابلةِ: أنه مكروهٌ، ولو فعلَه لعمل قبل صلاتِه، ولكن ما دلَّ عليه الحديثُ أوْلَى، فيقال: إذا كان الإنسانُ قد فعلَه لشيءٍ قبلَ الصلاةِ، فإنه لا يُقالُ إنه رفَع ثوبَه مِن أجلِ الصلاةِ، بل يقال: إن هذا أمرٌ وقع اتفاقًا بغيرِ قصدٍ، كما قال ابن حجرٍ، بخلافِ مَنْ أرادَ أن يُصَلِّى فَرفَع ثوبَه بلا حاجةٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨٠٩، ٨١٢)، ومسلم (٤٩٠) من حديث ابن عباس راها.



والشاهدُ من هذا الحديث: قولُ الراوي: «رأيتُ النبي ﷺ خرَجَ في حُلَّةٍ مُشَمِّرًا».

وفي هذا الحديث: دليلٌ على الصلاةِ إلى العَنزَةِ، وهي رُمْحٌ قصيرٌ، في طرَفِه حديدةٌ، مدبَّبَةُ الرأس، ودقيقةٌ.

وفيه: دليلٌ على أن مَن مرَّ مِن وراءِ السُّتْرَةِ فإنه لا يُنْقِصُ الصلاةَ ولا يُبْطِلُها؛ لأن الناسَ والدوابَّ يمرُّون من وراءِ السُّترةِ، والنبيُّ ﷺ قد أقرَّ ذلك.

\* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ يَعَلَّلْلهُ:

٤- باب ما أسفل مِن الكعبَين فهو في النارِ.

٥٧٨٧ - حدَّثنا آدمُ حدَّثنا شعبَةُ، حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي سَعيدِ المَقْبُريُّ، عن أبي هريرةَ هِنْك، عن البي هي قال: «مَا أَسْفَلَ مِن الكَعْبَينِ مِن الإزارِ فَفِي النَّارِ».

🤷 قولُه: «ما أسفلَ»، «ما» موصولةٌ.

وقولُه: «مِن الإزارِ ففي النار» إن قيل: كيف جاءت الفاءُ من قولِه: «ففي النار»، مع أن «ما» هنا اسمٌ موصولٌ، وليست شرطيةً؟

نقول: إن الفاءَ هنا رابطةٌ، والاسمُ الموصولُ فيه شَبَهُ باسمِ الشرطِ في العموم.

\*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَسْهُ:

٥- بابُ مَن جرَّ ثوبَه مِن الخُيلاءِ.

٥٧٨٨ - حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا مالكُ، عن أبي الزِّنَادِ، عن الأَعْرَج، عن أبي هريرةَ واللهُ عن أبي هريرةَ واللهِ عن أبي اللهُ عن أبي الرّبَاء اللهُ عن الأعْرَاء اللهُ عن أبي الرّبَاء اللهِ عن الأعْرَاء اللهُ عن أبي اللهُ عن اللهُ عن اللهُ عن اللهُ عن أبي اللهُ عن اللهُ ع

٥٧٨٩ - حدَّثنا آدمُ، حدَّثنا شعبةُ، حدثنا محمدُ بن زيادٍ قال: سمعتُ أبا هريرةَ يقول: قال النبيُّ ﷺ: -أو قال أبو القاسمِ - ﷺ: «بينَما رجلٌ يَمْشِي في حُلَّةٍ تُعجِبُهُ نفسه مرجِّلٌ جُمَّته إذ خسَفَ اللهُ به، فهو يَتَجْلجَلُ إلى يومِ القيامةِ» (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰۸۷).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۰۸۸).

• ٥٧٩٠ حدَّثنا سعيدُ بنُ عُفَيرِ قال: حدَّثني الليثُ قال: حدَّثني عبدُ الرحمنِ بنُ خالدٍ، عن ابن شهابٍ، عن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ: أن أباه حدَّثه أن رسولَ اللهِ على قال: «بينا رجلٌ يَجُرُّ إِذَارَه إذ خُسِفِ به، فهو يتَجَلْجَلُ في الأرض إلى يوم القيامة».

تابعَه يونُس عن الزهريِّ، ولم يَرْفَعْه شعيبٌ عن أبي هريرةً.

حدَّثني عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ، حدَّثنا وَهْبُ بنُ جريرٍ، أخبَرنا أبي، عن عمَّه جريرِ بنِ زيدٍ قال: كنتُ مع سالم بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ على بابِ دارِه فقال: سمعتُ أبا هريرةَ سَمِع النبيَّ ﷺ... بنحوَه».

٥٧٩١ - حدَّثنا مَطَّرُ بنُ الفضلِ، حدَّثنا شَبابةٌ، حدَّثنا شعبةُ قال: لقيتُ مُحَارِبَ بنَ دِثارٍ على فرَسٍ وهو يَأْتِي مكانَه الذي يَقْضي فيه، فسألتُه عن هذا الحديث فحدَّثني فقال: سمعتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ رُهُ يقولُ: قال رسولُ اللهِ على مَن جرَّ ثوبَه تحيلةً لم يَنْظُرِ اللهُ إليه يومَ القيامةِ (١٠). فقلتُ لمُحارِبٍ: أَذَكَرَ إِزَارَه؟ قال: ما خصَّ إِزَارًا ولا قميصًا.

تابعَه جَبَلَةُ بنُ سُحيم، وزيدُ بنُ أسلمَ وزيدُ بنُ عبد اللهِ، عن ابنِ عمرَ، عن النبي على اللهِ على وقال الليث، عن نافع، يعني: عن ابن عمرَ مثلَه.

وتابعه موسى بنُ عُقبة، وعمرُ بنُ محمدٍ، وقُدامةُ بنُ موسى، عن سالمٍ، عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّ على النبيَّ على النبيَ على النبيَّ على النبيًّ على النبيَّ على النبيًّ على النبيًّ على النبيًّ على النبيَّ على النبيًّ على النب

يُسْتَفَادُ مِن هذه الأحاديثِ: أنه لا فَرْقَ بينَ القَميصِ والإزارِ وغيرهِما؛ لأنه قال: «ثوبَه»، وهو عامٌ في كلّ ما يَلْبَسُه الإنسانُ.

ويُسْتفادُ مِنَ هذه الأحاديثِ أيضًا: أن جرَّ الثوبِ خُيلاءَ مِن كبائرِ الذنوبِ؛ لأن النبيَّ ﷺ وَعَدَّمَانَ بأن اللهِ عَلَيْهِ اللهُ وَعَدَّهُ فَإِنهُ مِن كبائرِ الذنوبِ. توعَّد عليه: بأن اللهَ تعالى لا يَنْظُرُ إليه، والقاعدةُ: أن كلَّ ذَنْبٍ فيه وعيدٌ، فإنه مِن كبائرِ الذنوبِ. وبقي أن يُقالَ: إن جرَّ الثوبِ أقسامٌ:

القسمُ الأول: أن يكونَ خُيلاءً، وهذا وعيدُه أن اللهَ لَا يَنْظُرُ إليه يومَ القيامةِ.

القسمُ الثاني: أن يكونَ لعارضٍ طارئٍ، لم يُقْصَدْ فيه الخُيلاءُ، بل ولعل صاحبَه يَسْعَى في إصلاحِه، فهذا حُكْمُه أنه لا بأسَ به؛ لوقوعِ ذلك من النبي ﷺ، ومِن أبي بكرٍ في أحدِ شِقَّيْ إزارِه. الثالثُ: أن يكونَ عن قَصْدٍ وعلى وجهٍ دائمٍ، لكن ليس خُيلاءَ، وإنها هو تابعٌ فيه لعادةِ الناسِ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰۸۵)

وأَبناءِ جِنْسِهِ، فهذا يَقَعُ عليه الوعيدُ الذي في قولِه ﷺ: «ما أسفل مِن الكعبَينِ ففي النارِ» ... فإن قالَ قائلٌ: أيُهما أعظمُ: ألَّا يَنْظُرَ اللهُ إليه، أو أنْ يُعَذِّبَه بقَدْرِ ذنبِه بَالنارِ. فالجوابُ: الأولُ أشدُّ؛ لأن الثاني عذابُه جزئيٌّ فإنَّه يعذَّبُ بقَدْرِ ما نزَلَ مِن ثوبِه. فإذا قيلَ: وهل يُمْكِنُ أن يكونَ العذابُ جزئيًّا؟

فالجوابُ: نعم، ودليلُه: قولُ النبيِّ بَمَيْكَافَلَوْقَالِيْ: «ويلٌ للأعقابِ من النارِ» ("، فجعَل هنا العذابَ على الأعقابِ فقط؛ لأنها هي التي وقعَت فيها المخالفة؛ حيث إن الصحابة ولله أَرْهَقَتْهم ذاتَ يومٍ صلاةُ العصرِ فجعَلوا يَتَوَضَّئُون ولا يُسْبِغُون الوضوءَ في أقدامِهم، فنادَى رسولُ الله على بأعلى صوتِه: «ويلٌ للأعقابِ، وبطونِ الأقدام مِن النارِ».

وقولُه: «فهو يَتَجَلْجَلُ إلى يوم القيامةِ». التَّجلجُلُ: هو أَن يَسُوخَ في الأرضِ معَ أَن يَسُوخَ في الأرضِ معَ الضطرابِ شديدٍ، ويَنْدَفِعَ مِن شِقِّ إلى شِقَّ.

فإن قيلَ: هل هذا الرجلُ قد ماتَ، ويُعَذَّبُ في حال موتِه بهذا التَّجَلْجُلِ أو أنه بقي َحيًّا ويُعذَّبُ بهذا العذاب؟

نقولُ: قد اختلَف العلماءُ في ذلك: فبعضُ العلماءِ يقولُ: إنه بَقِيَ حيَّا، ويلغزون بها، فيقولُون رجلٌ مِن بني آدمَ لم يَمُتْ حتى الآنَ! وأجابوا عن قولِ الرسولِ بَمَلِيُّالْ اللَّهَالِيَّا اللَّهَا لا يَبْقَى على ظهرِ الأرضِ ممن هو عليها اليومَ أحدٌ على رأسِ سنةٍ» (أ). وقالوا: إن هذا ليس على وجهِ الأرضِ، بل هذا في داخِل الأرضِ.

وبعضُ العلماءِ يقولُ: إن سنةَ اللهِ عَجْلِلْ في العبادِ، أنه إذا خُسِف بشخصٍ، فإنه يموتُ، ولا مانعَ مِن أن يُعَذَّبَ بالتَّجَلْجُل في الأرضِ وهو ميِّتٌ.

قال الحافظُ ابنُ حجرِ يَخْلَشُهُ فِي «الفتح» (١٠/ ٢٦١):

وَ قُولُه: «فهو يَتَجَلْجَلُ إلى يومِ القيامةِ» في حديثِ ابنِ عمرَ: «فهو يَتَجَلْجَلُ في الأرضِ إلى يومِ القيامةِ».

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٠، ٩٦، ١٦٣)، ومسلم (٢٤١).

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۱۹۰) موقوفًا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٠١)، ومسلم (٢٥٣٧) من حديث ابن عمر رفي الله

وفي رواية الربيع بنِ مسلم عند مسلم: «فهو يَتَجَلْجَلُ في الأرضِ حتى تقومَ الساعةُ». ومثلُه في روايةِ أبي رافعٍ، ووقع في روايةِ همامٍ عن أبي هريرةَ عندَ أحمدَ: «حتى يومِ القيامةِ».

والتجلجلُ بجيمين: التحركُ، وقيل: الجلجلةُ: الحركةُ مع صوتٍ. وقاَل ابنُ دريدٍ: كلُّ شيءٍ خلَطتَ بعضَه ببعض فقد جلْجَلْتَهُ. وقال ابنُ فارسِ: التَّجَلجُلُ أن يَسُوخَ في الأرضِ مع اضطرابٍ شديدٍ، ويَنْدَفِعَ من شقِّ إلى شقِّ، فالمعنى: يَتَجَلْجَلُ في الأرضِ؛ أي: يَنْزِلُ فيها مضطربًا متدافِعًا.

وحكى عياضٌ أنه رُوي: «يَتَجَلَّلُ»، بجيمٍ واحدةٍ ولامٍ ثقيلةٍ، وهو بمعنى يَتَغَطَّى؛ أي: تُغَطِّيه الأرضُ.

وحكى عن بعضِ الرواياتِ أيضًا: «يَتَخَلْخَلُ» بخاءين معجمتين، واستبعدها إلا أن يكون من قولِهم: خَلْخَلْتَ العظمَ إذا أخذتَ ما عليه من اللحم. وجاء في غير الصحيحين: «يَتَحَلْحَلُ» بحاءين مهملتين. قلتُ: والكلُّ تصحيفٌ إلا الأولَ.

ومقتضى هذا الحديثِ أن الأرضَ لا تأكلُ جسدَ هذا الرجلَ فيمكنُ أن يُلْغَزَ به فيقال له كافرٌ لا يَبْلَى جسدُه بعدَ الموتِ.اهـ

وقد جزَم يَحْلَللهُ بأن هذا الرجلَ قد مات لكن يَبْقَى جسدُه.

نُوقُولُه: «كَافَرٌ» فيه نظرٌ؛ لأن الحديثَ لا يَدُلُّ على أنه كافرٌ، إلا إذا كان هناك روايةٌ أخرى غيرَ روايةِ البخاريِّ تَدلُّ على ذلك، أما هذا الحديث فليس فيه إلا أنه رجلٌ عندَه خُيَلاءُ وإعجابٌ بنفسِه، مُرَجّلٌ شَعرُه، حصلَ له بسببِ هذا العذابُ، وأمَّا مجرد عمله فإنه لا يقتضي الكفر، إلا إذا ورد دليلٌ وا<mark>ضحٌ</mark> على كفره.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحَلَّلُهُ:

٦- بابُ الإزارِ المُهَدَّبِ.

ويُذْكُرُ عِن الزهريِّ، وأبي بكرِ بنِ محمدٍ، وحمزةَ بنِ أبي أَسَيْدٍ، ومعاويةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ جعفرٍ، أنهم لَبِسُوا ثيابًا مُهَدَّبَةً.

٥٧٩٢ حدَّثنا أبو اليهانِ، أخبرنا شعيبٌ، عن الزهريِّ، أخبرني عروةُ بنُ الزبيرِ أن عائشةَ ﴿ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَتَ: جاءت امرأَةُ رِفَاعَةَ القرظيِّ رسولَ اللهِ ﷺ وأنا جالسةٌ في هذا الباب: جوازُ لباسِ الثيابِ المهدبةِ، لكن بشرطِ ألَّا تَنْزِلَ عن الكعبينِ، ومثلُ ذلك أيضًا المشالح المهدبةُ والتي يكونُ فيها هَدْبٌ، وتُسَمَّى عندَ الناسِ قيطانًا، فهذا لا بأسَ بها، وكذلك بعضُ الغُتر التي فيها هَدْبٌ لا بأسَ بها أيضًا.

وفي هذا الحديث: بيانُ حسنِ خُلُقِ النبيِّ ﷺ حين تبسَّم عندما قالت: المرأةُ ما قالت، ولو كان من أهلِ الهيئةِ والملكِ والجبروتِ لعاقبها على تَلَفُّظِها بهذا الكلامِ الذي لا ينبغي أن يصدُر من امرأةٍ، ولكنَّ الرسولَ ﷺ كان أحسنَ الناسِ خُلقًا.

\*\*\*\*

# ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَالله:

٧- بابُ الأرْدِيةِ.

وقال أنسٌ: جَبَذَ أعرابيٌّ رداءَ النبيِّ ﷺ.

٥٧٩٣ - حدَّثنا عَبْدَانُ، أخبرنا عبدُ اللهِ، أخبرنا يونسُ، عن الزهريِّ، أخبرني عليُّ بنُ حسين، أن حسين، أن حليًّا وشئ قال:... فدعا النبيُّ على بردائهِ فارتدى به ثم انطلق يمشي، واتبَّعتُه أنا وزيدُ بنُ حارثة حتى جاءَ البيتَ الذي فيه حزةُ فاستأذن فَأَذِنُوا لهم....

هذا الحديثُ في قصةِ شُربِ حمزةَ للخمرِ، فإنه هيشُن شرِبَ الخَمرَ مرةً فسَكِرَ، فمرَّ به بعيران لعليِّ بنِ أبي طالبٍ، وكان عندَه جاريةٌ تُغنِّيه فقالت: ألا يا حَمُزٌ للشُّرُفِ النِّواءِ.

فَأَخَذَ السيفَ لأنها حَسَّتُه وجَبَّ أسنمةَ البعيرين، وبقَر بطونَها، وأكلَ من كبدِها، فذهبَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ إلى النبيِّ بَمْنَاكُولُولِ يُخْبِرُهُ، فقام النبيُّ بَمْنَاكُولُولِ إلى بيتِ حمزةَ، فلم جاءه

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٣٣).

وكلَّمه قال له حمزةُ: وهل أنتم إلا عبيدُ أبي، يعني: لستم بشيءٍ ولا أُسَلِّمُ لكم قولًا. فرَجَعَ النبيُّ غَلَيْكَا الْأَلِيِّ ولم يُكَلِّمُه.

وفي هذا الحديث: دليلٌ على جوازِ لُبْسِ الرداءِ، وهو أمرٌ معروفٌ متواتِرٌ مشهورٌ عن النبيِّ عَلَيْهُ أنه كان يَلْبَسُ الرداءَ، ولكن هل لُبسُ الرداءِ على سبيلِ التعبدِ أو على سبيلِ العادةِ؟ النبيِّ الجوابُ: هو على سبيلِ العادةِ، فإذا اعتادَ الناسُ لِباسَ القميصِ ولم يَكُنْ من عادَتِهم لِباسَ الرداءِ فالسنةُ لِباسُ القميصِ وأن يفعل الإنسانُ كما يفعلُ غيرُه.

وفي حديثِ حمزةَ هذا: إشكالٌ وهو أن حمزةَ عين تكلّم بكلامٍ لو تكلّم به في حالِ الصحوِ لكان كفرًا، فها الجوابُ عليه؟

الجوابُ: أن في ذلك دليلًا على القولِ الراجح وهو أن السكرانَ لا يُؤَاخَذُ بأقوالِه.

فإن قال قائلٌ: إنها لم يُؤاخَذُ حمزةُ بذلك لأنه كان قبل تَحريمِ الخمرِ؛ لأن حمزةَ قد استُشْهِدَ في أحدٍ؛ أي: في السنةِ الثالثةِ، وتحريمُ الخمرِ كان متأخِّرًا.

فالجواب: أنه لا ربْطَ بين جوازِ الشُّرْبِ وجوازِ مثلِ هذا الكلامِ؛ لأن هذا الكلامَ لو وقَعَ من الإنسانِ وهو صاحٍ لحُكِمَ بكفرِه، وكونُ الشربِ حلالًا حرامًا لا يُؤَثِّرُ، بل المؤثرُ هو العقلُ وعدم العقل.

ولهذا كان القولُ الراجحُ: أن السكرانَ لا يَقَعُ طلاقُه، وأنه إذا تكلَّمَ بكلمةِ الكفرِ لا يَكُفُرُ، وأنه إذا أعتق لا يُعْتَقُ العبيدُ، وإذا أوقف لا يُوقَفُ الهالُ.

فلو قال السكرانُ مثلًا: طَلَقْتُ جميعَ نسائي، وأعتقتُ جميعَ عبيدي، وَوَقَفْتُ جميعَ بيوتي، وعندي لزيدٍ مائةُ دينارٍ، ولعمرٍو ألفُ دينارٍ، فالصحيحُ أنه لا يؤَاخَذُ بذلك، وأن كلامَه غيرُ مُعْتَبَرٍ إطلاقًا سواءٌ فيها يتَعَلَّقُ بحقِّ اللهِ أو بحقِّ الآدميين.

فإن قيل: وهل أفعالُه كأقوالِه؛ يعني: لو أن هذا السكرانَ قتَلَ شخصًا فهل نَعْتَبِرُ هذا القتل عمدًا أم خطأً؟

نقولُ: المذهبُ أنه عمدٌ ويُقْتَلُ به قِصاصًا؛ لأن فعلَ السَّكْرَانِ كفعلِ الصَّاحِي تهامًا. والقولُ الثاني: أنه خطأٌ؛ لأنه لا عقلَ له فهو كعمدِ المجنونِ، وعمدُ المجنونِ خطأٌ. وفصَّلَ بعضُ أهلِ العلمِ فقال: إن سَكِرَ لِيَقْتُلَ فهو عمدٌ، وإن قتلَ بعد أن سَكِرَ فهو خطأٌ. ومعنى قولِهم: سَكِرَ لِيَقْتُلَ، أي: أنه يُرِيدُ أن يَقْتُلَ فلانًا، ورأى أنه لو قتله وهو صاحٍ



أُخِذَ به، فأفتى نفسَه أنْ يَشْرَبَ الخمْرَ لِيَسْكَرَ فَيَقْتُلَ هذا الْرجل.

فيقالُ في هذه الحالِ: إذا عَلِمنا أن الرَّجُلَ سَكِرَ لهذا الغرضِ فإنها الأعهالُ بالنياتِ وحينئذ يقادُ به.

فإن قيل: ما هو حدُّ السُّكْرِ الذي لا يُؤَاخَذُ به؟

فالجوابُ: أنه إذا سَقَط تميزُه بين الناسِ فهذا لا يُؤَاخَذُ به، ويُعرف ذلك بحالهِ، والغالبُ أن الإنسانَ الذي ليس عندَه إدمانٌ لشربِ الخمرِ يَسْكَرُ وَيَغيبُ.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعْلَلْتُهُ:

٨- بابُ لُبْسِ القميص، وقولِ اللهِ تعالى حكاية عن يوسف:
 ﴿ أَذْهَا بُواْ بِقَيمِهِ هَادًا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْدِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ﴾ [ فقي ١٠٠].

أراد المؤلفُ تَعَلَقُهُ بهذه الآيةِ الاستدلالَ على جوازِ لُبْسِ القميصِ، وهذا الاستدلالُ إنها يتمُّ على القولِ الراجحِ: أن شرعَ من قبلَنا شرعٌ لنا ما لم يَرِدْ بخلافِه؛ لأن هذا القائلَ هو يوسفُ بَالْنِلْقَالْوَالِيْلِ.

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لِشَّهُ:

٥٧٩٤ حدَّثنا قتيبةُ، حدَّثنا حماد، عن أيوبَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ رَبَّ أَن رجلًا قال: يا رسولَ اللهِ، ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ القَميصَ ولَا السَّراويلَ، ولَا البُرْنُسَ، ولا الْخُفَّيْنِ، إلا أَنْ لا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ مَا هو أَسْفَلُ مِن الكَعْبَيْنِ» (١).

٥٧٩٥ - حدثنا عبدُ اللهِ بن عُثمانَ أخبرنا ابنُ عيينةَ عن عمرٍو، سمِع جابرَ بنَ عبدِ اللهِ على أَبيِّ بعدَما أُدْخِل قبرُه فأَمَرَ به فأُخْرِجَ، ووُضِعَ على رُكبتيه، ونفَث عليه من ريقه، وألبسه قميصهُ فاللهُ أعلمُ (١١).

قال ابنُ حجرِ يَخْلَلْهُ في «الفتح» (١٠/ ٢٦٦):

۞ قولُهُ: «حدُّ ثنا عبدُ اللهِ بن عثمانَ» هو المَرْوَزِيُّ المُلَقَّبُ عبدانَ، زاد القابسيُّ: عبد اللهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١٧٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧٧٣).



ابنُ عثمانَ بنِ محمدٍ وهو تحريفٌ، وليس في شيوخِ البخاريِّ من اسمُه عبدُ اللهِ بنُ عثمانَ إلا عبدَانَ، وجدُّه هو جَبَلَةُ بنُ أبي رَوَّادٍ.

ووقَعَ في روايةِ أبي زيد المَرْوَزِيِّ: عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ، فإن كان ضَبَطَه فلعلَّه اختلافٌ على البخاريِّ، وفي شيوخِه عبد اللهِ بنُ محمدٍ الجُعْفِيُّ وهو أشهرُهم، وابنُ أبي شيبة، وأكثرُ ما يجيءُ أبوه عندَه غيرُ مسمَّى، وابنُ أبي الأسودِ كذلك، وعبدُ اللهِ ابنُ محمدِ ابنُ أسهاء، وليست له روايةٌ عنده عن ابنِ عيينة، وعبدُ اللهِ بنُ محمدِ النَّفَيْليُّ كذلك وقد مضى شرحه في تفسير سورةِ «براءةٌ» أورده هنا مختصرًا إلى قولِه: «وألبسه قميصَه» فالله أعلمُ.اهـ

فهذا يُعْتَبَرُ من المبهَمِ، والإبهامُ هنا لا يَضُرُّ؛ لأن شيوخَ البخاريِّ كلَّهم من الثقاتِ.

#### \*袋袋\*

## ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَلْلهُ:

٥٧٩٦ حدثنا صدقة، أخبرنا يَحيى بنُ سعيد، عن عبيدِ اللهِ قال: أخبرني نافعٌ، عن عبدِ اللهِ قال: أخبرني نافعٌ، عن عبدِ اللهِ قال: لما توفِّي عبدُ اللهِ بن أُبيِّ جاء ابنه إلى رسولِ اللهِ ﷺ فقال: يا رسولَ اللهِ، أعطني قميصك أُكفِّنهُ فيه، وصلِّ عليه، واستغفِرْ لهُ، فأعطاه قميصه وقال: «إذَا فَرَغْتَ فَآذِنّا». فلما فرَغ آذَنهُ فجاء ليُصلِّى عليه، فجذَبه عمرُ فقال: أليس قد نهاك اللهُ أن تُصلِّي على المنافقين، فقال: فجاء ليُصلِّى عليه، فجذَبه عمرُ فقال: أليس قد نهاك اللهُ أن تُصلِّي على المنافقين، فقال: ﴿ وَلا السَّنَغْفِرُ لَهُمُ مَاتَ أَبدًا وَلا نَشَتَغْفِرُ لَهُمُ عَلَى قَبْرِهِ ﴾، فترك الصلاة عليهم.

الشاهدُ من هذا الحديثِ: ذِكْرُ القميصِ، وأنه مازال معروفًا لُبْسُه عندَهم.

وفي حديثِ ابنِ عمرَ الذي ساقه المؤلفُ: دليلٌ على أن الثوبَ يَشْمَلُ كلَّ ما يُلَبَسُ؛ لأنه سُئِلَ ما يَلْبَسُ المُعيضَ ولا السراويلَ ولا البرَانِسَ» (١٠). إذًا فالقميض ولا السراويلَ ولا البرَانِسَ من الثيابِ.

وعلى هذا فيكونُ جرُّ الثوبِ فيها سبقَ يَشْمَلُ القميصَ والسراويلَ والبرانسَ، ومثلُها العبيُّ، فكلُّها داخلةٌ في اسمِ الثوبِ.

أما العهامةُ فإنها لم تُذْكَرُ هنا فَإما أن يَكونَ عدمُ ذكرِها نسيانًا من الراوي، أو اختصارًا على

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه.

بعضِ الحديثِ، لكنَّ ذكرَها قد صحَّ من حديثِ ابنِ عمرَ: «ولا العهائم» ": فالعهامةُ تُعْتَبُرُ من الشوبِ وفيها خيلاء، قال شيخُ الإسلام وَ عَلَيْهُ: إسبالُ العهامةِ كثيرًا من الخيلاء، وعلى هذا فالذين يَلُقُون على رؤوسهم نحو عشرينَ مترًا من العهائم، ويجعلون لها ذؤابةً، تصلُ إلى العَجْزِ تقريبًا، نقولُ: هذا من الخيلاء؛ لأنه زائدٌ على ما اعتاده الناسُ، فيكونُ داخلًا في الخيلاءِ التي نُهيَ عنها في قولِ الرسولِ عَلَيْلِهَا الله الله واشربُ وتَصَدَّقُ من غير سَرَفٍ ولا تحيلةٍ» "ا.

وفي حديثِ ابنِ عمر: جوابُ السائلِ بغيرِ ما يَتَوَقَّعُ؛ لأن السائلَ سألَ عن الذي يُلْبَسُ فأجِيبَ بالذي لا يُلْبَسُ، وهذا يُسَمَّى عند أهلِ البلاغةِ: أسلوبُ الحكيمِ. كأنه قال: ينبغي لك أن تسألَ ما لا يُلْبَسُ؛ لأنه أقلُّ والذي يُلْبَسُ أكثرُ، فإذا عرفتَ ما لا يُلْبَسُ عرفتَ ما يُلْبَسُ؛ لأن ما سوى الممنوع فهو جائزٌ.

فإن قيل: هل أجاب النبيُّ عَلِي الله سؤالَ السائِل أم لم يُجِبُ؟

نقول: أجاب عليه وزيادةٌ.

وفي حديثِ ابنِ عمرً: دليلٌ على أن القميصَ كان من عادتهم لُبُسُه، ولهذا نُهِيَ المحرم عنه، كما أن في قولِه: «لا تَنتَقِبُ المرأَةُ» (")، دليلٌ على أن النقابَ كان معروفًا عندَهم، وأن النساءَ في عهدِ النبيِّ عَلِيلًا كُنَّ يَنتَقِبْنَ؛ أي: يُغَطِّين وجوههن ويَفْتَحْنَ لأعينِهن فتحةً لترى بها الطريقَ.

وأما حديثُ جابرٍ وحديثُ عبد اللهِ بنِ عمرَ ففيها تعارضٌ، فإن حديثَ جابرٍ يَدُلُّ على أن الرسولَ ﷺ جاء إليه بعد أن وُضِعَ في قبره فَيَحْتَمِلُ أنه دُفِنَ أو ما دُفِنَ، المهمُّ أنه وُضِعَ في القبر، وأن الرسولَ ﷺ ألبسه قميصَه ودعا لَه، وأما حديثُ عبدِ اللهِ بن عمرَ فهو يَدُلُّ على أن عبدَ اللهِ هو الذي طلب من النبيِّ ﷺ قميصَه وأن يُصلِّي عليه، وأن ذلك كان قبلَ أن يَنْزِلَ في عبدَ اللهِ هو الذي طلب من النبيِّ ﷺ قميصَه وأن يُصلِّي عليه، وأن ذلك كان قبلَ أن يَنْزِلَ في قبره، وحينئذٍ نحتاج للجمع بين الحديثين، والجمعُ بينها أن يقالَ: لعلَّ الرسولَ ﷺ قد أعطاه القميصَ مرتين.

قال الحافظ يَخْلَلْهُ في «الفتح» (٨/ ٣٣٤):

قولُه: «لما تُوُفِّي عبدُ اللهِ بن أُبِيِّ» ذكر الواقديُّ ثم الحاكمِ في «الإكليل» أنه مات بعد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٤٢)، ومسلم (١١٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٨٣٨) من حديث ابن عمر والله.

مُنْصَرَفِه من تبوكَ. وذلك في ذي القعدةِ سنةَ تسع، وكانت مدةُ مرضِه عشرين يومًا ابتداؤها من ليالي بقيت في شوال.

قالوا: وكان قد تخلَّف هو ومن تبعه عن غزوةِ تبوك، وفيهم نزلت: ﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَا زَادُوكُمُ إِلَّا خَبَالًا ﴾ [الشخاب:]. وهذا يَدْفَعُ قولَ ابنِ التينِ: إن هذه القصة كانت في أولِ الإسلامِ قبل تقريرِ الأحكام.

وَقَع فِي روايةِ الطبريِّ مِن طريق الشعبيِّ عن نافع: لها اللهِ عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ اللهِ ، وقَع فِي روايةِ الطبريِّ من طريق الشعبيِّ عن نافع: لها احتُضِر عبد اللهِ جاء ابنه عبدُ اللهِ إلى النبيِّ على قال: يا نبيَّ اللهِ، إن أبي قد احتُضرَ فأحبُّ أن تَشْهَدَه وتُصَلِّي عليه، قال: ما اسمُه؟ قال: الحُبَابُ. يعني: بضمِّ المهملةِ وموحدتين مخففة. قال: بل أنت عبدُ اللهِ، الحبابُ اسمُ الشيطانِ. وكان عبدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ ابنِ أُبيِّ هذا من فضلاءِ الصحابةِ، وشهد بدرًا وما بعدَها واستُشهد يومَ اليهامةِ في خلافةِ أبي بكرِ الصديقِ، ومن مناقبِه أنه بَلغَته بعضُ مقالاتِ أبيه فجاء إلى النبيِّ على يستأذنُه في قتلهِ قال: ببل أَحْسِنْ صحبتَه»، أخرجه ابنُ منده من حديثِ أبي هريرةَ بإسنادٍ حسنِ.

وفي الطبراني من طريق عروة بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أنه استأذن... نحوَه، وهذا منقطعٌ؛ لأن عروة لم يُدْرِكُه، وكأنه كان يَحْمِلُ أمرَ أبيه على ظاهر الإسلام، فلذلك التمس من النبي على أن يحْضُرَ عندَه ويُصَلِّي عليه، ولاسيا وقد وردَه ما يدلُ على أنه فعَلَ ذلك بعهدٍ من أبيه، ويُؤيِّدُ ذلك ما أخرجه عبد الرزاقِ عن معمر، والطبريُّ، من طريق سعيد وكلاهما عن قتادة قال: أرسل عبدُ الله بنُ أبيِّ إلى النبيِّ على فلما دَخلَ عليه قال: أهلكك حبُّ يهودٍ. فقال: يا رسولَ الله، إنها أرسلتُ إليك لِتَسْتَغْفِرَ لي، ولم أُرْسلْ إليك لِتُوبَعْني. ثم سأله أن يُعْطِيه قميصَه يُكفَّنُ فيه فأجابه وهذا مرسلٌ مع ثقةِ رجالِه، ويُعضِّدُه ما أخرجه الطبريُّ من طريقِ الحكمِ بن أبان، عن عكرمة، عن ابنِ عباسٍ قال: لها مَرضَ عبدُ اللهِ بنُ أبيً الطبريُّ من طريقِ الحكمِ بن أبان، عن عكرمة، عن ابنِ عباسٍ قال: لها مَرضَ عبدُ اللهِ بنُ أبيً وضلً علي عليه فعل، وكان عبد الله بنُ أبيً أراد بذلك دفع العارِ عن ولدِه وعشيرتِه بعد موتِه، فأخبر الرغبة في صلاةِ النبي عليه عليه، ووقعت إجابتُه إلى سؤالِه بحسبِ ما ظهرَ من حالِه إلى أن كشف الله في صلاةِ النبي عليه، وهذا من أحسنِ أن يدركَ فيها يتعلقُ بهذه القصةِ.

[هذا هو الظاهرُ وأن عبدَ اللهِ بنَ أُبيِّ طُلَب من النبي ﷺ ذلك لِيَمتنِعَ العارُ عن ابنِه وعن



عشيرتِه، وليس رغبةً في الإم الزم ا<sup>(١)</sup>.

🗘 قولُه: «فقام رسولُ الله ﷺ لِيُصَلِّي عليه، فقام عمرُ فأخذ بثوبِ رسولِ الله ﷺ».

في حديثِ ابنِ عباسٍ عن عمرَ ثاني حديثِ البابِ: فلما قامَ رسولُ اللهِ عَلَيْ. وفي حديثِ البرمذيِّ من هذا الوجهِ: فلما قام إليه، فلما وقفَ عليه يُريدُ الصلاةَ عليه وثبتُ إليه فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، أَتَصَلِّي على ابنِ أُبيِّ وقد قال يومَ كذا كذا وكذا، أُعَدِّدُ عليه قولَه يُشِيرُ بذلك إلى مثل قولِه: ﴿لاَ نُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللهِ حَتَّى يَنفَضُّوا ﴾ [المافقين. ومثلُ قولِه: ﴿لاَ نُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللهِ حَتَّى يَنفَضُوا ﴾ [المافقين.

وقولُه: إيا رسولَ الله، أتُصلِّي عليه وقد نهاك ربُّك أن تُصلِّي عليه؟ كذا في هذه الرواية إطلاقُ النهي عن الصلاةِ، وقد استُشكِل جدًّا حتى أقدم بعضُهم فقال: هذا وجهٌ من بعض رواتِه، وعاكسه غيرُه فزعم أن عمر أُطْلِعَ على نهي خاصٌ في ذلك، وقال القرطبيُ: لعل فذلك وقع في خاطرِ عمر فيكونُ من قبيل الإلهام، ويَحْتَمِلُ أن يكونَ فِهِم ذلك من قولِه: ﴿ مَا كَالَ لِلنّبِي وَالّذِينَ المَنْوَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ القرطبيُ - كَالَ لِلنّبِي وَالّذِينَ اللهُ عَلَى المَنْوَقِينَ له، وقلت: الثاني، -يعني: ما قاله القرطبيُ - كان لِلنّبِي وَالّذِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَن يَشَقَدُم النهي عن الصلاةِ على المنافقين، دليل أنه قال في آخر هذا الحديثِ قال: فأنزلَ اللهُ: ﴿ وَلا نُصُلّ عَلَى آحَدٍ مِنْهُم مَاتَ أَبِدًا ﴾ الشَّهُ: الما اللهُ عَلَى المنافقين، دليل أنه قال في آخر هذا الحديثِ قال: فأنزلَ اللهُ: ﴿ وَلا نُصُلّ عَلَى آحَدٍ مِنْهُم مَاتَ أَبِدًا ﴾ الشَّهُ: الما يتقَدُّم النهي عن المابِ بعده من وجه آخرَ عن عبيدِ اللهِ بنِ عمرَ بلفظِ فقال: البابِ بعده من وجه آخرَ عن عبيدِ اللهِ بنِ عمرَ بلفظِ فقال: اللهُ أن تَسْتَغْفِرَ له؟ وروى عبدُ بنُ حُمَيْدِ والطبريُّ من طريقِ الشعبي، عن البنِ عمرَ، عن عمرَ قال: أراد رسولُ اللهِ ﷺ أن يُصَلِّ على عبدِ اللهِ بنِ أُبِي فَاخِذَتُه بثوبِه فقلتُ: واللهِ ما أَمْرَكُ اللهُ بهذا، لقد قال: ﴿ إِنْ مَنْ عَنْ مَنْ عَبْ اللهِ بنِ عَلَى عَبْ اللهِ مَنْ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عليه وقد نهاك عند ابنِ عباسٍ: فقال عمر: أَنْصَلِّي عليه وقد نهاك اللهُ أن تصلّي عليه؟ قال: ﴿ أَسَتَغْفِرَ لَمُ مُ الرَّيَةِ اللهِ أن يَصَلّي عليه وقد نهاك اللهُ أن تصلّي عليه؟ قال: ﴿ أَسَتَغْفِرَ لَمُ مُ الرَّيَةُ اللهُ أن تصلّي عليه؟ قال: ﴿ قال: ﴿ قال: ﴿ قَالَ عَلْ عَلْمَ اللهُ اللهُ أن تصلّي عليه وقد نهاك عمر: أَنْصَلّي عليه وقد نهاك اللهُ أن تصلّي عليه؟ قال: ﴿ قال: ﴿ قَالَ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ أن تصلُكُ عليه وقد نهاك اللهُ أن تصلّي عليه عليه على اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أن تصلّي عليه على اللهُ اللهُ

وهذا مثلُ روايةِ الباب، فكأنَّ عمرَ قد فهم من الآيةِ المذكورةِ ما هو الأكثر والأغلبُ من السانِ العربِ من أن ﴿أَقَ﴾ ليست للتخيير، أي: أن الاستغفارَ لهم وعدمَ الاستغفارِ سواءٌ وهو

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلَّامة ابن عثيمين كَعَلَّمْهُ.

<sup>·(</sup>٣·٩٧) (٢)

كقولِه تعالى: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مَ أَسَتَغْفَرْتَ لَهُمَ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ السَّافِينَ ال الثانية أصرح. ولهذا ورد أنها نزلت بعد هذه القصة كها سأذكره.

وفَهِم أيضًا عمرُ من قولِه: ﴿سَبِّعِينَ مَرَّةً ﴾ أنها للمبالغة، وأن العددَ المعينَ لا مفهومَ له، بل المرادُ نفيُ المعفرةِ لهم ولو كثر الاستغفار، فيَحْصُلُ من ذلك النهيُ عن الاستغفارِ فأطلَقهُ.

وفهم أيضًا: أن المقصودَ الأعظمَ من الصلاةِ على الميتِ طلبُ المغفرةِ للميتِ والشفاعةِ له، فلذلك استلزم النهيُ عن الاستغفارِ تركَ الصلاةِ، ولهذه الأمورِ استنكر إرادة والشفاعةِ له، فلذلك استلزم النهيُ عن الاستغفارِ تركَ الصلاةِ على عبدِ اللهِ بن أُبيِّ هذا تقريرُ ما صدر عن عمرَ مع ما عُرفَ من شدةِ صلابتِه في الدِّينِ، وكثرةِ بغضِه للكفارِ والمنافقين، وهو القائلُ في حقِّ حاطبِ بنِ أبي بلتعةَ مع ما كان من الفضلِ كشهودِ بدرِ وغيرِ ذلك لكونِه كَاتَبَ قريشًا قبلَ الفتحِ: دعني يا رسولَ اللهِ، من الفضلِ كشهودِ بدرِ وغيرِ ذلك لكونِه كَاتَبَ قريشًا قبلَ الفتحِ: دعني يا رسولَ اللهِ، أضربُ عنقَهُ فقد نافَقُ أن ، فلذلك أقدم على كلامِه للنبيِّ عليه بإ قال، ولم يَلْتَفِتْ إلى احتمالِ إجراءِ الكلام على ظاهرِه ليا غلَب عليه من الصلابةِ المذكورةِ.

قال الزينُ بن المنيرِ: وإنها قال ذلك عمرُ حرصًا على النبيِّ ومشورةً لا إلزامًا وله عوائب لذلك ولا يَبْعُدُ أن يكونَ النبيُّ عَلَيْ كان أَذِنَ له في مثل ذلك، فلا يَسْتَلْزِمُ ما وقع من عمرَ أنه اجتهدَ مع وجودِ النصِّ، كها تمسك به قومٌ في جوازِ ذلك، وإنها أشار بالذي ظهرَ له فقط، ولهذا احتمل منه النبيُّ عَلَيْ أخذَهُ لثوبِهِ، ومخاطبتِه له في مثل ذلك المقامِ، حتى التفتَ إليه متبسِّمًا، كذا في حديثِ ابنِ عباسٍ في هذا البابِ.

وقولُه في حديثِ ابنِ عباسٍ عن عمرَ: «لو أعلمُ أني َ إن زدتُ عن السبعين يُغْفَرُ له لَإِدْتُ عليها» (الله عبد عبر عبر جازمٌ لقصةِ الزيادةِ، وآكد منه ما روى عبدُ بنُ حُميدٍ مِن لَإِدْتُ عليها» وحديثُ ابنِ عمرَ جازمٌ لقصةِ الزيادةِ، وآكد منه ما روى عبدُ بنُ حُميدٍ مِن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠٠٧)، ومسلم (٢٤٩٤) من حديث علي ولينتخ.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.



طريق قتادَةً قال: لمَّا نزلتْ: ﴿آسَتَغَفِرَ لَمُمْ أَوْ لَا شَتَغَفِرٌ لَهُمْ ﴾ قال النبي ﷺ: «قد خيَّرني ربي وواللهِ لأزيدنَّ على السبعين» (١). وأخرجه الطبريُّ من طريقٍ مجاهدٍ مثلَه، والطبريُّ أيضًا وابنُ أبي حاتمٍ من طريقٍ هشامِ بنِ عروةَ، عن أبيه مثلَه، وهذه طرقٌ وإن كانت مراسِيلَ فإن بعضَها يُعَضِّدُ بعضًا.

وقد خَفِيَتْ هذه اللفظةُ على من خرَّج أحاديثَ المختصر والبيضاويِّ واقتصروا على ما وقع في حديثي البابِ.

ودلَّ ذلكَ على أنه ﷺ أطال في حالِ الصلاةِ عليه من الاستغفارِ له، وقد ورد ما يَدُلُّ على ذلك، فذكَر الواقديُّ أن مجمع بنَ جاريةَ قال: ما رأيتُ رسولَ الله ﷺ أطال على جنازةٍ قَطُّ ما أطال على جنازةٍ عَلَّم ما أطال على جنازةٍ عبدِ الله بنِ أُبيِّ من الوقوفِ.

وروى الطبريُّ من طُريقِ المغيرةِ، عن الشعبيِّ قال النبيُّ ﷺ: قال اللهُ تعالى: ﴿آسَتَغَفِرٌ لَمُهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اللهُ عَلَىٰ إِللَّهُ اللهُ اللهُ

وتمسك بهذه القصةِ من جعل مفهوم العددَ حجةً، وكذا مفهوم الصفةِ من بابِ الأولى، ووجهُ الدلالةِ أنه فهم على أن ما زاد على السبعين بخلافِ السبعين فقال: «سأزيدُ على السبعين»، وأجاب من أنكر القولَ بالمفهومِ بها وقع في بقيةِ القصةِ، وليس ذلك بدافع للحجةِ؛ لأنه لو لم يَقُمِ الدليلُ على أن المقصودَ بالسبعين المبالغةُ لكان الاستدلالُ بالمفهومِ باقيًا.

وَ قُولُه «قال: إنه منافقٌ، فصلى عليه»، أمّا جزم عمرُ على أنه منافقٌ فجرى على ما كان يَطّلِعُ عليه من أحوالِه وإنها لم يَأْخُذِ النبيُّ ﷺ بقولِه وصلى عليه إجراءً له على ظاهرِ حكمِ الإسلامِ كما تقدَّم تقريرُه واستصحابًا لظاهرِ الحكمِ، ولما فيه من إكرامِ وَلَدِه الذي تحققت صلاحيتُه، ومصلحةِ الاستحبابِ لقولِه، ودفع المفسدةِ.

وكان النبي ﷺ في أولِ الأمرِ يَصْبِرُ على أذى المشركين ويَعْفُو ويَصْفَحُ، ثم أُمِرَ بقتالِ المشركين، فاستمرَّ صفحُه وعفوُه عمّن يُظْهِرُ الإسلام، ولو كان بعضُهم على خلافِ ذلك؛ لمصلحةِ الاستئلافِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٦٧٠)، ومسلم (٢٧٧٤).



وعدم التنفيرِ عنه، ولذلك قال: «لا يَتَحَدَّثُ الناسَ أن محمدًا يَقْتُلُ أصحابَه» (١٠)

فَلَمَا حَصَلَ الفَتَّحُ، ودَخَلَ المشركونَ في الإسلام، وقَلَّ أهلُ الكفرِ وذلُّوا، أُمِرَ بمجاهرةِ المنافقين وحملِهم على حكمِ الحق، ولاسيما وقد كان ذلك قبل نزولِ النهيِ الصريحِ عن الصلاةِ على المنافقين، وغيرِ ذلك مما أُمرَ فيه بمجاهرتِه.

وبهذا التقريرِ يَنْدَفِعُ الإشكالُ عما وقَع في هذه القصةِ بحمدِ الله تعالى.

قال الخطابي: إنها فعَل النبي على مع عبدِ الله بن أُبي ما فعَل لكمالِ شفقتِه على من تعلَّق بطرفٍ من الدينِ ولتطييبِ قلبِ ولدِه عبدِ الله الرجلِ الصالحِ، ولتألُّفِ قومِه من الخزرجِ لرياستِه فيهم، فلو لم يُجِبْ سؤالَ ابنِه وترك الصلاة عليه قبلَ ورودِ النهي الصريحِ لكان سُبَّة على ابنِه، وعارًا على قومِه، فاستعمل أحسنَ الأمرين في السياسةِ إلى أن نُهِيَ فانتهى.

وتبعه ابنُ بطالٍ وعبَّر بقولِه: ورجَى أن يكون مُعتقِدًا لبعضِ ما كان يُظْهِرُه من الإسلام. وتعقَّبه ابنُ المنيرِ بأن الإيمانَ لا يَتَبَعَّضُ. وهو كما قال، لكنَّ مرادَ ابنِ بَطَّالٍ أن إيمانَه كان ضعيفًا.

قلتُ: وقد مال بعضُ أهلِ الحديثِ إلى تصحيحِ إسلامِ عبدِ الله بنِ أبيّ؛ لكونِ النبيّ على صلّى عليه، وذَهَل عن الواردِ من الآياتِ والأحاديثِ المصرحةِ في حقّه بها يُنَافِي ذلك ولم يقفُوا على جوابٍ شافٍ في ذلك فَأُقْدِمُ على الدعوةِ المذكورةِ، وهو محجوجٌ بإجماعِ من قبلَه على نقيضِ ما قال، وإثباتهم على تركِ ذكرِه في كتبِ الصحابةِ مع شهرتِه، وذكر من هو دونَه في الشرفِ والشهرةِ بأضعافٍ مضاعفةٍ.

وقد أخرج الطبريُّ من طريقِ سعيدٍ، عن قتادةَ في هذه القصةِ قال: فأنزل الله تعالى: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىَ أَحَدٍ مِنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ [النَّنَاءَ،]. قال فَذُكِرَ لنا أن نبيَّ الله ﷺ قال: «وما يُغْنِي عنه قميصي من الله، وإني لأرجو أن يُسْلِمَ بذلك ألفٌ من قومِه».

وَ قُولُه: «فأنزل اللهُ: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ﴾». زاد عن مُسَدَّدٍ في حديثهِ عن يَحيى القطانِ، عن عبيدِ الله بنِ عُمرَ في آخرِه: فترك الصلاة عليه.

أخرجه أبو حاتم، عن أبيه، عن مُسَدَّدٍ، وحمادِ بن زاذانَ، عن يحيى، وقد أخرجه البخاريُّ في الجنائزِ عن مُسَدَّدٍ بدونِ هذه الزيادةِ. وفي حديثِ ابنِ عباسٍ: فصلَّى عليه ثم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۷۶)، ومسلم (۲۵۸۶).



انصرف، فلم يَمْكُثْ إلا يسيرًا حتى نَزَلَتْ. زاد ابنُ إسحاقَ في «المغازي»: قال: حدَّثني الزهريُّ بسندِه في ثاني حديثي البابِ قال: فما صلَّى رسولُ الله ﷺ على منافق بعدَه حتى قبضه الله.

ومن هذا الوجهِ أخرجه ابنُ أبي حاتمٍ، وأخرجه الطبريُّ من وجهٍ آخرَ عن ابنِ إسحاقَ فزاد فيه، ولا قام على قبره.

وروى عبدُ الرزاقِ، عن مَعْمَر، عن قتادةَ قال: لها نزلت: ﴿آسَتَغْفِرَ لَهُمْ أَوْ لَاتَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَاتَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللهُ عَلَى السبعين». فأنزل اللهُ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرُ اللهُ لَمُمْ ﴾ قال النبيُ ﷺ: «لأزيدنَّ على السبعين». فأنزل اللهُ تعالى: ﴿سَوَآءٌ عَلَيْهِ مَرْ أَسَتَغْفِرَ لَهُمْ لَن يَغْفِرُ اللهُ لَمُمْ ﴾ [الله الله عند]. ورجالُه ثقاتٌ مع إرسالِه.

ويَحْتَمِلُ أن تكونَ الآيتان معًا نزلتا في ذلك.اهـ

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَلْهُ:

٩- باب جَيْبِ الْقَمِيصِ مِنْ عِنْدِ الصَّدْرِ وَغَيْرِهِ.

٥٧٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا آبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ الله ﷺ مَثَلَ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّنَانِ مِنْ حَدِيدٍ قَد اضْطُرَّتْ أَيْدِيهَمَا إِلَى ثُدِيّهِمَا وَتَرَاقِيهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ عَلَيْهِمَا جُبَّنَانِ مِنْ حَدِيدٍ قَد اضْطُرَّتْ أَيْدِيهِمَا إِلَى ثُدِيّهِمَا وَتَرَاقِيهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ عَلَيْهِمَا جُبَّنَانِ مِنْ حَدِيدٍ قَد اضْطُرَّتْ أَيْدِيهِمَا إِلَى ثُدِيّهِمَا وَتَرَاقِيهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ قَلَصَتْ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَاللهُ عَلَيْهُ مَثَلُ كُلَّمَا هُمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَاللهَ عَلَيْهُ مَقُولُ: «بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا وَأَنْتُوسَعُ لَكُلُّ حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا، قَالَ آبُو هُرَيْرَةً: فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا وَأَنْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا فِي جَيْبِهِ فَلُوْ رَأَيْتَهُ يُوسِعُهَا وَلا تَتَوَسَّعُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَكَالِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا وَلا تَتَوَسَّعُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا وَلا تَتَوَسَّعُ اللهُ عَلَى الْمَعْلَقُ وَلَيْ مَا مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

تَابَعَهُ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، وَأَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ فِي الْجُبَّتَيْنِ. وَقَالَ حَنْظَلَةُ: سَمِعْتُ طَاوُسًا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «جُبَّتَانِ».

وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ ربيعة عَنِ الأَعْرَج: «جَنَّتَانِ».

۞ قولُه: «من عندِ الصّدرِ وغيرِه» أي: من الظّهرِ ما يُعْرَفُ عند العامةِ بالسَّحَّابِ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۰۲۱).

والنساءُ يَسْأَلْنَ عنه كثيرًا؛ يعني: أنَّ الجيبَ يُجْعَلُ من الخلفِ.

والشاهد من هذا الحديثِ قوله: «يقولُ هكذا في جيبِه».

وهذا يَدُلُّ على أن الجيبَ في الصدرِ.

قال الحافظُ ابنُ حجرٍ كَمُلللهُ في «الفتح» (١٠/ ٢٦٧):

وسكونِ قولُه: «بابُ جيبِ القميصِ من عندِ الصدرِ وغيرِه» الجيبُ بفتحِ الجيمِ وسكونِ التحتانيةِ بعدَها مُوَحَّدةٌ هو: ما يُقْطَعُ من الثوبِ لِيَخْرُجَ منه الرأسُ أو اليدُ، أو غيرُ ذلك، واعترضه الإسماعيليُّ فقال: الجيبُ الذي يُحِيطُ بالعنقِ، جَيَّبَ الثوبَ؛ أي: جعَلَ فيه ثقبًا وأورده البخاريُّ على أنه ما يُجْعَلُ في الصدرِ ليُوضَعَ فيه الشيءُ، وبذلك فسَّره أبو عبيدٍ، ولكنْ ليس هو المحادِ هنا، وإنها الجيبُ الذي أشار إليه في الحديثِ هو الأولُ. كذا قالَ، وكأنه يعني ما وقعَ في الحديثِ من قولِه: ويقولُ بأصابعِه هكذا في جيبِه. فإن الظاهرَ أنه كان لابسًا قميصًا، وكان في طوقِه فتحةٌ إلى صدرِه ولا مانعَ من حملِه على المعنى الآخرِ، بل استدلَّ به ابنُ بطَّالٍ على أن الجيبَ في ثيابِ السلفِ كان عندَ الصدرِ، قال: وهو الذي تصنعه النساءُ بالأندلسِ.

وموضعُ الدَّلالةِ منه أن البخيلَ إذا أراد إخراجَ يده أمسكتْ في الموضَعِ الذي ضاق عليها، وهو الثُّدِيُّ والتراقي. وذلك في الصدرِ، قَالَ: فبان أن جيبَه كان في صدرِه؛ لأنه لو كان في يدِه لم تُضطَّرُ يداه إلى ثدييهِ وتراقيه.

قلتُ: وفي حديثِ قُرةَ بنِ إياس الذي أخرجه أبو داودَ والترمذيُّ وصححه، ابنُ حبانَ لل بايعَ النبيَّ عَلِيُّ قال: «فأدخلتُ يدي في جيبِ قميصِه فمسستُ الخاتم» ما يقتضي أن جيبَ قميصِه كان في صدرِه؛ لأنه في أولِ الحديثِ رآه مطلقَ القميصِ؛ أي: غيرَ مزرورٍ.

وذكر المصنفُ في البابِ حديثَ: مثلَ البخيلِ والمتصدقِ، وقد مضى شرحُه مُستوفًى في كتابِ الزكاةِ.

وقولُه في هذه الروايةِ: «مادتْ» بتخفيفِ الدالِ أي: مَالتْ، ولبعضِ الرواةِ: (مارتْ) بالراءِ بدلَ الدالِ؛ أي: سالتْ.

وقولُه: «ثُدَيِّهما» بضم المثلثةِ على الجمعِ وبفتحِها على التثنيةِ. اهـ تبين من كلامِ ابنِ حجرِ أن الجيبَ يُطْلَقُ على معانٍ:
منها: الفتحةُ التي يَدْخُلُ منها الرأسُ.



ومنها: ما تُوضَعُ فيه النفقةُ.

وقد مرَّ علينا في الفقهِ في بابِ الوديعةِ أنَّ الجيبَ تكونُ فيه النفقةُ وقد يكونُ في الكُمِّ. أي: إنهم يجعلوها مَخْفاة في الكمِّ -وسبق لنا أنه إذا عُيِّن له أن يَجْعَلَ الدراهمَ في الكمِّ فجعلها في الجيبِ أو بالعكسِ فإنه يَضْمَن إذا كان أحدُهما أحفظَ من الآخرِ فجعله فيها دون الأحفظِ.

ولكن المرادَ فيها يَظْهَرُ أن المرادَ بالجيبِ هو ما يَدْخَلُ فيه الرأسُ، والعادةُ أن الذي يَدْخَلُ فيه الرأسُ، والعادةُ أن الذي يَدْخَلُ فيه الرأسُ يكونُ طوقًا على الرقبةِ؛ لأن الرأسَ أضخمُ من الرقبةِ؛ فلابدَّ له من فتحةٍ أوسعَ.

ولكن الشارحَ يَحْلَلْهُ لم يتعرضُ لقولِه: وغيرِه، وهذا غريبٌ.

\* 袋 袋 \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَالِتهُ:

١٠- باب مَنْ لَبِسَ جُبَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ فِي السَّفَرِ.

٥٧٩٨ - حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الضُّحَى قَالَ حَدَّثَنِي مَسْرُوقٌ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ فَتَلَقَّيْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّا وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ فَكَانَا ضَيِّقَيْنِ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُ الْوَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَعَلَى خُفَيْهِ (ا).

وربما يكون فيها صوف أو شعرٌ فتضيق أد المسألة الكمين في السفر»، فقيد المسألة السفر، والظاهر أنه غيرُ مرادٍ؛ لأن وقوع ذلك من النبي على في السفر لا يقتضي منعه في الحضر -أي: منع لبس الجبة الضيقة الكم -والغالب لبسها في الشتاء، فإن هذه الوقعة كانت في غزوة تبوك، وتبوك بلادٌ باردة، فالغالب في الشتاء أن الثياب تتعدّد فتضيق الأكمام،

وفي هذا: دليلٌ على أنه لا مسحَ إلا في الخفينِ، وأما اليدان فلا مسحَ فيهما حتى وإن شقَّ النزعُ، ولهذا فإنه لا يُمْسَحُ في الوضوءِ إلا عضوان فقط: هما الرأسُ، والرجلان، والحكمةُ في ذلك ظاهرةٌ؛ أما الرأسُ فلأنه شعرٌ، ولو كُلِّفِ الناسُ بغسلِه لشقَّ عليهم شتاءً وصيفًا، وأما

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧٤).

القدمان فلأنها آلةُ المشي، فبهما يمشي ويلامِسُ الأرضَ، فإذا خلَع الخفَّ أو الجوربَ وغَسَلَ الرجلَ على العبادِ بالمسح عليهما.

أما اليدان والوجهُ فلا مسحَ فيهم، فلو فُرِض أن الإنسانَ غطَّى وجهَه لمرَضٍ، أو لسببٍ من الأسبابِ، فإنه لا يَمْسَحُ عليه، وكذلك لو كانت اليدُ عليها قفازان، أو أكمامٌ ضيقةٌ، فإنه لا مسحَ، بل يَجِبُ أن تُغْسَلَ.

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أنه لابدَّ من غسلِ الأعضاءِ الأربعةِ، وأنه لا يَسْقُطُ غسلُ شيءٍ منها بلا ضرورةٍ؛ لأن الرسولَ ﷺ تكلَّف حتى أخرج يديه من الكمين وأنزلهما من أسفل الجبةِ.

وَهل يُؤْخَذُ منه أن الفخِذَ ليس بعورةٍ؟ إذ لقائل أن يقولَ: إنك إذا أنزلتَ يديك من أسفل الجبةِ وأرتَ أن تغسلَها فسترتفعُ الثيابُ، وتَظهَرُ الفخذِ.

نَقُولَ: قد يكونُ هناك سراويلُ تحتَ الجبةِ، ثم إذا لم يَكُنْ هناك سراويلُ فربها يُغَطِّي الإنسانُ فخِذَه لو ارتفع طرفُ الجبةِ ويَلُفَّ عليه ثيابَه.

فإن قيل: هل يُؤْخَذُ من هذا الحديثِ ما يظُنُّه بعضُ النساءِ من أن المرأةَ إذا وضعت المناكِيرَ فلها أن تَمْسَحَ عليها يومًا وليلةً؟.

فالجوابُ: أنه يُؤْخَذُ منه عدم ذلك؛ لأنه لا مسحَ فيما يُلْبَسُ على اليدِ بل لابدَّ من غسلِ يد كاملةً.

ويُؤْخَذُ من هذا الحديثِ: أن الإنسانَ إذا أخَّر غَسْلَ عُضوٍ عن الذي قبلَه لأمر يَتَعَلَّقُ بالطهارةِ فلا بأسَ.

فإذا قُدِّرَ أن إنسانًا كان يَتَوَضَّأُ ثم وجَد على يديه بقعًا من البويةِ فجعَل يَغْسِلُها ويُزِيلُها، فتأخَّر وأبطأ، فإن ذلك لا يَضُرُّ؛ لأن هذا التأخرَ كان لمصلحةِ تَتَعَلَّقُ بنفس الطهارةِ.

والعلماءُ رَحِمَهُ الله قد ذكروا ذلك، ولكنهم ذكروا أيضًا مسألةً أخرى وفرَّقُوا بينها وبين هذه المسألةِ فقالوا: لو تأخَّر غَسْلُ عُضوٍ عن الذي قبلَه للتشاغلِ بتحصيل الماءِ فإنه لابدً أن يُعِيدَ الوضوءَ من جديدٍ، ولو تأخَّر غسلَ عُضوٍ عن الذي قبلَه لَشيءٍ يَتَعَلَّقُ بنفسِ الوُضوءِ فإن ذلك لا يَضَرُّ، وفرقوا بينهما بأن الاشتغالَ بتحصيلِ الماءِ اشتغالُ تكونُ به الطهارةُ، والثاني المتغالُ بما تَتِمُّ به الطهارةُ، فهو يَتَعَلَّقُ بنفسِ العبادةِ، والأولُ يَتَعَلَّقُ بأمرٍ خارج عن العبادةِ.



فإذا قُدِّرَ أَنَّ إنسانًا يَتَوَضَّأُ، ولمَّا غسَلَ بعضَ الأعضاءِ انقطَع الماءُ، فقام يُفَتِّشُ ويَبْحَثُ عن سببِ قطعِ الماءِ، ثم أَخَذ يُحَاوِلُ إصلاحَ هذا العطلِ وتأخَّر، فإنه يَجِبُ عليه أن يُعِيدَ الوُضوءَ؛ لأن هذا التأخرَ والانشغالَ كان لأمرِ خارج عن العبادةِ.

وهذا القولُ مَبْنِيٌّ على القولِ بأن الموالاةَ شرطٌّ، أما إذا قلنا: إن الموالاةَ ليست بشرطٍ. فالأمرُ فيهما واضحٌ.

\* 磁磁\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَعَلَشْهُ:

١١- بابُ لُبْس جبةِ الصوفِ في الغزوِ.

٥٧٩٩ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِر، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ وَ اللَّهِ فَقَالَ: «أَمْعَكُ مَاءٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَلَاتُ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْإِدَاوَةَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِي فِي سَوَادِ الليْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ الْإِدَاوَةَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِي فِي سَوَادِ الليْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ الْإِدَاوَةَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، فَمَّى حَتَّى تَوَارَى عَنِي فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ، أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَيْهِ فَقَالَ: «دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا» (١٠).

في هذا الحديثِ دليلٌ على فوائد:

منها: جوازُ نزولِ الإنسانِ عن راحلتِه وهي قائمةٌ؛ لقولِه: نزَلَ عن راحلتِه ولم يَذْكُرْ أنه برَّكها. وفيه: دليلٌ على استحبابِ البعدِ في الفضاءِ عند قضاءِ الحاجةِ؛ لأن النبيَّ ﷺ انطلق حتى توارى عنه.

وفيه: دليلٌ على حملِ الماءِ للوُضوءِ؛ لأن المغيرة كان معه إداوةٌ فيها ماءٌ يَتَوَضَّأُ به النبيُّ ﷺ. وفيه: دليلٌ على جوازِ استعانةِ الإنسانِ بغيرِه في الوُضوءِ؛ لأن المغيرةَ كان يَصُبُّ على النبيِّ ﷺ وَضُوءَه.

وفيه: دليلٌ أيضًا على جوازِ استخدامِ الغيرِ إذا كان الغيرُ لا يَتَبَرَّم من ذلك، بل إذا كان الغيرُ يَفْرَحُ بهذا الشيءِ صار النهيُ عن سؤالِ الناسِ مخصوصًا بمثلِ هذه الحالِ؛ أي: أنك

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧٤).

إذا رأيتَ أن غيرَك إذا أمرتَه أن يخدِمك في شيء كان ممنونًا وفَرِحًا بذلك، فإن هذا لا يُعَدُّ من سؤالِ الناسِ الله الناسِ إنها نُهِيَ عنه من أجلِ مِنَّةِ الناسِ عليك، أما هذا فأنتَ الذي تَمُنُّ على الناس به.

وفيه أيضًا: وجوبُ غسلِ الأعضاءِ الأربعةِ؛ لقوله: غسَل وجهَه، ويدّيه، ومسحَ رأسَه، فالرأسُ تُمْسَحُ، والوجهُ واليدان يُغْسلان، أما الرِّجلان فإن النبيَّ ﷺ مسَح على خفيه هنا؛ لأنه أدخلهما طاهرتين.

وفيه دليل: على أنه يُشْتَرَطُ لجوازِ المسحِ إدخالُ الرِّجلين على طهارةٍ، لقولِه: «فإني أدخلتُهما طاهرتين».

وفيه: دليلٌ عل أن المسح للابسِ الخُفِّ أفضلُ من الغسلِ؛ لقولِه: «دعهما» فأمره بتركِهما. ولكن إذا لبِس ليمسحَ فهل له أن يَمْسَحَ؟

الجوابُ: نَعمْ له أن يَمْسَحَ؛ لأن الأصلَ في لُبسِ الخفين أن يكونَ من أجلِ المسحِ، وهذا الرجلُ لبِس ليَمْسَحَ.

والشاهدُ في هذا الحديثِ للبابِ: هو قولُه: وعليه جُبَّةٌ من صوفٍ.

فإن قيل: هل يؤخذُ من هذا الحديثِ أنه يُشْتَرَطُ ألا يَمْسَحَ على الخفين إلا بعدَ غسلِ الرجلين جميعًا، وأن يكونَ الإنسانُ على طهارةٍ كاملةٍ، وأنه لو غسَل الرِّجلَ اليُمنى ثم أدخَلها في الخفِّ فإن ذلك لا يَصِحُّ؟

وبعبارةٍ أخرى قد يقال: عندَنا في هذا الحديثِ صفةٌ وموصوفٌ، فالصفةُ هي قولُه: «طاهرتين» والموصوفُ هما القدمان، فهل المعنى: أني أدخلتُهما بعد أن اتصفتا جميعًا بالطهارة، أو المعنى بعد أن اتصفتُ كلُّ واحدةٍ منهما بالطهارة،

نقول: يَحْتَمِلُ هذا وهذا، والعلماءُ رَجْمَهُواللهُ قد اختلفوا في ذلك، وقد ذكرنا فيما سبَقَ أن الأحوطَ ألَّا يُدْخِلَهما إلا بعد كمالِ الطهارةِ؛ لأنه قد جاء في بَعضِ الألفاظِ في السننِ: «إذا توضَّأ فلبَس خفيه فلْيَمْسَحْ عليهما» وظاهرُ هذا اللفظُ أنه لابدَّ من كمالِ الوُضوءِ قبلَ اللَّبسِ.

فإن قيل: هل في هذا الحديثِ دليلٌ على أن خلعَ النعلين من الإنسانِ لا يُعَدُّ هوانًا بالخالعِ؟ نقولُ: هذا ليسَ على إطلاقِه؛ لأنه لا شكَّ أن خدمةَ الرسولِ ﷺ بهذا الأمرِ تعتبرُ مَكْرُمَةٌ ومَنْقَبةٌ ومَرْفَعَةٌ، أما أن يأتيَ إنسانٌ ويَتَذَلَّلُ إلى شخصٍ إلى خذا الحدِّ لغرضٍ دنيويٍّ فلا شكَّ أن هذا مذمومٌ، أما إذا كان لمصلحةٍ كما لو فرضنا أن هذا الإنسانَ فعَل هذا في رجل من أهل العلم العلم أمام قسيسٍ من الخبثاء النصارَى أو غيرِهم؛ ليُبَيِّنَ له أن المسلمينَ يُكْرِمُونَ أهلَ العلم فيهم فيغتاظُ الكافرُ، فهذا جيدٌ، ومثلُه ما فعَله الصحابةُ وَقَيْمُ في صلحِ الحديبيةِ حيثُ كان الرسولُ عَلَيْهُ لا يَتَنَخَّمُ نُخامةً إلا وقعت في كفِّ واحدٍ منهم فمسَح بها وجهه وصدرَه، وكادوا يقتلون على وَضُوئِه، وإذا تَكلَّمَ سكتوا، وما كانوا يفعلون هذا في المعتادِ لكنهم أرادوا أن يذهب عروةُ بنُ مسعودٍ -رسولُ قريشٍ إلى قريشٍ مشدوهًا، وفعلًا هذا ما حصل، فإنه لها يعظمُه أصحابُه مثلَ ما يُعَظِّمُهُ أصحابُ محمدٍ محمدًا الله .

ولا شكَّ أن الكفارَ إذا رأوا المسلمين يُكْرِمُون قادتَهم في العلم، أو قادتَهم في الإمرةِ هذا الإكرام، فإنهم سوف يغتاظون، وكلُّ فعل يَفْعَلُه المسلمُ يَغِيظُ الكفارَ فإن له فيه أجرًا عندَ الله عَلَى الأن الله تعالى قال: ﴿ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ ٱلكُفَّارَ ﴾ المَنْقَ ١٩٠٤]. وقال: ﴿ وَلَا يَطُعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ آلِهِ عَمَلُ صَلِحَ أَلَكُ اللهِ اللهُ عَلِمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعَلَّلْهُ:

١٧ - باب الْقَبَاءِ وَفَرُّ وج حَرِيرٍ وَهُوَ الْقَبَاءُ، وَيُقَالُ: هُوَ الَّذِي لَهُ شُقٌّ مِنْ خَلْفِهِ. الكَّفُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ عَرُمَةَ، قَالَ عَرْمَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ عَرُمَةَ، قَالَ عَرْمَةً، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ عَرُمَةَ قَالَ عَرْمَةً؛ يَا بُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ اللهِ عَلَى الله ﷺ فَانْطَرَقُ بِنَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَقَالَ ادْخُلْ فَادْعُهُ لِي، قَالَ: فَدَعَوْتُهُ لَهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ: «خَبَاثُ هَذَا لَكَ» قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: رَضِي يَحْرُمَةُ ".

هذا الحديثُ فيه: دليلٌ على جو أَزِ لُبسِ القَبَاءِ، والقَبَاءِ شيءٌ يُشْبِهُ الجُبَّةَ المفتوحةَ من الأمامِ، وقد يُفْتَحُ من الخلفِ، والغالبُ أنه يكونُ فيه شيءٌ من الحريرِ على أطرافِه؛ أي: على فَرُّوجِه الذي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٣١، ٢٧٣٢) من حديث المسور بن مخرمة ومروان.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠٥٨).

هو فتحتُه، وقد مرَّ علينا في الفقهِ أن مها يجوزُ من الحريرِ سُجْفُ الفراءِ.

فهذا القَبَاءُ لا بأسَ في لُبْسِهِ، ولكنْ لابدَّ أن يكونَ على الإنسانِ ثوبٌ أسفلَ منه يَسْتُرُ به عورتَه؛ لأن القَبَاءَ يَكُونُ مفتوحًا.

وفي هذا الحديث: تواضُعُ رسولِ الله ﷺ حيث جاءَ بنفسِه إلى الرجل.

وفيه: مَكْرُمَةُ مخْرِمةَ؛ لأن النبي عَلَيْ خبَّا له هذا القَبَاءَ ولبِسَه أيضًا، وكونَ مخرِمةُ يَلْبَسُه بعدَ لَبُسِ النبيِّ عَلَيْ فلا شكَّ أن هذا منقبةٌ له، فكلُّ إنسانِ يَتَمَنَّى أن يلبَس الثوبَ الذي لبِسه النبيُّ عَلَيْ.

وفيه: دليلٌ على ترضيةِ الإنسانِ، خاصةً إذا جاء غاضبًا أو منتقِدًا، فإن الأولى بالإنسانِ أن يَسْتَرْضِيه ويُلَيِّنَ معه القولَ، حتى يزولَ غضبُه، فإن النبيَّ ﷺ قد فعلَ ذلك حتى قال مخرمةُ: رضى مخرمةُ.

أما نحنُ -نسألُ اللهَ المعونة - على حسنِ الأخلاقِ إذا جاءنا رجلٌ غاضبٌ وغضِب علينا غضِبنا عليه، ولم نَسْتَرْضِيه، ولا شكَّ أن هذا خلافُ خلقِ النبيِّ بَمْلِيَالْفَلَامَالِيَلِيْ.

والشاهدُ من هذا الحديثِ: قولُه: فخرج إليه وعليه قَبَاءٌ منها.

والبخاريُّ تَعَلَّلُهُ يَذْكُرُ هذه الأنواعَ من الألبسةِ للدَّلالةِ على تنوعِ اللباسِ في عهدِ الرسولِ ﷺ، وأنَّ الأصلَ في اللباسِ الحلُّ حتى يقومَ دليلٌ على التحريم؛ لأن هذا داخلٌ في عمومِ قولِه تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [الثقافة]. فالأصلُ في اللباسِ الحلُّ نوعًا، وكمَّا، وكيفًا.

### \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْمَلَسْهُ:

مُ ١٠٥٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ وَلَكُ أَنَّهُ قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ الله ﷺ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلمُتَّقِينَ» (١)

تَابَعَهُ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ عَنِ اللَّيْثِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: «فَرُّوجٌ حَرِيرٌ».

الظاهرُ من هذا الحديثِ -واللهُ أعلمُ- أن هذا الفَرُّوجَ كَان الأغلبُ عليه هو الحرير،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٧٥).



فلما لبِسه النبيُّ بَمَانِيُلْكُلُوْنَالِيلًا كُرِهه وقال: «لا ينبغي هذا للمتقين».

وقولُه: «لا ينبغي» أي: لا يَحْسُن ولا يَجْمُلُ بهم أن يَلْبَسُوه؛ لأن المتقي، يَخْشَى الله ﷺ فَا فَلا يَلْبَسُ ثُوبًا حرَّمه اللهُ عليه.

وفي هذا الحديث: دليلٌ على تفاضل الناسِ في الأعمالِ، وأنه ينبغي للمتقى ما لا ينبغي لغيره؛ من البعدِ، والورعِ، والزهدِ، فإن الإنسانَ الذي يُعْتَبَرُ من الخواصِّ ليس كالإنسانِ الذي يُعْتَبَرُ من العوامِّ، ولذلك -والله المثلُ الأعلى- تجدُ الملِكُ يُشَرِّعُ على حاشيتِه وخواصِّه الذي يُعْتَبَرُ من العوامِّ، ولذلك -والله المثلُ الأعلى- تجدُ الملِكُ يُشَرِّعُ على حاشيتِه وخواصِّه أكثرَ مما يُشَرِّعُ على غيرِهم من الناسِ، فإذا أمر بأمرِ أراد أن يكونَ أولُ من يُنفِّذُه هم خواصُّه وحواشيه، ويرى أن الإساءة من الخواصِّ والحواشي أعظمُ من الإساءة من عامةِ الناسِ، ولهذا يُقالُ -ولكنه غير مُسلَّم -: حسناتُ الأبرارِ سيئاتُ المقربين-"، والمرادُ من هذه الجملةِ: أنَّ الإنسانَ كلما كان أشدَّ عبادةً وتقوى اللهِ كان ينبغي عليه أن يكونَ أشدَّ استقامةً.

# قال الحافظُ ابنُ حجرٍ تَحَمِّلَتْهُ في «الفتح» (١٠ / ٢٧٠):

- قَوْلُه : «فَرُّوجِ حَرِيرٍ». فِي رِوَايَة ابْن إِسْحَاقَ عِنْدَ أَحْمَدَ: فَرُّوجٌ مِنْ حَرِيرٍ.
- قُوْلُه: «ثُمَّ صَلَّى فِيهِ». زَادَ فِي رِوَايَة ابْن إِسْحَاق وَعَبْدِ الْحَمِيدِ عِنْد أَحْمَدَ: ثُمَّ صَلَّى فِيهِ الْمَغْرِبَ.
- مَوْلُه: «ثُمَّ انْصَرَفَ». فِي رِوَايَةِ اِبْنِ إِسْحَاق: فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَه، وَفِي رِوَايَةٍ عَبْدِ الْحَمِيدِ: فَلَمَّا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِه، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْإنْصِرَافِ فِي رِوَايَةِ اللَيْثِ.
- قُولُه: «فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا». زَادَ أَحْمَدُ فِي رِوَايتِه عَنْ حَجَّاجٍ وَهَاشِمٍ: عَنِيفًا؛ أَيْ: بِقُوَّةٍ وَمُبَادَرَةٍ لِذَلِكَ، عَلَى خِلَافِ عَادَتِه فِي الرِّفْقِ وَالتَّأَنِّي، وَهُوَ مِمَّا يُؤَكِّدُ أَنَّ التَّحْرِيمَ وَقَعَ حِينَئِذٍ.
- وَ قَوْله: «كَالْكَارِهِ لَهُ». زَادَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ: ثُمَّ أَلْقَاهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، قَدْ لَبِسْتَه وَصَلَّيْتَ فِيهِ.
- قَوْلُه: «ثَم قَالَ: لا يَنْبَغِي هَذَا». يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْإِشَارَةُ لِلَّبْسِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ لِلْشَارَةُ لِلَّبْسِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ لِلْشَارَةُ لِلَّبْسِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ لِلْحَرِيرِ فَيَتَنَاوَلُ غَيْرُ اللَّبْسِ مِنَ الاِسْتِعْمَالِ كَالِافْتِرَاشِ.
- نَ قَوْلُه: «لِلْمُتَّقِين». قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ لِكَوْنِهِ حَرِيرًا صِرْفًا، وَيُمْكِنُ

<sup>(</sup>١) هو كما قَالَ الشيخ تَخَلَّلُتُهُ: غيرُ مُسَلَّم، وانظر «السلسلة الضعيفة» للعلَّامة الألباني تَخَلَّلُتُهُ برقم (١٠٠).



أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ لِبَاسِ الْأَعَاجِمِ، وَقَدْ وَرَدَ حَدِيثُ اِبْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ: «مَنْ تَشَبَّهُ بِقُوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمُ ١١.

مُ الْمُلْتُ : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ، وَهَذَا التَّرَدُّدُ مَبْنِيٌّ عَلَى تَفْسِيرِ الْمُرَادِ بِالْمُتَّقِينَ، فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ قَدْرًا زَائِدًا عَلَى ذَلِكَ حُمِلَ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ قَدْرًا زَائِدًا عَلَى ذَلِكَ حُمِلَ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ قَدْرًا زَائِدًا عَلَى ذَلِكَ حُمِلَ عَلَى الثَّانِي. وَاللَّهُ أَعْلَمٍ.

قَالَ النَّيْئُ اللهُ مُحَمَّد بْن أَبِي جَمْرَة : اسْمُ التَّقْوَى يَعُمُّ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ، لَكِنَّ النَّاسَ فِيهِ قَالَ النَّهُ تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى اللَّذِينَ ، امْنُواْ وَعَمِلُواْ الطّيلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا عَلَى دَرَجَاتِ، قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى اللَّذِينَ ، امْنُواْ وَعَمِلُواْ الطّيلِحَاتِ جُنَاحٌ فِي الْإِسْلَامِ فَقَدِ اتَّقَى؛ أَيْ: انْتَقُواْ زَمَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّلِحَتِ ﴾ [الطّاقِقَ: ١٥]. الْآية، فَكُلُّ مَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَدِ اتَّقَى؛ أَيْ: وَقَى نَفْسَه مِنَ الْخُلُودِ فِي النَّارِ، وَهَذَا مِقَامُ الْعُمُومِ.

وَأَمَّا مَقَامِ الْخُصُوصِ فَهُوَ مَقَامِ الْإِحْسَانِ كَمَا قَالَ عَيْكِ: «أَنْ تَعْبُد الله كَأَنَك تَرَاهُ». انْتَهَى.

وَقَدْ رَجَّحَ عِيَاضٌ أَنَّ الْمَنْعَ فِيهِ لِكَوْنِهِ حَرِيرًا، وَاسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِحَدِيثِ جَابِرِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَة، وَقَدْ قَدَّمْتُ ذِكْرَه فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ، وَبَيَّنْتُ هُنَاكَ أَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ كَانَتْ مُبْتَدَأً تَحْرِيم لُبْسِ الْحَرِيرِ.

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي «الْمُفْهِم»: الْمُرَاد بِالْمُتَّقِينَ؛ المؤمنون؛ لِأَنَّهُمْ هم الَّذِينَ خَافُوا الله

تَعَالَى، وَانْقُوهُ بِإِيمَانِهِمْ وَطَاعَتِهِمْ لَهُ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: لَعَلَّ هَذَا مِنْ بَابِ التَّهْيِيجِ لِلْمُكَلَّفِ عَلَى الْأَخْذِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَنْ سَمِعَ أَنَّ مَنْ فَعَلَ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْمُسْتَخِفُّ فَيَأْنَفُ مِنْ فعلِ ذَلِكَ؛ لِئَلَّا يُوصَفَ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّقِ.

وَاسْتُكِنَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيمِ الْحَرِيرِ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاء؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يَتَنَاوَلَهُنَّ عَلَى الرَّاجِحِ، وَدُخُولُهنَّ بِطَرِيقِ النَّغْلِيبِ مَجَازٌ يَمْنَعُ مِنْهُ وُرُودُ الْأَدِلَّةِ الصَّرِيحَةِ عَلَى إِبَاحَتِه لَهُنَّ، وَسَيَأْتِي فِي بَابٍ مُفْرَدٍ بَعْدَ قَرِيبٍ مِنْ عِشْرِينَ بَابًا. اهـ

۞ قولُه: «إن اللفظَ خاصٌّ بالرجالِ مُخرِجٌ للنساءِ». غيرُ صحيح؛ لأن كثيرًا من ألفاظِ القرآنِ والسنةِ قد جاءت بلفظِ الذكورِ، والنساءُ يَدْخُلْن فيها تَبَعٌ، فمثلًا قال تعالى: ﴿قَدْأَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞﴾ الله الله المؤمنون والمؤمناتُ لا يُفْلِحن إذا اتصفن بهذه الصفاتِ؟ الجوابُ: لا، ولهذا نقولُ: اللفظُ المذَكَّرِ يَشْمَلُ المؤنثَ، والمؤنثُ يَشْمَلُ المذكرَ إلا بدليل؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ الْغَنْفِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ بدليل؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّانِي يَرْمِينَ المحصنينَ المؤمنين الغافلين يدخلن في هذا.

فالأصلُ: أنَّ ما كان بلفظِ التذكيرِ فإنه يَدْخُلُ فيه النساءُ، وما كان بلفظِ التأنيثِ يَدْخُلُ فيه الرجالُ إلا بدليل.

فإذا قال قائلٌ: ما هي النُّكْتَةُ أو الحكمةُ في أنه يأتي بلفظِ التذكيرِ -وهو يَدْخُلُ فيه النساءُ أيضًا-؟ قلنا: لأنَّ الرجالَ أفضلُ وأحرى بالقبولِ والتزام التكليفِ والأوامرِ والنواهي.

أما إذا جاء بلفظِ التأنيثِ وهو شاملٌ للجنسين؛ فلأنَّ هَذا الوصفُ في النساءِ أغلبُ، كما في قولِه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ وَلَا الْمُحْصَنَتِ ﴾، فإن أغلبَ من يُرمى بالزنى النساءُ، ونادر أن يُوصفَ الرجلُ بالزنا وإن كان يُوصفُ بلا شكِّ.

وقد فُهِم من هذا الحديث: أن الفراءَ الذي كان على الرسولِ عَلَيُّالطَّلْمَالِكُمْ كان من الحريرِ إما كلُّه أو غالبُه، وأنه كان مُرَخَّصًا فيه أولًا ثمْ بعدَ ذلك مُنِعَ، ولهذا لبِسه النبيُّ عَلَيْنَاطَلَّمَاكِكُمْ وصلَّى فيه، ثم بعدَ ذلك نزَعه نزعًا شديدًا، وقال: «لا يَنْبغِي هذا للمتقين».

فإن قيل: ما هو حكم لُبسِ الحريرِ بالنسبةِ للصبيان؟

قلنا: الصحيحُ أنَّ الصبيَّ حكمُه كحكمِ الرجلِ في كلِّ شيءٍ، والصَّبِيَّةُ حكمُها كحكمِ الرِجلِ في كلِّ شيءٍ، والصَّبِيَّةُ حكمُها كحكمِ الإناثِ. اهـ

## ثم قَالَ الحافظ ابنُ حجرِ رَحَدِلَتْهُ في «الفتح» (١٠ / ٢٧١):

وَعَلَى أَنَّ الصِّبْيَانِ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ لُبْسه؛ لِأَنَّهُمْ لَا يُوصَفُونَ بِالتَّقْوَى.

وَقَدْ قَالَ الْجُمْهُورُ بِجَوَازِ إِلْبَاسِهِمْ ذَلِكَ فِي نَحْوِ الْعِيدِ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهِ فَكَذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ عِنْد الشَّافِعِيَّةِ، وَعَكْسُه عِنْد الْحَنَابِلَةِ، وَفِي وَجْهِ ثَالِثٍ يُمْنَعُ بَعْدَ التَّمْيِيزِ. اهـ

الصوابُ في هذه المسألةِ: هو مذهبُ الحنابلةِ، وهو أنه يَحْرُمُ إلْباسُ الصبيِّ ما يَحْرُمُ إلباسُه للبالغِ؛ لأن الحكمَ واحدُّ، وأيضًا عمومُ قولِ النبيِّ ﷺ: «حُرِّم على ذكورِها» (() ولم يَقُلْ: رجالِها.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٠٥٧)، والترمذي (١٧٢٠)، والنسائي (٨/ ١٦٠)، وابن ماجه (٣٥٩٥) من حديث أبي موسى الأشعري هيئنه.



دليلٌ على أن الحكمَ عامٌّ في الذكورِ البالغين وغيرِ البالغينَ.

وأما قولُ ابنُ حجرٍ يَعَلَلْهُ: «لأنهم لا يُوصَفون بالتقوى». فيُقالُ فيه: إنه يُوصَفُ بذلك تبعًا لأبويه، فقد قال النبيُّ عَلَيْلاَ اللهِ اللهُ اللهُ

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَلْلهُ:

١٣ - باب الْبَرَانِس.

٥٨٠٢ - وَقَالَ لِي مُسَّدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قال: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: «رَأَيْتُ عَلَى أَنسٍ بُرْنُسًا أَصْفَرَ مِنْ خَزِّ».

وَ قُولُه: «بابُ البرانسِ». البرانسُ هي: ثيابٌ واسعةٌ طويلةٌ يكون فيها ما يَسْتُرُ الرأسَ متصلًا بها.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحَلَّلْتُهُ:

مَّهُ وَجُلَّا اللهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا قَالَ: يَا رَسُولَ الله ﷺ: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا قَالَ: يَا رَسُولَ الله ﷺ: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَافِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَافِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ الْعَمَائِمَ، وَلَا الْجَفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ وَلَا الْوَرْسُ».

١٤- باب السراويل.

٥٨٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ جَابِرِ، عِنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ» "أ. عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَالْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ» "أ. عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدُ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ» "أ. مَنِ النَّبَ مُوسَى بْنُ إِسْهَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: «لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ، رَجُلٌ فَقَالَ: «لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٥٨) من حديث أبي هريرة ولينف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١١٧٧) من حديث ابن عمر، (١١٧٩) من حديث جابر والناخ.



وَالسَّرَاوِيلَ، وَالْعَهَائِمَ، وَالْبَرَانِسَ، وَالْخِفَافَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِن الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنْ الثِّيَابِ مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلَا وَرْسٌ».

١٥ - بَابِ الْعَمَائِمِ.

٥٨٠٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِهَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلَا وَرْسٌ، وَلَا الْخُفَيْنِ، إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا؛ فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِن الْكَعْبَيْنِ »(١).

اختلافُ ألفاظِ هذا الحديثِ وَهُو واحدٌ ومخرجُه واحدٌ يَدُلُّ على ما ذَهَب إليه أكثرُ المحققين من جوازِ نقلِ الحديثِ بالمعنى.

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْ لَللَّهُ:

٦٠٦ - بَابِ الْتَقَنَّعِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ.

وَقَالَ أَنَسُّ: عَصَّبَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَةَ بُرْدٍ.

🧽 قولُه: «بابُ التقنع».

قال الحافظُ رَحَدُلَتُهُ في «الفتح» (١٠/ ٢٧٤):

💠 قولُه: «بابُ التقنع». بقافٍ ونونٍ ثقيلةٍ، وهو تغطيةُ الرأسِ وأكثرِ الوجهِ برداءٍ أو غيرِه.

💠 قولُه: «وقال ابنُ عباسٍ: خرَج النبيُّ ﷺ وعليه عِصَابةٌ دَسْمَاءُ». هذا طرفٌ من حديثٍ مسندٍ عندَه في مواضعَ، منها: في مناقبِ الأنصارِ في بابِ: اقْبَلُوا من محسنِهم، ومن طريقِ عكرمةَ: سمعتُ ابنَ عباسِ يقولُ: خرَج النبيُّ ﷺ وعليه مِلْحَفَّةٌ متعطفًا بها على مَنكبيه وعليه عِصابةٌ دسماءُ. الحديثَ، والدسماءُ بمهملتين والمدِّ: ضدُّ النظيفةِ وقد يَكونُ ذلك

 <sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۱۷۷).

لونها في الأصل، ويُؤَيِّدُه أنه وقَع في روايةٍ أخرى: عِصابةٌ سوداءُ.

وقولُه: ﴿ وقال أنسُ : عصب النبي على رأسِه حاشية بُرْدٍ ». وهو طرفٌ من حديثٍ أخرجه في البابِ المذكورِ من طريقِ هشامِ بنِ زيد بنِ أنسٍ سمِعتُ أنسَ بنَ مالكِ يقولُ فذكرَ الحديثَ، وفيه : فخرج النبيُ على وقد عصب على رأسِه حاشية بردٍ. انتهى كلامُ ابن حجر.

والتَّقَنُّعُ في الغالبِ يُسْتَعْمَلُ في أيامِ البردِ، أو إذا كان الإنسانُ يُخْفِي نفسه حتى لا يُعْلَمُ به، ولهذا يُقالُ: إنه لا ينبغي للإنسانِ أبدًا أن يَتَقَنَّعَ إلا لحاجةٍ؛ لأنه إذا تَقَنَّع فإنه سوف يُتَّهَمُ؛ لأنه لابد أنه أخفى نفسه لسببِ من الأسبابِ.

فإذا كانت هناك حاجةٌ؛ إما شدةٌ بردٍ، أو زُكام شديدٍ، أو ما أشبه ذلك، فلا بأسَ. أما التَّقَنُّعُ في الصلاةِ فإنه مكروهٌ؛ فإن النبيَّ ﷺ نهى عن التَّلَثُّمِ فيها (١٠). ونُنبَّهُ هنا على أنَّ السنةَ في اللِباسِ هي ما كان عليه عادةُ الناسِ إلا إذا كان مُحرَّ مَا بعينِه.

#### \*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَلْلهُ:

٥٩٠٧ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ عَلَى قَالَتْ: هَاجَرَ نَاسٌ إِلَى الْحَبَشَةِ مِن الْمُسْلِمِينَ وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكُرٍ مُهَاجِرًا. فَقَالَ النبي عَنِي: "عَلَى رِسْلِكَ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَو تَرْجُوهُ -بِأَبِي أَنْتَ-؟ قَالَ: "نَعَمْ " فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى النَّبِي عَلَى لِصُحْبَتِهِ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَيْنَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسٌ فِي بَيْتِنَا فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، فَقَالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكْر: هَذَا رَسُولُ الله عَلَى مَقْبِلًا مُتَقَنِّعًا فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَاثِينًا فِيهَا، الظَّهِيرَةِ، فَقَالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكْر: هَذَا رَسُولُ الله عَلَى مَقْبِلًا مُتَقَنِّعًا فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَاثِينًا فِيهَا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِذَا لَه بأبِي وَأَثِّي، وَالله إِنْ جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَا لِأَمْرٍ. فَجَاءَ النَّبِيُّ عَنْ فَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِلَا لَهُ بَعْنِ مَنْ عَنْدَنَ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ حِينَ دَخَلَ لِأَبِي بَكْرٍ: «أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ " قَالَ: إِنَّا هُمْ أَهْلُكَ فَالَذَنَ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ حِينَ دَخَلَ لِأَبِي بَكْرٍ: «أَخْرُجْ مَنْ عِنْدَكَ " قَالَ: إِنَّا هُمْ أَهْلُكَ فَالْتَ يَا رَسُولَ الله إِحْدَى رَاحِلَتَيَّ هَاتَيْنِ قَالَ النَّبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ الله إِحْدَى رَاحِلَتَيَّ هَاتَيْنِ قَالَ النَّيْ يُ عَلَى الْمُعَرِّ وَوَضَعْنَا لَهُمَ اللهُ إِنْ جَاءَ بِي عَلَى الْمُعَلِي وَوَضَعْنَا لَهُمَ الله عَلَى: فَلَا اللّهُ عَمْ أَنْكَ يَا رَسُولَ الله إِحْدَى رَاحِلَتَيَ هَاتَوْنَ قَالَ النَّيْ يُ عَلَى الْمُعْرَاقِ فَى جِرَابٍ، فَقَطَعَتْ أَسُمَاءُ بِنْتُ الْمُ الله عَلَى الْمُعْرَةُ فِي جِرَابٍ، فَقَطَعَتْ أَسُمَاءُ بِنْتُ الْمُعْ الْمُعْرَ الله وَلَولَ الله فَي عَرَابٍ النَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْ الْمُعْلَى الْمُولِ الله وَلَا الله عَلَى الْمُعْمَى وَالله الْمَالُولُ اللّهِ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُولِلُولُ اللهُ الْمُعْرَاقِ الللهُ الْمُعْلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْلَى الْمُولِ اللهُ الْمُو

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٦٤٣)، وابن ماجه (٩٦٦) من حديث أبي هريرة وللنه.

أَبِي بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا فَأَوْ كَأَتْ بِهِ الْجِرَابَ - وَلِذَلِكَ كَانَتْ تُسَمَّى ذَاتَ النَّطَاقِين - ثُمَّ لَجِقَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ بِغَارٍ فِي جَبَلٍ يُقَالُ: لَهُ ثَوْرٌ فَمَكَثَ فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ النَّبِي ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ - وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌ لَقِنٌ ثَقِفٌ - فَيَرْحَلُ مِنْ عِنْدِهِمَا سَحَرًا فَيُصْبِحُ مِن قُرَيْشٍ بِمَكَّةً كَبَائِتٍ، فَلَا يَسْمَعُ أَمْرًا يُكَادَانِ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ، حَتَّى يَأْتِيهُمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ، وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِن الْعِشَاءِ فَيَبِيتَانِ فِي رِسْلِهِمَا حَتَّى يَنْعِقَ بِهِما عَامِرُ بْنُ فَهَيْرَةً بِغَلَسٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ قَلْمِ الليَالِي النَّلَاثِ.

الشاهدُ من هذا الحديثِ قولُه: مقبلًا متقنعًا غَلَيْالطَلْقَالِيلًا؛ وذلك لئلا يُعْرَفُ.

وفي هذا الحديث: من مناقبِ أبي بكر ما لا يَخْفَى على أحدٍ، من أعظمِها أن الرسول على حبسه ليكون صاحبَه في هجرتِه، ولهذا لم يُذْكَرْ أحدٌ باسمِ الصحبةِ من أصحابِ الرسولِ على الله أبا بكر. قال تعالى: ﴿إِذْ يَكُولُ لِصَنْحِيدِهِ لَا تَحْدَزُنْ إِنَ اللّهَ مَعَنَا ﴾ [التشاء]. وهذا بإجماع العلماء.

وَفيه أَيْضًا: دليلٌ على أن الإنسانَ يَجُوزُ له إذا أُهدي إليه سَيُّ ألَّا يَقْبَلَه إلا بالثمنِ، يُؤْخَذُ ذلك من قولِ الرسولِ عَلَيْلُاللَّاللَّالِيلِينَ «بالثمنِ» لما عرَض عليه أبو بكر إحدى الراحلتين.

ولكن هل هذا مُطْلَقٌ، أو يَنْظُّرُ الإنسانُ لها تقتَضيه الحالُ؟

الجوابُ: أنه يَنْظُرُ إلى ما تَقتضيه الحالُ، فإذا كان الذي أَهْدَى إليه الشيءَ رجلًا فقيرًا، أو رجلًا منّانًا، فهنا ينبغي ألّا يَقْبَلَ إلا بالثمنِ؛ لأنّ الفقيرَ قد يُهدِي مجاملةً، والمنانُ يَقْطَعُ عنقَك بمنّه دائمًا.

وفيه: دليلٌ على إرسالِ الجواسيسِ، والمخبرين، وذلك يُؤْخَذُ من إرسالِ عبدِ الله بنِ أبي بكرِ هِيْنَخْه.

وفيه: دليلٌ على أنه يَنْبَغِي للمُخْبِرِ والمُسْتَخْبِرِ أن يُخْفِيَ نفسَه، ولهذا كان عبدُ الله لا يأتيهما إلا في الليل خوفًا على نفسِه، وخوفًا عليهما أيضًا.

وفيه: دليلٌ على أن رسولَ الله ﷺ بشرٌ من البشرِ يَلْحَقُه ما يَلْحَقُ الناسَ من الخوفِ الطبيعيِّ، واستعمالِ ما يقيه من ذلك الخوفِ؛ لأنه ﷺ لمَّا خرَج من مكةَ اختفى في غارِ تَوْرِ ثلاثَ ليالٍ، ومع ذلك كان ﷺ يَسْتَعْمِلُ كلَّ ما يكونُ شد خفاءً.

وفيه: أن الشابَّ يكونُ في الغالبِ أوعى من الشيخ، وهو كذلك؛ لأن الشيخَ كلما تقدَّم في السنِّ كثر الشيخَ كلما تقدَّم في السنِّ كثر نسيانُه، والشابُّ بالعكسِ، ولهذا اختاروا عبدَ الله بنَ أبي بكر رُكُّ؛ هذا الشابَّ الذي كان كما وُصِفَ: «ثَقِفًا»؛ أي: أنَّ عنده ثَقَافَةٌ وعلمٌ وفِراسةٌ، فكان هِيُّك يَتَحَسَّسُ الأخبارَ حتى يأتيَ بها إلى رسولِ الله ﷺ.

وفيه: أنه لا يُبَلَّغُ بكلِّ خبر، لأن عبدَ الله بنَ أبي بكر ويشُّ إنها كان يُبَلِّغُ بها يُكادُ لهما به فقط، وليس بكلِّ خبر، فالشيءُ الذي لا فائدةَ منه لا يُذْكَرُ.

وفيه: دليلٌ على أنّ المناصحة لا تَدْخُلُ في النميمةِ، فلو سمِعتَ مثلًا شخصًا يُرِيدُ أن يَفْتِكَ بإنسانٍ لا يَحِلُّ له الفتكُ به، وأخبرتَ ذلك الرجلَ ليتَوَقَّى شرَّه، فإن هذا لا يُعَدُّ من النميمةِ؛ لأنه ليس المقصودُ به الإفسادَ، وإنها المقصودُ به دفعُ الشرِّ، والبعدُ عن الفتنةِ، ولهذا كان عبدُ الله بنُ أبي بكرٍ رفي يأتي بخبر قريشٍ فيها يُكادُ به لرسولِ الله ﷺ.

وفيه: دليل على استحباب صحبة العالم، ومَن في صحبته خيرٌ؛ لقوله: الصحبة يا رسول الله. وفيه: دليل على أنه لا ينبغي للإنسانِ أن يُضَيِّقَ على شخص باصطحابِه إلا إذا دلَّت القرينةُ القوليةُ، أو العرفيةُ، أو الحاليَّةُ، على جوازِ مثل ذلك الاصطحابِ؛ لأنَّ أبا بكرٍ لم يضحبِ النبيَّ عَلَيْ إلا بعدَ الاستئذانِ، مع أن النبيَّ عَلَيْ هو الذي حبسه، وقد سبقت هذه القرينةُ الدالَّةُ على أن الرسولَ عَلَيْ يُرِيدُ أن يَصْطَحِبَه معه، ومع ذلك استأذن، فيُؤْخَذُ منه أنه ليسَ من الأدبِ ما يَفْعَلُه بعضُ الناسِ إذا سمِع مثلًا أن شخصًا قد دُعِي إلى طعام جاء ومشَى

معه لِيَدْخُلَ في هذه المأدُبةِ، أو مثلًا يكونُ بينَه وبين أحدٍ من إخوانِه ميعادٌ، أو بينَه وبينَ أحدٍ شيءٌ من الحاجاتِ الخاصَّةِ، فيأتي هذا ويقولُ: سأذهبُ معك!. فيُضَيِّقُ عليه ويُحْرِجُه.

فهذه من المسائلِ التي ربَّما تُؤْخَذُ من قولِ أبي بكرٍ والصحبةُ يا رسولَ الله».

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحْلَلْتُهُ:

١٧ - باب المِغْفَرِ.

٥٨٠٨ - حدَّثنا أبو الوليدِ، حدَّثنا مالكٌ، عن الزهريِّ، عن أنسٍ عِنْ أن النبيَّ عَلَيْهُ دخَلَ مكة عامَ الفتحِ وعلى رأسِه المِغْفر (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۳۵۷).



وفي هذا الحديث: استحبابُ لُبسِ المِغْفَرِ إذا دعت الحاجةُ إليه، وذلك في الحربِ. والمِغْفَرُ: هو عبارةٌ عن صفيحةٍ تُوضَعُ على الرأسِ يُتَوَقَّى بها السهامُ.

وَفَيه: دليلٌ على أن رسولَ الله ﷺ بشرٌ يَنَالُه ما يَنَالُ البشرَ، ويَتَوَقَّعُ من الأذى ما يَتَوَقَّعُهُ بشرُ.

وفيه: دليلٌ على دخولِ مكةَ بلا إحرام؛ لأن لُبسَ المِغْفَرِ يَدُلُّ على أنه ﷺ كان غيرَ مُحْرِمٍ. ولكن لماذا لم يُحْرِمِ النبيُّ ﷺ؟ هل لأنه لم يُرِدِ الحجَّ أو العمرة، أو لأنه دخلها للقِتالِ؟ اختلف العلماءُ في هذا:

فقال بعضُهم: لأنه دخلها لقتالٍ، ولا يُمْكِنُ لمن دخلها لقتالٍ أن يَتَلَبَّسَ بإحرامٍ؛ لأنه لا يُمْكِنُه أن يَقُومَ بأعمالِ النسكِ.

وقال بعضُهم: لأنه لم يُرِدْ حجَّا ولا عمرةً، والإنسانُ ذا دخل مكةً وهو لا يُريدُ حجَّا ولا عمرةً فإنه لا يَلْزَمُه الإحرامُ. وهذا هو الصحيحُ، ويَدُلُّ عليه حديثُ ابنِ عباسٍ وَ عَلَى مرفوعًا حينَ ذكر توقيتَ المواقيتِ فقال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرِ أهلِهن ممن أراد الحجَّ أو العمرةً» (١).

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحْمَلَتْهُ:

١٨ - باب الْبُرُودِ وَالْحِبَرِ وَالشَّمْلَةِ.

وَقَالَ خَبَّابٌ: شَكَوْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُتَوسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ.

٥٨٠٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَة، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ الله ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيةِ فَأَذْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةٍ عَاتِق رَسُولِ الله الْحَاشِيةِ فَأَذْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةٍ عَاتِق رَسُولِ الله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٢٦)، ومسلم (١١٨١).

ﷺ قَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِي مِنْ مَالِ الله الَّذِي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ ثُمَّ ضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ (١).

في هذا الحديث: دليلٌ على جوازِ لُبسِ البُرْدِ، وأنّه لا بأسَ أن يَلْبَسَ البُرْدَ ولو كان غليظَ الحاشية؛ أي: الطرفين.

وفيه: ما كان عليه النبيُّ ﷺ من حسنِ الأخلاقِ.

وفيه: ما كان عليه الأعرابُ من الجفاءِ والغِلظةِ، فهذا الأعرابيُّ جبد النبيَّ؛ أي: جذبه هذه الجذبة الشديدة التي أثرتْ في صفحةِ عاتقِه بَلْنَالْمَالِيَّةُ، ومع ذلك التفت إليه وضحِك، ولم يُعَبِّسْ في وجهِه، وأمَر له بعطاء، فقابل بَلْنَالْمَالَوَالِيَّةُ الإساءة بالإحسانِ، وكان المتوَقَّع منه أن يغضب على هذا الأعرابيِّ، ولكنه ضحك إليه، وهذا لا شكَّ أنه من كهالِ الأخلاقِ، فإن الرجل كلما كان أعلى مقامًا، وأرفع في نفسِه، وأبلغ ترفعًا عن سفاسفِ الأمورِ، فإن هذه الأشياءِ لا تُهمَّه؛ لأنها إذا صدرتْ فهي إنها تصدرُ من إنسانِ جاهل، فلو أن هذا الرجل عَرَفَ قدرَ رسولِ الله على ما فعل هذا الفِعل، لكنه إنسانٌ جاهلٌ، والجاهلُ لابدَّ أن يُعَامَلُ بها تقضيه حاله.

وهكذا ينبغي للإنسانِ ما دام يعلمُ أنه في مقام رفيع، أن مثلَ هذا الشيءِ لا يَحُطُّ من قدرِه، فينبغي أن يكونَ واسعُ البالِ، وألَّا تُؤَثِّرَ عليه مثلُ هذه الأمورِ، والعاقبةُ للمتقين.

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

• ١٨٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَت امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ -قَالَ سَهْلُ: هَلْ تَدْرِي مَا الْبُرْدَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا - قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي أَكْسُوكَهَا فَأَخَذَهَا رَسُولُ الله عِيْ أَيْنَا وَإِنَّهَا لِإِزَارُهُ فَجَسَّهَا رَجُلٌ مِن الْقَوْمِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عِيْ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا لِإِزَارُهُ فَجَسَّهَا رَجُلٌ مِن الْقَوْمِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عَيْ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا لِإِزَارُهُ فَجَسَّهَا رَجُلٌ مِن الْقَوْمِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عَيْ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا لِإِزَارُهُ فَجَسَّهَا رَجُلٌ مِن الْقَوْمِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله اكْسُنِيهَا، قَالَ: «نَعَمْ»، فَجَلَسَ مَا شَاءَ اللهُ فِي الْمَجْلِسِ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا، ثُمَّ أَرْسَلَ رَسُولَ الله اكْسُنِيهَا، قَالَ: هَا أَحْسَنْتَ، سَأَلْتَهَا إِيَّاهُ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُ سُائِلًا، فَقَالَ الرَّجُلُ: فِيهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ الْقُومُ : مَا أَحْسَنْتَ، سَأَلْتَهَا إِيَّاهُ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُ شَائِلًا، فَقَالَ الرَّجُلُ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۰۵۷).



# وَالله مَا سَأَلْتُهَا إِلَّا لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ. قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ.

هذا الحديثُ أيضًا فيه دليلٌ على جوازِ لُبسِ البردةِ، وهي الشَّمْلَةُ المنسوُجُ في حاشيتِها؛ أي: الثوبُ الذي يَشْتَمِلُ به الإنسانُ، وهو ثوبٌ فيه سِعَةٌ وطولٌ.

وقد أَخَذها النبيُّ كَلَيُلْظَلَمُولِكُمْ من المرأةِ كها في هذه القصةِ، ففيه: دليلٌ على جوازِ قَبولِ الهبةِ، بل على مشروعيتِه؛ فإن قَبولَ الهبةِ أفضلُ من الردِّ، لكن بشرطِ أن تَعْلَمَ، أو يَغْلِبُ على ظنِّك أنه أهداها خجلًا فلا ظنِّك أنه أهداها خجلًا فلا تَقْبُلْ.

وهل قبولُ الهبةِ واجبٌ، أم سنةٌ؟

اختلف العلماءُ في هذا:فالمشهورُ من مذهبِ الحنابلةِ أن قبولَها واجبٌ، إلا إذا كان الدافعُ عليها حياءً أو خجلًا، فقبولُها حرامٌ.

واستدلُّوا للوجوبِ: بأن النبيَّ ﷺ قال لعمرَ: «ما جاءك من هذا المالِ وأنت غيرُ مُشْرِفٍ ولا سائلٍ فَخُذْه، وما لا فلا تُتْبِعْه نفسَك» <sup>(()</sup>

واستدلَّوا أيضًا: بأن الهديةَ سببٌ للمودةِ، والمودةُ بين المسلمين واجبةٌ، وما كان سببًا لواجب فهو واجبٌ.

وفي الحديث: دليلٌ على جوازِ صدقةِ المرأةِ من مالِها بلا إذنِ زوجِها، وَوَجْهُهُ أَن الرسولَ عَلَيْا اللهُ ا

وفيه دليلٌ على الكسبِ بعملِ اليدِ؛ لأن هذه المرأة هي التي نسجتُها؛ وهذا هو ما يقتضيه الإسلامُ من أبنائِه، أن يكونوا أبناءَ جِدِّ، وعمل، وكسبٍ؛ لأن الإنسانَ كها قال بعضُهم: إما أن يَشْغَلَ نفسَه بالحقِّ والنفعِ والانتفاعِ رَبِحَ من وقتِه، ورَبِحَ من وقتِه، ورَبِحَ من عملِه ونشاطِه وقوتِه، وإلَّا كان أمرُه بالعكس.

وفيه دليلٌ على حسنِ خلقِ النبيِّ ﷺ؛ وذلك بإعطائِه هذا السائلَ لهذه البردةَ التي لبِسها عَلَيْلِكَالْةَالِيُّلُ من فورِه محتاجًا إليها.

<sup>(</sup>١أخرجه البخاري (١٤٧٣)، ومسلم (١٠٤٥) من حديث ابن عمر رشيًا.



وفيه: دليلٌ على جوازِ لومِ الإنسانِ إذا فعَل ما لا ينبغي فِعلُه؛ لأن الصحابةَ لاموا هذا الرجلَ على سؤالِهِ النبيَّ بَمْلِيَالْمُمَالِيْلُ هذه البردةَ، وقد علِم أنه ﷺ لا يَرُدُّ سائلًا.

وهل يُؤْخَذُ من الحديثِ جوازُ إعدادِ الكفنِ؟

نقول: الظاهرُ أنه لا يُؤخَذُ منه ذلك؛ لأن هذا الرجلَ إنها طلبَها من أجلِ التبركِ بالنبِّ عَلَيْهُ؛ لأن الرسولَ خرَج وهي إزارُه؛ أي: قد وَلِيَتْ جسمَه -فأراد هذا الرجلُ أَن يَتبرَّكَ بها، ولهذا لم يَكُنْ من عادةِ السلفِ إعدادُ الأكفانِ كها يفعلُه بعضُ الناسِ الآن من إعدادِ الكفنِ، أو حفرِ القبرِ قبلَ أن يموتَ، فهذا ليس من السُّنَةِ، بل قال بعضُ العلهاءِ -وهو صحيحٌ -: إنه لا يَجُوزُ أَن يَحْفِرَ الإنسانُ في الأرضِ المُسَبَّلةِ قبل الحاجةِ إليها؛ أي: قبلَ الحاجةِ إلى الحفرِ، وأنَّ هذا بمنزلةِ التَحَجُّرِ في المساجدِ؛ لأن هذه الأرضَ تُعْتبرُ مقبرةً عامةً للمسلمين، وأحقُ الناسِ بها من كان أسبقَ إليها بموتِه، أما أن تَحْفِرَ فيها قبرًا وربها تموتُ في هذه الأرضِ، وربها بعد عشرين سنة، هذه الأرضِ، وربها بعد عشرين سنة، أو ربها تمتلئُ المقبرةُ قبلَ أن تموتَ فهذا لا يجوزُ.

ويَرِدُ علينا هنا أن بعضَ الناسِ اتخذ موعظةً بأن يَذْهَبَ إلى المقابِرِ ويَضْطَجِعَ في القبرِ، ويضطَجعَ في القبرِ، ويقولُ: إني أفعلُ ذلك من بابِ الموعظةِ، فهل هذا الفعلُ سديدٌ؟

نقول: هذا الفعلَ ليس بسديد؛ فإن النبي عَلَيْكَالْكَالْكَالِلَا لَم يَقُلْ: اضطجعوا في القبورِ فإنها تُذَكِّرُ الآخرة تُذكِّرُ الآخرة الآخرة من الاتعاظِ وتُذَكِّرُ الآخرة ما لا يَحْصُلُ بها من الاتعاظِ وتُذَكِّرُ الآخرة ما لا يَحْصُلُ بهذا، فلذلك لا ينبغي فعلُه، والإنسانُ الذي لا يَتَّعِظُ إلا إذا اضطجع في القبرِ فإن قلبَه أقسى من الحجرِ.

وفي هذا الحديثِ أيضًا: دليلٌ على ما كان عليه النبيُّ ﷺ من شَظَفِ العيشِ، وقِلَّةِ ذاتِ اليدِ، وهو كذلك، وقد مرَّ علينا فيها سَبق أنه كان يَمْضِي الشهران والثلاثةُ ولا يُوقَدُ في بيتِه ﷺ نارٌ، وأنه كان يأتيه الضيفُ فلا يَجِدُ في بيوتِه شيئًا يُقَدِّمُه له.

\* \*\*\*



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمْ لِللهُ:

المُسَيَّبِ مَالَة اللهِ الْبَهَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ عِيْكَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هِيَ سَبْعُونَ أَلْفًا، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ»، فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ عِصْنِ الْأَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفًا، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ»، فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ عِصْنِ الْأَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ قَالَ: «اللهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ». ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِن قَالَ: «اللهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ». ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِن اللهَ عَلَيْ مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولَ الله، ادْعُ اللهَ لِي أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله: «سَبقَكَ عُكَاشَةُ» (اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

الشاهدُ من هذا الحديث: قولُه: يرفعُ نَمِرَةً عليه. ففيه دليلٌ على جوازِ لُبسِ النَّمِرَةِ. قال الحافظ ابنُ حجرٍ وَحَلَنهُ في «الفتح» (١٠/ ٢٧٦):

والنَّمِرَة بفتحِ النونِ، وكسرِ الميمِ، هي الشَّمْلَةُ التي فيها خطوطٌ ملونةٌ، كأنها أُخذت من جلدِ النَّمِرِ لاشتراكِهما في التلونِ.اهـ

#### \*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَسْهُ:

٥٨١٢ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَيُّ الثِّيَابِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: الْحِبَرَةُ (١٠).

١٣ - حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عِنْ عَالَ أَحَبُ الثِّيابِ إِلَى النَّبِيِّ قَالٌ يَلْبَسَهَا الْحِبَرَةَ (١).

٥٨١٤ - حَدَّثَنَي أَبُو الْيَهَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَائِشَةَ ﴿ فَيْ النَّبِيِّ عَلِيْ أَخْبَرَتُهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ حِينَ تُوفِّي سُجِّي بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ .

الحِبَرَةُ برودٌ تَرِدُ من اليمنِ وكأنها حسنةُ الصنعةِ، أو اللونِ، فلذلك كان النبيُّ ﷺ يَخْ اللهُ على على على الله على غيرِها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۱۶).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٠٧٩).

ففي هذا الحديث: دليلٌ على أنه لا بأسَ أن يختارَ الإنسانُ نوعًا معينًا من الألبسةِ ويميلَ إليها، كما أنه لا بأسَ أن يختارَ شيئًا من الأطعمةِ يميلُ إليه ويشتهيه أكثرَ من غيرِه.

\* \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَسْهُ:

19- باب الأكسِيةِ وَالْخَمَائِص.

٥٨١٥، ٥٨١٥ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْكِ الله بْنُ عَبْكِ الله بْنَ عَبْكِ الله يَثِي وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُو بَرَسُولِ الله يَثِي طَفِقَ يَطْرُحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُو كَذَلِكَ: «لَعْنَةُ الله عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». يُحَدِّرُ مَا صَنَعُوا (١٠). كَذَلِكَ: «لَعْنَةُ الله عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». يُحَدِّرُ مَا صَنَعُوا (١٠). كَذَلِكَ: «لَعْنَةُ الله عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». يُحَدِّرُ مَا صَنَعُوا (١٠).

\* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

٥٨١٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْهَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ فِي خَمِيصَةٍ لَهُ لَهَا أَعْلَامُ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ فِي خَمِيصَةٍ لَهُ لَهَا أَنْهَنْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي، نَظْرَةً فَلَكًا سَلَّمَ قَالَ: «اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَنْهَنْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي، وَأَنُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ أَبِي جَهْمٍ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ غَانِمٍ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ» (١).

٥٨١٨ - حَدَّثَني مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَّيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً وَإِزَارًا غَلِيظًا فَقَالَتْ: قُبِضَ رُوحُ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَدَيْنِ '''.

وائتوني أنفًا عن صلاي، وائتوني هذه إلى أبي جَهْمٍ فَإِنهَا أَلهَتْني آنفًا عن صلاي، وائتوني بأنْبِجَانِيَّة أبي جهمٍ»، قال العلماءُ: لأن أبا جهمٍ كان قد أهدى هذه الخميصة لرسولِ الله ﷺ، فردَّها النبيُّ ﷺ عليه؛ لأنها ألهته، لكن حتى لا يَنْكَسِرُ قلبُه طلَب أَنْبِجانِيَّتَه وهذا من حسنِ خلقِ الرسولِ بَمَانِيَّلَهُ عيث درَأ المفسدة من وجهين:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٥٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۰۸۰).



مفسدة الانشغالِ بهذه الأنبجانيةِ، وذلك بردِّها إلى صاحبِها.

والثاني: رد مفسدة انكسارِ قلبِ هذا الرجل، بطلب الإتيانِ بأنبجانيته.

قال العلماءُ: الأنبجانيةُ كِساءٌ غليظٌ، فهو ليس من الأكسيةِ الرقيقةِ اللينةِ، ولهذا لا يَحْصُلُ به إلهاءٌ.

وفي هذا: دليلٌ على أنه ينبغي للإنسانِ أن يَبْتَعِدَ عما يُلْهِيه في صلاتِه ولو لم يُلْهِه ذلك إلا مرةً، فمثلًا: إذا كانت أمامَه نقوش، أو في مصلًاه وكانت تَشْغَلُه فَلْيَتَجَنَّبُها وكذلك الأنوارُ، وكذلك الأصواتُ.

فكلُّ شيءٍ يُلْهي الإنسانَ في صلاتِه فإن المشروعَ أن يَتَجَنَّبَه ويَبْتَعِدَ عنه؛ لئلا يَشَتَغِلَ به عن الصلاةِ.

فإذا قال قائلٌ: هل من تَجَنُّبِ المُلْهِياتِ في الصلاةِ تغميضُ العينين؟

قلنا:نعمْ، إذا كان لها سببٌ؛ مثلُ أن يكونَ حولَه أنوارٌ، أو مرئياتٌ تَشْغَلُه، وأما بدونِ سببٍ فلا، حتى لو أنه رأى أن ذلك أخشعُ له؛ لأن ذلك قد يكونُ من تزيينِ الشيطانِ.

وهنا تَرِدُ مسألةٌ وهي: إذا تنازع أهلُ مسجدٍ، فقال بعضُهم: نحن لا نُريدُ هذه الفُرُشَ، لأنها تُلهينا. وقال آخرون: هي لا تُلهينا. فهل نقضي للذين قالوا: إنها لا تُلهي، ونقولُ للآخرين: ضعوا على مكانِ سجودِكم شيئًا لا نقوشَ فيه، أو نقولُ: نَعْتَبرُ بالأكثرِ؟

الظاهرُ أن الصوابَ هو: أن نَعْتَبِرَ بالأكثرِ حضورًا إلى المسجدِ، وليس بالأكثرِ عددًا في هذه المنازعةِ.

### \* \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَاللَّهُ:

٢٠- باب اشتِهَالِ الصَّهَّاءِ.

٩٨١٩ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ خُبَيْبٍ عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ اللّهَ عَالَ : نَهَى النّبِيُ ﷺ عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَلَةِ وَعَنْ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَوْمِيَ الشمس، وَأَنْ يَحْتَبِي صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَوْمِيبَ الشمس، وَأَنْ يَحْتَبِي صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَفِيبَ الشمس، وَأَنْ يَحْتَبِي بِالثَّوبِ الْوَاجِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ بَيْنَةُ وَبَيْنَ السَّيَاءِ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّبَاءَ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٩٩) من حديث جابر بن عبد الله الله الله

هذا الحديثُ فيه: أشياءُ نهى عنها الرسولُ عليه في المعاملاتِ، وفي اللباسِ، وفي العباداتِ.

ففي المعاملات: نهى عن بيعتين هما: المُلامَسَةُ، والمُنَابَذَةُ، وسَبق لنا تُفسيرُ المُلامَسَة وهي: أن يقولَ البائعُ: أيُّ ثوبٍ تَلْمَسُه فهو لك بكذا. فقد يَلْمَسُ ثوبًا رفيعَ الثمنِ، أو ناقصَ الثمنِ.

والمنابذةُ أن يقولَ: أيُّ ثوبٍ نَبَذْتَه؛ يعني: رميتَه أو نَزَعْتَه فهو لك بكذا. فهذا أيضًا لا يَدْرِي ماذا يَنْبذُ.

ومدارُ هذين النوعين من البيع على الغَرَرِ بالجهالةِ، ولهذا نقولُ: إن القاعدةَ في مثلِ هذا: أن كلَّ بيعِ يَتَضَمَّنُ غررًا فهو مَنْهِيٌّ عنه، وباطلٌ.

أما في ألعبادة فنهى عن صلاتين: صلاةً بعدَ الفجرِ حتى تَرْتَفِعَ الشمسُ، وصلاةً بعدَ العصرِ حتى تَرْتَفِعَ الشمسُ، وصلاةً بعدَ العصرِ حتى تغيبَ الشمسُ، فبعدَ الفجرِ؛ أي: بعدَ صلاةِ الفجرِ، كما ثَبَتَ ذلك في لفظ آخرَ: «حتى تَرْتَفِعَ الشمسُ قِيدَ رُمْحٍ» (أ. وارتفاعُها قِيدَ رُمْحٍ؛ أي: قدرَ مترٍ، أو نحوَه، ويَبْلُغُ بالزمنِ حوالي عشرَ دقائقَ إلى ربع الساعةِ.

أثم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس.

وهناك وقتٌ ثالثٌ ورَد فيه النهي وهو: عندَ قيامِها -أي: الشمسِ- حتى تَزولَ.

ومن هذا الحديث: نَعلَم أن أوقاتَ النهي ثلاثةٌ بالاختصارِ، ومنَ حديثِ عَقبةَ بنِ عامرٍ نَعْلَمُ أنها خمسةُ أوقاتٍ بالبسطِ.

ففي هذا الحديث: من صلاةِ الفجرِ حتى تَرْتَفِعَ، فهذا وقتٌ واحدٌ، وفي حديثِ عقبةَ بنِ عامرٍ ما يَقْتَضِي أن يكونا وقتين: وقتًا من صلاةِ الفجرِ إلى طلوعِ الشمسِ، ووقتًا آخرَ من طلوعِ الشمسِ إلى أن تَرْتَفِعَ قِيدَ رُمْحِ.

وفي هذا الحديث: يقولُ: بعدَ العصرِ حتى تغيبَ، فهو وقتٌ واحدٌ، وفي حديثِ عقبةَ بنِ عامرِ ما يقتضي أن يكون بعدَ العصرِ وقتين؛ لأنه قال: «وحين تَضَيَّفُ الشمسُ للغروبِ حتى تَغُرُبُ» (١).

<sup>(</sup>١)أخرجه النسائي (١/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٣١).



والوقتُ الذي اتفقتْ فيه الأحاديثُ هو الزوالُ فهو وقتٌ واحدٌ.

أما في اللباس؛ فقال: وأن يَحْتَبِيَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ؛ والاحتباءُ هو أن يَجْلِسَ الرجل على أَلْيَتَيْه، ويَنْصِبَ قدميه وفَخِذَيْه، ويَرْبطَ على نفسِه حزامًا، أو إزارًا، أو ما أشبه ذلك.

وقد نهى عن ذلك؛ لأنه إذا احتبى بثوبٍ ليس على فرجِه منه شيءٌ بينَه وبينَ السهاءِ بدتْ عورتُه.

والثانيةُ قال: أن يَشْتَمِلَ الصمَّاءَ؛ أي: أن يَلْبَسَ ثوبًا أَصَمَّ، يَشْتَملُ جميعَ بدنِه، وأصمُّ؛ أي: ليس به فتحاتٌ، فيأتي مثلًا برداءٍ واسعِ ويَلْتَفُّ به ولا يُخْرِجُ منه يديه.

وقد نهى ﷺ عن هذه اللِّبْسةِ؛ لأن فاعلَها يَتَقَيَّدُ بها فلا يَسْتَطِيعُ أن يُدَافِعَ عن نفسِه إذا ما هجَم عليه شيءٌ مؤذٍ كحيةٍ مثلًا أو عقربِ، أو ما أشبه ذلك.

#### \*\*\*\*

## ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحْلَلْتُهُ:

٠ ٥٨٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّهُ ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ، وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ بَوْيِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ بَيْدِهِ بِاللَيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلا يُقَلِّبُهُ إِلا بِذَلِكَ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْيِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ ثَوْبَهُ وَيَكُونَ ذَلِكَ وَلا يُقَلِّبُهُ إِلا بِذَلِكَ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْيِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ ثَوْبَهُ وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلا تَرَاضٍ، وَاللَّسَتَيْنِ اشْتِهَالُ الصَّاعِ. وَالصَّبَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحِد عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلا تَرَاضٍ، وَاللَّسْتَيْنِ اشْتِهَالُ الصَّاعِ. وَالصَّبَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحِد عَاتِقَيْهِ فَيْدُو أَحَدُ شِقَيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبُ: وَاللَّسْةُ الأَخْرَى: احْتِبَاؤُهُ بِغُوْيِهِ وَهُو جَالِسٌ لَيْسَ عَلَيْهِ قَوْبُ: وَاللَّسَةُ الأَخْرَى: احْتِبَاؤُهُ بِغُوْيِهِ وَهُو جَالِسٌ لَيْسَ عَلَيْهِ قَوْبُ: وَاللَّسَةُ الأَخْرَى: احْتِبَاؤُهُ بِغُوْيِهِ وَهُو جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ لَنْ مَا عُلْمَ فَوْبُ: وَاللَّسَةُ الأَخْرَى: احْتِبَاؤُهُ بِغُوْيِهِ وَهُو جَالِسٌ لَيْسَ

هذا الحديثُ فيه: تفسيرٌ آخرُ لاشتهالِ الصَّمَّاءِ وهو أن يَجْعَلَ الرداءَ على أحدِ شِقَّيْه ويبدي الشِّقَ الآخرَ مفتوحًا، ولا شكَّ أن هذا تبدو منه العورةُ.

قال الحافظ ابنُ حجرٍ كَنْ الله في «الفتح» (١٠/ ٢٧٨):

وقيل في اشتهالِ الصُّمَّاءِ: أن يَرْمِيَ بطرفي الثوبِ على شقِّه الأيسرِ فيصيرُ جانبُه الأيسرُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم - مختصرًا - (١٥١٢).

مكشوفًا ليس عليه من الغِطاءِ شيءٌ، فَتَنْكَشِفُ عورتُه إذا لم يَكُنْ عليه ثوبٌ آخرُ، فإذا خالف بين طرفي الثوبِ الذي اشتمل به لم يَكُنْ صمَّاءَ. انتهى كلامه.

والتَفسيرُ الأولُ الذي ذكرناه هو المطابقُ تهامًا لِلَّفظِ الأولِ، لكنَّ التفسيرَ في هذا الحديثِ تفسيرٌ من الصحابيِّ ولابدَّ مِن أن يكونَ هو الأصح.

\* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

٢١- باب الاحتباء في ثوب واحد.

٥٨٢١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ خُدَّنَي مَالِكُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللهَ عَلَى رَسُولُ الله عَلَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ؛ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ، وَعَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ (١٠).

٥٨٢٢ - حَدَّثَني مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْلَدٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَدْ الله بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ هِنْكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَن اشْتِهَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ اللهُّ عَنْ اشْتِهَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ "أَ.

قد تقدُّم الكلامُ على هذين الحديثين.

\* 袋袋\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَلَتُهُ:

٢٢ - باب الْخَمِيصَةِ السَّوْدَاءِ.

٥٨٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ بْنِ فُلَانٍ -هُوَ عَمْرُو بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ «أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ «أُتِي النَّبِيُ ﷺ بِثِيَابِ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ صَغِيرَةٌ فَقَالَ: «اثْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ» فَأُتِي بِهَا صَغِيرَةٌ فَقَالَ: «أَنْ نَكُسُو هَذِهِ»؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ قَالَ: «اثْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ» فَأُتِي بِهَا تُخْصَرُ أَوْ تُحْمَلُ فَأَخَذَ الْخَمِيصَةَ بِيَدِهِ فَأَلْبَسَهَا وَقَالَ: «أَبْلِي وَأَخْلِقِي» -وَكَانَ فِيهَا عَلَمٌ أَخْضَرُ أَوْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم -بنحوه- (٢٠٩٩) من حديث جابر بن عبد الله رشي ا

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٠٩٩) من حديث جابر حيك.



# أَصْفَرُ - فَقَالَ: يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَاهُ، وَسَنَاهُ. بِالْحَبَشِيَّةِ: حَسَنٌ ».

هذا الحديثُ فيه دليلٌ على جوازِ لُبسِ الخَميصةِ السوداءِ ، وعلى أنه يُكْسَى بالثيابِ من كان أليق بها؛ لأن هذه الخميصة كانت صغيرة، فأُتِي ﷺ بأمِّ خالدٍ وكانت ممن هاجرَ إلى الحبشةِ -فألبَسها النبيُ ﷺ إياها بيدِه.

وفيه: دليلٌ على الدعاءِ بها دعا به النبيُّ عَلَيْلَكَلَمْنَالِيُّ وهو قولُه: «أَبلِي وأَخْلِقِي». وهنا لم يَقْتَصِرْ على قولِه: «أَبلِي»؛ لأنها قد تُبلِي هذا الثوبَ لشدةٍ في استعمالِه -وإن لم يَطُلُ زمنُه- فلها قال: «وأَخْلِقِي» جمَع بين الأمرِين: أن يكونَ خَلَقًا؛ أي: يبقى مدةً طويلةً حتى يكون خَلَقًا، وبين أن يَبْلَى، وهذا يَتَضَمَّنُ طولَ عمرِ الثوبِ، وطولَ عمرِ اللابسِ.

وفيه أيضًا: دليلٌ على جوازِ مخاطبةِ غيرِ العربيِّ بلغتِه؛ لقولِ الرسولِ ﷺ: «يا أمَّ خالدٍ هذا سناهُ». يعني: حسنٌ بالحبشية، فهذا لا بأسَ به أحيانًا، وأما اتخاذُ غيرِ اللغةِ العربيةِ بدلًا عن اللغةِ العربيةِ بدلًا عن اللغةِ العربيةِ، بحيث يَتَخَاطَبُ بها بدلًا عنها فهذا يُنهى عنه، وقد كان عمرُ ويف يَضْرِبُ الناسَ على رطانَةِ الأعاجم؛ لأنه لا شكَّ أن تناسِيَ اللغةِ العربيةِ ضررٌ في الدينِ؛ إذ إنه لا يُمْكِنُ أن يَفْهَمَ القرآنَ، ولا السنةُ تهامَ الفَهم، إلا من كان عندَه علمٌ بالعربيةِ.

ولهذا إذا ما قارنت بين شُرَّاحِ الحديثِ من غيرِ العربِ، وشُرَّاحِ الحديثِ من العربِ وجدتَ الفرقَ العظيمَ، لا في التعبير فقط، بل في التعبيرِ والفَهم.

ثم إن التحدث بغيرِ العربيةِ فيه رفعُ شأنٍ لهذه اللغةِ الغيرِ عربيةِ وبالتالي رفعُ شأنٍ لأهلِها؛ لأنهم يَعْتَزُّون -إذا ما رأَوْا أن العرب يَتَحَوَّلُون من لغتِهم العربيةِ التي هي لغةُ كتابِهم وسنةِ نبيِّهم إلى لغتِهم - اعتزازًا عظيمًا، ولذلك فإن الدولَ تُنْفِقُ الإنفاقَ الكبيرَ من أجلِ أن يَتَحَوَّلُ الناسُ إلى لغتِهم.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

٤ /٥٨٧ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنِس هِلِنْ قَالَ: لَمَّ وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِي: يَا أَنَسُ، انْظُرْ هَذَا الْغُلَامَ فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّى

<sup>(</sup>۱) سئل الشيخ الشارح تَعَلَّقَهُ عن جواز لبس الأسود من اللباس مع كونِه شعارًا لبعض أهل البدع؟ فأجاب تَعَلِّقَهُ: بالمنع في البلد التي يوجد فيها أهل البدع هؤلاء فقط، وإلا فهي جائزة.

تَغْدُوَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُحَنَّكُهُ فَغَدَوْتُ بِهِ فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ حُرَيْثِيَّةٌ وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ»(۱).

قولُه: «وعليه خَمِيصَةٌ حُرَيْثِيَّةٌ».

## قال ابنُ حجرٍ كِخَلَتْهُ في «الفتح» (١٠/ ٢٨١):

وَ وَله: "وعَلَيه خيصة حريثية" بمهملة، وراء، ومثلثة مصغرٌ، وآخرُها هاءُ تأنيثٍ. قال عياضٌ: كذا لرواة البخاريِّ، وهي منسوبة إلى حُريْثِ رجل من قُضاعة، ووقع في رواية أبي السكنِ: خَيْبَرِيَّةٌ بالخاء المعجمة والموحدة نسبة إلى خَيْبَرَ البلدِ المعروفِ. قال: واختلف رواة مسلم فقيل: كالأولِ، ولبعضهم مثله لكن بواو بدل الراء ولا معنى لها، وبعضهم: جَوْنِيَّةٌ. بفتحِ الجيمِ، وسكونِ الواوِ بعدَها نونٌ نسبة إلى بني الجَوْنِ أو إلى لونِها من السوادِ أو الحُمْرةِ أو البياض، فإن العربَ تُسمِّي كل لونٍ من هذه جَوْنًا. ولبعضهم بالتصغير، ولبعضهم بالتصغير، ولبعضهم بضم الحاءِ المهملةِ والباقي مثله ولا معنى له. ولبعضهم كذلك لكن بمثناة نسبة إلى الحوت فقيل: هي قبيلةٌ، وقيل: شبهت بحسبِ الخطوطِ الممتدةِ في الحوتِ. قلتُ: والذي يُطَابِقُ الرَّجةَ من جميعِ هذه الرواياتِ: "الجَوْنِيَّةُ". بالجيمِ والنونِ، فإن الأشهرَ فيه أنه أسودٌ، ولا يَمْنَعُ من ذلك ورودُه في حديثِ البابِ بلفظِ: الحُرَيْثَةُ؛ لأن طرقَ الحديثِ يُفَسِّرُ بعضُها بعضًا، فيكونُ لونُها أسودُ وهي منسوبةٌ إلى صانِعها. اهـ

وفي هذا الحديث: دليلٌ على تواضع الرسولِ عَلَيْ الْفَلَاقَ اللهِ وعنايتُه بأموالِ المسلمين.

وفيه: دليلٌ على جوازِ الوَسْمِ للإبلِ، وإن كان تعذيبًا بالنارِ، لكنه فيه فائدةٌ وهي حفظُ الهالِ، ويُقاسُ عليه ما يَفْعَلُه بعضُ الناسِ الذين يشترون الحَهامَ الآن من أنهم يَنْتِفون قَوادمَ أَجنحتِها من أجلِ ألا تَطِيرَ؛ حتى تَرْبُو عندَهم، فإن في هذا حفظًا لهالِهم وإن كان فيه إيلامٌ لكنه يَسيرٌ للمصلحةِ.

وفيه: دليلٌ على جوازِ العملِ بالعلاماتِ الظاهرةِ؛ لأن الوسمَ من العلاماتِ الظاهرةِ.
وفيه: دليلٌ على أن البينةَ أَعمُّ من الشاهديْن، أو الشاهدِ والمرأتين، والبينةُ هي كلُّ ما
يبينُ به الأمرُ ويَظْهَرُ، وإلا -أي: لو لم نَقُلُ بالعملِ بالعلاماتِ- لكان الوسمُ عبثًا لا فائدةً
منه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۱۱۹).

وعليه فإذا رأينا مثلًا خَتْمَ إنسانٍ على كتابٍ حكمْنا بأن الكتابَ له، وإذا رأينا كتابًا في المسجدِ، أو في مكتبةٍ عامةٍ قد كُتِبَ عليه: أنه وقفٌ. حكمْنا بأنه وقفٌ، بناءً على العلامةِ الظاهرةِ التي لم يُعارِضُها ما هو أقوى منها، أما إذا عارَضها ما هو أقوى منها فالحكمُ للأقوى.

فلو أن رجلًا معه بعيرٌ عليها وسمُ آلِ فلانٍ؛ حكمنا أنها لآلِ فلانٍ حَسَبَ العلامةِ الظاهرةِ، ولكن إذا أتى ببينةِ أنه اشتراها منهم فإننا نُقَدِّمُ البينةَ؛ لأنها أقوى دَلالةً.

\* 数 微 \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لِشهُ:

٢٣ - باب ثِيَابِ الْخُصْرِ.

٥٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ وَغَائِهَا وَالنَّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا فَشَكَتْ إِلَيْهَا وَأَرَثْهَا خُضْرَةً بِحِلْدِهَا فَلَمَّ جَاءَ رَسُولُ الله عِلَى وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا فَشَكَتْ إِلَيْهَا وَأَرَثْهَا خُضْرَةً بِحِلْدِهَا فَلَمَّ جَاءَ رَسُولُ الله عِلَى وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ، لَجِلْدُهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ ثُوْبِهَا، قَالَ: وَسَمِعَ قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ، لَجِلْدُهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ ثُوْبِهَا الله عَلَى إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبِ إِلَا إَنَّ مَا مَعُهُ لَيْسَ بِأَغْنَى عَنِّي مِنْ هَذِهِ - وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ ثُوبِهَا - فَقَالَ: كَذَبَتْ وَالله يَا رَشُولَ أَنَّ مَا مَعُهُ لَيْسَ بِأَغْنَى عَنِّي مِنْ هَذِهِ - وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ ثُوبِهَا - فَقَالَ: كَذَبَتْ وَالله يَا رَشُولَ الله إِلَي لَانْفُضُ الأَدِيم، وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ تُرِيدُ رِفَاعَةً. فَقال رسول الله عَلَى: «فَإِنْ كَانَ ذَلِكِ الله إِلَي لَانْفُضُهَا نَفْضَ الأَدِيم، وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ تُربِيدُ رِفَاعَةً. فَقال رسول الله وَالله لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِن لَمْ تَحْلِي لَهُ أَوْ لَمْ تَصْلُحِي لَهُ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسِيلَتِكِ». قَالَ: وَأَبْصَرَ مَعَهُ ابْنَيْنِ لَهُ فَقَالَ: «بَنُوكَ هَوُلَاء بَالْغُرَابِ بِالْغُرَابِ بِالْغُرَابِ».

﴿ قُولُها ﴿ عَلَى السِّعَا: «لَجِلْدُها». اللام فيه هي لامُ الابتداءِ، وهي تَدْخُلُ على الصبتدأ دائمًا، وربَّما تَتَأَخَّرُ في الخبر، كقولِ الشاعرِ.

أُمُّ الحُلَسِيْسِ لعَجُ وزُّ شَهْرَبَهُ تُرْضَى من اللحمِ بعظمِ الرقبِهُ وَأُصلَى من اللحمِ بعظمِ الرقبِهُ وأصلُه لأمُّ الحُلَيْسِ عجوزٌ. لكنْ تأخَّرتْ اللامُ في الخبر على خلافِ القاعدةِ.

وهذا الحديثُ قد مَّرَّ علينا فيها سبَق، وفيه مسائلُ تحتاجُ إلى نظرٍ: أُولًا الخُضُرةُ التي في

جلدِها الظاهرُ أنها من الضَّرْبِ وليست هذه الخضرةُ من الخِمارِ الذي كان عليها.

قال الحافظُ ابن حجرِ كَلَّلَهُ في «الفتح» (١٠/ ٢٨٢):

قال الكِرمانُّي: خضرةُ جلدِها يَحْتَمِلُ أن تكونَ لهُزالِها، أو من ضربِ زوجها لها. قلتُ: وسياقُ القصةِ رجّح الثانيَ.اهـ

وفي الحديث: دليلٌ على جوازِ مطالبةِ المرأةِ بالفسخِ إذا كان الزوجُ لا يَسْتَطِيعُ الجهاعَ، ووجهه أن النبي ﷺ لم يُنْكِرْ عليها ذلك، ولكن لمَّا كانت مطلقةً من زوجٍ سابقٍ قال: إنها لا تَحِلُّ للأولِ حتى تذوقَ عسيلةَ الثاني، ويذوقَ عسيلتها.

وفيه: دليلٌ على أن دعوى المدعي إذا أنكر المدَّعَى عليه لم تَثْبُتُ؛ لأن الرجلَ أنكر وقال: إني أَقْدِرُ على الوطء، وقال: إنِّي أَنْفُضُها نفضَ الأديم، والرسولُ غَلِيْلَكَلَمْمَالِيلُا استدلَّ لتصديقِ قولِه بشَبَهِ ابنيه به.

وفيه: دليلٌ على جوازِ عَوْدِ الضميرِ مجموعًا للمثنى؛ لقولِ الرسولِ ﷺ: «بنوك هؤلاءِ؟» ولقولِه: «والله لهم أشبهُ به». ولم يَقُل: ابناك هذان، أو: لهما أشبهُ به.

وقولُه: «إني لأَنْفُضُها نَفْضَ الأديمِ، ولكنَّها ناشِزٌ». قال القسْطلَّانيُّ: هو كنايةٌ عن تمامِ وقوةِ جماعِه.

ولكنها ناشزٌ بحذفِ التاءِ كحائضٍ؛ لأنها من خصائصِ النساءِ فلا حاجةَ إلى التاءِ الفارقةِ. اهـ

قولُه تَحَمَّلَتُهُ: «لأنها من خصائصِ النساءِ». فيه نظرٌ؛ لأنَّ النَّشُوزَ يكونُ في النساءِ والرجالِ، كما قال اللهُ تعالى: ﴿وَإِنِ ٱمْرَأَهُ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا ﴾ [النَّئَةُ ١٢٨]. لكن نقولُ: إن التاءَ حُذِفَتْ هنا لدلالةِ الضميرِ الأولِ عليها في قولِه: لكنها.

🗘 قولُه: «إن كان ذلك لم تَحِلِّي له -أو لم تَصْلُحِي له- حتى يَذُوقَ عُسَيْلتَكِ».

يُؤْخَذُ منه فائدةٌ مهمةٌ وهي: أنه إذا أمْكَنَ قطعُ النزاعِ ولوَ في غيرِ الدعوى فإنه يَجِبُ اتباعُه، ولا حاجة للشهودِ، فإن النبيَّ ﷺ قد قطع النزاعَ بقولِه هذا، وكأنَّه قال: إذا كُنْتِ تَرَيْنَ أن جماعَه مستحيلٌ فرجوعُكِ أيضًا مستحيلٌ، فعاملها النبيُّ ﷺ بها أقرَّتْه.

٢٤- باب الثيَابِ الْبِيضِ.

٥٨٢٦ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ قَالَ: رَأَيْتُ بِشِهَالِ النَّبِيِّ ﷺ وَيَمِينِهِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ يَوْمَ أُحُدٍ مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ (١).

هؤلاءِ الذين رآهم سعدٌ علينه من الملائكةِ، لكنهم قد تصوروا بصورةِ رجالٍ.

والملائكةُ قد يَتَصَوَّرُون بصورةِ الرجالِ، كها جاء جبريلُ عَلَيْاطَاهَا إلى النبيِّ عَلَيْقَ فِي صورةِ رجلِ لا يُرَى عليه أثرُ السفرِ، ولا يَعْرِفُه أحدٌ من الصحابةِ، شديدُ سوادِ الشعرِ، شديدُ بياضِ الثيابِ، كها في حديثِ عمرَ هِينَهُ ".

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحَلَّلُهُ:

٥٨٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَر، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَة، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَر، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدُّوَلِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ آبَا ذَرِّ هِنْ حَدَّثُهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ وَهُو نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَد اسْتَيْقَظَ فَقَالَ: «مَا مِنْ عَبْدِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ وَهُو نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَد اسْتَيْقَظَ فَقَالَ: «مَا مِنْ عَبْدِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا وَهُو نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَد اسْتَيْقَظَ فَقَالَ: «مَا مِنْ عَبْدِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَا وَيَنْ سَرَقَ» قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ سَرَقَ» قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ مَرَقَ عَلَى رَعْمٍ أَنْفِ أَبِي ذَرًّ» أَبِي ذَرًّ».

وَكَانَ أَبُو ذُرٍّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذُرٍّ.

قَالَ أَبُو عَبْد الله: هَذَا عِنْدَ الْمَوْتِ، أَوْ قَبْلَهُ إِذَا تَابَ وَنَدْمَ، وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. غُفِرَ لَهُ.

الشاهدُ من هذا الحديثِ: قولُه: وعليه ثوبٌ أبيضُ.

فقيه: دليلٌ على جوازِ لُبسِ الثيابِ البيضِ وهو كذلك، بل إن الثيابَ البيضَ من خيرِ ما يَلْبَسُه الإنسانُ، ومن أفضلِ الثيابِ؛ لأنها تَسُرُّ الناظِرَ، ولأنها إذا اتَّسختْ أدنى وَسَخٍ عُرِفَ ذلك فيها، فعاد الإنسانُ إلى تنظيفِها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۳۰٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٩٤).

وفي هذا الحديثِ: دليلٌ على أن من مات على هذه الشهادةِ دخَلَ الجنةَ، حتى وإن كان قد فعَلَ المعاصِيَ؛ لقولِه: «وإن زنى وإن سرق».

وفيه: دليلٌ على مراجعةِ العالِم، وجوابُه على هذه المراجعةِ؛ لأن أبا ذَرِّ قد راجَع النبيَّ ﷺ فقال: وإن زنى وإن سرق، فقال: وإن زنى وإن سرق، فقال: وإن زنى وإن سرق، ثلاثَ مراتٍ.

وفيه: دليلٌ على جوازِ الدعاءِ بهذا الدعاءِ -وهو غيرُ مقصودٍ هنا- وهو قولُه: «على رغمِ أنفِ أبي ذرِ».

ورَغَمُ الأنفِ معناه أن يَقَعَ في الرَّغامِ -وهو الترابِ- ذلَّا وهوانًا، ولكنَّ العربَ تقولُ مِثلَ ذلك وهي لا تريدُ حقيقةَ معناه.

\*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحِمْ لِللهُ:

٧٥- باب لُبْسِ الْحَرِيرِ وَافْتِرَاشِهِ لِلرِّجَالِ، وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ.

٥٨٢٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْهَانَ النَّهْدِيَّ قال: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةً بْنِ فَرْقَدٍ بِأَذْرَبِيجَانَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا - كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةً بْنِ فَرْقَدٍ بِأَذْرَبِيجَانَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا - وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّيْنِ تَلِيَانِ الإِبْهَامَ - قَالَ: فِيهَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الأَعْلَامَ.

[الحديثُ ٥٨٢٨ - أطرافُه في: ٥٨٢٩، ٥٨٣٠، ٥٨٣٥، ٥٨٣٥].

🧿 قولُه: «بابُ لُبسِ الحريرِ وافتراشهِ للرجالِ، وقدرِ ما يجوزُ منه».

وإنها قال يَحْلَلْتُهُ: للرجالِ؛ لأن النساءَ يَحِلُّ لهنَّ استعمالُ الحريرِ في اللِّباسِ بلا شكِّ.

وهل يَحِلُّ لهن استعمالُ الحريرِ في الفراشِ؟

نقول: في ذلك قولان لأهل العلم:

فمنهم من قال: إنه يَحِلُّ للمَرأةِ أَن تَتَّخِذَ الفِراشَ من الحريرِ لعمومِ قولِه سلطيه الله: «حِلُّ لإناثِها» من قال: لا يحِلُّ؛ لأنه إنها جاز لها أن تَلْبَسَ الحريرَ من أجلِ التزينِ به، كها جاز لها أنه لا يَجُوزُ أن تَفْتَرِشَ فراشًا من جاز لها لُبْسُ الذهبِ، والفراشُ ليس من الزينةِ، فكها أنه لا يَجُوزُ أن تَفْتَرِشَ فراشًا من

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰۶۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٠٥٧)، والترمذي (١٧٢٠).



الذهبِ، فكذلك لا يجوزُ لها أن تَفْتَرِشَ فراشًا من الحريرِ.

ولا شكَّ أن هذا أحوطُ؛ أي: أن القولَ بمنعِ النساءِ من افتراشِ الحريرِ أقربُ للصوابِ من القولِ بجوازِه.

♦ وقولُه: «وأشار بأصبعيه اللتين تَلِيان الإبهامَ». أي: السبابةِ والوسطى.

وفي هذا: بيانٌ لسُهُولةِ الإسلامِ وتيسيرِه، حيث تأتي المقاييسُ فيه بأشياءَ لا تَحْتَاجُ إلى تعب وتكلفٍ، فإن المقياسَ معك في يديك: أصبعين، أو ثلاثةَ أصابعَ أو أربعةَ أصابع، أو شبراً، أو ذراعًا، أو قدمًا. وكلُّ هذا من بابِ التيسيرِ على الناسِ فلا تحتاجُ إلى مِسْطرةٍ، أو إلى اللهِ قياسٍ أخرى.

### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحْلَلتْهُ:

٩ ٨ ٢٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرِبِيجَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا وَصَفَّ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرِبِيجَانَ: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا وَصَفَّ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْنَا عُمْرُ وَرَفَعَ زُهَيْرٌ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ (١).

٠ ٥٨٣٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ ﴿ اللَّهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا يُلْبَسُ الْحَرِيرُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لَمْ يُلْبَسُ شِيءٌ فِي الْآخِرَةِ مِنْهُ » (").

في هذا الحديثِ الأخيرِ: دليلٌ على أن لُبسَ الحريرِ من كباثرِ الذنوبِ؛ لأن فيه الوعيدَ في الآخرةِ، وكلُّ ذنبٍ رُتِّب عليه عقوبةٌ خاصةٌ في الدنيا، أو في الآخرةِ، فهو من كبائرِ الذنوبِ.

وقوله: «لا يُلْبَسُ الحريرُ في الدنيا» المرادُبه: من الرجالِ، وكلَّ النصوصِ الواردةِ في تحريمِ الحريرِ فهي خاصةٌ بالرجالِ.

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ يَحَلَّلْتُهُ:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ وَأَشَارَ أَبُو عُثْمَانَ بِإِصْبَعَيْهِ: الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰۲۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٠٧٣) من حديث أنس، و(٢٠٧٤) من حديث أبي أمامة والله الم



٥٨٣١ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ حُلَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِهَاءٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ إِلَّا أَنِي نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ، قال رسول الله ﷺ: «الذَّهَبُ، وَالْفِضَّةُ، وَالْحَرِيرُ، وَالدِّيبَاجُ، هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ» (اللَّهُمْ فِي اللَّخِرَةِ» (النَّهَا، وَالْفِضَّةُ، وَالْحَرِيرُ، وَالدِّيبَاجُ، هِيَ لَهُمْ فِي

تبيَّن من هذه الأحاديثِ أن الجائزَ من الحريرِ هو موضعُ إصبعين، يكونُ ذلك إما علمًا أو طَوْقًا، أو سِجْفًا، وكل هذا جائزٌ لكنْ بمقدارِ إصبعين، وسيأتي إن شاء اللهُ تعالى وقد مر علينا أيضًا - أنه يجوزُ منه موضعُ إصبعين أو ثلاثةٍ أو أربعةٍ.

وَقُولُه فِي حديثِ حذيفةَ: «دِهقانٌ» بكسرِ الدالِ المهملةِ وتُضَمُّ وسكونِ الهاءِ المهملةِ، بعدها قافٌ وهو زعيمُ الفلاحين.

وفي حديثِ حذيفة هذا: دليلٌ على جوازِ اتخاذِ إناءِ الفضةِ دونَ استعمالِه؛ لأنه لم يُنْكِرْ عليه وجودَ الإناءِ، وإنها أنكر عليه أنه سقاه به.

وفيه: دليلٌ على قوةِ الصحابةِ وَاللهُ في ذاتِ الله، حيث رمَى هذا الدِّهْقانَ بالإناءِ.

وفيه: دليلٌ على أنه ينبغي للإنسانِ أن يُقدِّمَ الاعتذارَ على ما يَخَافُ اللومَ به؛ لقولِه: إني لم أَرْمِهِ إلا أني نَهَيْتُه فلم يَنْتَهِ. فإذا فعلتَ شيئًا تخشى اللومَ عليه فقدِّم العذرَ، ولهذا أصلٌ من السنةِ، وذلك أن النبيَّ ﷺ كان معتكفًا فأتنه صفيةُ تَزُورُه، فقام لِيَقْلِبَها فمرَّ به رجلان من الأنصارِ فأسرعا، فقال: «على رِسْلِكها إنها صفيةٌ بنتُ حُييٍّ» ".

أما كونُ الإنسانِ لا يُبَالِي ويَقُولُ: ما دام الأمرُ الذي بيني وبينَ الله صافيًا فلا يُهمُّني أن يَتَكَلَّمَ في أحدٌ. فهذا غيرُ صحيح وهو من ظلم النفسِ، فإن الإنسانَ ينبغي له في كلِّ شيء يُحْتَمَلَ أن يُلامَ عليه أن يُبيّنه؛ لأن الناسَ قد يَبْنُون على الحبةِ قبةً، فقد يكون الشيءُ يسيرًا في نظرِك لكنْ عند الناسِ إذا صاروا يَلُوكُونَه ويتكلَّمون به فإنه يَكْبُرُ ويَزِيدُ، والناسُ ليسوا على حدِّ سواء في حسنِ النيةِ والقصدِ، ولا في العدوانِ والاعتدالِ، فكثيرٌ من الناسِ لهم نياتٌ سيئةٌ، وكثيرٌ من الناسِ عندهم عدوانٌ، فلم يَنْتَفِعْ بالأوامرِ الشرعيةِ والنواهي، بل بَقِيَ على طبيعتِه الأصليةِ وهي الظلمُ والجهلُ.

(۱) أخرجه مسلم (۲۰۶۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٣٥)، ومسلم (٢١٧٥) من حديث صفية الشخار



والشاهد من هذا الحديث: قوله: «الحرير والديباج».

فالحريرُ يعني: الخالص، والديباجُ هو المَشُوبُ بالحريرِ؛ أي: أنه قطنٌ أو صوفٌ يُنْسَجُ مع الحريرِ.

والمنسوجُ بالحريرِ سبَق لنَا أنه لا يَحْرُمُ منه إلا ما كان الحريرُ أكثرُه وغالبُه.

فإن قيل: ما العلةُ في تحريم الحريرِ؟

قلنا: العلةُ في هذا أن الدُّنياً ليستْ متاعًا يَتَمَتَّعُ بها المؤمنُ كها يَتَمَتَّعُ بها الكافرُ، بل عليه أن يَنتَظِرَ حتى يكونَ لباسُ الحريرِ له في الآخرةِ، وبهذا علَّل ﷺ في قولِه: «فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرةِ».

فإن قال قائلٌ: يَرِدُ عليكم هذا في جوازِ الحريرِ للنساءِ؟

قلنا: إن النساءَ إنها جاز لهن ذلك من أجلٍ ما يَتَرتب عليه من المصالحِ العظيمةِ؛ أي: مصلحةِ الزوجةِ ومصلحةِ الزوجِ.

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

٥٨٣٢ – حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ: أَعَن النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ: شَدِيدًا: عَن النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ».

٥٨٣٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُولُ: قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ: «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَنْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ».

نِ قُولُه: «فقال شديدًا عن النبيِّ عَلَيْهِ»؛ أي: كأنه قال: نعم، نعم إنه عن النبيِّ عَلَيْهِ.

وقولُه: «لم يَلْبَسْه في الآخرةِ». مثلُ هذا الوعيدِ في هذا الحديثِ والذي قَبْلَه هل المرادُ به أنه لن يَدْخُلَ الجنةَ، أو المرادُ أنه وإن دخَلها فلن يَتَحَلَّى به، ولن يَلْبَسَه؟

نقول: في هذا قولان لأهلِ العلمِ:

فمنهم من قال: إن المعنى لن يدخلَ الجنة؛ لأنه إن دخَلها لبسه، كها قال تعالى: ﴿ وَلِبَاشُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٣ ﴾ [كلل: ٣]. فلها نفى ما يَلْزَمُ من دخولِ الجنةِ دلَّ ذلك على نفي الملزوم وهو الدُّخولُ.

ومنهم من قال: بل يَدْخُلُ الجنةَ، ولكنه لا يَلْبَسُه.

وأيًّا كان المعنى فإن هذا من بابِ الوعيدِ الذي قد يَرْ تَفِعُ حكمُه عن الإنسانِ إذا تاب اللهُ عليه؛ لقولِ اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَامُ ﴾ [السَّيَّة:١١].

وفي حديثِ ابنِ الزبيرِ مُثُنَّا: إشكالٌ، وهو قولُه: قال محمدٌ ﷺ! فالصحابةُ ولَيُّ كانوا يُعَبِّرُون فيقُولُون: قال رسولُ الله، وقد قال اللهُ تعالى: ﴿ لَا يَجْعَلُواْ دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بُعْضِكُم بَعْضَكُم بَعْضَكُم بَعْضَا ﴾ الذَّفُ اللهُ تفسيران أحدُهما: ألا تجعلوا أمرَ النبيِّ بَلْنَالِمَالِيَالِي كَأْمِ غيرِه، فإذا دعاكم لشيءٍ فلا تُسَوِّلُوا لأنفسِكم عدمَ الاستجابةِ له، بل إذا دعاكم فأجيبوه، وعلى هذا فيكونُ دعاءُ الرسولِ من إضافةِ المصدرِ إلى فاعلِه.

وقيل: المرادُ لا تجعلوا دعاءَكم إياه كدعاءِ بعضِكم بعضًا، فلا تقولوا: يا محمدُ. كما يقول بعضُكم لبعض.

وعلى التفسيرِ الأولِ فلا إشكالَ في كلامِ عبدِ الله بنِ الزبيرِ وَاضًّا، وأما على الثاني ففيه إشكالٌ.

والجوابُ عنه أن يُقالَ: إن هناك فرقًا بين الدعاء والخبر، فالدعاء هو أن تَدْعُوه فتقول: يا محمدُ فهذا جائزٌ. والصحابة كانوا يستعملون هذا، مثل قول أبي هريرة فيمن خرَج من المسجدِ بعدَ الأذانِ: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ)

وقولِ عمارٍ: «من صام اليوم الذي يَشُكُّ فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ "". فبابُ الخبرِ ليس كبابِ الدعاءِ.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَشْهُ:

ا ١٥٠٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي ذِبْيَانَ خَلِيفَةَ بْنِ كَعْبِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ: عُمَرَ يَقُولُ: قال النبي ﷺ: «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبُسْهُ فِي الْآخِرَةِ» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٣٣٤)، والترمذي (٦٨١)، والنسائي (٤/ ١٥٣)، وابن ماجه (١٦٤٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۰۶۹).



وَقَالَ أَبُو مَعْمَر: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ قَالَتْ مُعَاذَةً: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ عَمْرٍو بِنْتُ عَبْدِ الله: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بَّنَ الزَّبَيْرِ سَمِعَ عُمَرَ سَمِعَ النبيَّ ﷺ...نحوه.

في هذه الرواية قال ابنُ الزبيرِ: سمعتُ عمرَ يقولُ: قال النبيُّ ﷺ، وفي الروايةِ الأولى قال: قال محمدٌ ﷺ.

فكيف نَجْمَعُ بين الروايةِ الأولى والروايةِ الثانيةِ؟ هل تقولُ: إن الروايتين الأخيرتين في متصل الأسانيدِ، أو نقولُ: إن الأول مرسلٌ؟

أو نقولُ: لا يَمْنَعُ أن يكونَ ابنُ الزبير سمِعه من النبيِّ غَلَيْلظَالْوَالِكِمْ، وتارةً يُحَدِّثُ به على أنه سمِعه من عمرَ؟

فهذه ثلاثة احتمالات:

الاحتمالُ الأولُ: أن يكونَ مزيدًا في متصل الأسانيدِ، وهذا بعيدٌ.

والثاني: أن يكونَ السياقُ الأولُ مرسلاً؛ أي: أن ابنَ الزبيرِ أسقَط الواسطةَ بينَه وبينَ رسولِ الله ﷺ، وهذا لو ثبَت فإنه لا يَضُرُّ؛ لسببين:

السببُ الأولُ: أن هذا الإرسالُ جاء مُبيَّنًا في الروايةِ الأخرى فزال خوفُ الجهالةِ.

والثاني: أن مرسلَ الصحابةِ حكمُه حكمُ المتصلِ، لا حكمُ المنقطعِ، ولا يَطْعَنُ ذلك في صحةِ الحديثِ.

الاحتمالُ الثالثُ: أن يكونَ ابنَ الزبيرِ سمِعه من النبيِّ ﷺ مباشرةً وعليه يَدُلُّ السياقُ الأولُ، وسمِعه مرةً أخرى بواسطةِ عمرَ، فصار يُحَدِّثُ به أحيانًا بالواسطةِ وأحيانًا بغيرِ واسطةٍ.

وعلى كلِّ تقديرٍ فالحديثُ صحيحٌ، لا نَطْعَنُ في صحتِه.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَاللهُ:

٥٩٥٥ حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْحَرِيرِ، فَقَالَتْ: اثْتِ ابْنَ عَبَّسٍ فَسَلْهُ، قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَقْصٍ يَعْنِي -عُمَرَ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَفْصٍ يَعْنِي -عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ- أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «إِنَّا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ» فَقُلْتُ: صَدَقَ وَمَا كَذَبَ أَبُو حَفْصٍ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ.

وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثْنَا جريرٌ، عن يحيى، حدَّثني عمرانُ... وقصَّ الحديثَ.

هذا الحديثُ فيه: دليلٌ على أن لُبسَ الحريرِ من كبائرِ الذنوبِ؛ لأن المرادَ بالخلاقِ هنا النصيبُ، فالذي يَلْبَسُ الحريرَ ليس له نصيبٌ في الآخرةِ.

وظاهرُ الحديثِ: أنه ليس له نصيبٌ مطلقًا، ويُمْكِنُ أن يُحْمَلَ هذا الظاهرُ على ما سَبق؛ أي: ليس له نصيبٌ من لِباسِ الحريرِ في الآخرةِ؛ ليكونَ الحديثُ معناه واحدًا؛ وهو أن: من لِبسه في الدنيا لم يَلْبَسْه في الآخرةِ.

وفي هذا الحديثِ: دليلٌ على جوازِ تَدَافُعِ الفُتْيا بشرطِ أن يكونَ في البلدِ من يَصْلُحُ لها، وأن الإنسانَ إذا سُئِلَ فلا بأسَ أن يُحِيلَ على شخصٍ معينٍ من الناس؛ لأن عائشةَ عِشْفُ أحالت على ابنِ عمرَ، ولكنَّ هذا مشروطٌ بأن يكونَ أحالت على ابنِ عمرَ، ولكنَّ هذا مشروطٌ بأن يكونَ المُحالُ عليه أهلًا للفُتْيَا، فإن لم يَكُنْ أُهلًا فإنه لا يَجُوزُ؛ لأن الإحالةَ على غيرِ مَلِيءٍ لا تَجُوزُ.

وكان الإمامُ أحمدُ تَخَلَّتُهُ إذا أحال في الفُتْيا يُحِيلُ على غيرِ مُعَيَّنِ، فيقول: اسْألِ العلماء. وعلى هذا فنقولُ: يُنْظَرُ في هذا إلى المصلحةِ، فإذا كانت الإحالةُ على الشخصِ المعينِ أقربَ إلى الصوابِ، وأقربَ إلى حصولِ المقصودِ من السائل، بحيثُ يكونُ المحالُ عليه معلومًا، فلا بأسَ بالإحالةِ على شخصٍ معينٍ، وإلا فالأولى أن يُحِيلَ على وجهِ العموم، فيقولُ: اسألِ العلماء، وذلك لئلا يَفْتَينَ المُحالُ عليه، ويَغْتَرَّ بنفسِه، ويقولُ: أحالَ عليَّ فلانٌ إذًا أنا من أنا، فيتباهى بنفسِه، ويَحْصُلُ بذلك ضررٌ عليه.

فإن قيل: إذا لم يَكُنْ في البلدِ من يَصْلُحُ للفُتْيا فهل يَجُوزُ للإنسانِ أن يُحِيلَ على شخصٍ آخِرَ في غير البلدِ؟

فالجوابُ: لا، فإذا كان المسئولُ يَعْرِفُ الحكمَ فلا يَجُوزُ أن يُحِيلَ على شخصِ آخرَ بلدِ آخرَ؛ لأن في ذلك إضرارًا على السائلِ، فإذا كان السائلِ مثلًا في القصيمِ وأحاله على شخصٍ في مكة، أو في الرياضِ، فهذا فيه صعوبةٌ.

فإذا قال قائلٌ: لا صعوبة اليوم لوجود الهواتف!

فالجوابُ: قد لا يَتَسَنَّى لهذا السائلِ الاتصالَ بالمحالِ عليه، إما لكونِه مشغولًا، أو لغيرِ ذلك من الأسباب.

فصارت الإحالةُ الآن تقَع على وجهين: عامٌّ، وخاصٌّ، أو إن شنتَ فقل: مُبْهَمٌ ومُعَيَّنٌ،



ويُشْتَرَطُ لجوازِها أن يكونَ المحالُ عليه أهلًا للفُتْيَا، والشرطُ الثاني: ألَّا يكونَ في ذلك ضررٌ على المُحالِ الذي هو السائلُ، فإن كان فيه ضررٌ على المحالِ فلا يَجُوزُ.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ يَحَلَّمْهُ:

٢٦ - باب مِّس الْحَرِيرِ مِنْ غَيْرِ لُبْسٍ.

وَيُرْوَى فِيهِ عَنِ الزَّبَيْدِيِّ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَنْسٍ، عَن النَّبِيِّ عِلْهِ.

٥٨٣٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَاثِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ وَالْهَ عَنْ أَمُولُهُ وَنَتَعَجَّبُ مِنْهُ. فَقال النبي ﷺ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا؟» قُلْنَا: نَعَمْ قَالَ: «مَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا» (١).

في هذا الحديث: دليلٌ على جوازِ إهداء الحريرِ للرجلِ، ولكنَّه لا يَلْزَمُ من إهدائِه له أن يَلْبَسَه، إذ قد يُعْطِيه لامرأتِه، أو يُعْطِيه أخًا له مشركًا، أو كافرًا، كما فعَل عمرُ والله حيث أهدَى إلى أخ له مشركٍ في مكة ثوبًا من حريرٍ (").

وفيه: دُليلٌ على أن سعدَ بنَ معاذٍ ويُنفُ: -وهو سيدُ الأوسِ- في الجنة؛ لأن النبي ﷺ قال: «مناديلُ سعدِ بنِ معاذٍ في الجنةِ خيرٌ من هذا». فشَهِد إذًا لسعدِ بنِ معاذٍ بأنه من أهلِ الجنةِ.

وقد مرَّ علينا في التوحيدِ -أن الشهادةَ بالجنةِ- نوعان: عامةٌ، وخاصةٌ، فالعامةُ أن تَشْهَدَ لعمومِ المؤمنين، أو لعمومِ المتقين، أو لعمومِ المحسنين، بأنهم في الجنةِ، والخاصةُ أن تَشْهَدَ لشخصٍ بعينهِ بأنه في الجنةِ، وكلا النوعين لا تَجُوزُ الشهادةُ به إلا إذا ثَبَتَ ذلك في الكتابِ أو السنةِ، سواءً المعينُ، أو العمومُ.

ومثلُ ذلك أيضًا: الشهادةُ -أي: القتلُ في المعركةِ- فالشهادةُ تَنْقَسِمُ إلى قسمين:عامةٌ، وخاصةٌ، فالشهادةُ العامةُ، أن تَشْهَدَ لكلِّ من قُتِلَ في سبيلِ الله بأنه شهيدٌ، والخاصةُ بأن تَشْهَدَ لشخصِ بعينِه، فتقولُ: فلانٌ شهيدٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٤٦٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨٦٦) من حديث ابن عمر مالك.

والأولى جائزةٌ؛ لأن الله قال: ﴿وَالشُّهَدَاهُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ﴾ [التَّلَانَاء]. وقال: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُيلُواْ فِسَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَتَا ۚ بَلْ أَحْيَاهُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [التَّفِظَانَاء]. فنَشْهَدُ أنَّ كلَّ من قُتِلَ في سبيل الله فهو في الجنةِ، أو فهو شهيدٌ.

أما الخاصةُ فإننا لا نَشْهَدُ بها لأحدِ إلا لمن شهد له النبي عَلَيْ حتى لو قُتِلَ في المعركةِ اليومَ فإننا لا نَشْهدُ له بأنه شهيدٌ؛ لأننا لا نَعْلَمُ، كها قال النبي عَلَيْه الله الله على الله مَكْلُومٍ في سبيلِ الله واللهُ أعلمُ بمن يُكْلَمُ في سبيلِه -أي: بمن يُجْرَحُ - إلا جاء يومَ القيامةِ وجرَّحُه سبيلِ الله والله أعلمُ بمن يُكْلَمُ في سبيلِه -أي: بمن يُجْرَحُ - إلا جاء يومَ القيامةِ وجرَّحُه يَشْخُبُ دمًا، اللونُ لونُ الدمِ، والريحُ ريحُ مسكٍ "في فاستثنى الرسولُ عَلَيْهُ وقيَّد فقال: «واللهُ أعلمُ بمن يُكْلَمُ في سبيلِه».

وذلك لئلا نَتَجَرّاً على كلِّ من قُتِلَ، فنقولُ: هذا شهيدٌ.

ولهذا خطَب عمرُ ولين وقال: إنكم تَقُولُون في مغازيكم: فلانٌ شهيدٌ، فلانٌ شهيدٌ. ولعلَّه يكونُ قد أَوْقَرَ رحلَه -يعني: غلَّ من الغنيمةِ- ولكن قُولُوا كها قال النبيُّ ﷺ: «من مات في سبيلِ الله -أو قُتِل- فهو شهيدٌ» أي: على سبيلِ العموم.

لكن مع الأسفِ صارت الشهادةُ بالشهادةِ الآن رَخيصةٌ جَدَّا، أرخصَ من العبسِ، حتى إن الرجلَ الذي نَعْلَمُ أنه قُتِلَ حميَّةً يُقالُ: إنه شهيدٌ. وهذا لا شكَّ أنه خطأٌ؛ لأنك سَتُسْأَلُ عن هذه الكلمةِ يومَ القيامةِ، بل إن كلَّ كلمةٍ تَصْدُرُ منك فأنت مسئولٌ عنها.

فإذا قُتِلَ رجلٌ في جهادٍ إسلاميٍّ فإننا لا نُطْلِقُ عليه لفظةَ: شهيدٍ، ولكن نَقُولُ: نَرْجو أن يكونَ شهيدًا، أو من الشهداءِ، أو ما أشبه ذلك.

وأهلُ السنةِ رَجَمَهُ اللهُ يَقُولُون في عقائدِهم: لا نَشْهَدُ بالجنةِ إلا لمن شهد له رسولُ الله عليه بعينِه. وزاد بعضُ العلماء: أو اتفقتِ الأمةُ على الثناءِ عليه. وذلك مثلُ الأئمةِ الأربعةِ، وشيخِ الإسلامِ ابن تيميةَ رَجْمَهُ الله، وما أشبه ذلك. ممن أجمعَ المسلمون أو أئمةُ الإسلام على الثناءِ عليهم.

والبخاريُّ يَحَلَّمْهُ قد ترجم في "صحيحه" بابًا بعنوانِ: لا يُقالُ: فلانٌ شهيدٌ.

ومن خصائصِ سعدِ بنِ معاذٍ حِينَهُ أيضًا ما قاله حسانُ بنُ ثابتٍ حِينهُ:

وما اهتزَّ عرشُ الله من أجلِ هالكِ سمعنًا به إلا لسعد أبي عمرو

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۸۰۳)، ومسلم (۱۸۷٦) من حديث أبي هريرة هيينه.



فإنه لمَّا تُوُفِّيَ ﴿ اللهِ عَالَهُ عَرْشُ اللهِ ﴿ إِلَى اللهِ ﴿ عَلَى فَرَحًا بِرُوحِه، وإن كان الحديثُ الواردُ فيه فيه كلامٌ، لكنَّ هذا البيتَ مشهورٌ في التاريخ.

\* \*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

٢٧ - باب افْتِرَاشِ الْحَرِيرِ.

وَقَالَ عَبِيدَةُ: هُوَ كَلُبُسِهِ.

٥٨٣٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ جُاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ عِنْ قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ اللَّهَبِ عَنْ جُاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ عِنْكَ قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ اللَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ (١).

🥎 قولُه: «وقال عبيدةُ». هو السلمانيُّ الفقيهُ المشهورُ.

وأن نَجْلِسَ عليه». هذا للرجالِ لا شكَّ فيه، فإنه لا يَجُوزُ للرجالِ أن يَجْلِسوا على الستعالِ ولو في على الاستعالِ ولو في الحديرِ؛ لأنه إذا حَرُمَ اللَّبُسُ حَرُمَ الجلوسُ، وقد أُطلِق اللَّبْسَ على الاستعالِ ولو في الجلوسِ، كحديثِ أنسِ بنِ مالكِ ﴿ اللَّهُ قال: قمتُ إلى حصيرِ لنا قد اسودَّ من طولِ ما لُبِسَ (۱). فلباسُ كلِّ شيءِ بحسَبِه.

وقد ذكرتُ فيها سبَق أن العلماءَ قد اختلفوا في جوازِ افتراشِ النساءِ للحريرِ، فمنهم من قال بالجوازِ لعمومِ الأدلةِ، ومن العلماءِ من قال بالمنعِ، وقال: إن جوازَ لُبْسِ المرأةِ للحريرِ من أجلِ التزينِ للزوجِ، والافتراشُ لا يَمُتُ إلى هذا بصلةٍ، وقلنا: إنَّ هذا هو الأحوطُ، وأن تجنبَ الافتراشَ للنساءِ أولى.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحْمُلَسَّهُ:

٢٨- باب لُبْسِ الْقَسِّيِّ.

وَقَالَ عَاصِمٌ، عَنَّ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: قُلْتُ: لِعَلِيِّ مَا الْقَسِّيَّةُ؟ قَالَ: ثِيَابٌ أَتَتْنَا مِنْ الشَّامِ -أَوْ

<sup>(</sup>۱) وأخرجه مسلم بنحوه (۲۰۶۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٨٠)، ومسلم (٢٥٨) من حديث أنس هيك.

مِنْ مِصْرَ- مُضَلَّعَةٌ فِيهَا حَرِيرٌ وَفِيهَا أَمْثَالُ الأَتْرُنْجِ وَالْمِيثَرَةُ كَانَتْ النِّسَاءُ تَصْنَعُهُ لِبُعُولَتِهِنَّ مِثْلَ الْقَطَائِفِ يُصَفِّرْنَهَا.

وَقَالَ جَرِيرٌ عَنْ يَزِيدَ فِي حَدِيثِهِ: الْقَسِّيَّةُ ثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ يُجَاءُ بِهَا مِنْ مِصْرَ فِيهَا الْحَرِيرُ وَالْمِيثَرَةُ جُلُودُ السِّبَاعِ.

قَالَ أَبُو عَبْد الله: عَاصِمٌ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ فِي الْمِيثَرَةِ.

🗘 قولُه: «قال أبو عبدِ الله» هو البخاريُّ: عاصمُ أكثرُ.

💠 وقوله: «أصحُّ في الميثرةِ»؛ يعني: التي تضعُها النساء لبعولتهن مثلَ القطائفِ.

\*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحْلَلْتُهُ:

م ٥٨٣٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي ١٨٣٨ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ عَنِ الشَّعْثَاءِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ عَنِ الشَّعْثَاءِ وَالْقَسِّيِّ الْأَبَيِ

يقال في هذا الحديث: كما قلنا فيما سبق من أنه إذا كان اللّباسُ فيه شيءٌ من الحريرِ، وشيءٌ من الحريرِ، وشيءٌ من غيرِه فإنه يُنْظرُ للأكثرِ فيه، فها كان أكثرَ فله الحكمُ، فإن كان الحريرُ هو الأكثرُ صار حرامًا مثلُ الفَسِّيِّ. فالفَسِّيُّ هذه ثيابٌ فيها أعلامٌ؛ أي: مضلعةٌ، وفيها أيضًا شجراتٌ مثل الأثرُنْج، فإذا رآها الرائي رأى أن أكثرَها هو الحريرُ فتكونُ حرامًا.

وَ وَلَّهُ: «عن المياثِرَ الحُمْرِ»، كأنَّ البخاريَّ كَغَلَّلَهُ يُرَجِّحُ أَنها هي ما تَصْنَعُه النساءُ للجولتِهن مثلَ القطائفِ، نقولُ: هذه أيضًا تَكُونُ من الحريرِ الذي يُجْلَسُ عليه فَيُنْهَى عنها.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) وأخرجه مسلم (٢٠٧٨) من حديث علي ١٠٠٠٪

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمْلَتْهُ:

٢٩ - باب مَا يُرَخَّصُ لِلرِّجَالِ مِن الْحَرِيرِ لِلْحِكَّةِ.

٥٨٣٩ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنسٍ قَالَ: «رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ للزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي لَبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا» (١١).

هذا الحديثُ فيه: دليلٌ على جوازِ لُبْسِ الحريرِ لَلَّحِكَّةِ؛ لأنه أي: الحريرَ لِلِينِهِ ولطافتِه يُبرِّدُ الالتهابَ الذي يكونُ في الجسم فتَهُونُ بذلك الحِكَّةُ.

فإذا قال قائلٌ: أليس من المعلوم أنه لا يَجُوزُ التداوي بالمحرم، فلهاذا أجاز هنا استعهالَ الحريرِ -وهو محرمٌ- من أجلِ إزالةِ الحِكَّةِ؟ نقول: يجاب عن ذلك من ثلاثة أوجه:

الوجهُ الأولُ: أن تحريمَ لُبْسِ الحريرِ من بابِ تحريمِ الوسائلِ؛ لأنه قد يُؤدِّي إلى فتنةٍ، وإلى النعومةِ والليونةِ في الرَّجلِ وهو ليس أهلًا لذلك، ولا يَنْبَغِي له ذلك، وما كان تحريمُه من بابِ تحريمِ الوسائلِ فإن الحاجةَ تُبِيحُه، ونظيرُه جوازُ العرايا وهي بيعُ الرطبِ بالتمر؛ وذلك لأن تحريم ربا الفضلِ من بابِ تحريمِ الوسائلِ، فجاز ما كان مَظِنَّةٌ فيه للحاجةِ، كما مرَّ في كتابِ البيوع.

الوجه الثاني: أن يُقالَ: إن هذا معلومُ النفع، فالتداوي به كأكلِ الميتةِ للمضطرِّ، فإن الميتةَ حرامٌ والضرورةُ تُبِيحُها؛ لأن الانتفاعَ بها في حالِ الضرورةِ معلومٌ منه أن الإنسانَ يُشْفَى به ويَحْفَظُ به حياتَه.

الوجُه الثالثُ:أن يُقَالَ (إن قاعدَة: إن الله لم يَجْعَلْ شفاءَنا فيها حَرُمَ علينا) عامةٌ يُسْتَثْنَى منها هذه المسألةُ؛ لأن النصَّ دلَّ على جوازِها.

وهناك أيضًا وجه رابع وهو أن قاعدة (إن الله لم يَجْعَلْ شفاءَنا فيها حَرُمَ علينا) تكونُ في حال تحريمِه أما في حالِ إباحتِه فلا بأسَ به، ولهذا أجاز العلماء تَخَهُوُللهُ أن يَدَّهِنَ الإنسانُ بدُهنِ الأسدِ؛ لأنه يَنْفَعُ من بعضِ أوجاعِ الأعصابِ، مع أن الأسدَ نَجِسٌ حرامٌ، لا يَجُوزُ أكلُه -لأن كلَّ حرامٍ من الحَيوانِ مها له نفسٌ سائلةٌ فهو نَجِسٌ - لكن يَجُوزُ

<sup>(</sup>۱)وأخرجه مسلم (۲۰۷٦).



الادهانُ بدهنِه؛ لأنه لم يأكُلُه الإنسانُ، ولم يَجْعَلُه في شرابِه، بل استعملَه خارجَ جسمِه، إلا أنه في هذه الحالِ لو استعمله وجاء وقتُ الصلاةِ فإنه يَجِبُ أن يَتَطَهَّرَ منه.

\* 禁禁\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَعَلَّلْلهُ:

٣٠- باب الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ.

٥٨٤١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِي جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ الله أَنَّ عُمَرً هِنْ وَلَا الله أَوْ الله لَو ابْتَعْتَهَا تَلْبَسُهَا للوَفْدِ إِذَا أَتُوْكَ وَالْجُمُعَةِ قَالَ: ﴿ إِنَّا يَلْبَسُهَا للوَفْدِ إِذَا أَتُوْكَ وَالْجُمُعَةِ قَالَ: ﴿ إِنَّا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ ﴾ وَأَنَّ النَّبِيَ ﷺ بَعَثَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ حُلَّةً سِيرَاءً حرير كَسَاهَا إِيَّاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: كَسَوْتَنِهَا وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهَا مَا قُلْتَ فَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا بَعَفْتُ إِلَيْكُ لَيَبِعَهَا أَوْ تَكْسُوهَا ﴾ (أ).

وله: «حلةَ سِيرَاءَ». قال العلماءُ: هي التي فيها سِيُورٌ من الحريرِ، وهذا يعني أن أكثرَها حريرٌ، أو أن فيها زيادةٌ على أربعِ أصابعَ، فهذه لا تَجُوزُ ولا تَحِلُّ بالنسبةِ للرجلِ.

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أنه كان من المعلوم عندَهم أن الإنسانَ يَتَجَمَّلُ للوفدِ إذا أتوْه، ويَتَجَمَّلُ كذلك للجمعةِ.

أما الجمعةُ فلا شكَّ أن الإنسانَ يَنْبَغِي عليه أن يَلْبَسَ لها أحسنَ ثيابِه، وأن يَتَطَيَّبَ، وأن يَغْتَسِلَ بل إن الغُسلَ عليه واجبٌ.

وأما الوفدُ؛ فلأنَّ تجملَ الإنسانِ للوفدِ فيه فائدتان:

الفائدةُ الأولى: أنه يَظْهَرُ بمظهرٍ لائقٍ.

<sup>(</sup>۱) وأخرجه مسلم (۲۰۷۱).

<sup>(</sup>١) وأخرجه مسلم (٢٠٦٨).



الفائدةُ الثانيةُ: أنه يُنْبِئُ عن إكرامِه لهم، وأنه مُحْتَفِ بَهم، حتى أنه غيَّر من لباسِه، ولهذا نقولُ: ربما نُطَالِب أيضًا صاحبَ المَحِلِّ أن يُهَيِّيء مَحِلَّه، وأن يَجْعَلَه على وجه لائتي -كما هو المعتادُ الآن - ولهذا لو أن أحدًا من أصحابِك حضر إليك ومجلسُك غيرُ مرتبِ فإنك لا تهتمُّ له، أما إذا جاءك إنسانٌ كبيرٌ فإنك لا تَفْتَحُ له البابَ إلا بَعدَ أن تُعدَّ المجلسَ فورًا.

فينبغي للإنسانِ عندما يأتيه الوفدُ والضيوفُ أن يكونَ على حالةٍ محببةٍ للنفوسِ، في نفسِه، وفي محلِّه.

فإن قال قائلٌ: هل من إكرام الضيفِ أن تُقَدِّمَ لهم شيئًا يَبْدُو عليه أنه قد صُنِع من وقتٍ طويل، كأن تأتي لهم مثلًا بقهوةٍ أو شاي في تُرْمُسَ -زمزميةً- وتُقَدِّمُه لهم؟

نقولُ: ينبغي أن تأتي لهم بشيءٍ يَظْهَرُ عليه أنه قد صُنِع لهم، وبخاصةٍ مع الضيفِ الذي يرَى لنفسِه حقًّا.

وفي الحديثِ الأول: دليلٌ على فِراسةِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْعَضْبَ الْمُولَ: رأيتُ الغضبَ في وجهه.

وفيه: دليلٌ على أن الوجه صفحةٌ من القلبِ وهذا شيءٌ مُجَرَّبٌ فإنه إذا سُرَّ القلبُ استنار الوجهُ، وإذا حزِن القلبُ اسودَّ الوجهُ واكفهرَّ، ولهذا قال: رأيتُ الغضبَ في وجهه. ولهذا فإن أهلَ الحجنةِ -جعلني اللهُ وإياكم منهم- يقولُ اللهُ ﷺ فيهم: ﴿وَلَقَنْهُمْ نَضْرَةُ وَسُرُورًا ﴾ [الانتظاء ١١]. أي: نضرةً في الوجوهِ وسرورًا في القلوبِ، وهما متلازمان في الغالبِ.

وفيه: جوازُ كَسْوِ النساءِ الحريرَ لقولِه: شققتُها بين نسائِي.

فإذا قال قائل: وما أدراك أن النبي علي عليم بهذا؟

قلنا: كلَّ ما فُعِلَ في عهدِه فهو جائزٌ وهو حجةٌ؛ لأننا إذا قدَّرنا أن الرسولَ عَلَيْالنَّالْمَالِيْلِ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ الرسولِ عَلَيْالنَّالْمَالِيْلُ فيها فعَله عليٌّ بعيدٌ جدَّا؛ لأن فاطمة بنتَ محمدِ عَلِيُّ تحتَ عليٍّ بنِ أبي طِالبٍ مُثْنًا وسينالُها من هذا الثوبِ.

وفي الحديثِ الثاني: دليلٌ على جُوازِ مراجعةِ الكبيرِ، لا اعتراضًا، ولكن استكشافًا للأمرِ واستعلامًا؛ لأن عمرَ هيئ لها اقترح على النبيِّ بَمْنَالْمَالِلْمَالِلْ أَن يَشْتَرِيَ الحلةَ السِّيراءَ وقال له الرسولُ بَمْنَالَمَالِلْمَالِلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النبيِّ حلة سيراء تعجب هيئ، الرسولُ بَمَانَالِلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل

بيَّن له فقال: «إنها بَعَثْتُ إليك لِتَبِيعَها أو تَكُسُوها» وقولُه: لتبيعَها. أي: لتبيعَها على من يَلْبَسُها على وجهٍ مباح، أو يَكْسُوها نساءه مثلًا.

وفيه: دليلٌ على جوازِ الهديةِ من الكبيرِ للصغيرِ، مع أن العادةَ أن تكونَ من الصغيرِ للكبيرِ، لكن تَجُوزُ من الكبيرِ للصغيرِ؛ لأن هذا من حسنِ الأخلاقِ.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَلْلهُ:

هذا الحديثُ كالأولِ.

وقد تبيَّن مها سبَق أنَّ الحرير حرامٌ على الرجالِ إلا أنه يُسْتَثني منه ثلاثةُ أشياءَ:

الأول: العَلَمُ وشِبْهُه إذا كان أربعةَ أصابعَ فما دونَها.

الثاني: إذا كان الحريرُ مخالِطًا لغيرِه والحريرُ أقَلَ أو مساويًا.

الثالثُ: إذا دعتِ الحاجةُ إلى ذلك مثلُ الحِكَّةِ.

أما النساءُ، فالأصلُ جوازُ لُبْسِهن الحريرَ، ولكنْ إذا كان ذلك يُؤَدِّي إلى الإسرافِ، فإنه

فلو فُرِض أنه تُوجَدُ ثيابٌ من حريرٍ يُسَاوِي الثوبَ منها عشرةَ الآفٍ، فقد نَقُولُ بالمنع، لا من أجلِ أنه حريرٌ، ولكنْ من أجلِ الإسرافِ، فإن الإسرافَ لا يَجُوزُ، قال تعالى: ﴿ وَكُنُواْ وَاشْرَبُوا وَلَا نُسْرِفُواْ ﴾ [الْخَالَةُ ٢١].

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَلْتُهُ:

٣١- باب مَا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَتَجَوَّزُ مِن اللِّبَاسِ وَالْبُسْطِ.

٥٨٤٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنَا جَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهِ ۚ قَالَ: لَبِثْتُ سَنَةً وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْ أَتَيْنِ اللَّيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلْتُ أَهَابُهُ فَنَزَلَ يَوْمًا مَنْزِلًا فَدَخَلَ الأَرَاكَ، فَلَمَّا خُرَجَ سَأَلْتُهُ فَقَالَ: عَائِشَةُ



وَحَفْصَةُ ثُمَّ قَالَ: «كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةُ لا نَعُدُّ النِّسَاءَ شَيْنًا فَلَيَّا جَاءَ الإِسْلامُ وَذَكَرُهُنَّ اللهُ رَأَيْنَا لَهُنَّ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمُّورِنَا، وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي كَلامٌ فَغْلِطَتْ لِي فَقُلْتُ لِهَا فِي فَقُلْتُ لَهَا إِنِّي أَخُلُوكُ أَنْ تَعْصِي اللهَ وَرَسُولُهُ، وَتَقَدَّمْتُ إِلَيْهَا فِي أَذَاهُ، فَأَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ لَهَا: إِنِّي أُحَذِّرُكِ أَنْ تَعْصِي اللهَ وَرَسُولُهُ، وَتَقَدَّمْتُ إِلَيْهَا فِي أَذَاهُ، فَأَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ لَهَا، فَقَالَتْ: أَعْجَبُ مِنْكَ يَا عُمَرُ، قَدْ دَخَلْتَ فِي أُمُورِنَا، فَلَمْ يَبْقَ إِلّا أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ الله عِنْ وَمُولِ الله عِنْ وَسُولِ الله عِنْ وَسَولِ الله عِنْ وَسَولِ الله عِنْ وَسُولِ الله عِنْ وَسَولِ الله عِنْ وَسَولِ الله عِنْ وَسَولِ الله عِنْ وَسُولِ الله عِنْ وَسَولِ الله عِنْ وَسَولِ الله عِنْ وَسَولِ الله عِنْ وَسَولِ الله عَنْ وَسَولِ الله عِنْ وَسَولِ الله عِنْ وَهُو يَقُولُ الله عَنْ رَسُولِ الله عِنْ وَسَولِ الله عَنْ وَسُولِ الله عَنْ وَلَا الله عَنْ وَسَولِ الله عَنْ وَالله عَنْ وَسَولِ الله عَنْ وَلَا الله عَنْ وَلَا الله عَنْ وَلَا الله عَنْ وَسَلَمَةً وَلَا اللّهِ عَلَى مَسْرَبَةٍ لَهُ وَعَلَى بَالِ المَشْرُيَةِ فَو صَيفٌ فَآتَيْتُهُ فَقُلْتُ: السَّاذُنْ لِي فَأَذَنَ لِي، فَلَخَتُ وَالله الله عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْقَ النَّي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَصِيرِ قَدْ أَثُرُ فِي جَنْبُو، وَتَحْتَ رَأُسِهِ مِرْفَقَةٌ مِنْ أَدَى عَشُومًا لِيفٌ، وَإِذَا أُلُمَنْ وَلَو اللهَ عَلَى عَصِيرِ قَدْ أَثُولُ فِي جَنْبُو، وَتَحْتَ رَأُسِهِ مِرْفَقَةٌ مِنْ أَدَى لَى أَلَى اللهُ مَلْمَةً وَطُهُ وَلَا لَكُونَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ مَنْ وَلَهُ اللهُ مَنْ اللهُ وَلَا لَمُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

مُلْدُ اللهُ عَنْ أَمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ: اسْتَنَقَظَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ الليْلِ وَهُوَ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ مَاذَا أُنْزِلَ اللهُ مَاذَا أُنْزِلَ مِن النَّهُ سَلَمَةَ قَالَتْ: اسْتَنَقَظَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ الليْلِ وَهُوَ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ مَاذَا أُنْزِلَ اللهُ مَاذَا أُنْزِلَ مِن الْخَزَائِنِ، مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ، كَمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا، عَارِيَةٍ مَوْ الْقِيَامَةِ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَتْ هِنْدُ لَهَا أَزْرَارٌ فِي كُمَّيْهَا بَيْنَ أَصَابِعِهَا.

فالعفوُ يعني: ما عفا وسَهُل ويَسُرَ من كلِّ الأمورِ؛ لأن الإنسانَ إذا تمسَّك وتشدَّد صار حالُه كما قال العامةُ: إن الحبلَ إذا أحكمته انقطع. فكان الرسولُ ﷺ يَأْخُذُ ما تَيسَّر، ولا

<sup>(</sup>١) وأخرجه مسلم (١٤٧٩).

يَتكَلَّفُ معدومًا، ولا يَرُدُّ موجودًا وهذا كها أنه هو الشرعُ فهو الراحةُ أيضًا، فإن فيه راحةُ النفسِ والانبساطُ، فإن الإنسانَ إذا حصَّل الشيء نظر إلى ما فوقَه تعِب؛ لأنه ما من شيءٍ إلا وفوقَه شيءٌ آخرٌ، فإذا أخذ ما عفا من أخلاقِ الناسِ، ومن الأمورِ التي يجديها اللهُ عليه من مَطْعَمٍ، ومَلْبَسٍ، ومَنْكَحِ، فإنه يَسْتَرِيحُ، ويرى أنه في طمأنينةٍ.

والحديثُ الذي ذُكَره المؤلفُ فيه ما يُشِيرُ إلى ذلك، وقد ذكر الحافظُ رَحَمُلَلَهُ في شرحِ هذا الحديثِ فوائدَ مهمةٍ جدًّا، منها فائدتان:

الأولى: أن الإنسانَ لا ينبغي له أن يُخَالِفَ عادَةَ الناسِ في اللِّباسِ، وأنه إذا خالف عادتَهم كان ذلك من الشهرةِ، وهذا شيءٌ قد أشَرْنا إليه من قَبْلُ، وبيَّنا أنَّ هذا هو مقتضى السنةِ، وأن السنةَ في اللِّباسِ جنسٌ وليست نوعًا. وقولُنا: جنسٌ أي: ما جرَى به العرفُ.

والفائدةُ الثانيةُ: -أشرُنا إليها من قَبْلُ- وهي: أن الشيءَ إذا انتشر وشاع في المسلمين والكفارِ زال عنه وصفُ التشبهِ، وصار شائعًا، فلا يُقَالُ: إن أصلَه من الكفارِ فيكونُ تشبهًا.

بل يَزُولُ عن التشبهِ لشيوعِه وزيوعِه.

وفي هذا الحديثِ أيضًا: دليلٌ على أن الإنسانَ قد يَخْجَلُ من السؤالِ فَيَتَأَخَّرُ في سؤالِه، كما صنَع ابنُ عباسٍ هيئه، فقد بقي سنةً كاملةً وهو يَهَابُ أن يُكَلِّمَ عمرَ هيئه في المرأتين اللتين تظاهرتا على رسولِ الله على ولكنَّ عمرَ لامه على ذلك -كما في روايةٍ أخرى - وقال: لو سألتني فإن كان عندي علمٌ أخبرتُك. وهذا الذي ذهبَ إليه عمرُ هو الصحيحُ، فإن الإنسانَ لا يَنبغي له أن يَخْجَلَ في طلبِ العلم، ولهذا يُقَالُ: لا يَنالُ العلمَ مُسْتَحْي ولا مستكبرٌ، فالإنسانُ الحييُّ الذي يَمْتَنعُ عن طلبِ العلم، أو السؤالِ عنه لحيائِه لا يَنالُ العلم، وكذلك المستكبرُ الذي لا يُبَالِي بالعلم ولا يَهْتَمُّ به.

وفيه دليلٌ على ما جاء به الإسلامُ مَن صيانةِ المرأةِ، وأداءِ حقوقِها، عكسَ ما كان عليه أهلُ الجاهليةِ حيث كانوا لا يَعُدُّون النساءَ شيئًا، وهو -أعني ما جاء به الإسلامُ طريقٌ وسَطٌ بين صنع الجاهليةِ السابقةِ وصنع الجاهليةِ اللاحقةِ، وأقصدُ بالجاهليةِ اللاحقةِ جاهليةَ هذه القرونِ المتأخرةِ؛ حيثُ إنهم يُعْطُون المرأة أكثرَ مها تَسْتَحِقُ، ويساوونها بالرجلِ فَتَفْسَدُ بذلك دنيا الرجلِ ودنيا المرأةِ، تَفْسَدُ دنيا المرأةِ؛ لأنها لا تَعُدُّ نفسَها كأنثى، بل تَعُدُّ نفسَها كرجل، والرجل كذلك لا يَحْسِبُ أن الذي عندَه أنثى بل كأنها هي رجلٌ تُشَارِكُه حتى في تحصيلِ المعيشةِ، مع أن القوَّامَ

على المرأة هو الرجلُ.

فكان الإسلام -والحمدُ الله - وسطًا بين جاهليتين متطرفتين أحدهما: الجاهليةُ التي لا تُقِيم للمرأةِ وزنًا حتى إنهم كانوا لا يُورِّثُون النساءَ، والأخرى هي: الجاهليةُ الأخيرةُ التي تَجْعَلُ المرأةَ كالرجلِ تهامًا، حتى إنهم يُنْكِرُون أن تكونَ على النصفِ من الرجلِ في الميراثِ، ويقولون: يَجِبُ أن تَتَسَاوَى المرأةُ والرجلُ في الميراثِ.

ويُنْكِرُون أيضًا أن تكونَ ديةُ المرأةِ نصفَ ديةِ الرجلِ، فيُكَابِرون بذلك المنقولَ والمعقولَ، فإن ما جاءتْ به الشريعةُ من كونِها على النصفِ في استحقاقِ الميراثِ، وكونِها على النصفِ في الدية، وهو الموافِقُ للنظرِ الصحيحِ؛ لأن المرأة لا تَقُومُ بها يَقُومُ به الرجلُ في المجتمع، لا دفاعًا، ولا هجومًا، ولا غير ذلك، بل هي قاصرةٌ في كلِّ شيءٍ، ولا يُمْكِنُ أن تُسَوَّى بالرجلِ، حتى في التقويمِ بالديةِ؛ فإنها لا يُمْكِنُ أن تُسَوَّى بالرجلِ؛ لأنها لا يأتي منها الغَنَاءُ الذي يأتي من الرجلِ.

وكلتا المسألتين مجمعٌ عليها من علماءِ المسلمين، أعني أن المرأةَ على النصفِ من ديةِ الرجل، وأنها على النصفِ في الميراثِ مع الرجل.

وفيه أيضًا: دليلٌ على ما كان عليه النبيُّ ﷺ من شظفِ العيشِ وقلتِه، وعدمِ الترفِ في الدنيا، كما يُفيدُه كونُه كان يَجْلِسُ في المَشْرُبَةِ.

وفيه: دليلٌ على أنه ينبغي للإنسانِ أن يَنْصَحَ ابنتَه، ويُحَذِّرَها من عذابِ الله وغضبِه، كما فعلَ عمرُ ﴿ لِللهِ عَدُ

وفيه: دليلٌ على أن المرأة قد تأتي بها يَكْسِرُ الرجلَ، ويَحِدُّ من إقدامِه، كها صنعتْ أمُّ سلمةً مع عمرَ وينه لأن عمرَ يُرِيدُ أن يقولَ لها كلامًا أشدَّ مها قال، لكنَّها لها قالتْ: فلم يَبْقَ عليك إلا أن تَدْخُلَ بين رسولِ الله وأزواجِه. تَوَقَّفَ وانكسر ما في قلبِه ونفسِه مها كان يريدُ أن يقولَه.

وفيه: دليلٌ على أن الخوفَ الطبيعيَّ لا يُنَافِي الشرعَ؛ لأن الصحابةَ كانوا يَتَخَوَّفون من مَلِك غسَّانَ، وجهُه أنهم كانوا يُحَدِّثُون أنه سيَقْدُمُ عليهم، ومَلِكُ غسانَ كان عميلًا لقيصرَ ملكِ الروم، فكانوا يَخْشَوْنَ منه.

وفيه : دليلٌ على اهتمامِ الصحابةِ وَتَنْهُ برَسُولِ الله ﷺ وأهلِه؛ لأن الأنصاريَّ لمَّا قال له عمرُ: أتى الغسانيُّ؟ قال: أتى ما هو أكبرُ وأعظمُ. رلا شكَّ أن الرسولَ عَلَيْلطَالْمَالِيْلِ عندَ

الصحابةِ أعزُّ عليهم من أنفسِهم، الشيءُ الذي يَحْصُلُ بينَه وبينَ أهلِه حتى يُؤَدِّيَ أنه يَعْتَزِلُهم أمرٌ شديدٌ عليهم.

وفيه: أن الإنسانَ ينبغي أن يأتي بالشيءِ الذي يُزيلُ الحزنَ عن الإنسانِ، حتى يُذْهَبَ عنه ما في نفسِه، يُؤْخَذُ ذلك من قصِّ عمرَ والشخ على النبيِّ غَلْنَالْ اللهِ ما حصَل من أمِّ سلمةَ حتى ضحِك النبيُّ غَلْنَالْ اللهُ الله

وفيه: أن الشهر قد يَكُونُ تسعًا وعشرين يومًا؛ لأن النبي عَلَيْ نزَلَ لمَّا أتمَّ تسعًا وعشرين ليلةً، ويكونُ الشهرُ أيضًا ثلاثين، ولا يكونُ ثمانيةً وعشرين، ولا يكونُ واحدًا وثلاثين يومًا، فلا يُمْكِنُ أن يَزِيدَ عن ثلاثين، ولا يُمكِنُ أن يَنْقُصَ عن تسعةٍ وعشرين.

فإذا قال قائلٌ: كيف تقولُ: لا يُمْكِنُ والله رَجَّالِيُّ على كلِّ شيءٍ قديرٌ؟

قلنا: لكن سنة الله عَلَى التي أجراها لا تَتَبدَّلُ إلا لسبب كُونيٍّ يُرِيدُه اللهُ، فمثلًا: كلُّنا يَعْلَمُ أن الشيءَ القابلَ للاحتراقِ إذا وقَع في النارِ احترق، ولو قال قائلُ: إن الورقَ إذا وقَع في النارِ لم يَحْتَرِقُ! لقال الناسُ: هذا ليس بصحيح. ومع ذلك فقد تَخْرُجُ هذه العادةُ، أو هذه السنةُ الكونيةُ فلا تَحْرِقُ النارُ، كما حصَل مع إبراهيم عَلَيْلاَللَّاللَّالِ فنحن إنها نَتَكلَّمُ عن الأمورِ الكونيةِ. فإنها لا تَتَغَيَّرُ إلا إذا أراد اللهُ أن يُغيِّرُها كآيةٍ من آياتِه.

وبهذا نَعْرِفُ ما صوَّره بعضُ الفقهاءِ يَحْلَلْلهُ حيثُ قالوا: إن الكسوفَ إذا وقَع في عرفةَ قبلَ الدفع فإنه يُصَلِّي ثم يَدْفَعُ. فهل يُمْكِنُ أن يَكْسِفَ القمرُ ليلةَ عشرِ من ذي الحِجَّةِ؟

نَقُولُ: لا يُمْكِنُ أما حسَبَ القدرةِ الإلهيةِ فإن الله على كُل شيءٍ قديرٌ، فالقمرُ قد انفلق فلقتين في عهدِ الرسولِ عَلَيْالطَّلْوَالِيِلْ، لكن حسَبَ العادةِ التي أجراها اللهُ عَجَلِلْ فإنه لا يُمْكِنُ أن يكونَ هذا.

ولهذا قال شيخُ الإسلامِ كَمْلَتُهُ: إنه لا يُمْكِنُ الخسوف -يعني: للقمرِ- إلا في ليالي الإبدارِ، ولا الكسوف للشمسِ إلا في ليالي الاستسرارِ؛ يعنيَ: لياليَ اختفاءِ القمرِ؛ أي: لياليَ تسعةٍ وعشرين وثمانٍ وعشرين وثلاثين.

وقولُه: «كم من كاسيةٍ في الدنيا عاريةٍ يومَ القيامةِ». هذا حديثٌ عظيمٌ معناه أنه كم من نفسٍ كاسيةٍ في الدنيا مترفةٍ، يَحْصُلُ لها ما شاءتْ لكنَّها في الدنيا مترفةٍ، يَحْصُلُ لها ما شاءتْ لكنَّها في الآخرةِ عاريةٌ، وهذا هو الواقعُ كما قال اللهُ تعالى: ﴿ وَأَصْحَنُ الشِّمَالِ مَا آَصَحَنُ الشِّمَالِ اللهُ فِي سَمُومِ

وَجَهِيمِ اللَّهُ وَظِلِ مِن يَعْمُومِ اللَّهُ الْمَارِدِ وَلَا كَرِيمٍ اللَّهُمْ كَانُواْ فَبَلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ ﴾ [اللَّفَعَنَّقَ: ١٠-١٥]. فقد كانوا قبل ذلك في ظلِّ ونعيم وترفي، أما الآن فإنهم في ظلِّ من يحموم، لا باردٍ ولا كريمٍ: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبَلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ اللَّهُ وَلَا كُريمٍ: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبَلَ وَلَا كُريمٍ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللِمُ الللْمُ اللَّهُ الللْم

فالحاصل: أنه ربَّ نفسٍ كاسيةٍ في الدنيا ناعمةٍ ولكنَّها في الآخرةِ عاريةٌ.

وهذا غيرُ العُرْيَ الشاملِ لجميعِ الخلقِ الذي ثبتَ فيه الحديثُ الصحيحُ من أن الناسَ يُحْشَرُون يومَ القيامةِ حفاةً عراةً غُرْلًا.

وفيه أيضًا: ما يُخْشَى من فتحِ الخزائنِ؛ لأنه قال: «ماذا أُنْزِلَ الليلةَ من الفتنةِ، ماذا أُنزِلَ من الخزائنِ». وذلك إشارةٌ إلى أن الخزائنَ إذا فُتِحتْ فإن الفتنةَ تُفْتَحُ معها، ولهذا قال النبيُّ عَلَيْكَا الله الله الفقر أخشى عليكم، وإنها أخشى أن تُفْتَحَ الدنيا عليكم فَتَنافَسُوها فتُهلِككم كها أهلكتهم» (أ. وصدَق النبيُّ عَلَيْكَا الله الناسَ لها كانوا أقلَّ دنيا من الوقتِ الحاضرِ كانت قلوبُهم أسلمَ، وعباداتُهم أكثرَ، وتعلقُهم بالله أشدَّ، أما الآن لها فُتِحَتْ عليهم الدنيا صارتِ القلوبُ فيها شيءٌ من القسوةِ، والإعراضِ عن الله عَيْلَ.

والشاهدُ من هذا الحديثِ: فيها يَظْهَرُ أنَّ قولَه: «َماذا أُنْزِلَ من الفتنةِ، ماذا أُنزِل من الفتنةِ، ماذا أُنزِل من الخزائنِ». فيه التحذيرُ من أن يُسْرِفَ الإنسانُ في الملبسِ والفرشِ إذا فُتِحَتِ الخزائنُ.

♦ وقولُه: «قال الزهريُّ: وكانت هندٌ لها أزْرَارٌ في كُميها بينَ أصابِعها».

في هذا: دليلٌ على أنه كان من عادةِ النساءِ في عهدِ النبيِّ ﷺ ألا تُبْدِي المرأةُ كَفَّيها، ولهذا كان لها أزرارٌ في كُمَّيها بين الأصابع؛ لأن الكُمَّ واسعٌ، فكانت تُزِرُّه بينَ أصابِعها لئلا تُخْرِجَ اليدَ، قال شيخُ الإسلامِ: لكنَّ هذا في غيرِ البيوتِ، أما في البيتِ فقد جرتِ العادةُ أن تُخْرِجَ المرأةُ كفَّيْها، وأن يكونَ الثوبُ إلى الرسغ.

وبهذا نَعْرِفُ خطأً ما توهَّمه بعضُ النساءِ مَن قولِ الرسولِ غَلْنِالثَارُولِيلِ: ﴿لا تَنْظُرُ المرأةُ إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٠١٥)، ومسلم (٢٩٦١) من حديث المسور بن مخرمة.

عورة المرأة، ولا الرجلُ إلى عورة الرجلِ " من أنه يَجُوزُ للمرأةِ أن تَبْقَى مكشوفة البدنِ إلا ما بين السرّةِ والركبةِ، فإن هذا فَهمُ خاطئُ بلا شكَّ، فإن الرسولَ عَلَىٰ اللَّهِ قال: «لا تَنْظُرُ ما بين السرّةِ والركبةِ، فإن هذا فَهمُ خاطئُ بلا شكَّ، فإن الرسولَ عَلَىٰ اللَّهِ قال: «لا تَنْظُرُ الممرأةُ » ولا يَلْزَمُ من النهي عن النظرِ أن يكونَ ما سوى ذلك مكشوفًا؛ لأنه من الجائزِ أن تكونَ المرأةُ كلُّها عليها ثوبٌ وتَنْكَشِفُ عورتُها، إما بهواءٍ أو لكونِها مضجعةً فيَرْتَفِعُ عنها ثوبُها، أو ما أشبهُ ذلك، فالنهي في الحديثِ عائدٌ إلى المرأةِ الناظرةِ ولا أحدَ من المسلمين يقولُ: يجوزُ لنساءِ المسلمين أن تَخْرُجَ المرأةُ منهن بينَ النساءِ وليس عليها إلا ما يَسْتُرُ بينَ السرّةِ والركبةِ.

لا أحدَ يقولُ بهذا، حتى أظنُّ أن نساءَ الكافرين لا يَفْعَلْنَ هذا إلا نادرًا.

فالحاصل: أن هناك فرقٌ بين اللِّباسِ وبين ما لا تَجُوزُ رؤيتُه من المرأةِ بالنسبةِ لأختِها، فالمرأةُ ولو كان عليها ثيابٌ فإننا نقولُ للأخرى: لا تَنْظُري لعورتِها، فإنه لا يَلْزَمُ من نهيها عن النظرِ إلى العورةِ أن يكونَ كلَّ شيءٍ مكشوفًا ما عدا العورةَ.

ولا شك أن هذا الحديثُ يَدُلُّ على حرصِ نساءِ الصحابةِ على عدمِ خروجِ أَكفِّهن، حتى إن المرأة ذات الأكمامِ الواسعةِ تَجْعَلُ لها أزرارًا تَزُرُّه أما الغالبُ فيها يَظْهَرُ أنهن كن يَلْبَسْنَ القفازين "، ولهذا نهى النبيُ عَلَيْ أَن تَلْبَسَ المرأةُ المحرمةُ القفازين. مها يَدُلُّ على أن من عادتِهن لِباسَ ذلك وإلا لم يَكُنْ للنهيِ فائدةٌ، فلو كانت النساءُ لا يَلْبَسْنها لكان عدمُ اللَّبسِ موجودًا ولا يَحْتَاجُ إلى النهي عنه.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْمَلَتْهُ:

٣٢- باب مَا يُدْعَى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا.

٥٨٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُّ خَالِدٍ بِنْتُ خَالِدٍ قَالَتْ: أُتِي رَسُولُ الله ﷺ بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ قَالَ: «اَنْتُونِي بِأُمُّ خَالِدٍ» فَأْتِي سَوْدَاءُ قَالَ: «اَنْتُونِي بِأُمُّ خَالِدٍ» فَأْتِي سَوْدَاءُ قَالَ: «اَنْتُونِي بِأُمُّ خَالِدٍ» فَأْتِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۳۳۸).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

بِي النَّبِيُّ ﷺ فَأَلْبَسَنِيهَا بِيَدِهِ وَقَالَ: «أَبلِي وَأَخْلِقِي» مَرَّتَيْنِ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَم الْخَمِيصَةِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَيَّ وَيَقُولُ: «يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَا» وَالسَّنَا بِلِسَانِ الْحَبَشِيَّةِ: الْحَسَنُ. قَالَ إِسْحَاقُ: حَدَّثَنْنِي امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِي أَنَهَا رَأَتُهُ عَلَى أُمِّ خَالِدٍ.

تقدَّم الكلامُ على هذا الحدَيثِ، وأن فيه دليلًا على جوازِ الكلامِ بغيرِ العربيةِ لمن لا يُحْسِنُها أحيانًا.

وفيه أيضًا: حسنُ خلقِ الرسولِ عَلَيْكَالْمَالِي لأن أمَّ خالدِ كانت طفلةً صغيرةً فكان عَلَيْ يُلاطِفَ يُلاطِفُها ويُشِيرُ إلى العَلَمِ ويقولُ: «هذا سَنا». أي: هذا حَسَنٌ، وهكذا ينبغي لنا أن نُلاطِفَ الصبيانَ. فمثلًا لو رأينا على البنتِ قلادةً قلنا: ما شاء الله هذه جيدةٌ وجميلةٌ وما أشبة ذلك نعمْ؛ لأن الإنسانَ يَدْرِي قدرَ هذا الفرحَ الذي يُصِيبُ الطفلَ بسببِ ذلك، وهي مع ذلك كلماتٌ يسيرةٌ لا تَضُرُّ، لكن لو قلتَ لها: هذه سيئةٌ، فلانةٌ عندَها أحسنُ منك؛ فمن الممكن أن تَبْكِي وحتى وإن كانت تُحِبَّه وسعيدةً به.

فينبغي لنا أن نُلاحِظَ هذه المسائل، ونُنزِّلَ كلَّ إنسانٍ منزلته، فأنا أعتَقِدُ أنه لو كان مع إنسانٍ أحسنُ قلم في الدنيا، أو أحسنُ ساعةٍ. وقال له شخصٌ: هذا القلمُ ما أحسنَه. فمن الممكنِ أن يَخْشَى صاحبُ القلمِ، ولا يَفْرَحُ، فأما إذا كان هذا الكلامُ مع صبيِّ فإنه يَفْرَحُ فينبغي أن نُنزِّلَ كلَّ إنسانٍ منزلتَه؛ لأن هذا من هدي النبيِّ عَلَيْلَالِمَالِيَلِيْ.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَلَلتهُ:

٣٣- باب النُّهي عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ.

٥٨٤٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ<sup>(۱)</sup>.

التَزَعْفُرُ معناه: أن يَتَدَلَّكَ الإنسانُ بزَعفرانٍ.

والزَّعْفرانُ معروفٌ أن فيه لونًا ورائحةً. فهل النهيُ من أجلِ اللونِ، أو من أجلِ الرائحةِ، أو من أجلِ الرائحةِ، أو من أجلِ الرائحةِ، أو من أجلِها جميعًا؟

<sup>(</sup>۱) وأخرجه مسلم (۲۱۰۱).

نقولُ: الظاهرُ أنه من أجلِها جميعًا، ولهذا أعقَب المؤلفُ هذا البابَ ببابِ: الثوبِ المُزَعْفَرِ. فنقولُ: الزَّعفرانُ فيه رائحةٌ ولونٌ، نعمُ الرجلِ أن يَتَطَيَّبَ بها فيه رائحةٌ ولونٌ، نعمُ الرجلُ يَنبُغِي له أن يَتَطَيَّبَ بها ظهَر لونُه، كها قال يَنبُغِي له أن يَتَطَيَّبَ بها ظهَر لونُه، كها قال أهلُ العلم، فلذلك نقولُ: لَطْخُ الإنسانِ جسدَه بالزَّعْفرانِ منهيٌّ عنه.

ولكنْ هل يَشْمَلُ هذا ما لو تزَعْفَرَ في يدِه مثلًا فقط؟

نقولُ: الظاهرُ أن هذا إذا قُصِدَ فإنه يَدْخُلُ في النهيِ، أما إذا لم يُقْصَدْ كها لو كان الإنسانُ يَعْمَلُ بالزَّعفرانِ. فمعلومٌ أن يديه سوف يكون بهما شيءٌ من لونِه فهذا لا يَضُرُّ؛ لأنه غيرُ مقصودٍ.

فإذا قال قائلٌ: أليس قد قال عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ: أتيتُ النبيَّ ﷺ وفيه رَدْعٌ من زعفرانٍ.

فالجوابُ: أن هذا قد يكونُ من امرأتِه ولهذا سأَله الرسولُ بَمْلِلْهُ اللهِ هل تَزَوَّج؟ مها يَدُلَّ على أنه جرتِ العادةُ بأن النساءَ يَتَزَعْفَرْنَ في وقتِهن، والرجلُ في أولِ ليلةٍ قد يُصِيبُه من مثل هذا الزعفرانِ.

فإن قيل: هل هذا عامٌ ؛ يعني: هل يَشْمَلُ أن يَتَزَعْفَرَ الرجلُ في الإحرامِ وغيرِ الإحرامِ ؟ فالجوابُ: نعمْ، ظاهرُ الحديثِ العمومُ، وأنه منهيٌّ عن استعالِه في الإحرامِ أو في غيرِه ؛ وذلك لأنَّ التَّزَعْفُرَ في الإحرامِ يَشْمَلُ الرجلَ والمرأة، فلا يَجُوزُ للرجلِ أن يَتَزَعْفَرَ بَعدَ إحرامِه، ولا يَجُوزُ للمرأةِ أن تَتَزَعْفَرَ.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ كَثَلَتْهُ: ٣٤- باب الثَّوْبِ الْمُزَعْفَرِ.

٥٨٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهَ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضُّ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ بِزَعْفَرَانٍ.

هذه التَرجمةُ ليس فيها بيانُ الحكمِ فقد قال: بابُ النوبِ المُزَعْفَرِ. يعني: هل يَحِلُّ لُبْسُه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٤٩)، ومسلم (١٤٢٧).

أو لا؟ والحديثُ الذي ذكره يَدُلُّ على أنه إذا كان في الإحرامِ فحرامٌ وأما في غيرِ الإحرامِ فجائزٌ، فلقد نهَى أن يَلْبَسَ المحرمُ ثوبًا مصبوغًا بوَرْسٍ و زعفرانٍ، فعُلِم من ذلك أنه لو لبِس ثوبًا مُزَعْفَرًا في غيرِ الإحرام فلا بأسَ به.

وبه نَعْرِفُ أن البخاريَّ يَحَلَّلُهُ يرَى أن الرجالَ منهيون عن التزعفرِ في أبدانِهم، وأما في ثيابِهم فلا نهيَ إلا في حالِ الإحرامِ، كها أن النهيَ في حالِ الإحرامِ يَشْمَلُ الرجالَ والنساءَ، بخلافِه في غيرِ حالِ الإحرام.

فإذا قال قائلٌ: لهاذا نُهِي في الإحرامِ عن اللّباس المزعفرِ، هل من أجلِ اللونِ، أو من أجلِ اللونِ، أو من أجل الرائحةِ؟

فالجوابُ: الظاهرُ أنه من أجلِ الرائحةِ، وأما اللونُ فقد ذكر البخاريُّ كَنْلَلْهُ بعدَ هذا البابِ: بابَ الثوبِ الأحمِر، فأتَى بَعدَ النهيِ عن التزعفرِ في حالِ الإحرامِ بحكمِ الثوبِ الأحمِر.

\* 泰泰泰 \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

٣٥- باب الثُّوْبِ الأَّحْمَرِ.

٨٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ هِيَكَ يَقُولُ: «كَانَ النَّبِيُّ عَرْبُوعًا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ»(١).

وله: «مَرْبُوعًا»؛ يعني: ليس طويلًا ولا قصيرًا، لكنَّه إلى الطولِ أقربُ منه إلى القِصَرِ عَلَى القِصَرِ عَلَى القِصَرِ عَلَى الدَّهُ اللهِ العُلَمَةُ الذي يكونُ من ثوبين كإزارٍ ورداءٍ.

وقولُه: «حمراءً» هذا هو الشاهدُ. وكأن البخاريَّ رَحَمَلَتْهُ استدلَّ بهذا الحديثِ على الله المعددةِ: حوازِ لُبسِ الأحمرِ، والعلماءُ رَجَمَهُ اللهُ قد اختلفوا في هذه المسألةِ على أقوالٍ متعددةٍ:

فمنهم من يَرَى: أنه لا يجوز لبس الأحمر؛ لأن النبي ﷺ منع من ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص .

ومنهم من يرى: الجواز مطلقًا، وهذان قولان متقابلان.

ومنهم من يرى: الجواز في داخل البيت والمنع خارجه.

ومنهم من يرى: الجوازَ إذا كانتِ الحُمْرَةُ قليلةً؛ يعني: تَمِيلُ إلى الصُّفْرَةِ كالمُعَصْفَرِ، ويرَى المنعَ إذا كانت الحمرةُ شديدةً.

ومنهم من يرَى: الجوازَ إذا كان اللّباسُ فيه لونٌ يُخَالِطُ اللونَ الأحمرَ، لكنَّ اللونَ الأحمرَ الأحمرَ هو الأغلبُ فهذا يُسَمَّى: أحمرَ لكنه يكونُ جائزًا لها خالطه من اللونِ الآخرِ، فيكونُ المنعُ في اللونِ الأحمر الكامل.

وعلى قولِ بعضِ العلماءِ -وأنا رأيتُه قولًا-: أن هذا خاصٌّ بالرسولِ غَلَيْلَالْلَالْوَالِيَّلا؛ أي: أنه يَجُوزُ له لُبسُ الأحمرِ دونَ غيرِه.

ولكنَّ الأصحَّ: ما ذَهَبُ إليه ابنُ القيمِ تَخَلَّلُهُ وهو أنَّ الأحمرَ المنهيَّ عنه هو ما كان خالصًا، فإن كان فيه لونٌ آخرُ فهو جائزٌ.

وعليه تُحْمَلُ الحُلَّةُ الحمراءُ في هذا الحديثِ.

قال: لأن الحُلَلَ التي تَرِدُ من اليمنِ تكونُ معلمةً بأعلامٍ فإن كانتِ الأعلامُ خُضرًا سُمِّيتْ: خضراء، وإذا كانت حُمْرًا سميتْ: حراء.

وهذا القولُ هو الراجحُ، أن المنهيَّ عنه هو الأحمرَ الخالصَ وهذا النهيُ إمَّا نهيُ كراهةٍ، وإمَّا نهيُ تحريمٍ، وأمَّا الأحمِرُ الذي يُخَالِطُه لونٌ آخرُ فليس فيه كراهةٌ.

وبنَّاءً على ذُّلك تكونُ الشُّمُع المعروفُ الآن جائزٌ لأنه مُعَلَّمٌ؛ أي: أن فيه ألوانًا أخرى.

فلو كان اللونُ أحمرَ خالصًا وفيه كتابةٌ بيضاءُ سواءٌ باللغةِ العربيةِ، أو باللاتينيةِ، فهل يَزُولُ النهيُ أو لا؟

بمعنى: هل نقولُ: إن هذه الكتابةَ تُخْرِجُ هذه اللّباسَ عن كونِه أحمرَ خالصًا، أو يُقَالُ: إن هذه شيئٌ لا يُعَدُّ نقشًا، أو لا يُعَدُّ وشيًا في الثوبِ بل كأنه أمرٌ خارجٌ عنه؟

نقولُ: هو للثاني أقربُ؛ لأن هذا ليس تطريزًا أو تلوينًا، وإنها هو جُعِل هذا بلونٍ مخالفٍ ليَظْهَرَ ويَبينَ.



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَنْلَتْهُ: ٣٦- باب الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ.

٩٨٤٩ حَدَّثَنَا قَبِيصَةً، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ وَلَئَ قَالَ: أَمَرَنَا النبي ﷺ؛ بِسَبْعِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتَبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ؛ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ؛ وَالدِّيبَاجِ؛ وَالْقَسِّيِّ؛ وَالإِسْتَبْرَقِ؛ وَالْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ (اللهُ يَبَاجٍ؛ وَالْقَسِّيِّ؛ وَالإِسْتَبْرَقِ؛ وَالْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ (اللهُ يَبَاحِ) الشاهد من هذا الحديثِ: قولُه: (ومياثر الحمر).

لكنْ هل المرادُ جنسُ المياثرِ وتخصيصُه بالحَمرِ؛ لأن ذلك هو الغالبُ، -والمعروفُ عند الأصوليين: أن القيدَ إذا كان لبيانِ الغالبِ فلا مفهومَ له- أو أن المرادَ المياثرُ الحمرُ بذاتِها؛ لأنها من صنع الكُفَّارِ؛ يعني: أن الكفارَ هم الذين يَخْتَارون هذه المياثرَ المعينةَ فيستعملونها؟

نقول: يَحْتَمِلُ هذا وهذا فالتشبهُ بهم منهيٌّ عنه بلا شكَّ، والتنعمُ والتَّرَفَّهُ البالغُ أيضًا منهيٌّ عنه، فإذا وجدتَ مياثرَ حمرَ ليس فيها ترفهٌ وليست لينةً ولا ناعمةً، وليس فيها تشبهٌ، فالظاهرُ أن النهي لا يَشْمَلُها؛ ولهذا يُوجدُ الآن في بعضِ السياراتِ أشياءُ حمرٌ وكذلك أيضًا يوجدُ في بعضِ الكنباتِ. كنباتٍ حمرٌ، فإذا كانت هذه ليسْ خاصةً بالكفارِ، ولا تُعَدُّ ترفًا زائدًا فالنهى يَزُولُ.

أما ما أمرَ به النبي على في هذا الحديثِ فهو: عيادةُ المريضِ، وعيادةُ المريضِ سنةٌ، وقيل: إنها فرضُ كفايةٍ، وأننا لو علمنا وقيل: إنها فرضُ كفايةٍ، وأننا لو علمنا أن شخصًا مسلمًا لم يَعُدُه أحدٌ وجَب علينا أن نعودَه؛ لأنها من حقوقِ المسلمين بعضهم على بعضٍ؛ إذ كيف يكونُ أخوك المسلمُ مريضًا في بيتِه ولا يَزُورُه أحدٌ من المسلمين، لا شكَّ أن هذا خلافُ الهدي الإسلاميِّ.

فإن قيل: المَريضُ هنا مطلقٌ فهل يَشْمَلُ كلَّ مرضٍ، أو المرضُ الذي جرتِ العادةُ أن صاحبَه يُعادُ؟

نقولُ: الثاني، وليسَ المرادُكلَّ مرضٍ.

<sup>(</sup>١) وأخرجه مسلم بنحوه (٢٠٦٦).

وفيه أيضًا: الأمرُ باتباعِ الجنائزِ، واتباعُ الجنائزِ فرضُ كفايةٍ، فلابدَّ أن تُتَبَعُ الجنازةُ بها يَحْصُلُ به الكفايةُ، فإذا قُدِّرَ أن الجنازةَ حمَلها أربعةٌ وكانتِ المقبرةُ بعيدةً، والأربعةُ لا يَسْتَطِيعون أن يَقُومُوا بحملِها إلى المقبرةِ وجَب أن يكونَ خامسٌ وسادسٌ، وسابعٌ، وثامنٌ، بحسب الحاجةِ.

وكذلك لو قُدِّرَ أن الجنازة كانت لطفل صغيرٍ يُحْمَلُ باليدِ وليس معه إلا أبوه فيحبُ أن يُتَّبَعَ؛ لأنه إذا وصل إلى المقبرةِ احتاج إلى لَبِنِ وإلى ماءٍ، وربها إذا وُضِعَ الطفلُ عندَ القبرِ تأتي الكلابُ وتأكلُه، وإذا ذهَب يأتي بالهاءِ واللَّبِن شقَّ عليه ذلك.

وفيه: الأمرُ بتشميتِ العاطسِ وهذا مطلقٌ لكنَّه مقيدٌ بحديثٍ آخرَ وهو: إذا حمِد الله، فإن لم يَحْمَدِ الله فإنه لا يُشَمَّتُ الله .

وهل هو فرضُ كفايةٍ، أو فرضُ عينٍ؟

نقول: فيه خلافٌ بين العلماءِ: فمنهم من يرى أنه فرضٌ كفايةٍ. وهو رأيُ الجمهورِ.

ومنهم من يرَى: أنه فرضُ عينٍ؛ لقولِ النبيِّ غَلَيْكَالْاَلْالِيَّلْ: «كان حقًّا على كلِّ من سمِعه أن يقول له: يَرْحَمُك اللهُ»(").

والصحيحُ والأقربُ: فرضُ عين.

م قال: «ونهانا عن لُبسِ الحريرِ»؛ أي: الطبيعيِّ وليس الصناعيِّ. والديباجُ وهو ما فيه شيءٌ من الحريرِ غالبٌ على غيرِه وكذلك القَسِّيُّ والإستبرقُ، فكلُّ هذه أنواعٌ من الحريرِ. ثم نهى عن المياثرِ الحُمْرِ وهي التي يُرْكَبُ عليها أو يُجْلَسُ عليها، سبق لنا أن أجبنا على سؤال؛ هل العلة في النهي هي التشبهُ بالكفارِ أو الترقُّهُ؟

قال القَسْطَلَّانِيُّ رَحَمْلَسْهُ:

قال: أمرنا النبي على بسبع؛ أي: سبع خِصال: عيادة المريض. الأصلُ في «عيادة»: «عوادة»؛ لأنه من عاده يعودُه فقُلِبتُ الواوُ ياءً لانكسارِ ما قبلها.

والمرضُ يكونُ في الجسمِ، والقلبِ، كالجهلِ، والجُبْنِ، والبُخلِ، والنفاقِ، وغيرِها من

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٩٩٣) من حديث أبي موسى الأشعري والنف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٤٢٨)، والترمذي (٢٧٤٧) من حديث أبي هريرة هيك .



الرذائلِ، وإطلاقُ المرضِ على ذلك مجازٌ، والمرادُ هنا الأولُ، وهو الحقيقيُّ.

آُهُو كَمَا قَالَ تَحَمَّلُتُهُ فَالْمُرَادُ هَنَا هُو الْمُرضُ الْجُسَمِيُّ، أَمَا الْمُرضُ الْقَلْبِيُّ فَإِنهُ يَجِبُ أَن يُنْصَحَ فيه الإنسانُ؛ فالدينُ النصيحةُ للهِ ولكتابهِ ولرسولِه ولأئمةِ المسلمينَ، سواءٌ احتاج هذا إلى عيادةٍ أو لم يَحْتَجُ ] (١).

واتباعُ الجنائزِ افتعالُ من: اتَّبِعَ يَتَّبعُ ويكونُ تارةً بالجسمِ وتارةً بالامتثالِ والائتهارِ، ومن المحتملِ لهما قولُه تعالى: ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَبِعُكَ عَلَىۤ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِمَت رُشَدًا ﴿ ﴾ المحتملِ لهما قولُه تعالى: ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَبِعُكَ عَلَىٓ أَن تُعَلِمَنِ مِمَّا عُلِمَت رُشَدًا ﴿ ﴾ المحتملِ لهما قولُه تعالى المحتملِ أو أَنْ المُعْلَمُ وأَقْتَفِي فيه أثرَك، والذي هنا يَحْتَمِلُهما أيضًا، وعلى هذا ينبغي القياسُ في أنَّ الأفضلَ المشيُ خلفَها أو أمامَها؛ لأنه إن كان أمامَها فهو تابعٌ لها معنى.

[الثاني هذا ممتنع -أي: الاتباع هو الامتثال؛ لأن الميتَ لا يَأْمُرُ حتى يُتبّع.

وأما مسألةُ أن يكونَ أمامَها أو خلفَها فهو تابعٌ لها حتى لو كان أمامَها؛ لأنه لولاها ما خرَج، لكنَّ بعضَ العلماءِ رَخَمُهُواللهُ إذا كانتِ الكلمةُ تَحْتَمِلُ معنيين جاء بها، وإن كانت في معنىً لا يَحْتَمِلُ، فإن قولَه: (فاتبعوني) لا شكَّ أن المرادَ به الامتثالَ؛ يعني: افعلوا ما أَفْعَلُ وافعلوا ما آمُرُكم به] ".

وتشميتُ العاطسِ بالشين المعجمةِ وتُهْمَلُ وهو أن يُقالَ للعاطسِ: يَرْحَمُك الله، وقيل: التشميتُ مأخوذٌ من شهاتةِ العدوِّ، وهو فَرَحُهُ بمَا يَسُرُّ فإما أن يكونَ المرادُ هنا الدعاءُ له بألَّا يكونَ في حالةٍ يُشْمَتُ به فيها، وإما أن يكونَ أنك إذا دعوتَ له بالرحمةِ فقد أدخلتَ على الشيطانِ ما يفرحه أو يصلحه أو كلمة نحوها ويسرُّ العاطسَ بذلك فيكون شهاتةً بالشيطانِ، وقيل غيرُ ذلك. والأربعُ الباقيةُ من السبعِ: إجابةُ الداعي، وإفشاءُ السلامِ، ونصرُ المظلومِ، وإبرارُ القسم.

والأمرُ المذكورُ المرادُبه مطلقُ الإيجابِ والندبِ؛ لأن بعضَها إيجابٌ وبعضَها ندبٌ. [لو قال: المرادُ بالأمرِ الأمرُ المشترك بين الإيجابِ والندبِ كان أحسنَ من قولِه: مطلقٌ] ".

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلَّامة ابن عثيمين تَعَلَّلتُهُ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من كلام العلِّامة ابن عثيمين تَحَلَّلتْهُ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من كلام العلَّامة ابن عثيمين كَعَلَّلتْهُ.

وليس ذلك من استعمالِ اللفظ في حقيقتِه ومجازِه؛ لأن ذلك إنها هو في صيغةِ «افعَل» أما لفظُ الأمرِ فيُطْلَقُ عليهما حقيقةً على المُرَجَّحِ؛ لأنه حقيقةٌ في القولِ المذكورِ فاتباعُ الجنائزِ فرضُ كفايةٍ، وكذا إجابةُ الداعي لوليمةِ النكاح.

[إجابةُ الدعوةِ لوليمةِ العرسِ واجبةٌ.

وفي غيرِ العرسِ مختلفٌ فيها، والصحيحُ الوجوبُ أيضًا، وهذا هو مذهبُ أهلِ الظاهرِ، لكن إذا اعتذر المدعوُّ فلا حرَج، فإن هذا حَقُّ له، لكن إذ أصرَّ الداعي على الدعوة وجبتِ الإجابةُ، لكن لابدَّ فيها من شروطِ.

الأول: التعيينُ.

الثاني: أن يكونَ الداعي ممن لا يَجُوزُ هجرُه، فإن كان ممن يَجُوزُ هجرُه فإن إجابتَه لا تَجِبُ؛ لأنه لا يجوزُ أن يُسلَّمَ عليه فضلًا عن إجابتِه.

والثالث: ألا يكونَ طعامُه حرامًا، فإذا علِمتَ أن هذا الرجلَ الذي دعاك قد سرَق مثلًا ليُطْعِمَك فإنه لا يَجِبُ عليك الإجابةُ.

والرابعُ: ألَّا يكونَ في المكانِ منكرٌ، فإن كان في المكانِ منكرٌ ويُمْكِنُك إزالتُه وجبتِ الإجابةُ، وتَجِبُ عليك الإجابةُ هنا من وجهين:

الأولُ: من حيثُ الدعوةُ.

والثاني: من حيثُ إزالتُه المنكرِ.

فإن كنتَ لا تستَطيعُ إزالتَه حرُمتْ عليك الإجابةُ.

الخامسُ: ألَّا يكونَ عليك ضررٌ، فإن كان عليك ضررٌ فإنه لا يَلْزَمُك الإجابةُ.

والسادسُ: ألَّا تَحتاج الإجابةُ إلى سفرٍ، فإن احتاجت إلى سفرٍ فإنها لا تَلْزَمُك؛ لها في ذلك من تفويتِ المصالحِ عليك والخطرِ والمشقةِ، فإن دعاك إنسانٌ مثلًا في القاهرةِ وأصرً على أن تُجِيبَ دعوته فإنه لا يَلْزَمُك الإجابةُ، حتى لو كان في أقربِ البلادِ إليك مادام خارجَ البلادِ] (١) .

🗘 قال هذا ﷺ وزاد أبو ذرِّ: عن سبع: عن لُبسِ الحريرِ، والديباجِ ما يكونُ من ثيابِ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلَّامة ابن عثيمين تَعَلَّلْهُ.



الحريرِ وعطفُه على الحريرِ يفيدُ النهي لخصوصِه؛ لأنه صار جنسًا مستقلًّا بنفسِه.

وعن القَسِّيِّ بفتحِ القافِ، وتشديدِ السينِ المهملةِ مكسورةٌ، والتحتية، والأصلُ: القزِّيِّ بالزايِ بدلَ السينِ فأُبدلتِ سينًا. والصوابُ: تفسيرُها بها في مسلمٍ على أنها ثيابٌ مصبغة يُؤْتَى بها من مصرَ والشام فيها شية.

وفي البخاريِّ: حريرٌ أمثالُ الأُتْرُجِّ، وفي أبي داودَ: من الشامِ أو مصرَ مُصَبَّغَةٌ فيها الأُتْرُجُّ. والإستبرقِ، والمَيَاثِرِ الحمرِ ولأبي ذرِّ: والمياثرِ الحمرِ.

وهذه المنهياتُ كلُّها للتحريم بخلافِ الأوامرِ فإنها كما سبق.

والتقييدُ بالحمرِ لا اعتبارَ بمفهومِه إذا كانت من الحريرِ.

والاثنان المكملان للسبع: خواتيمُ الذهبِ وأواني الفضةِ. اهـ

### \* \* \*

## ثم قال المصنف كالشاقال:

٣٧- باب النِّعَالِ السِّبْتِيَةِ وَغَيْرِهَا.

• ٥٨٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَهَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ: «سَأَلْتُ أَنَسًا أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ».

وَلَه: «النعالُ السِّبتيةُ»، قال الشارحُ: بكسرِ السينِ المهملةِ، وسكونِ الموحدةِ،
 وكسرِ الفَوقيةِ، وتخفيفِ التحتيةِ، هي المدبوغةُ بالقَرظِ؛ أي: التي سُبِتَ ما عليها من الشعرِ؛
 أي: خُلِق.

والنعالُ: جمعُ نعلٍ، وهو ما وُقِي به القدمُ، وفي «النهايةِ» هي التي تُسَمَّى الآن تاسوهةَ.اهـ

وفي هذا الحديثِ: أن النبيَّ كان يُصَلِّي في نعليه فهو دليلٌ على أنه لا بأسَ أن يُصَلِّي الإنسانُ في النعلين، لكن لابدَّ أن تكونَ طاهرةً، فإذا كانت نجِسةً فإنه لا يُصَلَّى فيها.

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَشْهُ:

١ ٥٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجِ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَقِيْ: رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ: مَا

هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنْ الأَرْكَانِ إِلَّا الْيَهَانِيَيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ السِّبْتِيَةَ، وَرَأَيْتُكَ إِنَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَا الأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ الله عِلَيْ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ الله عِلَيْ يَلْبَسُ النِّعَالَ اللَّيْ لَيْسَ فِيهَا يَمْسُ إِلَّا الْيَهَانِيَيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله عِلَيْ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله عِلَيْ يَصُبُعُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَى يَشِعُ بَهَا فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

هذا الحديثُ فيه من الفوائدِ: تَتَبُّعُ العالِمِ في أفعالِه، والسؤالُ عما يُخَالِفُ الإنسان فيه غيرَه، فإنه قد تكون مخالفتُه عن أثارةٍ من علم.

وفيه: دليلٌ على أن التركَ سنةٌ، كما أن الفعلَ سنةٌ؛ لأن ابنَ عمرَ رفي كان لا يَسْتَلِمُ إلا الركنين اليهانيين -وهما: الحجرُ الأسود، والركنُ اليهاني من الكعبةِ- لأن النبيَّ ﷺ كان لا يَسْتَلِمُ سواهما.

وفيه: دليلٌ على ما عليه الناسُ اليومَ من الجهلِ؛ فإنهم يستلمون جميعَ الأركانِ بل حتى غيرِ الأركانِ، فإنهم يستلمون لله عَلَى شيء، ويَزْعُمُون بذلك أنهم معظّمون لله عَلَى وأنهم متعبدون الله بذلك، والحقيقةُ أن تعظيمَ الله إنها يكونُ بفعلِ أوامرِه، واجتنابِ نواهيه، والتزامِ شرعِه، وكذلك بالنسبةِ لرسولِ الله عَلَيْ، فإن محبتَه وتعظيمَه أن تَفْعَلَ مثلَ ما يَفْعَلُ.

وفيه : دليلٌ على فضيلةِ ابنِ عمرَ راك وحرصِه على اتباعِ السنةِ.

ولْتَنْظُرُ إلى هذه الأربع التي سُئِلَ فيها ابنُ عمرَ ﴿ اللَّهُ ا

إلا اليهانيين؛ يعني: أنا أَفْعَلُ ما فعل، وأَدَعُ ما ترَك.

وَ قَالَ: «ورأيتُك تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيةَ»؛ يعني: التي ليس فيها شعَرٌ؛ فأجابه: وأما النِّعالُ السِّبْتِيةُ فإنها الله عَلَيْهُ يَلْبَسُ النعالَ التي ليس فيها شعرٌ ففسَّرها والله عَلَيْهُ بأنها هي التي ليس فيها شعرٌ، قال: فأنا أُحِبُّ أن أَلْبَسَها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۱۸۷).



وَال: «ورأيتُك تَصْبُغُ بالصُّفْرَةِ»؛ أي: كالزعفرانِ، والعُصْفُرِ، وما أشبهه. فقال: وأما الصفرةُ فإني رأيتُ رسولَ الله ﷺ يَصْبُغُ بها فأنا أُحِبُّ أن أَصْبُغَ بها.

ثم قال: رأيتُ الناسَ يَهِلُّون إذا رأوُا الهلالَ، ولم تَهِلَّ أنتَ حتى كان يومَ الترويةِ. ويومُ الترويةِ في ويومُ الترويةِ هو اليومُ الثامن من ذي الحجةِ، وسُمِّي بذلك لأنه اليومُ الذي يُرَوِّي الناسَ فيه الهاء فقال على الله على الله على ذلك: وأما الإهلالُ فإني لم أَرَ رسولَ الله عَلَيْ يَهِلُّ حتى تَنْبُعِثَ به راحلتُه.

فتبيَّن بهذا أن ابنَ عمرَ إنها خالف الناسَ اتباعًا لسنةِ <mark>الرسولِ ﷺ.</mark>

وفيه أيضًا: أنه ينبغي، بل يَجِبُ على العالِمِ إذا ماتتِ السنةُ بين الناسِ أن يُحْيِيَها وألَّا يَفْعَلَ كما يَفْعَلُ الناسُ، بل يَفْعَلُ ما جاءت به السنةُ.

#### \* 滋滋\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ وَعَلَّلْهُ:

٧ ٥٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضُّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَ أَسْفَلَ مِن الْكَعْبَيْنِ (١٠).

٥٨٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِزَارٌ فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَنْ الْبَرِ فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ» (١).

سبَق الكلامُ على هذين الحديثين.

#### \* 磁磁\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمْلَتْهُ:

٣٨- بَابِ يَبْدَأَ بِالنَّعْلِ الْيُمْنَى.

٥٨٥٤ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بِّنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَتُ بْنُ سُلَيْمٍ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۱۷۷).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١٧٨).

وترجيد وسعيد . ٣٩ - بَابِ لَا يَمْشِي فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ. ٥٨٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُحْفِهِمَا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُحْفِهِمَا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا

٠٤ - بَابِ يَنْزِعُ نَعْلَهُ الْيُسْرَى.

وَ وَ وَ وَ الْأَعْرَجِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي اللهِ عَلِيْهِ قَالَ: ﴿إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشَّهَالِ، لِتَكُن الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ».

هذه الأبوابُ كلُّها في النعالِ فالبابُ الأولُ فيه دليلٌ على أنه ينبغي أن يَبْدَأَ عندَ لُبسِ النعالِ باليمينِ؛ لدخولِه في عمومِ قولِه: «وتَنَعُّلِه». بل هو صريحٌ، ومثلُ ذلك الخُفُّ فإنه يُبْدَأُ فه بلُس النمينِ أَنْهُ ل فيه بلُبسِ اليمينِ أيضًا.

<mark>قال أهلُ العلمِ: ومثلُ ذلك الثوبُ والسراويلُ، فإنه يُدْخِلُ اليد اليمني في الثوبِ أو</mark> القميص قبل اليسرى، والرجلَ اليمني في السراويل قبلَ اليسري.

وعكسُ ذلك الخَلْعُ فإنه يَبْدَأُ فيه باليسارِ فيَخْلَعُ اليسرى قبلَ اليمني، في النعلِ، والخفِّ، والثوبِ، والقميصِ.

ولا يَخْفَى أن ذلك من أجل إكرام اليمين، فإن اللُّبسَ إكرامٌ والخَلعَ سلبٌ وإزالةٌ.

أما البابُ الثالثُ؛ ففيه: العدلُ بين الأعضاءِ وذلك بألا يَلْبَسَ الإنسانُ النعلَ في رجلِ واحدةٍ، فإما أن يَلْبَسَ النعلين في الرجلين جميعًا أو يَخْلَعَهما جميعًا، ومثلُ ذلك الخفُّ، ومثلُ ذلك –على ما يَظْهَرُ - لو أُدخَل إحدى اليدين في إحدى الكُمين دونَ الأخرى.

<mark>فإن قيل</mark>: وهل من ذلك لُبسُ المرأةِ للحليِّ في يدٍ دونَ الأَحَرى، أو لُبسُ السهاعةِ في أذنٍ دونَ أخرى، أو لُبس نظارةٍ في عينِ دونَ أخرى؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲٦۸).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٩٧).



نقولُ: الشيءُ الذي تيقنًا من دخولِه في هذا هو ما ورَد في الحديثِ، وهو المشي، ولا فرقَ فيه بين النعلِ والخفِّ، وما عدا ذلك فإلحاقُه فيه نظرٌ فيبقى على الأصلِ وهو الحِلُّ.

\* 公公本

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

٤١ - بابٌ قِبَالَانِ فِي نَعْلِ، وَمَنْ رَأَى قِبَالًا وَاحِدًا وَاسِعًا.

واسعًا؛ (ومن رأَى قِبالًا وأحدًا واسعًا». واسعًا: مفعولٌ ثانٍ، والمعنى: من رآه واسعًا؛ أي: جائزًا. والقِبال. قال الحافظُ: بكسرِ القافِ، وتخفيفِ الموحدةِ، وآخرُه لامٌ: هو الزِّمامُ، وهو السَّيرُ الذي يُعْقَدُ فيه الشَّسْعُ الذي يكونُ بين إصبعي الرجل.اهـ

وقولُه: «قِبالان في نعل». الظاهرُ -والله أعلمُ- أَنهم فيها سَبق كانوا يجعلون في النعلِ قِبالين، قِبالا بين الإبهامِ والذي يليه، وقِبالا آخرَ بين الخِنْصَرِ والبِنْصَرِ.

\* 微磁\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ وَعَلَلتهُ:

٧ ٥٨٥ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنسٌ هِيْكَ أَنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ كَانَ لَهَا قِبَالَانِ. النَّبِيِّ ﷺ كَانَ لَهَا قِبَالَانِ.

ُ ٨٥٨٥ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ قَالَ: أَخَرَجَ إِلَيْنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ نَعْلَيْنِ لَهُمَمَ قِبَالَانِ فَقَالَ ثَابِتٌ اِلْبُنَانِيُّ: هَذِهِ نَعْلُ النَّبِيِّ ﷺ.

٤٢ - باب الْقُبَّةِ الْحَمْرَاءِ مِنْ أَدَم.

٥٨٥٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةً قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةً، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءً مِنْ أَدَم وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءَ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسُ يَبْتَدِرُونَ الْوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلل يَدِ صَاحِبِهِ (").

٥٨٦٠ حَدَّثَنَا كُبُو الْيَهَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ. حِ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ هِلِكَ قَالَ: أَرْسَلَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۵۰۳).

النَّبِيُّ عِلَيْ إِلَى الأَنْصَارِ وَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَم.

القُبَّةُ هي الخيمةُ الصغيرةُ، والأدَمُ هو الجِلدُ؛ أي: أنهم كانوا يَصنعون قبابًا من جلدٍ، وربها تُصْبَغُ بالحمرةِ، ويَتَّخِذُونها؛ لأن الغالبَ أنها تكونُ أَخَفٌ من غيرِها لصغرِها.

ففي هذا الحديثُ: دليلٌ على جوازِ اتخاذِ القبةِ من الأَدَمِ وأن ذلَك لا يُعَدُّ من الترفِ، فيجوزُ اتخاذُها من الأَدَمِ، أو من القطنِ، أو من الصوفِ، أو حسَبِ ما تيسَّر.

\* \$ \$ \$ \$

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَسَّهُ:

٤٣ - باب الْجُلُوسِ عَلَى الْحَصِيرِ وَنَحْوِهِ.

٥٨٦١ - حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مَعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ سَعِيدِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ سَعِيدِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ الله أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَحْتَجِرُ حَصِيرًا بِالليْلِ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ، وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَثُوبُونَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ عَلَيْهِ، وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَثُوبُونَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ حَتَّى كَثُرُوا، فَأَقْبَلَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مِنْ الأَعْبَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ الله لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَنْ الله لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنْ أَنْ الله مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ »(١٠).

هذا الحديثُ فيه :دليلٌ على أن الرسولَ عَلَيْلاَلاَوْالِله كان لا يَتَّخِذُ الكثيرَ من الأمتعة بل كان عندَه حصيرٌ يَحْتَجِرُه بالليلِ؛ أي: يَجْعَلُه مثلَ الحجرةِ ويصلِّي وراءَه، وفي النهارِ كان يَجْلسُ عليه.

فلم رأى الناسُ صلاتَه ﷺ صاروا يَجْتَمِعُون ويُصَلُّون بصلاتِه، فخاف عليهم النبيُّ بَمْنَالطَّالِ اللهِ من المشقةِ والمللِ، وأمرَهم أن يَأْخُذُوا من الأعمالِ ما يطيقون وألا يَشُقُّوا على أنفسهم.

فهو بَمَانِهُ اللّهِ كَانَ يَقُومُ اللّهَلَ حتى تَتَوَرَّمَ قدماه وتَتَفَطَّرُ، ومن صلى معه تَعِبَ، فلم يُحِبَّ أَنْ تَفْعَلَ الأَمةُ مَا يَشُقُّ عليهم ولو في المستقبل، فالإنسانُ قد يكونُ عنده عزيمةٌ وقوةٌ ونشاطٌ في العملِ الصالحِ فإذا فعَله فإنه في آخرِ الأمرِ قد يَعْجِزُ عنه.

ولهذا حثَّ النبيُّ عَلَيْلاظ الله على أنْ يُخَطِّطَ الإنسان للمستقبل، فَيَتَّخِذُ عملًا يَتَمَكَّنُ من



الدوام عليه، ولهذا قال: «أحبُّ الأعمالِ إلى الله ما دام وإن قلَّ».

وَكثيرٌ من الناسِ يكونُ عندَه نشاطٌ، نشاطٌ في الهمةِ، ونشاطٌ في الجسم، ثم يَضْعُفُ نشاطُ الهمةِ ويَضْعُفُ نشاطُ الجسمِ، ويتمنَّى أن لم يَكُنْ ألزَم نفسَه بشيءٍ، وقد حدَث هذا لعبدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاص رفي ، فإنه قد التزم أن يَصُومَ يومًا، ويُفْطِرَ يومًا، ولكنَّه لما كَبِرَ، قال: ليتني قبِلتُ رخصةَ النبيِّ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَسْرَ عَمْرَ يومًا متتابعةً ويُفْطِرُ خسةَ عشرَ يومًا متتابعةً ويُفْطِرُ خسةَ عشرَ يومًا متتابعةً ويُفْطِرُ خسةَ عشرَ يومًا متتابعةً

وفي قولِه: «فإن اللهَ لا يَمَلُّ حتى تَمَلُّوا» إشكالٌ من جهةِ أن ظاهرَها إثباتُ المللِ الله وَ وَقُهُ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَا الله وَ الله وَا الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَ الله وَالله وَالل

الجوابُ: لا؛ لأن هذا نقصٌ والله على منزهٌ عن النقصِ، بل المللُ -إن صحَّ أن في الحديثِ دَلالةٌ على ثبوتِ المللِ للله حمللُ يليقُ بالله عَلَى، والمرادُ أن الإنسانَ إذا ملَ عن الطاعةِ ملَّ اللهُ تعالى من مثوبتِه وإقبالِه عليه، وإن كان لا يَلْحَقُه عَلَى من المللِ ما يَلْحَقُ المخلوقَ.

ومن العلماءِ من يقولُ: إن هذا الحديثَ لا يَدُلُّ على أن الله يَمَلُّ؛ لأن النبيَّ ﷺ قال: «لا يَمَلُّ حتى تَمَلُّوا». فإذا مللتُم فلا يَلْزَمُ أن يَمَلَّ اللهُ، كما لو قَلتَ لشخص: أنا لا أقومُ حتى تقومَ. فالممتنعُ الآن هو قيامُك قَبلَ قيامِه، لكن لا يلزمُ من قيامِك ثبوتُ قيامِي، فَيَمْتَنِعُ أن اللهُ يَمَلُّ قَبلَ أنهم إذا ملُّوا مَلَّ اللهُ.

وهذا القولُ لا شكَّ أنه مُحْتمَلُ ولكنَّه بعيدٌ من ظاهرِ اللفظِ.

وأسلمُ ما يُقالُ في ذلك: أنه إن دلَّ الحديثُ على أن اللهَ يَمَلُّ فهو مللٌ يَليقُ بجلالِه وعظمتِه، ولا يُشْبِهُ مللَ المخلوقِ المبنيِّ على الضَّعفِ وعدم القدرِة على المقاومةِ.

وفي الحديثِ: دليلٌ على محبةِ الله ﷺ للعملِ -وهو كذلك- فإن بعضَ الأعمالِ أحبُّ إلى الله من بعضٍ، الأعمالِ أحبُّ إلى الله من بعضٍ، والنصوصُ في ذلك كثيرةٌ، كما أن العمَّالَ أيضًا بعضهم أحبُّ إلى الله من بعضٍ، وإذا ثبَت هذا الوصفُ بالتفضيلِ وهو قولُه: «أحبُّ» دلَّ على ثبوتِه بغيرِ الوصفِ وهو مطلقُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٧٥) من حديث ابن عمر والله.

المحبةِ، وهذا هو الذي عليه أهلُ السنةِ والجماعةِ، فإنهم يقولون: إن اللهَ تعالى يُحِبُّ ويُحَبُّ.

وَخَالُفَ فِي ذَلِكَ أَهِلُ البَدعِ، فقالُوا: إِن الله تعالى لا يُحِبُّ، ولا يُحَبُّ أيضًا، بل الذي يُحِبُّ هو ثوابُه، ومحبتُه هي إثابتُه! ولكنَّ هذا قولُ منكرٌ؛ لأنه خلافُ ظاهرِ اللفظِ، وخلافُ ما أجمَع عليه الصحابةُ والتابعون؛ ولأن المحبة من مقتضى الفطرةِ، فإن الإنسانَ يحِبُّ من أحسن إليه، وأعظمُ من أحسن إليك وأكثرُ هو الله وظهذا جاء في الأثرِ: «أحِبُّوا الله بها يَغْدُوكم به من النعم» (١).

فمحبةُ الله تعالى أمرٌ فطريٌّ لا يُمْكِنُ إنكارُه.

ومن العجبِ أنهم يقولون: إن المحبةَ هي إرادةُ الثوابِ، فَيَفِرُّون من إثباتِ المحبةِ زعمًا منهم أنها تقتضي الماثلةَ؛ لكونِ المخلوقِ له محبةٌ.

فيُقالُ لهم: المخلوقُ أيضًا له إرادةٌ فأنتم إذا أثبتُمُ الإرادةَ وقَعْتُمْ في التمثيلِ على قاعدتِكم. فإن قالوا: إن لله إرادةً لا تُماثِلُ إرادةَ المخلوقين.

قلنا: الآن حَكَمْتُمْ على أنفسِكم ويُقالُ لكم: إن له مُحبةً أيضًا لا تُهاثِلُ محبةَ المخلوقِ. فإذا فسَّروها بالثوابِ وقالوا: عدَلنا عن الإرادةِ، والثوابُ شيء بائنٌ منفصلٌ. قلنا لهم: هذا الثوابُ هل وقَع بإرادةِ الله أوْ لا؟

فإن قالوا: بغيرِ إرادةٍ صار أمرًا خطيرًا -لكنهم لا يقولونها- بل يقولون: بإرادةِ الله.

فنقول: لزِم من ثبوتِ المحبةِ ثبوتُ الإرادةِ، وأنتم تقولون: إرادةٌ لا تُماثِلُ إرادةَ المخلوقين. المخلوقين.

وهذا التناقضُ عامٌ في كل مبتدع، فكلُّ مبتدع يَلْزَمُه فيها أَثْبَتَه نظيرُ ما يَلْزَمُه فيها فَرَّ منه مع زيادةِ التحريفِ، وهذا شيءٌ مطَّردٌ في كلِّ الصفاتِ التي يُنْكِرُها أهلُ البدعِ وهو: أنه يَلْزَمُهم فيها أَثْبتوه نظيرُ ما يَلْزَمُهم فيها نفوْه، وفرُّوا منه مع زيادةِ التحريفِ، والقولُ على الله بلا علم.

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۳۷۸۹)، والحاكم (۳/ ۱۹۲) من حديث ابن عباس تُشْكًا، وانظر: «ضعيف الجامع» (۱۷۱).



# ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعْلَلْهُ:

٤٤- باب الْمُزَرَّرِ بِالذَّهَبِ.

٥٨٦٢ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِيَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَن الْمِسْوَرِ بْنِ مَحُرُمَةَ أَنَّ أَبَاهُ مَحُرُمَةَ قَالَ لَهُ:

يَا بُنَيَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَدِمَتْ عَلَيْهِ أَقْبِيَةٌ فَهُوَ يَقْسِمُهَا فَاذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ فَذَهَبْنَا فَوَجَدْنَا

النَّبِيَ ﷺ فِي مَنْزِلِهِ، فَقَالَ: لِي يَا بُنِيَّ ادْعُ لِي النَّبِيَ ﷺ فَأَعْظَمْتُ ذَلِكَ فَقُلْتُ: أَدْعُو لَكَ رَسُولَ

الله ﷺ فَقَالَ: يَا بُنِيَّ إِنَّهُ لَيْسَ بِجَبَّارٍ فَدَعَوْتُهُ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرٌ بِالذَّهَبِ فَقَالَ:

«يَا مُحُرُمَةُ هَذَا خَبَأْنَاهُ لَكَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ».

وله: «مُزَرَّرٌ بالذهبِ». قال الحافظُ: هذا يَحْتمِلُ أن يكونَ وقَع قبل التحريمِ، فلما وقَع تعلى التحريمِ، فلما وقَع تحريمُ الحريرِ والذهب على الرجالِ لم يَبْقَ في هذا حجةٌ لمن يُبيحُ شيئًا من ذلك.

ويَحْتَمِلُ أَن يكونَ بعدَ التحريمِ فيكونُ أعطاه لِيَنْتَفِعَ بَه بَأَن يَكْسُوَه النساءَ أَو لِيَبِيعَه كَمَا وقَع لغيرِه، ويكونُ معنى قولِه: فخرَج وعليه قَباءٌ، أي: على يدِه فيكونُ من إطلاقِ الكلِّ على البعضِ، وقد تقدَّم أنه أراد تطييبَ قلبِ مخرمةَ، وأنه كان في خلقِه شيءٌ.

وفي قولِه لولدِه في هذه الروايةِ: لها قال له: «أدعو لك النبيَّ ﷺ؟!» في مَعْرِضِ الإنكارِ لقوله: ادعه لي فأجابه بقوله: «يا بني إنه ليس بجبارٍ». وما يَدُلُّ على صحةٍ إيهانِ مخرمةً، وإن كان قد وُصِف بأنه سيِّئُ الخُلُقِ.

وفيه: تواضعُ النبي ﷺ وحسنِ تلطفِه بأصحابِه. انتهى كلامه يَعَلَّمُهُ.

وتقديره: أهم ينشرون. ولهذا يَحْسُنُ الوقوفُ عليها؛ أي: على قولِه: ﴿ أَمِ النَّهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ

وابنُ حجرٍ رَحِمَلَتُهُ قد خرَّج هذا الحديثَ على أحدِ أمرين:

الأمرِ الأولِ: أن هذا قبلَ التحريمِ، ولا شكَّ أن هذا الاحتمالَ ضعيفٌ، ويُضَعِّفُه أن هذا الاحتمالَ ضعيفٌ، ويُضَعِّفُه أن هذا الاحتمالَ يَسْتَلْزِمُ أن يكونَ الحديثُ قد نُسِخ، ومن شرطِ النسخِ العلمُ بتأخرِ الناسخِ. والاحتمالَ يَسْتَلْزِمُ أن يكونَ الرسولُ عَلَيْلَاللَّاللَّالِيلُ أراد بإعطائِه إياه ألَّا يَلْبَسَها بل يُعْطِيَها من

يَصِحُّ لِباسُه لها كالنساء، أو يَبِيعَها ويَنْتَفِعَ بثمنِها على من يَجُوزُ له لُبْسُها. وهذا الاحتهالُ يَمْنَعُه أن الرسولَ عَلَيْلطَالِظَالِظُ حَرَج وعليه هذا القَباءُ، فلها كان هذا يَمْنَعُ هذا الاحتهالَ أجاب عنه ابنُ حجرٍ بأنه يَحْتَمِلُ أن يكونَ معنى قولِه: وعليه قَباءٌ؛ أي: على يدِه قَباءٌ. فأُطلق الكلَّ وأُرِيدَ به البعضُ، ولكنْ لا شكَّ أن هذا خلافُ ظاهرِ اللفظِ، وحينيْذِ يَكُونُ مردودًا.

وقد بَقِي احتمالٌ ثالثٌ: لم يَذْكُرُه المؤلفُ -وَهو الأقربُ- وهو: أن هذا القَباءُ من الديباجِ لم يَكُنْ أكثرُه حريرًا بل كان أكثرُه غيرَ الحريرِ؛ لأن الديباجَ كما مرَّ عبارةٌ عن ثيابٍ منسوجةٍ بحريرٍ فيها شجراتٌ مثلُ الأُترُجِ، فلا يكونُ كلُّ الثوبِ حريرًا.

وَولُه: «مُزَرَّرُ بالذهبِ»: يرى شيَّخُ الإسلامِ تَعَلَّشُهُ جوازَ اليسيرِ من الذهبِ كها يَجُوزُ اليسيرُ من الحريرِ، وقال: إن الإزرارَ بالذهبِ لا بأسَ به؛ لأنه يسيرٌ تابعٌ، وإذا كان يسيرًا تابعًا فليس به بأسٌ، أما إذا كان مستقلًّا كالخاتم من الذهبِ فإنه حرامٌ، ولا يَجُوزُ، ولهذا أعقب البخاريُّ تَعَلَّشُهُ هذا الحديثَ بقولِه: بابُ خواتيمِ الذهب، وكأنه يُريدُ أن يقولَ: الخواتيمُ حرامٌ؛ لأنها مستقلةٌ، والإزرارُ تابعٌ للثوبِ، فكما يَجُوزُ الإزرارُ بالحريرِ التابعِ للثوبِ فإنه يَجُوزُ كذلك الإزرارُ بالذهب؛ لأنه يسيرٌ تابعٌ، ومع هذا فإن القولَ بجوازِه لا يعني أن فعلَه وتركَه على حدِّ سواءِ بل إن الأفضلَ ألا يُفْعَلَ؛ لأنه يُخشَى أن يَلْتَحِقَ بالتشبهِ بالنساءِ وإن كان في الأصلِ جائزًا - لأن أغلبَ من يَتَّخِذُ أزرارَ الذهبِ هنَّ النساءُ، فيُخشَى إذا اتخذه الإنسانُ أن يكونَ متشبهًا بالنساءِ.

ثم إنه يُخْشَى أيضًا شيءٌ آخرُ وهو أن تُتَّخَذَ أزرارٌ منفصلةٌ عن الثيابِ، بحيث تُجْعَلُ في سلسلةٍ وفيها أزرارٌ يُزَرُّ بها الثوبُ، كها يُتَّخَذُ هذا من الصُّفْرِ وشبهه، وذلك بأن تُتَّخَذُ من الصُّفْرِ يُرْبَطُ بعضُها ببعضٍ إما بسلسلةٍ من حديدٍ لطرفةٍ، وإما بخيطٍ، ثم يُفْتَحُ في الجيبِ لها فتحةٌ تَدْخُلُ من الطبقةِ العليا، وتكونُ أزرارًا، فهذا منفصلٌ.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَتُهُ: رِ

٥ ٤ - باب خَوَاتِيم الذَّهَبِ.

٠٠٠ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَشْعَتُ بْنُ سُلَيْم قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَ اللَّهُ عَلْ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ سَبْعٍ: نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ - مُقَرِّنٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ سَبْعٍ: نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ -

أَوْ قَالَ: حَلْقَةِ الذَّهَبِ- وَعَنِ الْحَرِيرِ وَالإِسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ، وَالْقَسِّيِّ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَأَمْرَنَا بِسَبْعِ: بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَإِجَابَةِ النَّاعِي، وَإِبْرَادِ الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ<sup>(۱)</sup>.

هذه السبعُ سَبق أن تكلَّمنا عليها إلا قولَه: وإبرارُ المُقْسِم.

وإبرارُ المُقْسِمِ معناه: أنه إذا أقسم عليك أخوك فَبرَّ قسمَه، ولكن هذا مشروطٌ بها إذا لم يَكُنْ فيه عليك ضررٌ، فإن كان عليك ضررٌ لم يَلْزَمْك، وكذلك إذا كان ذِكرُه مها يُسْتَحْيا منه فلا يَلْزَمُك، أما في الشيء الذي ليس فيه ضررٌ عليك، ولا يُسْتَحْيا منه إذا أقسم عليك فيه فبرَّ قسمَه، وذلك كأن يَنْزِلَ ضيفًا عليك فيقولُ: والله لا تَذْبَحْ لي ذبيحةً. فهنا أنت مأمورٌ بإبرارِ القسم.

لكن لو جاءك رجلٌ وقال: أقْسِمُ عليك بالله أن تُخْبِرَني كم عندَك من مالِ؟! فإنه لا يَلْزَمُك أن تَبَرَّ قسمَه؛ لأن هذا قد يكون فيه ضررٌ عليك، ثم هو أيضًا مخطئٌ في سؤالِه هذا؛ لأن الرسولَ بَلْنَالْنَالِينَا يقولُ: «من حسنِ إسلام المرءِ تركُه ما لا يَعْنيه» "أ.

ولو أننا قلنا: إن الإنسانَ مأمورٌ أن يَبَرَّ بقَسمٍ كهذا لكان فيه إحراجٌ كثيرٌ، وفتحٌ لبابِ السؤالِ عما يُسْتَحْيَا من ذكرِه.

وقولُه: "ونصرِ المُظلومِ". نصرُ المظلومِ أيضًا واجبٌ، وذلك بدفعِ الظلمِ عنه، سواءٌ كان هذا الظلمُ في عِرضِه، أو مالِه، أو أهلِه، فمثلًا إذا كنتَ في مجلس، وأراد أحدٌ أن يَغْتَابَ شخصًا، فهذا ظلمٌ والواجبُ عليك أن تدافِعَ عنه، فعلى الأقلِّ عليك أن تَمْنَع من انتهاكِ عرضِه، وإن ذكرتَ من محاسنِه ما يَزُولُ به ما في قلوبِ الحاضرين فهذا طيبٌ، لكنْ على الأقلِّ تَدْفَعُ غيبتَه وظلمَه.

ونصرُ الظالمِ: قد أمَر به النبيُّ عَلَيْلِهَ اللهِ في حديث آخرَ فقال: «انصرْ أخاك ظالمًا أو مظلومًا» "، وبيَّن أن نصرَ الظالمِ أن يُمْنَعَ من ظلمِه، فإذا منعتَ شخصًا يُرِيدُ أن يَغْتَابَ آخرَ وقلتَ: هذا لا يَجُوزُ، ولا يُمْكِنُ أن تَغْتَابَه، فهذا لا شكَّ أنه نصرٌ له؛ لأنك منعتَه من الظلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٢٠١)، والترمذي (٢٣١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٤٤٤) من حديث أنس والشخه.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَلْلهُ:

٩٨٦٤ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هِنْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ (أَ وَقَالَ عَمْرٌو: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ النَّضْرَ سَمِعَ بَشِيرًا ... مِثْلَهُ.

ن قولُه: «وقال عمرٌو: أخبرنا شعبةُ، عن قتادةَ سمِع».. إلخ.

أتَى به المؤلفُ من أجلِ تصريحِ قتادةَ بالسَّماعِ.

\*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

٥٨٦٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ الله قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ الله هِنَهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ فَرَمَى بِهِ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ أَوْ فِضَّةٍ "أَ.

٤٦- باب خَاتَم الْفِضَّةِ.

٥٨٦٦ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَهِ أَن رسول الله ﷺ اتَّخَذَ خَاتَهًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ، وَنَقَشَ فِيهِ عُمَرَ رَهُ أَن رسول الله ﷺ اتَّخَذَ خَاتَهًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله، فَاتَّخَذَ النَّاسُ مِثْلَهُ، فَلَمَّ رَآهُمْ قَدْ اتَّخَذُوهَا رَمَى بِهِ وَقَالَ: «لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا». ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَهًا مِنْ فِضَّةٍ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الْفِضَّة. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَبِسَ الْخَاتَمَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ اللهِ عَلَى اللهُ عَمْرُ، ثُمَّ عُمْرًانُ مُعَمَّدًا فَي بِعْرِ أَرِيسَ (").

وَ قُولُه: "فلبِس الخاتَمَ": "أَلَّ" في قولِه: "الخَاتَمَ" للعهدِ الذكري؛ يعني: خاتمَ النبيِّ عَلَيُلطَّلُو اللهِ الذي اتخذه الخلفاءُ أبو بكرٍ، ثم عمرُ، ثم عثمانُ، حتى سقط في بئرِ أريسَ، وهي بئرٌ مشهورةٌ في المدينةِ قريبةٌ من قُباءَ.

والعجيبُ أني رأيتُ مُنذُ سنواتٍ بعيدةٍ -قَبلَ أن تُدْفَنَ هذَه البئرُ- أناسًا يبيعون عندَها خواتِمَ، ويقولون للحجاجِ: اشترِ خواتمَ وألقها في البئر! فصار الحجاج يشترون بكثرةٍ هذه

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰۶۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٠٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٠٩١).

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ كَمْلَشُهُ: ٤٧ - بابٌ.

٥٨٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ عُمَرَ اللهُ وَقَالَ: «لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا» فَنَبَذَ النَّاسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ فَقَالَ: «لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا» فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.

٥٨٦٨ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا الليْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنُسُ بْنُ مَالِكٍ عِنْ يَوْمًا وَاحِدًا ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ الْطَنَعُوا الْخَوَاتِيمَ مِنْ وَرِقٍ وَلَبِسُوهَا فَطَرَحَ رَسُولُ الله ﷺ خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، وَزِيَادٌ، وَشُعَيْبٌ، عَنِ الزَّهْرِيِّ.

وَقَالَ ابْنُ مُسَافِرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَرَى خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ.

قال الحافظُ ابنُ حجرٍ يَحْلَنهُ في «الفتح» (١٠/ ٣١٩، ٣٢٠):

هكذا روَى الحديثَ الزهريُّ عن أنسٍ، من طريقِه ونُسِبَ فيه إلى الغَلَطِ؛ لأن المعروفَ أن الخاتَمَ الذي طرَحه النبيُّ ﷺ بسببِ اتخاذِ الناسِ مثلَه إنها هو خاتمُ الذهبِ كها صرَّح به في حديثِ ابنِ عمرَ، قال النوويُّ تَبَعًا لعياضٍ: قال جميعُ أهلِ الحديثِ: هذا وَهُمُّ من ابنِ شهابٍ؛ لأن المطروحَ ما كان إلا خاتَمَ الذهبِ. ومنهم من تأوَّله كها سيأتي. قلتُ: وحاصلُ الأجوبةِ ثلاثةٌ:

أحدُها: قاله الإسهاعيلي فإنه قال بعد أن ساقه: إن كان هذا الخبر محفوظًا فينبغي أن يكون تأويله أنه اتخذ خاتمًا من ورق على لونٍ من الألوانِ وكرِه أن يَتَّخِذَ غيرُه مثلَه، فلما اتخذوه رمَى به حتى رموًا به، ثم اتخذ بعدَ ذلك ما اتخذه ونقَش عليه ما نقَش؛ ليَخْتِمَ به.

ثانيها: أشار إليه الإسماعيلي أيضًا: أنه اتخذه زينةً، فلما تَبِعَهُ الناسُ فيه رمَى به، فلما احتاج إلى الخَتم اتخذه لِيَخْتِمَ بِهِ وبهذا جزَم المحِبُّ الطبريُّ بعد أن حَلَّى قولَ المهلبِ، وذكرَ أنه متكلَّفٌ، قال: والظاهرُ من حالهم أنهم اتخذوها للزينةِ فطرَح خاتمَه لِيَطْرَحُوا، ثم لبِسه بعدَ ذلك للحاجةِ إلى الختمِ به واستمر ذلك، وسيأتي جوابُ البيهقيِّ عن ذلك في «بابِ اتخاذِ الخاتم».

ثَالِثُها: قال ابنُ بطالٍ: خالف ابنُ شهابٍ روايةَ قتادةَ وثابتٍ وعبدِ العزيزِ بنِ صهيبٍ في كونِ الخاتمِ الفضةِ استقر في يدِ النبيِّ عَلَيْ يَخْتِمُ به الخلفاءُ بعدَه، فوجَب الحكمُ للجهاعةِ، وإن وهَم الزهريُّ فيه، لكن قال المهلبُ: قد يُمْكِنُ أن يُتَأَوَّلَ لابنِ شهابٍ ما يَنْفِي عنه الوهمُ، وإن كان الوهمُ أظهرَ، وذلك أنه يحْتَمِلُ أن يكونَ لمَّا عزَم على اطراحِ خاتمِ الذهبِ اصطنع خاتمَ الفضةِ؛ بدليلِ أنه لا يَسْتَغْني عن الختمِ على الكتبِ إلى الملوكِ، وغيرِهم من أمراءِ السرايا والعهالِ، فلما لبِس خاتمَ الفضةِ أراد الناسُ أن يَصْطَنِعُوا مثلَه، فطرَحَ عندَ ذلك خاتمَ الذهبِ، فطرَح الناسُ خواتيمَ الذهبِ. قلت: ولا يَخْفَى وَهْيُ هذا الجوابِ.

[هذا من أوهى ما يكونُ] ...

والذي قاله الإسماعيليُّ أقربُ مع أنه يَخْدِشُ فيه أنه يَسْتَلْزِمُ اتخاذَ خاتمِ الورقِ مرتين. وقد نقل عياضٌ نحوًا من قولِ ابنِ بطالٍ قائلًا: قال بعضُهم: يُمْكِنُ الجمعُ بأنه لما عزَم على تحريم خاتم الذهبِ اتخذ خاتم فضةٍ، فلما لبسه أراه الناسَ في ذلك اليومِ ليعلموا إباحتَه ثم طرَح خاتمَ الذهبِ وأعلمهم تحريمَه، فطرَح الناسُ خواتيمَهم من الذهبِ، فيكونُ قولُه: فطرَح خاتمَه وطرَحوا خواتيمَهم -أي: التي من الذهبِ.

وحاصلُه: أنه جعَل الموصوف في قولِه: «فطرَح خاتمَه فطرحوا خواتيمَهم» خاتمَ الذهبِ، وإن لم يَجْرِ له ذكرٌ، قال عياضٌ: وهذا يَسُوغُ أن لو جَاءتِ الروايةُ بجملةً، ثم أشار إلى أن روايةَ ابنِ شهابٍ لا تَحْتَمِلُ هذا التأويلَ، فأما النوويُّ فارتضى هذا التأويلَ وقال: هذا هو التأويلُ الصحيحُ، وليس في الحديثِ ما يَمْنَعُه.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلَّامة ابن عثيمين تَعَلَّلْتُهُ.



وأما قولُه: «فصنَع الناسُ الخواتيمَ من الورقِ فلبِسوها». ثم قال: «فطرَح خاتمَه فطرَحوا خواتيمهم» فيَحْتَمِلُ أنهم لما علِموا أنه ﷺ يُريدُ أن يَصْطَنِعَ لنفسِه خاتمَ فضة اصطنعوا لأنفسِهم خواتيمَ الفضةِ، وبقِيتْ معهم خواتيمُ الذهبِ كما بقِي معه خاتمه، إلى أن استبدل خاتمَ الفضةِ وطرَح خاتمَ الذهبِ فاستبدلوا وطرَحوا. اهـ

وأيده الكرمانيُّ بأنه ليس في الحديثِ أن الخاتمَ المطروحَ كان من ورقٍ بل هو مطلقٌ، فيُحْمَلُ على خاتمِ الذهبِ، أو على ما نقش عليه نفشَ خاتمِه، قال: ومهما أمكن الجمعُ لا يَجُوزُ توهيمَ الراوي؛ [أن الأصل عدم الوهم] (١٠).

قلتُ: ويَحْتَمِلُ وجهًا رابعًا ليس فيه تغييرٌ ولا زيادةُ اتخاذِ وهو أنه اتخذ خاتم الذهبِ للزينةِ، فلما تتابع الناسُ فيه وافق وقوعُ تحريمِه فطرَحه، ولذلك قال: «لا ألْبَسُه أبدًا» وطرَح الناسُ خواتيمَهم تبعًا له، وصرَّح بالنهي عن لُبْسِ خاتمِ الذهبِ كما تقدَّم في البابِ قبلَه، ثم احتاج إلى الخاتمِ لأجلِ الخَتْمِ به فاتخذه من فضةٍ ونقش فيه اسمَه الكريم، فتبعه الناسُ أيضًا في ذلك فرَمى به حتى رمَى الناسُ تلك الخواتيمَ المنقوشةَ على اسمِه لئلا تفوتَ مصلحةُ نقشِ اسمِه بوقوعِ الاشتراكِ، فلما عُدِمت خواتيمُهم برميها رجع إلى خاتمِه الخاصِّ به فصار يَخْتِمُ به، ويُشِيرُ إلى ذلك قولُه في روايةِ عبدِ العزيزِ بنِ صهيبٍ عن أنسٍ كما سيأتي قريبًا في: بابِ الختمِ في الخِنْصَرِ: «إنا اتخذنا خامًا ونقشنا فيه نقشًا فلا يَنْقُشُ عليه أحدٌ». فلعلَّ بعضُ من لم يَبْلغُه النهيُ، أو بعضُ من بلغه ممن لم يَرْسَخْ في قلبِه الإيمانُ من منافقٍ ونحوِه اتخذوا ونقشوا، فوقع ما وقع، ويكونُ طرحُه له غضبًا ممن تشبَّه به في ذلك النقش. وقد أشار إلى ذلك الكرمانيُّ مختصرًا جدًّا، والله أعلم.

وقول الزهري في روايته إنه رآه في يده يومًا لا يُنافي ذلك، ولا يُعارِضُه قولُه في البابِ الذي بعدَه في رواية حميد: سُئل أنسٌ هل اتخذ النبيُّ ﷺ خاتمًا؟ قال: أخَّر ليلةً صلاةً العشاءِ... إلى أن قال: فكأني أَنْظُرُ إلى وبيصِ خاتمِه فإنه يُحْمَلُ على أنه رآه كذلك في تلك الليلةِ واستمرَّ في يدِه بقيةَ يومِها ثم طرَحه في آخرِ ذلك اليومِ، واللهُ أعلمُ.اهـ كلام الحافظ تَحَمِّلَتُهُ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلَّامة ابن عثيمين يَحَلَّلتُهُ.

هذا الجوابُ أيضًا فيه نظرٌ وأقربُ شيءٍ عندي -والله أعلم-: أن المسألة أولًا كانت في الذهبِ إذا قلنا بعدم وَهْمِ الراوي -بإمكانِ الجمع - يكونُ قد اتخذ الذهبَ فاتخذ الناسُ خواتيم من الذهب، ثم رمَى به وطرح، وهذا الاتخاذُ كان للزينةِ، ثم حُرِّم فنزَعه وقال: «لا أَلْبَسَه» ثم بعد ذلك اتخذ خاتمًا للخَتْم، فلم رآه الناسُ اصطنعوا خواتيم، ولكن لا يَلْزَمُ أن يكونَ كما قيل في أحدِ الأجوبةِ: أنهم جعلوا عليها خَتْم محمدٌ رسولُ الله. فهذا بعيدٌ جدًّا، وأيضًا لو كان كذلك لقال: اتخذ الصحابةُ خواتيمَ مثلَه وإنها قال: اصطنعوا خواتيمَ. فهم قد اصطنعوا خواتيمَ يَتَزَيَّنُون لقال: اتخذ الصحابةُ خواتيمَ مثلَه وإنها قال: اصطنعوا خواتيمَ. فهم قد اصطنعوا خواتيمَ يَتَزَيَّنُون بها، أما هو فقد اصطنعه من أجلِ الخَتْم، فلما رآهم بمَا للسلام الله عنه عنه عنه فلما طرّحه من أجلِ موافقةِ أصحابِه وكان يُحِبُ بَمَا للسلام رجّع هو عَلَيْ فاتخذه ليَخْتِمَ به.

وهذا جوابٌ ليس فيه تكلفٌ، وليس فيه توهيمٌ للراوي، وهو قريبٌ جدًّا من الواقع، وبناءً عليه لا يكونُ اتخاذُ الخاتمِ من الفضةِ الآن مشروعًا ومسنونًا، وإنها يُقَالُ: هو من المباحِ فقط، فمن قال: أنا أتخذه تعبدًا. قلنا له: هذا ليس بصحيحٍ، إن اتخذتَه تزينًا فهذا أمرٌ جائزٌ، وأما على سبيل أنه أمرٌ مستحبٌ فلا.

نعم يتخذه من يَحْتَاجُ الناسُ إلى خَتْمِه مثلُ سلطانٍ، أو عالمٍ، أو قاضٍ، أو أميرٍ، أو أيِّ شخصٍ يَحْتَاجُ الناسُ إلى خَتْمِه مثلُ سلطانٍ، أو عالمٍ، أو قاضٍ، أو أميرٍ، أو أيِّ شخصٍ يَحْتَاجُ الناسُ إلى خَتْمِه، فهذا نقولُ: نعم هو مشروعٌ في حقّه؛ حتى يكونَ كرسولِ الله ﷺ ويَسْهُلُ عليه الخَتْمُ إذا احتاجه، ثم هو أحفظُ من أن يَتَسَلَّطُ عليه أحدٌ ويُزَوِّرُ عليه، كأن يَأْخُذ الخاتمَ ويَكْتُبَ ما يُرِيدُ ويَضَعَ عليه خاتمَ هذا الرجل. واللهُ أعلمُ.

ن وقولُه: «وقال ابنُ مسافرٍ: عن الزَهريِّ: أَرى خاتمًا من وَرِقٍ».

قال الحافظُ ابنُ حجرٍ في «الفتح» (١٠/ ٣٢١):

هذا التعليقُ لم أره في أصلٍ من روايةِ أبي ذرِّ وهو ثابتُ للباقين إلا النسفي، وقد أشار إليه أبو داود أيضًا. وصله الإسماعيليُّ من طريقِ سعيدِ بنِ عفيرٍ عن الليثِ عن ابنِ مسافرٍ وهو عبدُ الرحمنِ بنُ خالدِ بنِ مسافرٍ ابنِ شهابٍ عن أنسٍ كذلك وليس فيه لفظُ «أرى» وهو عبدُ الرحمنِ بنُ خالدِ بنِ مسافرٍ ابنِ شهابٍ عن أنسٍ كذلك موسى بنُ عقبةَ وابنُ فكأنها من البخاريِّ، قال الإسماعيليُّ: رواه أيضًا عن ابنِ شهابٍ كذلك موسى بنُ عقبةَ وابنُ أبي عتيقٍ، ثم ساقه من طريقِ سليمانَ بنِ بلالٍ عنهما قال: مثلُ حديثِ إبراهيمَ بنِ سعدٍ. وفي حديثِ البابِ مبادرةُ الصحابةِ إلى الاقتداءِ بأفعالِه ﷺ فمهما أقرَّ عليه استمروا عليه، ومهما حديثي البابِ مبادرةُ الصحابةِ إلى الاقتداءِ بأفعالِه ﷺ فمهما أقرَّ عليه استمروا عليه، ومهما



أنكره امتنعوا منه.

وفي حديثِ ابنِ عمر: أنه ﷺ لا يُورَثُ وإلا لدفَع خاتمَه للورثةِ، كذا قال النوويُّ، وفيه نظرٌ؛ لجوازِ أن يكونَ الخاتمُ اتُّخِذَ من مالِ المصالح فانتقل للإمامِ لِيَنْتَفِعَ به فيها صُنِعَ له.

وفيه: حفظُ الخاتمِ الذي يُخْتَمُ به تحتَ يدِ أمينٍ إذاً نزَعه الكبيرُ من إصبعِه.

وفيه: أن يسيرَ المالِ إذا ضاع لا يُهْمَلُ طلبُه ولاسيما إذا كان من أثرِ أهلِ الخيرِ. وفيه بحثٌ سيأتي.

وفيه: أن العبثَ اليسيرَ بالشيءِ حالَ التفكرِ لا عيبَ فيه. انتهى كلام ابن حجر يَخلَّلهُ.

\*数数\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَالِتُهُ:

٤٨ - باب فَصِّ الْخَاتَم.

٠ ٥٨٧٠ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ عِنْكَ أَنَّ النَّبَىَّ ﷺ كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ أَنَّا.

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ سَمِعَ أَنسًا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ.

وَ قُولُه: «فَصُّ الخاتمِ» الفَصُّ هو عبارةٌ عن اتساع أعلى الخاتم؛ لأن هذا الفصُّ -أي: فصُّ خاتم النبيِّ ﷺ كان مكتوبًا فيه: محمدٌ رسولُ الله، وهذا هو المعروفُ من خواتيم النبيِّ ﷺ وأصحابِه، وأما الخاتم الذي يكونُ بدونِ فصِّ -أي: يكون فيه الشرط فقط- فلا أعلمُ له أصلًا ولاسيما إذا كان يَصْحَبُه اعتقادٌ كالذي يَفْعَلُه الخاطبُ مع خطيبتِه، أو الزوجُ بعد زواجِه، حيثُ يكتبُ اسمَ زوجتِه على خاتمِه، والزوجةُ تَكْتُبُ اسمَ زوجِها على خاتمِها، ويَعْتَقِدُ كلُّ منها

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٤٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٤٠).

أن هذا سببٌ للارتباطِ بينهما، حتى إن بعضَهم إذا كان عليه خاتمٌ من الذهبِ من هذا النوعِ وقيل له فيه، قال: إني أخشى إذا نزَعته أن تحزَن زوجتي؛ لاعتقادِ أن نزَعه للخاتمِ معناه أنه يُرِيدُ أن يَنْزِعَها ويُبْعِدَها عنه!!

فهذا من العقائدِ الفاسدةِ التي لا يَجُوزُ للمسلمِ أن يَعْتَقِدَها.

وقد ذكر الشيخُ الألبانيُّ -وفقه اللهُ - أن أصلَ هذه الدُّبلةِ مأخوذٌ من النصارى، وأن القسيسَ عندَهم يأتي إليه الزوجُ ثم يَضَعُ هذا الخاتم أظنُّ في خِنْصَرِه ثم بِنْصَرِه ثم الوُسْطَى، ثم يَقُولُ: باسمِ الرُّوحِ باسمِ القُدُسِ. وما أشبهَ ذلك، فيكونُ فيها أيضًا تَلَقَّ لعاداتِ النصارى وما هم عليه، ولو كانت خاتمًا مجردًا ما قلنا فيه شيءٌ، لكن إذا كان مصحوبًا باعتقادٍ أو كان تبعًا لعاداتٍ من غيرِ عاداتِ المسلمين، فإن الذي ينبغي للإنسانِ أن يَتَجَنَبُه.

وفي الحديثِ الأولِ: دليلٌ على سَعةِ وقتِ العِشاءِ؛ لأنَّ النبيِّ ﷺ أخَّرها إلى شَطْرِ الليل.

وقولُه: «كأني أَنظُرُ إلى وبيصِ خاتمِه». أي: لمعانه يُشْكِلُ عليه أنه في عهدِ الرسولِ غَلَيْالطَالِيَّ لَم يَكُنْ في المساجدِ مصابيحٌ.

وجوابُ هذا الإشكالِ أن يُقالَ: لعلَّ هذا كان في ليلةٍ مقمرةٍ، فإنه إذا كان في ليلةٍ مقمرةٍ فإنه يُمْكِنُ رؤيةُ البريق.

وفيه أيضًا: فضيلةُ انتظارِ الصلاةِ؛ لقولِه: «إنكم لن تزالوا في صلاةٍ ما انتظرتموها» وهذا من نعمةِ الله أن الإنسانَ الذي يَنتُظِرُ الصلاةَ فهو في صلاةٍ وإن لم يَكُنْ يُصَلِّي.

\*發發\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَعَلَّلْتُهُ:

٤٩- باب خَاتَم الْحَدِيدِ.

٥٨٧١ حَدَّثَنَا عَبُدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلًا يَقُولُ: جَاءَت امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: جِنْتُ أَهَبُ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَنَظَرَ وَصَوَّبَ فَلَيَّ طَالَ مُقَامُهَا فَقَالَ رَجُلُ: زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ: «عِنْدَكَ شَيْءٌ وَصَوَّبَ فَلَيَّ طَالَ مُقَامُهَا فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ: «عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصْدِقُهَا»؟ قَالَ: لا قَالَ: «انْظُرْ » فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: وَالله إِنْ وَجَدْتُ شَيْءًا، قَالَ: «اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَهًا مِنْ حَدِيدٍ » فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ: لا وَالله وَلا خَاتَهًا مِنْ حَدِيدٍ . وَعَلَيْهِ إِزَارُ مَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَقَالَ: أَصْدِقُهَا إِزَارِي. فَقَالَ النبي ﷺ : «إِزَارُكَ إِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ



وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ»، فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَلَسَ فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَقَالَ: «مَا مَعَكَ مِن الْقُرْآنِ؟» قَالَ: سُورَةُ كَذَا وَكَذَا، -لِسُورٍ عَدَّدَهَا- قَالَ: «قَدْ مَلَّكُتْكَهَا بِهَا مَعَكَ مِن الْقُرْآنِ» (۱).

أفاد البخاريُّ تَحَلَّلُهُ بسياقَ هذا الحديثِ أن خاتمَ الحديدِ جائزٌ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «التمس ولو خامًا من حديد». وقد كرِهه بعضُ العلماء؛ لحديثِ: «إنه حليةُ أهلِ النارِ»(١). وكأن البخاريَّ تَحَلَلُهُ يُشِيرُ إلى تضعيفِ هذا الحديثِ.

# قال الحافظُ ابنُ حجرِ كَمْلَلْلهُ (١٠/ ٣٢٣):

وكُله: «بابُ خاتمِ الحديدِ». قد ذكرتُ ما ورَد فيه في البابِ الذي قبلَه، وكأنه لم يَثْبُتُ عنده شيءٌ من ذلك على شرطِه، وفيه دَلالةٌ على جوازِ لُبْسِ ما كان على صفتِه.

وأما ما أخرجه أصحابُ السننِ، وصححه ابنُ حِبَّانَ، من روايةِ عبدِ الله بنِ بريدة، عن أبيه: أن رجلًا جاء إلى النبيِّ عَلَيْ وعليه خاتمٌ من شبه فقال: «ما لي أجد منك ريح الأصنامِ؟» فطرَحه، ثم جاء وعليه خاتمٌ من حديدٍ، فقال: «ما لي أرى عليك حلية أهلِ النارِ؟» فطرحه، فقال: يا رسولَ الله، من أي شيءٍ أتَّخِذُه؟ قال: «اتخذه مر وَرِقٍ، ولا تُتِمَّه مثقالًا» وفي سندِه أبو طَيْبة -بفتح المهملةِ، وسكونِ التحتانيةِ، وبعدها موحدة اسمُه: عبدُ الله بنُ مسلم المروزيِّ، قال أبو حاتم الرازيُّ: يُكتبُ حديثُه، ولا يُحْتَجُّ به، وقال ابنُ حبانَ في «الثقاتِ»: يُخْطِئُ ويُخَالِفُ.

فإن كان محفوظًا حُمِل المنعُ على ما كان حديدًا صِرفًا، وقد قال التيفاشيُّ في كتابِه «الأحجارِ»: خاتمُ الفولاذِ مطردةٌ للشيطانِ إذا لوى عليه فضةٌ. فهذا يُؤيِّدُ المغايرةَ في الحكمِ. ثم ذكر حديثَ سهلِ بنِ سعدٍ في قصةِ الواهبةِ.

وقولُه ﷺ فيه: ﴿اذَهب فالتمس ولو خاتًا من حديدٍ». استُدلَّ به على جوازِ لبسِ حاتم الحديدِ. ولا حجة فيه؛ لأنه لا يَلْزَمُ من جوازِ الاتخاذِ جوازَ اللَّبْسِ فَيَحْتَمِلُ أنه أراد وجودَه لِتَنْتَفِعَ المرأةُ بقيمتِه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (١٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ١٦٣)، والنسائي (١٩٥٥)، وأبو داود (٢٢٣٤)، والترمذي (١٧٨٥).

[هذا الكلامُ ليس بوجيهِ؛ لأنها إذا أرادت الانتفاعَ بقيمتِه فسوف تبيعُه على من يَلْبَسُهُ فمعناه أنه يَجُوزُ لُبْسُه، وغريبٌ أن يقَع من بعضِ العلهاءِ مثلُ هذا الجوابِ] (١).

وقوله: «ولو خاتمًا» محذوفُ الجوابِ لدَلالةِ السياقِ عليه، فإنه لها أمره بالتهاسِ مهما وجَد كأنه خشِي أن يَتَوَهَّمَ خروجَ خاتمِ الحديدِ لحقارتِه، فأكد دخولَه بالجملةِ المشعرةِ بدخولِ ما بعدَها فيها قبلَها.

🗘 وقولُه في الجوابِ: «فقال: لا والله ولا خاتمًا من حديدٍ».

انتصب على تقديرِ: لم أُجِدْ. وقد صرَّح به في الطريقِ الأخرى. انتهى كلامه رَحْمَلَتْهُ.

وقولُه: «انتصب على تقديرِ لم أجِدْ». ليس بصحيحٍ، والصحيحُ أنه انتصب على قدير: لا أَجِدُ.

والحاصل: أن هذا الحديث الصحيح يَدُلُّ على جوازِ التختمِ بالحديدِ، وما دام الحديثُ الواردُ في ظاهرِ المنعِ ضعيفًا فالأصلُ بقاءُ ما كان على ما كان، واستعمالُ هذا الحديثِ الصحيحِ على دلالتِه؛ ذلك لأننا لدينا الآن أصلان:

الْأُصِلُ الأولُ: أن الأصلَ في جميعِ المعادنِ الحلُّ إلا ما قام الدليلُ على منعِه.

والثاني: أن هذا الحديث حديث صحيح، ولو كان الواردُ فيه خاتمَ ذهبِ لقلنا: ربها يُقَالُ: إنه يُبَاحُ لقومٍ ويَحْرُمُ على قومٍ، فإذا أعطاه الرجلُ للمرأةِ لتَلْبَسَه صار حلالًا، وإذا أعطاه للرجلُ للمرأةِ لتَلْبَسَه صار حرامًا.

أما ظاهر الحديث: الذي فيه التحذير من الحديدِ فإنه يشمل الرجلَ والمرأة، وإذا كان كذلك فها فائدتُه؟! فالصوابُ: أن الجوابَ الذي ذكره ابن حجر تَحَمِّلَتُهُ ضعيفٌ، وهو أنه إنها طلّب منه الخاتم من الحديدِ لِتَنْتَفِعَ المرأة بقيمتِه؛ لأنه مهها كان الأمر فإن مآلَه سيَكُون إلى جوازِ لُبْسِ خاتم الحديدِ.

ويُؤْخَذُ من الحديثِ: أن الأفضلَ للناكحِ ألا يَسْتَدِينَ وقد قال اللهُ تعالى في القرآنِ: ﴿ وَلَيْسَتَعْفِفِ ٱلّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَى يُغْنِيَهُمُ ٱللهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ [النَّفُ عَالَى اللهُ عَلَيْ إلى اللهُ عَلَيْ إلى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين يَخَلَلْتُهُ.

يُوفُون به فإذا حلَّ الدَّينُ أوذوا به فاستدانوا مرةً أخرى، فتَتَراكمُ عليهم الديونُ، فيعودُ فرحُهم بالزواجِ حُزْنًا، وسرورُهم تنغيصًا، ولهذا ينبغي للإنسانِ أن يَتَصَبَّر، ويَجْمَعَ -كها يقولُ العامةُ - القرشَ قبلَ الريالِ حتى يَحْصُلَ له مرادُه، أما إذا سَهُلَتْ عليه الاستدانةُ وصار يستدين لأدنى شيءٍ، فسوف تَتراكمُ عليه الديونُ، أما إذا صبَّر نفسَه واستعفف كها قال الله وَهَالَ وَصار يَحْرِصُ على الجمعِ وعدمِ التفريطِ في الهالِ، فإنه لا يَمْضِي إلا زمنٌ قريبٌ حتى يُيسَّرَ اللهُ عليه.

\*\*\*

ثم قال البخاريُّ رَحَمْ لَسُّهُ:

٥٠ - باب نَقْش الْخَاتَم.

٥٨٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَىٰ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ مُكَا نَبِي اللهِ عَلَىٰ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى رَهْطٍ أَوْ أُنَاسٍ مِنَ الأَعَاجِمِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَا مَالِكٍ ﴿ مُكَا أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ خَاتَمٌ، فَاتَّخَذَ النَّبِيُ ﷺ خَاتَمٌ مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله فَكَأْنَي يَعْبُ أَوْ فِي كَفِّهِ. بَوَبِيصٍ أَوْ بِبَصِيصٍ الْخَاتَم فِي إِصْبَعِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ فِي كَفِّهِ.

مُ مُكَانَ بَعْدُ فِي يَدِ عُمَّدُ بْنُ سَلَام، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ عَلَى الله عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ عَلَى الله عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ عَلَى الله عَمْرَ وَقَعَ بَعْدُ فِي يَدِ عُمْرَ أَرِيسَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ وَقَعَ بَعْدُ فِي بِثْرِ أَرِيسَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله (۱) .

قولُه: «نَقْشُه: محمدٌ رسولُ الله». كيفيةُ هذه الكتابةِ أن تكونَ «محمدٌ» أسفلَ و«رسولُ» فوقَها، و«الله» فوقَهما: فمحمدٌ في سطرٍ، ورسولُ في سطرٍ، والله في سطرٍ.

وإذا كان الإنسانُ اسمُه عبدُ الله مثلًا فإن نقشَه يكونُ عبدُ الله، ولكن علَيه أن يَذْكُرَ القبيلةَ التي تُمَيِّزُه فيَكْتُبُ مثلًا: عبدُ الله بنُ محمدِ بن فلانٍ أو آل فلانٍ؛ حتى يَتَمَيَّزَ.

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰۹۱).

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَلتْهُ:

٥١ - باب الْخَاتَم فِي الْخِنْصَرِ.

٥٨٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنْسٍ ١٩٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنْسٍ عِلْتُ قَالَ: ﴿إِنَّا اتَّخَذْنَا خَاتَمٌ وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشَنَّ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴾ وَلَنْ اللّهُ عَلَيْهِ أَحَدُ اللّهُ عَلَيْهِ أَعْدَلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ أَعْدُ اللّهُ عَلَيْهِ أَعْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ أَعْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

وكأنه أشار إلى ما أخرَجه مسلمٌ، وأبو داود، والترمذيُّ من حديثِ أبي بردة، عن أبي موسى، وكأنه أشار إلى ما أخرَجه مسلمٌ، وأبو داود، والترمذيُّ من حديثِ أبي بردة، عن أبي موسى، عن عليٍّ قال: نهاني رسول الله ﷺ أن أَلْبَسَ خاتمي في هذه وفي هذه؛ يعني: السبابة والوُسْطَى. وسيأتي بيانُ أيِّ الخِنْصَرين: اليمنى، أو اليسرى كان يَلْبَسُ الخاتمَ فيه بعدَ ذلك.

وإنها نهى أن يَنْقُشُ على نقشِه؛ لأن فيه اسمَه وصفتَه، وإنها صنَع فيه ذلك لِيَخْتِم به فيكونَ علامةً تَخْتَصُ به وتَتَمَيَّزُ عن غيرِه، فلو جاز أن يَلْبَسَ أحدٌ نظيرَ نقشِه لفات المقصودُ.اهـ

ويستفادُ من حديثِ مسلم وأحمد -الذي ذكره ابنُ حجرٍ-: أن النبي على به أبي طالبٍ أن يَجْعَلَ خاتمَه في هذه وهذه؛ يعني: في السبابةِ والوسطى، فيكونُ قد بقي ثلاثة أصابعَ هم: الإبهامُ والخِنْصَرُ والبِنْصَرُ.

أما الخِنْصَرُ: فقد ثبتت السنةُ أن الخاتمَ يكون فيه.

وأما البِنْصَرُ: فقد قال العلماءُ أيضًا: يَجُوزُ اللبس فيه.

وأما السبابةُ والوسطى: فيُكْرَه للنهي.

وأما الإبهام: فمسكوتٌ عنه، لكن لم تَجْرِ العادةُ باتخاذِ الخاتمِ فيه.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

مَّمُ وَهُ الْبُحْرِيِ مِنْ الْخَاتَمِ لِيُخْتَمَ بِهِ الشَّيْءُ أَوْ لِيُكْتَبَ بِهِ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرهِمْ.

م ٥٨٧٥ - حَدَّنَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عِنْ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَكُنُ كَتُومًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا

مِنْ فِضَّةٍ وَنَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله. فَكَأَنَّهَا أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ (١) ٥٣- باب مَنْ جَعَلَ فَصَّ الْخَاتَم فِي بَطْنِ كَفَّهِ.

٥٨٧٦ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْهَاعِيلٌ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ الله حَدَّثَهُ أَنّ النَّبِيُّ ﷺ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ فَاصْطَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَرَقِيَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، فَقَالَ: «إِنِّي كُنْتُ اصْطَنَعْتُهُ وَإِنِّي لَا أَلْبُسُهُ فَنَبَذَهُ فَنْبَذَ النَّاسُ»(٢)

قَالَ جُوَيْرِيَةُ: وَلَا أَحْسِبُهُ إِلَّا قَالَ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى.

۞قولُه: ﴿لا أَحْسِبُه﴾؛ يعني: لا أَظُنُّه، وهذا لا شكَّ أن ليس به جزمٌ، وقد قال الإمامُ أحمدُ كَعَلَّلْلهُ: التختمُ باليسارِ أكثرُ، ولا بأسَ به في اليمينِ، وقد وردت السنةُ بهذا وهذا؛ أي: أنه يَجُوزُ أَن يَجْعَلَ الخاتمَ في اليدِ اليسرى، وأن يَجْعَلَه في اليدِ اليمني، فكلاهما سنةً.

ويُؤْخَذُ منه: أنه لا فضلَ لليدِ اليمني في لُبْسِ الساعةِ على اليدِ اليسري، وأنه لا بأسَ أن تكونَ الساعةُ في اليدِ اليمني أو في اليسرى، فكلُّها قد جاءت بمثلِها السنةُ، فلا فضلَ لهذه على هذه.

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الراويَ إذا شكَّ بالأمرِ فَلْيَذْكُرْ ذلك مشكوكًا فيه فلا يَحْذِفُه بالكليةِ ولا يُثْبِتُه على سبيل الجزم، وهذا أيضًا جرَى عليه أهلُ العلمِ، حتى الفقهاءُ رَجْمَهُ ُلِللهُ في كتبهِم أحيانًا يقولون: أظنُّ أنه في الكتابِ الفلانيِّ أو أحْسِبُه في الكتابِ الفلانيِّ؛ لأن الإنسانَ قد يَنْسَى، ولكن قد يكونُ ظنَّه وحَدْسُه هو الموافقُ للواقِع، فكونُه يَحْذِفُ الشيءَ مع احتمالِ أَن يَكُونَ واقعًا أمرٌ لا ينبغي، وكونُه يَجْزِمُ به مع احتمالِ ألا يَكُونَ واقعًا أيضًا أمرٌ لا ينبغي، فعليه أن يَذْكُرَ الحالَ على ما هي عليه.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحَمْلِللهُ:

٥٠ - باب قُوْلِ النَّبِيِّ عَيَّالَةِ: لَا يَنْقُشُ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِهِ. ٥٨٧٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عِيْك

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰۹۲).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٩١).

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله. وَقَالَ: «إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله فَلَا يَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ».

ن قوله: «فلا يَنْقُشَنَّ أحدُّ على نقشِه» الحكمةُ منه واضحةٌ، وهي أنه لو نقَش أحدٌ على الله على المدّ نقشِه لاحْتُمِلَ في ذلك التزويرُ والكذبُ، وأن تُخْتَمَ الكتبُ بهذا الخاتمِ ليُظَنَّ أنها صحيحةٌ إلى رسولِ الله ﷺ.

وهذا النهي أيضًا نهيٌ عما يُمَاثِلُه فلا يَجُوزُ للإنسانِ أن يَنْقُشَ على خاتمِ أخيه؛ لأن في ذلك تزويرًا.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَلَسْهُ:

٥٥- باب هَلْ يُجْعَلُ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلاَثَةَ أَسْطُرٍ؟
٥٨٧٨ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ عِلْكَ لَبَّ اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ، وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَطْرٌ، وَالله سَطْرٌ اللهِ سَطْرٌ اللهِ سَطْرٌ اللهِ سَطْرٌ اللهِ سَطْرٌ اللهِ سَطْرٌ اللهِ اللهِ سَطْرٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ الل

٥٨٧٩ - قَالَ أَبُو عَبْد الله: وَزَادَنِي أَحْمَدُ حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ فِي يَدِهِ وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ ۚ وَفِي يَدِ عُمَرَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ جَانَ عُثْمَانُ جَلْسَ عَلَى بِنْرِ أَرِيسَ قَالَ: فَأَخْرَجَ الْخَاتَمَ، فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِهِ، فَسَقَطَ. قَالَ: فَاخْتَلَفْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّام مَعَ عُثْمَانَ فَنَزَحَ الْبِئْرَ فَلَمْ يَجِدْهُ.

قُولُه: «يَعْبَثُ به». أي: أنه صار يَقْلِبُه ويَرْفَعُه ويَضَعُه وما أشبهَ ذلك، فيُؤْخَذُ منه أن مثلَ هذا العبثِ لا بأسَ به فلو كان للإنسانِ خاتمٌ أو غيرُه وصار يقولُ به بيدِه فلا بأسَ به.

وكذلك ما يَفْعَلُه بعضُ الناسِ في المِسْبَحَة، فبعضُ الناسِ الآنَ يَعْبَثُ بها فإنه لا بأسَ به؛ لأنه ما دام هذا قد ورَد مثلُه عن أميرِ المؤمنين عثمانَ بنِ عَفانَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْحَلْفَاء الراشدين الذين لهم سنةٌ متبعةٌ فإن ما فعَله على سبيل الإباحةِ صار مباحًا.

وبه نَأْخُذُ أنه لا وجهَ لانتقادِ من انتقد الذين يَعْبَثُون بالمسابح، لأن المسابحَ الآن -على

<sup>(</sup>۱) نحوه عند مسلم (۲۰۹۲).



رأي بعضِ الناسِ- منتقدةٌ على كلِّ حالٍ، إذا تخذها الإنسانُ لعد التسبيحِ والذكرِ فهي عندهم منتقدةٌ، وإن اتخذها على سبيل العبثِ وتوسعةِ الصدرِ فهي أيضًا منتقدةٌ.

والصحيحُ: أنه لا انتقادَ لا في هذا ولا في هذا، لكن عَدُّ التسبيحِ بالأصابعِ أفضلُ من عدِّها بالمسبحةِ بلا شكِّ، والعبثُ بها أيضًا لا بأسَ به، وكثيرًا ما يَعْبَثُ الإنسانُ بغيرِ المِسْبَحَةِ، فأحيانًا يَعْبَثُ بالمفاتيحِ، وأحيانًا يَعْبَثُ بطرف غُتْرُتِه.

فالحاصلُ: أن هذه المسائلَ منَ الأمورِ التي وسَّعها اللهُ علَى عبادِه ولم يَجْعَلْ فيها عليهم حرجًا، وكونُنا نُضَيِّقُ على الناسِ إلى هذا الحدِّ -بأمرِ ليس عندَنا فيه أثرٌ - أمرٌ لا ينبغي.

#### \* 微微\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ وَخِمْلَتْهُ:

٦ ٥- باب النِّخَاتَم لِلنِّسَاءِ، وَكَانَ عَلَى عَائِشَةَ خَوَاتِيمُ ذَهَبٍ.

٠٨٨٠ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُّنُ مُسْلِم، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ طَاوُسٍ، عَنِ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَّ شَهِدْتُ الْهِيدُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ. قَالَ أَبُو عَبْد الله: وَزَادَ ابْنُ وَهُبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَأَتَى النِّسَاءَ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبٍ بِلَالٍ (١).

في هذا الحديثِ: دليلٌ على جوازِ الخواتيم للنساءِ، وهو مُحَلُّ إِجَاعٍ، كَمَا حَكَاهُ بِعضُ العَلَمَاءِ وَمَا أَسْبِهُ العَلَمَاءِ وَمَا أَسْبِهُ وَمَا أَسْبِهُ وَالْأُسُورَةِ وَمَا أَسْبِهُ ذَلِكُ لَلْنَسَاءِ.

أما الأحاديثُ الواردة في التحذيرِ من لُبْسِ الأُسْوِرَةِ والخواتيمِ؛ أي: الذهبِ والمُحَلَّقِ فقد قيل: إنها منسوخةُ.

وقيل: إنها شاذةٌ؛ لمخالفتِها للأحاديثِ الصحيحةِ.

وقيل: إنها محمولةٌ على حالٍ من الأحوالِ، وأن الرسولَ عَلَيْهُ اللهِ إنها ذكر هذا التحذيرَ لحالةٍ وقعت معيَّنةً، فَتُشْبِهُ الأحكامَ التي تخْتَلِفُ باختلافِ الأحوالِ، وأنه إذا أصاب المسلمين حاجةٌ واحتاجوا إلى النقدِ فإنه ينبغي أن يُحَذَّرَ من لباسِ هذه المحلقاتِ.

ولكن هذا الجوابُ الأخيرُ فيه ضعفٌ؛ لأن الرَّسُولَ عَلَيْلِكُلْوَلَكِمْ أَجَازُ الذَّهِبُ المقطعُ، ولا فرقَ في تضييقِ النقدِ بين المحلقِ وبين المقطعِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۸۸٤).

فأقربُ الأقوالِ أن يُقالَ: إن هذه الأحايثَ إما منسوخةٌ ، وإما شاذةٌ؛ لمخالفتِها الأحاديثَ الصحيحةَ الدالةَ على الجوازِ.

والقولُ الأخيرُ -أي: القولُ بالشذوذِ- ذَهَب إليه الشيخُ عبدُ العزيزِ بنُ بازِ، والأولُ ذَهَب إليه كثيرٌ من العلماءِ المتقدمين؛ أي: القولُ بأنها منسوخةٌ.

وعلى كلِّ حالٍ: فأنا مطمئنُ القلبِ في جوازِ الخواتمِ والأَساورِ من الذهبِ للنساءِ وأنها ليست بحرام، وحديثُ ابنِ عباسٍ هذا كان في صلاةِ العيدِ، يَقُولُ: جعلْن يُلْقِين الفَتَخَ والخواتيمَ في ثوبِ بلالٍ. وهذا يَدُلُّ على أن الأمرَ كان عندَهم جائزٌ سائغٌ، فكما يَلْبَسْن الخُرْصَ والأقراطَ، يَلْبَسْن هذا الفَتَخَ، والفَتَخُ: نوعٌ من الخواتيم.

قال في الفتح: خاتمٌ يُلْبَسُ في الرِّجلِ. أما عندنا فأكثرُ لُبْسِهُ يَكُونُ في اليدِ، ولا يُعْرَفُ في الرِّجلِ إلا قليلًا.

# قال الحافظُ ابنُ حجرٍ لَحَمْلَاللهُ في «الفتح» (١٠/ ٣٣٠):

- ۞ قولُه: «بابُ الخاتمِ للنساءِ». قال ابنُ بطالٍ: الخاتمُ للنساءِ من جملةِ الحُلِيِّ التي أُبِيحَ لهن.
- وقولُه: «وكان على عائشة خواتيمُ الذهبِ». وصَله ابنُ سعدٍ من طريقِ عمرِ و بنِ أبي عمرٍ و من أبي عمرٍ و من أبي عمرٍ و مولى المطلبِ قال: سألتُ القاسمَ بنَ محمدٍ، فقال: لقد رأيتُ والله عائشةَ تَلْبَسُ المُعَصْفَرَ وتَلْبَسُ خواتيمَ الذهبِ.
- وَ قُولُه: «طاوسٍ عن ابنِ عباسٍ: شهدتُ العيدَ مع النبيِّ ﷺ فصلَّى قبلَ الخطبةِ». سقَط لفظُ: «فصلَّى». من روايةِ المستملي والسرخسي، وهي مرادةٌ ثابتةٌ في أصلِ الحديثِ، فإنه طرفٌ من حديثٍ تقدَّم في صلاةِ العيدِ من طريقِ عبدِ الرزاقِ عن ابنِ جريجِ بسندِه هنا.
- وقولُه: «وزاد ابنُ وهبٍ عن ابن جريجٍ»؛ يعني: بهذا السندِ إلى ابنِ عباسٍ وقد تقدَّم بزيادةٍ موصولة في تفسيرِ سورةِ الممتحنةِ من روايةِ هارونَ بنِ معروفٍ عنِ ابنِ وهبٍ.
- قولُه: «فأتى النساءَ فجعلْن يُلْقِين الفتَخ والخواتيمَ». الفَتَخ بفتح الفاءِ ومثناةٌ فوق،
   بعدَها خاءٌ معجمةٌ. جمعُ فَتْخَةٍ وهي الخواتيمُ التي تَلْبَسُها النساءُ في أصابعِ الرِّجْلين. قاله ابنُ السكيتِ وغيرُه.

وقيل: الخواتيمُ التي لا فصوصَ لها. وقيل: الخواتيمُ الكبارُ كها تقدَّم ذلك من تفسيرِ عبدِ الرزاقِ في كتابِ العيدين مع بسطِ ذلك. انتهى كلامه يَحَلَنهُ.



٥٧- باب الْقَلَائِدِ وَالسِّخَابِ لِلنِّسَاءِ، يَعْنِي قِلَادَةً مِنْ طِيبِ وَسُكً.

٥٨٨١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَهِ عَلَى خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلا بَعْدُ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَت الْمَرْ أَةُ تَصَدَّقُ بِخُرْصِهَا وَسِخَابِهَا (١).

وَلَهُ: ﴿ فَجَعَلَتِ المَرَأَةُ تَصَدَّقُ بِخُرْصِها وسِخَابِها ». وفيها سبَق قال: بالفَتَخِ والخواتيمِ. والسخابُ يكونُ في العنقِ، والخواتمِ تكونُ في أصابعِ اليدين، والفتخُ تكونُ في أصابع الرِّجلين، فكلُّ هذا النساءُ يَلْبَسْنه.

فلو قال قائلٌ: هل يَلْزَمُ من هذا أن المرأةَ تَخْرُجُ يومَ العيدِ متجملةً متحليةً. أو يُقالُ: إن النساءَ كُنَّ يَحْتَجِبْنَ عن الرجالِ فلا يَظْهَرُ من هذا شيءٌ؟

نقول: الظاهرُ هو الأخيرُ، وأنه لا بأسَ أن تَخْرُجُ المرأةُ بجهالِها بشرطِ أن يَكونَ ذلك مستورًا عن الرجالِ.

فإذا قال قائلٌ: أليس ابنُ عباسٍ يَقُولُ: إنها تَصَدَّقُ بخاتمِها، وفَتَخِها.

فكيف علِم بذلك؟

نَقُولُ: علِم بعدَ أن وُضِعَتْ في ثوبِ بلالٍ، ولا يَلْزَمُ من ذلك أن يَكُونَ قد علِم بها قبلَ أن تلقى في ثوبِ بلالٍ.

## \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

٥٨- بَابِ اسْتِعَارَةِ الْقَلَائِدِ.

٥٨٨٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَلَى قَالَتْ: هَلَكَتْ قِلَادَةٌ لِأَسْهَاءَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَلَبِهَا رِجَالًا فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَلَيْسُوا عَلَى وُضُوءٍ فَلَكَرُوا ذَلِكَ للنَّبِيِّ ﷺ وَلَيْسُوا عَلَى وُضُوءٍ فَذَكَرُوا ذَلِكَ للنَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ (").

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۸۸٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣٦٧)

زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ (اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ).

٥٩- باب الْقُرْطِ لِلنَّسَاءِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَرَهُنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بِالصَّدَقَةِ فَرَ أَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ.

٨٨٣ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيٌّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ أَنَّ النَّبِيَ عَلَى عَوْمَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَّالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ؛ فَجَعَلَت الْمَرْأَةُ تُلْقِي قُرْطَهَا.

القلادةُ المذكورةُ في هذا الحديثِ كانت لأسهاءَ وعائشةُ استعارتُها منها، وهذا هو وجهُ الشاهدِ من هذا الحديثِ.

ففيه: دليلٌ على جوازِ الاستعارةِ وأنها ليست من المسائلِ المذمومةِ؛ لأن المستعيرَ لا يُرِيدُ أن يَتَهُلُ النَّ يَنتُفِعَ بالمستعارِ، ثم يَرُدَّه إلى صاحبِه.

ولا بأسَ بالاستعارة ممن لا يَتَأَذَّى بها، فأما من كان يَتَأَذَّى بها وَتَعْرِفُ أنه شحيحٌ، ولا يَمُنُّ عليك أن تَطْلُبَ منه الاستعارة، فإنه لا ينبغي لك أن تُؤْذِيه وتُحْرِجَه؛ لأن الناسَ يَخْتَلِفُون، فمن الناسِ من إذا رأَى أخاه في حاجة عرض عليه العَريَّة بدونِ أن يَطْلُبَ منه، ومن الناسِ من إذا طُلِبت منه الإعارة تجده يتكرَّه ويتَبَرَّمُ ويقولُ: أنا أَذُلُّك على أحسنِ منها عند فلانٍ؛ من أجلِ ألا يَسْتعِيرَ منه، فإذا علِمتَ من حالِه أنه إلى هذا الحدِّ فالأولى ألا تَحْرِجَه.

### \*\*\*

٦٠ - باب السِّخَابِ لِلصِّبْيَانِ.

٥٨٨٤ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْ قَالَ: «أَيْنَ لُكَعُ؟» ثَلَاتًا. ادْعُ الله عَلَيْ فِي سُوقٍ مِنْ أَسُواقِ الْمَدِينَةِ فَانْصَرَفَ فَانْصَرَفْتُ فَقَالَ: «أَيْنَ لُكَعُ؟» ثَلَاتًا. ادْعُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، فَقَالَ النبي عِلَيْ بِيدِهِ هَكَذَا، الْمُعْمَ لِيَّ يَمْشِي وَفِي عُنُقِهِ السِّخَابُ. فَقالَ النبي عِلَيْ بِيدِهِ هَكَذَا، فَقَالَ النبي عَلِيِّ بِيدِهِ هَكَذَا، فَقَالَ الْمُهُمَّ إِنِّي مُنْ عُرِيَّهُ فَأَحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ ""، وَقَالَ أَبُو فَقَالَ الله عَلَيْ مَن الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَعْدَ مَا قال رسول الله عَلَيْ مَا قَالَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٤٢١).



قولُه: «باب السِّخَابِ». السِّخَابُ هو القِلادةُ من وَدَعِ أو شبهه.

وهذا الحديثُ فيها يَبْدُو -واللهُ أعلمُ- أن الرسولَ عَلَيْ قد دُّخَل السَوقَ ومعه الحسنُ، وكان الحسنُ صغيرًا فلما انصرف -وكأنه التفت- لم يَرَ الحسنَ معه فقال: أينَ لُكَعُ. ولُكَعُ هذه في الحسنُ صفة ذمِّ، لكنها تُقالُ في مثلِ هذه المناسباتِ ولا يُرَادُ بها الذمُّ كما يُقالُ: تَرِبتْ يمينُك. أو تَرِبتْ يمينُك. أو تَرِبتْ يمينُك. أو تَرِبتْ يداك، أو تُكِلتْك أمُّك. ولا يُرَادُ بها المعنى، ثم قال: ادعُ الحسنَ؛ أي: صَوِّتْ له، فقام الحسنُ يَمْشِي وفي عنقِه السِّخَابُ، فقال النبيُّ عَلَيْ بيدِه هكذا، ففعَل الصبيُّ كما فعلَ النبيُّ عَلَيْ النبيُّ عَلَيْ النبيُّ عَلَيْ النبيُ عَلَيْ النبيُّ عَلَيْ النبيُّ عَلَيْهُ وقال: «اللهمَّ إني أحِبُه فأحِبَّه وأحِبَّ من أحبَّه» رضي الله عنه.

وهذا من فضائل الحسنِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، وله فضائلٌ كثيرةٌ:

منها: قولُ النبيِّ عَلَيْكَالْقَالِآقَالِيَّا ﴿ إِن ابني هذا سيدٌ وسيُصْلِحُ اللهُ به بين فئتين عظيمتين من المسلمين »(۱).

والعجبُ أن الرافضة يَغْلُون بالحسينِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ والنه أكثرَ مها يُحِبُّون الحسنَ، مع أن الحسنَ أفضلُ منه بلا شكِّ، وكلاهما سيدُ شبابِ أهلِ الجنةِ، لكن لكلِّ درجاتُ مها عمِلوا، ففرقٌ بن من تنازَل عن الخلافةِ للإصلاحِ بين المسلمين وجمع كلمتِهم، وبين من حصَل منه ما حصَل حتى خذَله أقربُ الناسِ إليه، فالذين خرَجوا مع الحسينِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ والمنه هم الذين خذَلوه حتى استولى عليه جنودُ من يُقاتِلونه.

فالحاصلُ: أن هذا الحديثَ فيه من فضائلِ الحسنِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ. وفيه: دليلٌ على أن استعمالَ ما يُرَادُ به الذَّمُّ إذا لم يُرَدْ به الذَّمُّ لا بأسَ به.

وفيه: دليلٌ على التزامِ الصبيانِ والرأفةِ بهم؛ لأن هذا لا شكَّ يُوجِبُ الحنانَ والشفقة، والإنسانُ الذي لا يَرْحَمُ لا يُرحَمُ، فبعضُ الناسِ يَنْفِرُ من الصبيانِ نفورَه من الأسدِ، ولا يواطنُ الصبيانَ أبدًا، ولا يأتُون حولَه، حتى إذا جاءوا لمكانِ الرجالِ انتهرهم وقال: انصرِفوا، فارِقوا، وهذا لا شكَّ خطأُ، فإننا إذا نظرْنا إلى هدي النبيِّ بَمْيُنْ الْمَلَاقَالِيلُ في التزامِ الصبيانِ، ومحبتهم، والتطلفِ معهم، علِمنا كيف يجِبُ أن تكونَ المعاملةُ.

صحيحٌ أنه لا ينبغي للإنسانِ أن يُجَرِّئ الصبيانَ حتى يُسِيئوا الأدب، أما أن يَجْعَلَهم لا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧١٠٩) من حديث أبي بكرة ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ ا

ينظرون إلى الرجالِ ولا الرجالُ ينظرون إليهم وكأن الرجالَ أُسْدٌ عندَهم وهم قططٌ أو فئرانٌ، فهذا خطأٌ، بل الواجبُ أن يُنزِّلَهم منزلتَهم، ويُدْخِلَ عليهم السرورَ من كلِّ وجهٍ.

وفيه: دليلٌ على أنه ينبغي أن نُحِبَّ الحسنَ بنَ علي بنِ أبي طالبٍ محبةً خاصةً؛ لأن الرسولَ دعَى لمن يُحِبُّه فقال: وأُحِبَّ من أُحبَّه. ولكن لا يعني ذلك أن نُقَدِّهَ محبته على محبةِ أبي بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ وأبيه علي والله على والله على المؤمنين على قدرِ منازلِهم، لكنْ يُحِبُّ هذا بصفةٍ خاصةٍ.

وقد مرَّ علينا قاعدةٌ مفيدةٌ جدًّا -قد ذكرناها في عقيدةِ أهلِ السنةِ والجهاعةِ- وهي: أن من تميَّز بميزةٍ خاصةٍ فإن تميزَه هذا لا يَسْتَلْزِمُ تَمَيُّزُهُ على وجهِ الإطلاقِ، فقد يكونُ لبعضِ المفضولين مَزِيَّةٌ تَفْضُلُ الفاضلين، لكن هذا لا يُوجِبُ الفضلَ المطلقَ.

### \* 资源\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ وَعَلَّلْتُهُ:

٦١- باب اللَّمَّتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ.

٥٨٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَكْ قَالَدَة، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

تَابَعَهُ عَمْرٌو: قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةً.

الظاهرُ: أن معنى قولَه: لعَن رسولُ الله؛ أي: دعَى عليهم باللعنِ فقال: «اللهم العنْهم».

والتشبهُ يَشْمَلُ التشبهَ في الملبسِ، والمظهرِ، والممشى، والمنطقِ، فكلَّ من تشبه بالنساءِ في هذا الأمرِ و بالعكسِ فهو داخلٌ في اللعنةِ.

وفي هذا: دليلٌ على أن الشارع يرَى -أو من حكمتِه- وجوبَ التفاوتِ بين الرجالِ والنساءِ، حتى لا يَتَشَبَّه الرجلُ بالمرأةِ والمرأةُ، بالرجلِ، فيكونُ في هذا صفعةٌ للذين يُرِيدُون أن يُسَوُّوا بين الرجالِ والنساءِ، ويَقُولون: يَجِبُ أن نُعْطِيَ المرأةَ الحريةَ كما يُعْطَى الرجلُ سواءً بسواءٍ.

حتى إن بعضَهم -والعياذُ بالله- أنكَر تنصيفَ الميراثِ لها، وتنصيفَها في الديةِ، وما أشبهَ ذلك، اعتراضًا على حكم الله ورسولِه.



فالحاصل: أن هذا الحديث واضحٌ بأن الشرعَ له نظرٌ في أن يَتَمَيْزَ الرجلُ عن المرأةِ في كُلِّ شيءٍ حتى إن الذي يَتَشَبَّهُ يَكُونُ ملعونًا على لسانِ رسولِ الله ﷺ واللعنُ هو الطردُ والإبعادُ عن رحمةِ الله.

وفي هذا: دليلٌ على أن التشبَه من كبائرِ الذنوبِ؛ لأنه لا لعنهَ على صغيرةٍ، فكلُّ ذنبٍ رُتَبَتْ عليه اللعنةُ فهو من كبائرِ الذنوبِ، ولا فرقَ بين أن يَتَشَبَّهَ الرجلُ بالمرأةِ على سبيلِ الجِدِّ أو على سبيلِ الجِدِّ أو على سبيلِ الجِدِّ أو على سبيلِ التمثيلِ -أي: أن يَقُومَ بدوْرِ امرأةٍ - فإن هذا داخلٌ في اللعنةِ.

وَأَخبِثُ مِن هذا وأقبِحُ أَن تَشَبَّهُ المرأةُ بالرجلِ في الجهاعِ وذلك بالمساحقةِ بين النساءِ، أو يَتَشَبَّهُ الرجلُ بالمرأةِ وذلك باللّواطِ -والعياذُ بالله - وأن يَدْعُو إلى نفسِه كها تَدْعُو المرأةُ إلى نفسِها، ويُمكِّنَ الناسَ من نفسِه كها تمكنُ المرأةُ من نفسِها، وهذا يَظْهَرُ كثيرًا في بعضِ الناسِ الذين تَجِدُهم يَلْبَسُون الثيابَ اللينة، ويَتَغَنَّجُون كها تَتَغَنَّجُ النساءُ فهذا من التشبهِ الذميمِ الذي يُفْضِي إلى الفاحشةِ والعياذُ بالله.

ومن التشبه أيضًا: أن يُحَنِّي الرجلُ قدميه أو كفيه، إلا إذا كان لحاجةٍ، فإذا كان لحاجةٍ فلا بأسَ.

\*\*\*

# ثم قال البخاريُّ رَحْلَشْهُ:

٦٢ - باب إِخْرَاجِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِن الْبُيُوتِ.

٥٨٨٦ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بَيُوتِكُمْ». قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فُلَانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا.

قولُه: «فأخرَج النبي عَلَيْة فلانًا». هو أنجشة العبدُ الأسودُ. الذي كان يَتَشَبَّهُ بالنساءِ.

فالحديثُ يَدُلُّ على أنه يَجِبُ إخراجُ المخنثين من البيوتِ، وإخراجُ المترجلاتِ من البيوتِ أيضًا؛ لأن المرأة المترجلة تُفْسِدُ لنساءِ البيتِ، وتُذْهِبُ عنهن الحياء، وربها إذا كانت مترجلة تَعْشَقُ بعض النساءِ، وتحاولُ الفتنة بالسحاقِ أو التقبيلِ أو الضمِّ، وهذا شيءٌ مشاهدٌ، فقد حكى لي بعضُ النساءِ أن بعضَ النساءِ في عرسٍ جعلن يَرْقُصْنَ، فلم تَمْلِكُ إحدى الحاضراتِ نفسَها فقامت تضمُّ هذه الراقصةَ وتُقبِّلُها، فهذه لا شكَّ أنها عجِزتْ أن

تملك نفسها.

وكنتُ أولًا أُهَوِّنُ أمرَ الرقصِ في الأعراسِ، ولكنْ بعدَ هذه القصةِ صرتُ أنهى عنه، وأقولُ: لا رقصَ؛ لأن المرأةَ بالرقصِ تُثِيرُ الكامنَ.

فالمهمُّ أن مثلَ هؤلاءِ النساءِ يُخْرَجْنَ من البيوتِ.

كذلك المخنثين من الرجالِ يُخْرَجُون من البيوتِ؛ لأنهم ضررٌ فإنه يأتي هذا الرجلُ المخنثُ يَحْكِي المرأة بصوتِها ومشيتِها وهيئتِها وهذا فيه البلاء، فإن فيه -أي: في هذا المخنثِ ما في الرجالِ من شهوةِ النساءِ، وهذه فتنةٌ عظيمةٌ، وأشبهُ مثالٍ لهذا المخنثِ المنافقُ، فالمنافقُ يُظْهِرُ الإسلامَ ويُبْطِنُ الكفرَ، وهذا يُظْهِرُ أنه ليس فيه رغبةٌ للنساءِ وأن طبيعتَه طبيعةُ المرأةِ ولكنه فيه البلاءُ.

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَلْلهُ:

٥٨٨٧ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَمُّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ كَانَ غِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ عُنَّتُ فَقَالَ لِغَبْدِ الله أَخِي أُمَّ سَلَمَةَ: يَا عَبْدَ الله إِنْ فَتَحَ اللهُ لَكُمْ غَدًا الطَّائِفَ فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى بُنْتِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ بِثَهَانٍ. فقال النبي ﷺ: «لَا يَدْخُلَنَّ هَوُلَاءِ عَلَيْكُنَّ» (١).

قَالَ أَبُو عَبْد الله: تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ؛ يَعْني: أَرْبَعَ عُكَنِ بَطْنِهَا فَهِي تُقْبِلُ بِهِنَّ.

وَقَوْلُهُ: وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ؛ يَعْنِي: أَطْرَافَ هَذِهِ الْعُكَنِ الأَرْبَعِ لِأَنَّهَا مُحَيِّطَةٌ بِالْجَنَبَيْنِ حَتَّى لَحِقَتْ؛ وَإِنَّمَا قَالَ: بِثَمَانٍ وَلَمْ يَقُلْ ثَمَانِيَةٍ وَوَاحِدُ الأَطْرَافِ طَرَفٌ وَهُوَ ذَكَرٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ ثَمَانِيَةَ أَطْرَافٍ.

وَ قُولُه: "تُقْبِلُ بأربع وتُدْبِرُ بثهانِ". الدقيقُ الذي لا يَكادُ يَعْرِفُه ويُصِلُ إليه أحدٌ جاء من هذا المخنثِ مها يَدُلُ على أن فيه رغبةٌ في النساءِ، ويَنْظُرُ إليهن، ويَتَأَمَّلُ محاسنَهن، لذلك قال النبي عَلَيْالْ اللهِ الله الله على أن هؤلاءِ المخنثين إذا لم يَظْهَرُ النبي عَلَيْالْ اللهِ الله المؤلّف الله المؤلّف الله المؤلّف ولا تَحْتَجِبَ عنه؛ لأنه ليس له منهم رِيبةٌ فلا بأسَ أن يَدْخُلُوا، ولا بأسَ أن تَكْشِفَ له المرأةُ ولا تَحْتَجِبَ عنه؛ لأنه ليس له إربةٌ في النساء، وأما إذا عُلِم بالقرائنِ أن له إربةً فإن الواجبَ ألا يَدْخُلَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۱۸۰).



وفي هذا الحديثِ: دليلٌ على وجوبِ اتقاءِ الفتنةِ، وما يُوصِلُ إليها، ويُشِيرُ إلى ذلك قولُه تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَةَ ﴾ اللاسلامات على أنَّ كلَّ ما يكونُ سببًا للزنا فإن الواجبَ تجنبُه والبعدُ عنه.

وفيه: دليلٌ على العملِ بالقرائنِ، والعملُ بالقرائنِ ثابتٌ، وهو داخلٌ في العملِ بالظنِّ لكنه ظنٌّ مبنيٌّ على قرينةٍ فلا يكونُ من الإثم، ولهذا جاء التعبيرُ في القرآنِ الكريمِ: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُوا اَجْتَبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَنِّ إِنَّ ﴾ [المُحْلَانِ:١٢]. ولم يَقُل: إنَّ كلَّ الظنِّ. ولم يَقُل: اجتنبوا كُلَّ الظنِّ؛ لأن بعضَ الظنِّ يكونُ مبنيًّا على قرائنَ فيُعْمَلُ به.

وهذا يَنْفَعُ الإنسانَ في الحكم على الناس، سواءٌ في مجالِ القضاء، أو في مجالِ المعاملةِ، أو في مجالِ المعاملةِ، أو في غيرِ ذلك، ولا يَخْفَى علينا قصةُ الحكمِ الذي حُكِمَ به في قضيةِ امرأةِ العزيزِ فقد حُكِم بالقرينةِ فقال: ﴿إِن كَانَ قَمِيصُهُ, قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتَ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ, قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتَ وَهُو مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ, قُدَّ مِن دُبُرٍ يَدُلُّ على أنه هو الذي أقبَل عليها فأرادت الدفاع عن نفسِها. ﴿ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ, قُدَّ مِن دُبُرٍ قَلَ القرائنِ. ﴿ فَلَمَّا رَءًا قَمِيصَهُ, قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَانَ الصَّلَاقِينَ ﴿ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الذي كُنَّ ﴾ [اللهُ اللهُ اللهُ على القرائنِ. ﴿ فَلَمَّا رَءًا قَمِيصَهُ, قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَ ﴾ [اللهُ اللهُ اللهُ

وكذلك النبي عَلَيْهَ الْمَالِيْهِ لَمَا فَتَح خيبرَ وسأل عن مالِ حُييٍّ بنِ أَخْطَبَ فقال له أحدُ حاشيتِه: إنه نفِد، أنفدتُه الحروبُ. فقال النبي عَلَيْهُ: «المالُ كثيرٌ العهدُ قريبٌ!!» أي: متى أُجْلِيَ بنو النضيرِ من المدينةِ كي تَأْكُلَه الحروب والمال كثيرٌ، ثم دَفعه إلى الزبيرِ بنِ العوامِ عِيْفُ قال له: اضرِبْه حتى يَدُلَّنا على مكانِ المالِ فلما مسَّه الزبيرُ بالعذابِ قال: انتظر أنا أرى حيي بنَ أخطبَ يَحُومُ حول خَرِبَةٍ -أي: مكانٍ خَرِبٍ- هنا في خيبرَ فدلَّهم على هذا المكانِ فوجدوا مالًا وذهبًا عظيمًا قد دُفِنَ هناك.

وهذا الحديثُ: أيضًا فيه العملُ بالقرائنِ فهذا الرجلُ الذي وصَف المرأةَ بهذا الوصفِ الدقيقِ الذي يَدُلُّ على النساءِ.

فإن قيل: هل من العمل بالقرينة أن المتهم يَجُوزُ ضربُه أو تعذيبُه حتى يُقِرَّ؟ فالجوابُ: نعم إذا كانت هناك قرينةٌ وليس على كلِّ حالٍ، أما أنَّا نَأْخُذُه من السوقِ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان في صحيحه (١٩٩٥).

ونقولُ له: أنت تَعْرِفُ الجريمةَ. نَضْرِبُه فلا، إلا إذا وُجِدَتْ قرينةٌ.

كما أن القولَ الراجحَ بلا شكَّ أنه إذا وُجِدَتْ قرينةٌ تَدُلُّ على صحةِ إقرارِه ثم رجَع عن إقرارِه فإنه لا يُقْبَلُ، فلو أن السارقَ وصَف السَّرِقةَ وقال: سرَقتُ كذا من مكانِ كذا، وفعلتُ كذا.

ووصَفها وصفًا دقيقًا ثم لها رأى أنه سَتُقُطعُ يدُه قال: والله أنا أَرْجِعُ عن إقراري، أنا ما سرَقتُ. نقول: حتى وإن رجَع عن إقرارِه يَجِبُ أن يُقْطَعَ الأن الرجوعَ عن الإقرارِ إنها يُقْبَلُ حيثُ يكونُ الرجوعُ مُحْتَمَلًا، وأما إذا لم يُحْتَمَلُ فلا يُقْبَلُ، قال شيخُ الإسلامِ: لو أنه قُبِلَ الرجوعُ عن الإقرارِ في بابِ الحدودِ ما أُقِيمَ في الدنيا حدٌّ. فكلُّ إنسانٍ إذا رآهم جاءوا بالسيفِ ليتقطعُوا له يديه فسيقولُ: ما سرَقتُ.

### \*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَسَّهُ:

٦٣ - باب قَصِّ الشَّارِبِ.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحْفِي شَارِّبَهُ حَتَّى يُنْظَرَ إِلَى بَيَاضِ الْجِلْدِ، وَيَأْخُذُ هَذَيْنِ، يَعْنِي: بَيْنَ الشَّارِبِ وَاللحْيَةِ.

مُ ٨٨٨٥ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ نَافِع ح. قَالَ أَصْحَابُنَا: عَنِ الْمَكِّيِّ، عَنِ الْمَكِّيِّ، عَنِ النَّائِعِ قَالَ: «مِن الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ».

مَّ ٨٨٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ -: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ» (١).

٦٤ - بابُ تَقْلِيم الأَظْفَارِ.

• ٥٨٩ - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ: سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَسُّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «مِن الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ».

٥٨٩١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ

<sup>(</sup>١) وأخرجه مسلم (٢٥٧).

بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِب، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَار، وَنَتْفُ الْآبَاطِ».

٥٨٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ» (١٠ وَكَانُ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَو اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَهَا فَضَلَ أَخَذَهُ».

٦٥ - بَابِ إِعْفَاءِ اللَّحَى. وعفوا: كثُروا وكثرت أموالُهم.

٥٨٩٣ حَدَّنَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدَهُ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَعْفُوا اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَعْفُوا اللَّحَى».

قولُه في الحديثِ الأولِ: روايةً يُفَسِّرُها الحديثُ رَقْمُ (٥٨٩١) مع أن أهلَ المصطلحِ يَقُولُونَ: إذا قال الراوي: روايةً. فله حكمُ الرفع؛ لأن منتهى روايةِ الصحابيِّ هو الرسولُ ﷺ، والسياقُ الثاني صرَّح فيه أبو هريرةَ بالرفع.

وهذه الأبوابُ التي ذكرَها البخاريُّ تَعَلَّلُهُ ليستُ من بابِ اللباسِ لكنها من بابِ اللباسِ لكنها من بابِ الحُلِيِّ؛ أي: ما يَتَحَلَّى به الإنسانُ ويَتَّصِفُ به.

أُولًا: قصُّ الشاربِ، قال: كان ابنُ عمرَ رُكُ يُحُفِي شاربَه؛ وذلك لأن النبيَّ ﷺ أَمَر بِاحْفاءِ الشاربِ، وإحفاءُ الشاربِ أي: قصُّه على وجهِ المبالغةِ حتى يَبْدُوَ بياضُ الجلدِ، كما كان ابنُ عمرَ -رضيَ اللهُ عنهُ وعن أبيه- يَفْعَلُه.

وأما الأحاديثُ المرفوعةُ فقد أخبر النبيُّ ﷺ أن هذه الخمسَ من الفطرةِ، والفطرةُ هي الشيءُ الذي فُطِرَ الإنسانُ عليه، وهي نوعانِ:

فطرةٌ تقتضي: طهارةَ الباطنِ.

و فطرةٌ تقتضي: طهارة<mark>َ ال</mark>ظاهرِ.

وكلاهما مما تَدْعُو إليه الطبيعةُ البشريةُ السليمةُ.

أما الفطرةُ الأولى: والتي تقتضي طهارةَ الباطنِ فهي فطرةُ الإنسانِ على توحيدِ الله ومنها

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٨٩٢)، ومسلم (٢٥٩) من حديث ابن عمر ركا.

قُولُ النبيِّ بَمْنَالْمَالِيَّا: «كُلُّ مُولُودٍ يُولُدُ عَلَى الفطرةِ» أي: على معرفةِ الله عَنَالُ وتعظيمِه، «فأبواه يُهَوِّدانِه أو يُنصِّرانِه أو يُمَجِّسَانِه» (() وهذه الفطرةُ عامةٌ في كلِّ شيءٍ من ذوي الأرواحِ، سواءٌ من بني آدمَ أو غيرهم، فحتى المخلوقاتِ من غيرِ بني آدمَ مفطورةٌ على معرفةِ الله وعبادتِه وتعظيمِه، قال الله تعالى: ﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَّ الله يَسْجُدُ لَهُ, مَن فِي السَّمَوْتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْسُ وَالْقَمْسُ وَالْقَمْسُ وَالْقَمْسُ وَالْقَمْسُ وَالْقَمْسُ وَالْقَمْسُ وَالْقَمْسُ وَالنَّهُ وَكَيْدِهُمُ وَالْمُخْوَمُ وَالْمَدَابُ ﴾ [المَنْقَالُ وَالشَّحْرُ وَالدَّوَاتُ وَكَيْرُ مِنَ النَّاسِ وَكَيْرُ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَدَابُ ﴾ [المَنْقَلَى: (اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

أما الفطرةُ الأخرى: والتي تقتضي طهارةَ الظاهرِ وهي الحسيةُ فهي هذه الخمسُ:

أُولًا: «الختانُ»، والختانُ يَكُونُ في الذكرِ ويَكُونُ في الأنثى، والختانُ في الذكرِ هو أخذُ القُلْفَةِ وهي الجلدةُ التي تكونُ فوقَ الحَشَفَةِ، وفيه كمالُ الطهارةِ، وفيه أيضًا السلامةُ مما قد يَحْدُثُ من احتقانِ البولِ فيها، والصحيحُ أنه واجبٌ؛ أي: ختانَ الذكرِ؛ لأن فيه تطهيرًا لهذا المكانِ من احتباسِ البولِ فيه.

أما بالنسبةُ للمرأةِ فهو أخذُ الجلدةِ التي فوقَ مَحِلِّ الإيلاجِ، وفي أخذِها فائدةٌ وهي تقليلُ غِلْمَةِ المرأةِ؛ أي: شدةِ الشهوةِ بمعنى أنها تنضبط شهوتُها، فلا تَجْعَلُ عندَها تلك القوةَ التي قد تَحْمِلُها على السوءِ والفحشاءِ.

وقد اختلف العلماء في حكم ختانِ المرأةِ:

فمنهم من أوجب ذلك: وهو المشهورُ من مذهبِ الإمامِ أحمدً.

ومنهم من قال: إنه سنةٌ. وهو الأقربُ، وكان شيخُنا عبدُ الرَّمنِ بنُ سعدي رَخَلَتْهُ يرى في أول طلبِه للعلمِ أن ختانَ المرأةِ واجبٌ وفعلًا ختَن إحدى بناتِه، ولكنه بعد ذلك رأى أنه مستحبٌ.

الثاني: «الاستحدادُ»، وهو حلقُ العانةِ، وسُمِّي استحدادًا؛ لأنه يُزَالُ بالحديدةِ أي: بالموسَى. وفيه فائدةٌ للمثانةِ، وفائدةٌ لها حولَها، ومن فوائده أيضًا عدمُ التلوثِ بالبولِ.

وظاهرُ الحديثِ: أنه لا فرقَ بينَ الرجالِ والنساءِ في أنِ المشرُوعَ بالنسبةِ للُعانةِ هو الاستحدادُ.

وأما الثالثُ: فهو: «نَتْفُ الإِبْطِ». وذلك؛ لأن الآباطَ يَنْبُتُ فيها الشعرُ، والشعرُ يَبْبُتُ فيها الشعرُ، والشعرُ يَجْمَعُ أُوساخًا، فإذا كان في أيامِ الصيفِ وتبللتْ هذه الأوساخَ بالعرقِ صدر منها رائحةٌ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه.



كريهةٌ مضرةٌ بالإنسانِ، ومضرةٌ بمن حولَه.

وقولُ: «نتفُ الآباطِ». خصَّ ذلك بالنتفِ؛ لأن النتفَ أقربُ إلى إضعافِ أصولِ الشعرِ حتى تخفّ شيئًا فشيئًا حتى تُفْقَدَ في النهايةِ.

ولكن بعضَ الناسِ يَقُولُ: أَنا لا أَسْتَطِيعُ أَن أَنْتِفَها. فهل يَجُوزُ أَن أُزِيلَها بطريقِ أخرى؟

فالجوابُ: نعمْ، فإن إزالتَها بطريق أخرى أحسنُ من عدمِهَا، لكن يُنبغي أن يَسْتَعْمِلَ غيرَ الحلق؛ لأن الحلقَ يُقَوِّي أُصولَ الشَّعرِ ويزيدُها كثرةً.

وفي عصرِنا هذا قد وُجِدَ من الأدويةِ الشيءُ الكثيرُ الذي يُسْتَعْمَلُ لإزالةِ هذا الشعرِ.

الرابع: «تقليمُ الأظفارِ»؛ يعني: إزالتُها بالمِقْلَمَة؛ أي: بالمِبْرَاد وهو سكينةٌ صغيرةٌ يُقَلَّمُ بها الظُّفرُ كما يُقْلَمُ القلمُ هذا في الأصلِ، فتقليمُ الأظفارِ من الفطرة؛ لأن بقاءَها طويلة يَعَبِّبُ الوسخَ تحتَها، ويَجْعَلُ الإنسانَ شبيها بالسبع، حيثُ يكونُ طويلَ الأظفارِ، ولهذا قال النبيُ بَمْنُهُ اللَّهُ الظفرُ فَمُدى الحبشةِ» (أفلهذا كانت الفطرةُ إزالةَ الأظفارِ.

ومن العجبِ أن بعض المعجبين بالكفار -ولاسيا من النساء - يتخذون الأظفار، ويُطولونها، وأحيانًا إذا لم تستطع المرأة ذلك اشترت أظفارًا صناعيةً ولبِستْها على يدها، حتى تكونَ كالكافراتِ، -وسبحانَ الله العظيم، مقلبِ القلوبِ - كيف يَسْتَطِيبُ الإنسانُ ما هو مُستخبثُ في الفطرةِ، لولا أن الشيطانَ يُلقِي في قلوبِ بعضِ ضعفاءِ الدينِ محبة الكفارِ وتقليدَهم -والعياذُ بالله - وهذا له خطرُه فمن تشبه بقوم فهو منهم.

فلو قال قائلٌ: هل إزالتُها بغيرِ القَلْمِ جَائزٌ؟

نقولُ: هو جائزٌ بل هو أسهلُ، وقد ورَد في الحديثِ نفسِه: «قصُّ الأظفارِ» أي: بالمقصِّ.

الخامس: «قصُّ الشاربِ»، فقصُّ الشاربِ أيضًا من الفطرةِ؛ وذلك لأن في قصَّه كَالُ الطهارةِ، فالشاربُ إذا شرِب الإنسانُ فلابدَّ أن يَتَنَاولَ شعرُ شاربِه مشروبِه، وهذا الشعرُ أحيانًا يكون متلوثًا بها يُسْتَقْذَرُ ويُسْتَقْبَحُ، فلهذا جاءت الشريعةُ بطلبِ قصِّه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠٧٥)، ومسلم (١٩٦٨) من حديث رافع بن خديج هيك.

الإسلاميِّ وأنه دينٌ كاملٌ من كلِّ وجه -والحمدُ لله الذي هدانا له ونَسْأَلُ اللهَ أن يُثَبَّتنا عليه-. بقِي أن يُقالَ: هل لهذه الأشياءِ وقتٌ محدودٌ؟

والجوابُ: نعم، فقد ثبت في الحديثِ الصحيحِ كما في «صحيحِ مسلمٍ» أن من حديثِ أنسٍ أن النبي على وقَّت لهم في أربع منها -وهي: التي يُمْكِنُ التوقيتُ فيها - ألا تُتُركَ فوقَ أربعين يومًا، وهي: الاستحدادُ، نتفُ الإبْطِ، تقليمُ الأظفارِ، قصُّ الشاربِ، فهذه لا تُتُركُ فوقَ أربعين.

فإن قيل: هل تُزَالُ قبلَ الأربعين؟

فالجوابُ: نعم تُزَالُ قبلَ الأربعين إذا كَثُرَتْ، لكنَّ الحدَّ الأعلى لتركِها هو أربعون يومًا، فلا تُتْرَكُ فوقَ أربعين يومًا.

فإذا قال قائلٌ: هي تَخْتَلِفُ فالناسُ يَخْتَلِفون فيها، وتَخْتَلِفُ أيضًا باختلافِ الزمنِ، فتكونُ في زمنِ الشتاءِ أكثرَ نُمُوَّا منها في زمنِ الصيفِ!

نقولُ: المرجعُ في ذلك إلى طولِها فمتى طالت فَقُصَّها، لكنْ لا تتركْ أكثرَ من أربعين يومًا.

قال العلماءُ: ويَنبغي ألا يَحِيفَ على الأظفارِ في الغزوِ والسفرِ؛ لأنه يَحْتَاجَ إلى الربطِ، وفكِّ الحبالِ، وهذه الأظفار تُفِيدُه، فإذا حاِفَ عليها فلا يَسْتَطِيعُ أن يَعْمَلُ كما كان يَعْمَلُ قبلَ قصِّها.

وكذلك أيضًا نقولُ: لا يَحِيفُ عليها في أيامِ الشتاءِ؛ لأنه إذا حاف عليها في أيامِ الشتاءِ فإنها تَشَقَّقُ فيَتَضَرَّرُ منها ويَتَأَلَّم ولكنْ في أيام الصيفِ الأمرُ هينٌ.

ومها يَتَعَلَّقُ بِالأَظْفَارِ أَن بعضَ الجهالِ يَتَّخِذُ ظُفَرَ الإبهامِ أَو الخِنْصَر فقط ويَجْعَلُه طويلًا فَيُؤَخِّرُه أِيامًا وربها شهورًا، فها هو القولُ في هذا؟

نقولُ: هذا مخالفٌ للسنةِ، وكلُّ هذا خطأٌ ومن تقليدِ غيرِ المسلمين، ومن مخالفةِ الفطرةِ.

وَ قُولُه: "وكان ابنُ عمرَ إذا حَجَّ أَو اعتمر قَبَض عَلَى لَحيتِه فَهَا فَضَلَ أَخَذَه" ذلك أَن ابنَ عمرَ وَلَك أَن الله عَلِيه عمرَ وَلَك أَن الله وَ كَانُ إذا حَجَّ أَو اعتمر يرَى أَنه من تهام الذلِّ الله وَ الله عليه أَزال الإنسانُ رأسَه فعليه أن يزيلَ شيئًا من الجهالِ الثاني؛ لأن الرأسَ جمالٌ للإنسانِ ولهذا كانوا فيها سبَق يتخذونه، ويُدرَجِّلُونه، ويُخسِنُونه، ويُغسِلُونه، ويُنظِّفُونه، يَتَجَمَّلُون به، وكذلك اللحيةُ جمالٌ للرجل،

فكان وللنسخ يَرى أنه من تمامِ الذلِّ الله عَلَيْلُ والتعبدِ له أن يُزِيلَ مما يُجَمِّلُه من لحيتِه كما أزال ما يُجَمِّلُه من رأسِه بالحلقِ، فكان يَقْبِضُ على لحيتِه فما زاد؛ يعني: ما زاد عن القبضةِ أخَذه، والا شكَّ أن هذا اجتهادٌ منه وللنضه، والإنسانُ المجتهدُ قد يُخْطِئُ وقد يُصِيبُ.

ولهذا اختلف العلماءُ رَجَمَهُ ُوللهُ في فعلِ ابنِ عمرَ هذا، هل يُسْتَدَلُّ به، فيُقالُ: يَجُوزُ للإنسانِ أن يَأْخُذَ ما زاد عن القبضةِ أوْ لا يُسْتَدَلُّ به؟

فمن العلماءِ من قال: يُسْتَدَلُّ به، وعلى هذا مشَى أصحابُ الإمامِ أحمدَ المتأخرون، فالمشهورُ من المذهبِ عندَهم أنه يَجُوزُ للإنسانِ أن يَأْخُذَ ما زاد على القبضةِ احتجاجًا بفعلِ ابن عمرَ.

ومن العلماءِ من قال: لا يجوز أن نَحتجَّ بفعلِ ابْنِ عمرَ؛ لأن فعلَ ابنِ عمرَ فعلٌ وقَع من غيرٍ معصومٍ، والنبيُّ ﷺ أَمَر بإعفاءِ اللحيةِ وإرخائِها مطلقًا ولم يستثنِ شيئًا، فكان مقتضى تمامِ الاتباعِ للرسولِ عَلَيْلاَلْلِيْالِيْ أَلَّا نأخذَ شيئًا منها.

فإن قال قائلٌ: إن ابنَ عمرَ ﴿ عَنْ مَعْرُوفٌ بَشَدةِ اتباعِه لرسولِ الله ﷺ، وهو أيضًا أحدُ رواةِ هذا الحديثِ -وهو إعفاءُ اللحى - فيكونُ ﴿ اللهِ عَلَمُ مَن غيرِه؛ لأنه راوي الحديثِ، فراوي الحديثِ أعلمُ بمعناه، فيكونُ من حيثُ العملِ والتطبيقِ أولى بغيرِه؛ لعلمِنا بأنه حريصٌ على اتباع آثارِ النبي ﷺ.

حتى إنه في السفرِ كان إذا وصَل إلى المكانِ الذي نزَل فيه الرسولُ ﷺ لِيَبُولَ نزَل فيه الرسولُ ﷺ لِيَبُولَ نزَل فبال، وذلك من شدةِ تحريه لاتباع السنةِ.

فالجوابُ على ذلك أنه يُقالَ: إن بنَ عمرَ رَفِي بالنسبةِ للعلمِ نحنُ نَعْلَمُ أنه قد يَكُونُ أعلمَ من غيرِه بها روَى، ولكن ما دام اللفظُ بين أيدينا، وليس فيه استثناءٌ، والصورةُ التي يَفْعَلُها ابنُ عمرَ رَفِي تقتضي الاستثناءَ لو كانت جائزة، فلها لم يَرِدْ عن رسولِ الله ﷺ من سنتهِ القوليةِ، والفعليةِ ما يَدُلُ على الجوازِ فإننا لا نُجِيزُه.

وابنُ عمرَ رُفُّ لا نَعْلَمُ أنه كان يَفْعَلُ ذلك في عهدِ النبيِّ ﷺ حتى نقولَ: هذا من بابِ إقرارِ الوحيِ. بل الذي يَظْهَرُ لنا أنه كان يَفْعَلُه بعدَ ذلك؛ لأنه لو كان مع الرسولِ عَلَيْالْمَالِلَّالِلِلِلْ النبيِّ ﷺ قد حجَّ واعتمر والناسُ يتبعونه.

ثم نقولُ: إذا أردْنا أن نَأْخُذَ برأي ابنِ عمرَ على وجهِ الدقةِ فإننا لا نَقُولُ بالجوازِ المطلقِ،

وإنها نُجِيزُه على حسَبِ فعل ابنِ عمرَ وذلك إذا حججْنا أو اعتمرْنا؛ فإذا بَقِينا عن الحجِّ والعمرةِ عشرَ سنواتٍ فلا نَأْخُذُ شيئًا؛ لأن ابنَ عمرَ كان يَفْعَلُ ذلك إذا حجَّ فلم يَقُلِ الرَّاوي: وكان ابنُ عمرَ يَأْخُذُ بل قال: إذا حجَّ أو اعتمر. فإذا أردْنا أن نُطبَّقَ ما فعَله ابنُ عمرَ فليس لنا أن نَتَجَاوَزَ الحالَ التي فعَل فيها هذا الشيءَ وهي حالُ الحجِّ أو العمرةِ.

إذًا فالقولُ الراجحُ في هذه المسألةِ هو ألا نَأْخُذَ منها شيئًا، لا في الحجِّ ولا في العمرةِ؛ لعموم الأدلةِ الدالةِ على الأمرِ بإعفائِها.

فَإِذَا قَالَ قَائلٌ: هذا الفعلُ لم يتفرد به ابن عمر بل عمل به خمسٌ من الصحابة.

فالجوابُ: نقول: ولو عمل بها خسمائة أو خسة آلاف طالها أنه ليس هناك إجماع فلا شك أن الواجب الأخذ بعموم النص.

ولو قَالَ قائلٌ: ألا يُعد سكوت الصحابة على فعله وعدم إنكارهم إجماعًا؟

نقول: لا، لا يُعتبرُ إجماعًا لأنه لَمْ يَشْتَهر؛ ولأن الإجماعُ السكوتي ضعيف؛ لأنه قد يقول قائلٌ: قد يكون لهذا الرجل عذرًا، فالإجماع السكوتي أصلًا فيه خلاف وهو ضعيف، فإنك إذا رأيت إنسانًا عالمًا تعرف فيه التُّقَى، مَرَّةً مخالفًا للشرعِ فإنك تَلْتَمِسُ له عذرًا وتقول: لعلَّه فعله لسببٍ من الأسبابِ وتسكت ولا تنكر.

فهادام فعل ابن عمر لم يشتهر بين الصحابة فهذا لا يُعد إجماعًا.

فإذا قال قائلٌ: أفلا يَكُونُ الأمرُ فيها للاستحبابِ، كها قال به كثيرٌ من العلماءِ؛ يعني: أنه يُسْتَحَبُّ إعفاءُ اللحيةِ وإرخاؤها ولا يَجِبُ؟

فالجوابُ: أن نَقُولَ: لا، لا يَصْلُحُ أن يَكُونَ للاستحبابِ؛ لأن الرسولَ عَلَيْهُ قال: «خالفوا المشركين» (أ. ومخالفةُ المشركين واجبةٌ؛ لأن النبيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: «من تشبَّه بقومٍ فهو منهم» (أ). فإذا كان كذلك فإنه لا يُمْكِنُ أن نقولَ: إنها على سبيل الاستحبابِ.

فإذا قال قائلٌ: أرأيتم لو أن الرجلَ كانت لحيتُه غيرَ متساًويةٍ: فبعضُها طويلٌ، وبعضُها قصيرٌ، وأراد أن يَأْخُذَ الطويلَ ليوازي القصيرَ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٨٩٢)، ومسلم (٢٥٩)، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٥٠)، وأبو داود (٤٠٣١) من حديث ابن عمر راك.

قلنا: هذا لا يَجُوزُ؛ لأن الحديثَ عامٌ، ونَخْشَى أن يدَه تُخْطِئُ فيقصُّ كثيرًا من الزائدِ فيزيدُ الناقصُ، وهكذا يَفْعَلُ فمرةً يَزيدُ هذا ومرةً يَزيدُ هذا حتى يَقْضِيَ عليها كلِّها، وهذا وإن كان لا يَقَعُ لكن ربها يَقَعُ.

المهمُّ: أن الإنسانَ إذا أراد أن يُسَوِّيَها تهامًا كأنها قوسُ قمرٍ فهذا ربها يَتْعَبُ في مساواتِها، وربها تخطئُ يدُه فيزيدُ في الأخذِ فيأخذُ من الثاني وهكذا.

ثم إنا نقولُ: إن أحسنَ ما يَتَحَلَّى به الإنسانُ هو طاعةُ الله؛ لقولِ الله تعالى: ﴿وَلِبَاسُ النَّقَوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ اللَّمُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى بطاعةِ الله وهذا هو الأولى بك، ويُمْكِنُ في هذا الزائدِ أن تَلُويَه بمعنى: أن تَرُدَّه فتُدْخِلَه في اللحيةِ، وإذا فعلتَ هذا فإنه يَبْقَى وجهُك ليس فيه شيءٌ زائدٌ، وحينئذِ يَحْصُلُ التسويةُ بدونِ أن تَقَعَ في مخالفةِ أمرِ النبيِّ ﷺ.

بَقِيَ أَن يُقالَ: ما هو حدُّ الشاربِ؟

الظاهرُ لي: أن حدَّ الشاربِ ما كان على حِذاءِ الشَّفةِ العليا، وما كان على حِذاءِ شَقَّ الفمِ فنازلًا فهو من اللحيةِ، هذا هو أقربُ حدَّ، وقد كان ابنُ عمرَ رُثَّكُ يَقُصُّ حتى هذا؛ أي:أنه لا يَقْتُصِرُ على أعلى الشاربِ واللحيةِ.

بقي الكلامُ على العنفقة وهي الشعراتُ التي بين الشَّفةِ السفلَى وبين اللحيةِ أو بين اللَّقَنِ، وقد ذكر العلماءُ أنها ليست من اللحيةِ وأن الإنسانَ إذا قصَّها أو أزالَها فليس به بأسٌ. وهنا مسألةٌ: وهي دفْنُ ما يُسَنُّ إزالتُه من الأظافرِ، والشُّعورِ، والقُلْفَة في الختانِ، هل هو

نقولُ: كان ابنُ عمرَ رَفِيْكَا يفعل ذلك، وبعضُ العلماءِ قد استدلَّ بقولِه تعالى: ﴿كُمَابَدَأَنَا ۖ أَوَّلَ حَـكَٰقِ نَجُعِيدُهُۥ﴾ [الاَبْنَتَاةِ:١٠٠].

وقال: إن دفنَ ما انفصل من بدنِ الإنسانِ كدفنِ جميعِ البدنِ؛ لأنه سيعادُ يومَ القيامةِ.

ولكنني لا أَعْلَمُ في هذا سنةً عن النبيِّ عَلَيْلِكَالْأَلِكَالِهُ وهذه الأجزاءُ تُعْتَبُرُ في حكمِ المنفصل، ولا يَمْتَنِعُ أَنَّ اللهَ عَجَلَلْ يُعِيدُها يومَ القيامةِ ولو أُلْقِيَت في الأرضِ، كما أن الرجلَ لو تمزَّق بعدَ موتِه وطار في الرِّياحِ وأكلته السِّباعُ، فإنه يُعَادُ.

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ لَحَلَّلُهُ:

٦٦- بَابِ مَا يُذْكَرُ فِي الشَّيْبِ.

٥٨٩٤ - حَدَّثَنَا مُعَلِّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا: أَخَضَبَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: لَمْ يَبْلُغْ الشَّيْبَ إِلَّا قَلِيلًا ".

٥٨٩٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: سُئِلَ أَنسٌ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مَا يَخْضِبُ، لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتِهِ فِي لِحْيَتِهِ.

مَّهُ مَنْ عُنْهَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عُنْهَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَبِ، قَالَ: أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ وَقَبَضَ إِسْرَائِيلُ ثَلَاثَ أَصَابِعَ مِنْ قُصَّةٍ، فِيها شَعْرٌ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِنْ قُصَّةٍ، فَيها شَعْرٌ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ إِذَا أَصَّابَ الْإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِنْ فَصَّةٍ، فَاطَّلَعْتُ فِي الْجُلْجُلِ فَرَأَيْتُ شَعَرَاتٍ حُمْرًا.

٥٨٩٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْهَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سَلَّامٌ، عَنْ عُثْهَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعَرًا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ ﷺ مَخْضُوبًا.

٥٨٩٨- وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا نُصَيْرُ بْنُ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنِ ابْنِ مَوْهَبٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَرْتُهُ شَعَرَ النَّبِيِّ ﷺ أَحْمَرَ.

ظاهرُ حديثِ أُمِّ سلمةَ ﴿ يُخَالِفُ حديثَ أنسٍ فإن أنسَ بنَ مالكِ قال: «لم يَبْلُغِ الشَّيْبُ إِلَّا قليلًا»، وقال: «إنه لم يَبْلُغْ ما يَخْضِبُ»، وقد جَمَع بعضُ العلماءِ بينهها: بأنَ الشَّعْراتِ الحُمْرَ إنها كانت حُمْرًا مِن أثرِ الطِّيبِ، فإن الرسولَ عَلَيْ كان يُحِبُّ الطِّيبَ ويُكُثِرُ منه، وأن هذا ليس من خِضابِ الشَّعرِ؛ لأن الشَّيْبَ في لحيةِ الرسولِ عَلَيْ، وفي رأسِه كان قليلًا.

وما سبَق مِن الأحاديثِ نَقُولُ: الخَمْسُ مِن الفِطْرَةِ المذكورةِ سابقًا: منها: شيءٌ واجبٌ.

ومنها: شيءٌ مُسْتَحَبٌّ.

فالخِتانُ واجبٌ، إما على الرجالِ والنساءِ، وإما على الرجالِ فقط، وقيل: إنه سنةٌ أيضًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٣٤١).



والبقيةُ كلُّها سنةٌ على القولِ الراجحِ، وإن كان ظاهرُ حديثِ أنسٍ في <mark>قولِه: «وقَّت لنا ألَّا</mark> نَتُوْكَ فوقَ أربعينَ» (١): الوجوبَ، وأنه لا يَجُوزُ أن تَبْقَى أكثرَ مِن أربعينَ يومًا.

وأما قَصُّ الشارِبِ، فإن بعضَ أهلِ العلمِ يَقُولُ: إنه واجبٌ أيضًا، كإعفاءِ اللَّحْيَةِ. وبعضُهم يَقُولُ: ليس بواجب.

ولكن إذا نُظِر إلى أن الرسولَ عَلَيْكَالْمَالِيلِ قد قرَنه بإعفاءِ اللَّحْيَةِ، فقال: «خالفُوا المَجُوسَ» (\*)؛ فإن المخالفة لا تَكُونُ إلَّا بفعلِ الشيئينِ جميعًا، وعلى هذا يَتَرَجَّحُ القولُ بوجوبِ قَصِّ الشارِبِ.

وأما حديثُ البابِ الذي معنا، ففيه: هل خَضَب النبيُّ ﷺ شَيْبَه أم لا؟ والظاهرُ: أنه لم يَخْضِبْ.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَالَتُهُ:

٦٧ - باب الْخِضَابِ.

٥٨٩٩ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فِي قَالِ النبي: ﷺ: ﴿ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ ۗ (١).

قولُه: «إن اليهودَ والنصارى لا يَصْبُغُون». الظاهرُ منه: أنهم لا يَصْبُغُون البَياضَ؛ أي: الشيبَ، وليس نفيًا مطلقًا.

وقولُه: «فخالفوهم»؛ أي: اصبَغُوا، وهذا الأمرُ للاستحبابِ، وظاهره: أنه للوجوبِ؛ لأن الأصلَ في مخالفةِ اليهودِ: الوجوبُ، لكن نظرًا إلى أن بعضَ كُبراءِ الصحابةِ وَقَيْهُ. كانوا لا يَخْضِبُون، واشتَهر ذلك بينهم، ولم يُنْكَرُ -يَدُلُّ على أنهم فهِمُوا أن الأمرَ للاستحباب، وليس للوجوب.

وقولُه هنا: «خالفُوهم» يَقْتَضِي جوازَ مُخالفتِهم بكلِّ لَوْنٍ، لكنه قد ورَد ما يَدُلُّ على أنه لا يَجُوزُ الخِضابُ بالسَّوَادِ، وأما بغيرِه مِن الألوانِ فلا بأسَ به؛ وذلك لأن الصَّبْغَ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢١٠٣).

بالسَّوَادِ فيه شيءٌ من المُضَادَّةِ لحكمةِ الله عَلَى الأن لَوْنَ الشبابِ أسودُ، فإذا حوَّلْتَ هذا البَيَاضَ إلى سَوَادٍ، فكأنك تُضَادُ الله عَلَى وكأن فيه شِبْهَ اعتراضٍ على الله عَلَى فلهذا كان الصَّبْغُ بالسَّوَادِ على القولِ الراجحِ محرَّمًا، وإن كان بعضُ العلماءِ قال: إنه مكروهُ.

لكن الصحيحُ: أنه حرامٌ، وأنه لا يَجُوزُ للإنسانِ أن يَصْبُعَ بالسَّوَادِ.

وهناك صَبْغٌ يَكُونُ بِينَ السَّوَادِ والحُمْرَةِ؛ أي: يَكُونُ أدهمًا، بحيث يخلط الكتم بالحنةِ ويُصْبَغُ به، فإن هذا يَجْعَلُ الشَّعَرَ بينَ الأسودِ والأحمِرِ، فلا يَكُونُ داخلًا في النَّهْي.

وظاهرُ النهي عن الصَّبْغ بالسَّوَادِ: أنه عامٌّ للرأسِ واللِّحْيَةِ، وهو كذلك، لاسيها أن سببَ الحديثِ: أن أبا قُحافَةً جِيءَ به إلى النبيِّ ﷺ يومَ الفتحِ ورأسُه كالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فقال: «غيِّرُوا هذا الشَّيْبَ وجنَّبُوه السَّوادَ» (١)

### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

<del>٦٨ - باب الْجَعْدِ</del>.

مَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ عَنْ إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ ﴿ عَنْ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ، وَلاَ بِالْقَصِيرِ، وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلاَ بِالسَّبْطِ، بَعَثَهُ اللهُ عَلَى رَأْسٍ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَتَوَفَّاهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ مِنَّ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءً ".

أنسُ بنُ مالكٍ وليُنهُ: هو خادمُ رسولِ الله ﷺ، ويَعْرِفُ مِن صفاتِه ما لا يَعْرِفُه كثيرٌ مِن الناسِ، فقد وصَفاتٍ خُلِقِيَّةٍ.

فقال في الخِلْقِيَّةِ: «ليس بالطويلِ البائنِ»؛ يَعْنِي: الطويلَ البَيِّنَ طولِ، وليس بالقَصيرِ؛ أي: أنه مَرْبُوعٌ، ولكنه للطُّولِ أقرَبُ كَالْيَالْمَالِآوَالِكِلْ.

أنم قَالَ: «وليس بالأبيضِ الأُمْهَقِ، وليس بالآدَمِ»؛ أي: ليس أسودَ أو أَسْمَرَ 🗘 ثُمْ مَرَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢١٠٢) من حديث جابر بن عبد الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٣٤٧).



يَمِيلُ للسَّوَادِ، وليس بالأبيضِ الخالصِ، ولكنه كان أَزْهَرَ اللَّوْنِ عَلَيْلَاللَاللَاللَاللَاللَا

وأما قولُه: «بَعثه اللهُ على رأسِ أربعينَ». فهذا مِن صفاتِه الخِلْقِيَّةِ، فإنه ﷺ رسولُ ربِّ العالمينَ، بُعِثِ على رأسِ أربعينَ سنةً؛ أي: عندَ استكمالِ القُوَّةِ والكمالِ.

وقولُه: «أقامَ بمكَّةَ عَشْرَ سَنينَ، وبالمدينةِ عَشْرَ سنينَ». هذا فيه نَظَرُ، فإن إقامتَه بمكَّةَ كانت ثلاث عَشْرَةَ سنةً؛ لأنه بالاتفاقِ مات وله ثلاثُ وستونَ سنةً، فلعله أرَاد أنه أقامَ بمكَّةَ عَشْرَ سنينَ بعدَ أن بَلَّغَ الرسالةَ، وقامَ بأعبائِها والدعوةِ إليها، وتوفَّاه الله على رأسِ ستينَ سنةً.

والصوابُ: أنه مات على رأسِ ثلاثٍ وستينَ سنةً، ولكن هذا مِن بابٍ حَذْفِ الكَسْرِ، فإن العربَ أحيانًا يَحْذِفُون الكَسْرَ ويَعُدُّون: إما مِن العَقْدِ الذي يَسْبِقُ الكَسْرَ، وإما مِن العَقْدِ الذي يَلِيه، فإلى أيِّهما أقربُ أضافُوه، وهنا هو أقربُ للستينَ مِن السبعين فلهذا قَالَ: على رأسِ ستينَ سنةً.

وقولُه: «وليس في رأسِه ولحيتِه عشرونَ شَعْرَةً بيضاءَ». يُطَابِقُ ما سَبَقَ مِن أَنه لو شَاءَ أَن يَعُدَّها لعدَّها، فلم يكن فيه -صلوات الله وسلامه عليه- إلَّا شَعَراتٍ قليلةً بيضاءَ.

### \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَعَلَّلُهُ:

٥٩٠١ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْهَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرًاءَ مِنْ النَّبِيِّ ﷺ فَالَ بَعْضُ أَصْحَابِي، عَنْ مَالِكِ: إِنَّ جُمَّتَهُ لَتَضْرِبُ قَرِيبًا مِنْ مَنْكِبَيْهِ.

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ مَا حَدَّثَ بِهِ قَطُّ إِلَّا ضَحِكَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٣٣٧).

تَابِعَه شُعْبَةُ: شَعَرُهُ يَبْلُغُ شَحْمَةً أُذُنَيْهِ.

مَّ مَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ وَهُ اللهُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ وَهُ اللهُ وَرُسُكُ اللهُ عَنْ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أَدْم رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «أُرانِي الليْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ اللمَمِ قَدْ رَجَّلَهَا فَهِي تَقْطُرُ مَاءً مُتَكِنًا عَلَى رَجُلَيْنِ - أَوْ الرِّجَالِ، ولَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ اللمَمِ قَدْ رَجَّلَهَا فَهِي تَقْطُرُ مَاءً مُتَكِنًا عَلَى رَجُلَيْنِ - أَوْ الرِّجَالِ، ولَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ اللمَمِ قَدْ رَجَّلَهَا فَهِي تَقْطُرُ مَاءً مُتَكِنًا عَلَى رَجُلَيْنِ - أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنٍ - يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. وَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ الْمَسِيحُ النَّمُ الدَّجَالُ» (اللهُ عَنْ اللهُ عَوْرِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ الْمُسِيحُ اللهُ المَّالِي اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ عَلَى الْمُسِيحُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُسِيحُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٥٩٠٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا حِبَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ (").

١٩٠٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ: كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُ النَّبِيِّ عَنْ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُ النَّبِيِّ عَنْ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُ النَّبِيِّ عَنْ كَانَيْدِ.

٥٩٠٥ – حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةً قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ عِنْ عَنْ شَعَرِ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: كَانَ شَعَرُ رَسُولِ الله ﷺ رَجِلًا لَيْسَ بِالسَّبِطِ وَلاَ الْجَعْدِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ (").

١٩٠٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ضَخْمَ الْنَيدِينِ لَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَكَانَ شَعَرُ النَّبِيِّ ﷺ رَجِلًا لا جَعْدَ وَلاَ سَبِطَ.

٥٩٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْهَانِ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ هِنْ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ضَخْمَ الْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، حَسَنَ الْوَجْهِ، لَمْ أَرَ بَعْدَهُ وَلاَ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَكَانَ بَسِطَ الْكَقَيْنِ.

٥٩٠٨ ، ٥٩٠٩ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِي، حَدَّثَنَا هَيَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، أَوْ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ضَخْمَ الْقَدَمَيْنِ، حَسَنَ الْوَجْهِ، لَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ.

<sup>(</sup>۱<mark>)</mark> أخرجه مسلم (۱۷۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٣٣٨).



٥٩١٠ - وَقَالَ هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ شَثْنَ الْقَدَمَيْنِ وَالْكَفَّيْنِ.

النَّبِيُّ ﷺ ضَخْمَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ لَمْ أَرَ بَعْدَهُ شَبَهًا لَهُ.

َ وَلُه: ﴿حَدَّثنَي عَمْرُو بَنُ عَلِيِّ، حَدَّثنا مُعاذُ بن هانيٍ، حدثنا همَّامٌ، حدَّثنا قتادةُ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، أو عن رجل، عن أبي هريرةَ».

# قَالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ يَحَلَنْهُ في «الفتح» (١٠/ ٣٥٨-٣٦٠):

هذه الزيادة لا تأثيرً لها في صحةِ الصحديث؛ لأن الذين جزَمُوا بكونِ الحديثِ عن قتادةً، عن أنسٍ أَضْبَطُ وأَتْقَنُ مِن مُعاذِ بنِ هانئٍ، وهم حِبَّانُ بنُ هِلالٍ، وموسى بنُ إسماعيلَ، كما هنا، وكذا جريرُ بنُ حازِم كما مضى ومَعْمَرٌ كما سيأتي، حيث جزَما به عن قتادة، عن أنسِ، ويُحْتَمَلُ أن يَكُونَ عندً قتادةً مِن الوَجْهَينِ.

والرجلُ المُبْهَمُ: يُحْتَمَلُ أَن يَكُون هو سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، قد أَخرَج ابنُ سَعْدٍ من روايتِه، عن أبي هريرة نحوه، وقتادة معروف بالرواية عن سعيدِ بن المسيَّب، وجوز الكرْمَانِيُّ أَن يكونَ الحديثُ مِن مسندِ أبي هريرة وإنها وقع التردُّدُ في الراوي: هل هو أنسُ أو رجلٌ مُبْهَمٌ. ثم رجَّح كونَ التردُّدِ، في كونِه مِن مسندِ أنسِ أو من مسندِ أبي هريرة: بأن أنسًا خادمُ النبيِّ عَلَيْ، وهو أَعْرَفُ بوصفِه من غيرِه فَبَعُدَ أَن يَرْوِيَ عن رجل، عن صحابيِّ آخرَ هو أقلُّ مُلازَمة له منه.اهـ. وكلامُه الأخيرُ لا يَحْتَمِلُه السياقُ أصلًا، وإنها الاحتهالُ البعيدُ ما ذكره أولًا.

والحقُّ: أن التردُّدَ فيه مِن مُعاذِ بن هانئ؛ هل حدَّثه به همَّامٌ، عن قتادةَ، عن أنسٍ، أو عن قتادةَ، عن أبي أو عن قتادةَ، عن رجل، عن أبي هريرةَ؟ وبهذا جزَم أبو مسعودٍ، والحُمْيدِيُّ، والمزِّيُّ، وغيرُهم مِن الحُفَّاظِ.

وَ قُولُه: «وقال هشامُ -هو ابنُ يوسفَ- عن مَعْمَرٍ، عن قتادة، عن أنسٍ: كان النبيُّ ﷺ شَثْنَ الكفَّينِ والقدمَينِ». هذا التعليقُ وصَلَه الإسهاعيليُّ مِن طريقِ عليِّ بنِ بَحْرٍ، عن هشامِ بنِ يوسفَ به سواءٌ، وكذا أخرَجه يَعْقُوبُ بنُ سُفيانَ، عن مَهْدِيِّ ابنِ

أبي مَهْدِيِّ، عن هشام بنِ يوسفَ.

وقولُه: «شَشْنَ» -بفتح المعجمة، وسكونِ المثلثة. وبكسرِها، بعدَها نونٌ-؛ أي: غليظ الأصابع والراحة، قال ابنُ بَطَّالٍ: كانت كَفَّه ﷺ ممتلئة لحمًا، غيرَ أنها معَ ضخامتها كانت ليَّنة، كما تقدَّم في حديثِ أنس؛ يعني: الذي مضى في المناقبِ: «مَا مَسَسْتُ حريرًا ألينَ مِن كَفِّه ﷺ". قَالَ: وأما قُولُ الأَصْمَعِيِّ الشَّشْنُ: غِلَظُ الكَفِّ معَ خواتِم، فلم يُوافَقْ على تفسيرِه بالخُشونَة، والذي فسَّره به الخليلُ وأبو عبيدٍ: أَوْلَ، ويُؤيِّدُه: قُولُه في الرواية الأُخرى: «ضخمَ الكفَّينِ والقدمَينِ» قال ابنُ بَطَّالٍ: وعلى تقديرِ تسليمِ ما فسِّر الأَصْمَعِيُّ به الشَّشْنَ، يُحْتَمَلُ أن يَكُونَ أنسٌ وصَف حالَتيْ كفِّ النبيِّ مَنْ فكان إذا عمل بكفّه في الجهادِ أو في مِهْنَةِ أهلِه صار كَفُّه خَشْنًا؛ للعارَضِ المذكورِ، وإذا ترَكُ ذلك رجَع كَفَّه إلى أصل جِبِلَتِه من النُّعُومَةِ. واللهُ أعلمُ.

وقال عِياضُ: فسَّر أبو عبيد: الشَّمْنَ. بالغِلَظِ معَ القِصَرِ، وتُعُقِّب بأنه ثبَت في وصفِه ﷺ: أنه كان سابلَ الأطرافِ. قلتُ: ويُؤيِّدُه قولُه في روايةِ أبي النُّعْمَانِ في البابِ: «كان بَسْطَ الكفَّينِ» بتقديم المهملةِ «كان بَسْطَ الكفَّينِ» بتقديم المهملةِ

على الموحَّدةِ، وهو موافقٌ لوصفِها باللينِ.

قَالَ عِياضٌ: وفي رواية المَرْوَزِيِّ: «سَبِطَ أو بَسْطَ» بالشكّ.

والتحقيقُ في «الشَّمْنِ» أنه اللفظُ مِن غَير قيدٍ قصرٍ وَلَا خُشُونَةٍ وَقَد نَقَلَ ابنُ خَالُويهِ: أن الأَصْمَعِيَّ لما فسَّر الشنن بما مضَى، قيل له: إنه ورَد في صفة النبيِّ عَيْقَةِ فآلى على نفسِه أنه لا يُفسِّرُ شيئًا في الحديثِ.اهـ. ومجيئُ «شَمْنِ الكفَّينِ» بدلَ «سِبَطَ الكفَّينِ، أو بَسْطَ الكفَينِ» قال: دالٌ على أن المرادَ وصف الخِلْقَةِ، وأما مَن فسَّره: ببَسْطِ العطاء، فإنه وإن كان الواقعُ كذلك، لكن ليس مرادًا هنا.

وَ قُولُه: «وقال أبو هلال: أُنبأنا قتادةً، عن أنس، أو جَابِر: كان النبيُّ ﷺ ضَخْمَ الكَفَّينِ والقدمَينِ لم أرَ بعدَه شبيهًا له». هذا التعليقُ وصَله البيهقيُّ في «الدلائل»، ووقع لنا بعلوِّ في «فوائدِ العِيْسَويِّ»، كلاهما مِن طريقِ أبي سلمةَ: موسى بنِ إسماعيلَ التَّبُوذَكِيِّ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۹۷۳)، ومسلم (۲۳۳۰).



حدَّثنا أبو هِلالٍ: به، وأبو هلالٍ اسمه: محمدُ بنُ سُلَيمِ الرَّاسِبِيِّ -بكسرِ المهملةِ والموحَّدةِ -: بَصْرِيُّ صدوقٌ، وقد ضعَّفه مِن قِبَلِ حِفْظِه، فلا تأثيرَ لشكِّه أيضًا، وقد بَيَّنَتْ إحدى رواياتِ جريرِ بنِ حازم صحةَ الحديثِ، بتصريح قتادةَ بسماعِه له من أنس.

وكأن المصنفَ أراد بسياقِ هذه الطُّرُقِ: بيانَ الاختلافِ فيه على قتادةً، وأنه لا تأثيرَ له ولا يَقْدَحُ في صحةِ الحديثِ [كلُّ رواياتِ قتادةَ بالعنعنةِ في الصحيحينِ محمولةٌ على الاتصالِ؛ لأنه مِن شرطِ الشيخينِ الاتصالِ، فليس في الصحيحينِ شيءٌ غيرَ متصل]. وخَفِيَ مُرادُه على بعضِ الناسِ، فقال: هذه الرواياتُ الواردةُ في صفةِ الكفينِ والقدمينِ لا تَعَلُّقَ لها بالترجمة.

وجوابُه: أنها كلَّها حديثٌ واحدٌ اختَلَفَت رواتُه بالزيادةِ فيه والنَّقْصِ، والمرادُ منه بالأصالةِ: صفةُ الشَّعَرِ، وما عدا ذلك فهو تَبَعٌ، واللهُ أعلمُ. انتهى كلامُه يَخَلِّلهُ.

### \*\*\*\*

# ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحْلَلْتُهُ:

٥٩١٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رُكُ فَلَاكُرُوا الدَّجَّالَ، فَقَالَ: إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: كَافِرٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعْهُ قَالَ: ذَاكَ وَلَكِنَّهُ قَالَ: أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ، وَأَمَّا مُوسَى فَرَجُلٌ آدَمُ جَعْدٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَحْطُومٍ بِخُلْبَةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَانْ حَدَرَ فِي الْوَادِي يُلبِّي (١).

الشاهدُ مِن هذا الحديثِ قولُه: «جَعْدٌ». وهذه المسألةُ -أعني: جُعُودَةَ الشَّعَرِ أَو كُونَه سَبِطًا - مِن الأمورِ الجِبِلِيَّةِ التي هي مِن خَلْقِ الله وَ الله وَ الله الله الله الله الله عَلَا، فليس للإنسانِ فيها حيلةٌ، نعم يُوجَدُ الآنَ أدويةُ يمكن أن تَجْعَلَ الشَّعَرَ جَعْدًا، أو تَجْعَلَه سَبطًا، لكن في الأصل هو مِن الله، إلَّا أنهم يَقُولُون: إن الجُعُودَةَ تَدُلُّ على القوَّةِ وعلى الكمالِ والنشاطِ، وهذا ليس ببعيد؛ لأن الشَّعَرَ إذا كان مُتَجَعِّدًا، فلاشك أن ذلك يَدُلُّ على أنه قويٌ، وقُوَّ الشَّعرِ تَدُلُّ على قُوةِ البَدَنِ مِن باب أَوْلَى.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَمْلَتْهُ:

٦٩ - باب التَّلْبيدِ.

٩١٤ ٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَهَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله، أَنَّ عَبْدَ الله، أَنَّ عَبْدَ الله، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ عِيْنِ يَقُولُ: مَنْ ضَفَّرَ فَلْيَحْلِقْ، وَلاَ تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ مُلَبِّدًا.

٥٩١٥ - حَدَّثَني حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَسُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّدًا يَقُولُ: «لَبَيْكَ اللهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لاَ شَرِيكَ اللهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ». لاَ يَزِيدُ عَلَى هَؤُلاَءِ الْكَلِهَاتِ (اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

٩١٦ - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ الله وَ وَلَمْ تَحْلل أَنْتَ مِنْ الله وَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلل أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟! قَالَ: «إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَذْبِي، فَلاَ أُحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ» (").

وَ قُولُه: «بابُ التَّلْبِيدِ». التَّلْبِيدُ: هو أَن يُوضَعَ شيءٌ على الرأسِ، كالعسلِ وشِبْهِه؛ ليَتَماسَكَ بعضُه ببعض، ولا يكونُ شَعِتًا، وقد فعَله النبيُّ ﷺ في حَجِّه؛ لأنه عزَم على ألَّا يَحِلَّ إلَّا يومَ النَّحْرِ، وهو قد أحرَم في خمسةٍ وعشرينَ مِن ذي القَعْدَةِ، مما يَدُنُ على أنه سيظُلُّ باقيًا على إحرامِه لمدةِ خمسةَ عَشَر يومًا، فلبَّد رأسَه عَلَيْلِكَالْوَالِيلِا؛ لئلا يَكُونَ شَعِتًا، ولئلا يَكُونَ فيه ما يُؤْذِيه.

وفيه: دليلٌ على أن الحِنَّاءَ الذي تَضَعُه المرأةُ على رأسِها: جائزٌ، وأنها إذا تَوَضَّأَت ومسَحَت عليه، فلا بأسَ، وهذا هو القياسُ؛ يعني: لا يَلْزَمُها أن تُزِيلَه عن رأسِها؛ لأن النبيَّ عَلَيْ كان يَتَوَضَّأُ ويَمْسَحُ رأسَه وهو مُلَبَّدٌ.

ولأن طهارةَ الرأسِ طهارةُ مَسْحٍ مُخَفَّفَةٍ، ولأنه قد جاءَتِ السنةُ بجوازِ مَسْحِ المرأةِ على خارِها، معَ أنه مُنْفَصِلٌ، فالمسحُ على المُلَبَّدِ مِن بابِ أَوْلَى.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٢٢٩).



وصحَّتِ السنةُ أيضًا: بمَسْحِ الرجل على عِمامَتِه''، وهي مُنْفَصِلَةُ، وتَمْنَعُ وصولَ الماءِ، مها يَدُلُّ على أن هذا لا إشكالَ فيه.

وقد كان النساءُ يَسْأَلْنَ كثيرًا عن هذه المسألةِ، وهذا هو جوابُها: فلا بأسَ أن يكونَ على رأسِ المرأةِ شيءٌ تَتَجَمَّلُ به، ويَمْنَعُ وصولَ الهاءِ، ولا يَضُرُّها ذلك.

وفيه أيضًا: دليلٌ على تقليدِ الهَدْيِ، وتقليدُ الهَدْيِ: هُو أَن يُجْعَلَ فِي عُنُقِها قِلادَةٌ تُوضَعُ فيها النِّعَالُ، وأيدِي القِرَبِ الباليَةِ؛ ليُعْلَمَ أَن هذا هَدْيٌ، فيُحْتَرَمُ، ويُتَبَعُ ليُأْكَلَ منه، وكان النبيُّ عَلَيْهُ يُقلِّدُ الهَدْيَ؛ أي: الإبلَ والغنم، ويُشْعِرُ الإبلَ، وإشعارُ الإبل: أن يُشَقَّ جانبَ سنامِها، حتى يَسِيلَ منه الدَّمُ، فإذا سالَ الدَّمُ على الشَّعرِ وتجمَّد عُلِم أَن هذه البعيرَ هَدْيٌ، فتُحْتَرَمُ وتُتَبَعُ، أما الغنمُ فلا تُشْعَرُ؛ لأنه ليس له ما يَقِي إشعارَها من الوصولِ إلى العَظْم.

وَفِي قوله ﷺ: «فلا أُحِلُّ حتَّى أَنْحَرَ». رَدُّ لقولِ مَن قال مِن أهلِ العلمِ: إنه يَجُوزُ للمُتَمَتِّع والقارِنِ أن يَذْبَحَا الهَدْيَ قبلَ العيدِ.

ووجهُ ذلكَ: أنه لو كان ذلك يَجُوزُ؛ لَذبحَ النبيُّ ﷺ هَدْيَه ثم أحلَّ؛ لأن ذلك أطيبُ لقلوبِ الصحابةِ وَلَيْهُم، فلما لم يَفْعَلْ عُلِم أن هذا لا يَصِحُّ؛ أي: لا يَصِحُّ للمُتَمَتِّعِ والقارِنِ أَن يَدْبَحَا هَدْيَهما قبلَ يومِ العيدِ، سواءٌ ساقا الهَدْيَ أم لم يَسُوقا.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لِللهُ:

٧٠- باب الْفَرْقِ.

١٩ ٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَظَّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيهَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ، فَسَدَلَ النَّبِيُ ﷺ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ» (١).

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك البخاري (٢٠٥) من حديث عمرو بن أمية الضمري، ومسلم (٢٧٥) من حديث المغيرة بن شعبة. (٢) أخرجه مسلم (٢٣٣٦).

٥٩١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَعَبْدُ الله بْنُ رَجَاءٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ النَّبِيِّ عِي وَهُوَ مُحْرَمٌ".

قَالَ عَبْدُ الله: فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ ﷺ.

أَن يَعْلَلْهُ: «بابُ الفَرْقِ». بفتحِ الفاءِ، وسكون الراءِ، بعدَها قافٌ؛ أي: قَسْمِه شُعَرَ الرأسِ بالمَفْرِقِ: وهو وَسَطُ الرأسُ.

🗘 قولُه: «كان النبيُّ ﷺ يُحِبُّ موافقةَ أهلِ الكتابِ». اليهودِ؛ استئلافًا لهم، فيما لم

قولُه: «وكان أهلُ الكتابِ يَسْدِلُون». بفتح التحتانية، وسكون السينِ، وكسرِ الدالِ: المهملتينِ؛ أي: يُرْسِلُون أَشْعارَهم وضَبَطه الدِّمْيَاطِيُّ في «حاشيته على الصحيح " بالضمّ ، يُقالُ: سدَل ثوبَه يَسْدُلُه؛ أي: أَرْخَاه. وشَعْرُه مُنْسَدِلٌ، وكذا ضبطه المُنْذِريُّ في «حاشيةِ السننِ» كما نَزَّلَ عليه شيخُنا، قولُه: «وكان المشركون». عبدةُ الأوثانِ من قريشِ. «يَفْرُقُون» بفتح التحتانيةِ، وسكونِ الفاءِ، وضمِّ الراءِ. «رُءُوسَهم» يَقْسِمُون شَعَرَها من وَسَطِها «فسدَلَ النبيُّ عَلَيْة ناصيتَه» موافقةً لأهل الكتاب، «ثم فرَق بعدُ» وفي روايةِ مَعْمَرٍ: «ثم أمَر بالفَرْقِ، ففرَق، فكان أخرَ الأمرينِ».

ورُوِي أن الصحابةَ ولَهُ كَانَ منهم من يَفْرُقُ، ومنهم من كان يَسْدِلُ، ولم يَعِبْ بعضُهم على بعضٍ، وصحَّ أنه ﷺ كان له لِمَّة فإن انفَرَقت فرَقها، وإلَّا تركها.

قال النوويُّ: الصحيحُ جوازُ الفَرْقِ والسَّدْلِ. انتهى كلامه.

تَبَيّن مِن هذا الحديثِ: أن النبيّ لِمَلْنَالْفَالْأَوْالِيلِ كان أُولَ ما قدِم المدينةَ يُحِبُّ موافقةَ أهل الكتابِ فيها لم يُؤْمَرْ فيه بضدِّه، وأنهم كانوا يَسْدِلُون؛ أي: يَجْعَلُون شُعُورَهم وَجْهًا واحدًا إلى الوراءِ، فكان يَفْعَلُ مثلَهم، وكان المشركون يَفْرُقُون.

ومِن المعلوم: أنَّ موافقةَ أهل الكتابِ أقربُ للصوابِ؛ لأنهم على كتابٍ، بخلافِ المشركين، فكانَ يَسْدِلُ، ثم لها أَسلَم الناسُ في آخرِ الأمرِ صار يَفْرُقُ عَلَيْلَافَالْاَوَالِيلا ؛ لأنه

<sup>&</sup>lt;mark>(۱) أخ</mark>رجه مسلم (۱۱۹۰).



قد زال الوصفُ الذي يُحِبُّ الابتعادَ عنهم به، وهو الشرْكُ، فصارت السنةُ فيمن اتَّخَذَ الشَّعْرَ أَن يَفْرُقَ؛ أي: يَجْعَلَ شَعَرَه قسمَينِ: قسمًا إلى اليمينِ وقسمًا إلى اليسارِ، فيكُونُ الذي فوقَ الرأسِ يَذْهَبُ إلى الخلفِ، هذا هو السنةُ، وقد كان الناسُ فيها سبَق -فيها نَعْلَمُ. يَفْرُقُون، وكذلك النساءُ كنَّ يَفْرُقْنَ.

وأما السَّدْلُ، فهو مها تركه النبيُّ ﷺ.

## قَالَ الحافظُ ابنُ حجر تَحَلِّلهُ في «الفتح» (١٠/ ٣٦١):

وقد تقدَّم في الهِ جُرَةِ وغيرِها، واختُلِف على مَعْمَرٍ في وصلِه إبراهيمُ بنُ سَعْدٍ ويونسُ، وقد تقدَّم في الهِ جُرَةِ وغيرِها، واختُلِف على مَعْمَرٍ في وصلِه وإرسالِه، قَالَ عبدُ الرزاقِ في «مصنفِه»: أنبأنا مَعْمَرُ عن الزهريِّ، عن عبيدِ الله: لها قدِم رسولُ الله ﷺ المدينة ... فذكره مرسلًا، وكذا أرسَله مالكُ، حيث أخرَجه في «الموطأِ»، عن زيادِ بنِ سَعْدٍ، عن الزهريِّ، ولم يَذْكُرْ مَن فوقه.

[وقد سبَق لنا أن مثلَ هذا لا يُعَدُّ قَدحًا؛ أي: إذا ذُكِر الحديثُ مرسلًا، وقد وُصِل في طريقٍ آخرَ، أو في سياقٍ آخرَ؛ لأن احتمالَ الانقطاعِ قد زالَ بؤرُودِه متصلًا مِن وجهٍ آخرَ.

فإذا قال قائلٌ: لماذا يَحْذِفُ الراوي الرجلَ الذي بينَه وبينَ الرسولِ ﷺ؟

نقول: هذا كما نَفْعَلُ نحن الآنَ، فَنَقُولُ في موعظةٍ مثلًا: قَالَ النبيُّ ﷺ: «مَن أَحْدَثَ في أَمْرِنا هذا ما ليس منه فهو رَدُّا» فيكُونُ هذا الراوي قد تكلَّم به بدونِ سندٍ وجَزَمَ به؛ لأنه صحيحٌ عندَه.

فالمهمُّ: أنه إذا جاءَ حديثٌ مثلُ هذا، يُرْوَى موقوفًا مِن طريقٍ ومرفوعًا مِن طريقٍ آخرَ، أو مرسلًا مِن طريقٍ، ومتصلًا من آخرَ، فإن هذا لا يَقْدَحُ في صحتِه، ولا يُعَدُّ هذا اقترانًا؛ لأن الجمعَ هنا مُمْكِنٌ ٢٠٠٠.

ثُمَّ قَالَ الحافظُ رَحَمْ لَللهُ:

قولُه: «كان يُحِبُّ موافقةَ أهلِ الكتابِ فيما لم يُؤْمَرْ فيه». في روايةِ مَعْمَرٍ: «وكان

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَحَلَّلته.

إذا شكَّ في أمرٍ لم يُؤْمَرُ فيه بشيءٍ صنعَ ما يَصْنَعُ أهلُ الكتابِ».

وكسرِ الدالِ الكتابِ يَسْدِلُون أشعارَهم». بَسكونِ السينِ، وكسرِ الدالِ المهملتينِ؛ أي: يُرْسِلُونها.

وَ قُولُه: "وكان المشركون يَفْرُقُون". هو بسكونِ الفاءِ، وضمِّ الراءِ، وقد شدَّدها بعضُهم. حكاه عياضٌ قال: والتخفيفُ أشهرُ. وكذا في قولِه: "ثم فرَق"، الأشهرُ فيه: التخفيفُ، وكأن السِّرَ في ذلك: أن أهلَ الأوثانِ أبعدُ عن الإيمانِ من أهل الكتابِ، ولأن أهلَ الكتابِ يَتَمَسَّكُون بشريعةٍ في الجملةِ، فكان يُحِبُّ موافقتَهم؛ ليَتَأَلَّفهم، ولو أدَّت موافقتُهم إلى مخالفةِ أهلِ الأوثانِ، فلما أسلَم أهلُ الأوثانِ الذين معه والذين حولَه، واستمرَّ أهلُ الكتابِ على كُفْرِهم تَمَحَّضَت المخالفةُ لأهل الكتابِ.

وقولُه: «ثم فرَق بعَدُ». في رَوايةٍ مَعْمَرٍ: ثم أُمِرَ بالفَرْقِ ففرَق، وكان الفَرْقُ آخرَ الفَرْقُ آخرَ الفَرْقُ آخرَ الأَمرَينِ، ومما يُشْبِه الفَرْقَ والسدلَ صَبْغُ الشَّعَرِ وتَرْكُه كما تقدَّم.

ومنها: صومُ عاشُوراءَ، ثم أمَر بنوع مخالفة لهم فيه، بصوم يوم قبلَه أو بعدَه، ومنها: استقبالُ القبلةِ، ومخالفتُهم في مُخالطةِ الحائضِ، حتَّى قَالَ: «اصنَعُوا كلَّ شيءٍ ومنه: استقبالُ القبلةِ، ومخالفتُهم في مُخالطةِ الحائضِ، حتَّى قَالَ: «اصنَعُوا كلَّ شيءٍ إلَّا الجهاعَ». فقالوا: ما يَدَعُ مِن أمرِنا شيئًا إلَّا خالَفَنا فيه، وقد تقدَّم بيانه في كتابِ الحَيْضِ، وهذا الذي استقرَّ عليه الأمرُ.

ومنها ما يَظْهَرُ لِي: النهيُ عن صوم يوم السبتِ، وقد جاء ذلك مِن طُرُقٍ مُتَعَدِّدةٍ في: النسائيّ، وغيره، وصرَّح أبو داود: بأنه مَنْسُوخٌ، وناسخه: حديثُ أُمِّ سلمةً: أنه عَلَيْ كان يَصُومُ يوم السبتِ والأحدِ؛ يَتَحَرَّى ذلك، ويَقُولُ: إنها يوما عيدِ الكفارِ، وأنا أُحِبُّ أن أُخَالِفَهم، وفي لفظٍ: ما ماتَ رسولُ الله ﷺ حتَّى كان أكثرُ صيامِه السبتَ والأحدَ. أخرَجه أحمدُ والنسائيُّ، وأشارَ بقولِه: «يوما عيدٍ» إلى أن يوم السبتِ عيدٌ عند اليهودِ، والأحدِ عيدٌ عند النَّصارَى، وأيامُ العيدِ لا تُصامُ فَخالَفَهم بصيامِها، ويُسْتَفَادُ اليهودِ، والأحدِ عيدٌ عند النَّصارَى، وأيامُ العيدِ لا تُصامُ فَخالَفَهم بصيامِها، ويُسْتَفَادُ مِن هذا: أن الذي قاله بعضُ الشافيةِ مِن كراهةِ إفرادِ السبتِ، وكذا الأحدِ -ليس جيدًا، بل الأوْلَى في المحافظةِ على ذلك: يومُ الجمعةِ كما ورَد الحديثُ الصحيحُ فيه، وأما السبتُ والأحدُ فالأوْلَى أن يُصاما معًا وفرادَى؛ امتثالًا لعموم الأمرِ بمخالفةِ أهل وأما السبتُ والأحدُ فالأوْلَى أن يُصاما معًا وفرادَى؛ امتثالًا لعموم الأمرِ بمخالفةِ أهل وأما السبتُ والأحدُ فالأوْلَى أن يُصاما معًا وفرادَى؛ امتثالًا لعموم الأمرِ بمخالفةِ أهل وأما السبتُ والأحدُ فالأوْلَى أن يُصاما معًا وفرادَى؛ امتثالًا لعموم الأمرِ بمخالفةِ أهل وأما السبتُ والأحدُ فالأوْلَى أن يُصاما معًا وفرادَى؛ امتثالًا لعموم الأمرِ بمخالفةِ أهل وأما السبتُ والأحدِ في المحافظةِ إلى الشَعرِ: إرسالُه، يُقالُ: سدَل شَعرَه وأَسْدَلَه: إذا أرسَله ولمَ

يَضُمَّ جوانبه، وكذا الثوب، والفَرْقُ: تفريقُ الشَّعَرِ بعضِه من بعضٍ وكَشْفِه عن الجبينِ، قال: والفرقُ سنةٌ؛ لأنه الذي استقرَّ عليه الحالُ. والذي يَظْهَرُ: أن ذلك وقع بوحي؛ لقولِ الراوي في أولِ الحديثِ: إنه كان يُحِبُّ موافقة أهلِ الكتابِ فيها لم يُؤْمَرْ فيه بشيءٍ. فالظاهرُ: أنه فرق بأمرٍ من الله، حتى ادَّعَى بعضُهم فيه النسخَ ومنع السدلِ واتخاذَ الناصيةِ. وحُكِي ذلك عن عمر بنِ عبدِ العزيزِ، وتعقبه القرطبيُ: بأن الظاهرَ: أن الذي كان عَلَي يَفْعُلُه إنها هو لأجل استئلافِهم، فلها لم يَنْجع فيهم أحبَّ مخالفتهم، فكانت مُسْتَحبَّة لا واجبة عليهِ. وقولُ الرَّاوِي: "فِيها لم يُؤمَرْ فيهِ بشيءٍ» أي: لم يُطلَب منه والطلّبُ يَشْمَلُ الوُجوبَ والنَّدب، وأمَّا تَوَهُّمُ النَّسْخِ في هذا فليسَ بشيءٍ لامكانِ منه والطلّبُ يَشْمَلُ الوُجوبَ والنَّدب، وأمَّا تَوَهُّمُ النَّسْخِ في هذا فليسَ بشيءٍ لامكانِ الجمع، بل يُحْتَمَلُ ألَّا تكونَ الموافقةُ والمخالفَةُ حكمًا شرعبًا إلَّا من جهةِ المصلحةِ، قال: ولو كانَ السَّدُلُ منسوخًا لصار إليه الصَّحابةُ أو أكثرُهم، والمنقُولُ عنهم أنَّ منهم من كان يَسْدِلُ ولم يعبْ بعضُهم على بعضٍ، وقد صعَّ أنه كانت من كان يَشْرُقُ ومنهم من كان يَسْدِلُ ولم يعبْ بعضُهم على بعضٍ، وقد صعَّ أنه كانت من وهو قولُ مالكِ والجمهورِ.

قلتُ: وقد جزَم الحازميُّ بأنَّ السدْلَ نُسِخَ بالفَرْقِ، واستَدَلَّ بِروايةِ معمرِ التي أَشَرتُ اليها من قبلُ وهو ظاهرٌ، وقال النوويُّ: الصحيحُ جوازُ السدْلِ والفَرْقِ. قال: واختلَفُوا في معنى قولِه: «يُحِبُّ موافقة أهلِ الكتابِ» فقيلَ: للاسْتِثْلافِ كا تقدَّم، وقِيلَ: المرادُ أنه كان مأمورًا باتباع شرائِعهم فيها لم يُوحَ إليه بشيء وما عَلِم أَنَّهم لم يُبدِّلُوه، واستدلَّ به بعضُهم على أن شرعَ من قبلنا شرعٌ لنا حتى يَرِدَ في شَرْعِنا ما يُخالِفُه، وعَكَسَ بعْضُهم فاستدلَّ به على أن شرعَ من قبلنا شرعٌ لنا حتى يَرِدَ في شَرْعِنا ما يُخالِفُه، وعَكَسَ بعْضُهم فاستدلَّ به على أنّه ليس بشرع لنا؛ لأنه لو كان كذلك لم يَقُل: «يجِب» بل كان يَتَحَتَّمُ الاتباعُ. والحقُّ أنْ لا دليلَ في هذا على المسألةِ، لأنَّ القائلَ به يُقْصِرُه على ما وَرَدَ في شرعِنا أنّه شرعٌ لهم لا ما يُؤخذُ عنهم هُم؛ إذ لا وثُوق بِنَقْلِهم، والذي جزَمَ به القرطبيُّ أنه كان يُوافِقُهم لمصلحةِ ما يُؤخذُ عنهم هُم؛ إذ لا وثُوق بِنَقْلِهم، والذي جزَمَ به القرطبيُّ أنه كان يُوافِقُهم لمصلحةِ التَّالِيفِ محتملٌ، ويُحْتَمَلُ أيضًا -وهو أقْربُ- أن الحالةَ التي تَدُورُ بينَ الأمرينِ لا ثالثَ لها إذا لم يَنْزِلْ على النبي عَلَي شيءٌ كان يعملُ فيه بموافقةِ أهلِ الكتابِ؛ لأنَّهُم أَصْحابُ لهم إذا لم يَنْزِلْ على النبي عَلَي أَهم ليسُوا على شريعة، فلما أسلمَ المشركونَ انْحَصَرتِ لمَا أَلْمُخُالفَةُ في أهلِ الكتابِ فأمرَ بمخالفتِهم، وقد جَمَعْتُ المسائلَ التي وَرَدَت الأحاديثُ

فيها بمخالفَةِ أهلِ الكتابِ، فزَادَت على الثلاثينَ حُكْمًا، وقد أَوْدَعْتُها كتابي الذي سميتُه: «القولَ الثبتِ في الصوم يومَ السبتِ».

ويُؤْخَذُ مِن قولِ ابَنِ عباسٍ في الحديثِ: «كان يُحِبُّ موافقةَ أهلِ الكتابِ». وقولِه: «ثم فَرَقَ بعدُ». نَسْخُ تلك الموافقةِ، كما قررتُه. ولله الحمدُ.

ويُؤْخَذُ منه: أن شرعَ مَن قبلَنا شرعٌ لنا ما لم يَرِدْ ناسخٌ. انتهى كلامُه يَخْلَلتْهُ.

بَقِي أَن يُقالَ: ما الحُكْمُ في الذين يَفْرُقُون رُءُوسَهم مِن جانبٍ، دونَ الوَسَطِ: هل هذا خلافُ السنةِ أو لا؟

فالجوابُ: لا شكَّ أنه خلافُ السنةِ، فالفَرْقُ يَكُونُ بالوَسَطِ، ولكن يَبْقَى أن يُقَالَ: هل يَدْخُلُ هذا في التحذيرِ الذي قال فيه الرسولُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهِ: «نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ، مائلاتٌ مُيلاتٌ» "بخاصةٍ وأن هذه المِشْطَةَ الهائلةَ أدخلَها بعضُ العلهاءِ فيه، وقال: إن هذا بالنسبةِ للنساءِ حرامٌ ولا يَجُوزُ. وكذلك أيضًا بالنسبةِ للرجالِ؟

نَقُولُ: هذا الفعلُ خَلافُ السنةِ، فلا يَنْبَغِي للإنسانِ أن يَفْعَلَهُ، ونحن الآن نُشَاهِدُ رجالًا يَفْرُقُون مِن جانبٍ واحدٍ، وهذا لا شكَّ أنه خلافُ السنةِ، ومَن أراد أن يَفْرُقَ فلْيَفْرُقْ كها فرَق النبيِّ ﷺ.

أما إذا كان الشَّعَرُ لا يَحْتَمِلُ الفَرْقَ ؛ يعني ليس طويلًا، فهنا لا حاجة إلى الفَرْقِ فلو أبقاه كما هو كما ذكر الحافظُ تَحَلِّلْهُ : مِن أن الرسولَ عَلَيْ الشَّلْ اللَّهُ كان أحيانًا لا يَفْرُقُ إذا كان الشَّعْرُ قصيرًا، فهذا لا بأسَ به.

ومعلومٌ أن النبي ﷺ قد حلَق في الحُجِّ، والشَّعَرُ -كما نَعْلَمُ- يَنْبُتُ شيئًا فشيئًا، ولا يُمْكِنُ أَن يَفْرُقَه وهو صغيرٌ، فإذا كان الشَّعَرُ لا يَحْتَمِلُ الفَرْقَ تُرِك كما هو، وإن كان يَحْتَمِلُ الفَرْقَ، فالسنةُ: أن يُفْرَقَ، واللهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢١٢٨) من حديث أبي هريرة ولينه.



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

٧١- باب الذَّوَاتِب.

٩٩٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بَنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَنْبَسَةَ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، حِ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِيْ فَالَ: بِثُ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ خَالَتِي وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي مِنْ الليْلِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، قَالَ: فَأَخَذَ بِذُوْابَتِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَصِيدِ (".

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ بِهَذَا وَقَالَ: بِذُوَابَتِي أَوْ بِرَأْسِي». وجه الدَّلالةِ مِن هذا الحديثِ: أنَّ الرسولَ بَمْلِيُلْظَلَّمَالِيْلِ أُقرَّ عبدَ الله بنَ عباسٍ على جَعْلِ الرأسِ ذُوَّابَةً.

\* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعَلَّلُهُ:

٧٢– بَاب الْقَزَع.

• ٩٢٠ حَدُّتَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي كُلُدٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ حَفْصٍ: أَنَّ عُمَرَ بِنَ نَافِعِ أَخْبَرَهُ، عَنْ نَافِعِ حَمْولَى عَبْدِ الله - أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ الله قَالَ: يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ. قَالَ: عُبَيْدُ الله: قُلْتُ: وَمَا الْقَزَعُ؟ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ الله قَالَ: إِذَا حَلَقَ الصَّبِيُّ وَتَرَكَ هَا هُنَا شَعَرَةً، وَهَا هُنَا وَهَا هُنَا، فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ الله إِلَى نَاصِيتِهِ وَجَانِبَيْ رَأْسِهِ. قِيلَ الصَّبِيُّ وَتَرَكَ هَا هُنَا شَعَرَةً، وَهَا هُنَا وَهَا هُنَا، فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ الله إِلَى نَاصِيتِهِ وَجَانِبَيْ رَأْسِهِ. قِيلَ لِعُبَيْدِ الله فَالْجَارِيَةُ وَالْغُلَامُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي هَكَذَا قَالَ: الصَّبِيُّ. قَالَ: عُبَيْدُ الله وَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ: أَمَّا الْقُصَةُ وَالْقَفَا لِلغُلَامُ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا، وَلَكِنَّ الْقَزَعَ أَنْ يُتُرِكَ بِنَاصِيتِهِ شَعَرٌ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرُهُ، وَكَذَا قَالَ: الصَّبِيِّ مَنْ مَلَا مَلُكِ مَنْ وَلَكِنَ الْقَزَعَ أَنْ يُتُرِكَ بِنَاصِيتِهِ شَعَرٌ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ شَقُ رَأْسِهِ هَذَا وَهَذَا أَنَّ الْهُ عَنْ الْقَرَعَ أَنْ يُتُركَ بِنَاصِيتِهِ شَعَرٌ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرُهُ،

٥٩٢١ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٦٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢١٢٠).



وَيُرُكُ وَلَهُ: «بَابُ القَزَع». قَالَ العلماءُ: هو أن يُحْلَقَ بعضُ رأس الصبيِّ ويُتُرُكُ بعضٌ، فليس هو حلقُ جانبٍ وتركُ الآخرِ، بل يكونُ قِطعًا كقطع السحابِ في السهاءِ، وكلُّ قطعة في السهاءِ مِن السحابِ لشمس قَزَعَة، كما قال أنسُ بنُ مالكِ عِيْكَ في حديث الاستسقاء: والله ما في السهاءِ مِن سَحابِ ولا قَزَعَةٍ (الله وقد نهى النبيُ عَلَيْهُ عن القَزَع، والنهي يَشْمَلُ الذَّكَرَ والأَنْثَى.

أَن وقولُ ابنِ عمرَ وَقَالُ اللهِ فَهذا اللهِ فَهذا اللهِ فَهذا اللهِ فَهذا مِن عَمرَ وَقَالُ عَبدِ اللهِ فَهذا مِن بابِ الورع؛ لأن ابنَ عمرَ وَقَالُ يقولُ: الصبيُّ ولمَ يَذْكُرِ الجارية، ولكن لا شكَّ أن الحديثُ عامٌ فَيَشْمَلُ الذكرَ والأنثى.

قَالَ القَسْطَلَانِيُّ:

وأما القُصَّةُ بضمِّ القافِ وتخفيفِ الصادِ المهملةِ المفتوحةِ وهي هنا شَعِرُ الصُّدْغَينِ وشَعَرُ القَفَا للغلامِ، فلا بأسَ بهما، ولكن القَزَعُ المكروةُ للتنزيهِ: أن يُتْرَكَ بناصيتهِ شَعَرٌ -بضمِّ التحتانيةِ المبنيِّ للمجهولِ. وشَعَرُّ: نائبُ فاعل وليس في رأسِه شَعَرٌ غيرُه، وكذلك شِقُّ رأسه -بكسرِ الشينِ المعجمةِ وفتحِها - هذا وهذا؛ أي: جانبيهِ.

ولا فرقَ في الكراهةِ بينَ الرجلِ والمرأةِ، فليس ذكرُ الصَّبِيِّ قيدًا، وكرِهه مالكٌ للجاريةِ والغلامِ، ووجهُ الكراهةِ: لها فيه مِن تشويهِ الجِلْدِ؛ أو لأنه زيُّ الشيطان أو زيُّ اليهودِ. انتهى كلامه رَحَمَلَتْهُ.

وقد ذَكَر يَخْلَلْهُ أَن النهيَ عن القَرَعِ للتنزيهِ. ولكن يَنْبَغِي للإنسانِ ألَّا يَفْعَلَ ما دام قد نُهِي عنه، ولاسيها إن كان على سبيل التشبُّهِ.

أما قولُه: لأنه زيُّ الشيطانِ وزيُّ اليهودِ. فلا أَدْرِي مَن يَقُولُ بذلك.

أمَّا القُصَّةُ، وهي: قَصُّ أمامَ رأسِ الصبيِّ، فهذه لا بأسَ بها ولا حرَج، وكذلك لو قصَّ مِن الخلفِ مِن شَعَرِه المسترسِل، فلا حرَجَ أيضًا، لكن المنهيُّ عنه: أنه يَأْخُذُ مِن هذا وهذا وهذا، أو أن يُبْقِي الناصيةُ وحدَها، وأما التخفيفُ؛ أي: تخفيفُ بعضٍ، وتركِ بعضٍ طويلًا، فلا بأسَ به ولا يَدْخُلْ في القَزَعِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠١٣)، ومسلم (٨٩٧).



فإن قيل: إذا احتَجَم الإنسانُ وحلَق بعضَ الرأسِ، فهل يَدْخُلُ في النهيِ؟ فالمجوابُ: أن هذا لا بأسَ به، فإذا احتاجَ الإنسانُ، وكان فيه جروحٌ وحَلَقَ ما على الجرح ليتمكَّنَ مِن دوائِه، أو حلَق جانبَ الرأسِ ليتمكَّنَ من الحجامةِ فلا بأسَ، وقد ثبتَ أن النبيَ عَلَيُ حلَق رأسَه واحتَجَم وهو مُحْرِمٌ، والاحتجامُ لابد أن يُحْلَقَ فيه موضعُ الحجامةِ، لاسيًا وأنه قد كان من عادةِ النبيِّ عَلَيْ اتخاذُ الشَّعَرِ.

\*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لِللهُ:

٧٣- باب تَطْيِيبِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِيَدَيْهَا.

٩٢٢ ٥ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِيدِي لِحُرْمِهِ وَطَيَّبْتُهُ بِمِنَّى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ (١).

و قُولُها: «لحُرْمِه». يَعْنِي: لإحرامِه، كها تُفَسِّرُه الروايةُ الأخرى: كنت أُطَيِّبُ النبيَّ ﷺ لإحرامِه قبلَ أن يُحْرِمَ، ولحِلَّه قبلَ أن يَطُوفَ بالبيتِ.

وفي هذا: دليلٌ على محبةِ النبيِّ ﷺ للطَّيبِ؛ لأنه جعله من آخرِ شيءٍ يَمَسُّه، حيث إنه مسَّه عندَ الإحرامِ، قبلَ أن يَمْنَعَ منه، ثم إنه مِن حينِ أن تَحَلَّلُ بادرَ فتَطَيَّب قبلَ أن يَطُوفَ بالبيتِ يومَ العيدِ.

وفيه: إشارةٌ إلى أن التحلُّلُ الثاني لا يَكُونُ إلَّا بعدَ الرَّمْيِ والحَلْقِ؛ أي: بعدَ رَمْيِ جَمْرَةِ العَقَبةِ يومَ العيدِ وبعدَ الحَلْقِ، وهذا هو القولُ الصحيحُ الراجحُ، وإن كان بعضُ أهل العلمِ قد قال: إن التحلُّلُ الأولَ يَكُونُ بعدَ رَمْيِ جَمْرَةِ العَقبَةِ يومَ العيدِ لكن الصحيحُ ما يُشِيرُ إليه هذا الحديثُ، وما جاءَ في بعضِ ألفاظِ الحديثِ المُشارِ إليه: «إذا رَمَيْتُم وحَلَقتُم، فقد حلَّ لكم كلُّ شيءٍ، إلا النساءَ اللهُ ولأن ذلك أَحْوَطُ وأَبْرَأُ للذمةِ.

فَيَتُرَجَّحُ القُّولُ: بأنه لا حِلَّ إلَّا بعدَ الرَّمْيِ والحَلْقِ، لوجوهِ ثلاثةٍ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۱۸۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (٥/ ٢٧٧)، وأبو داود (١٩٧٨)، والترمذي (٩١٧)، وابن ماجه (٣٠٤١).

الأولُ: أنه قد ورَد في بعضِ ألفاظِ الحديثِ: «إذا رَمَيْتُم وحَلَقْتُم».

والثاني: أن ظاهرَ حديثِ عائشةَ: أنه لم يَحِلَّ إلَّا قبلَ الطَّوافِ، ولو كان حَلَّ لقالت: ولحلِّه قبل أن يَحْلِق. قبل أن يَحْلُونَ؛ عُلِم أنه لا حِلَّ إلَّا بعدَ الرَّمْي والحَلْقِ.

الوجهُ الثالثُ: أنه أَحْوَطُ وأَبْرَأُ للذمةِ فكونُنا نَقُولُ للإنسان: لا تَلْبَسْ وَلا تَتَطَيَّبْ حتى تَحْلِقَ بعدَ الرَّمْي. لا شكَّ أنه أحوِطُ وأَوْلَى.

والتحلُّلُ الأولُ يَّخْتَلِفُ عن التحلُّلِ الثاني، بأنه يَحِلُّ مِن كلِّ شيءٍ، إلَّا مِن النساءِ، فإذا حلَّ التحلُّلُ الثانيَ حلَّ من كلِّ شيءٍ.

وهنا مسألةٌ وهي: امرأةٌ طافَت طوافَ الإفاضةِ، وعليها الحَيْضةُ، واستحيت أن تُعْلِمَ أهلَها، ثم جاءت لبلدِها وتزَوَّجَت، فها حكمُ النكاح؟

نقولُ: النكاحُ باطلٌ وغيرُ صحيح؛ لأنها لا تَزَالُ على بَقِيَّة إحرامِها، فإنها لم تَحِلَّ إلَّا التحلُّلُ الأولَ، وعلى هذا فيَلْزَمُها أن تَذْهَبَ إلى مكَّة، وتَأْتِيَ بعُمْرَةٍ، وتَطُوفَ طوافَ الإفاضةِ، ويُعادُ عَقْدُ النكاح؛ لأنه كان غيرَ صحيح.

ومثلُ هذه المسائل يَنبغي لطالبِ العلمِ أَنَّ يَتَعَوَّدَ منها على تطبيقِ الوقائعِ على الأحكامِ التي يَعْرِفُها؛ لأن معرفة طالبِ العلمِ لتطبيقِ الوقائعِ مهمةٌ جدًّا؛ ولهذا فإن الصَّيْدَلِيَّ يَعْرِفُ الدَّواءَ، ولكن الذي يَعْرِفُ كيف يُسْتَعْمَلُ هو الطبيب، فأنت إذا كنتَ تعْرِفُ هذا الدواءَ وتَعْرِفُ خواصَّه، والأمراض التي يَكُونُ دواءً فيها، ولكن لا تَعْرِفُ كيف تُطبِّقُ، أَهْلكْت الناسَ، وهذا هو الذي يَضُرُّ كثيرًا من الطلبةِ الآنَ، وخصُوصًا كيف تُطبِّقُون الأحكامَ على المسائلِ، الذين لا يَقْرَءُونَ على المشايخ، فإنهم لا يَعْرِفُون كيف يُطبِّقُون الأحكامَ على المسائلِ، فتَجِدُهم يَعْلَطُون كثيرًا، ويُخَلَّطُون، فيَضِلُّون ويُضِلُّون الناسَ بغيرِ علم.

فأنا أُحِبُّ من طلبةِ العلمِ أن يَتَعَوَّدُوا على التطبيقِ، ولو بأن يَفْرِضُّوا المسائل فيها بينَهم في البَحْثِ والمناقشةِ، ويُطَبِّقُونها على ما عندَهم مِن العلمِ؛ حتى يَتَمَرَّنُوا على معرفةِ تنزيلِ الوقائعِ على الأحكامِ الشرعيةِ.

وفي هذا الحديثِ: دليلٌ على خيريَّةِ النبيِّ ﷺ لأهلِه، وأنه يُحِبُّ كلَّ ما يَكُونُ سببًا للأُلْفَةِ بينَه وبينَ أهلِه؛ لأنه هناك فرقٌ بينَ أن تُطيِّبَ المرأةُ رأسَ زوجِها وبينَ أن يَتَطيَّبَ هو بنفسِه، فإنها إذا طَيَّبَتْ زوجَها كان في ذلك مِن جَلْبِ المودَّةِ، والإدلالِ بينَ

الزوجِ وزوجتِه ما لا يكُون فيها لو تباعَدَت عنه، وهذا أمرٌ واضحٌ، وهو يَدُلُّ على أنه يَنْبَغِي للإنسانِ أن يَفْعَلَ كلَّ ما يُقَرِّبُه إلى زوجتِه، ويُقَرِّبُها منه، وأما الاستنكاف، والاستكبارُ، والإعراضُ عن الزوجةِ، والاعتقادُ بأنها بمنزلةِ الخادِمِ، فهذا مُشْكِلٌ، ويكُونُ فيه عَناءٌ ومَشَقَّةٌ، ولا يَجِدُ الإنسانُ بسببِه لذاذةَ، ولا عيشةً حميدةً مع أهلِه؛ ولذلك تَحْصُلُ المشاكلُ الكثيرةُ مع مَن يَذْهَبُ هذا المذهبَ مع أهلِه.

وقولُ البخاريِّ كَعَلَلْتُهُ: «تَطْيِيبُ المرأةِ زوجَها بيدَيْهَا». هل الفائدةُ منه: أنه يُمْكِنُ أن تُطَيِّبُ بغيرِ يدَيهَا.

نقول: هذا مِن بابِ التوكيدِ، كقولِه تعالى: ﴿ وَلَا طَلْيَرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ﴾ اللَّخَظ: ٣٨]. لئلَّا يُظَنَّ أنها تَأْمُرُ الخادمَ فيُطيِّبُه، أو أنها تُسَلِّمُ الطِّيبَ للرسولِ بَلْلِلْظَلِالْالِيلِ فيتطيب به.

#### \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

٧٤- باب الطِّيبِ فِي الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ.

٥٩٢٣ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ ﷺ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ ﷺ إِلَّا عَنْ اللَّهِ وَلِحْيَتِهِ ()

🗘 قولُها: «بأطيبَ ما يَجِدُ». وفي السننِ: «بأطيبَ ما نَجِدُ».

🗘 قولُها: «وَبِيصَ» أي: بريقَ ولَمَعانَ.

وفي هذا الحديثِ: دليلٌ على فوائدَ كثيرةٍ منها: ما أشَرنا إليه مِن مباشرةِ المرأةِ زوجَها بالطِّيب.

ومنها: أنه يُسَنُّ إكثارُ الطِّيبِ عندَ الإحرامِ؛ لأنها تَقُول: «أَجِدُ وَبِيصَ الطِّيبِ على الرأسِ واللحية، حتى يَظْهَرَ لهما بريقٌ ولَمَعانٌ. الرأسِ واللحية، حتى يَظْهَرَ لهما بريقٌ ولَمَعانٌ. ومنها: أن استدامة الطِّيبِ للمُحْرِمِ غيرُ ممنوعةٍ؛ لأن النبيَّ ﷺ استدامَ ذلك وهو مُحْرِمٌ. ومنها: أن مسَّ الإنسانِ لهذا الطِّيبِ وهو مُحْرِمٌ، لا يَضُرُّ؛ لأنه مِن المعلومِ: أن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١٩٠).



النبي على كان يَتَوَضَّأُ وهو مُحرمٌ، وإذا توضَّأ وهو محرمٌ ووَبيصُ الطِّيبِ في رأسِه ولحيتيهِ فلابد أن يَمَسَّه، وحينئذٍ نَقُولُ: الممنوعُ أن يَبْتَدِئَ المحرمُ الطِّيب، أو أن يَتَعَمَّدَ نقلَ الطِّيبِ من جانبٍ إلى جانبِ آخرَ من بدنِه، مِثْلَ أن يَأْخُذَ مثلًا بيدِه من رأسِه ويَضَعَ على صدرِه، فهذا لا يَجُوزُ، وأما شيءٌ مسَّه بغيرِ قصدٍ من هذا الطِّيبِ فإن ذلك لا بأسَ به.

ومنه: نَنْتَقِلُ إلى مسألةٍ أُخرى وهي: أن شَمَّ الطِّيبِ للمُحرِمِ لا بأسَ به، فلا نَقُولُ للمُحْرِمِ إذا دخَل سوقَ العطَّارِين مثلًا: يَجِبُ عليك أن تُكُمِّمَ أَنْفَك؛ لكي لا تَشُمَّ الرائحةَ. بل نَقُولُ: هذا لا بأسَ به؛ لأن الإنسانَ ما قَصَدَه.

فيقع الجندي في معصية الله و الذي يُرْجَى أن يُنتَصَرَبه على العدو. فانظر إلى انقلابِ الحقائقِ على بعضِ المسلمينَ نَسْأَلُ الله العافية، فنحن نقول: أَشْرَفُ جُندِ على وجهِ الأرضِ منذُ خُلِق آدمُ إلى قيامِ الساعةِ: الجندُ الذي زعيمُه وقائدُه رسولُ الله محمدٌ بَمَانِكُ الله الله على : ﴿حَقَى إِذَا فَشِلْتُ مَوْتَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيَتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرْسَكُم مَا تُحِبُونَ ﴾ [النظام:١٥١]. أي: حينَ حصَل كذا وكذا حَصَلَتِ الهزيمةُ، فها بالله بجُندٍ يُقَالُ له كلَّ يوم: اعْصِ اللهَّ ورسولَه -والعياذُ بالله-: فهل يُمْكِنُ أن يَكُونَ النصرُ؟ لا، والأمرُ والواقعُ يَشْهَدَ بأنه لا نصرَ، ونحن على هذه الحالِ أبدًا.

وانظر إلى الإخوانِ الذينَ يُجَاهِدُون في أفغانستانَ، تَجِدْهم مُتَمَسِّكِينَ بهذه السنةِ، ولا نَقُولُ: إنهم متمسِّكُ بهذه السنةِ، ولا نَقُولُ: إنهم متمسِّكُ بهذه السنةِ، ولا نَقُولُ: إنهم وقُوَّادُهم، ونَرْجُو أَن يَكُونُوا مستقيمينَ على شريعةِ الله في كلِّ شيءٍ، حاضرًا ومستقبلًا.

فأتَسَاءَلُ وأَقُولُ: هل ضرَّهم ذلك؟

والجواب: أنه ما ضرَّهم ولا منَعهم مِن الإقدام، بل زادَهم حَماسًا ونَشَاطًا، وعزًّا واعتزازًا بدينِهم وما تابَعُوا فيه رسولَ الله ﷺ. والله المستعانُ.

### \* \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لِشْهُ:

٧٥- بَابِ الْامْتِشَاطِ.

٥٩٢٤ – حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي دَارِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَحُكُّ رَأْسَهُ بِالْمِدْرَى فَقَالَ: «لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهَا فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْأَبْصَارِ» (١)

قولُه: «بالمِدْرَى». قَالَ القَسْطَلَانيُّ:

"والمِدْرَى" بكسرِ الميمِ، وفتحِ الراءِ، بينها دالٌ مهملةٌ عُودٌ تُدْخِلُه المرأةُ في رأسِها، لتَضمَّ بعضَ شَعَرِها إلى بعضٍ، أو هو مِشْطٌ أولُه أسنانٌ يسيرةٌ أو عُودٌ، أو حديدةٌ كالخِلالِ لها رأسٌ محدَّدٌ، أو خشبةٌ على شَكْلِ سِنِّ مِن أسنانِ المِشْطِ، لها ساعدٌ يَحُكُّ بها ما لا تَصِلُ إليه يدُه مِن جسدِه. آهـ

والذي يَظْهَرُ مِن صنيعِ البخاريِّ: أنها هي المِشْطُ، وهو أحدُ المعاني التي ذكرها القَسْطَلَّانيُّ رَحِمَلَتْهُ، والمعروفُ أيضًا: أن لها معنى آخرَ وهو: ما يَدْرَأُ به الإنسانُ عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۱۵۲).



نفسِه. وهي العُصَيَّةُ الصغيرةُ، وربها تكُونُ في طرَفها حَرْبَةٌ يَدْفَعُ بها الإنسانُ عن نفسِه، ويَدْرَأُ بها، وهذا المعنى يُنَاسِبُ قولَه: «لطعنتُ بها في عَيْنَيكَ». لأن المِشْطَ قد يَكُونُ مِن الصَّعْبِ أن يُطْعَنَ به في العَيْنَينِ.

وعلى َهذا يَكُونُ فعَل الرسُولُ بهذه العُصَيَّةِ الصغيرةِ، كفعلِ الإنسانِ بعض الأحيانِ، حين يَحُكُّ رأسَه بالقلم، أو بعودٍ، أو بها أشبه ذلك.

فإن كانَ البابُ مفتوحًا، فمرَّ إنسانٌ، فرأى البيتَ، ووقَف يَنْظُرُ: فهل يَحِقُّ أن تَفْقاً عينَه؟ الجواب: لا يَجوزُ أن تَفْقاً عينَه، لأنك أَهْدَرْتَ بيتَك بفتح البابِ.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

٧٦- باب تَرْجِيلِ الْحَائِضِ زَوْجَهَا.

٥٩٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَالْتُهُ اللهُ عَنْ عَائِشَةَ عِنْ عَائِشَةً عِنْ عَائِشَةً عِنْ عَائِشَةً عِنْ عَائِشَةً عِنْ عَائِشَةً عِنْ عَائِشَةً اللهُ عَنْ عَائِشَةً عَنْ عَائِشَةً اللهُ عَلَيْهُ وَأَنَا حَائِضٌ "أَ.

أخرجه مسلم (۲۹۷).



حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ...مِثْلَهُ. ترجيلُ الشَّعَرِ؛ يَعْنِي: تسريحَه ودَهْنَه وإصلاحُه.

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن بَدَنَ الحائضِ طاهرٌ، -وهو كذلك- فالمرأةُ الحائضُ في الدينِ الإسلاميِّ: طاهرةٌ، ليست بنجسةٍ، وعلى هذا فلا يَلْزَمُها أن تَغْسِلَ ثيابَها التي حاضَت فيها، إلا ما أصابَها مِن الدَّمِ فقط، وما ظنَّه بعضُ النساءِ مِن أن المرأة إذا حاضَت بثوبٍ، فلا يُمْكِنُ أن تُصَلِّي فيه، فإنه خطأٌ.

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن المرأة تَخْدِمُ زُوجَها في مثلِ هذه الأمورِ؛ لأن الترجيلَ لابد له من آلةٍ تأتِي بها، كالمشْطِ، والدُّهن وشَبْهِهَا، فخدمةُ الزوجةِ لزوجِها بالمعروفِ هذا هو الشرعُ.

فأما المُسْتَغْرِبُون والغربيُّون الذين يَخْدِمُون زوجاتِهم، فهؤلاءِ قد قلَب اللهُ فطرتَهم، فقلَبُوا أحوالَهم، وصار الواحدُ منهم هو الذي يُرَجِّلُ زوجتَه، أو يَأْتِي لها بحاجاتها، وهذا لا شكَّ أنه خلافُ الفِطْرَةِ، وخلافُ الشرع، وخلافُ الرُّجُولةِ، فالرجلُ رجلٌ، والمرأةُ امرأةُ، لكن لا شكَّ أن لهن مثلُ الذي عليهن بالمعروفِ؛ لأن الله قال: ﴿وَلَهُنَ مِثْلُ الذِي عَلَيهِن بالمعروفِ؛ لأن الله قال: ﴿وَلَهُنَ مِثْلُ الذِي عَلَيْهِنَ بِالمُعْرُوفِ ﴾ [الثقة:٢٢٨]. أما أن نَجْعَلَها فوقَ الرجلِ، وهو أسفلَ منها، فهذا مِن هَدْيِ الكفارِ -والعياذُ بالله-.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحْلَلْلهُ:

٧٧- باب التَّرْجِيلِ، وَالتَّيْشُنِ فيه.

٥٩٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيَّمُّنُ مَا اسْتَطَاعَ فِي تَرَجُّلِهِ وَوُضُّوثِهِ (١).

تقدم الكلام عليه.

\*\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَلْلهُ:

٧٨- باب مَا يُذْكَرُ فِي الْمِسْكِ.

٩٢٧ ٥ - حَدَّثَني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ لَكُ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ لَكُ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا اللهُ مِنْ رِيح الْمِسْكِ ﴾ (أ.

هذا الحديثُ فيه: دليلٌ على أن المِسْكَ مِنَ أَطْيَبِ أنواعِ الطِّيبِ -وهو كذلك-ولهذا قَالَ: إن خَلُوفَ -ويَجُوزُ خُلُوفُ- فم الصائمِ أَطْيَبُ عندَ الله مِن ريح المِسْكِ.

والخُلُوفُ: هو الرائحةُ الّتي تَكُونُ بسبَبِ الصَوْمِ، وهي رائحةٌ مُسْتَكْرَهَةٌ في مَشَامً الناسِ؛ لأنها تَكُونُ عندَ خُلُوِّ المَعِدَةِ من الطعامِ، ومعَ ذلك فهي عندَ الله أَطْيَبُ مِن ريحِ الناسِ؛ لأنها ناشِئَةٌ عن طاعتِه عَيْلٌ.

وكلَّ ما نشأَ عن الطاعةِ، فهو خيرٌ ومَحْبُوبٌ إلى الله، أرأيتم دم الشهيدِ؟! والدمُ كما نعْلَمُ مُسْتَقْذَرٌ في عُرْفِ الناسِ، فإن الشهيدَ يَأْتِي يوم القيامةِ جُرْحُه يَثْعُبُ دَمًا، اللَّونُ لونُ الدَّمِ، والرِّيْحُ رِيحُ المِسْكِ، وكما أن آثارَ الطاعةِ المكروهةِ عندَ الناسِ تكُونُ محبوبةٌ عندَ الله، فإن آثارَها أيضًا تكُونُ حيدةً على قَلْبِ الإنسانِ بشرطِ أن يَأْتِي بالطاعةِ على الوَجْهِ الأكملِ المشروع، لا أن يأتِي بصورتِها فقط، بل يَجِبُ عليه أن يَأْتِي بصورتِها وحقيقتِها، ولهذا قال الله على المتحصيةِ، فإذا أردتَ أن تَفْعَلَ فاحشةً وذكرتَ بصورتِها وحقيقتِها، ولهذا قال الله على عن المعصيةِ، فإذا أردتَ أن تَفْعَلَ فاحشةً وذكرتَ الصلاةَ توقفتَ، ومعَ ذلك فإن صلاةَ كثيرٍ من الناسِ الآن لا تَنْهاهُم عن الفحشاءِ والمنكرِ فترَاه يُصَلِّي، ثم يَذْهَبُ ويَفْتُحُ بابَ الرِّبَا في دُكَّانِه، أو يُصَلِّي ويَفْتُحُ بابَ الكذبِ، والدَّجَلِ، والغِشِّ في سلعتِه، والله يَقُولُ: ﴿إِنَ الصلاةِ التَه تُودِي الفَحْشَاءِ المَلكِرِ وهذا كلامٌ حَقٌ وصدْقٌ، لكن المرادُ بالصلاةِ: الصلاةِ التي تُؤدِي على الوَجْهِ المعلوب، وليس المرادُ عوره وصلاحُ القلْب، وطمأنينتُه، وشُعُورُ المنكِ يُفِيدُ هو المعنى المرادُ عن هذه الصلاةِ، وهو صلاحُ القَلْب، وطمأنينتُه، وشُعُورُ الذي يُفِيدُ هو المعنى المرادُ عن هذه الصلاةِ، وهو صلاحُ القَلْب، وطمأنينتُه، وشُعُورُ الذي يُفِيدُ هو المعنى المرادُ مِن هذه الصلاةِ، وهو صلاحُ القَلْب، وطمأنينتُه، وشُعُورُ الذي يُفِيدُ هو المعنى المرادُ مِن هذه الصلاةِ، وهو صلاحُ القَلْب، وطمأنينتُه، وشُعُورُ الذي يُفِيدُ هو المعنى المرادُ مِن هذه الصلاةِ، وهو صلاحُ القَلْب، وطمأنينتُه، وشُعُورُ الذي يُفِيدُ هو المعنى المرادُ عن هذه الصلاةِ، وهو صلاحُ القَلْب، وطمأنينتُه، وشُعُورُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۱۵۱).

الإنسانِ أنه مُتَّصِلٌ بربِّ يُنَاجِيه، وأنا أَعْتَقِدُ أنك لو دخلتَ على مَلِكٍ مِن مُلُوكِ الدنيا وجلستَ معَه بمقدارِ صلاتِك فسوف يَتَأَثَّرُ قَلْبُك بهذا الجلوس، وتَظَلُّ تَذْكُرُ أنك جلستَ مع الملكِ وتَحَدَّث إليه، وتَحَدَّث إليك، ويَبْقَى أثرُ هذا في قَلْبِك إلى أن يَتَّصِلَ به مرة أخرى، إذا كان الاتصالُ قريبًا، وإلَّا فقد تَنْسَى، فما بالله أنك تَتَّصِلُ بالله في اليومِ والليلةِ على الأقلِّ خمسَ مراتٍ، فكيف لا يُؤثِّرُ هذا في قَلْبِك، والله إن القلوبَ في الحقيقةِ قاسيةٌ، وإلَّا كان المفروضُ أن يَتَأثَّرُ الإنسان بهذه اللقاءاتِ معَ الله وَيَكُل، وسبب هذا: أن الإنسانَ إنها يُصَلِّي صلاةً صورةً فقط، ولهذا لا يَنْتَفِعُ.

فنحن نَقُولُ: إن الصائم الذي يَكُونُ خُلُوفُه عندَ الله أَطْيَبَ مِن ريحِ المِسْكِ، هذا أَثُرُه عندَ الله أثرٌ حِسِّي، وكذلك أثرُ الطاعةِ القلبيُّ لا أحدَ يَسْتَطِيعُ أن يُنْكِرَه، إذا أتَى الإنسانُ بالطاعةِ على الوجْهِ الأكملِ.

فلو أن أحدًا في ليلةٍ مِن الليالي قام يَتَهَجَّدُ بِحُضُورِ قَلْبٍ، وشعورٍ بأنه بينَ يَدَيِ الله عَبَلَ، فأنا أَعْتَقِدُ أنه سيَذْكُرُ هذه الليلة على مدى سنواتٍ طويلةٍ، يذكر ليلة كان واقفًا بين يدي الله يناجيه وربما بكى مِن خشيةِ الله عَبَلْ، ومن تلاوةِ كتابِه، فما بالك لو أننا في صلاةِ الفريضةِ، وهي أكمَلُ وأفضلُ وأحَبُّ إلى الله مِن النافلةِ حَضَرت قلوبُنا وخشَعَت، لا شكَّ أن الإنسانَ سوف يَذْكُرُ هذا المقام بينَ يَدِي الله، وسوف يَنتَهِي عن الفحشاءِ والمنكرِ، وسوف يَجِدُ أن هذه الصلاة تَنْهَاهُ، لا أَقُولُ كأنها مَلِكُ، بل أعظمُ مِن الملكِ، إذا أرادَ أن يَفْعَلَ الفحشاءَ، قالت له: قِفْ لا تَفْعَلُ.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ وَحَلَلْتُهُ:

٧٩- باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الطِّيبِ.

٥٩٢٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَالَمُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَالَمُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْدَ إِحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ».

٨٠ - بَابِ مَنْ لَمْ يَرُدُّ الطِّيبَ.

٥٩٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ الله،

عَنْ أَنْسٍ ﴿ عَنْ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ.

يُؤْخَذُ مِن هذا الحديثِ الأخير: أنه لا يَنْبَغِي للإنسانِ أن يَرُدَّ الطِّيب، سواءٌ أُهْدِيَ اليه، أو أرادَ أحدٌ أن يُطَيِّه، وكلُّ هذا موجودٌ الآن، فأحيانًا يُحْضِرُ الإنسانُ قارورةَ طِيب، ويقُولُ: مُدَّ يدَك أُطيِّبُك، فيَنْبَغِي أن تَفْعَلَ، وأحيانًا يُهْدِي إليك القارورةَ كلَّها، فيَنْبُغِي أيضًا أن تَقْبَلَ، اقتداءً برسولِ الله ﷺ.

وهل إذا قَبِلْتَ يُشْرَعُ لك أن تُكَافِئَ الذي أعطاك؟

الجواب: نَعم؛ لعموم قولِ النبيِّ ﷺ: «مَن صَنَع إليكم معروفًا فكافِئُوه» ()، وكان رسولُ الله ﷺ يَقْبِلُ الهَدِيَّة ويُثِيبُ عليها.

فإن قَالَ قائلٌ: إذا أرادَ شخصٌ أن يُطَيِّبُني، وكانت رائحةُ الطِّيبِ لا تُعْجِبُني، أو تَعَارَضُ مع رائحةِ الطِّيبِ الذي أَضَعُه: فهل لي أن أَرْفُضَ؟

فالجوابُ: أنه إذا كان رائحتُه كريهةً فلك أن تَقُولُ: هذه الرائحةُ لا أَرْغَبُها، وقد تَقُولُ: إنها ليست بطيبٍ، إذ مادامَت ليست بطيبٍ، فأين الطّيبُ فيها؟!

أما إذا كانت رائحة الطِّيبِ جيدة ، لكنها أقلُّ مِن الطِّيبِ الذي في يدِك فلا تَرُدَّه ؛ لأن هذا الطِّيبَ لا يَمْنَعُ رائحة الطِّيبِ الذي في يدِك ؛ لأن العادة : أن الطِّيبَ القويَّ الرائحة يَطْغَى على ما دونَه .

\* 微微\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعَلَّلُهُ:

٨١- باب الذّرِيرَةِ.

٠٩٣٠ - حَدَّثَنَا عُُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ - أَوْ مُحَمَّدُ-، عَنْهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ الله ﷺ بِيَدَيَّ بِيَدَيْ فَالْمِحْرَامِ (١٠).

ن قولُه: «بابُ الذَّرِيرَةِ». الذَّرِيرَةُ: هي نوعٌ مِن الطِّيبِ، وقد سبَق بيانُ حكم هذا الحديثِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ٦٨) ، والنسائي (٥/ ٨٢)، وأبو داود (٦٧٢)، ٩ ، ١ ، ٥) من حديث ابن عمر راهي. (١) أخرجه مسلم (١١٨٩).



وقولُ البخاريِّ وَخَلَلْهُ: «حدَّثنا عثمانُ بنُ الهَيْثَمِ، أو محمدٌ عنه». كأنه وَخَلَلْهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ على النُّهْ اللَّهُ عنه، وهذا قليلٌ مِن النُّهْ اللَّهُ عنه، وهذا قليلٌ مِن النُّهْ اللَّهُ عنه، وهذا قليلٌ مِن البخاريِّ، وما مرَّ علينا قبلَ هذا.

قَالَ ابنُ حجرٍ تَخَلَّلْتُهُ فِي «الفتح» (١٠/ ٣٧١):

وَولُه: «حَدَّثنا عثمانُ بنُ الهَيْثَمِ، أو محمدٌ، عنه». أما محمدٌ: فهو ابنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، وأما عثمانُ: فهو مِن شُيُوخِ البخاريِّ، وقد أخرَج عنه عدةَ أحاديثَ بلا واسطةٍ، منها: في أواخرِ الحَجِّ، وفي النكاح.اهـ

[وهذا الشكُّ لا يَقْدَحُ في صحةِ الحديثِ؛ لأن كلَّهم ثقاتٌ، وهذا الشكُّ نادرٌ جدًّا مِن البخاريِّ تَحْلَشُهُ، ومثلُ هذه النوادرِ يَنْبَغِي أَن تُقَيَّدَ، فيَجِبُ أَن يَكُونَ لطالبِ العلمِ دَفْتَرٌ يُسَطِّرُ فيه ما يَمُرُّ به من نوادرَ، كهذا السندِ؛ لأنه قد يَحْتَاجُها في يومٍ من الأيامِ] ...

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحْلَلْلهُ:

٨٢<mark>- باب الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ.</mark>

الله الواشِهَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِهَاتِ، وَالْمُتَنَمَّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ لَعَنَ الله الْوَاشِهَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِهَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ لَعَنَ الله الْوَاشِهَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ الله تَعَالَى، مَالِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيُ ﷺ، وَهُو فِي كِتَابِ الله: ﴿وَمَا مَانَكُمُ ٱلرَسُولُ فَحُدُوهُ ﴾ [الله: ﴿وَمَا مَانَكُمُ ٱلرَسُولُ فَحُدُوهُ ﴾ [الله: ﴿وَمَا مَانَكُمُ الرَسُولُ فَحُدُوهُ ﴾

قولُه: «المتَفَلِّجاتِ للحُسْنِ». التَّفَلُّج: هو أن تُبْرِد المرأةُ أسنانَها؛ ليَبْتَعِدَ ما بينَها، وكانوا يَعُدُّون ذلك مِن جمالِ الأسنانِ.

وقولُه: «للحُسْنِ». يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ قيدًا، ويَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ بيانًا للواقع. فإن كان قيدًا؛ فإنه يَخْرُجُ به ما إذا تَفَلَّجَتِ المرأةُ لغيرِ الحُسْنِ، مثلَ أَن تَتَفَلَّجَ لإزالةِ أذًى أو أَلَم، أو ما أشبة ذلك.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَحَلَّثهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۱۲۵).

وإن كان لبيانِ الواقِعِ؛ فإنه لا مفهومَ له؛ لأن ما كان لبيانِ الواقعِ؛ فإنه لا مفهومَ له، ولذلك أمثلةٌ: منها: ﴿وَلَا ثُكْرِهُوا فَنَيَكِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدَنَ تَعَصَّنَا ﴾ [النَّيْكِ: ٣٣]. فإنه لا مفهومَ له؛ لأنه يَحْرُمُ على الرجلِ أن يُكْرِهَ فتياتِه على البِغاءِ مطلقًا سواءٌ أَرَدْنَ تحَصُّنًا أم لم يُردْن.

ومنها قولُه تعالى: ﴿وَرَبَكَمِبُكُمُ ٱلَّذِي فِي حُجُورِكُم ﴾ [النَّالَة:١٣].

المهمُّ: أن هذه قاعدةٌ معروفةٌ عندَ الأصوليينَ: أن ما كان لبيانِ الواقعِ؛ فإنه لا مفهومَ له، فيكُونُ القيدُ غيرَ مقصودٍ.

وقولُه هيئنه: «لعَن اللهُ الواشهاتِ والمُسْتَوْشِهاتِ». اللَّعنُ: هو الطَّرْدُ والإبعادُ عن رحمةِ الله.

والواشياتُ: هن اللاتي يَفْعَلْن ذلك والمُسْتَوشِماتُ اللاتي يَطْلُبْن مَن يَفْعَلُ بهن ذلك.

والوَشْمُ: هو الوَشْيُ؛ أي: النَّقْشُ، وكَانُوا يَغْرِزُونَ الجلدَ بِإبرَةِ، ثم يَقْذِفُون فيه شيئًا مِن الألوانِ، فيكُونُ على صورةِ شجرةٍ، أو قُبَّةٍ، أو عَلَمٍ، أو يَكُونُ وشْمًا مجرَّدًا، وحدَّثني بعضُ الناسِ أنه وجَد وَشْمًا هو عبارةٌ عن اسمِ صاحبِ الوَشْمِ.

أَما الواشمةُ، فَإِن لَعْنَها واضحٌ. والمُسْتَوْشِمَةٌ أيضًا لَعْنُها واضحٌ. ولكن المَوْشُومَةُ: هل تَدْخُلُ فِي اللَّعْنِ أو لا؟

نَقُولُ: المَوْشُومَةُ، كالصغيرةِ وشِبْهِها لا تَدْخُلُ في اللَّعْنِ؛ لأنها ليست واشمةً ولا مَسْتَوْشِمَةً، لكنها مَوْشُومَةُ.

فإن قَالَ قائلٌ: لهاذا لا نُوجِبُ عليها إزالةَ الوَشْمِ؛ فإن أَقَرَّتُه واستمرَّت عليه دخَلَتٍ فِي اللَّعْنِ؟

نَقُولُ: لأن هذا غيرُ مُمْكِنِ إلا بضَرَرٍ، ولا أَدْرِي بعدَ تقَدُّمِ الطِّبِّ الآن لو صُنِع لها عمليةٌ أو ما أشبَه: هل يُمْكِنُ إزالةَ ذلك أولا؟

فإذا أمكَن بالكيِّ مثلًا دونَ تَرْكِ أثرٍ، فلا بأسَ به.

والنَّمْصُ كما قال العلماءُ: هو نَتْفُ شَعَرِ الوَجْهِ، سواءٌ كان حاجبَ العَينِ أو غيرَ ذلك.

وقال بعضُ أهلِ العلمِ: إن النَّمْصَ: هو ترقيقُ أجفانِ العَيْنِ، سواءٌ كان عن طريقِ النَّتْفِ، أو عن طريقِ الحَلْقِ، أو القَصِّ.

فعلى الأولِ: لا يَكُونُ ترقيقُ حاجبِ العَيْنِ مِن النَّمْصِ إذا كان بغيرِ النَّتْفِ.

وعلى الثاني: يَكُونُ منه ولا يَكُونُ نَتَٰفُ شَعَرِ النَّدِّ مثلًا مِن النَّمْصِ، فيَنْبُغِي أن يُقَالَ: إنه يَشْمَلُ هذا وهذا، لكن النَّتْفُ أَشَدُّ.

يُسْتَثْنَى مِن ذلك ما لو ظهر للمرأةِ شَعَرٌ يَكُونُ مُثْلَةً، مثلَ أن يظهر لها شاربٌ، أو لِحْيَةٌ، فهذا لا بأسَ مِن إزالتِه؛ لأنه مُثْلَةٌ؛ لأنها تَظْهَرُ كأن وَجْهَها وَجْهُ رجل.

أُوقولُه: «المُتَفَلِّجَاتِ للحُسْنِ». تكلَّمنا عليه عندَ ذِكْرِ الترجمةِ.

أو قولُه: «المُغَيِّرِات لِخَلْقِ الله». هذا بيانُ أن كلَّ هذا العمل تغيير لخلق الله.

فيؤخذ من هذا الحديث: أن كلّ ما فيه تغييرٌ لخَلْقِ الله؛ فإنه حرامٌ ما لم يَدُلَّ الدليلُ على إزالتِه.

وبناءً على ذلك نَقُولُ: إن إزالةَ الشَّعَرِ مِن الساقَينِ أو الذِّراعَينِ داخلٌ في تغييرِ خَلْقِ الله، فلا يَجُوزُ.

وقال بعضُ أهلِ العلم: إنه جائزٌ؛ لأنه مها سكَت اللهُ عنه؛ وذلك لأن إزالةَ الشَّعَرِ تَقَعُ على ثلاثةِ أَوْجُهِ:

الوَجْهُ الأولُ:ما أُمِر بإزالتِه، فحُكْمُه: الوجوبُ، أو الاستحبابُ، حَسَبَ الحالِ. والثاني:ما نُهِي عنه، فهذا مَنْهِيٌّ عنه، كشَعَرِ اللَّحْيَةِ مثلًا.

والثالث: ما سُكِتَ عنه.

فهل نقول: إنَّ نهي الشارع عن إزالةِ شَعَرٍ مُعَيَّنٍ، وأمرَه بإزالةِ شَعَرٍ آخرَ يَدُلُّ على أَن الثالثَ ليس فيه أمرٌ، ولا نَهْيٌ، فيَكُونُ جَائزًا. أو نَقُولُ: هو مِن تُغييرِ خَلْقِ الله، والأصلُ: أن كلَّ ما خلَق الله في الجسدِ، فإنه يَبْقَى على ما هو عليه؟

اختَلَف علماؤُنا المعاصرون في هذه المسألةِ: فمنهم مَن قال: إنه لا يَجُوزُ إزالةُ شَعَرِ الساقَينِ، والذِّراعَينِ، والبَطْنِ، وما أشبهَ ذلك.

ومنهم مَن قال: بالجوازِ.

والأَحْوَطُ: أَلَّا يُؤْخَذَ، إَلَّا أَن يَقَعَ على وَجْه مُشَوَّهٍ، مثلَ أَن يَكُونَ الشَّعَرُ كثيرًا في

ساقِ المرأةِ، أو في ذِراعِها، مما يَنْفُرُ منها، فهذا لا شكَّ في جوازِ إزالتِه.

مُ ثم قَالَ ﴿ ثَمْ قَالَ ﴿ ثَالَهُ: ﴿ مَا لِيَ لَا أَلْعَنُ مَن لَعَنِ النَّبِيُ ﷺ وهو فِي كتابِ الله: ﴿ وَمَآ ءَالنَّكُمُ الرَّسُولُ فَخِتُ ذُوهُ وَمَا نَهَنكُمُ عَنْهُ فَاننَهُوا ﴾ ».

يَدُلُّ قُولُه: «ما لِيَ لاَ أَلْعَنُ» يدل على أن قُولَه ﴿ اللهُ الواسْمَةُ والمُسْتَوْشِمَةَ. مِن بابِ الدعاءِ، وليس مِن بابِ الخبرِ، ويَدُلُّ أيضًا على أن النبيَّ ﷺ قد لعَن هؤلاء النَّسْوَةَ.

أَنهُ قَالَ: "وهو في كتابِ الله؛ يَعْنِي: هذا اللَّعنَ أيضًا موجودٌ في كتابِ الله، وإن كان صادرًا مِن رسولِ الله ﷺ، ثم استدلَّ لذلك بقولِه: ﴿وَمَا ءَانَكُمُ ٱلسَّوُلُ فَخُدُوهُ ﴾؛ أي: أنه قد آتانا هذا اللَّعْنُ، وهو حُكْمٌ شرعيٌّ، فيَجِبُ أن نَأْخُذَه ونَقْبَلَه، ونَلْعَنَ مَن لعَن النبيُّ عَلَيْالْ اللَّالْ اللهُ اللَّهْنُ.

# قَالَ القَسْطَلَّانِ أُنْ يَحْلَلْهُ فِي شرح هذا البابِ:

﴿ اللَّهُ اللّ أجلِ الحُسْنِ».

﴾ (والفَلَجُ»: تفريقُ ما بينَ الثنايا والرُّباعِيَّاتِ بالمِبْرَدِ ونحوِه، وقد تَفْعَلُه الكبيرةُ تُوهِمُ أنها صغيرةٌ.

و قولُه: «عن عبدِ الله بنِ مسعودٍ والله وأبي ذُرِّ»: وقال عبدُ الله: لعَن الله النساءَ الواشهاتِ مِن الوَشْمِ: الشينِ المعجمةِ، وهو أن تَغْرِزَ إِبْرَةً أو نحوَها في البَدَنِ حتى يَسِيلَ الدَّمُ، ثم يُحْشَى بالكُحْلِ، أو النُّورَةِ، فيَخْضَرَّ. المُسْتَوْشِمَاتُ. بكسرِ الشينِ المعجمةِ: جمعُ مُسْتَوْشِمَةٍ، وهي التي تَطْلُبُ أن يُفْعَلَ بها ذلك، وهو حرامٌ على الفاعلةِ والمفعولِ بها، بدلالةِ اللَّعْنِ عليه.

والموضعُ الذي وُشِمَ يَصِيرُ نَجِسًا؛ لاحتباسِ الدمِ فيه، فإن أَمْكَن إزالتُه بالعلاجِ وَجَبَت، وإن لم تُمْكِنْ إلّا بالجُرْحِ؛ فإن خافَ منه التَّلَف، أو فواتَ عُضْو، أو مَنْفَعَةٍ، أو شيئًا فاحشًا في عُضْوٍ ظاهرٍ، لم يَجِبْ، وتكفي التوبةُ في سقوطِ الإِثْمِ، وإن لم يَخفْ شيئًا مِن ذلك لَزِمه إزالتُه وعصى بتأخيرهِ.

(والمُتَنَمِّصَاتُ) بضم الميم، وفتح الفوقية والنون، وتشديد الميم المكسورة،



وفتح الصادِ المهملةِ، وبعده ألفٌ فوقية: جمع مُتَنَمِّصَةٍ، وهي التي تَنْتِفُ الشَّعَرَ مِن وَجْهها.

و. ﴿ وَالْمُتَفَلِّجَاتُ »: جَمِّعُ مُتَفَلِّجَةٍ، التي تَتَكَلَّفَ أَن تَفْرُقَ بِينَ سِنَّيها مِن الثنايا والرُّباعِيَّاتِ.

للحُسْنِ». اللامُ للتعليل، والتنازع فيه بينَ الأفعالِ المذكورةِ، والأظهرُ تعلُّقُه بالأخيرِ، ومفهومُه: أن المفعولَ لطلبِ الحُسْنِ هو الحرامُ، فلو احتِيجَ إليه لعلاجٍ أو عَيْبٍ في السِّنِّ ونحوِه، فلا بأسَ، والتعليلُ للَّعْنِ.

وقولُه: «والمُغَيِّرَاتِ»: بكسرِ التحتيةِ المشدودةِ، والغينِ المعجمةِ. خَلْقَ الله تعالى: صفةٌ لازمةٌ لمن فعَل الثلاثةَ المذكورةَ، كالتعليلِ لوُجُوبِ اللَّعْنِ المُسَلَّمِ به على الحُرْمَةِ.اهـ

### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ وَحَلَّلتْهُ:

٨٣ - باب وَصْلِ الشَّعْرِ.

٥٩٣٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُو يَقُولُ: الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُو يَقُولُ: وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيٍّ - أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟! سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ: "إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ» (١).

٩٣٣ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَا النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً ﴾ (١).

٩٣٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِم بْنِ بَنَّقِ مُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَا أَنَّ جَارِيَةً مِنْ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢١٢٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢١٢٤) من حديث ابن عمر الله ال

مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ»(").

تَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِح، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ.

٥٩٥٥ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْهَانَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أُمِّي، عَنْ أَسْهَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَبِّ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي أَنْكَحْتُ ابْنَتِي ثُمَّ أَصَابَهَا شَكُوى فَتَمَرَّقَ رَأْسُهَا، وَزَوْجُهَا يَسْتَحِنَّنِي بِهَا، أَفَأْصِلُ رَأْسَهَا؟ فَسَبَّ رَسُولُ الله ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةً (").

٩٣٦ ٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةً.

٥٩٣٧ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا عُبِيْدُ الله عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَهِ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ» (١٠).

وَقَالَ نَافِعٌ: الْوَشْمُ فِي اللَّثَةِ.

وَ قُولُه: «بَابُ الوَصْلِ فِي الشَّعَرِ». يَعْنِي: وَصْلَ المَّرَأَةِ شَعَرَها بشَعَرِ آخرَ، وذكرَ فَي تَعْلَيْهُ أحاديثَ كلُّها دالَّةٌ على أن الوَصْلَ مِن كبائرِ الذُّنُوبِ.

ولكن هل يُشْتَرَطُ أن يَكُونَ الوَصْلُ بِشَعَرٍ أُو هو عَامُّ ! فقد صحَّ في «صحيح مسلم» أن النبيَّ ﷺ نهى -أو زَجَر- أن تَصِلَ المرأةُ بشَعَرِها شيئًا، وكلمةُ: شيئًا عامَّةً، فتَشْمَلُ الشَّعَرَ وغيرَه. ولكن حديثُ معاويةَ الأخيرُ الذي فيه: سمَّاه النبيُّ ﷺ زُورًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۱۲۳).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢١٢٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢١٢٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢١٢٧).

يَدُلُّ على أن المرادَ: وَصْلُ الشَّعَرِ، أو ما كان مثلَ الشَّعَرِ، بحيث يُوهِمُ أن شَعَرَ رأسِ المرأةِ طويلٌ؛ لأن هذا هو الذي يَكُونُ فيه الزُّوُر، أما لو وَصَلَته بشيءٍ يُعْرَفُ أنه ليس بشَعَرٍ، فهذا لا يَكُونُ زُورًا، ويُعْرَفُ بأنه ليس مِن الرأسِ، وهذا هو الذي مشَى عليه فقهاؤُنا رَحْمَهُ واللهُ فقالوا: إن الوَصْلَ المُحَرَّمَ: ما كان بالشَّعَرِ؛ لأنه إذا رُءِيَت المرأة يُظَنُّ أن رأسَها جيدٌ وطويلٌ.

وعليه: فالشَّعَرُ الصناعيُّ مثلُه.

وَ لَهُ: «عَامَ حَجَّ». فَتَحَةُ «عَامَ».هي فَتَحَةُ بناءٍ؛ لأن مثلَ هذا إذا أَضِيفَ إلى مبنيِّ، فإن الأَفْصِحَ بناؤُه، ومنه الحديث: «رجَع مِن ذُنُوبِه كيومَ ولَدَته أَمُّه» "؛ ولا يُقَال: «كيوم ولَدَته أُمُّه».

وفي حديثِ معاوية ﴿ عَلَيْكَ : هذا دليلٌ على أن الخلفاءَ في صَدْرِ الإسلامِ كانوا هم الذين يَتُوَلَّون الخَطابَةِ وتوجيهَ الناسِ؛ ليكونوا أئمةً في الإمامةِ الكُبْرَى، والإمامةِ الصُّغْرَى.

وفيه أيضًا: مسئوليةُ العلماء؛ لأن معاوية والشخفة الذائين علماؤكم! لأن العلماءَ هم المسئولونَ عن توجيهِ الأُمَّةِ فعلى العالمِ أن يُوجِّهَ الأُمَّةَ، ويُبَلِّغَها شرعَ الله، وليس عليه أن يَهْتَدِيَ الناسُ، كما قَالَ اللهُ تعالى لنبيّه على سيدِ الدُّعاةِ وإمامِهم: ﴿ يَسَ عَلَيْكَ هُدَ للهُمْ وَلَكِنَ النَّاسُ لا وَلَكِنَ اللهُ يَهْدِى مَن يَشَكَآءُ ﴾ [المحتون الإنسانِ يَتَخَاذَلُ ويقولُ: إن الناسَ لا يَسْمَعُون، فلا شكَّ أن هذا مِن الشيطانِ، فإن عليك أن تَقُولَ، وعليك أن تُبيّن، وليكن في الحضورِ ألفُ رجل، منهم تسعائةٍ وتسعةٌ وتسعونَ يَعْلَمُون وواحدٌ لا يَعْلَمُ، فكفي بذلك فضلًا فقد قال النبي على اللهُ رجلًا واحدًا خيرٌ لك من حُمْرِ النَّعَم» "أن

فَلا تَحْقِرَنَّ من المعروفِ شيئًا، فربَّ كلمةٍ تَنْفَعُ وإن كان الناسُ عندَهم عصيانُ وتمردٌ، وعدمُ استجابةٍ لكن ربها مع كثرةِ الدعوةِ، والترغيبِ والترهيبِ، يَنْفَعُ اللهُ عَلَلْ. فالشاهدُ: أن سؤالَ الخليفةِ معاويةَ والشع عن العلماءِ يَدُلُّ على أن العلماءَ مسئولون

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۵۲۱)، ومسلم (۱۳۵۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٩٤٢)، ومسلم (٢٤٠٦).



عن العامةِ، ويَدُلُّ على أن مخالفةَ العامةِ قد تكونُ بتقصيرٍ من العلماءِ، حيثُ لم يُبَلِّغُوا ولم يُبَلِّغُوا ولم يُبَيِّنُوا للناسِ.

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الأمة تَهْلِكُ إذا كان ليس لها همٌّ إلا أن تَجْعَلَ نساءَهَا كالصورِ ولهذا قال: إنها هلكت بنو إسرائيل حيث اتخذ هذه نساؤهم؛ أي: حينَ صار الناسُ ليس لهم همٌّ إلا التَّمتع بصورِ النساءِ كها هو الأمرُ في زمانِنا هذا فقد أصبح الناسُ الآن يُرِيدُون أن تكونَ المرأةُ صورةً كالبلاستيكِ، ولهذا أحدثوا لهن من الزيناتِ ما لم يَكُنْ معروفًا، وهي زيناتٌ تكونُ بأجور باهظةٍ، ومن ذلك ما يُسمَّى بالكوافير، فإنه قَبْلَ أن يُوجَدَ هذا الكوافيرُ كانت المرأةُ تَمْتَشِطُ بعشرةِ ريالاتٍ، أما الآن فتمتشِطُ بها لا يَنْقُصُ عن مائةِ ريالٍ في ليلةٍ واحدةٍ ثم تَزُولُ.

وقد حدَّثني من أَثِقُ به أن المرأةَ تأتي لهذا الكوافيرِ، ثم تَتَنَبَّعُ كلَّ شعرةٍ في جسدِها وتَلْقُطُها؛ لأجل أن تَظْهرَ المرأةُ كالبلاستيكِ ليس فيها شعرةٌ.

وهذه المسائلُ مع الأسفِ الشديدِ أصبحت هي الشغلُ الشاغلُ لكثيرِ من الناس، وهذه المسائلُ مع الأسفِ الشديدِ أصبحت هي الشغلُ الشاغلُ الكثيرِ من الناس، وقد قَالَ النَّبِيُ عَلَيْالْطَلَاهُ اللَّانِ إنها كانت فتنهُ بني إسرائيلَ في النساءِ ". وهذا هو الذي حلَّ الآن بأمةِ محمدٍ عَلَيْالْطَلَاهُ اللَّالُ فقد صار أكبرُ همِّهم النساءَ وكيف تتزينُ وكيف تكونُ صورتُها، وما أشبة ذلك.

وفيه أيضًا: تعليقُ الأشياءِ بأسبابِها، وأن الهلاكَ له سببٌ، كما أن النجاةَ لها سببٌ، وأن الناسَ إذا غفَلوا عن طاعةِ الله إلى الترفِ، والإترافِ في الدنيا، فإن مالَهم الهلاكُ.

وفيه: ما ساقه المؤلف من أجله، وهو تحريمُ الوَصْل.

فإن قَالَ قِائلٌ: مَا تَقُولُون في الباروكةِ هل هي من الوَصْل أوْ لا؟

فالجوابُ: أنه قد قال بعضُ العلماءِ: إنها ليست مِن الوَصْلِ؛ لأن الباروكةَ لا يُوصَلُ بلُسِها الشعر بالشعرِ، ولكنها بمنزلةِ الخمارِ؛ لأنها تُوَضَعُ على الرأسِ وضعًا، ويَكُونُ الشعرُ تَحْتَها.

وقال بعضُ العلماء: بل هي من الوصلِ، والوصلُ قد تكُونُ بربطِ أسفل الشعرِ بهذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ۲۲)، ومسلم (۲۷٤۲).



الموصولِ به، وقد يَكُونُ بأن يُوضَعَ عليه ويُطَبَّقَ بشعرٍ يَكونُ أطولَ من الأصلِ، والعبرةُ بالمعنى لا بالصورةِ.

فإذا قلنا بأن الباروكةَ وصلٌ صار استعمالُها محرمًا بل من كبائرِ الذنوبِ.

فإن قَالَ قائلٌ: ما تَقُولُون في امرأةٍ صلعاءَ ليس في رأسِها شُعرٌ، هل يَجُوزُ أن تَسْتَعْمِلَ الباروكة تغطية للعيبِ، لا زيادةً في الجهالِ، أو في طولِ الشعرِ؟

فالجوابُ -واللهُ أعلمُ-: أنه جائزٌ، ولكن يَرِدُ عليه قصةُ المرأةِ مع ابنتِها التي قالت: إنها أُصِيبتْ بالحصباءِ فتمزَّق شعرُها، فسألتِ النبيَّ على هل تَصِلُ رأسَها فمنعها من ذلك وسبها. والجوابُ على هذه القصةِ أن يُقالَ: الظاهرُ أنَّ شعرَ هذه المرأةِ لم يُفْقَدُ بالكليةِ، ولهذا طلبتِ الوصلَ، وطلبُ الوصل يَدُلُّ على أن أصلَ الشعرِ موجودٌ، فإن كان أصلُ الشعرِ موجودًا صارت الزيادةُ من أجلِ التكميلِ والتحسين، أما إذا لم يَكُنْ موجودًا وكان عيبًا كالصلعاءِ التي يَكونُ رأسُها كخدِّها ليس فيه شعر وهذا موجودٌ، فلا تَظُنَّ أن هذا أمرٌ فرضيٌّ بل هو أمرٌ واقعٌ- فالظاهرُ لي أن هذا لا بأسَ به؛ لاختلافِ القصدِ في الوصل الذي ورَد النهيُ عنه، وورَد اللعنُ عليه.

وفي قولِها: "إني أنكحتُ ابنتي". إشكالٌ وهو أن ظاهرَه أنها هي التي زوَّجتها، وأنها كانت وليتَها، ومعلومٌ أنه لا ولاية للمرأة لا على نفسِها، ولا على غيرِها، وإنها الوِلايةُ للرجالِ كها قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ [السَّلَةِ:٣١]. فها هو الجوابُ عن هذا الإشكال؟

نقولُ: يَحْتَمِلُ أَن الحديثَ كان قبلَ أَن تُشْرَعَ الوِلايةُ أَو بعدَ ذلك. فإن كان قبلَ أَن تُشْرَعَ الوِلايةُ أو بعدَ ذلك. فإن كان قبلَ أن تُشْرَعَ الوِلايةُ فإن المرأةَ أن تُزَوِّجَ ابنتَها وليس فيه شيءٌ، هذا احتمالُ.

وإذا قدَّرنا أنه كان بعدَ أن شُرِعَتِ الوِلايةُ يَكُونُ معنى: أنكحتُها. أي: هيأتُها للنكاح، أو أَذِنْتُ في نكاحِها بعد مشاورة وليها.

وَفَي حديثِ معاويةَ الأخير: إشارةٌ إلى أن الوصلَ من أخلاقِ اليهودِ؛ لقولِه: ما كنتُ أرَى أحدًا يَفْعَلُ هذا غيرَ اليهودِ.

فيكونُ في الوصلِ وجهان للتحريم: الوجهُ الأولُ: أنه من أخلاقِ اليهودِ.

والوجهُ الثاني: أنه من تغييرِ خلقِ الله عَجَلَا.

فإن قيل: لهاذا أتى البخاريُّ بهذا البابِ في كتابِ اللباس؟

فالجوابُ: أنه أتى بهذه الأبوابِ؛ لأنها من بابِ الحُليِّ؛ أي: ما يَتَحلَّى به الإنسانُ، فكما أن الزينة تَكُونُ منفصلةً في اللباسِ فإنها تكون متصلةً في الشعورِ وشبهها.

\* 發發\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحْلَلْهُ:

٨٤- باب الْمُتَنَمِّصَاتِ.

999 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً قَالَتْ قَالَ: لَعَنَ عَبْدُ اللهِ الْوَاشِهَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلْقَ الله، فَقَالَتْ أَمُّ يَعْقُوبَ: مَا هَذَا؟ قَالَ عَبْدُ الله: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ الله وَفِي كِتَابِ الله. قَالَتْ: وَالله لَقَدْ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ ﴿ وَمَا يَاللهِ. قَالَتْ: وَالله لَيْنْ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ ﴿ وَمَا مَانَكُمُ اللهِ اللهِ الْفَرْ فَحَدُدُوهُ وَمَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَهَ اللهِ إِللهِ لَيْنْ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ ﴿ وَمَا مَانَكُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ

في هذا الحديثِ: فَهُمٌّ دقيقٌ من عبدِ الله بنِ مسعودٍ هيئنظه، فإنه ذكر المسألة مُسَلْسَلَةً، فإنه لعَن هؤلاءِ بناءً على لعنةِ الرسولِ بَمَلْنَالظَالْقَالِيلُ وإن كان الأمرُ كذلك فهن مسكلْسَلَةً، فإنه لعَن هؤلاءِ بناءً على لعنةِ الرسولِ بَمَلْنَاظَالْقَالِيلُ وإن كان الأمرُ كذلك فهن ملعوناتٌ في كتابِ الله أيضًا واستدلَّ لذلك بقولِه تعالى: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ الرَّسُولُ فَحُ دُوهُ وَمَا مَنْهُ فَانَنَهُوا ﴾. إذًا فكلُّ ما في السنةِ فهو في كتابِ الله.

ولهذا فإن هؤلاءِ الذين يَتَشَدَّقُون ويُنْكِرُون ما جاء في السننِ، ولا يَقْبَلُون من السنةِ إلا ما كان عمليًّا متواترًا نقول لهم: أنتم كفرتم بالقرآنِ أيضًا؛ لأن كلَّ ما كان في السنة فهو في القرآنِ لكنه مجملٌ. قال تعالى: ﴿وَمَا ءَانَنَكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ ﴾ وقال أيضًا: ﴿مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَد عصى اللهَ. فإذًا يُطِع الرَّسُولَ فَقَد أَطَاعَ اللهَ ﴾ [السَّنَة اللهَ القرآنِ يَجِبُ علينا أن نُوْمِنَ بها صحَّ عن النبيِّ عَلَيْهُ في كها يَحِبُ علينا أن نُوْمِنَ بها صحَّ عن النبيِّ عَلَيْهُ في السنةِ، سواءٌ كان ذلك طلبًا وهو ما يتعلق بالأحكام، أو خبرًا.

ولهذا فإن القولَ المتعينَ: أن أخبارَ الآحادِ ُالصحيحةَ يُؤْخَذُ بها في العقائدِ كما

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢١٢٥).



يُؤْخَذُ بِهَا فِي الأحكامِ. وقد مَرَّ علينا أن كلَّ حكمٍ فإنه مصحوبٌ بعقيدةٍ؛ لأنك لا تَفْعَلُ هذا الشيءَ إلا وأنت مؤمنٌ بأنه من شرع الله.

فلو صليت على أن الصلاة ليست من شرعِ الله ما نفعتُك وكذلك لو صمتَ بهذا الاعتقادِ.

فهؤ لاءِ الذين يُفَرِّقُون بين العقائدِ وبين الأحكامِ العمليةِ تفريقُهم ضائعٌ أو لا: لأننا نقولُ: كلُّ صحَّ عن الرسولِ فيجبُ أن يكونَ حكمُه واحدًا. ثانيًا: لأنه ما من حكم إلا وهو مصحوبٌ بعقيدةٍ، فأنتَ تَعتقدُ أن صلاةَ الظهرِ فرضٌ وأن راتبتَها سنةٌ لابدٌ من هذا، ولا يُمْكِنُ أن تَعْتَقِدَ أن صلاةَ الظهرِ نفلٌ، ولا أن راتبتَها فرضٌ، وإن اعتقدت ذلك فأنت ضالٌ، بل إنك كافرٌ على رأي أهلِ العلم: إذا اعتقدتَ أن ما علمتَ فرضيتَه بالضرورةِ من دينِ الإسلام سنةً، فهذا كفرٌ.

وفي هذا الحديثِ أيضًا: دليلٌ على جوازِ مراجعةِ العالمِ؛ لأن أمَّ يعقوبَ امرأةُ، وابنُ مسعودِ ويشك من فقهاءِ الصحابةِ، ومن قرائِهم، ومن أجلائِهم، فهو صاحبُ السّواكِ والوِسَادِ في خدمةِ الرسولِ عَلَيْلَظَلْوَالِيلُ وقد قَالَ النّبيُ عَلَيْ عنه: «من أراد أن يَقْرَأُ القرآنَ غَضًّا طَرِيًّا كَما أُنزِلَ فَلْيَقْرَأُ بقراءةِ ابنِ أمِّ عبدِ"». وهو متفقٌ على أنه من فقهاءِ الصحابةِ ومن مفتيهم، فهو أَحدُ المشهورين بالفُتيًا ويشك، ومع ذلك تَقُول له المرأةُ: ما هذا؟ وتقولُ -لها قَالَ: في كتابِ الله-: لقد قرأتُ ما بين اللوحينِ فها وجدتُه. فقال: «لئن وتقولُ -لها قالَ: في كتابِ الله-: لقد قرأتُ ما بين اللوحينِ فها وجدتُه. فقال: «لئن قرأتيه لقد وجدتيه». لكنها لا تَعْرِفُ من أين يُؤْخَذُ، وإلا فهي قطعًا قد قرأتْ قولَه قرأتيه لقد وجدتيه».

وهذا يُشْبِهُ قصةً ذكرتُها فيما سبق حدَثتْ مع محمدِ عبده، فقد دخل مطعمًا في فرنسا وكان يُوجَدُ فيه نصراني والنصارى يُحِبُّونَ أن يُشَوِّشُوا على المسلمين عقيدتَهم كلما استطاعوا - فقال له: إن القرآنَ يقُولُ: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِنِينَا لِكُلِّ عَقيدتَهم كلما استطاعوا - فقال له: إن القرآنَ يقُولُ: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِنِينَا لِكُلِّ مَقيد عَهم كلما استطاعوا - فقال له: إن القرآنِ كيف يُصْنَعُ هذا الطعامُ؟ فقال له: هذا موجودٌ في القرآنِ. فقال له: كيف تَصْنَعُ القرآنِ. فقال له النصراني أُ: أين؟ فدعا محمدٌ صاحبَ المطعم وقال له: كيف تَصْنَعُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۷/۱)، وابن ماجه (۱۳۸).

هذا الطعام؟ فقال: أَصْنَعُ كذا وكذا. فقال محمدٌ: هو هكذا في القرآنِ، فتعجَّب الرجلُ النصرانيُّ. فقال محمدٌ: لأنَّ اللهَ قَالَ: ﴿ فَسَنَكُوا أَهْ لَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الخَلَّة: ١٤].

فالذي لم يُبيِّنْه القرآنُ بَيِّن لنا كيف نَهْتَدِي إليه. فَبُهِتَ الذي كفَر، ونسأل اللهَ أن يَهَبَ للناسِ مثلَ هؤلاءِ الأذكياءِ.

فإنه لو جاء نصرانيٌّ خبيثٌ وسأل طالبَ علم ليس عندَه ذكاءٌ ولا انتباهٌ ما استطاع أن يُجِيبَ. ولكن ذلك فضلُ الله يُؤْتيه من يشاءُ.

وفي هذا الحديثِ: مخالفةٌ لقاعدة معروفة في النحو وهي إثبات الياء في قولِه: «لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه» والمشهورُ من لغة أهل العربِ أن يُقالَ: لئن قرأتِه لقد وجدتِه. لكن هناك لغةٌ ضعيفةٌ تجوِّزُ ذلك، إلا أننا فرحنا بها؛ لأنها إذا كانت لغةً عربيةً صارت لغتنا -نحنُ- العرفيةُ لغةً عربيةً؛ إذ إن الواحدَ منا يقولُ: أنتِ رأيتيه، أنت وجدتيه بإثبات الياء فهي لغةٌ عربيةٌ. فلو قال قائلٌ: ما هذه اللغةُ التي عندكم؟ لقلنا: هي موجودةٌ في لغةِ العربِ لكنها قليلةٌ.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ يَحَلَّلْتُهُ:

٨٥- باب الْمَوْصُولَةِ.

النَّبِيُّ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ الله عَنْ عَلَا لَعَنَ الله الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَل

٩٤١ - حَدَّنَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّهُ سَمِعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْمُنْذِرِ تَقُولُ: سَمِعْتُ أَسْرَاءَ قَالَتْ: سَأَلَت امْرَأَةُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَامَّرَقَ شَعِرُهَا وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا، أَفَأْصِلُ فِيهِ؟ فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ» (١٠).

٥٩٤٢ - حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ، حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَكُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ -أَوْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «الْوَاشِمَةُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۱۲٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم وقد تقدم.



وَالْمُوتَشِمَةُ وَالْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ»؛ يَعْنِي: لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ.

قد سبق الكلامُ على هذه الأحاديثِ.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَتْهُ:

٨٦- باب الْوَاشِمَةِ.

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ الْعَنْ فَالَ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ: «الْعَيْنُ حَقُّ » (۱)، وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ.

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ذَكَرْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ حَدِيثَ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ أُمِّ يَعْقُوبَ، عَنْ عَبْدِ الله...مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُورِ.

وَ قُولُهُ: «العينُ حقٌّ». العينُ معروفةٌ وهي أن يُصَابَ الإنسانُ بنفسٍ خبيثةٍ مملوءةٍ حسدًا، وذلك بأنه يَخْرُجُ من هذه النفسِ الخبيثةِ قوةٌ خفيةٌ تُصِيبُ المُعَانَ كما يُصِيبُ السهمُ الرَّمِيَّةَ وتأتي أحيانًا باختيارٍ من العائنِ، وأحيانًا بغير اختيارٍ، فبمجردِ أن يرى الشيءَ الذي يُعْجبُه يَنْطَلِقُ فورًا السهمُ.

وأحيانًا يكونُ ذلك باختيارِه ويَتَحَكَّمُ فيها، حتى إن بعضَهم يُخَيِّر المُعَانَ أحيانًا ويَقُولُ له: اختر لنفسِك ما أفْعَله بك.

وقد أخبرني رجلٌ أُصِيبَ صاحبٌ له بعينِ إنسانٍ، وظلَّ هذا الرجلُ المصابُ خسةَ عشرَ يومًا لا يَنَامُ ليلًا، ولا يَسْتَرِيحُ نهارًا من عينِه، وكان له إبلٌ فضاعتْ وذلك

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢١٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢١٨٧).



كله من جرَّاءِ تلك العينِ، وكان له صاحبٌ فجاءه يَعُودُه وقال له: ما الذي أصابك؟ فقال: أصابني فلانٌ فذهبَ هذا الصاحبُ إلى العائنِ وقال له: ما لك بفلانٍ؟ هو الآن قد مُرض بعينِك، وضاعت إبله، فاختر لنفسِك إحدى ثلاثٍ: إما أن نُصَلِّي عليك العصرَ في الجامعِ مَيِّتًا، وإما أن نَحْبِسَك في بيتِك فلا تَخْرُجَ، وإما أن تُعْطِيني عهدًا بأنه من المكانِ الفلائي لل يُصابُ أحدٌ من سُكَّانِه بعينِك.

فاختار الأخير، وقال: أعطيك عهدًا أن من المكانِ الفلانيِّ إلى المكانِ الفلانيِّ لا يلمكانِ الفلانيِّ لا يُصابُ أحدٌ منهم بعيني. ثم أخَذ غطاء رأسِه وذهب بها إلى المصابِ، ووضعه في ماء حتى تَشَرَّبَ الماء، ثم شرِب منه المعانُ ومسَح عينيه، فخرَج مع الناسِ يُصَلِّي الظهرَ، وفي آخرِ النهارِ جاءه الخبرُ بأن جميعَ إبله قد رجِعتْ وما فُقِد منها بعيرٌ.

ولهذا قَالَ الرسولُ عَلَيْ الصَّلَا اللهِ العِينُ حقَّ ». أي: حقَّ ثابتُ ليس فيه إشكالُ ولا أحدَ يُنْكِرُها.

ثم قَالَ أبو هريرة: "ونهَى عن الوشم". وإنها قَالَ: "ونَهى عن الوشم"؛ لأنَّ الوشمَ فيه نوعٌ من التحسينِ من التزيينِ، فقد يُصابُ الموشومُ بسببِه بعينِ العائنِ، ولهذا قَالَ بعضُ الناسِ: إذا جعلتَ في صَبِيِّكَ تحسينًا لوجهِه أو ثيابِه فاجعلْ شيئًا يُفْسِدُ هذا الحُسْنَ، بحيثُ إذا رآه الرائي لا يراه كاملًا من كل وجهٍ؛ لأنه إذا رأى هذا الناقصَ هان ما في نفسِه من العينِ والحسدِ -والعياذُ بالله - وكان الناسُ يَفْعَلُون هذا، وقد ذَكر صاحبُ "زادِ المعادِ" أن له أصلًا عن النبيِّ عَلَيْالْمَالِيَالِيَّا.

فإذا كانتِ العينُ حقٌّ والوشمُ مها يُحَسِّنُ الموشومَ فإنه يَكُونُ عُرْضَةً لأن يُصابَ بالعينِ. فإن قَالَ قائلٌ: هل تنقل العين من العائن إلى ورثته؟

فالجوابُ: نعم، العين فيها وراثة، ونحن نسمع عن بعض الناس أن آباءهم كانوا أصحاب عين، فصاروا هم أشدَّ من آبائهم.

وقد أورَد ابنُ القيمِ تَحَمِّلَتُهُ فصلًا في «زاد المعاد في هدي النبيِّ ﷺ في علاجِ المصابِ بالعينِ، نورِدُه لأهميتِه، قَالَ تَحَمِّلَتُهُ :

<sup>(</sup>١) قرأ أحد الطلبة هذا المبحث في آخر شرح الحديث رقم (٩٦٣)، فرأينا أنه من الأولى وضعه هنا تمشيًا مع السياق.



### فصلٌ

### في هديه على المصاب بالعين المصاب بالعين

روى مسلمٌ في «صحيحه» عن ابن عباس، قَالَ: قَالَ رَسُّولُ الله ﷺ: «العينُ حَقُّ ولو كان شيءٌ سَابَق القدرَ، لسَبَقَتْهُ العَيْنُ».

وفي "صحيحه" أيضًا عن أنسٍ، أن النبيُ ﷺ رخَّص في الرُّقيةِ من الحُمَةِ والعينِ، والنَّمْلَةِ.

وفي «الصحيحين» من حديثِ أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «العَيْنُ حَقُّ».

O قولُه: «الحُمَةِ». أي: العَقْرَبِ وشِبْهِهِا من ذواتِ السموم.

○ وقولُه: «والعينِ». هي التي نحن بصددِها.

وقولُه: «والنَّمْلَةِ». هي قروحٌ تَكُونُ في الجلدِ وكأنها النملةُ تَمْشِي على الجلدِ. وفي «سننِ أبي داودَ»: عن عائشة هِشْطُ قالت: كان يُؤْمَرُ العائنُ فيتوضَّأُ، ثم يَغْتَسِلُ من المُعِينُ.

وذكر الترمذيُّ من حديثِ سفيانَ بنِ عيينةَ عن عمرِو بنِ دينارِ عن عروةَ بن عامرِ، عن عُبيدِ بنِ رفاعةِ الزَّرَقي، أن أسهاءَ بنتَ عُميس، قالت: يا رسولَ الله، إن بني جعفر تُصِيبُهم العينُ أَفَأَسْتَرْقِي لهم؟ فقالَ: «نَعَمْ فَلَوْ كَانَ شَيءٌ يَسْبِقُ القَضَاءَ لَسَبَقَتْهُ العَينُ " قَالَ الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وروى مالكٌ يَحْلَلْلهُ: عن ابنِ شَهَابِ، عن أبي أمامةَ بنِ سهل بن حُنيفٍ، قال: رأى عامِرُ بنُ ربيعَةَ سَهْلَ بْنَ حُنيْفٍ يَغْتَسِلُ فَقَالَ: وَالله مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ! عامِرُ بنُ ربيعَةَ سَهْلُ فَأَتَى رَسُولُ الله ﷺ عَامِرًا فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ: «عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٧٠٥)، ومسلم (٢١٨).

أَلَا بَرَّكْتَ، اغْتَسِلْ لَهُ» فَغَسَلَ لَهُ عَامِرٌ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ فِي قَدَح ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ فَرَاحَ مَعَ النّاسِ.

[قولُه: فلُبِطَ؛ أيِّ: سقط على الأرضِ].

وَرَوَى مَالِكٌ رَخِلَتُهُ أَيْضًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: إِنَّ الْعَيْنَ حَقُّ تَوَضَّأَ لَهُ فَتَوَضَّأَ لَهُ.

وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا: «الْعَيْنُ حَقُّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتُغْسِلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْتَسِلْ» ووصْلُه صحيحٌ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: يُؤْمَرُ الرَّجُلُ الْعَائِنُ بِقَدَحٍ فَيُدْخِلُ كَفَّهُ فِيهِ فَيَتَمَضْمَضُ ثُمَّ يَمُجُهُ فِي الْقَدَحِ، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ فِي الْقَدَحِ ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُسْرَى فَيصُبُّ عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى فِي الْقَدَح، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ يَغْسِلُ دَاخِلَةَ إِزَارِه، وَلَا الْقَدَح، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى فَيصُبُّ عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَغْسِلُ دَاخِلَةَ إِزَارِه، وَلَا يُوضَعُ الْقَدَحُ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ يُصَبُّ عَلَى رَأْسِ الرَّجُلِ الَّذِي تُصِيبُهُ الْعَيْنُ مِنْ خَلْفِهِ صَبَّةً وَاحِدَةً.

[كلامُ الزهريِّ هذا لا أدري من أين أخذه].

وَالْعَيْنُ: عَيْنَانِ عَيْنُ إِنْسِيَّةٌ وَعَيْنٌ جِنِيَّةٌ فَقَدْ صَحَّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ رَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ فَقَالَ: «اسْتَرْقُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ».

قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ مَسْعُودِ الْفَرَّاءُ: وَقَوْلُهُ: «سَفْعَةٌ» أَيْ: نَظْرَةٌ يَعْنِي: مِن الْجِنِّ يَقُولُ

بِهَا عَيْنٌ أَصَابَتْهَا مِنْ نَظَرِ الْجِنِّ أَنْفَذُ مِنْ أَسِنَّةِ الرِّمَاحِ.

[قولُه: ثم يَغْسِلُ دَاخلةَ إزارِه. داخلةُ الإزارِ هِي التي تلي الجلدَ، وحسَبَ عرفِ الناسِ الآن -وهو شيءٌ مجربٌ أنك إذا أخذتَ من الشيءِ الذي يلي جسدَ العائنِ كالفانلةِ أو الطاقيةِ، أو ما أشبهَ ذلك، ثم وضعتَه في ماءٍ وشرِبه المعانُ أو مسَح به أو صُبَّ عليه فإنه يَنْتَفِعُ بذلك].

وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ: «إِنَّ الْعَيْنَ لَتُدْخِلُ الرَّجُلِ الْقَبْرَ وَالْجَمَلَ الْقِدْرَ».

عَن أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْكُ كَانَ يَتَعَوَّدُ مِن الْجَانِّ وَمِنْ عَيْنِ الْإِنْسَانِ.

فَأَبْطَلَتْ طَائِفَةٌ مِمَّنْ قَلَّ نَصِيبُهُمْ مِنْ السَّمْعِ وَالْعَقْلِ أَمْرَ الْعَيْنِ وَقَالُوا: إِنَّمَا ذَلِكَ أَوْهَامٌ لَا حَقِيقَةَ لَهَا وَهَؤُلَاءِ مِنْ أَجْهَلِ النَّاسِ بِالسَّمْعِ وَالْعَقْلِ وَمِنْ أَغْلَظِهِمْ حِجَابًا

وَأَكْثَفِهِمْ طِبَاعًا وَأَبْعَدِهِمْ مَعْرِفَةً عَنِ الْأَرْوَاحِ وَالنَّفُوسِ. وَصِفَاتِهَا وَأَفْعَالِهَا وَتَأْثِيرَاتِهَا وَعُقَلَاءُ الْأُمْمِ عَلَى اخْتِلَافِ مِلَلِهِمْ وَنِحَلِهِمْ لَا تَدْفَعُ أَمْرَ الْعَيْنِ وَلَا تُنْكِرُهُ وَإِن اخْتَلَفُوا فِي سَبَبِ وَجِهَةِ تَأْثِيرِ الْعَيْنِ.

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إَنَّ الْعَائِنَ إِذَا تَكَيَّفَتْ نَفْسُهُ بِالْكَيْفِيَّةِ الرَّدِيئَةِ انْبَعَثَ مِنْ عَيْنِهِ قُوَّةٌ سُمِّيَّةٌ تَتَّصِلُ بِالْمَعِينِ فَيَتَضَرُّرُ . قَالُوا : وَلَا يُسْتَنْكُرُ هَذَا كَمَا لَا يُسْتَنْكُرُ انْبِعَاثُ قُوَّةٍ سُمِّيَّةٌ تَتَّصِلُ بِالْمِنْسَانِ فَيَهْلِكُ، وَهَذَا أَمْرٌ قَد اشْتُهِرَ عَنْ نَوْعٍ مِن الْأَفَاعِي، سُمِّيَّةٍ مِن الْأَفْعِي تَتَّصِلُ بِالْإِنْسَانِ فَيَهْلِكُ، وَهَذَا أَمْرٌ قَد اشْتُهِرَ عَنْ نَوْعٍ مِن الْأَفَاعِي، أَنَّهَا إِذَا وَقَعَ بَصَرُهَا عَلَى الْإِنْسَانِ هَلَكَ فَكَذَلِكَ الْعَائِنُ .

وَقَالَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى: لَا يُسْتَبْعَدُ أَنْ يَنْبَعِثَ مِنْ عَيْنِ بَعْضِ النَّاسِ جَوَاهِرُ لَطِيفَةٌ غَيْرُ مَرْئِيَّةٍ فَتَتَّصِلُ بِالْمَعِينِ وَتَتَخَلَّلُ مَسَامًّ جِسْمِهِ فَيَحْصُلُ لَهُ الضَّرَرُ.

وَقَالَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى: قَدْ أَجْرَى اللهُ الْعَادَةَ بِخَلْقِ مَا يَشَاءُ مِنْ الضَّرَرِ عِنْدَ مُقَابَلَةِ عَيْنِ الْعَائِنِ لِمَنْ يَعِينُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ قُوَّةٌ وَلَا سَبَبٌ وَلَا تَأْثِيرٌ أَصْلًا، وَهَذَا مَذْهَبُ الْعَائِنِ لِمَنْ يَعِينُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ قُوَّةٌ وَلَا سَبَبٌ وَلَا تَأْثِيرٌ أَصْلًا، وَهَذَا مَذْهَبُ مُنْكِرِي الْأَسْبَابِ وَالْقُورِي وَالتَّأْثِيرَاتِ فِي الْعَالَمِ، وَهَؤُلَاءِ قَدْ سَدُّوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بَابَ الْعِلَلُ وَالتَّأْثِيرَاتِ وَالْأَسْبَابِ وَخَالَفُوا الْعُقَلَاءَ أَجْمَعِينَ .

وَلا رَيْبَ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ خَلَقَ فِي الْأَجْسَامِ وَالْأَرْوَاحِ قُوى وَطَبَائِعَ مُخْتَلِفَةً وَجَعَلَ فِي كَثِيرِ مِنْهَا خَوَاصًّا وَكَيْفِيَّاتٍ مُؤَثِّرَةً، وَلا يُمْكِنُ لِعَاقِل إِنْكَارُ تَأْثِيرِ الْأَرْوَاحِ فِي الْأَجْسَامِ فَإِنَّهُ أَمْرٌ مُشَاهَدٌ مَحْسُوسٌ، وَأَنْتَ تَرَى الْوَجْهَ كَيْفَ يَحْمَرُ حُمْرَةً شَدِيدَةً إِذَا لَلْجُسَامِ فَإِنَّهُ أَمْرٌ مُشَاهَدٌ مَحْسُوسٌ، وَأَنْتَ تَرَى الْوَجْهَ كَيْفَ يَحْمَرُ حُمْرَةً شَدِيدَةً إِذَا لَلْأَجْسَامِ فَإِنَّهُ أَمْرٌ مُشَاهَدٌ وَيَسْفَهُ وَيَصْفَرُ صُفْرَةً شَدِيدَةً عِنْدَ نَظِرٍ مَنْ يَخَافُهُ إلَيْهِ، وَقَدْ فَلَا إلَيْهِ مِنْ يَحْتَشِمُهُ وَيَسْتَحِي مِنْهُ، وَيَصْفَرُ قُواهُ، وَهَذَا كُلُّهُ بِوَاسِطَةٍ تَأْثِيرِ الْأَرْوَاحِ فَيَ الْفَاعِلَةَ، وَإِنَّمَا التَأْثِيرِ الْأَرْوَاحِ وَلَشِدَّةِ الْرَبْطِهَا بِالْعَيْنِ يُنْسَبُ الْفِعْلُ إلَيْهَا وَلَيْسَتْ هِيَ الْفَاعِلَةَ، وَإِنَّمَا التَأْثِيرُ لِلرُّوحِ، وَالسِّلَةِ الْقَاعِلَةَ، وَإِنَّمَا التَأْثِيرُ لِلرُّوح، وَالْلَاهُ وَلَيْسَانِيَّةً وَيُولِ لِللْوَحِ، وَالْقَاعِلَةَ فَى طَبَاعُهَا وَقُواهَا وَكَيْفِيَّاتِهَا وَحُواصِّهَا، فَرُوحُ الْحَاسِدِ مُؤْذِيَةٌ وَلَا لَلْمُحْسُودِ أَذَى بَيِنَا وَلَهَا اللَّهُ مَنْ هُو خَواصِّهَا، فَرُوحُ الْحَاسِدِ مُؤْذِيَةً الْإِنْسَانِيَّةِ وَهُو الْمُحْسُودِ أَذَى الْمَحْسُودِ أَمْرٌ لَا يُنْكِرُهُ إِلَّا مَنْ هُو خَارِجٌ عَنْ عَقِيقَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ ، وَهُو الْمَحْسُودِ أَذَى الْمَحْسُودِ أَمْرٌ لَا يُنْكِرُهُ إِلَّا مَنْ هُو خَارِجٌ عَنْ عَقِيقَةٍ الْإِنْسَانِيَّةِ، وَهُو اللّهُ مَا الْمَحْسُودَ فَتُولِلُ اللّهُ فَى الْمَحْسُودَ فَتُولَى الللّهُ عَنْ اللّهُ مَا الْمُعَلَى وَلَا اللّهُ اللّهُ وَيَةٍ مَوْ وَاللّهُ وَيَةٍ وَلَوْ اللّهُ وَيَةً وَلَا الْمُعْمَةُ وَيَهِ وَلَوْلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُعَلِي وَلَمَا الْمُعَلِي الللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ الْقَالِلَةُ وَاللّهُ وَلَهُ الللللْفُوقَ وَلَا الللللْفُونَ وَلَا الللللْفُونَةُ وَاللّهُ الْمُعْتَلِقُ وَلَولُولُهُ الللللّهُ الْمُعْلَقِ وَلَولُولُهُ اللللّهُ الللللْفُونَ الللللْفُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الللللّهُ وَلَاللّهُ الْمُعْلَقِ الْوَلُولُولُولُولُولُولُولُولُ

مَا تَشْتَدُّ كَيْفِيَّتُهَا وَتَقْوَى حَتَّى تُؤَثِّر فِي إِسْقَاطِ الْجَنِينِ، وَمِنْهَا مَا تُؤَثِّرُ فِي طَمْسِ الْبَصَرِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَيِّكِ فِي الْأَبْتَرِ وَذِي الطَّفْيَتَيْنِ مِن الْحَيَّاتِ: "إِنِّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الْحَبَل».

وَمِنْهَا مَا تُؤَثِّرُ فِي الْإِنْسَانِ كَيْفِيِّتُهَا بِمُجَرَّدِ الرُّؤْيَةِ مِنْ غَيْرِ اتِّصَالًا بِهِ لِشِدَّةِ خُبْثِ تِلْكَ النَّفْسِ وَكَيْفِيِّتِهَا الْخَبِيثَةِ الْمُؤَثِّرةِ، وَالتَّأْثِيرُ غَيْرُ مَوْقُوفٍ عَلَى الِاتِّصَالَاتِ الْجِسْمِيَّةِ كَمَا يَظُنُّهُ مَنْ قَلَّ عِلْمُهُ وَمَعْرِفَتُهُ بِالطَّبِيعَةِ وَالشَّرِيعَةِ بَلْ التَّأْثِيرُ يَكُونُ تَارَةً بِالاِتِّصَالِ وَتَارَةً بِالْأَدْعِيَةِ وَالشَّرِيعَةِ بَلْ التَّأْثِيرُ يَكُونُ تَارَةً بِالأَدْعِيةِ وَالشَّرِيعَةِ بَلْ التَّأْثِيرُ يَكُونُ تَارَةً بِالأَدْعِيةِ وَتَارَةً بِالْأَدْعِيةِ وَالرُّقِ بِالْأَدْعِيةِ وَالرُّقِ بِالْأَوْمِ فَي وَتَارَةً بِالْوَهِمِ وَالتَّخَيُّلِ، وَنَفْسُ الْعَائِنِ لَا يَتَوَقَّفُ تَأْثِيرهَا عَلَى الرُّوْيَةِ وَالرُّقَى وَالتَّعَوُّذُاتِ وَتَارَةً بِالْوَهُمِ وَالتَّخَيُّل، وَنَفْسُ الْعَائِنِ لَا يَتَوَقَّفُ تَأْثِيرهَا عَلَى الرُّوْيَةِ وَاللَّهُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ، وَكَثِيرٌ مِن الْعَائِنِينَ بَلَ لَعَلَيْكِ بَالْوَصْفُ لَهُ الشَّيْءُ فَتُوَثِّرُ نَفْسُهُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ، وَكَثِيرٌ مِن الْعَائِنِينَ كَنُواللَاكِنَ لِلْ يَتَوقَفُ تَأْثِيرَهُ الْفَائِينَ كَفَرُوا لَيُرْلِقُونَكَ الْفَائِينِ كَاللَّهُ اللَّيْعَلِيقِ الْمُعِينِ بِالْوَصْفِ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى لِنَبِيّةِ: ﴿ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ مِنَ الْعَائِينِينَ كَارُولُولُونَكَ الْفَيْلِينَ كَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْتَعْمَى وَاللّهُ لَقَالُ لَلْ عَالَى لِنَبِيّةٍ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى لِنَبِيّةٍ : ﴿ وَإِن يَكَادُ النَّيْنَ كَفَرُوا لَيُزْلِونُكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعِينِ بِالْوَصْفِ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى لِنَبِيلِهِ اللْعَلَى اللْعُلِيلُ اللللللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللّهُ وَلَوْلَ الللّهُ الللللهُ الللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

[وهذا صحيحٌ فالعائِنُ قد يُؤثِّرُ وإن لم يَرَ المعينَ، ويُذْكَرُ أن بعضَ الناسِ رأى الهلالَ وكان معه راعي غنم، فلما وصَل إلى أصحابِه قال: إن الليلةَ من الشهرِ، فقالوا: ليس بصحيح، فنحن تراءَيْنَاهُ ولم نَرَه، فلما قالوا له ذلك خافَ على نفسِه، فقال: إن الذي رآه هو الراعي -والراعي لم يَكُنْ حاضرًا وقتها - فأصابوا الراعي بعينِهم فكف بصرُ الراعي. وسلِمَ ذلك فهذا تصديقٌ لكلام ابن القيم سَحَدَلَتْهُ.

وَقَالَ: ﴿ فَلُ أَعُودُ بِرَبِ الْفَكِقِ ۞ مِن شَرِ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِ عَاسِةٍ إِذَا حَسَدَ ۞ ﴾ الشَّقَانَ - هَا. فَكُلُّ عَائِنٍ حَاسِدٌ وَلَيْسَ كُلُّ حَاسِدٍ عَائِنًا، فَلَمَّا كَانَ الْحَاسِدُ أَعَمَّ مِن الْعَائِنِ كَانَتْ الإسْتِعَاذَةُ مِنْهُ اسْتِعَاذَةً مِنْ الْعَائِنِ، وَهِي سِهَامُ تَخْرُجُ مِنْ نَفْسِ الْحَاسِدِ وَالْعَائِنِ نَحْوَ الْمَحْسُودِ وَالْمَعِينِ مِن الْعَائِنِ، وَهِي سِهَامُ تَخْرُجُ مِنْ نَفْسِ الْحَاسِدِ وَالْعَائِنِ نَحْوَ الْمَحْسُودِ وَالْمَعِينِ مَن الْعَائِنِ، وَهِي سِهَامُ تَخْرُجُ مِنْ نَفْسِ الْحَاسِدِ وَالْعَائِنِ نَحْوَ الْمَحْسُودِ وَالْمَعِينِ تُصِيبُهُ تَارَةً وَتُخْطِئُهُ تَارَةً، فَإِنْ صَادَفَتْهُ مَكْشُوفًا لَا وِقَايَةً عَلَيْهِ أَثْرُتْ فِيهِ وَلَابُدَ، وَإِنْ صَادَفَتْهُ مَكْشُوفًا لَا وِقَايَةً عَلَيْهِ أَثُرُتْ فِيهِ وَلَابُدَ، وَإِنْ صَادَفَتْهُ مَكْشُوفًا لَا وِقَايَةً عَلَيْهِ أَثُرُتْ فِيهِ وَلَابُدَ، وَإِنْ صَادَفَتْهُ مَكْشُوفًا لَا وَقَايَةً عَلَيْهِ أَثُوتُ فِيهِ وَلَابُدَ، وَإِنْ صَادَفَتْهُ مَكْشُوفًا لَا وَقَايَةً عَلَيْهِ أَثُوتُ فِيهِ وَلَابُدَ، وَإِنْ صَادَفَتْهُ مَكْشُوفًا لَا وَقَايَةً عَلَيْهِ أَثُوتُ فِيهِ وَلَابُكُم عَلَيْهِ وَلَابُكُمْ وَاللَّهُمْ عَلَى مَنْ اللَّهُمْ وَقَدْ وَاللَّهُمْ عَلَى مَا أَنْ فُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى تَنْفِيذِ سُمِّهَا بِنَظْرَةٍ إِلَى الْمَعِينِ وَقَدْ يَعِينُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ وَقَدْ يَعِينُ بِغَيْرِ عَنْ عَلَى تَنْفِيذِ سُمِّهَا بِنَظْرَةٍ إِلَى الْمَعِينِ وَقَدْ يَعِينُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ وَقَدْ يَعِينُ بِغَيْرِ



إِرَادَتِهِ بَلْ بِطَبْعِهِ وَهَذَا أَرْدَأُ مَا يَكُونُ مِنْ النَّوْعِ الْإِنْسَانِيِّ.

[قولُه: فقد يَعينُ الرجلُ نفسَه، وهذا غريبٌ نسألَ الله العافية].

وَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِن الْفُقَهَاءِ: إِنَّ مَنْ عُرِفَ بِذَلِكَ حَبَسَهُ الْإِمَامُ، وَأَجْرَى لَهُ مَا يُنْفَقُ عَلَيْهِ إِلَى الْمَوْتِ وَهَذَا هُوَ الصّوَابُ قَطْعًا.

\*\*\*\*

#### فصلٌ

وَالْمَقْصُودُ: الْعِلَاجُ النّبُويُّ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ وَهُو أَنْوَاعٌ، وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي «سُنَنِهِ» عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: مَرَرْنَا بِسَيْل، فَدَخَلْت، فَاغْتَسَلْت فِيهِ، فَخَرَجْتُ مَحْمُومًا فَنُمِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا ثَابِتٍ يَتَعَوَّذُ». قَالَ: فَقُلْت: يَا سَيِّدِي! وَاللّهُ عَلَيْكِ فَقَالَ: «لَا رُقْيَةَ إِلّا فِي نَفْسِ، أَوْ حُمَّةٍ أَوْ لَدْغَةٍ».

والنفسُ: العينُ، يُقَالُ: أَصَابَتْ فُلَانًا نَفُسُن، أَيْ: عَيْنٌ. وَالنَّافِسُ الْعَائِنُ. وَاللَّدْغَةُ - بِدَالٍ مُهْمَلَةٍ وَغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ - وَهِيَ ضَرْبَةُ الْعَقْرَبِ وَنَحْوِهَا.

فَمِنْ التَّعَوُّذَاتِ وَالرُّقَى الْإِكْثَارُ مِنْ قِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتيْنِ وَفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ، وَمِنْهَا التَّعَوُّذَاتُ النَّبُوِيَّةُ.

نَحْوُ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَق.

وَنَحْوُ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لَامَّةٍ.

وَنَحُونُ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي وَذَرَأَ وَبَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ وَمِنْ شَرِّ طَوَادِقِ اللَّيْلِ إللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ال

وَمِنْهَا: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِين وَأَنْ يَحْضُرُونِ.

وَمِنْهَا: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِك الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِك التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَأْثُمَ وَالْمَغْرَمَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا يُهْزَمُ جُنْدُك وَلَا يُخْلَفُ وَعْدُكُ



سُبْحَانَك وَبِحَمْدك

وَمِنْهَا: أَعُوذُ بِوَجْهِ الله الْعَظِيمِ الَّذِي لَا شَيْءَ أَعْظَمُ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ وَأَسْمَاءِ الله الْحُسْنَى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ وَذَرَأَ وَبَرَأَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرِّ لَا أُطِيقُ شَرَّهُ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرِّ أَنْتَ آخِذُ بَنَاصِيَتِهِ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم.

بِلْ الْمُ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْت وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ مَا وَمَنْهَا: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. انتهى كلام ابن القيِّم يَخْلَسْهُ.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَلَلْلهُ:

٥٩٤٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَآكِلِ الرِّبَا، وَمُوكِلِهِ، وَالْوَاشِمَةِ، وَالْمُسْتَوْشِمَةِ.

سَبَقَ لَنَا أَنَ الرَّسُولَ غَلَيْكُالْكُالِكُلُ قَدْ ذَكَرَ قَاعَدَةً مَفَيْدَةً نَافَعَةً وَهِي: أَنَ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيئًا حَرَّمَ ثَمْنَهُ " فَلَمَا كَانَ الدَّمُ حَرَامًا صَارَ ثَمْنُهُ حَرَامًا.

وإذا أخذنا بعموم هذا الحديثِ قلنا: إن التبرعَ بالدمِ بثمنٍ حرامٌ؛ لأنه ثمنُ دمٍ، وإذا كان الدمُ حلالًا، كان ثمنُه حلالًا، كالكبدِ والطحالِ، ودم القلبِ.

وقولُه: «ثمنِ الكلبِ»؛ يعني: الذي يَجُوزُ اقتناؤُه؛ لأن الذي يَحْرُمُ اقتناؤُه يَحْرُمُ اقتناؤُه يَحْرُمُ اقتناؤُه يَحْرُمُ تملكُه بأيِّ وسيلةٍ؛ بثمنٍ أو بغيرِه، والكلبُ الذي يَجُوزُ اقتناؤُه ثلاثةُ أنواعٍ: كلبُ الماشيةِ، والحرثِ، والصيدِ.

وهذه الربا»؛ يَعْنِي: نهى عن أكلِه، وهذه السخة وهذه السخة أصحُّ؛ للتناسبِ بين المعطوفِ والمعطوفِ عليه، فإن «آكلَ» اسمُ فاعلِ لا تتناسبُ مع هذا، بل الذي يَتَنَاسَبُ: أكلُ الربا.

والربا: هو الزيادةُ، ولكن ليس كلُّ زيادةٍ، بل الزيادةُ في أشياءَ معينةٍ خصَّها الشرعُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٢٩٣) من حديث ابن عباس راكاً.

وهو ستة قَالَ النبي عَلَىٰ النَّافَالِينِ الذهبُ بالذهبِ، والفضةُ بالفضةِ، والتمرُ بالتمرِ، والفضةُ بالفضةِ، والتمرُ بالتمرِ، والشعيرُ بالشعيرِ، والمِلْحُ بالملح، والبُرُّ بالبُرِّ، مِثْلًا بمِثل، سواءً بسواءٍ، يدًا بيدٍ» فسيارةٌ بسيارةٍ مثلًا ليس فيها رباً فلو أعطيتُك سيارةٌ وأعطيتني سيارتَين فلا بأسَ، كذلك حديدٌ بحديدٍ لا ربًا فيه.

فليس هناك شيءٌ فيه ربًا من المعادنِ غيْرَ الذهبِ والفضةِ فقط؛ لأنهما نوعان يُسْتَعْمَلان في النقدِ.

فإذا اختلفتْ هذه الأصنافُ المذكورةُ في الحديثِ فإنه يُباعُ ولو بالزيادةِ، لكن إذا كان يدًا بيدٍ.

وَ لَهُ عَلَيْكُاكُالْاَلِكُالِذَا كَانَ «يدًا بيدٍ». المرادُ به: إذا كان العِوَضانِ يَتَّفِقَانِ في علةِ الربا، أمَّا إذا كانا لا يَتَّفِقَانِ فلا يُشْتَرَطُ التَّقابِضُ، فمثلًا: البرُّ والتمرُ والشعيرُ تَتَّفِقُ هذه الربا، أمَّا إذا كانا لا يَتَّفِقَانِ فلا يُشْتَرَطُ التَّقابِضُ، فمثلًا: البرُّ والتمرُ والشعيرُ تَتَّفِقُ هذه الأنواعُ في أن كلَّها قوتُ مكيلٌ فبعضُها ببعضٍ متفاضلٌ جائزٌ لكن بدونِ تأخيرٍ في القبضِ.

أما ذهبٌ ببرِّ فإنه يَجُوزُ متفاضلًا، ويَجُوزُ بدونِ قبضٍ؛ لأنها يَخْتَلفانِ في علةِ الربا، ولهذا جاز السَّلَمُ. والسَّلَمُ هو: تقديمُ الثمنِ وتأخيرُ العِوَضِ. فإن قيل: هل غيرُ هذه الأصنافِ الستةِ يَجْرِي فيه الربا؟

فالجواب: أن في هذا خلافٌ بين العلماء. فعندَ الذين لا يَعْتَبِرون القياسَ دليلًا لا يَجْرِي إلا في هذه الأصنافِ الستةِ ويَقْتَصِرون على ما ورَد في اللفظِ فقط، فعندَهم الذرةُ بالذرةِ ليس فيها ربا، والأرزُ بالأرزِ ليس فيه ربا؛ لأنهم يَقْصُرُونها على هذه الأشياءِ الستةِ المذكورةِ في الحديثِ.

وأما عندَ الذين يَرَوْن أن القياسَ دليلٌ شرعيٌّ -وهمْ أكثرُ أهلِ العلم - فمنهم من يَرَى أنه لا يَجْرِي الربا في غيرِ هذه الستة؛ لأن العلةَ غيرُ متفقَ عليها بل هي علةٌ مظنونةٌ، وإذا كانت مظنونةٌ فإن الأصلَ حلُّ البيع، ولا يُمْكِنُ أن نُلْحِقَ غيرَ هذه الستةِ في حكمِها، مع أننا لا نَتيَقَنُ أن العلة كذا وكذا.

وعلى رأي هؤلاءِ يَجُوزُ التفاضلُ ويَجُوزُ النسَّءُ في كلِّ ما بيع من غيرِ هذه الأصنافِ الستةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۵۸۷).



ولكنَّ القولَ الراجحَ أنها مُعللةٌ، وأن العلةَ في الذهبِ والفضةِ كونُهما ثمنًا للأشياءِ، وكونُهما ذهبًا وفضةً أيضًا؛ فالعلةُ هذا أو هذا.

أما الأولُ: فظاهرٌ؛ لأن الدراهم والدنانيرَ هي عِوَضُ الأشياءِ.

وأما الثاني: فلأن في حديثِ فَضَالةً بنِ عُبَيْدٍ أنه اشترى قِلادةً من ذهبٍ فيها خرزٌ باثني عشرَ دينارًا فَفَصَلها فوجَد فيها أكثرَ ، فنهى النبيُ ﷺ أن تُباعَ حتى تُفْصَلُ<sup>(۱)</sup>. وهذا يَدُلُّ على أن الذهبَ والفضةَ يَجْرِي فيهما الربا بعينِهما.

وعلى هذا فإذا بيع حُلِيُّ ذهبٍ بحليٍّ ذهبٍ فلابدَّ فيهما من التساوي والقبضِ.

وأما الأصنافُ الأربعةُ الباقيَّةُ وهي: البرُّ والتمر والشعيرُ والمِلْحُ فالعلةُ فيها أنها مطعومةٌ، وأنها مَكيلةٌ، فهي طعامٌ يُقتاتُ، ومكيلةٌ، ومن قال: إن العلةَ الكيلُ أو العلةَ الطَّعمُ. فقوله ضعيفٌ؛ لأنه يَنبُغِي أن نَجْعَلَ العلةَ في أضيقِ ما يَكُونُ؛ لأن الأصلَ الحلُّ فلا نَمْنَعُ إلا ما تيقَّنا فيه اجتهاعَ الأوصافِ. والأوصافُ هي أنها قوتٌ وأنها مكيلةٌ.

وعلى هذا فلو وجدنا شيئًا يُباعُ بالكيل ولكنه لا يُقتاتُ فليس فيه ربا، كذلك لو يُبَاعُ بالوزنِ ولكن لا يُقْتَاتُ فليس فيه رباً، كذلك لو كان يُطْعَمُ ولكن لا يُكَالُ ولا يُوزَنُ فليس فيه ربا.

وهذا القولُ هو أصحُّ الأقوالِ في هذه المسألةِ.

و قولُه: «ومُوكِلِه»؛ أي: بأن موكلَ الربا ملعونٌ، وفاعلُه أيضًا ملعونٌ كما في حديثِ جابرِ الذي رواه مسلمُ".

فإذا قَالَ قائلٌ: كيف يَكُونُ المُوكِلُ ملعونًا وهو مظلومٌ؛ فكونُ الآكلِ للربا ملعونًا واضحٌ؛ لأنه ظالمٌ وآكلٌ، ولكن كيف يكون المُوكِلُ كذلك؟

نَقُولُ: لأنه مُعِينٌ وهو الطَّرَفُ الثاني في العقدِ، ولولاه ما صار هناك ربّا، فهو مشارِكٌ للآكل في هذا العقدِ المحرم، بل إن الرسولَ ﷺ لعن شاهديْه، وكاتبَه؛ وذلك لأجلِ أن يَتبَرَّأُ الناسُ من الربا، ويبتَعدوا عنه، ولا يُمَارِسُوه بأيِّ حالٍ من الأحوالِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥٩١).

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۵۹۸).

وهذا يُشْبِهُ ما يُسَمَّى في الوقتِ الحاضرِ بالإضراب؛ لأن هذين المتعاقدين المترابِييْنِ إذا جاءا لشخصٍ وقالا: اكتبْ لنا العقد. فقال: لا أَكْتُبُ فجاءًا إلى ثانٍ فقال: لا أَكْتُبُ. فجاءًا إلى ثالثٍ، فقال: لا أَشْهَدُ فإن هذا فجاءًا إلى من يَشْهَدُ فقال: لا أَشْهَدُ فإن هذا هو الإضرابُ في الواقع.

وهذا الشاهدُ أو الكَاتبُ -والعياذُ بالله- ما استفاد إلا اللعنةَ وهي الطردُ والإبعادُ عن رحمةِ الله، فهو خاسرٌ في دينِه ودنياه، كما أن آكلَ الربا ومُوكِلَه خاسرانِ في دينِهما ودنياهما.

أما آكلُ الربا فإنك إذ تأملتَ وجدتَ أن الذين يَأْكُلُون الربا يُصابُون بالفقرِ إما الفقرُ الحسِّيُّ، أو الفقرُ المعنويُّ.

فالفقرُ الحسيُّ: أن اللهَ يَمْحَقُ مالَه فتأتيه آفاتٌ، أو يَبِيعُون على أناسٍ فيُفْلِسُون وتَضِيعُ أموالُهم.

أما الفقرُ المعنويُّ: فهو ألا تَشْبَعَ قلوبُهم من الدنيا، فعندَهم الأموالُ المكدسةُ ولكن قلوبَهم قَفْرٌ من الغنى -والعياذُ بالله- وهذا فقرٌ أشدُّ من الفقرِ الحسِّيِّ، فالفقيرُ فقرًا حسيًّا مستريح القلبِ -والعياذُ بالله-.

وأما مُوكِلُ الربا فإنه أيضًا خسرانٌ في الدنيا؛ لأن الغالبَ أن الذي يَسْتَمِرئ الربا ويَسْتَمِرئ الربا ويَسْتَهِينُ به إذا حلَّ عليه الدَّينُ وليس عنده شيءٌ ذهَب لِيَأْخُذَ دينًا آخرَ بالربا، ثم تَتَرَكَمُ عليه الديونُ حتى تمْحَقَ مالَه وهذا شيءٌ مجربٌ، ومشاهدٌ.

رُّتُم قَالَ: «والواشمةِ والمستوشمةِ». والشاهدُ من هذا الحديثِ قولُه: «الواشمةِ» وقد سبق لنا تبين معنى الواشمةِ والمستوشمةِ.

\* \* \*

### ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحْلَلْتُهُ:

٨٧ - بَابِ الْمُسْتَوْشِمَةِ.

٥٩٤٦ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُهَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هِنَا كُلُمْ فِلَكُ عَنْ عُهَارَةً، عَنْ النَّبِيِّ عَلَى الْوَشْمِ؟ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِالله مَنْ سَمِعَ مِنْ النَّبِيِّ عَلَى فِي الْوَشْمِ؟ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِالله مَنْ سَمِعَ مِنْ النَّبِيِّ عَلَى فِي الْوَشْمِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ فَقُالَ: سَمِعْتُ فَقُالَ: سَمِعْتُ قَالَ: سَمِعْتُ

النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لا تَشِمْنَ وَلا تَسْتُوشِمْنَ».

٥٩٤٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ: الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ الْمُ

٩٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله عِنْ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاشِهَاتِ وَالْمُسْتَوْشِهَاتِ، وَالْمُتَنَمَّصَاتِ، وَالْمُتَنَمَّصَاتِ، وَالْمُتَنَمِّ عَنْ رَسُولُ الله وَالْمُتَنَمَّصَاتِ، وَالْمُتَنَمِّ عَنْ رَسُولُ الله وَالْمُتَنَمَّ صَالِي لَا ٱلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ الله وَالْمُتَنَمِّ وَهُو فِي كِتَابِ الله؟! (١)

🥎 قوله: «مالي». سبَق أنه جوابٌ للمرأةِ التي سمَّاها أمَّ يعقوبَ.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمُلَتْهُ:

٨٨- باب التَّصَاوِيرِ.

٩٤٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَبِّيُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبُ وَلاَ تَصَاوِيرُ» (١٠)

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، سَمِعْتُ النَّبَيِّ عَبَّاسٍ، سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلِيْهِ.

سَمِعَتُ ابا طَلَحَه، سَمِعَتُ البِي الْمِحْدُ الْمِحْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ مِن الغيبِ، وَوَلُه: «لا تَدْخُلُ الملائكةُ». الملائكةُ: هم عبادٌ مكرمون عالمٌ من الغيب، يَقُومون بأمرِ الله عَبَلُ، وهم صمدٌ لا يَأْكُلُون ولا يَشْرَبُون، وإنها يُسَبِّحُون الليلَ والنهارَ لا يَفْتُرون.

وقد وكَّلَهم اللهُ تعالى بوظائفَ كثيرةٍ مع ما يَقُومُون به من عباداتِهم الخاصةِ، منها أنهم يَسِيحُون في الأرضِ فيَدْخُلون في البيوتِ ويَحْضُرُون مجالسَ الذكرِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢١٠٦).

فهؤلاءِ الذين وُكِّلُوا بمثلِ هذه الأمورِ لا يَدْخُلُون البيوتَ التي فيها كلبٌ أو تصاويرُ؛ يَعْنِي: أو صورةٌ.

والمرادُ بذلك الكلبُ الذي لا يَجُوزُ اقتناؤُه؛ لأن ما يَجُوزُ اقتناؤُه لا يُمْكِنُ أن يَكُونَ فيه الوعيدُ، إذ إنه من لازمِ الوعيدِ تحريمُ الاقتناءِ، ومن لازِم جوازِ الاقتناءِ ارتفاعُ الوعيدِ، وعلى هذا فيُحْمَلُ على الكلب الذي لا يجوز اقتناؤُه.

كذلك بالنسبة للصورة يُحْمَلُ على الصورة التي لا يَجُوزُ اقتناؤُها، أما ما يَجُوزُ اقتناؤُها، أما ما يَجُوزُ اقتناؤُه كالصورِ التي تُمْتَهَنُ على رأي جمهورِ أهلِ العلمِ الذين قالوا بالجوازِ، وكالصورِ التي يُضْطَرُ الإنسانُ عليها كصورة جوازِ السفرِ ورخصةِ السيارةِ والصورِ التي في الدراهم، فالظاهرُ أن الملائكة لا تَمْتَنعُ من دخولِ البيتِ بسببها؛ لأن هذه الصورَ أمرٌ لا يُمْكِنُ للإنسانِ أن يَنْفَكَ عنه ولو أَلْزِمَ الناسُ بإخراجِها عن بيوتِهم لكان في ذلك حرجٌ شديدٌ، ولا يُمْكِنُ أن يَقُومَ أمرُ الناس بذلك.

وعليه فتُحْمَلُ التصاويرُ أيضًا على ما يَحْرُمُ اقتناؤُه، واقتناءُ الصورِ كلُّها محرمٌ إلا ما دعتِ الضرورةُ إليه وشقَّ التحرزُ منه.

وعليه فيَحْرُمُ اقتناءُ الصورِ التي تُعْرَفُ باسمِ التذكارِ أو الذكرى؛ لأنها داخلةٌ في العمومِ فهي صورةٌ.

وإنها قلتُ: وإن لم تَكُنْ تصويرًا. لأجل ألّا يُقَالَ: إن التصويرَ الفوتوغرافي لا يَدْخُلُ في التصويرِ الذي لعَن الرسولُ عَلَيْكُ الْمَلَامِلُومِ فَاعلَه؛ لأن هذا المصورَ للصورِ الفوتوغرافيةِ لا يُسمَّى مصورًا في الواقع، فليس مصورًا في الحقيقة، فإن المصور هو الذي يَعْمَلُ عملًا يُضَاهِي به خلقَ الله، أو يُضَاهِي به ما يُرِيدُ أن يُصَوِّرَ عليه، ولهذا نَجِدُ الفرقَ بين رجلٍ جاءه كتابٌ من شخصٍ بقلم الكاتبِ فقام ووضَعه في الآلةِ الفوتوغرافيةِ -آلة التصويرِ- ثم صوَّره، وبينَ رجلٍ أخذ هذا الكتابَ الذي جاءه من كاتبِه وقام وصوَّر عليه بيذِه.

فالأولُ لا يُثنَى عليه ولا يُقالُ فيه: هذا جيدٌ أو مبدعٌ يَسْتَطِيعُ أَن يُضَاهِي بل يُقَالُ: هذا هو خطُّ الكاتبِ الأولِ ولهذا يُمْكِنُ للأعمى أَن يُحَرِّكُ الآلةَ فَتَخْرُجُ الصورةُ أَمَا الثاني فإنه إذا قدَر أَن يُصَوِّرَ بيدِه على خطِّ الكاتب الأولِ فإنه يُقَالُ: ما شاء اللهُ، هذا

رجلُ مبدعٌ، لا تَسْتَطِيعُ أَن تُفَرِّقَ بين ما فَعَل وبينَ الكتابةِ الأولى الأصليةِ.

فحينئذٍ يَكُونُ هذا الثاني مضاهيًا للصانع الأولِ ومتشبهًا به.

أَقُولُ: حتَّى التصويرُ الفوتوغرافيُّ الذي لا يَدْخُلُ في التصويرِ الذي نُهِي عنه -لا يُجُوزُ أيضًا اقتناءُ الصورةِ الناتجةُ منه؛ لأنها تُسَمَّى صورةً بلا شكً.

فالصورةُ أعمُّ من التصويرِ، ولهذا لو نظرتَ في المرآةِ ورأيتَ صورتَك فيها قلتَ: هذه صورتي.

مع أنها ليست بتصوير، فالصورة أعم من التصوير، ولذلك فَهِمَ بعضُ الناسِ من قولِنا: إن التصويرَ بالآلةِ الفوتوغرافيةِ الفوريةِ ليس تصويرًا، ولا يَدْخُلُ في اللعنِ. ظنُّوا أنه يَلْزُمُ من ذلك جوازُ الاقتناءِ للصورِ الفوتوغرافيةِ وهذا ليس بصحيح، ونحن لا نَلْتَزِمُ به، بل تَقُولُ: هناك فرقٌ بين التصويرِ وبين استعمالِ الصورِ، والفقهاءُ رَجَهُولا نصوا على ذلك كما قال صاحبُ «زادِ المُسْتَقْنِعِ»: ويَحْرُمُ التصويرُ واستعمالُه. فجعَل التصويرَ شيئًا واستعماله شيئًا آخرَ.

إذن فالصورةُ التي يَحْرُمُ اقتناؤُها -سواءٌ كانت فوتوغرافيةً، أو غيرَ فوتوغرافيةٍ-لا تَدْخُلُ الملائكةُ بيتًا فيه هذه الصورةُ، إلا ما اضْطُرَّ الإنسانُ إليه.

وأقبحُ من ذلك أن تكونَ هذه الصورةُ صورةَ رجلٍ كافرٍ معلقَةً مبروزةً منمقةً، فإنَّ في هذا محظورين عظيمين:

المحظورُ الأولَ: الصورةُ.

والثاني: تعظيمُ من يُحَادُّ اللهَ ورسولَه.

فبعضُ الناسِ تَجِدُ عندَهم صورةَ الرئيسِ الفلانيِّ، أو اللاعبِ الفلانيِّ، من الكفرةِ أو الملحدين المعروفين بحقدِهم على الإسلامِ، ومضادِتِهم له، وحتى وإن لم يُعْرَفوا بالحقدِ والمضادةِ فها داموا كفارًا فهم أعداءٌ للمسلمين والإسلامِ، فيزدادُ الاقتناءُ لهذا الأمرِ قبحًا إلى قبحِه.

وَفِي هذا الحديثِ: دليلٌ على أن العقوبة قد تَكُونُ بفواتِ المحبوبِ، كما تكُونُ بعد المحبوبِ، كما تكُونُ بحصولِ المكروو؛ وجهُه: عدمُ دخولِ الملائكةِ البيتَ فإن هذا فواتُ محبوبٍ، ونظيرُه من اقتنى كلبًا -إلا كلبًا يَجُوزُ اقتناؤُه- فإنه يُنتَقَصُ من أجرِه كلَّ يوم قيراطٌ أو



قيراطان، فهذا أيضًا فواتُ <mark>محبوبٍ.</mark>

فإن قيل: ما الحكمُ بالنسبةِ للحيواناتِ المحنطةِ؟

فالجوابُ: أن الحيواناتِ المحنطةِ ليس فهيا شيءٌ لأنها من خلقِ الله رَجُلُ، أما إن كانت من صنعِ الآدميِّ فهي حَرامٌ لا تجوزُ ولا شكَّ.

\* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَلْلهُ:

٨٩- باب عَذَابِ الْمُصَوِّرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

• ٥٩٥ - حَدَّثَنَا الْخُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ فِي دَارِ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ فَرَأَى فِي صُفَّتِهِ تَهَاثِيلَ فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ مَسْرُوقٍ فِي دَارِ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ فَرَأَى فِي صُفَّتِهِ تَهَاثِيلَ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَّابًا عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ ﴾ ﴿()

٥٩٥١ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَا اللهُ عَنْ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» (١).

وَ قُولُه: «بابُ عذابِ المصورين يومَ القيامةِ». ذكر فيه عن رسولِ الله عَلَيْ نوعين من العذابِ: النوعُ الأولُ: شدةُ العذابِ، وقالَ: «إن أشدَّ الناسِ عذابًا يومَ القيامةِ المصورون».

والثاني: نوعُ العذابِ، وأنهم يُعَذَّبُون فَيُقَالُ لهم: «أحيوا ما خلقتم». فيُؤْمَرُون بها لا يَسْتَطِيعُون، وهذا يَدُلُّ على استمرارِ عذابهم -والعياذُ بالله-.

وفي هذا الحديثِ إشكالٌ، وهو أن ظاهرَه أن عذابَ المصورين أشدُّ من عذابِ المشركين.

وقد أجاب عنه العلماءُ بعدةِ أجوبةٍ، منها: أن الكلامَ على تقديرِ «مِن»؛ أي:إن من أشدِّ الناسِ عذابًا. وقالوا: قد ورَد في بعضِ الألفاظِ: «إن من أشدِّ الناسِ».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠٨).

ومنها: أن المرادَ بالناسِ الخصوصُ، لا العمومُ، وأن المرادَ بالناسِ في الحديثِ: الذين ليسوا كفارًا؛ أي: أن مَن دونَ الكفارِ أشدُّهم عذابًا هم المصورون.

وقد استنبط بعضُ العلماءِ من قولِه: «أحيوا ما خلقتم». أن المرادَ بالصورِ المحرمةِ ما فيه روحٌ كالإنسانِ والحيوانِ، وأما ما لا روحَ فيه فليس فيه تحريمٌ.

والحقيقةُ أن المقامَ هنا على أربعةِ أوجهٍ:

الوجه الأول: ما فيه روح.

والثاني: ما فيه حياةٌ بلا روحٍ.

والثالث: الجهادُ.

والرابعُ: المصنوعُ بيدِ الآدمي. أما الأولُ: -وهو الذي فيه روحٌ- فلا شكَّ في تحريم تصويرِه، وذلك مثلُ:

الآدميِّ، والبعيرِ، والأسدِ، والحارِ، وما أشبهَ ذلك.

والثاني: ما فيه حياةٌ بلا روح، وذلك مثل: الشجر، والنبات، فهذا فيه خلافٌ، فجمهورُ أهلِ العلم على جوازِ تصويره. وذهَب مجاهدٌ يَخلَقهُ إلى أن تصويرَه حرامٌ؛ لأنه يَنْمُو؛ ولأن الله تعالى قال: «فَلْيَخُلُقُوا حَبَّةً أو ذرةً أو شعيرةً» . وهذا يَدُلُّ على تحريم تصويرِ هذا الشيءِ.

الثَّالَثُ: مَا كَانَ جَمَادًا وَهُو مَنْ خَلَقِ الله وَذَلَكُ مثلُ الجَبَالِ، والأَنْهَارِ والشَّمَسِ، والقَمرِ والنجوم فهذه جائزةٌ ولا إشكالَ في جوازِها.

الرابع: مَا كَانَ مَن صَنْعِ الآدميِّ وذلك مثلُ: السيارةِ، والطيارةِ، وما أشبهَ ذلك فهذا أيضًا لا شكَّ في جوازِه، فلو صوَّر الإنسانُ صورةَ طيارةٍ بيدِه سواءٌ كانتْ تمثالًا أو بالتلوينِ فلا بأسَ به.

قَالَ ابنُ حجر كَ الله في «الفتح» (١٠/ ٣٨٣-٣٨٤):

وَ قُولُه: «إَن أَشدَّ الناسِ عَذابًا عندَ الله المصورون». وقَع في روايةِ الحميديِّ في «مسندِه» عن سفيانَ «يومَ القيامةِ» بدلَ قولِه: «عندَ الله» وكذا هو في مسندِ ابنِ أبي عمرَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٥٥٩)، ومسلم (٢١١١) من حديث أبي هريرة ويشخ.



عن سفيانَ، وأخرَجه الإسماعيليُّ من طريقِه، فلعلَّ الحميديَّ حدَّث به على الوجهين بدليلِ ما وقَع في الترجمةِ. أو لمَّا حدَّث به البخاريُّ حدَّث به بلفظِ «عندَ الله» والترجمةُ مطابقةُ للفظِ الذي في حديثِ ابنِ عمرَ ثاني حديثي البابِ.

والمرادُ بقولِه: «عندَ اللهِ» حكمُ الله، ووقَع عَندَ مسلم من طريقِ أبي معاوية، عن الأعمشِ «إن من أشدِّ الناسِ» واخْتَلَفَتْ نُسَخُه ففي بعضِها: «المصورين» وهي الأكثر وفي بعضها: «المصورون» وهي لأحمدَ عن أبي معاويةَ أيضًا، ووُجِّهَتْ بأن: «مِن» زائدةٌ واسمُ إن أشدَّ، ووجَّهَها ابنُ مالكِ على حذفِ ضميرِ الشأنِ والتقديرُ: أنه من أشدِ الناس...إلخ.

وَقد استُشْكِل كونُ المصورِ أشدَّ الناسِ عذابًا مع قولِه تعالى: ﴿أَدْخِلُوٓا عَالَ فِرْعَوْنَ الْمَصُورِ أَشَدَّ الْمَالِ فَرْعَوْنَ الْمَصُورِ أَشَدَّ عَذَابًا مِن آلِ فرعونَ، وأَجابَ الطبريُّ بأن المرادَ هنا من يُصَوِّرُ ما يُعْبَدُ من دونِ الله وهو عارفٌ بذلك قاصِدًا له فإنه يَكُفُرُ بذلك، فلا يَتْعُدُ أن يَدْخُلَ مَدْخَلَ آلِ فرعونَ، وأما من لا يَقْصِدُ ذلك فإنه يَكُونُ عاصيًا بتصويره فقط.

وأجاب غيره بأن الرواية بإثباتِ «مِن» ثابتةٌ وبحذفها محمولةٌ عليها، وإذا كان من يَفْعَلُ التصوير من أشدِّ الناسِ عذابًا كان مشتركًا مع غيرِه، وليس في الآيةِ ما يَقْتَضِي اختصاصَ آلِ فرعونَ بأشدِّ العذابِ، بل هم في العذابِ الأشدِّ، فكذلك غيرُهم يَجوزُ أنْ يَكُونَ في العذاب الأشدِّ،

وقوَّى الطحاويُّ ذلك بها أخرَجه من وجه آخرَ عن ابنِ مسعودٍ رفَعه: «أن أشدَّ الناسِ عذابًا يومَ القيامةِ رجلٌ قتَل نبيًّا أو قتَله نبيٌّ، وإمامُ ضلالةٍ، وممثلٌ من الممثلين»، وكذا أخرَجه أحمدُ وقد وقَع بعضُ هذه الزيادةِ في روايةِ ابن أبي عمرَ التي أشرتُ إليها فاقتصر على المصورِ وعلى من قتَله نبيٌّ.

وأُخرَج الطحاويُّ أيضًا من حديثِ عائشةَ مرفوعًا: «وأشدُّ الناسِ عذابًا يومَ القيامةِ رجلُ هجا رجلًا فهجا القبيلةَ بأسرِها». قال الطحاويُّ: فكلُّ واحدٍ من هؤلاءِ يَشْتركُ مع لآخر في شدةِ العذاب.

وقالَ أبو الوليدِ بنُ رشدٍ في «مختصرِ مشكلِ الطحاويَّ» ما حاصلُه: إن الوعيدُ



بهذه الصيغة إن ورَد في حقِّ كافر فلا إشكالَ فيه؛ لأنه يَكُونُ مشتركًا في ذلك مع آلِ فرعونَ ويَكُونُ مشتركًا في ذلك مع آلِ فرعونَ ويَكُونُ فيه دلالةٌ على عظم كفرِ المذكورِ، وإن ورَد في حقِّ عاصٍ فيَكُونُ أشدَّ عذابًا من غيرِه من العصاةِ ويكونُ ذلك دالًا على عظم المعصيةِ المذكورةِ.

وأجاب القرطبي في «المُفْهِمِ» بأن الناسَ الذين أُضِيفَ إلَيهم، «أَشْدَ» لا يُرَادُ بهم كُلُّ الناسِ، بل بعضُهم وهم من يُشَاركُ في المعنى المتوعدِ عليه بالعذابِ، ففرعونُ أشدُّ الناسِ الذين ادعوا الإلهية عذابًا، ومن يَقْتَدِي به في ضلالةِ كفره أشدُّ عذابًا ممن يَقْتَدِي به في ضلالةِ كفره أشدُّ عذابًا ممن يَقْتَدِي به في ضلالةِ فسقِه، ومن صوَّر صورةً ذاتَ روحٍ للعبادةِ أشدُّ عذابًا ممن يُصَوِّرُها لا للعبادةِ.

واستُشكل ظاهرُ الحديثِ أيضًا بإبليسَ وبابنِ آدمَ الذي سنَّ القتلَ، وأُجِيب بأنه في إبليسَ واضحٌ، ويُجَابُ بأن المرادَ بالناسِ من يُنْسَبُ إلى آدمَ.

وأَمَّا في ابنِ آدمَ فأُجِيبَ بأن الثابتَ في حَقِّه أن عليه مثلَ أُوزَارِ من يَقْتُلُ ظلمًا، ولا يَمْتَنِعُ أن يُشَارِكَه في مثلِ تعذيبِه من ابتدأ الزنا مثلًا، فإن عليه مثلَ أوزارِ من يَزْنِي بعدَه، لأنه أوَّلُ من سنَّ ذلك، ولعلَّ عددَ الزناةِ أكثرُ من القاتلين.

قَالَ النوويُّ: قال العلماءُ: تصويرُ صورةِ الحيوانِ حرامٌ شديدُ التحريمِ وهو من الكبائرِ؛ لأنه متوعدٌ عليه بهذا الوعيدِ الشديدِ، وسواءٌ صنَعه لما يُمْتَهَنُ أو لغيرِه فصنْعُه حرامٌ بكلِّ حالٍ.

[قولُه: سواء صنعه لما يُمْتَهَنُ أم لغيرِه. مفيدٌ جدًّا فإن أصلَ الصنعِ حرامٌ، وبهذا يَتَبَيَّن ما ذكرْنا من الفرقِ بين التصويرِ واقتناءِ الصورةِ أو استعمالِها].

وسواءٌ كان في ثوبٍ أو بساطٍ، أَو درهم، أو دينارٍ، أو فلسٍ، أو إناءٍ، أو حائطٍ، أو غيرِها فأما تصويرُ ما لِيس فيه صورةُ حيوانٍ فليس بحرام.

[قولُه: أو إناءٍ يُفْهَمُ منه أن الإناءَ لا يُعْتَبَرُ ممتهَنَا؛ يعني: بها يُوجَد من صورٍ في بعضِ الصحونِ والبوادي أنه ليس بممتهن على كلام النووَيِّ].

قَلتُ: ويؤيدُ التعميمَ فيها له ظُلُّ وفيها لا ظُلَّ له أما أُخرَجه أحمدُ من حديثِ علي أن النبي علي قال: «أَيُّكُم يَنْطَلِقُ إلى المدينةِ فلا يَدَعُ بها وثنًا إلا كسره، ولا صورة إلا لطَّخها؛ أي: طمَسها»...الحديث، وفيه: «من عاد إلى صنعةِ شيءٍ من هذا فقد كفر بها أُنْزِلَ على محمدٍ».



وقالَ الخطابيُّ: إنها عَظُمَتْ عقوبةُ المصورِ؛ لأن الصورَ كانت تُعْبَدُ من دونِ الله، ولأن النظرَ إليها يَفْتِنُ، وبعضُ النفوسِ إليها تَمِيلُ. قال: والمرادُ بالصورِ هنا التهاثيلُ التي لها روحٌ.

وقيل: يُفَرَّقُ بين العذابِ والعقابِ. فالعذابُ يُطْلَقُ على ما يُؤْلِمُ من قولٍ، أو فعل كالعَتْبِ والإنكارِ، والعقابُ يَخْتَسُّ بالفعلِ فلا يَلْزَمُ من كونِ المصوِّرِ أَشَدَّ الناسِ عذابًا أَن يَكُونَ أَشَدَّ الناسِ عقوبةً. هكذا ذكره الشريفُ المرتضى في «الغرر» وتُعُقِّبَ بالآيةِ المشارِ إليها وعليها انبنى الإشكالُ، ولم يَكُنْ هو عرَّج عليها، فلهذا ارتضى التفرقة، واللهُ أعلمُ.

واستُدل به أبو عليِّ الفارسيُّ في «التذكرةِ» على تكفيرِ المشبهةِ، فحمَل الحديث عليهم وأنهم المرادُ بقولِه: «المصورون»؛ أي: الذين يَعْتَقِدون أن الله صورةً. وتُعُقِّبَ بالحديثِ الذي بعدَه في البابِ بلفظِ: «إن الذين يَصْنَعُون هذه الصورَ يُعَذَّبُون». وبحديثِ عائشةَ الآتي بعدَ بابين بلفظِ: «إن أصحابَ هذه الصورِ يُعَذَّبُون». وغيرِ ذلك، ولو سُلِّمَ له استدلالُه لم يَرِدْ عليه الإشكالُ المقدمُ ذكرُه.

وخصَّ بعضُهم الوعيد الشديد بمن صوَّر قاصدًا أن يُضَاهي، فإنه يَصِيرُ بذلك القصدِ كافرًا وسيأتي في «باب ما وُطِئ من التصاويرِ» بلفظ: «أشدُّ الناسِ عذابًا الذين يُضَاهون بخلقِ الله تعالى». وأما من عداه فيَحْرُمُ عليه ويَأْتُمُ، لكنَّ إثمُه دونَ إثم المضاهي.

قلتُ: وأشدُّ منه من يُصَوِّرُ ما يُعْبَدُ من دونِ الله كما تقدُّم.

وذكر القرطبيُّ أن أهلَ الجاهليةِ كانوا يَعْمَلُونَ الأصنام من كلِّ شيءٍ حتى إن بعضَهم عمِل صنمَه من عجوةٍ ثم جاع فأكله. انتهى كلام ابن حجرٍ يَحْلَلتُهُ.

فتحصَّل لدينا الآن عدةُ أقوالٍ في هذا الحديث:

الأولُ: أن الحديثَ على تقديرِ «مِن»؛ أي: مِن أشدِّ الناسِ عذابًا وليس أشدَّهم، ولا مانعَ من أن يُشَارِكَ آل فرعونَ في الأشديةِ، ولكن تَخْتَلِفُ، وإن كانا مشاركين في الأشديةِ. الثاني: أن يَكُونَ الحديثُ عامًّا يُرَادُ به الخاصُّ. وهذا أحسنُ ما يُحْمَلُ عليه.

ويُقَالُ: إن أشدَّ الناسِ الذين يَصْنَعون الأشياءَ المحرمةَ عذابًا هم المصورون؛ لأن الإنسانَ قد يَصْنَعُ الشيءَ لمعصيةٍ؛ كأن يَصْنَعُها مثلًا لتكونَ دعايةً لمنكرٍ فهذا لا شكَّ أنه آثمٌ، لكن الذين يَصْنَعُون صورًا على خلقِ الله هم أشدُّ الناسِ عذابًا فمثلًا: لو صنَع أبوابًا مزخرفة جميلةً وجيدةً لِتَكُونَ دعايةً لحضورِ الناسِ إلى الميسرِ والقِمارِ. نقولُ: هذا لا شكَّ أنه آثمٌ، لكنَّ الذي يَصْنَعُ صورةً أشدُّ عذابًا منه. وجذا لا يَبْقَى فيه إشكالُ إطلاقًا.

الثالثُ: أن المراد بقولِه: أشدُّ الناسِ عذابًا المصورون الذين يُصَوِّرُونها لتُعْبَدَ من دونِ الله، ولكنَّ هذا فيه إشكالُ؛ لأن الذي يَصْنَعُها لِتُعْبَدَ ليس أشدَّ عقوبةً من الذي يَعْبُدُها؛ لأن صنعة هذا الصانع وسيلةٌ، وعبادةُ هذا الشيءِ غايةٌ.

الرابع: أن المرادَ بقولِه: ﴿أَشَدَّ الناسِ عَدَابًا»: الذَّين يَقْصِدُون مضاهاةَ خلقِ الله ليُشَارِكُوا الله تعالى في الرُّبوبيةِ والإبداع والخلقِ.

وأقوى هذه الأوجهِ الأربعةِ وأحسَنِها عندي أن المرادَ بقولِه: أشدَّ الناسِ عذابًا الذين يَصْنَعون ما يَكُونُ حرامًا هم المصورون؛ لأنَّ هذا المعنى واضحٌ ولا يَرِدُ عليه شيءٌ.

فإن قيل: هل الصورُ الموجودةُ في الكتبِ العلميةِ للتوضيحِ تَدْخُلُ في الحديثِ أم لا؟ فالجوابُ: أن الظاهرَ لي أنه لا بأسَ بها، لا سيما إذا كانت خفيةً بباطنِ الكتابِ؛ يعني لا تُوضَعُ على الغِلافِ أو شبهِ ذلك، وإن تيسَّر أن تُطْمَسَ وجهُها فطيبٌ.

وفي قوله: «أحيوا ما خلقتم». دليلٌ على أن الخلق يُطْلَقُ على غيرِ الله ويَدُلُّ لذلك قولُه تعالى: ﴿فَتَبَارَكَ اللهُ أَخْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ اللهُ الخَلَقَ اللهُ الخَلَقَ اللهُ تعالى: ﴿فَتَبَارَكَ اللهُ أَخْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ اللهُ الخَلَقُ من سواه فهو عبارةٌ عن تحويلِ الذي يَنْفَرِدُ اللهُ به هو خلقُ الإيجادِ بعدَ العدم، أما خلقُ من سواه فهو عبارةٌ عن تحويلِ الشيءِ من صفةٍ إلى صفةٍ، أو من هيئةٍ إلى هيئةٍ، وأما أن يُوجِدَ من عدمٍ فلا.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَعَلَّلُهُ:

٩٠ - باب نَقْضِ الصُّوَرِ.

٥٩٥٢ - حَدَّثَنَا مُعَّادُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ أَنَّ عَائِشَةَ ﴿ عَدَّثَتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَتُرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ.

🗘 قولُه: «تصاليبُ»؛ أي: صورُ الصُّلبانِ.



وَولُه: «نقَضه». يَعْنِي: أَزاله، ونقضُ كلِّ شيءٍ بحَسَبِه، فإذا كانتِ الصُّلْبانُ صورةً بالتلوينِ فنقضُها أن تُطْمَسَ، وإذا كان تمثالًا فنقضُه أن يُكْسَرَ.

وفي هذا: دليلٌ على وجوبٍ بُعْدِ المسلمِ عن شِعارِ الكفارِ، وأنه لا يَجُوزُ للمسلمِ أن يَجْعَلَ عندَه شيئًا يَكُونُ شعارًا للكفار.

والشِّعارُ نوعانِ: شِعارٌ دينيُّ، وشِعارٌ دوليُّ.

فالشِّعارُ الدينيُّ لا شكَّ في تحريمِه.

وأما الشعارُ الدوليُّ فهو محَلُّ ترددٍ ونظرٍ، فمثلًا يُقالُ: إن النجمةَ السداسيةَ شِعارٌ لليهودِ، لكن هل هو شِعارٌ دينيٌّ أو دوليٌّ؛ يعني: هل هو شعارُ الدولةِ باعتبارِها دولةً، أو شعارُ الدولةِ باعتبارِها تَدِينُ باليهوديةِ؟

نقول: الظاهرُ الأولُ، وعلى هذا ففي تحريمِه نظرٌ، أو في وجوبِ نقضِه نظرٌ. أما الصليبُ فإن النصارى يتَّخِذُونه شعارًا دينيًّا، ولهذا يَتَبَرَّكُون به ويَجْعَلُونه على كنائِسِهم، ويُعَلِّقُونه على صدورِهم، مما يَدُلُّ على أنهم يتخذونه دينًا.

ونظيرُ ذلك تهنئةُ الكفارِ، فإن كانت تهنئةً بعيدٍ دينيٍّ فهي حرامٌ بلا شكَّ، وهذا ربها يَصِلُ بالإنسانِ إلى درجةِ الكفرِ؛ لأن الذي يُهنِّئُ على شِعارِ دينيٍّ فإن مقتضى تهنئتِه أنه قد رضِي بهذا الدينِ، والرضا بغيرِ دينِ الإسلامِ كفرٌ بالإسلام؛ لأنه تكذيبٌ لقولِ الله تعالى: ﴿ إِنَّ الدِينِ عِنْدَالَةِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

أما إذا كانت التهنئةُ بمناسبةٍ غيرِ دينيةٍ فهذه محلُّ نظرِ أيضًا هل يَحْرُمُ أم لا؟ مثل لو وُلِدَ لكافرِ من جيرانِك، أو ممن تَعْرِفُه ولدٌ وهنأتَه بالولدِ، فهل يَجُوزُ هذا أوْ لا؟ تُقُولُ: هَذَا محلُّ نظرٍ. فبعضُ العلماءِ يَقُولُ: يَجُوزُ؛ لأنك تُهنَّهُ بشخصٍ يَكْثُرُ به موردُ المسلمين؛ أي: الجزيةُ. وقالوا: يَجُوزُ أن تَدْعُوَ له بأن يُكْثِرَ اللهُ له أولادَه؛ لأجلِ أن تَكْثُرُ الدراهمُ للمسلمين.

ولكنَّ هذه نظرةٌ غريبةٌ من بعضِ العلماءِ فإنه إذا كثُر أولادُه كثُر البلاءُ فإنه إذا جاءنا منه مالٌ على سبيل الجزيةِ فإنه قد يجِيئُنا عداوةٌ من شخصٍ قد يَكُونُ شخصًا شجاعًا داعيةً إلى الكفرِ، فَنَخْسَرُ أكثرَ مها جاءنا من أموالِهم.

فتبيَّن الآن أن الشعاراتِ الكفريةِ تَنْقَسِمُ إلى قسمين:

دينيةٌ: فَتَجِبُ نقضُها ولا يَجُوزُ اقتناؤُها بأيِّ حالٍ من الأحوالِ.

ودوليةٌ: وهذه عندي محلُّ نظرٍ، ولكن لا شكَّ أنك إذا اتخذتُها على سبيلِ التعظيمِ لهذه الدولةِ فإنه حرامٌ.

وأما التهنئةُ فإنها إذا كانت على أمرٍ دينيٍّ للكفارِ فهذا حرامٌ، بل قد يَكُونُ كفرًا؛ لأنه رِضَيِّ بالكفرِ وتهنئةٌ به.

وإن كانت لأمرٍ دنيويٍّ أو دوليٍّ فهذا محلُّ نظرٍ، وقد يُقالُ: إن فعلوا هذا بنا فعلْناه بهم، وإن لم يَفْعَلُوه بنا لم نَفْعَلْه بهم؛ أي: أنه يَكُونُ من بابِ المكافأةِ.

#### \*\*\*

## ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعَلَشْهُ:

٥٩٥٣ حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عُهَارَةً، حَدَّثَنَا آَبُو زُرْعَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ فَرَأَى أَعْلاَهَا مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «وَمَنْ أَظْلَمُ عِثَنْ ذَهَبَ يَخُلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً». ثُمَّ دَعَا بِتَوْرِ مِنْ مَاءِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى بَلَغَ إِبْطَهُ، فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالً: مُنْتَهَى الْحِلْيَةِ.

[الحديث ٩٥٣٥- طرفه في: ٥٩٥٧].

٩١- باب مَا وُطِئَ مِنْ التَّصَاوِيرِ.

904 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ - وَمَا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ مِنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ اللهِ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ، فَلَمَّ رَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ، فَلَمَّ رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ، فَلَمَّ رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا هُوةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ، فَلَمَّ رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا مَتَ وَقَالَ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ». قَالَتْ: فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ.

٥٩٥٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدِمَ النَّبِيُّ عِلَيْهِ مِنْ سَفَرٍ، وَعَلَّقْتُ دُرْنُوكاً فِيهِ تَهَاثِيلُ، فَأَمَرَ فِي أَنْ أَنْزِعَهُ فَنَزَعْتُهُ. عَدْمَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. ٥٩٥٦ - وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُ عَلَيْهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

## ٩٢- باب مَنْ كَرِهَ الْقُعُودَ عَلَى الصُّورَةِ.

900 - حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّنَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ 
اللهِ الْسَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَقُلْتُ: أَتُوبُ إِلَى اللهِ، ماذا أَذْنَبْتُ؟ قَالَ: «مَا هَذِهِ النُّمْرُقَةُ؟». قُلْتُ: لِتَجْلِسَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا. قَالَ: «إِنَّ اللهِ، ماذا أَذْنَبْتُ؟ قَالَ: «مَا هَذِهِ النُّمْرُقَةُ؟». قُلْتُ: لِتَجْلِسَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا. قَالَ: «إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ، وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ».

٩٥٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الله رَبِيبِ الله رَبِيبِ الله رَبِيبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله رَبِيبِ اللهِ الل

## ٩٣- باب كراهِيةِ الصَّلاَةِ فِي التَّصَاوِير.

٥٩٥٩ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنْسٍ هِنْ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «أَمِيطِي عَنِّي عَنْ أَنْسٍ هِنْ قَالَ لَهَا النَّبِيُ ﷺ: «أَمِيطِي عَنِّي فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلاَتِي».

# ٩٤ - بَابِ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ.

٥٩٦٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَعَدَ النَّبِيَّ ﷺ، فَخَرَجَ عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَعَدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَقِيهُ فَلَقِيهُ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ فَقَالَ لَهُ: «إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ».

## ٩٥ - بَابِ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ.

٥٩٦١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ رَّوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّ رَآهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُوبُ إِلَى



اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ قَالَ: «مَا بَالُ هَذِهِ النَّمْرُقَةِ؟». فَقَالَتْ: اشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ». وَقَالَ: «إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَاثِكَةُ».

\* \$ \$ \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَثَلَثُهُ: ٩٦ – بَابِ مَنْ لَعَنَ الْمُصَوِّرَ.

وقولُه: «إن النبيَّ ﷺ نهَى عن ثَمنِ اللَّهِ». كأن أبا جُحَيْفَةَ هِيْنَ جعَل من ثَمنِ الدَّمِ الأُجْرَةَ على استخراجِه ولكن يُقالُ: إن الحَجَّامَ لا يَأْكُلُ الدَّمَ ولا يَشْرَبُه، وإنها

يَسْتَخْرِجُه، ومعلومٌ أن ما فسَّره به أبو جُحَيْفَةَ ﴿ اللَّهُ خَلَافُ ظَاهِرِ اللَّفظِ، فإن ظاهرَ اللفظِ أن يَكُونَ الثمنُ عِوَضًا عن الدَّم.

والدَّمُ رَبَّمَا يُشْتَرَى بالثمنِ، فإن الدَّمَ في الجاهليةِ كان يُؤْكَلُ كما يُؤْكَلُ اللَّحْمُ، في يُشْتَرَى كما يُؤْكَلُ اللَّحْمُ، فيُشْتَرَى كما يُشْتَرَى اللَّحْمُ.

وما ذكَره أبو جُحَيْفَةً ﴿ فَيْكُ قَدْ يُخَالِفُ مَا فَعَلَهُ النّبِي ﷺ ، فإن النبيَّ ﷺ احتَجَمَ وأعطَى الحَجَّامَ أُجْرَةً، قال ابنُ عباسٍ رَكْنَا: لو كان حرامًا لم يُعْطِه (١٠. وحينئذِ يَكُونُ الحديثُ مُقَدَّمًا على ما فهمه أبو جُحَيْفَةً ﴿ فِلْكُنهِ.

و يُقالُ: إن المرادَ بالنهي هنا: نهي الكراهةِ، لا نهي التحريمِ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْ لا يُقِرُّ على مُحَرَّمٍ، وإعطاؤُه الحَجَّامَ أُجْرَةً إقرارٌ له على أخذِ الأُجْرَةِ.

وأما بقيةُ الحديثِ فقد مرَّ علينا في «بلوغ المرامِ»"، ومرَّ علينا في هذا الشرح في

(١) أخرجه البخاري (٢٢٧٨)، ومسلم (١٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) انظر «فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام » للشيخ ابن عثيمين تَخَلَثْهُ (٣/ ٤٨١) ط: المكتبة الإسلامية.



شرح قولِه: «آكلَ الرِّبا ومُوكلَه» قريبًا.

♦ وقولُه: «والمصوِّرَ». هل المرادُ به المصوِّرُ بعينِه، أو المرادُ وصفُه؟ أي: هل نَقُولُ: إذا رأيتَ شخصًا مصوِّرًا فلا بأسَ أن تَقُولَ له: أنت ملعونٌ إذا رأيتَه يُصَوِّرُ، أم تأتي به على سبيل الخبر، بأن ِتَقُولَ: فلانٌ ملعونٌ؟

نَقُولُ: بل تأتي بالعَموم، فكلَّ مُصَوِّرٍ ملعونٌ، أما حينَ مباشرتِه للفعل فلابدَّ أن يَنْطَبِقَ عليه الوصفُ، وهوَ اللَّعْنُ، لكن معَ هذا فالأحسنُ عدمُ ذلك؛ لأِنك ربها لو قَلْتَ لَهُ: أَنْتَ مَلْعُونٌ، أَوْ لَعَنَكَ اللَّهُ. رَبَّمَا تُنَفِّرُه، فلا يَسْمَعُ مَنْكُ مُوعظةً، وكلَّ شيءٍ يُنَفِّرُ ويُمْكِنُ العُدُولُ عنه فتركُه أحسنُ.

وحينئذٍ يُمْكِنُ أَن تَقُولَ له: إن النبيِّ ﷺ لعَن المصوِّرِينَ، وإنك إذا صَوَّرْتَ انطَبَقَت عليك هذه العقوبةُ، فاتَّقِ اللهَ في نَفْسِك، واحذَرْ هذا العملَ، وما أشبهَ ذلك.

فإن قَالَ قائلٌ: هل يَجُوزُ أن أَدْخُلَ بيتًا فيه صُورٌ، يَرَى صاحبُ البيتِ جوازَها، مثلَ التي تَكُونُ في الوسائدِ والمسانيدِ؟

فالجوابُ: نَعم يَجُوزُ أَن تَدْخُلَ؛ لأن هذا الرجلَ لا يَعْتَقِدُ أَنها حرامٌ.

فإن قَالَ: لكن أنا أَعْتَقِدُ أنها حرامٌ؟

فالجوابُ: أنه إذا اعتَقَدْتُ أن هذا حرامٌ بالنسبةِ لي أنا فلا أَفْعَلُها، وأما بالنسبةِ لغيرِي إذا كان لا يَعْتَقِدُ أنه حرامٌ فلا.

فمثلًا: هذا الرجلُ أراه يَأْكُلُ لحمَ الإبل، ويَقُومُ ويُصَلِّي، وأَقْتَدِي به، وأنا أرَى أن صلاتَه بالنسبةِ لرأيي باطلةٌ وهذا أعظمُ شيءٍ، فأنا أرَى الآن أنه يَفْعَلُ محرَّمًا؛ لأنه يُصَلِّي بغيرٍ وُضوءٍ، ومعَ هذا أقتَدِي به.

فإن قَالَ قَائلٌ: وإذا اجتمعتَ بشخصٍ يَشْرَبُ الدُّخَانَ ويَرَى أنه حلالٌ وهو عالمٌ فهل يَجُوزُ؟

نقول: يَجُوزُ، لكن إذا كان في ذلك ضررٌ صحيٌّ فلا تَجْلِسْ.

أما إذا جئتَ إلى شخصِ عندَه خادمةٌ، وهو يَرَى أنه يَجُوزُ أن تَكْشِفَ وَجْهَها وكفَيْهَا، وأنا أَرَى أنه لا يَجُوزُ، فهذا نَقُولُ فيه: لا يَجُوزُ الجلوسُ عندَه؛ لأني أنا الذي أَنْظُرُ الآنَ فالعملَ عملِي.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَعَلَّلْهُ:

٩٧ - باب مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ

بنافِخ.

٩٦٣ - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ يُحَدِّثُ قَتَادَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ وَلاَ يَذْكُرُ النَّبِيَّ ﷺ مَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ يُحَدِّثُ قَتَادَةً قَالَ: مُنْتُ عَنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ وَلاَ يَذْكُرُ النَّبِيَّ ﷺ مَثَى شُئِلَ فَقَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخِ» (١٠).

وَلُه: «كُلِّف»؛ أيَّ: أُلْزِمَ وشُقَّ عليه؛ لأن التكليف في اللغةِ: إلزامُ ما فيه مشقةٌ. بخلافِ التكليفِ في اللغةِ: إلزامُ ما فيه مشقةٌ. بخلافِ التكليفِ في الشرعِ، فهو: إلزامٌ مقتضِى خطابَ الشرعِ. فهذا الذي صوَّر صُورةً يُلْزَمُ يومَ القيامةِ أن يَنْفُخَ فيها الرُّوحَ، وليس بنافخ، فإن هذا مستحيلٌ فمعناه أن العذابَ سيستمرُّ عليه، إلَّا أن يَرْحَمَه اللهُ برحمتِه، أو بشفاعةِ أحدٍ مِن الخَلْقِ، فيَرْ تَفِعَ عنه العذابُ.

وفي هذا الحديثِ: دليلٌ على جوازِ إفتاءِ العالِم بدونِ ذِكْرِ الدليلِ؛ لأن ابنَ عباسٍ كان يُسْأَلُ، فيُجِيبُ ولا يَذْكُرُ النبيَّ عَلَيْهَ اللَّهُ فيقُولُ مثلًا: هذا حلالٌ، وهذا حرامٌ، هذا مكروهٌ، وما أشبه ذلك، ولكن لها ذُكِر هذا الأمرُ -الصورةُ- شرَع يَذْكُرُ الدليلَ عن النبيِّ عَلَيْهُ، وكأنه ولكن فعل ذلك: إما استعظامًا للأمرِ، وإما قوةً في الزَّجْرِ؛ لأن التصاويرَ في زَمَنِه انتَشَرَت، فأرادَ أن يَذْكُرَ الحديثَ عن النبيِّ عَلَيْهُ؛ ليكُونَ ذلك قاطعًا للنزاع والخُصُومَةِ، وهذا هو الأقربُ.

وَفِيه أَيضًا: دليلٌ على أن المفتي يَنْبَغِي له أن يَتَّخِذَ أقوَى سبيل يَحْصُلُ بها استقامةُ الخَلْقِ، إيجابًا أو تَحريمًا. فمثلًا: إذا شُئِل عن شيءٍ قد يَكُونُ للجَدَلِ فيه مَدْخَلُ، فحينئذِ يَعْمِدُ إلى النصِّ مباشرةً، معَ أن الإنسانَ في وقتِنا الحاضرِ لو عمد إلى النصِّ أحيانًا يُجَادِلُ أيضًا حتى في النصِّ، فتَجِدُ الإنسانَ يَقُولُ لكَ: ربها كان المرادُ كذا، وما أشبة ذلك. وهذا مُشْكِلٌ؛ لأن الاحتهالاتِ العقليةَ لا تَرُدُّ على الأدلة السمعية، فلو أردت أن تَقُولَ: يُحْتَمَلُ، وتُدْخِلُ الاحتهالاتِ العقليةَ في الأمورِ السمعيةِ ما استقامَ لك

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۱۱۰).

دليلٌ أبدًا فكلُّ شيءٍ يُمْكِنُ، حتى لو جاءَ الحديثُ مِن عدةِ أوجهٍ فإنه قد يَقُولُ لك: يُحْتَمَلُ الغلطَ والنسيانَ؟ ثم ألَا يُحْتَمَلُ أنَّ الرسولَ قاله لسببِ غيرِ مَذْكُورِ؟ وألَا يُحْتَمَلُ أَن الرسولَ أرادَ كذا وكذا؟ وكما قَالَ ابنُ حجرٍ رَحَمْلَتْهُ: هذا لا يُمْكِنُ. فالاحتمالاتُ العقليةُ لا مَدْخَلَ لها في الأمورِ السمعيةِ، بل الأمورُ السمعيةُ تَجِبُ أن تُؤْخَذَ على ظاهرِها، وأنت لا تُكَلَّفُ أكثرَ مِن ذلك، نعم إذا وجدتَ أدلةٌ أخرى تُوجِبُ أَن يُصْرَفَ هذا الدليلُ عن ظاهرِه، فهذا متعيِّنٌ؛ لأن الأدلةَ واحدةٌ، فالأدلةُ مدلوُها واحدٌ، والمتكلِّمُ بها واحدٌ، والمُلْزِمُ بها واحدٌ.

فمثلًا: إذا قال لك إنسانٌ في مسألةٍ مِن المسائل: لحمُ الإبل لا يُنْقِضُ الوضوء؟ لأن هذا مِن مفرداتِ مذهبِ الإمامِ أحمدَ بنِ حنبلِ فكَيف تَدَعُ الأَمَةَ على جانبٍ وتَأْخُذُ بمذهب الإمام أحمد بن حنبل؟

فهذا نَقُولُ له: يا أخي، دُّعْكَ مِن أحمد بنِ حنبل، ماذا تَقُولُ أنت في رسولِ الله ﷺ، حينَ قَالَ: «تَوَضَّئوا من لُحُوم الإبلِ» (). وسُئِلَ: أَنتَوَضَّأُ مِن لُحُوم الإبل؟ فقال: «نعم». فقيل له: ومِن لُحُوم الغَنَم؟ فقالَ: «إن شئتَ»". ودَعْكَ مِن َالإمامَ أحمَد، ومالكٍ، والشافعيّ، وأبي حنيفةً، وكلِّ الناسِ، فهذا كلامُ الرسولِ عَلَيْهُ الْيُهُ الْوَلْكُلانُ

فإذا أرادَ أن يُجاوِلَ فقل له: أنا أَبْلَغْتُك ما أُمِرْتُ بإبلاغِه، وحسابُك على الله، إن شئتَ فخُذْ، وإن شئتَ فدَعْ.

وبِهذا نَقْطَعُ على أبوابِ المُتَعَصِّبَةِ الحبلَ، ونَسُدَّ الأبوابَ؛ لأن البعضَ يُجَادِلُك ويَقُولُ: كيف يكُونُ الأئمةُ الثلاثةُ ما قالوا بهذا، والإمامُ أحمدُ يَقُولُ به؟

فالجوائِ: كما قلتُ إنه ما دام عندنا حديثٌ فليس لنا حقَّ أن نُعَارِضَ الأحاديثَ بأيِّ قولٍ مِن أقوالِ الناسِ. واللهُ الموفِّقُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ٣٥٢) من حديث أسيد بن حُضير، وأبو داود (١٨٤) من حديث البراء بن عازب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣٦٠)من حديث جابر بن سمرة.



## ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

٩٨ - باب الارْتِدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ.

بَ بَ بَ بَ بَ بَ بَ بَ مَ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ اللهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضَّا أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى لِكَافٍ عَلَيْهِ وَعَلَى عِمَارٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَيْهِ وَطِيفَةٌ فَذَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ وَرَاءَهُ (۱).

وَ لَهُ: «بابُ الارتدافِ على الدابَّةِ»؛ أي: أنه جائزٌ، ولكن يُشْتَرَطُ لذلك ألَّا يَشُقَ على الدابَّةِ، فإن شقَ عليها، فإن ذلك لا يَجُوزُ؛ لأنه لا يَجُوزُ أن يُكَلِّفَ الإنسانُ الحيوانَ ما لا يَطِيقُ، فإنه راع عليه، والراعي يَجِبُ عليه إحسانُ الرِّعايَةِ.

وفيه هذا الحديثِ: دليلٌ على تواضع رسولِ الله على بركوبِ الحِمارِ.

وفيه أيضًا: جوازُ استعمالِ ما يُرِيحُ الراكب؛ لأنه ركِبَ على حَمارٍ على إِكَافٍ، والإِكَافُ: هي ما يُسَمَّى بالبَرْدَعَةِ، ويُسَمَّى عند العامَّةِ: وِثَارةُ الحِمارِ، وهو: شيءٌ مثلُ الوِسَادَةِ يُوضَعُ على ظَهْرِه ويُرْبَطُ، ويَرْكَبُ عليه الراكبُ.

فإن قيل مناسبة إيراد هذا البابِ وهذا الحديثِ في كتابِ اللباسِ؟

فالجوابُ: أن مسألة الارتداف لا أرى لذكرها وجهًا، اللهم إلا إن كان قصده أن ما يوضع على ظهر هذه البهائم فهو بمنزلة اللباس.

قَالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ يَحْلَلْهُ في «الفتح» (١٠/ ٣٩٥):

وقد كنتُ استَشْكَلْتُ إدخالَ هذه التراجمِ في كتابِ اللباسِ، ثم ظهَر لي أن وَجْهَه: أن الذي كنتُ استَشْكَلْتُ إدخالَ هذه التراجمِ في كتابِ اللباسِ، ثم ظهَر لي أن وَجْهَه: أن الذي يَرْتَدِفُ لا يَأْمَنُ مِن السُّقُوطِ فَيَنْكَشِف، فأشارَ إلى أن احتمالَ السُّقُوطِ لا يَمْنَعُ مِن الارتدافِ، إذ الأصلُ: عدمُه، فيتَحَفَّظُ المرتدفُ إذا ارتدَفَ مِن السُّقُوطِ، وإذا سقط فليبادرْ إلى السِّتْرِ، وتَلَقَّيْتُ فَهْمَ ذلك مِن حديثِ أنسٍ في قصةٍ صفيَّة الآتي في بابِ إردافِ المرأةِ خلفَ الرجل.

وقالَ الكرْمَانيُّ: الغرضُ الجلوسُ على لباسِ الدابةِ، وإن تعدَّد أشخاصُ الراكبينَ



عليها، والتصريحُ بلفظِ القطيفةِ في الحديثِ الثامنِ مُشْعِرٌ بذلك. انتهى كلامُه وَ المُلَهُ وَ المُلَهُ وَ المُلَهُ وَ المُلَهُ وَ المُلَهُ وَ اللهُ المُلُولُ فَبعيدٌ، فإن المنفرد قد يسقط أيضًا.

فإن قيل: لَمَاذا بوَّب البخاريُّ بلفظِ الارتدافِ على الدَّابَّةِ، وكان يُمْكِنُ أن يُبَوِّبَ بقولِه: بابُ القطيفةِ على الحِمارِ مثلًا؟

فالجوابُ: أن هذا صحيحٌ، وهو مُلاحظٌ، لكن قد يُقالُ: إنه أرادَ أن يَحْكِيَ الواقعَ، وأن هذا أنْسَبَ ما يَكُونُ للترجمةِ، وعلى كلِّ حالٍ فهو بَشَرٌ يُمْكِنُ أن يرَى مناسباتٍ لا نَدْرِي عنها، وقد تَكُونُ صحيحةً، وقد تكُونُ غيرَ صحيحةٍ.

#### \*\*\*

### ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعْلَلْهُ:

٩٩ - باب الثَّلاَثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ.

٥٩٦٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَلَّا قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالآخَرَ خَلْفَهُ.

وَ لَهُ: «بابُ الثلاثةِ على الدَّابَةِ»؛ أي: لا بأسَ أن يَكُونَ الثلاثةُ على الدَّابةِ، لكن الحديثُ الذي أَوْرَده إنها هو في الصِّغارِ فإن الصغارَ لا يُتْعِبُون الدَّابةَ، ولا يُكَلِّفُونها، أما الكبارُ فيُخْشَى أن يُتْعِبُوها ويُكَلِّفُوها، فالمَدارُ كلَّه على المشقةِ.

#### \*\*\*

## ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ وَحَلَّلُهُ:

الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ الدَّابَّةِ، إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ. السَّابَّةِ غَيْرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُ بِصَدْرِ الدَّابَّةِ، إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.

٩٦٦ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، ذُكِرَ شَرُّ الثَّلاَثةِ عِنْدَ عِكْرِمَةَ فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَى رَسُولُ الله ﷺ وَقَدْ حَمَلَ قُثَمَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْفَضْلَ خَلْفَهُ -أَوْ قُثَمَ خَلْفَهُ وَالْفَضْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ - فَأَيَّهُمْ شَرُّ أَوْ أَيَّهُمْ خَيْرٌ؟

🗘 قولُه: «حَمَلِ قُثَمَ بِينَ يدَيهِ والفَضْلَ خلفَه». هما من أولادِ العبَّاسِ ﴿ اللَّهُ ﴿ .

وقولُه: «ذُكِر شُرُّ الثلاثةِ عندَ عكرمةَ». قَالَ نَحَلَثْهُ: قولُه: الأشرُّ بالتعريفِ مع

الإضافة فحكمه حكم الحسن الوجه والضارب الرجل وفي الفرع التثبيت عليها ولأبي ذرِّ عندَ الكُشْمِيهَنِيِّ: أشرُّ بإثباتِ الهمزةِ، وحذفِ اللام وهي لغةٌ فصيحةٌ كها في حديثِ عبدِ الله بنِ سلام. فقال ابنُ عباسٍ: أتى رَسولُ الله عَلَيْ وقد حَمَلَ قُثَمَ -بضمِّ الضادِ وفتح المثلثةِ بعدها ميمٌ - ابنَ عباسٍ بينَ يدَيهِ وأخاه الفضلَ خلفَه، أو حَمَل قُثمَ خلفه والفَضْلَ بينَ يدَيهِ على مَن ذكر شرَّ الثلاثةِ: فأيُّهُم شرُّ خلفه والفَضْلَ بينَ يدَيهِ على ناقتِه. قال عكرمةُ يَرُدُّ على مَن ذكر شرَّ الثلاثةِ: فأيُّهُم شرُّ أو أُخيرُ بزيادةِ همزةٍ فيها.

وحاصلُ المعنى: أنهم ذكَرُوا عندَّ عكرمةَ أن ركوبَ الثلاثةِ علَى الدَّابةِ شرُّ وظلمٌ، وأن المقدَّمَ شرُّ والمؤخَّر، فأنكر عكرمةُ ذلك مستدلًّا بفعلِه ﷺ، إذ لا يَجُوزُ نسبةُ الظلم إلى أحدِهما؛ لأنها ركبا بحملِه ﷺ إياهما. انتهى كلامُه يَخلَتْهُ.

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحَلَّلُهُ:

١٠١ - بَابِ إِرْدَافِ الرَّجُلِ خَلْفَ الرَّجُلِ.

977 - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَامَّمْ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ مُعَاذُ بْنِ جَبَلِ وَ عَنْ أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ عَلَىٰ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا آخِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ: "يَا مُعَاذُ». قُلْتُ: "يَكَ مُعَاذُ». قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: "يَا مُعَاذُ». قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ. وَبُولَ الله وَسَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: "يَا مُعَاذُ». قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ. وَبُولَ الله وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: "عَلَّ الله وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: "عَلَى الله وَسَعْدَيْكَ، وَبُولَ الله عَلَى عِبَادِهِ؟». قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "عَلَى الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا». ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: "يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ». قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَلَسُولُهُ أَعْلَمُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا». ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: "يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ». قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَسُولُهُ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَلَ الْعِبَادِ عَلَى الله إِذَا فَعَلُوهُ؟». قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَلَا يُعْبَادِ عَلَى الله إِذَا فَعَلُوهُ؟». قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَلَا يُعْبَادِ عَلَى الله إِذَا فَعَلُوهُ؟». قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَلَا يُعْبَادٍ عَلَى الله إِذَا فَعَلُوهُ؟». قُلْتُ الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَلَا يُعْبَادٍ عَلَى الله إِذَا فَعَلُوهُ؟». قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَلَا يُعْبَادٍ عَلَى الله أَنْ لَا يُعَلِّمُ وَلَا يُعْلَمُ وَلَا يُعْلِمُ وَلَا يُعْلِمُ وَلَا يُعْلِمُ وَلَا يُعْلِمُ وَلَا يُعْلَمُ وَالْمُ اللهُ أَنْ لَا يُعَلِّمُ اللهُ أَنْ لَا يُعْلَمُ وَلَا يُعْلَمُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَالْمُ اللهُ إِنْ لَا يُعْلِمُ وَاللّهُ وَلَا يُسْرَا لَا لَا يُعْلَلُهُ اللهُ إِلَا يُعْلَمُ وَاللهُ وَلَا يُسْلُولُهُ أَلُهُ وَلَا يُسْرَا لَا اللهُ أَنْ لَا يُعْلَمُ وَاللهُ عَلَى اللهُ إِلَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۳۰).



في هذا الحديثِ: دليلٌ على جوازِ الارتدافِ على الدَّابةِ.

وَفِيهِ أَيضًا: دَلَيْلُ عَلَى استعَمَالِ مَا يُوجِبُ التَّنَبُّهُ وَالتَّشَوُّقُ للحديثِ، ووَجْهُه: أَنَّ الرسولَ لَم يُخْبِرْ مُعَاذًا مِن أَوَّلِ مَرَّةٍ، بَل قَالَ: «يَا مُعاذُ». ثم سار ساعةً ثم قَالَ: «يَا مُعاذُ». ثم سار ساعةً؛ لأجل أَن يَتَهَيَّاً ويُشَوَّقَ.

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن مَن عبَد الله ولم يُشْرِكْ به شيئًا فإن الله لا يُعَذِّبُه.

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الله تعالى حقًا علينا، وهو أن نَعْبُدَه و لا نُشْرِكَ به شيئًا، والعجيبُ أن هذا الحقّ إذا تكلّم كثيرٌ من الناسِ اليومَ على التوحيدِ فإنهم لا يَذْكُرُونه، فأكثرُ ما يَتَكَلّم الناسُ عليه اليومَ هو توحيدُ الربوبية، وذلك لتأثّرِهم بمذهبِ المتكلمِّينَ الذين قالوا في التوحيدِ: إن أقسامَه: ثلاثةٌ، فإن الله تعالى واحدٌ في ذاتِه لا يَتَجَزَّأُ، وواحدٌ في صفاتِه لا مثيلَ له، وواحدٌ في أفعالِه لا شريكَ له وهذا التوحيدُ الذي ادّعوا أنه هو التوحيدُ لا يَعْدُو توحيدَ الربوبيةِ. وفيه شيءٌ خلاف التوحيد؛ لأنهم يُريدون بقولِهم: واحدٌ في صفاتِه لا شبيهَ له نفي الصفاتِ؛ إذ لا يُثبِتُون مِن الصفاتِ ما يَدَّعُون أن إثباتَه يَسْتَلْزِمُ التَّشبية، فهذا التوحيدُ عندَ هؤلاءِ المتكلِّمينَ هو الذي سادَ عندَ كثيرٍ مِن المتعلِّمِينَ في العالمِ الإسلاميِّ؛ ولذلك تَجِدُ كلامَهم في توحيدِ العبادةِ قليلًا جدًّا، مع أن المتعلِّمِينَ في العالمِ الإسلاميِّ؛ ولذلك تَجِدُ كلامَهم في توحيدِ العبادةِ قليلًا جدًّا، مع أن توحيدَ العبادةِ هو الكثيرُ في القرآنِ وهو الذي بُعِثَتِ الرُسُلُ مِن أجل تحقيقِه.

اللهُ عَجَلِلٌ سواءٌ مِن نوح إلى محمدٍ غَلَيْلَافَلَاهُ وَالْكِلا .

وقد قَالَ مُعاذُ لِلّنبِي غَلِنَهُ اللّهِ أَبِشَرُ الناسَ؟ قَالَ: «لا تُبَشِّرُهم فَيَتَكِلُوا» الله واستَشْكُل العلماءُ إخبارَ مُعاذٍ هِلْنَهُ بَهذا الحديثِ مع أن الرسولَ غَلَنَهُ اللّهُ قَالَ له: «لا تُبشِّرُهم فَيَتَكِلُوا»؛ ولكن قد جاء في نَفْسِ الحديثِ: أن مُعاذًا أخبرَ به عندَ موتِه تأثَّمًا؛ يعني: خوفًا من إثم الكِتْمَانِ، وكأنه هِلِئُ فَهِم أن العلة التي خافَها رسولُ الله عَلَيْ قد يعني: خوفًا من إثم الكِتْمَانِ، وكأنه هِلِئُ فَهِم أن العلة التي خافَها رسولُ الله عَلَيْ قد زالتْ، وهي: الاتِّكَالُ؛ لأن كثيرًا مِن الناسِ إذا سَمِعُوا مثلَ هذا الكلامِ اكتفى بمجرَّدِ

قُولِ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. والحديثُ لا يَدُلُّ على هذا عندَ التأمُّلِ؛ لأنه يَقُولُ: «أَن يَعْبُدُوه ولا يُشْرِكُوا به شيئًا».

لذا فقد قَالَ الرسولُ عَلَيْ الْمَالِينَ الله وَ لَهُ تَبَشَّرُهم فَيَتَكِلُوا »؛ لأنهم قد يَفْهَمُون الحديث على خلافِ المقصودِ، فيَتَكِلُوا أو يَظُنُّوا أن مجرَّد التوحيدِ تَحْصُلُ به العبادةُ، وليس كذلك فهو يَقُولُ: أن يَعْبُدُوه ولا يُشْرِكُوا به شيئًا، فكأن معاذًا هِ العبادةُ التي مِن أجِلها منعه الإسلام، وعرَفُوا مصادرَ الكلامِ ومواردَه رأى أنه قد زالتِ العلةُ التي مِن أجِلها منعه رسولُ الله عَلَيْ من البُشْرَى به.

ثم هناك شيءٌ آخرُ وهو أنه فهم أن الرسولَ عَلَيْلَكَالْوَالِيلِ لن يَخُصَّه بعلم دونَ الناسِ، فإذا قُدِّرَ أنه كتَمه صار لازمُ ذلك أن الرسولَ ﷺ قد خصَّه بعلم دونَ الناسِ، وهذا خلافُ ما جاءَت به الشريعةُ، فليس هناك أحدٌ من الصحابةِ خصَّه النبيُّ عَلَيْلَكَالْوَالِيلِيلِ بعلم يَحْتاجُ الناسُ إليه أبدًا.

نعم قد خصَّ حذيفة الساع المنافقين ولم يُطلِع عليها أحدًا وأما أن يَخُصَّه بحكم شرعي يَحْتاجُه الناسُ، فهذا لا يُوجَدُ، لا سيا أن الرسولَ عَلَيْكَالْوَالِكِلْ قَالَ: «أَنَدْرِي ما حقَّ الله على العبادِ؟». عمومًا: «ما حقُّ العبادِ على الله؟» ففهم مُعاذُ ويُنك مِن ذلك أنه لابدً أن يَعْلَمَ العبادُ بحقِّ الله الذي له عليهم، وبحقِّهم الذي لهم على الله على الله عَلَى الله على الله ع

أُولًا: اعتقادُه أن العلةَ التي خافَها النبيُّ عَلَيْ قد زاكتً.

ثانيًا: أنه فهم مِن عموم قوله: «حقُّ العبادِ» و«حقُّ الله على العبادِ» أنه لابدَّ أن يَعْلَمَ العبادُ بهذا الحقَّ، ولا يُمِكِنُ أَن يُخَصَّ به واحدٌ. وهو لعموم الناسِ.

وذهب بعضُ العلماءِ إلى أن النهي في قولِه: «لا تُبَشَّرُهم». ليس للتحريم؛ بل للكراهةِ، قالوا: دارَ في قلبِ مُعاذِ الأمرُ بينَ أن يَكْتُمَ علمًا، وكتمانُه حرامٌ، أو أن يَفْعَلَ مكروهًا، وفعلُ المكروهِ من أجلِ اتقاءِ الحرامِ أَوْلَى، فهو هِيْكُ فهم أن النهي للكراهةِ، وأن إبلاغ العلمِ واجبٌ، وكتمانُه حرامٌ، وقال: لا تعارضَ بينَ حرامٍ ومكروهٍ، فأخبرَ الناسَ بذلك.

وفي هذا الحديثِ: دليلٌ على أن الإنسانَ يَنْبَغِي له أن يَقُولَ فيها لا يَعْلَمُ: اللهُ ورسولُه



أما الأمورُ الكونَيةُ فلا يُقالُ فيها: اللهُ ورسولُه أعلمُ؛ بل يُقالُ: اللهُ أعلمُ؛ لأن الرسولَ بَلْنِالْطَلاَقِلِيلُ لم يُطْلِعُه اللهُ على كلِّ شيءٍ أرادَ أن يَفْعَلَه عَلَى كلِّ شيءٍ أرادَ أن يَفْعَلَه عَلَى عَلَى شيءٍ أرادَ أن يَفْعَلَه عَلَى عَلَمُ الرسولُ مثلًا ما في غَدِ؟! لا.

فلو قال قائلٌ: ماذا سيَكُونُ في غَدِ؟

لقلنا: الله أعلم، ولا يَصِحُّ أن نَقُولَ: اللهُ ورسولُه أعلمُ؛ لأن الرسولَ لا يَعْلَمُ بمثلِ هذه الأمور.

فإن قيل: يَرُدُّ على ذلك: أن عمر هيئ عندَما سأل بعضَ الصحابةِ عن شيءٍ، قالوا: الله ورسولُه أعلمُ، أو قالوا: الله أعلمُ فغضِب، وقال: قولوا: نَعْلَمُ أو لا نَعْلَمُ، (١) في تفسيرُ هذا؟

فالجوابُ: لعله فِهمَ أنهم أَرَادُوا أَن يَكْتُمُوا علمًا، أو خافوا منه هِيْنَ فقالوا: اللهُ ورسولُه أعلمُ.

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ نَعَلَلْتُهُ:

١٠٢ - بَابِ إِرْ دَافِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ الرَّجُلِ ذَا مَحْرَم.

٥٩٦٨ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا يَحْمَى بَّنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي يَحْمَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ ﴿ فَهُ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ مِنْ خَيْبَرَ وَإِنِّي لَرَدِيفُ رَسُولِ الله ﷺ إِذْ خَيْبَرَ وَإِنِّي لَرَدِيفُ رَسُولِ الله ﷺ إِذْ عَثْرَتِ النَّاقَةُ فَقُلْتُ: الْمَرْأَةُ. فَنَزَلْتُ، فَقالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ إِنَّهَا أَمُّكُمْ ﴾. فَشَدَدْتُ الرَّحْلَ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَقُلْتُ: الْمَرْأَةُ. فَنَزَلْتُ، فَقالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ إِنَّهَا أَمُّكُمْ ﴾. فَشَدَدْتُ الرَّحْلَ وَرَكِبَ رَسُولُ الله ﷺ قَلْمَ كَانًا – أَوْ رَأَى الْمَدِينَةَ – قَالَ: ﴿ آيِبُونَ تَايْبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ﴾ "أَي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٥٣٨) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٣٤٥).

وَ قُولُه: «بابُ إردافِ المرأةِ خلفَ الرجلِ ذا مَحْرم». وفي بعضِ النسخ: بدونِ قولِه: ذا محرم. وليس بصحيح، بل الصحيح إثبَاتُ قولِه: ذا محرم، لأنه لا يَجُوزُ أن تَرْكَبَ امرأةٌ مع شخصٍ ليس محرمًا لها وتكُونُ رَدِيفَةً له؛ لها في ذلك مِن الشرِّ والفِتْنَةِ، أما إذا كانت مَحْرَمًا له فلا بأسَ.

وفي هذا الحديثِ المذكورِ: دليلٌ على أنه لا عَيبَ على الإنسانِ أن يَرْكَبَ هو وزوجتُه في السيارةِ وهذا وزوجتُه في السيارة، فإن بعضَ الناسِ يستحي أن يَرْكَبَ هو وزوجتُه في السيارةِ وهذا خطأٌ، فلا حياءَ في ذلك، ولا فرقَ بينَ أن تُكونَ خلفَك، وبينَ أن تكونَ عن يمينِك، أو عن يسارك.

وفيه: دليلُ على أن رسولَ الله ﷺ كغيرِه من البَشَرِ يَعْتَرِيه ما يَعْتَرِي البَشَرَ فهنا يَعُتَرِي البَشَرَ فهنا يَقُولُ: إن رسولَ الله ﷺ كان معَه بعضُ نسائِه، فعَثَرَتِ الدَّابةُ فدابَّةُ الرسولِ بَمْنَالِكُلْ اللَّمَالِكُلُولِ عَلَى اللهِ ﷺ. كغيرِها يُمْكِنُ أن تَحْرِنَ، وليس في ذلك نقصٌ على رسولِ الله ﷺ.

وفيه: دليلٌ على أن زوجاتِ رسولِ الله على أمّهاتُ المؤمنينَ لقولِه: «إنها أمّكم». ولكنهن أمّهاتُ المؤمنينَ في الحُرْمَةِ والتعظيم، لا في الميراثِ وغيرِه، ولا في المَحْرَمِيَّةِ أيضًا، فإنهن لسن محارمَ، ولهذا يُلغَزُ بها فيُقالُ: لنا نساءٌ مُحَرَّماتٌ إلى الأبدِ ولسن محارمَ؟! فيُقَالُ: هن زوجاتُ الرسولِ عَليُالفَلاَوَاللهِ وهذا إنها يُلغَزُ إذا كان السببُ مباحًا، أما السببُ المحرَّمُ، فهناك محرَّماتِ وهن غيرُ محارمَ مثلُ: بنتِ الرجلِ مِن الزنا؛ فإنها ليست مَحْرَمًا مع أنها حرامٌ عليه.

وفيه: دليلٌ على استحبابِ هذا الذِّكْرِ: آيبون، تائبون إلى آخره. وفي «صحيح مسلمٍ» لها ذكر دعاء السفر قال: وإذا رجع قاله مثل ذلك، وقال: آيبون. إلى آخره.

فَالظاهرُ: أَن قُولُه: فِي «صحيح مسلم» إذا رجَعٍ؛ يعني: إذا أرادَ الرجوعَ؛ لأنه ليس المعنى إذا وصَل إلى المدينةِ أو رأى المدينةَ أَن يَقُولَ: اللَّهمَّ زوِّدنا في سفرِنا هذا البرَّ والتَّقُوَى، اللهم هَوِّن علينا سفرَنا. ولكن إذا قفل راجعًا قَالَ: ذِكْرَ السفرِ، وإذا أَقْبَل قَالَ: آيبون تائبون. ولا حرجَ أَن يَقُولَها عندَ ابتداءِ السفرِ، وعندَ الوصولِ إلى بلدِه.



ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْ لِللهُ:

١٠٣ - بابُ الاسْتِلْقَاءِ، ووَضْعِ الرِّجْلِ علَى الأخرى.

٥٩٦٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ ﷺ يَضْطَجِعُ فِي الْمَسْجِدِ رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى»(۱).

قَالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ رَحَلَلتْهُ في «الفتح» (١٠/ ٣٩٩):

وضع الرِّجْلِ على الأُخْرى». وجهُ دخولِ هذه الترجمةِ لل كَالُخْرى». وجهُ دخولِ هذه الترجمةِ في كتابِ اللِباسِ من جهةِ أن الذي يَفْعَلُ ذلك لا يأمَنُ مِن الانكشافِ، ولاسيها الاستلقاءُ يَسْتَدْعِي النومَ، والنائمُ لا يَتَحَفَّظُ، فكأنه أشارَ إلى أن مَن فعَلَ ذلك يَنْبَغِي له أن يَتَحَفَّظُ؛ لئلا يَنْكَشِفَ.

وذكر فيه حديثَ عبادِ بنِ تميم، عن عمّه، وهو عبدُ الله بنُ زيد، وفيه ثبوتُ ذلك مِن فعلِ النبي على النبي على وزادَ عندَ الإسهاعيلي في روايتِه في آخرِ الحديثِ: "وأن أبا بكر كان يَفْعَلُ ذلك وعمرَ وعثمانَ وكأنه لم يَثْبُتْ عندَه النهي عن ذلك، وهو فيما أخرَجه مسلمٌ مِن حديثِ جابرٍ رفَعه: «لا يَسْتَلْقِيَنَّ أحدُكم ثم يَضَع إحدى رِجْلَيهِ على الأخرى». أو ثبت لكنه رآه منسوخًا، وسيأتي شرحُه مستوفّى في كتابِ الاستئذانِ إن شاءَ اللهُ تعالى. انتهى كلامُه يَخَلَتْهُ.

والصحيحُ: أنه لا تَعارضَ بينَ هذا الحديثِ وبينَ ما رواه مسلمٌ، فإنه يُحْمَلُ الحديثُ الذي رواه مسلمٌ على ما إذا رفَع الرِّجْلَ كها يَفْعَلُ بعضُ الناسِ الآن من أنه إذا استلقَى وضَع رِجْلَه على ركبتِه، فهذا هو الذي يُنْهَى عنه؛ لأنه إذا فعَلَ ذلك، ولاسيَّا إذا لم يَكُنْ عليه سِروالٌ، فإن عَوْرَتَه تَنْكَشِفُ، أما إذا وَضَع إحدى رِجْلَيهِ على الأخرى مِن غيرِ رَفْع فلا بأسَ بذلك، وعليه يُحْمَلُ فعلُ الرسولِ عَلَيْا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلْ الرسولِ عَلَيْا اللهِ اللهُ اللهُ

وبناءً على هذا نقولُ: إذا كان على الإنسانِ سراويلُ فهل يُنْهَى عن الاستلقاءِ معَ رفع إحدى الرِّجْلَينِ على الأخرى؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۱۰۰).

الجواب: لا؛ لأنه إذا عُلِمَتِ العلةُ ولو بغَلَبةِ الظنِّ، فإنه إذا انتَفَى التفى الحكمُ، ومن ذلك: نهي النبيِّ عَلَيْ الرجلَ أن يَنتَعِلَ وهو قائمٌ. فإن بعضَ الناسِ فهم مِن هذا الحديثِ العمومَ، حتى إنه إذا أرادَ أن يَلْبَسَ النعلَ المعروفَ جلس، فتَجِدُهم جُلُوسًا عند أبوابِ المساجِد؛ لأجلِ أن يَلْبَسَ النَّعلَ وهذا ليس بصحيح، إن النعالَ التي تَحْتَاجُ إلى جُلُوسٍ هي التي لها سُيُور، فإنها تَحْتَاجُ إلى أن يُدْخِلَ الإنسانُ السيْور بعضها لتَثْبُتَ على الرِّجْل، وهذه إذا فعَلها الإنسانُ وهو قائمٌ، فربها يَقَعُ على الأرضِ ويَتألَّمُ أو تَنْكَشِفُ عَوْرَتُه، أما مثلُ نعالِنا هذه، فهي لا تَحْتَاجُ إلى شيءٍ، فإنك تَسْتَطِيعُ أن تُدْخِل رِجْلَك في النعلِ وأنت مشيء، لا وأنت قائمٌ فقط، ولا تَتأثَّرُ ولا تَحْتَاجُ إلى أيِّ عمل.

وهذه من الأمور التي تكلَّمْتُ عليها في خطبةِ جمَّعةٍ وهي: أن يَفْهَمَ الإنسانُ مقاصدَ الشريعةِ والمعانيَ، ولا يَغْتَرَّ بظاهرِ اللفظِ.

ومن ذلك أنه قد كَتَبَ إليَّ بعضُ الناسِ -جزاه اللهُ خيرًا- يقولُ: أرى الناسَ إذا خَرَجْتَ من المسجد يَتْبعُونَك، وهذا قد وَرَد فيه النهيُ، وذكر أثرًا عن ابنِ مسعودٍ وعن بعضِ التابعين أن الإنسانَ إذا احتفى به الناسُ فهو مذلةٌ للتابع، وفتنةٌ للمتبوعِ "؛ أي: يُرِيدُ مني إذا جاءَ أحدٌ يُريدُ أن يَسْأَلني أن أقُولَ له: ارجِعْ لا تَتَبعْنِي ولا تَسْأَلني. وهو قد استدلَّ بأثرِ لكنه لم يَفْهَمْ الأثر؛ لأن المنهيَّ عنه إنها هو الرجلُ الذي يُتْبعُ وكأن أتباعَه حاشيةٌ الأميرِ يَتْبعُونه تفخيمًا وتعظيمًا، كما يَفْعَلُ الأمراءُ الآن، أما رجلٌ يَتْبعُه ناسٌ لِيسَألُوهُ، فمن الذي يَقُولُ بأيِّ كتابٍ، أو بأيِّ سُنَّةٍ أن العالمَ يَنبغي أن يقولَ للناسِ إذا تَبعُوه ليسألوه: افرنقعوا عني ولا تمشوا معي؟!

فها هو الرسولُ على جعل الأعرابُ يَتْبعُونه ويَسْأَلُونَه الهالَ، فكيف بمن يَسْأَلُون العلمَ. وهذا من البلاءِ أن الإنسانَ لا يَفْهمُ النصوصَ على المرادِ بها فتَجِدُه يَضِلُّ ويُضِلُّ. والناسُ -والحمدُ الله عندَهم إقبالُ على العلمِ وحرصٌ على التطبيقِ، لكن يحتاجُونَ والناسُ -والحمدُ الله عندَهم إقبالُ على العلمِ وحرصٌ على التطبيقِ، لكن يحتاجُونَ إلى تفهم، وأكثرُ من يَضِلُّ في هذه المسائل الذين يَأْخُذُونَ العلمَ من بطونِ الكتبِ ولا يَجْلِسُونَ على العلماءِ لا يُناقِشُونَهم، ولا يَعْرِفُون الأصولَ والقواعدَ والضوابطَ فتجدُهم مساكينَ يتيهون.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» برقم (٢٦٣١٤).







# ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعَلَّلْهُ:

# بِثِنْ إِنَّ الْحَيْرُ الْحَيْرُ

# كتاب الاستيئذان

١ - بابُ بَدْءِ السلام.

و قولُه: «كتابُ الاستَئذانِ». الاستئذانُ: طلبُ الإذْنِ، والمرادُ أنْ يستأذِنَ الإنسانُ في الدخولِ إلى بيتِه.

وبَدَأَ المؤلِّفُ بالسلامِ؛ لأنَّ السلامَ استئذان، قَالَ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَقَّى تَسْتَأْنِسُواْ ﴾ [النائد:٢٧]. ثم قال بعدَها: ﴿ وَثُسَلِمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ﴾.

وَ قُولُه: «باب بدء السلام». وفي نسخة: «بابُ بَدُوِ السلام». وبدو بالواو، وهذا إمَّا أن يكونَ من بابِ التخفيفِ؛ لأنَّه لا يصحُّ أن تكونَ مِن بدا يَبْدُو؛ فبدا يَبْدُو مصدرُها بُدُوَّا، كغدا يغْدُو غُدُوًّا. لكنَّ الظاهِرَ أنها من بابِ التخفيفِ.



#### ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْ لِللهُ:

٦٢٢٧ - حدَّثنا يحيى بنُ جعفرٍ، حدَّثنا عبدُ الرزاقِ، عن مَعْمَرٍ، عن هَمَّام، عن أبي هريرةً، عن النبيِّ عَلَيْ قَالَ: «خلَق الله آدمَ على صُورَتِه، طولُه ستونَ ذراعًا، فلمَّ خَلَقه قَال: اذهَبْ فسلَّمْ على أولئكَ النَفَرِ من الملائكةِ، جلوسٌ، فاستمِعْ ما يُحيِّونَك، فإنَّها تحيتُك وتحيَّةُ ذريتِك. فقال: السلامُ عليكُ ورحمةُ الله. فزادُوه: ورحمةُ الله، فكلُّ مَن يدْخُلُ الجنةَ على صورةِ آدمَ، فلم يَزَلِ الخلقُ ينقُصُ بعدُ حتَّى الآن» ".

هذا الحديث فيه أنَّ اللهَّ خَلقَ آدمَ على صورَتِه، ومن المعلومِ أنَّ آدمَ خُلِقَ مِن طينٍ، وأنَّـه حادِثٌ بعدَ أنْ لمْ يكنْ، وأنَّ الحادِثَ لا يُمْكِنُ أنْ يكونَ كالواجِبِ وجودُه؛ لأنَّ الحادِثَ جائزُ الوجود، وليس واجبَ الوجودِ.

وقد اختلَفَ الناسُ في قولِه ﷺ: «خلقَ اللهُ آدمَ على صورَتِه»". فمنهم مَن طَعَنَ في الحديثِ ورَدَّه، وقال: هذا خبرُ آحادٍ مخالفٌ للقرآنِ فلا عبرةً بِه. وذلك لأنَّهم توهَّمُوا أنَّ قولَه ﷺ: «خَلَقَ اللهُ آدمَ على صورَتِه». أنَّ ذلك يستلزِمُ التمثيلَ، فإذا لَزِمَ من ذلك التمثيلُ صارَ معارضًا لقولِه تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى أَوْ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ ﴾ السُّتُكَاناً. ولغيرِه من النصوصِ الدَّالةِ على أنَّ الله لا مُهاثِلَ له.

ومعلومٌ أنَّ ما كان هذا شأنَه فإنه باطِلٌ، لكنَّ الشأنَ كلَّ الشأنِ هل الحديثُ يدلُّ على ما توهَّمُوه؟

هذا هو موضِعُ الخلافِ، فإنَّ هؤلاء ظنُّوا أنَّ الحديثَ يستلزِمُ التمثيلَ، والتمثيلُ معارِضٌ لصريحِ القرآنِ، ولِمَا يقتَضِيه العقلُ، فوجَبَ ردُّه، وقالوا: هذا خطأٌ مِن الناقل.

والقولُ الثاني: إنَّ الحديثَ صحيحٌ، ولكنَّ معناه: أنَّ اللهَّ خلَقَ آدَمَ علَى صورَتِه؛ أي: على الوجْهِ المذكورِ: «طولُه ستُّونَ ذِراعًا». فجَعَلوا هذه الجملةَ مبيِّنةً للصورةِ المبهمةِ، أو المجملةِ في قولِه: «خلَقَ اللهُ آدمَ على صورَتِه»؛ يعنى: خلَقَه على هذه الصورةِ، فتكونُ جملةُ: «طولُه ستون ذراعًا». مبيِّنةً للمُجْمَلِ في قولِه: «صورتِه». وعلى هذا فيكونَ الضميرُ عائدًا على

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۸۱) (۲۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مشكل الحديث وبيانه» (١/ ٤٨-٦٨)، و«فتح الباري» (٥/ ١٨٣).

آدَمَ باعتبارِ أنَّ طولَه ستُّونَ ذِراعًا، وعلى هذا لا يكونُ الكلامُ تحصيلَ حاصِلِ؛ لأنَّ مِن أهلِ العلمِ مَن ردَّ القولَ بأنَّ الضميرَ يعودُ على آدَمَ، بأنَّه تحصيلُ حاصِلٍ، فكلُّ شيءٍ مخلوقٌ على صُورَتِه، وهكذا.

لكنْ إذا قيلَ: إنَّ الصورةَ مجملةٌ بُيِّنَتْ بقولِه: «طولُه ستُّون ذِراعًا». زالَ الإشكالُ، وصارَ للإضافةِ معنى.

والقولُ الثالث: إنَّ اللهَ حَلَقَ آدمَ على صورَتِه؛ أي: على صورَةِ الرَّبِّ عَلَى بمعنى: أنَّه على صورةِ الرَّبِ عَلَى الشَّهُ عَلَى صورةِ اختارَها أحسنَ الصورِ، قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإِنسَنَ فِي آخَسَنِ تَقْوِيمِ ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي ٱلْحَسْنَ الصورِ، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبُونِ الشّيءُ العالِي على ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبُونِ الشّيءُ العالِي على الشّيءُ العالِي على أحدِ التفسيراتِ.

فيكونُ قولُه: «على صورَتِه». أي: صورَةِ الله، والإضافةُ هنا من بابِ إضافَةِ الله، والإضافةُ هنا من بابِ إضافَةِ المحلوقِ إلى خالِقِه، كها قال: ناقَةُ الله، وبيتُ الله، ومسجدُ الله. وما أشبه ذلك، مع أنَّ الناقَةَ والمبحدَ مخلوقٌ، لكنْ إضافته إلى نفسه تشريفًا وتعظيمًا.

فكأنَّ اللهَ تعالى أضافَ هذه الصورَةَ -أي: صورةَ آدمَ إلى نفسِه- تشريفًا وتعظيمًا؛ بدليل أنَّه جاءَ في الحديثِ أنه نَهَى أن يُضْرَبَ الوجهُ، وأنْ يُقبَّحُ اللهُ الأنَّه إذا ضُرِبَ عِيبَ حِسًّا، وإذاً قُبِّحَ عِيبَ معنَى.

وشيءٌ اختصَّه الله، وصوَّرَه على ما تقتضيه حكمتُه لا ينبغِي أن يقبَّح، ولا ينبغي أنْ يُضرَبَ، فيلحقَه العيبُ حسَّا أو معنى.

والقولُ الرابعُ: أنَّ الله خَلقَ آدمَ على صورَةِ الرَّبِّ عَلَى التي هي صورَةُ الله وصفةُ الله، ولكن لا يَلْزمُ من كونِه على صورَتِه أن يكونَ ما ثِلًا له؛ فإنَّ الشيءَ قد يكونُ على صورةِ الشيءِ من حيث الجملة، لا مِن حيثِ التفصيل.

وقد روى البخاري (٢٥٥٩)، ومسلم (٢٦١٢) (١١٢)، عن أبي هريـرة، عـن النبـي ﷺ قـال: «إذا قاتــل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه».

<sup>(</sup>١) روى أحمد في «مسنده» (٢/ ٢٥١) (٢٤٢٠)، وصححه ابن حبان في «صحيحه» (٥٧١٠)، عن أبي هريرة هيئ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، ولا يقل: قبَّح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك؛ فإن الله تعالى خلق آدم على صورته».



وضَرَبُوا لذلك مثلًا بأنَّ النبيَّ ﷺ أخبرَ أنَّ أولَ زمرةٍ تدخُلُ الجنةَ وجوهُهُم على صورَةِ القَمَرِ (١) ومعلومٌ أنَّهم لم يماثلوا القمرَ مِن كلِّ وجهٍ، فالقمرُ ليس فيه أنفٌ، ولا أعينٌ ولا فَمٌ، وهم فيهم هذا الشيءُ.

لكن قولُه: «على صورةِ القمرِ»؛ يعني: من حيث الجملَةُ، وحين له ناخ له بظاهِرِ السحديثِ، ونأخذُ بظاهِرِ الحديثِ، ونأخذُ بالنّفي في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى مُ ﴾ السحديثِ، ونأخذُ بالنّفي في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى مُ ﴾ السحديثِ، ونأخذُ بالنّف في على صورةِ اللهِ بدونِ مها ثَلَةٍ، ونكونُ بذلك قد عَمِلْنَا بالنصوصِ كلّها، وهذا -كها تَرَوْنَ - قويٌّ جدًّا.

ويَبْقَى النَّظُرُ: ما محَلُّ الجملةِ -وهي قوله: «طولُه ستون ذراعًا» ممَّا قبلَها؟ نقولُ: محلُّها استئنافيةٌ، لا للبيانِ، ولكنَّها لإيجادِ معنَّى مُستَقِلَّا؛ أي: مستقلُّ عن الـصورةِ، فأخبرَ الرسولُ ﷺ: «أنَّ اللهَ خلقَ آدمَ على صورَتِه» ثم بيَّنَ أنَّ طولَه ستُّونَ ذِراعًا.

وكونُ طولِ آدَمَ ستينِ ذِراعًا ثبَتَ في الصحيحين وغيرِهما، ولكنْ ما العَرْضُ؟

جاءَ في السُّنَنِ أنَّ عَرْضَه سبعةُ أذْرُعٍ، وأنَّ أهلَ الجنةِ يدخُلُونَ الجنةَ على هـذه الـصورَةِ؛ طولُهم ستُّونَ ذِراعًا، وعرْضُ الواحِدِ منهم سبعَةُ أذْرُع…

وهذا لا يُستنكُرُ ولا يُسْتَغْرَبُ إذا كان الناس كلهم على هذه الصفة، بل لو كانوا أقل من ذلك أو أعْلَى لاسْتُنْكِرَ واسْتُغْرِبَ ونُفِرَ منهم، ولذلك لو أنَّ الله خَلَقَنا على النصفِ ما نحن عليه الآن فإنه لا يُسْتَغْرَبُ، لكن لو جاء الآن واحدٌ من الناسِ بالغٌ كبيرٌ على النصفِ منا اسْتَغرَبْنَاه، فالمهمُّ أنه لا غرابة أنْ يكونَ الناسُ يومَ القيامةِ يدخلونَ الجنةَ على هذهِ الصورةِ.

والشاهدُ من هذا الحديثِ. أنَّ الله قَالَ له: «اذهبْ فسلِّمْ على أَوْلئكَ - نفرٍ من الملائكةِ - فإنَّها تحيتُك وتحيةُ ذريتِك. فقال: السلامُ عليكُم، فقالوا: السلامُ عليكُ ورحمةُ الله، فزادُوا: ورحمةُ الله».

فيستفادُ من هذا الحديث: أنك إذا سلَّمْتَ على جماعةٍ تقولُ: السلامُ عليكمٌ. بالجمعِ، وإذا ردُّوا عليك، وأنتَ واحِدٌ قالوا: عليك السلامُ. بالإفرادِ، ويجوزُ الجمعُ.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في «مسنده» (٢/ ٢٩٥) (٧٩٣٣)، والطبراني في «الصغير» (٨٠٨). وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٣٩٩): «رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسط»، وإسناده حسن».



وإذا سلَّمْتَ على واحدٍ تقولُ: السلامُ عليك. ويجوز أن تَجْمَعَ، فتقولَ: السلامُ عليكُم.

🗘 قولُه: «فقالوا: السلامُ عليكَ ورحمةُ الله».

قَالَ ابنُ حجرٍ يَحَمَلَنْهُ في «الفتحِ» (١١ /٦):

كذا للأكثر في البخاريِّ هُنا، وكذا للجميع في بَدءِ الخلقِ، ولأحمدَ ومسلم من هذا الوجهِ من روايةِ عبدِ الرزاقِ، ووقعَ هنا للكُشْميهَنيِّ. فقالوا: وعليك السلامُ ورحمةُ الله. وعليها شرَحَ الخطابيُّ، واستدلَّ بروايةِ الأكثر لمن يقولُ: يجزئُ في الرَّدِّ أن يَقَعَ باللفظِ الذي يُبتدأُ به، كها تقدَّم.

قيل: ويكفي أيضًا الردُّ بلفظِ الإفرادِ، وسيأتِي البحثُ في ذلك في بابِ: مَن ردَّ فقال: عليكَ السلامُ.اهـ

فإن قيل : هل هذا الحديثُ يدلُّ على أنَّ الملائكةَ يتكلَّمونَ باللغةِ العربيةِ؛ وذلك لأَنَّهم قالوا: السلامُ عليكَ ورحمةُ الله؟

نقولُ: لا، ليس فيه دليلٌ، ولا نَجْزِمُ أنهم تكلُّموا بالعربيةِ أو بغيرِها.

فإن قيل: هل هي مترجمةٌ للعربيةِ؟

نقولُ: نعم، هي مترجمةٌ، وكلُّ الذي نُقِلَ في القرآنِ أو في السُّنَّةِ عن غيرِ العربِ فه و ترجَمُّ.

وَ لَهُ: "فلم يَزَلِ الخلقُ ينقُصُ بعد حتى الآن". هل هذا الأمرُ واقعٌ حتَّى الآن؟ الظاهرُ أنَّه بعدَ الآنَ لا ينقُصُ؛ لأنَّ هذه الأمةَ هي آخِرُ الأمَم، وعلى هذا فلا يُمْكِنُ أن يكونَ الصحابةُ عندَهم طولٌ شاهِقٌ أطولُ منًا، بل هم من جنسِنا، ومع هذا فإنَّ الناسَ يختلِفونَ بحسبِ البيئةِ، فتجدُ مثلًا قومًا من الناسِ كبارَ الأجسامِ، وقومًا من الناس صغارَ الأجسام، لا باعتبارِ الأفراد، بل باعتبار الأمَّةِ كلِّها.

وهذا اللهُ أعلمُ- يَرْجِعُ إلى الأبِ الأوَّلِ لهؤلاءِ، أو إلى طبيعةِ المكانِ الذي هم فيه.



## ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحْلَلتْهُ:

٧- بابُ قولِ الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَقَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَلِشَيْلِمُواْ عَلَىٰ اَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴿ فَإِن لَمْ تَجِدُواْ فِيهَا أَحَدًا فَلَا لَدْخُلُوهَا حَقَّى بُوْذَتَ لَكُمْ وَالله يَعْدُوا عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ فَلَا لَدَخُلُوهَا حَقَّى بُوْذَتَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ أَرْجِعُواْ فَارْجِعُواْ هُو أَزْكَى لَكُمْ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ فَلَا لَدَخُلُومَا كُنْ مَعْدُونَ عَلِيمٌ ﴿ فَلَا لَدَخُورَ اللهُ عَلَىٰ مَا تَبْدُونَ وَمَا تَكَثَمُونَ ﴾ جُناحُ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَة فِيهَا مَتَنعٌ لَكُمْ وَالله يَعْلَمُ مَا ثَبْدُونَ وَمَا تَكَثَمُونَ ۞ ﴾ والذي وما تكثمون ها من الله المنظمة الله الله المنظمة المنظمة

وقال قتادةً: عمَّا لا يَحِلُّ لهم ": ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـٰرِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ ﴾ [النَّئِلِينَ النَّظِرِ إلى ما نُهي عنه.

وقال الزُّهريُّ في النَّظرِ إلى التي لم تَحِضْ من النساءِ: لا يصلُحُ النَّظرُ إلى شيءٍ منهنَّ بمن يُشْتَهى النظرُ إليه، وإنْ كانَتْ صغيرةً .

وكَرِهَ عطاءٌ النظرَ إلى الجواري اللاتي يُبَعْنَ بمكةً إلا أنْ يريدَ أن يَشتريَ ".

المؤلِّفُ يَخَلِلْهُ ترجَمَ بآياتٍ فقال: «بابُ قولِ الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُوتًا عَبَرَ بَهُوتِكَا عَبَرَ بَهُوتِكَا عَنَى اللهُ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُوتَا عَنَى الوحشةُ بالأُنْسِ. وذلك بالاستئذانِ؟ لاَنّه إذا استأذَنَ الإنسانُ، وأُمرَ بالدخولِ أو أُذِنَ له بالدخولِ زالت الوحشةُ التي تكونُ عندَ دخولِ بيتٍ ليسَ له.

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري تَحَلِّقَهُ، بصيغة الجزم، ووصله ابن أبي حاتم قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زُرَيْع، حدثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ﴿وَيَحَفَظُواْ فَرُوجَهُمْ ﴾ [النَّخُهُمَا، ٢٠]. عما لا يحل لهم. «تغليق التعليق» (٥/ ١٢٠).

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٧٦) إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري تَحَلَّلَهُ بـصيغة الجـزم، ولم يـذكر الحـافظ تَعَلَلَهُ مـن وصـله. وانظـر: «الفـتح» (١١/ ٩)، و «التغليق» (٥/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري تَخَلَثْهُ، بصيغة الجزم، ووصله بن أبي شيبة في «مصنفه» (٤ / ٢٨٩) قال: حدثنا ابن المبارك، عن الأوزاعي، سمعت عطاء، وسئل عن الجواري التي يبعن بمكة، فكره النظر إليهن إلا لمن يريد أن يشتري. قال الحافظ في «التغليق» (٥/ ١٢١): «إسناده صحيح».

والقراءةُ التي ساقَها المؤلِّفُ أعمُّ من القراءَةِ التي فيها: (حتَّى تَسْتَأْذِنوا) (١) ، وذلك لأنَّ الاستئناسَ قد يكونُ بالإذنِ، وقد يكونُ بغيرِ الإذنِ، فقد يكونُ الاستئناسُ بخبر مُسْبَق بينَ الداخلِ، وصاحبِ البيتِ، مثلَ أن يقولَ له: ائتني في الساعةِ الفلانيةِ تجدِ البابَ مُفتوحًا. فهنا إذا أتى يدخلُ ولا يَستأذنُ؛ لأنَّه مستأنِسٌ.

ولذلك كانت قراءَةُ ﴿حَقِّن تَسْتَأْنِسُواْ﴾ أعمَّ.

وقولُه: «﴿وَتُسَلِّمُواْعَلَىٰ أَهْلِهَا ﴾»؛ يَعْنِي: قبلَ الدخولِ؛ لأنَّه قال: لا تـدخلوا ﴿حَقَّى لَسَّتَأْنِسُواْ وَشُلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ﴾. فمثلًا تَقْرَعُ الباب، وتقولُ: السلامُ عليكم.

ويُمْكِنُ أَن نقولَ: لا بأسَ أَنْ تَدْخُلَ وتسلِّمَ قبلَ أَن تَصِلَ إلى مجلسِ المقرِّ.

وقولُه: «﴿ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴾». ﴿ ذَالِكُمْ ﴾؛ أي: عَدمُ الدخولِ إلاَّ باستئناسِ وتسليم.

﴿ وَقُولُه: ﴿ وَنَاكِمُمْ خَيْرٌ لَكُمْمٌ ﴾ ». مطلَقٌ، فيكونُ عامًّا، فهو خيرٌ في الدِّينِ، لثلاَّ تَطَّلِعَ على عوراتِ النَّاس.

وخيرٌ في الدنيا؛ لئلاَّ تُتَّهَمَ فيها لو دَخَلْتَ بدونِ استئذانٍ -في عِرْضِكَ، وتُتَّهَمَ في أمانَتِك. فربها تُتَّهَمُ في عِرْضِكَ، ويقالُ: هذا دَخَل بغيرِ استئذانٍ، يريدُ غِرَّةَ أهلِ البيتِ حتى يَفْجُرَ جم، أو يريدُ غِرَّتَهم حتى يَسْرِقَ مالَهم.

🗘 وقولُه: «﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾». هذا تعليلٌ للأمْرِ.

وقولُه: ﴿ حَتَىٰ يُؤْذَ كَ لَكُرْ ﴾ ﴾ ؛ يَعْنِي: يُؤذَنَ لكم مِن قَبْلُ ، بحيثُ يقولُ لك فلانٌ: اذهَبْ إلى بيتِي وائتِني بكذَا. فهنا قد أُذِنَ له.

مَ ثُم قَالَ: ﴿ وَإِنقِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ ﴾ ؛ يَعْنِي: لو استأذَنْتَ على شخصٍ في وقت غيرِ مناسب، فقال لك: ارْجعْ. فارْجعْ، لكنْ ما أكبرَ هذه الكلمةَ عندَ بعضِ الناسِ، أنْ تقولَ له: ارْجعْ، فيظُنُّ أنَّ في ذلك إهانةً له، وغَضَاضةً عليه.

ولكن استمِعْ إلى قوله سبحانه: ﴿ هُوَ أَزَّكَىٰ لَكُمْ ﴾. فلمَّا كانَ الإنسانُ قـد يَتَـوهَّمُ الـنَّقْصَ

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الثوري» (۱/ ٢٢٤)، و «الطبري» (۱۸/ ۱۱۹، ۱۱۰)، و «الدر المنثور» (٦/ ١٧١)، و «تفسير الثعالبي» (٣/ ١١٥)، و «تفسير البعابي» (٣/ ١١٥، ٢٨٠)، و «فتح القدير» (٤/ ١١٠). و «فتح القدير» (٤/ ١٩- ٢١).

على نفسه في قولِ صاحبِ البيتِ له ارجع. جبرَ اللهُ هذا الوَهْمَ، فقال: ﴿هُوَ أَزْلَىٰ لَكُمْ ﴾ وهـل أحدٌ من الناسِ لا يريدُ الأزْكَى؟! قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنْهَا ۞ ﴾ [التَحَقُهُ: ٩]. فكلُّ واحدٍ من الناسِ يحبُّ أَنْ يكونَ زكيًّا.

فإذا قالَ لكَ صاحبُ البيتِ: ارْجِعْ، فأنا الآن مشغولٌ. فلا شك أن النفسَ تَنْكَسِرُ، وتظنُّ أنَّ هذا الرجلَ قد أهانكَ، فإذا تذكَّرتَ الآيةَ: ﴿هُوَ أَزْكَى لَكُمْ ﴾ بَرَدَ عليكَ ما احتَمى فِي نفسِك، وقلتَ: الحمدُ لله، فها دَامَ هذا أزْكَى لِي فأنا لا أريدُ إلا الزَّكاةَ.

م قَالَ: ﴿ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ ؟ أي: عليمٌ بكلِّ ما نعمَلُ من أعمالِ القلوبِ، وأعمالِ اللهادِ، وأعمالِ الجوارح الظاهرةِ والخفيةِ.

وقد أُخَذْنا هذه العموماتِ الخمسةَ مِنْ الاسمِ الموصولِ «ما»، فإنَّه يفيدُ العمومَ، فكلُّ ما نعمَلُ بقلوبِنا، أو بالسنتِنا، أو بجوارِحِنا، ظاهِرًا للناسِ أو خفيًّا عنهم، فاللهُ عليمٌ بِه.

وهنا في هَذه الآيةِ إشكالٌ وهو: أنَّهُ من المقرَّرِ أنَّ تقديَمَ المعمولِ يفيدُ الحصرَ، والمعمولُ هنا مقدَّمٌ، وهو قولُه: ﴿عَلِيمُ ﴾؛ لأنَّ الأصلَ: واللهُ عليمٌ م اللهُ فيا نَعْمَلُ فقط. عليمٌ بها تعملون. وإذا كان يفيدُ الحصرَ فإنَّه مشكِلُ؛ لأنَّه يَحْصُرُ عِلْمَ اللهُ فيها نَعْمَلُ فقط.

- شم قَــالَ: «﴿ لَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَـاحُ أَن مَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَنعٌ لَكُمْ ﴾». وذلك لأنَّ هذا الدخول لحاجةٍ.
- ﴿ ﴿ يُوتًا عَثِرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَنَعُ ﴾ ». كالمخازِنِ، والمُسْتَوْدَعَاتِ، وما أشبة ذلك، فليس علينا جناحٌ أَنْ ندخُلَ بدونِ استئذانٍ، ولا سلامٍ؛ لأنها ليست مسكونةً، ولنا فيها مصلحةٌ.

وأما لو كانت غيرَ مسكونةٍ، وليسُ لنا فيها مصلحةٌ فلا ندخُلُ حتَّى يُؤذَّنَ لنا.

وفي الآيةِ من حمايةِ الأموالِ ما هو ظاهِرٌ معلومٌ، وألاَّ يتجرَّأ الإنسانُ على شيءٍ لغيرِه، حتى البيوتِ التي ليس فيها أحدٌ حتى يُؤْذَنَ له.

وقولُه: ﴿ ﴿ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ . فكلُّ ما نُبدِي، وما نكْتُمُ فالله عالِمٌ به، وخَتْمُ هذه الآياتِ بهذا العِلمِ المحيطِ فيه الإشارةُ البالغةُ إلى أنَّه يجبُ على الإنسانِ أن

يَخشَى الله، وألاَّ يقولَ: والله لن يرانِي أحدٌ، إذا دَخَلْتُ هذا البيتَ.

نقولُ: إذا لم يكنْ حولَكَ أَحَدٌ، ولا يراكَ أحدٌ، ففوقَكَ الواحِدُ الأحـدُ ﷺ، الـذي يعلَـمُ كلَّ شيءٍ فاْحْذَرْه.

وأمَّا أثرُ سعيدِ بنِ أبي الحسنِ في نساءِ العَجَمِ ففيه دليلٌ على أنَّ الإنسانَ إذا رأى المنكَرَ في أمرٍ لا بدَّ له مِنه فإنَّ عليه أن يُصلِحَ نفسَه بصَرْفِ بصرِه.

وهذا الأثرُ يَنْطَبِقُ على حالَتِنا اليوم، ففي بعضِ البلادِ تدخُلُ السوقَ فتَجِدُ ما تَكْرَهُ.

وقولُه: «مِن نساءِ العَجَمِ». والمرادُ بالعَجَمِ ما سِوى العربِ، وذلك مثلُ الأمريكانِ والإنجليزِ والفرنسيينَ وغيرِهم، وفي بلادِ المسلمينَ الآنَ من هؤلاءِ النساءِ مَن يُظْهِرُ المنكَرَ العظيمَ الذي لا يُقرُّه الإسلامُ، بل ولا العقلُ، فهاذا تصْنَعُ: هل تقولُ: أتركُ حاجَتي في السوقِ، أو أتركُ دكَّانِي، أو أتركُ شراءَ متاعِي، أو أتركُ العبورَ إلى المساجدِ؛ لأنَّ في الأسواقِ هذه المنكراتِ؟

الجوابُ: لا فأنا إذا رأيْتُ هذا الشيءَ الذي لا أُطِيتُ تغييرَه فعليَّ بخاصَّةِ نفسِي أن أَصْرِفَ بصَرِي، ولا أنظُرَ.

فإذا قال قائلٌ: صَرَفْتُ بصَرِي عن الذي أمامي، لكن الذي عن يميني فيه نساءٌ، نقولُ: اصْرِفْ إلى الأرضِ، فهذا مِن صَرْفِ الْسَارُ، فإذا قال: اليسارُ فيه نساءٌ، نقولُ له: انظُرْ إلى الأرضِ، فهذا مِن صَرْفِ البَصَرِ، ولك الأُولَى، وليس لك الثانيةُ، فلو باغَتَثْكَ إحدى النساءِ في هذه الحالِ فليس عليك إثمٌ، لكنْ لا تُعِدِ النَّظَرَ.

كذلك أيضًا قال اللهُ: ﴿قُل لِلمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ﴾. قَرَنَ حِفظَ الفُرْجِ بغضً البصرِ سببٌ لِهَتْكِ الفَرْجِ، وعَدمِ حفظِه؛ الفُرْجِ بغضً البصرِ سببٌ لِهَتْكِ الفَرْجِ، وعَدمِ حفظِه؛ فإنَّ بريدَ الزِّنا هو النظرُ فهو مُوصِلٌ إلى الزِّنَا، -والعياذُ بالله -.

وسواءٌ كان النظرُ إلى المرأةِ مباشرةً، أو إلى امرأةٍ مصوَّرةٍ؛ لأن تصويرَ النساءِ أيضًا فتنةٌ عظيمةٌ، فربها يتأمَّلُ الإنسانُ في هذه المرأةِ المصوَّرةِ، ويطلُبُ الوصولَ إليها بأيِّ وسيلةٍ.

وبهذا نعرِفُ خطأً ما يسلُكُه بعضُ الناسِ الذي يخطُبُ امرأةً، فيقولُ لأهلِها: أرونِي صورتها. فهذا حرامٌ، ولا يجوزُ؛ لأنَّ الصورةَ تَبْقَى مع الرجلِ.

وكذلك الصورةُ لا تُعْطِي الحقيقةَ، فكمْ من إنسانٍ نَرى صورَتَه، فنقولُ: ما شاءَ الله، ما



أَجْمَلُه، وإذا قابَلْتَه تَجِدُه أَشْوَهَ مِمَّنْ هو دونَه.

وبالعكسِ فكم من إنسانٍ ترى صورَتَه، فتقولُ: سبحانَ الله، ما هذا الرجلُ المَشوَّه؟! وقد تذْهَبُ المرأةُ المخطوبةُ التي تُعْطِي الرجلَ صورَتَها تتجمَّـلُ وتكْتَحِـلُ وتتـورَّسُ وتنفُخُ أشداقها ثم تصوِّرُ نفسَها، فيغترُّ الرجلُ بها.

فالمهمُّ: أنَّ النَّظَرَ للصورةِ لا يُفِيدُ، وخطرٌ جدًّا أنْ تَبْقَى نـساءُ المـؤمنين كالـسِّلَعِ؛ كـلُّ واحدٍ يراها.

وقوله: «قال قتادةُ: عمَّا لا يحلُّ لهم»؛ أي: يَغُضُّوا من أبصارهم عمَّا لا يحلُّ لهم، ونظرِ وأما ما يحلُّ لهم، ونظرِ وأما ما يحلُّ لهم فلا يلزمُهم أن يَغُضُّوا البصرَ عنه؛ كنظرِ الرَّجُلِ إلى مخطوبَتِه مثلًا، ونظرِ الطبيبِ إلى المرأةِ عندَ الحاجةِ، وغيرِ ذلك مها ذَكَرَه أهلُ العلم (۱).

أَبْصَ مُ قَالَ: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغَضُّضَنَ مِنْ أَبْصَ رِهِنَّ وَيَحَفَظَنَ فُرُوْجَهُنَّ ﴾ . نقولُ فيها ما قلنا في الرجال، و «مِن» في الموضِعَيْن للتبعيضِ؛ لأنَّه ليس كلُّ بصرٍ يجبُ أن يُغضَّ، ولكنَّ غضَّ الرجلِ عن المرأةِ أشدُّ؛ يعني: أَضْيَقُ، فيجبُ أن يَغُضَّ النظرَ عن النساءِ.

أَما النساءُ فلا يجِبُ أن يَغْضُضْنَ أبصارَهنَّ عن الرجالِ إذا لم يكُنْ ذلك عن تمتُّعِ أو تلذُّذِ، فالمرأةُ لها أنْ تنظُرَ إلى الرَّجُلِ بشرْطِ ألا يكونَ ذلك بتمتُّع أو تلذُّذِ.

والفرقُ بينَ التَّمتُّعِ والتلذُّذِ: أنَّ التمتُّعَ هو أنْ يَسْتَأْنِسَ الإنسانُ بِها يَـرى، كـها لـو تمتَّـع بالنظرِ إلى الأشجارِ، وإلى الأنهارِ، وإلى الجبال، وما أشبَه ذلك.

وأمَّا التلذُّذُ فهو: تلذُّذُ الشَّهوةِ الذي تتحركُ به شهوتُه، فلا يجوزُ للمرأةِ أن تنظُرَ للرجلِ، لا نظرَ تمتُّعِ، ولا نَظَرَ تلذُّذِ، وأمَّا فيها عدا ذلك فيجوزُ.

والدليلُ على هذا: أنَّ الله قال: ﴿مِنْ أَبْصَارِهِنَ ﴾. و «من التبعيض، وكلُّ بعض فهو مُبهَمٌ، فلو قلتُ: وهبتُكَ بعض هذا البيتِ. فإنَّه لا يُدْرَى هل هو نِصفُه أو ثلثُه، أو رُبُعُه، فقوله: ﴿مِنْ أَبْصَارِهِنَ ﴾. مبهمٌ، ولا ندرِي ما الذي يجبُ غَضُّه؟ ولكنَّ السُّنَّة بيَّنَتْ ذلك '')،

<sup>(</sup>١) انظر: "المغني" (٩/ ٤٩٨)، و"كشاف القناع" (٥/ ١٣)، وانظر "في أحكام النظر" لابن القطان (ص١٧٦)، وما بعدها، و"الفتح" (١٠/ ١٤٢)، والمصنف لابن أبي شيبة (٥/ ٦٤)، و"الآداب الشرعية" لابن مفلح (٢/ ٤٤٢)، ومجموع الفتاوي (٥/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٢) سيذكر الشيخ تَعَلَّلْتُهُ بعد قليل الأدلة من السنة على ذلك.



ولهذا يحتجُّ علينا بعضُ الناسِ، فيقول: إذا منعتم الرجلَ من رؤيةِ وجه المرأة؛ فامنَعُوا المرأة من رؤيةِ وجه المرأة؛ فامنَعُوا المرأة من رؤيةِ وجْهِ الرَّجل؛ لأنَّ صيغَةَ الأمرِ في الآيتين واحدةٌ؟

والحقيقةُ أنَّ هذا لا شكَّ أنَّه حجةٌ، فلا يمكنُ أن نفرِّقَ بينَ الصيغتينِ بدونِ دليل، وإلاَّ كان تحكُمًا، لكن نقولُ: لدينا أدلةٌ تدلُّ على وجوبِ سَتْرِ وجْهِ المرأةِ، منفصلةٌ عن الآيةِ، مبينةٌ للتبعيضِ المبهَمِ، ففي حديثِ فاطمة بنتِ قيسِ الثابتِ في الصحيحِ أنَّ النبيَّ عَلَيْ قَالَ لها: «اعتَدِّي في بيتِ ابنِ أمِّ مكتوم؛ فإنَّه رجلٌ أعْمَى تَضَعِينَ ثيابَك عندَه» أنَّ .

ومعلومٌ أنها لا يمكِنُ أن تَضَعَ ثيابَها كلَّها حتى تبقَى عُريانَةً، لكن تـضِعُ الثيـابَ التـي يجِبُ أن تَلْبَسَها عندَ الرِّجالِ.

وكانت في الأوَّلِ تريدُ أَنْ تَعْتَدَّ في بيتِ أُمِّ شَرِيكِ، فقال عَلَيْ: «تلك امرأَةٌ يَغْشاها أصحابي» (أ) ، يعني: يدخُلون عليها كثيرًا، ثم قَالَ لها: «اعتَدِّي في بيتِ ابنِ أُمِّ مكتومٍ؛ فإنَّه رجلٌ أعمى تَضَعِين ثيابَكِ عندَه».

ودليلٌ آخرُ، وهو: أنه عَلَيْالطَّلْوَالِي كان يستُّرُ عائشةَ، وهي تنظُّرُ إلى الحبشةِ، وهم يَلْعَبونَ في المسجِدِ، وهم رجالُ"، ولو كان نَظَرُ المرأةِ إلى الرَّجُلِ محرَّمًا ما أقرَّهَا الرسولُ ﷺ على النظرِ إلى هؤلاءِ.

وقد قال أهلُ العلمِ أيضًا: ولو كان يحرُمُ عليها النَّظَرُ إلى الرَّجُلِ لوجَبَ على الرَّجُلِ أن يَحْتَجِبَ عنه، فكلُّ واحدٍ منَّا يخرَجُ إلى السُّوقِ فلابدَّ أنْ يُختَجِبَ عنه، فكلُّ واحدٍ منَّا يخرَجُ إلى السُّوقِ فلابدَّ أنْ يُغطِّي وجهَه بغُترتِه؛ لأنَّه يحرُمُ على المرأةِ أن تنظُرَ إلى الرجلِ، ولا وسيلةَ لمنْعِ نظرِها إليه إلا بهذا.

وعلى كلِّ حالٍ: فالقولُ الراجحُ في هذه المسألةِ هو ما ذَهَبَ إليه الإمامُ أَحمدُ تَعَلَّمَهُ: مِنْ أَنَّ المرأةَ يجوزُ لها أن تنظُرَ إلى الرَّجل، لكنْ بالشَّرطِ الذي ذكرتُ، وهو ألا يكونَ ذلك مقرونًا بتمتُّع أو تلذُّذٍ صارَ حرامًا ".

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱٤۸۰) (۳۲).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۹۵۰)، ومسلم (۸۹۲) (۱۹،۱۸).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المغني» (٩/ ٥٠٢،٥٠٦)، و«الكافي في فقه الإمام أحمد» (٣/ ٩)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٤-١٥).



والقاعدةُ: أنَّ كلَّ مباحٍ يمكِنُ أنْ تَجْرِيَ فيه الأحكامُ الخمسةُ؛ أي: أنه يمكِنُ أنْ يكونَ والجبَّا أو حرامًا أو مسنونًا أو مكروهًا أو على الأصل وهو الإباحة، وذلك بحسب ما يكونُ وسيلةً إليه؛ لأنَّ الوسائلَ لها أحكامُ المقاصِدِ.

ثم قَالَ المؤلفُ رَحِيِّلَتْهُ: «خائنةَ الأعينِ النظرُ إلى ما نُهِيَ عنه». «خائنةَ» صفةٌ مضافةٌ إلى الموصوفِ؛ يعني: الأعينَ الخائنةَ، والأعينُ الخائنةُ هي الناظرةُ إلى ما يحرُمُ عليها النظرُ إليه.

وقال بعضُ أهلِ العلم: إنَّ معنى خائنةَ الأعينِ: مسارَقَةُ النظرِ. وهذا أَصَحُّ؛ لأنَّ مسارَقَةَ النظرِ هي التي تَخْفَى على الناسِ، ولْنفرِضَ أنَّ رجُلًا -والعياذُ بالله- مُبْتَلَى بالنظرِ إلى المَحرَّمِ، ولكنَّ الناسَ لا يَدْرُونَ بِه؛ لأنَّه يَسْتَغْفِلُ الناسَ، فإذا غَفَلُوا عنه نظرَ، فإذا رأى امرأةً، وهو يخاطِبُ جلساءه فإنَّه ينظرُ إليها حينَ يغفلونَ عنه، فهذه هي خيانةُ الأعينِ (١٠).

وأحيانًا يوجِّهُ الإنسانُ وجْهَه إلى شخصٍ، وهو ينظُرُ إلى شخصٍ آخرَ، وهذا كثيرًا ما يحدُثُ، وهو من خيانَةِ الأعينِ، وهذا المعنى أصحُّ، وهو أنَّ الله تَعَلَّى هدَّدَنا بألَّا نخونَ، ولو بالنَّظَرِ والبَصَرِ؛ لأنَّ الله تَجَلَّلُ يعلَمُ خائنةَ الأعينِ، وإن خَفِيَتْ على الجلساءِ والحاضرينَ، نسألُ الله أن يَحْمِينَا وإياكُم.

أنم قَالَ: «وقال الزهريُّ في النَّظرِ إلى التي لم تَحِضْ من النساءِ: لا يصلُحُ النظرُ إلى شيءِ منهنَّ ممن يُشْتَهى النظرُ إليه، وإن كانت صغيرةً». وهذا صحيحٌ، وهو غايةُ الفقهِ في جعل الحُكْمِ مَنُوطًا بالشَّهْوَةِ، فمَن تُشْتَه لا يَجُزِ النظرُ إليها، ولو كانَتْ صغيرةً، ومَن لا تُشْتَه ولا تَتعلَّقُ بها النفسُ، وإن كَبِرَتْ وقارَبَت البلوغَ فلا حَرَجَ مِن النَّظرِ إليها؛ لأنَّ الحكمَ يدورُ مع علَّتِه وجودًا وعدمًا.

فإذا وجَدْنا طفلةً نُموُّها ضعيفٌ، ولها اثنتا عشْرةَ سنةً، لكنَّ النفسَ لا تتعلَّقُ بها إطلاقًا لصِغَرِها، وربها تكونُ غيرَ ذاتِ جمالٍ فهذه لا يجبُ عليها أن تَحْتَجِبَ، وربها تكونُ طفلةً لها تسعُ سنواتٍ، لكنَّ نُمُوَّها جيِّدٌ، وأعطاها اللهُ تعالى شيئًا من الجهالِ فهذه يجبُ أن تَحْتَجِبَ؟ لأنَّ النفوسَ تتعلَّقُ بها.

والدليلُ على هذا: أنَّ اللهَ تعالى قال: ﴿ وَٱلْقَوْعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير القرطبي» (۱۵ / ۳۰۳).

عَلَيْهِ ﴾ جُنَاحُ أَن يَضَعْ فَي بِيَابَهُ ﴾ غَيْرَ مُتَ بَرِحَن بِزِينَ فِي النَّفَاتِ: ١٠]. والقاعدةُ بالِغةُ كبيرةٌ لا ترجُو النكاح؛ لأنها عجوزٌ لا يَطْلُبُها أحدٌ، فهذه لا بأسَ أن تَضَعَ ثوبَها بشرطٍ أيضًا، وهو ألا تتبرَّجَ بالزينةِ، فإن كانت عجوزًا تَنْتَقِي أحسنَ الثيابِ، وتلبَسُها لعلَّ اللهَ أنْ يُهيِّعَ لها أحدًا، فهذه ترجُو النكاحَ فلا يجوزُ لها أن تفعَلَ مثل ذلك.

لكن لو فرضْنَا أن لباسَها عاديٌّ، وهي كبيرةٌ لا ترجُو النكاحَ، فليس عليها جُناحٌ أنْ تَضَعَ ثيابَها، كما قال الله عَلِيل.

إذًا: يظهّرُ لنا أنَّ العِلَّة في وجوبِ الحجابِ هي الشَّهْوةُ وتعلُّقُ النفسِ بها، فلا تُحَدَّدُ بتسع، وقال بعضُ العلماءِ: بل تُحدَّدُ بتسع، وإنَّ مَن بلغَتْ تسعًا وجَبَ عليها أن تَحْتَجِبَ، كها قلنا: إنَّ التمييزَ معلَّقٌ بتهام سبْع سنين، ومِن الناسِ مَن يُمَيِّرُ قبلَ ذلك، ومِن الناسِ مَن لا يُميِّزُ إلا بعْدُ، فقالوا: الأوْلَى أن نَحُدَّ شيئًا معينًا؛ لأنَّ ذلك أضبطُ، لأنَّ مسألةَ تعلُّقِ النفسِ بها أيضًا أمرٌ غيرُ منضبط لسبب؛ إذ إن الناس يختلفونَ؛ فبعضُ الناسِ تتعلَّقُ نفسُه، ولو بالصغيرةِ التي لا يَتعلَّقُ بها نفسُ الآخرِ، فإذا ضبَطْنَا المسألة بسنواتٍ معينةٍ محدَّدةٍ، وقلنا: النادِرُ لا حُكْمَ له. يعني: كونُه يوجَدُ امرأةٌ تبلغُ ثنتي عشرة سنةً، ولا تتعلَّقُ النفسُ بها فهذا النادِرُ لا حُكْمَ له. يعني: كونُه يوجَدُ امرأةٌ تبلغُ ثنتي عشرة سنةً، ولا تتعلَّقُ النفسُ بها فهذا أمرٌ نادِرٌ، ولا عبرةَ بِه. فهذا لا شكَّ أنَّه أقربُ إلى الانضباط، والأوَّلُ أقربُ إلى المعنى.

وبِناءً على ذلك يبقَى النظرُ في نفسِ الإنسانِ المعيَّنِ إذا رأَى امرأةً صغيرةً لم تبلُغ، ولم تتعلَّق بها نفسه إطلاقًا، فهذا قد نقولُ له: إنَّه لا يجبُ عليكَ أن تُنْكِرَ عليها، وأن تُعْرِضَ عنها، وإذا رأيتَ مِن نفسِك أنَّها تتعلَّقُ بها، ولو كانت دونَ العاشرةِ فأَنْكِرْ عليها وغُضَّ بصرَك عنها، ما دامتِ المسألةُ غيرَ منضبطةً ".

مَ ثُمْ قَالَ البخاريُّ تَعْلَلْمَا قِالَ: «وكرِه عطاءٌ النظرَ إلى الجوارِي اللاتي يُبَعْنَ بمكة، إلا أنْ يريدَ أنْ يشترِيَ». قولُه: يُبَعْنَ بمكة. هذا بيانٌ للواقِع؛ لأنَّ عطِاءً رَحَدَلَتْهُ هـو عـالمُ مكةً؛ ولهـذا كانت اختياراتُه في المناسكِ مِن أقْوى الاختياراتِ .

يقولُ: لا يَنْظُرُ إليهنَّ إلا أنْ يريدَ أنْ يشتريَ. وبشرطٍ آخرَ أيضًا، وهو أنْ يأمَنَ الفتنةَ، فإذا كانَ يريدُ أنْ يشتريَ الجاريةَ، وأمِنَ الفتنةَ فلا بأسَ أن يَنْظُرَ إليها.



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ وَعَلَلتهُ:

٦٢٢٨ - حَدَّنَنَا أبو اليَهَانِ، أَخْبَرَنا شعبُ، عن الزهريِّ، قَالَ: أخبرنِ سليهانُ بنُ يَسَارٍ، أخبرنِ عبدُ الله بنُ عباسٍ يومَ النَّحرِ خلْفَه أخبرنِ عبدُ الله بنُ عباسٍ يومَ النَّحرِ خلْفَه على عَجُزِ راحلتِه، وكان الفضلُ رجلًا وَضِيئًا، فوقَفَ النبيُ على للناسِ يُفْتِيهم، وأقبلتِ امرأةٌ مِن خَثْعَمَ وضيئةٌ تَسْتَفْتِي رسولَ الله عَلَيْ، فطَفِقَ الفضلُ ينظرُ إليها، وأعجَبَهُ حُسْنُها، فالتفتَ النبيُّ عَلَيْ، والفضلُ ينظرُ إليها، فأخلَفَ بيدِه، فأخذَ بِذَفْنِ الفضلِ، فعدَلَ وجهه عن النظرِ النبيُ عَلَيْ، والفضلُ ينظرُ إليها، فأخلَفَ بيدِه، فأخذَ بِذَفْنِ الفضلِ، فعدَلَ وجهه عن النظرِ إليها، فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ فريضةَ الله في الحجِّ على عبادِه أدركَتْ أبي شيخًا كبيرًا، لا يستطيعُ أن يَسْتَوِيَ على الراحلةِ، فهل يَقضِي عنه أنْ أحُجَّ عنه؟ قال: «نعم» (١٠).

هذا الحديثُ في حَجَّةِ الوَداعِ في آخرِ حياةِ النبيِّ ﷺ؛ لأنَّ حجةَ الـوداعِ كانـت في الـسَّنَةِ العاشرةِ، وكان عَلِيْهُ اللهِ عَلَى السَّنَةِ العاشرةِ، وكان عَلِيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وجاءَتْ هذه المرأةُ تسألُ النبي ﷺ وكانت وضيئةً، وكان الفضلُ وضيئًا أيضًا، فجعَلَ الفضلُ وضيئًا أيضًا، فجعَلَ الفضلُ يَنظُرُ إليها، وهي تَنظُرُ إليه؛ لأنَّه أعجَبَهُ حسنُها، فلما رآه النبيُّ عَلَىٰ اللَّهُ يفعلُ ذلك صرَفَ وجَهَهُ.

قال أهلُ العلمِ: وفي هذا دليلٌ على أنه لا يجوزُ للرجلِ أن ينظُرَ إلى المرأةِ، لاسِيَّما إذا كان نظرُه نظرَ تمتُّع وشهوةٍ (١).

وقد تكونُ الشهوةُ في هذا الموضِع بعيدةً عن الفضل بنِ عباس، فإنه كان رديفَ النبيِّ عَلَيْ وكان مُحْرِمًا، لكنْ قد يتمتَّعُ الإنسانُ بالنظرِ إلى المرأةِ الجميلةِ بدونِ أنْ تشورَ شهوتُهُ، لكن يُعْجِبُه أن ينظرَ إليها، ونَظَرُ الفضلِ كان من هذا النوع، ومع هذا لم يُقرَّه النبيُّ على ذلك، بل صرَفَ وجْهَه.

قال النوويُّ كَاللَّهُ اللَّهُ وفي هذا دليلٌ على تحريمِ نَظَرِ الرَّجُلِ إلى المرأةِ (4). وأقرَّه على ذلك

<sup>(</sup>۱) رواه مسِلم (۱۳۳۶) (٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٦٨٦، ١٦٨٧)، ومسلم (١٢٨٠) (٢٦٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المغني» (۹/ ۲۹۸–۵۰۰).

<sup>(</sup>٤) «شرح مسلم للنووي» (٤/ ٤٤٩).

الحافظُ ابنُ حجر في «الفتح»(١)، وهو كذلك.

فإن قال قائلٌ: في هذا الحديثِ إشكالٌ، وهو: أنَّ المرأةَ كانت قد كَشَفَتْ وجهَهَا، والناسُ حولَها.

فقد يقالُ في الجوابِ على هذا: إنَّ المشروعَ في حقِّ النساءِ كشْفُ وجوهِمِ ۚ في الإحرامِ، وهذه المرأةُ كشفَتْ وجهَهَا، ولعلَّها لم يَبْلُغْها وجوبُ السترِ إذا كان حولَها رجالٌ، فلهذا بَقِيَتَ كاشفةً وجهَهَا.

ولكن عَذا الجوابَ فيه شيءٌ من الضَّعفِ؛ لأنَّه يقال: إذا كانت جاهلةً فإنَّ الرسولَ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيْةِ.

ولكنَّ الجوابَ على هذا أن يقال: إنَّا نعلَمُ أنَّ من هدي النبيِّ ﷺ أنَّه كان لا يُباغِتُ الرجلَ أو المرأة بالإنكارِ، وإنها يعلِّمُهم رويدًا رويدًا، فلعلَّ النبيَّ ﷺ أعلَمَها بعدَ ذلك، وأوجَبَ عليها، أو أمرَها أنْ تستُر وجْهَها، ولهذا قالَتْ عائشةُ ﴿ عَلَى السَّاعِ فِي الإحرامِ: أنَّه إذا مرَّ الرُّكْبانُ من حولِهم سدَلَتْ خارَها، وإذا فارَقوهنَّ كشَفَتِ الخمارُ ").

وعلى كلِّ حالٍ: فأعلى ما يقالُ في هذا الحديثِ أنه من المشكلاتِ المُشتَبِهاتِ؛ لأنَّ الإنسانَ قد يَعْجِزُ عن الإجابةِ عنه إجابةً مُقْنِعةً، والمعروفُ، بل والواجبُ على أهلِ العلم أنْ يَرُدُّوا المتشابة إلى المحْكَم، وإذا رُدَّ المتشابة للمحكَم فالنصوصُ من كتابِ الله وسنة رسولِه ﷺ كلَّها تدلُّ على أنَّ المرأة لا يحلُّ لها أنْ تُبُدِي وجهَها للرجالِ الأجانبِ، فيَجِبُ أن نَرُدَّ هذا المتشابِة وأمثالَه إلى المحكم.

ثم على فَرْضِ أننا لم نَصِلْ إلى نهاية في هذا الأمرِ؛ أي: لم نصلْ إلى اطمئنانٍ في وجوبِ تغطية الوجهِ فإننا نجعلُه من قِسمِ المباحِ، ومن المعلومِ أنَّ المباحَ إذا كان ذريعة إلى المحرَّمِ صارَ حرامًا، وذريعة كشفِ الوجْهِ إلى كشفِ ما وراءَه في وقتِنا الحاضرِ قريبةٌ جدًّا.

وإذا أردتَ أنْ تعرِفَ هذا الأمرَ فانظُرْ إلى البلادِ التي سمحَتْ لنفسِها أن تأذَنَ للنساءِ

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۲۰/٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في «مسنده» (٦/ ٣٠) (٢٤٠٢١)، وأبو داود (١٨٣٣)، وابن ماجه (٢٩٣٥). قال الحافظ في «الدراية» (٢/ ٣٢): في إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، وقد قال فيه مرة عن مجاهد عن عائشة، ومرة عن أم سلمة، كذا في الدارقطني والطبراني.

بكشفِ الوجوهِ، هل اقتصرتِ النساءُ على كشفِ الوجوهِ فقط؟ الجوابُ: لا ما اقتصرت، بل أخرجَتِ الوجوهَ والرؤوسَ والرقابَ والنحورَ، وما شاءَ اللهُ.

ومعلومٌ أنَّ الشريعةَ الإسلاميَّةَ سدَّتِ الذرائِعَ؛ قال اللهُ تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّفَةِ ﴾ اللاِللهُ اللهُ اللهُ تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّفَةِ ﴾ اللاِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عنه اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

فلذلك لا نشكُ في أنَّ المرأة يجبُ عليها أنْ تستُر وجْهَها، وأن تُحْمَلَ النصوصُ التي فيها اشتباهٌ على النصوصِ المحكمةِ، وماذا يضرُّ المرأة إذا سترتِ الوجْهَ؟ لا يضرُّها في الواقع، وباتفاقِ المسلمينَ أنَّ ذلك أوْلَى لها، فإذا كان هذا أوْلَى لها، وكشْفُه فيه خطرٌ وذريعةٌ للبلاءِ والفتنةِ كان كلُّ عاقل لا يختارُ إلا ستْرَ الوجْهِ.

فإن قال قائلٌ: الظاهرُ من نساءً الصحابةِ أنهنَّ كُنَّ ينتقِبْن، بدليلِ قولِه ﷺ حينَ تكلَّمَ عها يلبَسُ المحرِمُ من الثيابِ: «ولا تنتقِبُ المرأةُ» (() وهذا يدلُّ على أنَّ النقابَ كان معروفًا عندَهم، فهل تأذنون للنساءِ بالانتقاب؟

قلنا: لو نعلَمُ أنَّ النَّقابَ "ستقتصِرُ النساءُ فيه على الحاجةِ لأذِنَّا لهنَّ بذلك، ولكنَّا نعلمُ وبدليلٍ من الواقعِ - أنَّ النساءَ لنْ يقتصِرْنَ على قَدْرِ الحاجةِ في النقابِ، فتجدُها اليومَ تفتحُ نِقابًا يبدو منه سوادُ العينِ فقط، وفي اليوم الثاني يَبْدُو مع السوادِ البياضُ، وفي اليومِ الثالثِ الأَجْفَانُ، وفي اليومِ الرابع: الحواجِبُ، وفي اليومِ الخامسِ الوجْنَةُ، وفي اليومِ السادسِ نصفُ الخَدِّ، فها تنتهي عشرةُ أيامٍ إلا والوجْهُ سافرٌ، وهذا هو المعروفُ من تدهْوُرِ النساءِ؛ ولذلك لا نَرى أن نفتِي للنساءِ بالانتقابِ في عصرِنَا الحاضِرِ لها في ذلك من الشَّرِّ والفتنةِ، ثم مع هذا ليتَها تقتصِرُ على النقابِ المشروعِ بل هي تُكَحِّلُ العينَ، وتحمِّرُ الأجفانَ أو تصفَّرُها حتى يكونَ شعرُها كالذَّهَبِ ولا تكتفي بذلك أيضًا بل تجعَلُ النقابَ كالبرقُعِ أي: أنه يكون مُطرَّزًا يفتِنُ، وإن لم يكن على وجْه امرأةٍ وهذا مُشْكِلٌ.

فلذلك يجبُ على طالِبِ العلمِ أن يكونَ عندَه علمٌ نظريٌّ، وطريقٌ تربويٌ يُربِّي الناسَ

(۱) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢)مرادُ الشيخ تَخَلِّلُهُ من ذلك ما يفعله عدد من النسوة من ارتداء ما يستر الوجه ويظهر العينين بها يحدث فتنــة، وإنها مراد الشيخ تَخَلِّلُهُ أن تستر المرأة وجهها دون إظهار العينين، وإلا فمن المعروف والثابت عــن الــشيخ تَخَلِّلُهُ أنه يُوجِب على المرأة أن تستر وجهها.

به، وينظر ما هي النتائجُ، فكشفُ الوجهِ ليس بواجبٍ بالاتفاقِ، وليس بِسُنَّةٍ بالاتفاقِ، غايـةُ ما هنالك أنَّه مباحٌ، فإذا وجدنا أنَّه يترتَّبُ عليه مفاسِدُ فإنَّ القاعدةَ الشرعيَّةَ في المباحِ: أنه إذا عَدَا طَورَه صار إمَّا واجبًا أو حرامًا أو مكروهًا أو مستحبًّا.

والإنسانُ العاقِلُ يسوسُ الناسَ بها يصلِحُهم، فهذا عمرُ بنُ الخطاب والنه كان يرى تَبعًا لصاحبيه أنَّ الطلاقَ الثلاثَ واحدةٌ؛ يعني: إذا طلَّقَ الإنسانُ زوجتَه ثلاثًا فهي واحدةٌ، كان ذلك هو الحالُ في عهدِ النبيِّ على وأبي بكر وسنتينِ من خلافتِه، فلها كَثُرَ طلاقُ الثلاثِ في الناسِ -والطلاقُ الثلاثُ محرَّمٌ - رأى بحكمتِه والنه أن يمْنَعَ الناسَ من مراجعةِ نسائِهم وقال: أرى الناسَ قد تتابعوا في أمرِ كانت لهم فيه أناةٌ فلو أمضيناه عليهم ألى فمنعَ الناسَ مِن حقَّ قد يكونُ عظيمًا، فربها تكونُ المرأةُ هذه أمَّ أولادِه، ويكونُ هو فقيرًا كبيرَ السنِّ أعْمَى أصمَّ، فإذا ذهبَتْ عنه هذه المرأةُ التي قد حاشَتْه وأولادَه بقيَ أعزَبَ إنْ خطَبَ لم يُعْطَ، ومع ذلك كان عمرُ يمنَعُه هذا الحقَّ خوفًا من أن يتتابعَ الناسُ في أمرٍ محرَّم.

وخذْ مثلاً آخَوَ من سيِّدِ المرسلين عَلَيُّالْ الْهُ الْهُ الْعَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على قواعِدِ إبراهيم، وجعلتُ لها بابًا يدخلُ الناسُ منه، وبابًا يخرُجونَ منه " لكنْ نظرًا لخوفِ الفتنةِ ترَكَ هذا الأمرَ، ولهذا فالجانبُ الشهاليُّ مِنَ الكعبةِ الآنَ ليسَ على قواعِدِ إبراهيم؛ لأنَّ قريشًا لها أرادُوا بناءَها وجمعوا لها ما جمعُوا من الهال قصرت بهم النفقة " فقطعُوها من جهةِ الشَّهالِ، ووضعُوا هذا الجِدارَ، ولهذا يسمَّى الجِجْرَ، والعامّةُ يقولونَ: هذا حِجْرُ إسهاعيلَ، وإسهاعيلُ مدفونٌ فيه. فسبحانَ الله إسهاعيلُ عِنْ ما يعرفُ الحِجرَ ولا أَذْرَكَه، لكنه يُسمَّى حِجرًا؛ لأنه حُجِّرَ على باقِي الكعبةِ مساحةَ الأرض، ولكنَّ أكثرَ العلهاءِ يقولون: إنَّ الذي من الكعبةِ ستَّةُ أَذْرُعِ ونصفُ تقريبًا وليس هو كلُّ المحوَّطِ؛ يعني: منتهاه – واللهُ أعلمُ – من مبتدأ التقويسُ.

المهمُّ: أن الشاهد من هذا الحديثِ أنَّ الرسولَ عَلَيْ تركَ ما يحبُ خوفًا من الفتنةِ. فهذه المسائلُ يجبُ على طلبةِ العلمِ أنْ يعْلَمُوها، وأن يلاحِظُوا ما يُصْلِحُ الناسَ، فإنَّ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۲۷۲) (۱۵).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٢٦)، ومسلم (١٣٣٣) (٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٥٨٤)، ومسلم (١٣٣٣) (٤٠٥).

العلمَ ليس نظريًّا فقط، بل العلمُ نظريٌّ وتَربويٌّ، والشريعةُ الإسلاميةُ ما جاءتْ إلا مِنْ أَجْلِ إصلاحِ الناسِ وتَقْويمِهم، قَالَ النبيُّ عَلَيْكَالْاَلَالِيَّا الْعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مكارِمَ الأخلاقِ "أ، وما ظنُّكم لو جاءتِ امرأةٌ جميلةٌ فاتنةٌ كاشفةً وجهَهَا لوجدت هؤلاءِ الشبابَ كأنَّهم نَحْلٌ خَلْفَ ظنُّكم لو جاءتِ امرأةٌ جميلةٌ فاتنةٌ كاشفةً وجهَهَا لوجدت هؤلاءِ الشبابَ كأنَّهم نَحْلٌ خَلْفَ اليَعْسُوبِ "أيتْبَعونَها، وهذا أمرٌ مشاهدٌ نسمَعُ عنه كثيرًا، فتجدُ الواحدَ منهم يقِفُ إذا وقفَتْ عندَ صاحبِ الدُّكانِ أو غيرِه ما له شُغْلٌ ويُكلِّمُ صاحبَ الدُّكَانِ ويمزَحُ معه، من أجلِ أن ترى مَزْحَهُ، وترى ضَحِكَهُ، وتراه وما أشبه ذلك.

ويُستفادُ مِن هذا الحديثِ من المسائلِ الفقهيةِ: أنَّه إذا كانَ العاجِزُ عَن الحجِّ لا يُرجَى زَوَالُ عَجْزِه فإنه يُحَجُّ عَنْه، وأنَّه يجوزُ أنْ تَحُجَّ المرأةُ عن الرجُل.

وفيه أيضًا: أنه لا يُشترَطُ أن يُعْلِمَ مَن أرادَ أنْ يَحُجَّ عنه، وجَّه ُ ذلك أنَّ الرسولَ ﷺ لم يقُلْ لها: هل استأذَنْتِ مِنه، ولم يقلْ لها: نَعَمْ إن أذِن لَكِ؛ ولأنَّ الدَّيْنَ لو قضيتَه عن شخصٍ بدونِ أنْ يأذَنَ لبرِئت ذِمَّتُه، فهكذا أيضًا ديْنُ الله ﷺ

ومِن فوائدِه: أنه لا يشترَطُ في وجوبِ الحجِّ القدرةُ البدنيةُ؛ لقولها: إنَّ فريضةَ الله في الحجِّ على عبادِه. ولم يقلُ لها: إنَّ أباكِ لا فَرْضَ عليه، فإذا كانَ الإنسانُ قادرًا بمالِه لكن عاجزًا ببدنِه وَجَبَ عليه الحجُّ.

## \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَلْلهُ:

عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي سعيدِ الخدريِّ وفي أنَّ النبي على قال: "إيَّاكم والجلوسَ في عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي سعيدِ الخدريِّ وفي أنَّ النبي على قال: "إيَّاكم والجلوسَ في الطرقاتِ» فقالوا: يا رسولَ الله ما لنا من مجالِسنا بُدُّ نتحدَّثُ فيها. فقال: "إذا أبيتُم إلا

ورواه أحمد في «مسنده» (٢/ ٣٨١) (٨٩٥٢) بلفظ: «إنها بعثت لأتمم صالح الأخلاق». قال الهيثمي في «المجمع» (٩/ ١٥): ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۱) رواه البزار (۲۷٤٠/ كشف الستار) قال الهيثمي في «المجمع» (۹/ ١٥): «ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن رزق الله الكلواداني وهو ثقة».اهـ

 <sup>(</sup>۲) اليعسوب: ملكة النحل، وهي أنثى ، وكان العرب يظنوها ذكرًا لـضخامتها- ويقـال: هـو قومـه: رئيسهم
 وكبيرهم ومقدَّمهم. اهـ
 وانظر: «المعجم الوسيط» مادة (ع س ب).

المجلسَ فأعطُوا الطريقَ حقَّه». قالوا: وما حقُّ الطريقِ يا رسولَ الله؟ قال: «غَضُّ البصرِ، وكفُّ الأذَى، وردُّ السلام، والأمرُ بالمعروفِ، والنهيُ عن المنكرِ»(١).

هذا الحديثُ فيه: أنَّ الرسولَ عَلَيْ حذَّرَ من الجلوسِ في الطرقاتِ؛ لما فيها من إحراجِ المارَّةِ، والكَشْفِ عن أحوالِهم، والكلامِ عَقِبَ ذَهابِهم، فيترتَّبُ عليها أشياءٌ غيرُ مُرضيةٍ، ولكنَّ الصحابة وَ وَفَيْ بيَّنُوا أَنَّه لا بُدَّ لهم من المجَالِسِ، فقال: «إنْ أبيتم، فأعطوا الطريق حقَّه». فقالوا: وما حقُّ الطريقِ؟ إلى آخِرِه.

وفي هذا: دليلٌ على أنَّ المُجْمَلَ لا يجبُ امتثالُه حتى يُبَيَّنَ، وأنَّ المجملَ في النصوصِ لا بدَّ أنْ يبيَّنَ بأيِّ وسيلةٍ، ولو بأنْ يسألَ الصحابةُ وللهُ عن هذا المجملِ، وقد بيَّن النبيُّ على المجمَلَ هنا بعدَ السوالِ، فقال: «غضُّ البَصَرِ، وكفُّ الأذى، وردُّ السلامِ، والأمرُ بالمعروفِ، والنهيُ عن المنكرِ».

فهذه خمسةُ أمورٍ، وغضُّ البصرِ يكونُ حتى عن الشيءِ المباحِ، فلو جاءَ شخصٌ حامِلٌ معه باقةً من الزهورِ، أو شيئًا من الفواكِهِ، فغُضَّ بصرَكَ عنه؛ لأنَّ ذلك يُؤذِيه.

والثاني من آدابِ الجلوسِ في الطُّرَقاتِ: كُفُّ الأُذَى القوليِّ والفعليِّ، فَالأذَى القوليُّ مثلُ: إذا جاءَ الرجلُ من على الطريقِ قال الجالسُ: انظُرْ ماذا معه، وما هذا.

ومثالُ الأذَى الفعليِّ: أن يَمُدُّوا أرجلَهم في الطريقِ حتى يُضَيِّقُوا الطريق.

والثالثُ: ردُّ السلامِ على مَن سلَّمَ. وسَبَقَ لنا أنَّه لا بدَّ في ردِّ السلامِ أن تقولَ: عليكم السلامُ. كما حُيِّتَ بِه.

الرابع: الأمرُ بالمعروفِ؛ وهو كلُّ ما أمَرَ به الشَّرْعُ.

الخامسُ: النهيُ عن المنكرِ، وهو كلُّ ما نَهَى عنه الشَّرْعُ.

فإن قيل: هل تَدْخُلُ الأرْصِفةُ في الطَّرُقاتِ؟

الجواب: الظاهِرُ أنَّ الأرصفةَ الموضوعَةَ للجلوسِ عليَها ليستْ من الطرقاتِ.

فإذا قال قائلٌ: ألا يُمْكِنُ أَنْ نقولَ في هذا الحديثِ وغيرِه: إنَّ النهي إذا أَتَى في بابِ الآدابِ فإنَّه يكون للكراهَةِ، لا للتحريم؟

<sup>(</sup>۱) ورواه مسلم (۲۱۲۱) (۱۱٤).



نقولُ: القولُ بأنَّ الأمرَ في بابِ الآدابِ يفيدُ الاستحباب، والنهيَ يفيدُ الكراهة، قولٌ جَيِّدٌ، لكنْ قد يكونُ الأمرُ في بابِ الآدابِ للوجوبِ؛ مثلُ: الأمرِ بالتسميةِ على الطعامِ"، فالصحيحُ أنَّهُ واجِبٌ.

وكذُلك قد يكونُ النهي في بابِ الآدابِ للتحريم؛ مثل: النهي عن الأكلِ بالشهالِ ". لكن لا شكَّ أنَّ القولَ بأنَّ النهي في الآداب للكراهة، والأمر للاستحباب قريبٌ. فإنْ قال قاتلُ: قولُه ﷺ: «فإذ أبيتم» هل يُفهَمُ مِنْه أنَّ الصحابة يخالِفُونَ أمْرَ النبي ﷺ؟ نقولُ: ليس المرادُ هنا هو الإباءَ الشَّرعِيَّ، ولكنِ المرادَ: إنْ أبيتُم من حيثُ حاجَتِكم، وإلا فإنَّهم لا يأبُونَ أمرَ الشَّرع.

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) روى البخاري (٥٣٧٨)، ومسلم (٢٠٢٢) (١٠٨)، عن عمر بن أبي سلمة رضي قال: كنت في حجر رسول الله علي الله عليه وكانت يدي تطيش في الصفحة، فقال لي: «يا غلام سمّ الله، وكُلّ بيمينك، وكُلّ مما يليك» واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢) روى مسلم (٢٠٢١) (٢٠٢١)، عن إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه: أن رجلًا أكل عند رسول الله على بشماله، فقال: «كُلُ بيمينك» قال: لا أستطيع. قال: «لا استطعت» ما منعه إلا الكبر. فما رفعها إلى فيه.





رقم الصفحة

| ٣   | الأطعمة                                                                                                         | كتاب |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | باب قول الله تعالى: ﴿ كُلُواْ مِن طَيِبَنْتِ مَا رَزَقَنَّكُمْ ﴾                                                |      |
| ١٢. | باب التسمية على الطعام والأكل باليمين                                                                           | 0    |
|     | باب الأكل مما يليه                                                                                              | 0    |
| ١٤  | باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية                                                        | 0    |
| 10  | باب التيمن في الأكل وغيره                                                                                       | 0    |
| 17  | باب من أكل حتى شبع                                                                                              | 0    |
|     | باب ليس على الأعمى حرج                                                                                          |      |
| ۲۱  | باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة                                                                      | 0    |
| 7 8 | باب السويق                                                                                                      | 0    |
| ۲ ٤ | باب ما كان النبي عَلَيْهُ لا يأكل حتى يسمى له، فيعلم ما هو                                                      | 0    |
| 40  | باب طعام الواحد يكفي الاثنين                                                                                    | 0    |
|     | باب المؤمن يأكل في معنى واحد                                                                                    |      |
| ٣ ٤ | باب الأكل متكتًا                                                                                                | 0    |
| Ψ,  | باب الشداء وقول الله توال ﴿ كَانَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ | 0    |

| ٣٧  | و باب الحزيره                                          |
|-----|--------------------------------------------------------|
|     | 0 باب الأقط                                            |
|     | 0 باب السلق والشعير                                    |
|     | ㅇ باب النّهش وانتشالُ اللحم                            |
|     | o باب تَعرُّق العضد                                    |
|     | ○ باب قطع اللحم بالسكين                                |
|     | ○ باب ما عاب النبي ﷺ طعامًا                            |
|     | 0 باب النفخ في الشعير                                  |
|     | · باب ما كان النبي عَلَيْةِ وأصحابه يأكلون             |
|     | ○ باب التلبينة                                         |
|     | o باب الثريد                                           |
|     | ○ باب شاة مسموطة والكتف والجنب                         |
|     | • باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام |
| ٥٧  | واللحم وغيره                                           |
|     | ○ باب الحيس                                            |
|     | ○ باب الأكل في إناء مفضض                               |
|     | ○ باب ذكر الطعام                                       |
|     | o باب الأدم                                            |
|     | ○ باب الحلوي والعسل                                    |
| ٦٦  | 0 باب الدباء                                           |
| ٦٧  | ○ باب الرجل يتكلف الطعام لأخوانه                       |
|     | • باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله          |
| 7.4 | ويات المرقي                                            |



| •   | اب القديد٥ باب القديد                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.0 | <ul> <li>باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا</li></ul>                                 |
| ١   | ۰ باب القثاء بالرطب٠٠٠                                                                           |
|     | ۰ باب۰۰۰                                                                                         |
|     | <ul> <li>باب الرطب والتمر وقوله تعالى ﴿وَهُزِيَ إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ ثُنَقِظ</li> </ul> |
|     | عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًا ﴾                                                                       |
|     | ۰ باب أكل الجمار                                                                                 |
|     | ○ باب العجوة                                                                                     |
|     | <ul> <li>باب القران في التمر</li> </ul>                                                          |
|     | ۰ باب القثاء                                                                                     |
|     | 0 باب بركة النخل                                                                                 |
|     | <ul> <li>باب جمع اللونين أو الطعامين بمرَّة</li> </ul>                                           |
|     | ۰ باب عشرة عشرة٥                                                                                 |
|     | ٥ باب ما يكره من الثوم والبقول٥٠                                                                 |
|     | ٥ باب الكباث وهو ورق الأراك                                                                      |
|     | ○ باب المضمضة بعد الطعام                                                                         |
|     | o باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل                                                     |
|     | ○ باب المنديل                                                                                    |
| ¥   | ○ باب ما يقول إذا فرغ من طعامه                                                                   |
|     | ○ باب الأكل مع الخادم                                                                            |
|     | ○ باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر                                                            |
|     | ○ باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول وهذا معي                                                         |
|     | <ul> <li>باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه</li></ul>                                          |

| ٩٦    | · · · · · · · · فُولُ الله تعالى: ﴿ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا ﴾       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٧    | • كتاب العقيقة                                                               |
| 99    | <ul> <li>باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه .</li> </ul>     |
| ١٠٢   | <ul> <li>باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة</li> </ul>                      |
| ۱۰۸   | • باب الفرع                                                                  |
| ۱ • ۸ | • باب العتيرة                                                                |
| 111   | • كتاب الذبائح والصيد                                                        |
| 117   | • باب التسمية على الصيد                                                      |
| 171   | ○ باب صيد المعراض                                                            |
|       | • باب ما أصاب المعراض بعرضه                                                  |
| ١٣٤   | و باب صيد القوس                                                              |
| ١٣٦   | o باب الخذف والبندقة                                                         |
| 177   | <ul> <li>باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية</li> </ul>                 |
|       | • باب إذا أكل الكلب                                                          |
| 1 8 7 | • باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة                                       |
| 1 8 7 | • باب إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر                                             |
|       | ○ باب ما جاء في التصيد                                                       |
| 1 & 7 | • باب التصيد على الجبال                                                      |
| ١٤٧   | <ul> <li>باب قول الله تعالى: ﴿أُجِلِّ لَكُمْ صَنْيَدُ ٱلْبَحْرِ ﴾</li> </ul> |
| 101   | ، باب أكل الجراد                                                             |
|       | o باب آنية المجوس والميتة                                                    |
|       | <ul> <li>باب التسمية على الذبيحة، ومن ترك متعمدا</li> </ul>                  |
| 171   | ○ باب ما ذبح على النصب والأصنام                                              |

| ٠٠٠٠ ٢٢١ | <ul> <li>باب قول النبي ﷺ فليذبح على اسم الله</li> </ul>                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ١٦٤      | <ul> <li>باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد</li> </ul>                 |
| ١٦٤      | <ul> <li>باب ذبيحة المرأة والأمة</li> </ul>                                   |
| ۱٦٨      | <ul> <li>باب لا يذكر بالسن والعظم والظفر</li> </ul>                           |
|          | <ul> <li>باب ذبيحة الأعراب ونحوهم</li> </ul>                                  |
|          | · باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم                            |
|          | <ul> <li>باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش</li> </ul>                     |
|          | · • باب النحر والذبح                                                          |
|          | <ul> <li>باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة</li> </ul>                  |
|          | • باب لحم الدجاج                                                              |
|          | • باب لحوم الخيل                                                              |
|          | · باب لحوم الحمر الإنسبة                                                      |
|          | • باب أكل كل ذي ناب من السباع                                                 |
|          | ○ باب جلود الميتة                                                             |
|          | ○ باب المسك                                                                   |
| 19       | • باب الأرنب                                                                  |
|          | • باب الضب                                                                    |
| 197      | · باب إذا وقعت الفارة في السمن الجامد أو الذائب                               |
|          | · باب الوسم والعلم في الصورة                                                  |
|          | <ul> <li>باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنمًا أو إبلاً بغير أمر</li> </ul> |
| 198      | أصحابهم لم تؤكل                                                               |
| 197      | <ul> <li>باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم فقتله</li> </ul>                    |
| 197      | · باب إذا أكل المضطر                                                          |

| ناب الأضاحي                                                                                            | • کن |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <ul> <li>باب سنة الأضحية</li> </ul>                                                                    |      |
| <ul> <li>باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس</li></ul>                                                   |      |
| o باب الأضحية للمسافر والنساء                                                                          |      |
| 🔾 باب ما يشتهي من اللحم يوم النحر                                                                      |      |
| رباب من قال الأضحى يوم النحر                                                                           |      |
| باب الأضحى والنحر بالمصلى                                                                              |      |
| باب أضحية النبي ﷺ بكبشين أقرنين                                                                        |      |
| باب قوله ﷺ لأبي بردة: ضح بالجذع من المعز ولن تجزي                                                      |      |
| عن أحد بعدك                                                                                            |      |
| باب من ذبح الأضاحي بيده                                                                                | C    |
| باب من ذبح ضحية غيره                                                                                   |      |
| باب الذبح بعد الصلاة                                                                                   |      |
| باب من ذبح قبل الصلاة أعاد                                                                             |      |
| باب وضع القدم على صفح الذبيحة                                                                          | 0    |
| باب التكبير عند الذبح                                                                                  | 0    |
| باب إذا بعث بهدية ليذبح لم يحرم عليه شيء                                                               | 0    |
| باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها                                                             | 0    |
| الأشربة                                                                                                |      |
| باب قسول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَنُّرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ وَٱلْأَوْلَمُ يِحْسُ مِّنْ عَمَلِ |      |
| ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ ﴾                                                                          |      |
| باب الخمر من العنب                                                                                     |      |
| باب نزل تحريم الخمر وهي من السه والتم                                                                  | 0    |



| YOA      | ○ باب الخمر من العسل وهو البتع                                                                             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٦٠      | <ul> <li>باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب</li> </ul>                                         |
|          | <ul> <li>باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه</li> </ul>                                           |
|          | <ul> <li>باب الانتباذ في الأوعية والتور</li> </ul>                                                         |
|          | <ul> <li>باب ترخيص النبي ﷺ في الأوعية والظروف بعد النهي</li> </ul>                                         |
|          | <ul> <li>باب نقيع التمر ما لم يسكر</li></ul>                                                               |
|          | <ul> <li>باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة</li> </ul>                                               |
| e lilyth | <ul> <li>باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا وأن لا</li> </ul>                               |
|          | يجعل إدامين في إدام                                                                                        |
|          | <ul> <li>باب شرب اللبن وقول الله تعالى: ﴿ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا</li> </ul> |
| ۲۷٤      | لِلشَّىرِبِينَ ﴾                                                                                           |
| ۲۷۹      | o باب استعذاب الماء                                                                                        |
| ۲۸۰      | 🔾 باب شرب اللبن بالماء                                                                                     |
| ۲۸۱      | o باب شراب الحلواء والعسل                                                                                  |
| ۲۸۱      | • باب الشرب قائكا                                                                                          |
| ۲۸۲      | <ul> <li>باب من شرب وهو واقف على بعيره</li></ul>                                                           |
| ۲۸۷      | <ul> <li>باب الأيمن فالأيمن في الشرب</li> </ul>                                                            |
|          | <ul> <li>باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر</li> </ul>                                  |
| ۲۸۷      | o باب الكرع في الحوض                                                                                       |
|          | o باب خدمة الصغار الكبار                                                                                   |
| ۲۸۸      | o باب تغطية الإناء                                                                                         |
| ۲٩٠      | ○ باب اختناث الأسقية                                                                                       |
|          | ○ باب الشرب من فم السقاء                                                                                   |



| Y 9 1    | o باب النهي عن التنفس في الإناء                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| <u> </u> | o باب الشرب بنفسين أو ثلاثة                                       |
| <u> </u> | <ul> <li>باب الشرب في آنية الذهب</li> </ul>                       |
|          | o باب آنية الفضة                                                  |
|          | o باب الشرب في الأقداح                                            |
|          | و باب الشرب من قدح النبي ﷺ وآنيته                                 |
|          | o باب شرب البركة والماء المبارك                                   |
|          | كتاب المرضى                                                       |
|          | و باب ما جاء في كفارة المرض                                       |
|          | و باب شدة المرض                                                   |
|          | <ul> <li>باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل</li> </ul> |
|          | 🦰 باب وجوب عيادة المريض                                           |
| ٣١٥      | و باب عيادة المغمى عليه٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠             |
|          | و باب فضل من يصرع من الريح                                        |
|          | و باب فضل من ذهب بصره                                             |
|          | 💿 باب عيادة النساء الرجال                                         |
|          | 💍 باب عيادة الصبيان                                               |
|          | o باب عيادة الأعراب                                               |
| ٣٢٧      | و باب عيادة المشرك                                                |
|          | <ul> <li>باب إذا عاد مريضًا فحضرت الصلاة فصلى بهم -</li> </ul>    |
|          | o باب وضع اليد على المريض                                         |
|          | وما يجيب المريض وما يجيب                                          |
|          | ن ما باب عبادة المديض راكبًا و ماشيًا و ردفا علم الحم             |



| أو وارأساه أو اشتد | <ul> <li>باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع أ</li> </ul>        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                    | بي الوجع                                                        |
| ٣٣٦                | · باب قول المريض قوموا عني ···································  |
| ٣٣٩                | 🔼 🧿 باب من ذهب بالصبي المريض ليدعئ له                           |
|                    | ··· باب تمني المريض الموت                                       |
|                    | · · · باب دعاء العائد للمريض······························      |
|                    | 🔻 🧿 باب وضوء العائد للمريض                                      |
|                    | · باب من دعا برفع الوباء والحمي                                 |
| ToT                | كتاب الطب                                                       |
| <b>700</b>         | <ul> <li>باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء</li> </ul>       |
| <b>70V</b>         | <ul> <li>باب هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل (</li> </ul> |
| <b>709</b>         | · باب الشفاء في ثلاث                                            |
|                    | · باب الدواء بالعسل                                             |
|                    | 🔻 باب الدواء بألبان الإبل                                       |
|                    | • باب الدواء بأبوال الإبل                                       |
| ٣٦٦                | · باب الحبة السوداء                                             |
|                    | ○ باب التلبينة للمريض                                           |
| ٣٦٩                | ○ باب السعوط                                                    |
| ٣٦٩                | · باب السعوط بالقسط الهندي البحري                               |
| ٣٧٢                | ○ باب أي ساعة يحتجم                                             |
|                    | · باب الحجم في السفر والإحرام                                   |
|                    | • باب الحجامة من الداء                                          |
|                    | • باب الحجامة على الرأس                                         |

| 1 V Z       | <ul> <li>باب الحجامة من الشقيقة والصداع</li> </ul>        |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| ٣٧٥         | <ul> <li>باب الحلق من الأذى</li> </ul>                    |
| لم يكتوي٣٧٦ | <ul> <li>باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من</li> </ul>      |
|             | 🧿 باب الإثمد والكحل من الرمد                              |
| ٣٨١         | ۰ باب الجذام                                              |
|             | ٥ باب المن شفاء للعين                                     |
|             | ٥ باب اللدود                                              |
|             | ۰ باب                                                     |
|             | o با <b>ب</b> العذرة                                      |
|             | o باب دواء المبطون                                        |
| ٣٩١         | <ul> <li>باب لا صفر وهو داء یأخذ بالبطن</li> </ul>        |
|             | 0 باب ذات الجنب                                           |
|             | ٥ باب حرق الحصير ليسد به الدم                             |
|             | <ul> <li>باب الحمئ من فيح جهنم</li> </ul>                 |
|             | o باب من خرج من أرض لا تلايمه                             |
|             | o باب ما يذكر في الطاعون                                  |
| ξ·γ         | 💿 باب لأجر الصابر في الطاعون                              |
|             | o باب الرقئ بالقرآن والمعوذات                             |
| ٤٠٩         | <ul> <li>باب الرقى بفاتحة الكتاب</li> </ul>               |
| ٤١٠         | <ul> <li>باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم ··</li> </ul> |
| ٤١٢         | o باب رقية العين                                          |
| ٤١٥         | 🔼 باب العين حق ٥                                          |
|             | o باب رقية الحية والعقرب                                  |

| ٤١٦              | o باب رقية النبي ﷺ                                                                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٩              | o باب النفث في الرقية                                                                                      |
| ٤٢٣              | o باب مسح الراقي الوجع بيده اليمني                                                                         |
| ٤٢٣              | o باب في المرأة ترقي الرجل                                                                                 |
| ٤٢٣              | ں باب من لم يرق                                                                                            |
|                  | و باب الطيرة                                                                                               |
|                  | و باب الفأل                                                                                                |
|                  | o باب لا هامة                                                                                              |
|                  | ۰ باب الكهانة                                                                                              |
|                  | • • بـاب الـسحر وقـول الله تعـالى ﴿وَلَكِكَنَّ ٱلشَّيَطِينِ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ                          |
|                  | النَّاسَ السِّيعَرَ ﴾.                                                                                     |
|                  | o باب الشرك والسحر من الموبقات                                                                             |
|                  |                                                                                                            |
|                  | o باب هل يستخرج السحر                                                                                      |
| £ £ <del>7</del> | كتاب اللباس                                                                                                |
| ٤٤٥              | <ul> <li>باب قول الله تعالى: ﴿ قُل مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّذِيَّ الْخَرَجَ لِعِبَادِهِ</li> </ul> |
|                  | o باب من جر إزاره من غير خيلاء                                                                             |
|                  | 0 باب التشمر في الثياب                                                                                     |
|                  | <ul> <li>باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار</li> </ul>                                                    |
|                  | o باب من جر ثوبه من الخيلاء                                                                                |
|                  | و باب الإزار المهدب                                                                                        |
|                  | و باب الأردية                                                                                              |
|                  | • باب لبس القميص، وقول الله تعالى حكاية عن يوسف                                                            |
| 507              | ﴿ أَذْ هَبُواْ بِقَمِيصِي هَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَحْدِ أَنِي مَأْتِ يَصِيرًا ﴾.                        |



| £7£   | <ul> <li>باب جيب القميص من عند الصدر وغيره</li> </ul>   |
|-------|---------------------------------------------------------|
| £77   | <ul> <li>باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر</li> </ul> |
| ٤٦٨   | 🧿 باب جبة الصوف في الغزو                                |
| ٤٧٠   | 🧿 باب القباء وفروج حرير وهو القباء                      |
| ٤٧٥   | و باب البرانس                                           |
| ٤٧٥   | و باب السراويل                                          |
|       | o باب العمائم                                           |
|       | التقنع٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                   |
|       | و باب المغفر                                            |
|       | و باب البرود والحبر والشملة                             |
|       | o باب الأكسية والخمائص                                  |
|       | و باب اشتمال الصماء                                     |
|       | 🧴 و باب الاحتباء في ثوب واحد                            |
|       | م باب الخميصة السوداء                                   |
|       | و باب الثياب الخضر                                      |
| ٤٩٤   | و باب الثياب البيض٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |
|       | و باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يج             |
|       | و باب مس الحرير من غير لبس                              |
|       | o باب افتراش الحرير                                     |
|       | م باب لبس القسي                                         |
| ٥٠٦   | و باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة                    |
| 0 • V | م باب الحرير للنساء                                     |
| ط     | رير<br>م باب ما كان النبي ﷺ يتجوز من اللباس والبسا      |



| 0 1 0           | o باب مايدعي لمن لبس ثوبا جديدًا                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                 | 0 باب النهي عن التزعفر للرجال                                               |
| o \ V           | 0 باب الثوب المزعفر                                                         |
| ٥١٨             | 0 باب الثوب الأحمر                                                          |
| ٥٢٠             | 0 باب الميثره الحمراء                                                       |
| ٥٢٤             | o باب النعال السبتية وغيرها                                                 |
| ٠٢٦             | o باب يبدأ بالنعلِ اليمني                                                   |
| 0 Y V           | o باب لا يمشي في نعل واحدة                                                  |
| ٥٢٧             | 0 باب ينزع نعله اليسري٥                                                     |
| ٥٢٨             | ٥ باب قبالان في نعل                                                         |
| ٥٢٨             | <ul> <li>باب القبة الحمراء من أدم</li> </ul>                                |
| 0 7 9           | <ul> <li>باب الجلوس على الحصير ونحوه</li> </ul>                             |
| ٥٣٢             | o باب المزرر بالذهب                                                         |
| ٥٣٣             | 0 باب خواتيم الذهب                                                          |
| ٥٣٥             | <ul> <li>باب خاتم الفضة</li></ul>                                           |
| ٥٣٦             | ە بابً                                                                      |
| 0 & •           | o باب فص الخاتم                                                             |
|                 | <ul> <li>باب خاتم الحديد</li> </ul>                                         |
| 0 { {           | o باب نقش الخاتم                                                            |
| οξο             | o باب الخاتم في الخنصر                                                      |
| كتاب وغيرهمه ٤٥ | <ul> <li>باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الك</li> </ul> |
|                 | <ul> <li>باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه</li> </ul>                         |
| 0 £ 7           | <ul> <li>باب قول النبي ﷺ: "لا ينقش على نقش خاتمه"</li> </ul>                |
|                 |                                                                             |

## الفِهَيْنَ الْمُ



| υ ζ γ       | باب هل يجعل نفش الحاتم فارته اسطر!         |
|-------------|--------------------------------------------|
|             | 🧿 باب الخاتم للنساء                        |
| 00          | و باب القلائد والسخاب للنساء               |
| 00.         | • باب استعارة القلائد                      |
| ٥٥١         | ○ باب القرط للنساء                         |
| 001         | و باب السخاب للصبيان                       |
| 00 <u>m</u> | • باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال |
| ٥٥٤         | • باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت    |
| 0 o y       | • باب قص الشارب                            |
|             | <ul> <li>بأب تقليم الأظفار</li> </ul>      |
| ۰۰۸         | • باب إعفاءاللحى                           |
| 070         | ○ باب ما يذكر في الشيب                     |
| ٥٦٦         | ○ باب الخضاب                               |
| ۰٦٧         | ○ باب الجعد                                |
| ٥٧٣         | • باب التلبيد                              |
| ٥٧٤         | • باب الفرق                                |
| ٥٨٠         | <mark>۰ باب الذوائب</mark>                 |
| ٥٨٠         | ○ باب القزع                                |
| ۰۸۲         | • باب تطييب المرأة زوجها بيديها            |
| ٥٨٤         | · باب الطيب في الرأس واللحية               |
| ٥٨٦         | · باب الامتشاط الامتشاط                    |
| ٥٨٧         | 🔾 باب ترجيل الحائض زوجها                   |
| ٥٨٨         | · باب الترجيل والتيمن فيه                  |





| ۰ باب ما يذكر في المسك                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|
| ۰ باب ما يستحب من الطيب٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                   |
| ۰ باب من لم يرد الطيب٠٠٠ ٥                                               |
| ٥ باب الذريرة                                                            |
| ٥ باب المتفلجات للحسن                                                    |
| 🔾 ناب وصل الشعر ٥٠٠                                                      |
| 0 باب المتنمصات                                                          |
| ان الموصولة                                                              |
| ٥ باب الواشمة                                                            |
| ۰ باب المستوشمة                                                          |
| ۰ باب التصاوير                                                           |
| o باب عذاب المصورين يوم القيامة                                          |
| ۰ باب نقض الصور                                                          |
| o باب ما وطئ من التصاوير                                                 |
| ٥ باب من كره القعود على الصورة                                           |
| o باب كراهية الصلاة في التصاوير                                          |
| o باب لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة                                    |
| ۰ باب من لم يدخل بيتًا فيه صورة                                          |
| و باب من لعن المصور                                                      |
| <ul> <li>باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح</li> </ul>   |
| وليس بنافخ                                                               |
| ريس بدع<br>على الدابة                                                    |
| <ul> <li>ب ب رودات على الدابة</li> <li>باب الثلاثة على الدابة</li> </ul> |
| و با                                 |

| ٦٣٢          | ○ باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٣٣          |                                                                                          |
| ٦٣٦          | ○ باب إرداف المرأة خلف الرجل                                                             |
| <b>ገ</b> ፖለ. | <ul> <li>باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى</li> </ul>                                  |
| 781          | • كتاب الاستنذان                                                                         |
| ٦٤٣          | 0 باب بله السلام                                                                         |
|              | · باب قول الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتًا عَيْرَ |
| ٦٤٨          | بُيُوتِكُمْ حَقَى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ﴾                     |
|              | • الفهرس                                                                                 |

